



ذخائرالعرب ؛

## رسالنالغفران

لإبي الْعِلَاءِ الْعِيرِي

۳٦٣ – 8٤٩ هـ ومعها نص محقق من « رسالة ابن القارح »

تحقيق وشرح
الدكتورة عامشة عبدالرجن
"بنت الشاطئ"
استاذ كرس اللغة العربية وآدابها بجامعة عين شس

الطبعة التاسعة مراجعة عل جديد ما نشر من أصول لغوية وأدبية







# رسالة الغفران

( معها نص محقق لرسالة ابن القارح )



TRANS LAND

الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

### بنماله التحالحة

الاهسداء

إلى الذى علمنى كيف أقرأ: أستاذنا أميين الحسول. فى ضائرنا، وقلوبنا، وعقولنا...

وإلى ابنتنا فقيدة العلم والشباب الدكتورة أمينة أمين الحولى عاملة ما عليها ، وتمية الذكرى ، إلى أن نلتقى ...

مصر الحديدة : المحرم : ١٣٩٧ بناير : ١٩٧٧



### مقدمة الطيعة السادسة

اللهم يتسر وأعين ،

ظهرت الطبعة الحامسة من هذا النص المحقق لرسالة الغفران ، وفي الأسواق العربية الطبعة البيروتية المزورة التي نشرتها « دار صادر وبيروت » منقولة عن الطبعة الثالثة للذخائر ، مع عبث أليم في ترتيب الفصول وفي إضافة عناوين جزئية مقحمة على النص ، قصداً إلى التمويه .

وطبعة بيروتية أخرى نشرتها د دار إحباء التراث العربى فى بيروت ، عام ١٩٦٨ ، منقولة هي الأخرى ، بتدليس فاحش ، عن نص الطبعة الرابعة الله خائر .

لكن وجود هاتين الطبعتين المزورتين في الأسواق ، مع رخص ثمنهما ، لم يحل دون نفاد الطبعة الأصيلة للذخائر ، إثر نشرها .

فشهد ذلك على سلامة الضمير الأدبى لأمتنا ، وعلى وعى الصفوة من الدارسين والقراء الذين يلتمسون الأصالة ويرفضون الزيف .

ولم تتردد دار المعارف في تقديم طبعات منه جديدة ، مع اليأس من إمكان فرض احترام الحقوق الأدبية - ودهنا من الحقوق المادية - المحققين والمؤلفين والناشرين ، وحمايتها من عدوان الذين استباحوها واختائوها !

عن إيمان منا يأن مثل هذا العدوان ، لا يمكن أن يفوت على وعى الدارس العربي ، وإن لم تحسم خصومة قضائية .

وعن يقين بأن البضاعة الرخيصة الزائفة ، لا يمكن أن تنق الغالى الأصيل .

ولقد انتظرت دار المعارف أن أعد الطبعة السادسة للذخائر ،غير أنى شغلت عنها بضع سنين بتحقيق نص ( رسالة الصاهل والشاحج ، لأبى العلاء ) عن نسختين أصيلتين بالخزانة الملكية بالرباط . فلما أعان الله ، له الحمد والمنة ، على إنجاز تحقيقها وطبعها فى الذخائر ، أقبلت على ( رسالة الغفران ) أعدها لمنه الطبعة الجديدة ، وقد تزودت لها بصحبى الطويلة لأبى العلاء فى ( رسالة الصاهل والشاحج ) أقرب تراثه إلى رسالة الغفران التى أضفت إلى دراسى القديمة لها : ( قراءة جديدة فى رسالة الغفران ) قدمتها فيها نصا مسرحيا من تراث القرن المحامس للهجرة ، يصحح ما شاع فينا من حداثة عهدنا بهذا الفن الأدبى الذى عسبه النقاد مما استوردنا من بضاعة الغرب الحديث .

ومزودة كذلك بجديد ما نشر من ذخائر تراثنا ، و بما أتاح لى إشراف على رسائل أبنائى الأصدقاء ، طلاب الدراسات العليا بجامعات القرويين والأزهر وعين شمس، من اتصال وثيق بمصادر رسائلهم ، خطية ومطبوعة ، وإفادة من جهدهم المبارك في الدرس والتحصيل ، بارك الله للأمة فيهم .

وعلى عهد أصدقائى الدارسين والقراء بى ، أعكف على مراجعة نسختى قبل أن أقدمها فى طبعتها السادسة ، فأضيف إلى شروحها وخدمتها ، ما حصلت من ( الصاهل والشاحج ) ومن جديد مطالعاتى ودراساتى ، لأصول المصادر فى المكتبة العربية .

وأما نص المتن ، فما يزال هو النص المعتمد الذي استغرق توثيقه جهد ربع قرن في التحقيق والمقابلة والمراجعة على أصول ذخائر التراث .

وإذ أقدم هذه الطبعة الجديدة إلى مكتبة ذخائر تراثنا المحقق ، أعبر عن عميق تأثرى بما حظيت به من تقدير أصدقائى الدارسين والقراء ، وأزجى إليهم تحية المودة الصادقة والعرفان بالجميل .

﴿ وَقُلَ اعْمَلُوا فَسَيْرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ . . . .

صدق الله العظيم . . .





### مقدمة الطبعة الثانية

قدمت الطبعة الأولى من « رسالة الغفران » وأنا أدرك تمام الإدراك أن عملى فى خدمة الغفران ودرسها لن يكمل إذا لم أرفقها بنص محقق « لرسالة ابن القارح » ، لا لكونها السبب القريب المباشر الذى دعا أبا العلاء إلى إملاء رسالة الغفران فحسب ، بل لأن رسالة أبى العلاء ، كذلك ، لا يمكن أن تفهم ما لم تقرأ قبلها ومعها « رسالة ابن القارح » التى تُعد مقتاح « الغفران » .

والذين قرءوا رسالة «أبى العلاء» أو درسوها دون أن تكون «رسالة ابن القارح» بين أيديهم ، تعذر عليهم فهمها على وجهها الصحيح ، وأصدر بعضهم عليها وعلى صاحبها أحكاماً نقدية بالغة الحطر : من تشتت الفكر ، واضطراب السياق ، والتلذذ بذكر أخبار الزنادقة دون داع ... وأمثال ذلك مما فصلناه في كتابنا « الغفران » الذي نشرته دار المعارف عام ١٩٦٣ . ثم أعادت طبعه في عامي ١٩٦٢ ، ١٩٦٦ . وهذه الأحكام ومثلها ، تتهاوى إذا قرثت رسالة الغفران كما يجب أن تتمواً ،

ردًا على رسالة ابن القارح .

وكم و ددت لو أتيح لى من قبل ، أن أكل عملى فى رسالة الغفران بتقديم نص رسالة ابن القارح معها ، غير أنى \_ فى الحق \_ استنفدت جهدى مدى سبع سنين فى توثيق نص الغفران وتحقيقه ودرسه ، فما فرغت منه إلاوأنا مجهدة متعبة ، ومن ثم اكتفيت على الرغم منى بأن أشير على هامش نص الغفران \_ فى طبعته الأولى \_ إلى الفقرات التى يرد عليها أبو العلاء من رسالة ابن القارح ، وهذا جهد المقل . وحين نفدت نسخ الطبعة الأولى لرسالة الغفران، لاحت لى الفرصة لاستكمال النقص فى عملى الأولى ، فأقبلت أبحث عن مخطوطات رسالة ابن القارح ، إذ أن النص المطبوع منها فى و رسائل البلغاء ، مضطرب مشوه ممزق .

وسيرى القارئ أنى لم أضن على « رسالة ابن القارح » بمثل ما بذلت للغفران من جهد فى الحدمة والتحقيق ، ومنهجنا فيها هو المنهج الذى اتبعناه هناك ، فن شاء فليرجع إليه فى مكانه بين يدى نص الغفران . والله ولى التوفيق .

مصر الحديدة : ١٩٥٧

1





رسالنه ابن الهتاج نص عفق





### نسخ رسالة ابن القارح

وصلت إلينا منها ثلاث نسخ، تنتمى على الأرجح إلى أصل واحد هو : و نسخة الشيخ طاهر الحزائري ، وهذا بيانها :

١ – نسخة الحزانةالتيموريةمن مخطوط الشيخ الجزائرى : ورمزها ج

٧ \_ " - خط ا

٣ – النسخة المطبوعة – مع رسائل البلغاء ٣

ويُرمَـز إلى نسختنا هنا في طبعة الذخائر بحرف

١ ــ النسخة التيمورية الأولى : ورمزها : (ج) .

مخطوط ضمن مجموعة رسائل ، تحمل رقم ( ٨٠ مجاميع – تيمور ) بالكتبَّة التيمورية في دار الكتب .

وعدد أوراق المجموعة كلها مائة وثمان وثلاثون ورقة ، مرقمة من ورقة ٢٥٠

مساحة الصفحة : ۱۰٫۰ × ۱۷ سم ۲ « الكتابة : ۲ × ۲ سم ۲

وعدد سطور الصفحة تسعة عشر سطراً ، ومتوسط كلمات السطر تسع كلمات . والكتابة مُحجَدُولَة بالمداد الأحمر ، والهوامش عراض، وبها حواش قليلة. والورق معتاد قديم، قلما تخلو ورقة فيه من ثقوب، أما الحط ففارسي جميل مكتوب بعناية وأناقة ، مع اهتمام واضح بالتنسيق ، والفواصل بالمداد الأحمر . ومن مميزات خطها ، وضع ثلاث نقط تحت السين المهملة ، وقصر الممدود .

١ ــ رسالة في مدح الشعر ، للطيب بن على .

٢ \_ « مدح العدل وذم الظلم .

۳ ( « ذم الكبر .

٤ - « « فضل الإعطاء على العسر .

٥ - « التفضيل بين بلاغتى العرب والعجم .

٣ - ١ الحث على طلب العلم والاجتهاد .

٧ - « المعجم في بقية الأشياء .

وهذه الرسائل الست ، من رقم ٢ : ٧ ، لأبى هلال ، العسكرى .

والمجموعة تتضمن إحدى عشرة رسالة ، هي على الترتيب :

٨ ــ الرسالة العذراء في موازين البلاغة وأدوات الكتابة ، لأبي اليسر إبراهم ابن محمد الشيباني .

٩ ــ رسالة لبعض الفضلاء ، كتبها إلى أبي العلاء المعرى .

١٠ – رسالة في النساء المتزوجات من قريش .

١١ ــ رسالة لأبى بكر الخوارزي ، كتبها إلى جماعة الشيعة لما قصدهم بنيسابور .

و « رسالة ابن القارح » هي التاسعة بين هذه الرسائل ، وعنوانها في المخطوط :

د رسالة لبعض الفضلاء كتبها إلى أبى العلاء المعرى » .
 وتملأ الرسالة ست عشرة ورقة ، من صفحة ٣٤٩ ا إلى صفحة ٣٦٤ ا .

وعلى صفحة الفهرست توقيع الشيخ « طاهر الجزائرى سنة ٣١١ » وعلى الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط وهى على ورق مماثل ، وبالخط الذى كُتبت به المجموعة كلها – أختام ثلاثة محفورة بالزنكوغراف ، يغلب أنها لثلاثة مالكين ، دخلت الرسالة فى حوزتهم :

وأحد هذه الأختام يحمل تاريخ سنة ١١٧١ ه ، ونصه :

عبدُك يا رحمان يرجو تفضلا . همُداك وتوفيقاً ، وأحسن ختامه .

والثانى : « بدأتنى يارب بالإحسان ، يارحمن ارحم نعمان ، فاختم لى يا مولاى بالغفران » .

والثالث: يحمل اسم و عبد الرحمن » محاطاً بأربعة أسطر من الشهر الفارسي . أما الصفحة الأخيرة من المخطوط ، فقد ألصقت بها ورقة البطانة البيضاء في التجليد ، فطمست ما بها من معالم النص ، وقد حاولنا قراءتها فاستطعنا بعد جهد ومشقة ، أن نميز فيها . هذا التوقيع :

( فى نوبة أحقر العبيد ، الراجى عفو المجيد ، أحمد بن محمد بن سعيد النابلسى عفا الله عنه - سنة ١٢٧٧ ) .

وهذه النسخة التي كانت أصلا لها – هي الأصل لما بين أيدينا من نسخ أخرى لرسالة النسخة التي كانت أصلا لها – هي الأصل لما بين أيدينا من نسخ أخرى لرسالة ابن القارح . وهو ترجيح اطمأننت إليه بعد المعارضة الدقيقة والفحص المتأنى الذي أرجو ألا يكون قد فاتني فيه شيء ؛ فأكثر التحريفات في نسختي (ى، ط) منقول بنصه من نسخة (ج) ، والحواشي المعدودة التي وجدت بهامشها ، نُقلت كما هي في النسختين الأخريين ، وقلما اختلفت رواية إحداهما عن رواية الأصل إلا لعلية فيه ، كضياع بعض الحروف في ثقوب البلي ، أو احتمال قراءة اللفظ على صورتين . وسيجد القارئ بيان هذا كله في مقابلات النسخ على هامش النص .

ونسخة (ج) غيرمُسندة، بل ينقطع سندها من النابلسي ــ أقدم الموقعين عليها ــ في القرن الثالث عشر للهجرة ، إلى « ابن القارح » في القرن الخامس . أو لعل السند مطموس في التجليد .

أما توثيق نسبها ومتنها ، فاعتملنا رسالة الغفران أصلا لهذا التوثيق ، بما تضمنته وبخاصة في القسم الثائي من فقرات رسالة ابن القارح في رد أبي العلاء عليها .

ونسخة (ج) هذه ، هي التي اعتمدناها أصلا للنص الذي ننشره ، فلم تعدل عنها إلا حيث تدعو ضرورة ، مع تمييز ما نعدل به عن الأصل بأقواس مربعة ، ومع إثبات رواية الأصل على الهامش .

### ٧ ــ النسخة التيمورية : ورمزها : (كى )

وهي نسخة خطية مستقلة ، رقمها في المكتبة التيمورية ٧٥٣ أدب .

عدد صفحاتها ست وثلاثون صفحة . ومتوسط كلمات السطر تسع كلمات .

مساحة الصفحة ٢٤ × ١٦ سم

ومساحة الكتابة ٢٠ × ١٠ سم

والنسخة حديثة ، كُنْتِب على صفحتها الأخيرة ما نصه :

و قد كان الفراغ من نسخ هذه الرسالة بقلم الفقير محمود حمدى ، موافقاً يوم الأربعاء سادس عشر شهر شعبان المعظم سنة ١٣٧٧ سبع وعشرين وثلثماثة بعد الألف هجرية، وصلى الله على سيدنا محمد الذي الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً »

ولم يذكر الناسخ الأصل الذي نقل عنه ، لكنا نرجح مطمئنين ، أنه منقول من النسخة التيمورية الأولى (ج) وقد نقل عنوان الرسالة كما هو هناك .

و رسالة لبعض الفضلاء إلى أبي العلاء المعرى . .

وتحته بخط الأستاذ المحقق أحمد تيمور:

هذه الرسالة للعلامة الفهامة المحدث ، على بن منصور الحلبى المعروف بابن
 القارح ، وأجابه أبو العلاء برسالة الغفران » .



ثم خم ( وقف أحمد بن إساعيل بن محمد تيمور ) .

والذى نرجحه ، أن تيمور ( باشا ) تملك نسخة الشيخ طاهر الجزائرى ، وإذ وجد بين رسائلها و رسالة إلى أبى العلاء ، آثر أن ينقلها على حدة ، لصلها برسالة الغفران التى كان يملك فى خزانته نسختين خطيتين منها ، وقد حرص الناسخ و محمود حمدى ، على أن ينقلها بعناية ودقة ، فلم يفته مثلا أن ينقل ضبط الكلمات المضبوطة فى الأصل ، ولم يحاول أن يتصرف فى النص ، اللهم إلا حين يتعذر عليه قراءة لفظ ، فيكتبه حسب اجتهاده .

وعدم أصالة هذه النسخة ، لم يمنعنا من فحصها وإثبات نتيجة مقابلتها على نسخة (ج) ، لتؤيد ما ذهبنا إليه من صلة بين النسختين .

### ٣ ــ النسخة المطبوعة : ورمزها : (ع)

نشرها المرحوم و الأستاذ كرد على ، ضمن مجموعة (رساتل البلغاء) وتقع رسالة ابن القارح في عشرين صفحة من ( ١٩٤ : ٢١٣ ) في الطبعة الثانية المطبوعة بدار الحلى بالقاهرة عام ١٩١٣ .

وقد ذكر ( الأستاذ كرد على ) فى مقدمة هذه الطبعة ، أسماء من نشروا (رسائل البلغاء ) التى جمعها ، فكانت رسالة ابن القارح إحدى رسالتين اثنتين تولى هو نفسه نشرهما ، والرسالة الأخرى هى ( ملتى السبيل ) لأبى العلاء المعرى .

وقدم الأستاذ و رسالة ابن القارح ، بكلمة أشار فيها أنه ظفر بها و فى خزانة الأستاذ الشيخ طاهر الجزائرى ، ثم ساق ترجمة موجزة لابن القارح نقلاعن معجم الأدباء لياقوت .

وهذه الإشارة ، تؤيد ما اطمأننا إليه من كون نسخة الجزائرى ، هى أصل هذه النسخة ، إذ تحمل مجموعة الرسائل التي تضم رسالة ابن القارح ، توقيع الشيخ ، طاهر الجزائرى ، كما ذكرنا عند وصفنسخة (ج).

وهذا النص المطبوع في ( رسائل البلغاء ) مشوَّه بتحريفات وأخطاء يشق معها قراءة الرسالة وفهمها ، فضلا عن رداءة الطبع ، وافتقار النص إلى الشرح الذي

يجلوما أمكن من غوامضه ، ويعرّف بأعلامه التي ورد بعضها محرفاً .

بقى أن نشير هنا إلى أن الأستاذ كامل كيلانى ، نشر مع رسالة الغفران ( الطبعة الثالثة ، دار المعارف ) رسالة ابن القارح ، وعلى الرغم من سكوته عن ذكر الأصل الذي نقل منه ، إلا أنا لا نخطئ فيها ما يثبت نقلها عن النص المحرّف المطبوع في رسائل البلغاء .

وقد أهدرنا اعتبار ما نشره الأستاذ كيلانى بين نسخ الرسالة ، لأن الأصل الذى نقل منه ، يغنينا عنه ، ولأنه تصرف فيه بالحذف والتغيير ، على نحو ما فعل برسالة الغفران ، فضلا عما يعوزه من أصول التحقيق والنشر العامى .

ومما يفرضه على منهج التحقيق ، أن أنبه هنا إلى أن كل علامات الترقيم لى ، ويدخل فيها نسق الإخراج المطبعي في بدايات الفقرات والفصول . وكذلك أكثر علامات الضبط . بالشكل في المتن أو بالعبارة في الحواشي .

ومن ثم ، فأنا أحمل مسئولية احتكام الترقيم والضبط ، في تحديد الدلالات وتوجيه السياق . والله الموفق .

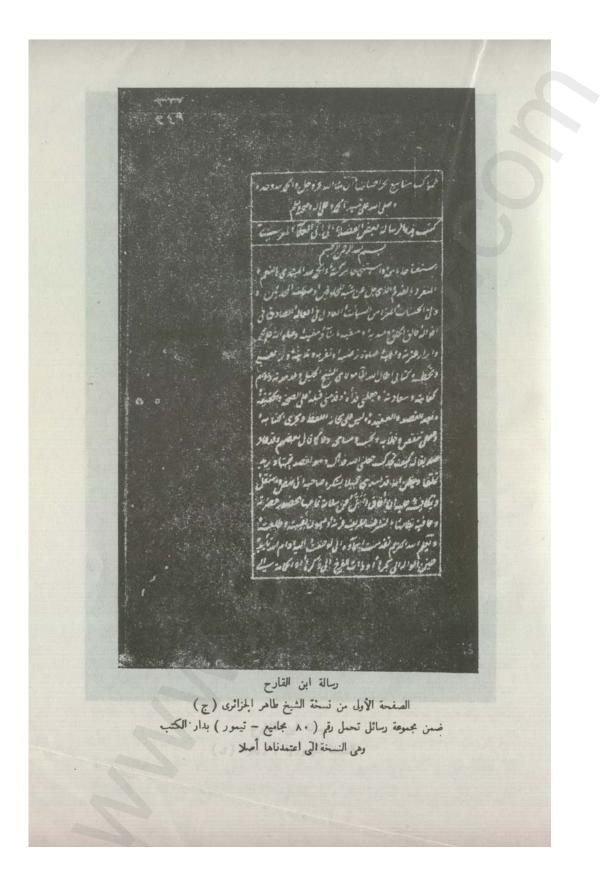



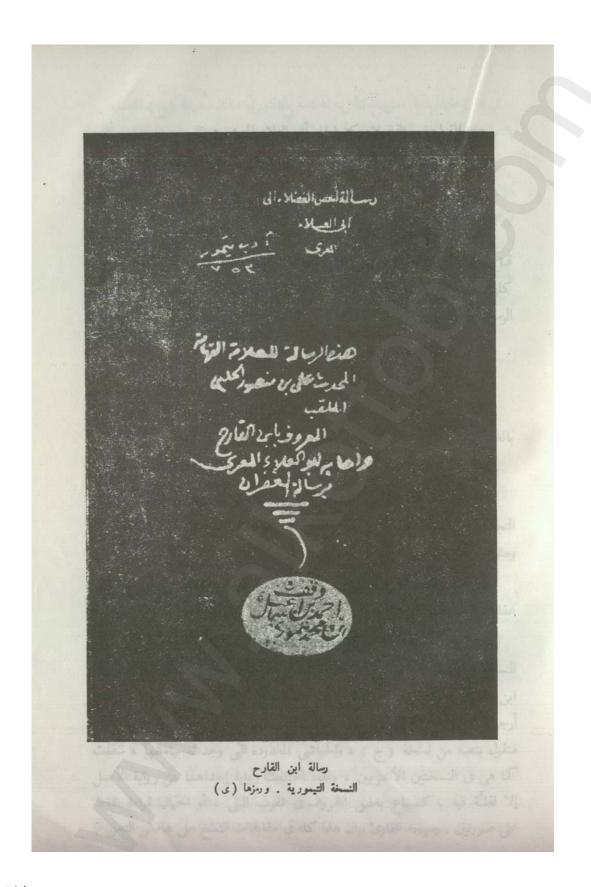



### بسط لله الرضي التحييم

استفتاحاً باسمِه ، واستنجاحاً ببركتِه . والحمدُ لله المبتدِى بالنعم المنفردِ بالقِدَم ، الذى جَلَّ عن شَبه المخلوقين ، وصِفاتِ المحدثين ؛ ولِيًّ الحَسَنات ، المُبرًا من السَّيثات ؛ العادلِ في أفعالِه ، الصادقِ في أقوالِه ؛ خالقِ الخلقِ ومُبديه ، ومُبقيه ما شاء ومُفنيه . وصَلَواتُه على محمدٍ وأبرارِ عِترتِه (۱) وأهلِيه ، صلاةً تُرضيه ، وتُقرِّبه وتُدنيه ، وتُزْلِفُه (۱) وتُحْظيه :

كِتَابى – أطال الله بقاء مولاى الشيخ الجليل ، ومُد مُدّته ، وأدام كِفايته وسعادته ، وجعلى فداءه ، وقد عن قبله على الصّحة والحقيقة ، وبعد القصد والعقيدة ، وليس على مَجازِ اللفظِ ومجرى الكتابة ، ولا على تَنقُص وخِلابة ، وتحبّب ومسامحة ، ولا كما قال بعضُهم وقد عاد صديقاً له : «كيف تَجلُك جعلى الله فداك ، وهو يقصِدُ تَحبّباً ، ويُريدُ تملّقاً ، ويَظُنُّ أنه قد أسدى جميلاً يَشْكُرُه صاحبُه إن نَهضَ واسْتَقَلَّ (١) ، ويكافِئه عليه إن أفاق وأبلً – عن سلامة تَمامُها بحضور حَضْرته ، وعافِية نظامُها بالتشرُّف بشريف عِزَّتِه ، ومَيْمون نَقيبته وطلعتِه . ويَعلمُ الله الكريمُ – تقدَّسَتْ أساوه – أنّى لوحَننتُ إليه – أدام الله تأيدَه – حنينَ الوالِه إلى بيكُرها ، أو ذات الفرخ إلى وكُرها ،

<sup>1. —</sup> العترة : ولد الرجل وذريته ، وكل عمود تفرعت منه الشعب فهو عترة . وعن الخليل : عترة الرجل أقرباؤه من ولده وولد ولده وبني عمه . انظر ( أساس البلاغة ) .

۲ — تزلفه : تقربه ، وله زلفة وزلق : قربى ومنزلة ، والجمع زلف ، وزلفات : كنرف
 مرفات .

٣ -- استقل : بهض . يقال : استقل الطائر ، إذا ارتفع وبهض ، وفلان مستقل بنفسه ،
 إذا كان ضابطًا لأمره .

أو الحمامة إلى إلفيها ، أو الغزالة إلى عيشفيها (١) ، لكان ذلك مما تُغيّره الليال والأيام ، والعصور والأعوام ؛ لكنّه حنين الظمآن إلى الماء ، والخانف إلى الأمن ، والسليم (١) إلى السّلامة ، والغريق إلى النّجاق ، والقلق إلى السكون ؛ بل حنين نَفْسِه النفيسة إلى الحمد والمجد ، فإنى رأيت نِزاعَها إليهما نِزاع الاستُقُصَّات (١) إلى عناصِرِها ، والأركان (١) إلى جواهِرها . فإن وهب الله لى ملاء (١) من العمر يُونِسُنى برؤيتِه ، ويُعْلِقُنِي بحبْل مَودّتِه ، صِرْتُ (١) كسارى اللّيل ألى عصاه ، وأحيد مشراه ، وقر عَيْنًا ونَعِم بالاً ، وكان كمن لم يَمسَسْه (١) سوة ، ولم يتَخوّنه (٨) عَلُو ، ولا نهكة رَواح ولا غُلُو .

وأَنَا أَسَأَلُ اللهُ على التَّدَاني والنَّوى والبعاد ، إِمْنَاعَه بالفضلِ الذي اسْتَعْلى على عاتِقِه وغارِبِه ، واستولى على مَشَارِقِه ومَغارِبهِ ، فَمَنْ مَرَّ على بَحْرِه الهَيَّاج، ونَظَرَ في الأَلاء بَدرِه الوَهَّاج ، خليقٌ بأن يَكْبُو (١٠) قلمُه بأَنامِلِه ، ويَنْبُو



\*

١ – الحشف ، بتثليث الحاء المعجمة ، وسكون الشين : ولد الظبي أول ما يولد .

٢ - السليم ، هنا : الملدوغ ، وقد سلمته الحية سلماً لدغته . ويقال : بات بليلة سليم وهو
 الديغ . قال الأعشى :

<sup>•</sup> وبت كما بات السليم مسهدا

٣ – الاستقصات : والاسطقسات ، العناصر ، أصول المركبات – يونانية معربة . انظر
 ( التعريفات السيد الشريف الحرجاني - ص ١٥ ط صبيح سنة ١٣٢١) .

إلى الأركان : هي الأجسام البسيطة التي تتكون مها المواد ، وكانت عند الأقدمين أربعة :
 النار ، والحواء ، والماء ، والراب .

هُ - الملاء : السعة والامتداد ، والامتلاء . ملق ملاء وملاءة : صار مليئًا .

٦ – في ع : [ مرت] تحريف .

٧ - ف ع : [ لم يمسه].

٨ – كذا ني [ج ، ي] – رفي ع : [يتخونه]

وفي اللغة يَ تَحْوِلُهِ ﴿ تَنقَصُهُ ﴾ وتَحْوِلُهِ اللَّهُرِ بَمَنَّي خَالُهُ .

٩ - ق ي : [بيو].

١٠ – في : [ يكسو ] . تحريف .

طَبْعُه عن رسائلِه ، إِلَّا أَنْ يُلقِي إليه بالمقاليدِ ، أو يَسْتَوهِبَه إِقْلِيدًا (١) من الأَقاليد ، فيكونَ منسوباً إليه ، ومحسوباً [عليه] (١) ، ونازلاً في شِعْبِه ، وأَحدَ أصحابه وحِزْبهِ ، وشرارة نارِه (١) ، وقُراضَة ديناره ، وسَمَكَ (٤) بحره ، وثَمَد (١) غَرْهِ . وهيهات ! ضاق فِتْرُ عن مسير ، ليس التكُولُ في العينين كالكَحَل ، خُلقوا أسخياء لا متساخين وليس السخي من يتساخي ، لا سيا وأخلاق النَّفسِ تَلْزَمُها لزومَ الأَلوانِ للأَبدان ، لا يَقْدِرُ الأَبيضُ على السَّوادِ ، ولا النَّفسِ تَلْزَمُها لزومَ الأَلوانِ للأَبدان ، لا يَقْدِرُ الأَبيضُ على السَّوادِ ، ولا الأَمودُ على البياضِ ، ولا الشّجاعُ على الجُبنِ ، ولا الجبانُ على السَّجاعةِ ، الأَمودُ على البياضِ ، ولا العرزي] . .

يَفِرُ جبانُ القومِ عن أُمَّ رأسِهِ ويحمى شجاعُ القوم مَنْ لا يناسبُهُ ويرزقُ مَعْروفَ البخيلِ أقاريهُ ويرزقُ مَعْروفَ البخيلِ أقاريهُ ومَنْ لا يَكُفُ الجهلَ عَمَّنْ يُواثِبُه ومِنْ لا يَكُفُ الجهلَ عَمَّنْ يُواثِبُه ومِنْ أَين للضبابِ صوبُ السحاب ، وللغُرابِ هُوِيُّ (١) المُقاب!! وكيف وقد أصبح ذِكرُه في مواسِمِ الذَيْ أَذَاناً ، وعلى مَعالِمَ الشَّكْر لِساناً ؟ فَمَنْ

#### الأعلام

١ - الإقليد : المفتاح .

٢ – في ج : [ إليه ] ، ولعله سهو فاسخ .

٣ - ف ع : [تياره] ، تصحيف .

٤ - كذا في الأصل ، ولعله : [ سمل ] ، وهو بقية الماء في الحوض .

ه - الثمد : القليل . وفي ( الأساس ) عن الأصمعى : هو ماء المطر يبقى محقوناً تحت رمل
 إذا كشف أدته الأرض . ومن الحجاز : رجل مشهود ، كثر عليه السؤال حتى أنفدوا ما عنده .

٦ - في ج : [ العزرى ] ومثلها ي ، ع . تصحيف ، انظر الأعلام .

٧ - ق ع : [ ه ي ]تحريف .

أبو يكر المرزى: محمد بن عبيد الله ، أصله من حضرموت ، نشأ بالكوفة وأدوك أول اللولة العباسية . وجل شعره آداب وأمثال . (المرزباني : معجم الشعراء ص ٤١٧ ط القاهرة ١٣٥٤).

دَافَعَ العِيانَ ، وكابَرَ الإنْس والجان ، واستَبدَّ بالإِفْكِ والبُهتان ، كان كَمَنْ صالَبَ بوقاحتِه الحجَر ، وحَاسَنَ بقباحتِه القَمَر ، وهذَى وهذَى وهذَر ، وتعاطى (۱) فعقر ، وكان كمحموم بُلسِم (۱) فعفر (۱) ، [ونادى] (۱) على نفسه بالنقص فى البدو والحضر ، وكان كما قال مَنْ يَعنيه ولا يشك فيه (۱) : كناطح صخرة يوماً لِيَعْلقَها فلم يَضِرُها وأوْهَى قَرنَه الوعِلُ ورُوى أَن رسولَ الله عليه وسلم ، وزاده شرفاً لدَيه – قال : ورُوى أَن رسولَ الله عليه وسلم ، وزاده شرفاً لدَيه – قال : ولَعَنَ اللهُ كلَّ قَتَّات »(۱) .

وَرَدْتُ وحلبَ ، ظاهِرَها - حماها اللهُ وحَرَسها - بعد أَن مُنيتُ بِرَبضِها (١٠)

٨ – الرَّبْضِ ، محركة : واحد الأرباض ، وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن .



١ -- تماطى : تناول ما لا ينبغى له . وتماطى الأمر : خاض فيه . وتماطى الرجل : قام على أطراف أصابع اليدين والرجلين مع رفع اليدين إلى الشيء ليس في متناوله ليأخذه .

وعقر : جرح ونحر ، قيل أصله من عقر النخل وهو أن تقطع رءوسها فتيبس . نظر فيه إلى آية القمر في تمود : « فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر »

٢ - بلسم : أصيب بالبلسام وهو أشد الحدرى . فهو مبلسم ، ومثله مبرسم . قال العجاج :
 ٣ - اصفر حتى آض كالمبرسم .

٣ - عفر : تمرغ في التراب . وعفر يعفر صار لونه كالعفر - بالتحريك - وهو ظاهر التراب .

ع ـ فى ج ، ى : [ وفادى ] وأحسبه اشتباه رسم .

ه ــ البيت للأعشى من معلقته ، ورواية الديوان :

ألست منهياً عن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما أطت الإبل كناطح صخرة يوماً ليوهب فلم يضرها وأوهى قرفه الوعل

٦ - شقار : كذاب و يقال : جاه بالشقارى - مثقلا ومخففاً - أى بالكذب .

٧ —القتات فسره و ابن الأثير » في حديث و لا يدخل الجنة قتات » بالنمام ( النهاية في غريب الحديث :
 قت ) . وقت الحديث ، بالتشديد : زوره ، وقت أثر فلان : اتبعه سراً ليملم ما يريد . وقت الأحاديث وقتها ، أبلغها على جهة الكذب والفساد .

بِالدُّرَخُمِينِ وَأُمِّ حَبَوْكَرَى والفُتكُرِينِ (١) ، بِل رُمِيتُ بِآبِدةِ (١) الآبادِ والدَّامِيةِ النَّآد (١) ، فلما دخَلْتُها \_ وبعدُ لم تستقر بي الدارُ ، وقد نكرْتُها لفقْدانِ معرفةِ وجار \_ أنشدتُها باكياً :

إذا زُرتُ أرضاً بعدَ طولِ اجتنابها فقَدْتُ حبيباً والبلادُ كما هيا

كان «أبو القطران ، المرَّارُ بنُ سعيد الفقعسيّ » ، يهوَى ابنة عمه بنجد ، واسمُها «وحشيةُ » فاهتداها رجلُ شاعيًّ إلى بكده . فغمّه بُعْدُها ، وساءه فراقُها ، فقال من قصيدة :

إذا تركت وحشية النجد لم يكن لعينيك مما تبكيانِ طبيب رأى نظرة منها فلم يَملِك البُكا مُعاوِزُ يَربو تحتهن كثيب (٤) وكانت رياح الشام تُكْره مرة فقد جَعلت تلك الرياح تطيب فحصلت من الرَّباح (٥) على الرياح ، كما حصل «اللَّبي القطرانِ » من «وحشية ».

الأعلام

- أبو القطران ، المرار بن سعيد الفقمسى : من أعلام الغفران .



۱ - الدرخين ، بوزن شرحبيل : الداهية ، وأم حبوكرى ، وأم حبوكران : الداهية . والحبوكر رمل يضل فيه السالك . والفتكرين ، بكسر الفاء وضمها ، وفتح التاء : اللواهى والشدائد . وفي اللسان : وإنما لم يستعملوا الإفراد في مثل فتكر وأقور ، حيث كانوا يصفون اللواهى بالكثرة والاشهال والنلبة . وانظر أيضاً (فقه اللغة الشمالي ، ص ٥٥ ٤ ط الرحمانية) .

٢ — الآباد جمع أبد ، بمعى الدهر ، ويقال : جنتنا بآبدة ما نعرفها ، أى غريبة ، الجمع أوابد ، ومنه أوابد الكلام غرائبه .

٣ – النَّاد كسحاب : هي التي تنأد المرء أي تفدحه وتبلغ منه . ويقال أيضاً نؤود .

٤ – المعاوز : جمع معوز ومعوزة ، وهو الثنوب الخلق ، وكُلُّ ثوب تصون به آخر .

ه - الرباح ، بالفتح : الربح ، ما يربح .

ثم . . . وشم . . . وشم (۱) . . ثم أُجْرى ذكرُه - أَدام الله تأييدَه - من غَير سبب جرَّه وغير مقتضِ اقتضاه ، فقال :

الشيخُ بالنحوِ أَعْلَمُ من وسيبويه ، وباللغةِ والعروضِ من والخليلِ ، فقلتُ والمجلس [يأذَن] (١): بلغنى أنه - أدام اللهُ تأييدَه - يُصَغِّر كبيرَه، ويُنزِّرُ صغِيرَه ، فيصيرُ تصغيرهُ تكبيرًا و تحقيرهُ تكثيرًا . وهكذا شاهدتُ مَن شاهدتُ من العلماء رحمهم الله أجمعين ، وجعلَه وارث أطولِ أعمارِهم وأنضَرِها وأرْغَدِها . وما ثمَّ له حاجةً دَعَتْ إلى هذا : قد تَفَتَّح النَّوْرُ وتَوضَح النُّور ، وأضاء الصبحُ لذِي عينين !

كان وأبو الفرج الزهرجيُّ " " كاتب حضرة نصر والدولة " " " الله حأدام الله حراستَه - كتب رسالة إلى أعطانيها ، ورسالة إليه - أدام الله تأييدَه - استَوْدَعَنِيها ، وسأَلني إيصالَها إلى جليلِ حضرته ، وأكون نافِشَها لا باعِثْها ، ومُعَجلَها لا مُوَّجِلَها . فسرق عَليلي رَحْلاً " لى ، الرسالة فيه ،

#### الأعلام



١ - كذا فى كل النسخ ، ولم نحاول التماس ما يسد هذا السقط ، فقد وصلت الرسالة هكذا إلى أب العلاء فقال : و فأما الفصل الذى ذكر فيه الحليل ، فقد سقط منه اسم الذى غلا في يه أى فى مدحى . ( انظر صفحة ٢٠٥ من رسالة النفران ) .

٢ ـ في ج : [بأزز] وكذك نقلت في ي ، ع . ويأذن : يسم ، أو يصني .

٣ – سقط من [ى].

ه -- سيبويه : أبو بشر ، عمرو بن عبان -- انظره في أعلام الغفران .

الحليل: بن أحمد ، أبوعبد الرحمن – انظره في أعلام الغفران .

<sup>••• -</sup> أبو الفرج الزهرجي : انظره في أعلام النفران .

هه ه عمر الدولة : أحمد بن مروان ، أبو نصر ، صاحب ميافارقين وديار بكر . وليها عام ٤٠١ واستمرت دولته إحدى وخمين سنة . وكان عالى الحمة حازماً حريصاً على الدين والدنيا . قصده شعراء عصره ومدحوه . توفى سنة ٤٥٢ . (وفيات الأعيان ، وشنرات الذهب ٢٩٠/٣) .

فكتبت منه الرسالة أشكو أمورى وأبث شُقُورى (1) ، وأطلِعه طِلْع عُجَرى وبُجَرِي (1) ، وما لقيت في سَفَرى من أقيوام يدَّعُون الطِم والأدب ، والأدب أدب النفس لا أدب اللرس ، وم أصفار مِنها جميعا ، ولهم تصحيفات كنت إذا ردَدْتُها عَلِيْهم ، نَسَبوا التَّصحيف إلى ، وصاروا إلْبا (1) على .

لقيتُ وأَبا الفرج الزهرجي ، به وآمدَ ، ومعه خِزانةُ كَتُبِه ، فعَرَضَها على فقلتُ : كَتُبُكَ هذه بهوديةٌ ، قد برئتْ من الشريعةِ الحنيفية ، فأظهر من ذلك إعظاماً وإنكارًا ، فقلت له : أنتَ على المُجَرَّب، ومثلى لايهرِفُ (٤) عا لا يعرِف ، وابْلُغْ تَيْقَنْ . فقراً هو وولدُه وقال : صغَّرَ الخُبْرُ (٥) الخَبر . وكتب إلى رسالةٌ يُقرَّ طُنى فيها بطبع له كريم ، وخُلُق غيرِ ذميم (١) .

الأعلام

١ - الشقور ، بالضم - وفد يفتح : الحاجة ، والحم ، والأمور اللاصقة بالقلب المهمة له .
 الواحد شقر ، بفتح فسكون .

٢ – المجر والبجر : الميوب والمموم ، وقولم : أفضيت إليك بمجرى وبجرى ، أى أمرى كله . وعن ابن الأعراب : إذا كان فى السرة نفخة فهى بجرة ، وإذا كانت فى الظهر فهى عجرة ، ثم يتقلان إلى الهموم والأحزان .

٣ -- الألب : الحشد والتجمع ، والإلب : القوم تجمعهم عداوة واحد . يقال : صاروا عليه
 إلباً إذا اجتمعوا على عداوته . وتأليوا عليه : تجمعوا .

٤ - بهرف : بهذى . وهرفته الربيح : استخفته . وهو بهرف بفلان : يعلنب فى الثناء شبه
 الهذيان .

ه – الحبر ، بضم فسكون : الاختبار ، ويقال : مالى به خبر أى علم .

٦ - فى الانتقال من هذه الفقرة إلى الفقرة التالية ، بعض قلق . وكنت من قبل أميل إلى الغلن بأن هنا سقطا . لكنى الآن أراه من مألوف أسلوب ابن القارح وعصره .

ه آمد : من أعلام الأماكن في الغفران .

قال «المتنبي \*»:

### • أَذُمُّ إِلَى هذا الزمانِ أَهَيْلُه (١) •

صغَرَهم تصغير تحقير غير تكبير ، وتقليل غير تكثير ، فنَفَتَ مصدورًا ، وأظهر ضميرًا مستورًا . وهو سائغ في مجاز الشَّعرِ ، وقائلهُ غيرُ ممنوع من النَّظْم والنشر ، ولكنه وضعَه غيرَ موضعِه ، وخاطَب به غيرَ مُستَحِقَّه (٢) . وما يَسْتَحقُّ زمانٌ ساعدَه بلقاء «سيفِ الدولة » \* أن يُطْلِقَ على أَهْلِه الذمَّ .

### وكيف وهو القائل :

أسيرُ إلى إقطاعِه فى ثيابِه على طِرْفِه من دارِه بحُسامِه (١) وقد كان من حَقَّه أن يجعلَهم فى خِفارته (١) ، إذ كانوا منسوبين إليه محسوبِين عليه . ولا يجبُ أن يشكُو (٥) عاقلاً ناطقاً إلى غيرِ عاقلِ ولا ناطق ، إذ الزمانُ حَرَكاتُ الفلك ، إلّا أن يكونَ مِمَّن يعتقدُ أن الأفلاكَ تَعْقِلُ وتعْلَمُ وتفهمُ ، وتدرِى بمواقع أفعالِها ، بقصود وإرادات . ويَحملُه هذا الاعتقادُ على أن يُقرِّبَ لها القرابينَ ويُدَخِّنَ الدُّخْن (١) ، فيكون مُناقِضاً لقولِه :

وقد علق أبو العلاء في (رسالة الغفران) على حديث ابن القارح هنا ، بأن المتنبي إنما قال هذا البيت في ه على بن محمد بن سيار – بأنطاكية » قبل أن يمدح سيف الدولة ، فضلا عن أن المتنبي كان مولماً . بالتصغير ، والشعراء مطلق لهم ذلك . انظر ص ٤١٦ وما بعدها .

١ - تمام البيت :

فأعلمهم فدم وأحزمهم وغد .

۲ - فی : [مستمه ]تحریف .

٣ - العلوف ، بكسر فسكون : الفرس الكريم ، والبيت من قصيدة له يمدح سيف الدولة
 و يودعه إلى إقطاع من عطائه . الديوان ص ٣ ط الحلبي ١٩٣٦ .

إلضير هنا لسيف الدولة .

ه - الضمير هنا المتنبي في ضه أهيل الزمان إليه .

٦ - الدعن : البخور ، ويقال : تدعن الرجل وادعن ، إذا تبخر ، والمدعنة : المجمرة .
 الأعلام

المتنبي : أحمد بن الحسين ، انظره في أعلام الغفران .

<sup>\* \* -</sup> سيف الدولة : على بن عبد الله الحمداني ، انظره في أعلام الغفران .

فتَبًّا لدين عبيدِ النجو م ومَنْ يَدَّعِي أَنَهَا تَعْقِلُ (١) أَو يكونَ كما قالَ الله تعالى في كتابهِ الكريم : «مُذَبَذَبينَ بينَ ذلك لا إلى هؤلاءِ ولا إلى هؤلاءِ ه(١) ويُوشِك أَن تكونَ هذه صِفَتَه .

حَكَى ﴿القُطرُبُلَى \* ﴾ و ﴿ابنُ أَبِي الأَزهر ﴾ \* في كتاب اجتمعا على تصنيفِه – وأهلُ بغداد وأهلُ مصر ، يزعمون أنه لم يُصَنَّفْ في معناه مِثلُه ، لصِغَر حجْمِه وكِبَر عِلْمِه – يحكيانِ فيه أن ﴿المتنبي ﴾ أُخْرجَ ببغداد \* \* من الحبْسِ إلى مجلس ﴿ أَبِي الحسنِ ، على بن عيسى الوزير – رحمه الله ﴾ \* \* \* فقال له : أنتَ أَخْمدُ المتنبي ؟ فقال : أنا أَحْمدُ النبي (١) . وكشف عن بطنِه فأراه سلْعة فيه وقال : هذا طابَعُ نُبُوتي وعلامَةُ رسالتي . فأمر بقلْع بطنِه فأراه سلْعة فيه وقال : هذا طابَعُ نُبُوتي وعلامَةُ رسالتي . فأمر بقلْع

٣- في ع: [المتنى] - وبهامش (ج) حاشية ، بمداد أحمر بخط الناسخ نصها : « في جزء من تذكرة ابن العديم بخطه ما نصه : وهذا عجيب ، فإن المتنبى ولد سنة ٣٠٣ ه على ما رواه " ابن الساربال" وغيره من الرواة ، فكيف تصح هذه الحكاية قبل مولده ؟ وقد جاء في بعض الروايات أنه ولد سنة إحدى وثلاثمائة ، فعل كل حال ، لا يصح ما نقل ابن أبي الأزهر وأبو محمد . أو يكون هذا المتنبى غير أبي الطيب المتنبى والله أعلم » . ثم ذيلت هذه الحاشية بما نصه : « صح بعد ذلك أنه غير أبي الطيب ، وهو أحمد بن عبد الرخيم الأصبهاني » وقد نقلت الحاشية بهامش (ى) .

ولم أفهم وجه التعليق والإنكار هنا،وقد كان على بن عيسى وزيراً القاهر ببغداد حوالى سنة ٣٢١ه، وسن المتنبى إذ ذاك حول العشرين .

#### الأعلام

- القطر بلى : أبو الحسن ، أحمد بن عبد الله انظره في أعلام الغفران .
- \*\* ابن أبي الأزهر : أبو بكر ، محمد بن أحمد الحزامي انظره في أعلام النفران .
  - \*\*\* بغداد : عاصمة العراق .
- \*\*\* البندادي الحسن ، على بن عيسى بن داود بن الحراح ، البندادي الكاتب الوزير ، وزر مرات المقتدر ثم القاهر ، وكان محدثاً عالماً ديناً خيراً حتى شهوه في الوزراء بعسر بن عبد العزيز في الحلفاء . مات سنة ٣٣٤ هـ وعمره تسعون سنة . انظر (تاريخ بغداد ، وشذرات الذهب ٣٣٩/٢) .



جُنْشُكِولِ وصَفْحَهُ به خمسين ، وأعاده إلى مخبسه .

ويقولُ (لسيفِ الدولة ) :

وتغضبونَ على مَنْ نال رِفْدَكُمُ حَى يُعاقِبَ التنغيصُ والمِننُ (١) وكَذَبَ (١) والله ، لقد كان يتَحَرَّشُ بالمكارم ويتحكَّكُ بها ، ويحسُدُ عليها أَن تكونَ إِلَّا مِنه وبه (١) . وهذا غيرُ قادح في طلاوة شعره ورونتى ديباجته . ولكنى أغتاظُ على الزنادقة والملحدين الذين يتلاعبون بالدين ، ويرومون إدخال الشبه والشكوكِ على المسلمين ، ويَسْتَعْذِبون القَدْحَ في نبوة النبيين صلواتُ الله عليهم أجمعين ، ويتظرفون (٥) ويبتدئون إعجاباً بذلك المذهب :

\* نِيهُ مُغَنَّ وظُرْفُ زنديقٍ \*(١)

وقتل «المهدئُ ﴾ \* (بشارًا ﴾ \* على الزندقة ، ولما شُهرَ بها وخاف ،

دا فع عن نفسِه بقولهِ :

يا ابن نَهْيا ، رأسى على ثقيل واحمّالُ الرأسين عب، ثقيلُ فادعُ غيرى إلى عبادةِ ربّي ن فإنى بواحدٍ مشغولُ فادعُ غيرى إلى عبادةِ ربّي

١ – الحمشك : نوع من الحفاف ، فارسية معربة . وأرجع أن الضمير فيه المتنبى ، وكأنما أكبر التي جمشكه أن يضرب به هذا المتنبى !

٢ - الرقد : العطاء - والمنن : جمع منه وهي هنا تعداد النم ، على سبيل المن . والبيت من قصيدة
 المتنبى بمصر ، يشكو سيف الدولة ، ومطلعها في (الديوان ٢٣٣/٤) :

بم التعلل ؟ لا أهل ، ولا وطن ولا نديم ، ولا كأس ، ولا سكن

٣ - في ، ع : [ كذب] والواو في (ج) شبه ضائعة ، لثقب في مكانها .

٤ – الضائر هنا لسيف الدولة . • • • ع : [ ويتطرفون ].

٦ – لأبي نواس – الغلوه في شواهد الغفران .

الأعلام

للهدى : الخليفة العباسى - انظره في أعلام النفران .

• • - بشار : بن برد - انظره في أعلام الغفران .

. وأحضَر (١) «صَالِحَ بنَ عبدِ (١) القُلُّوسِ » \* وأحضَر النَّطْعَ والسيَّافَ ، فقال : عَلامَ تَقْتُلُني ؟ قال : على قولِك :

رُبَّ سِـــرِ كَتَمَتُه فكاً إِن أَخرَس ، أَو ثَنَى لسانى عَقْلُ (١) ولو أنى أَظهرتُ للناسِ دينى لم يكنْ لى فى غيرِ حَبْسِىَ أَكُلُ ولو أنى أَظهرتُ للناسِ دينى لم يكنْ لى فى غيرِ حَبْسِىَ أَكُلُ يا عُدَىً اللهِ وعُدَى نَفْسِه :

السُّتُو دون الفاحشاتِ ولا يَلْقَاكَ دونَ الخيرِ من سِتْرِ

فقال : قد كنتُ زنديقاً وقد تُبْتُ عن الزندقة .

قال : كيف وأنت القائل :

والشيخُ لا يَتركُ عاداته (٤) حتى يُوارَى في ثَرى رمْسِه إذا ارْعَوى عاد إلى نكْسِه وأخذَ غَفْلتَه السَّيافُ ، فإذا رأسه يَتَكَعْداً على النطع .

الأعلام

. - صالح بن عبد القدوس : انظره في أعلام الغفران .

۱ - المديث هنا عن و المهدى ه .

٢ - في ع : [ صالح بن القدوس ] .

٣ - العقل : القيد ، من عقل البعير عقلا : قيده ، ثنى وظيفه على ذراعه فشدهما مما بحبل هو العقال . واعتقله كذلك .

ع ـ يروى : [ أخلاقه ]. وقد جاءت بهامش (ج) وفرقها : خ ، أى نسخة .
 وهى رواية القالى فى أماليه . ( انظر سمط اللالى ١٠٥/١ ط ١٩٣٦ ) .

وظهر في أَيامِهِ في بلدِ خلْفَ «بُخاري» \* وراء النهر ، رجلٌ قَصَّارٌ \*\* أُعودُ ، عَمِلَ له وجْها من ذهب وخوطِبَ بربُّ العِزَّة ، وعَمِلَ لهم قَمَرًا فوقَ جِبلِ ارتفاعُهُ فَرَاسِخُ ، فأَنفذ والمهدى ، إليه فأحيط به وبِقَلعتِه ، فحرق كُلُّ شيء فيها ، وجمع كلُّ مَن في البلَّدِ وسقاهم شراباً مسموماً ، فماتوا بأجمعِهم ، وشرب فلَحِق بهم ، وعجَّل اللهُ بروحِه إلى النار .

و ﴿ الصَّنَادِيقِي ﴾ \* \* ، في اليمن ، [كانت ] (١) جَيُوشُه بـ ﴿ المُكَيُّخُرُةِ \* \* \* \* وَسَفْهَنَهُ ﴾ وخوطِبَ برب العِزَّة ، وكوتيبَ بها ، فكانت له دار إفاضة يَجْمَعُ إليها نِساء البلْدَةِ كُلُّها ويُدخِلُ عليهن ليلا . قال مَنْ يُوثَقُ بِخَبَرِه : دخلت إليها لأَنظُرَ ، فسمِعْتُ امرأَةً تقولُ : يا بُنيُّ ! فقال : يا أمَّهُ ، نريدُ أن نُمُضِيَ أَمْرَ وَلَى اللَّهِ فَيِنَا !

وكان يقولُ : ﴿ إِذَا فَعَلْتُم هَذَا لَمْ يَتَمَيَّزُ مَالٌ مِنْ مَالٍ وَلَا وَلَدُّ مِنْ وَلِد ، فتكونوا (١٦) ، كنفس واحدة » . فغزاه « الحسَنِيُّ \* \* \* \* » من صنعاء \* \* \* \* \* \* فهزمَه ، وتَحَصَّنَ منه في حِصْنِ هناك ، فأَنفذ إليه والحسَنِيُّ ، طبيباً بمبضَّع مسموم ففصده به فقتله

و «الوليدُ بنُ يزيد \*\*\*\*\* ، أقام في المُلكِ سنةٌ وشهرين وأياماً ، وهو القائل:

٢ – في ع : [فتكونون ].

١ – إضافة احتاج إليها السياق .

- بخارى: بالضم، من أعظم مدن ما وراء النهر ، كانت قاعدة ملك الساسانية – ياقوت ١ /٣٢٣ - القصار الأعور : - المقنع الحراساني ، انظره في أعلام النفران

- الصناديق : المنصور ، أنظره في أعلام الغفران .

- المديخرة ، وسفهنة : من مدن اليمن ، في بلاد همدان . - الحسى : قائد مني في القرن الثالث الهجري .

-- صنعاء : المدينة المشهورة باليمن .

\*\*\*\*\*\* - الوليد بن يزيد : الأموى، انظر أعلام الغفران

إذا متُ يا أُمَّ الحُنَيْكِل فانكِحى (١)
ولا تأملى بعدَ الفراقِ تلاقِيا
فإن الذى حُدِّثْتِه من لقائِنا
أحاديثُ طَسْم تتركُ العقلَ واهيا!

ورمى المصحف بالنشَّابِ وخرقه وقال:

إذا ما جئتَ ربَّكَ يومَ حشر فقل: يا رب خَرَّقَنَى «الوليدُ» وأَنفذ إلى «مَكَّةَ » بَنَّاءً مجوسيًّا لِيَبْنِي له على الكعبةِ مَشْرَبَة ، فمات قبلَ تَمامِ ذلك . فكان الحُجَّاجُ يقولون : لَبَّيكَ اللهمَّ لبيك ! لَبَيْكَ يا قاتل الوليدِ بن يزيدَ . لبيك !

وأحضَر بُنابَجة (٢) من ذَهَب وفيها جَوهرة جليلة القدر ، [...(١)] صورة رجل . فسجَد لَهُ وَقبَّله وقال : اسجُد له يا عِلْج ! قلت (٤) : ومُن هذا ؟ قال : هذا «مانِي »(٥) . شأنُه كان عظيماً ، اضمَحَلَّ أَمرُه لطولِ المدة . فقلتُ : لا يجوزُ السجودُ إلاّ للهِ . فقال : قُم عنا .

وكان يشرَبُ على سَطح وبينَ يديه باطية كبيرةٌ بِلُّود (٦) وفيها أقداحٌ،

١ – الحنيكل : تصغير الحنكل : القصير ، واللئيم ، والبخيل . والأنثى حنكلة ، وهي أيضاً ،
 الدميمة السوداء من النساء . وطسم : من قبائل العرب البائدة .

٢ -- في النسخ الثلاث [البنايجة] بالياء . وفي رد أبي العلاء بالغفران : [البنابجة] ولم مهتد إلى معناها
 بعد . ولا اهتدى إليها من نقلوا عنا طبعى بيروت .

٣ – كذا في النسخ الثلاث . وقد يحتاج السياق إلى لفظ [على ]أو نحوه .

٤ - ليس في النص الذي بأيدينا ، ما يشير إلى المتحدث هنا ، فإذا لم يكن النساخ قد أسقطوا شيئاً ، فالظن عندنا أن ابن القارح نقل الحادثة هكذا دون التفات إلى الراوى . وانظر معه حديث الحنابي ، في الصفحة التالية .

ه ـ في ي: [ما في هذا ، شأنه كان عظيما ]. و « ماني » : معبود المانوية من الفرس .

٦ -- كذا في النسخ الثلاث ، ولعل النقلة غيروا موضع ( بلور ) سهواً ، فتكون العبارة : [باطية
 كبيرة ، وفيها أقداح بلور ].

فقال لندمائه : أين القَمَرُ الليلةَ ؟ فقال بعضُهم : في الباطية ! فقال : «صدقت المَّفَتَجَةَ » يعني شُرْبَ سبعةِ أسابيعَ متتابِعة .

وكان بموضع حول «دمشق »\* يُقال له «البحرا » فقال : تَلَعَّبَ بالنبوةِ هاشميًّ بلا وحي أتاه ولا كتابِ فقُتِلَ بها ، ورأيت رأسَه في الباطيةِ التي أراد أن يُهَفْتجَ بها .

و ﴿ أَبُو عَسِي بِنُ الرشيد ﴾ \* \* القائلُ :

دهَانى شَهرُ الصَّوْمِ لا كان من شهْرِ ولا صُمْتُ شهرًا بَعْدَهُ آخِرَ الدَهر ولو كان يُعدين الإمامُ بقدرةٍ على الشهر ، لاستعديتُ دهرى على الشَّهر عَرَض له فى وقتِه صَرَعُ فمات ولم يُدرِك شهرًا غيرَه والحمدُ لِله .

و «الجنّابيّ» " قتلَ ممكة ألوفاً ، وأخذ سِتة وعشرين ألف [جمل] (١) خِفًا ، وضرب آلاتهم وأثقالهم بالنار ، واستملك من النساء والغلمان والصّبيانِ مَنْ ضاق بهم الفضاء كثرة ووفورًا ، وأخذ حجر الملتزم وظنّ أنّها مغناطيس القلوب ، وأخذ الميزاب . قال : وسمعت (١) قائلاً يقول لغُلام دُحَسْمان (٣) طُوال يَرفُلُ في بُردَيْه وهو فوق الكعبة : «يا رخمه ، اقلعه

١ - كذا فى ر . وهو أولى من رواية الأصل: [حمل] بالحاء المهملة وأخذه خفأ أى سراعاً بغير مشقة.
 ٢ - المتحدث هنا غير ابن القارح ، فإن الحنابي قطع الحاج سنة ٣١٧ ثم سنة ٣١٧ ، قبل أن يولد « ابن القارح » وأغلب الظن أنه هنا يروى عن آخر ، أو لمله نقل الحبر دون التفات إلى ذكر راويه كا فعل فى قصة « الوليد بن يزيد » . انظر رقم ٤ بهامش الصفحة السابقة .

٣ – الدحمان والدحمان : الأسود الغليظ ، وقد يلحق بهما ياء النسب فيقال : دحما في وحمسا في . وعن ابن سيده : الدحماني العظيم مع سواد . وفي (الصحاح) : الدحمان : الآدم السمين ، وقد يقلب فيقال : الدحمان . وانظر (كتاب تهذيب الألفاظ لابن السكيت ص ٢٣١ ، ١٣٦ )

إلأعلام

 <sup>--</sup> دمشق : عاصمة سورية . من أعلام الغفران .

أبو عيسى بن الرشيد : العباسى : انظره في أعلام الغفران .

ه ه ه – الحنابي : أبو طاهر سليمان بن الحسن أب سعيد القرمطي – انظره في أعلام النفران .

وأسرع " يعنى ميزاب الكعبة . فعلمت أن أصحاب الحديث صَحَفوه فقالوا : يقلعه غلام اسمه رَحْمة ؛ كما صحَفوا على «على " رضى الله عنه قوله : تَهلِكُ البَصْرَةُ " بالريح . فهلكت بالزنج ، لأنه قتل «علوى البصرة " " في موضع بها يقال له «العقيق » أربعة وعشرين ألفا ، عَدُّوهم بالقصب ؛ وحَرَّق جامِعها ، وقال في خطبته يخاطب الزنج : « إنكم قد أعِنتُم بقبح مَظهر فاشفعوه بقبح مَخْبَر : اجعلوا كلَّ عامر قَفْرًا وكلَّ بيت قبرًا ». قال لى بدمشق وأبو الحسين اليزيدى الوزريني " \* \* \* فلل نسب جدًى دخل ، وإيّاه ادَّعَى .

وقال «أبو عبدِ اللهِ بنُ محمَّد بنِ عَلِيّ بنِ رِزام الطائى الكوفى » \* \* \* \* كنتُ بمكة وسيفُ «الجنابى » قد أخذ الحاجَّ ، ورأيتُ رجُلاً منهم قد قَتَلَ جماعةً وهو يقولُ : يا كِلاب ، أليس قال لكم «محمدٌ » المكِّى : « ومَنْ دخله كان آمنا » (۱) أى أمْنِ هنا ؟ فقلتُ له : يا فتى العَرَب ، تُومنُنى سَيْفَكُ أُفَسِّر لك هذا ؟ قال : نعم . قلتُ : فيها خمسةُ أَجْوِبة ، الأولُ ، مَنْ ذَخَلَه كان آمناً مِن عذابى يومَ القيامة ؛ والثانى ، مِنْ فَرْضِى الذى فرضتُ



١ – كذا في (ى) – واللفظ في (ج) غير واضح ، وأقرب ما يكون إلى : [ الوزرببي ] ، وفي ع :
 ( الوزير بن على نسب ) وهو تحريف يفسد العبارة .

٧ - يشير إلى قوله تمالى : ﴿ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ﴾ من آية آل عمران ٩٧ .

<sup>، -</sup> البصرة : مدينة العراق ، راجع في الغفران حديث خرابها في فتنة الزنج .

<sup>• • -</sup> علوى البصرة : أو العلوى البصرى ، صاحب الزنج - انظره في أعلام الغفران .

<sup>••• -</sup> أبو الحسن اليزيدى : (الوزريي ؟) - ولم نهتد بعد إلى معرفة شخصيته ، والسياق يفهم أنه علوى من القرن الرابع ، بدليل قوله إن علوى البصرة ، دخل على نسب جده ، وإياه ادعى .

ههه ه - أبو عبد الله ، محمد بن على بن رزام الطائى ، لم تهتد إليه في مراجعنا ، وحديثه عن أخذ الحنابي المحاج ، يدل على أنه عاش في الربع الأول من القرن الرابع الحجرى .

عليه ؛ والثالث ، خرج مخرَجَ الخبر وهو يريدُ الأَمرَ كقوله : "وَالمَطَلَّقَاتُ يَترَبَّصْنَ بِأَنفسِهن "(1) ؛ والرابعُ ، لا يُقامُ عليه الحَدُّ فيه إذا جَنى في الحِلِّ ، والخامسُ ، مَنَّ اللهُ عليهم بقولِه : "أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِنًا ويُتَخَطَّفُ الناسُ مِنْ حَوْلِهِم "(1) فقال : صدقت ، هذه اللحيةُ إلى تَوْبة ؟ فقلتُ : نعم . فخلَّاني وذهب . و الحُسَيْنُ \* بنُ منصور الحلاجُ » مِنْ "نيسابورَ " \* \* وقيل : من «مَرْو » \* \* ، يَدَّعي كُلَّ علم ، وكان مُتهورًا جسورًا يرومُ إقلاب اللول ويدَّعي فيه أصحابُه الإلهية ، ويقولُ بالحلول ، ويُظهِرُ مذاهب الشيعة ويدَّعي فيه أصحابُه الإلهية ، ويقولُ بالحلول ، ويُظهِرُ مذاهب الشيعة للعلم ، وفي تضاعيفِ ذلك يَدَّعي أَن الإلهية قد طلق ، وفي تضاعيفِ ذلك يَدَّعي أَن الإلهية قد حلَّتْ فيه . وناظرَه «على بنُ عيسى الوزيرُ » \* \* فوجَده صِفرًا من العلوم ، وقال : "تَعَلَّمُكُ لِطهورِكَ وَفَرْضِك ، أَجدى عليكَ مِن رسائِلَ أَنتَ لا تدرى ما تقول فيها ؛ كَم تكتُبُ إلى الناس : تبارك ذو النور الشَّعْشَعاني الذي يلمعُ بعد شَعْشَعتِه ! ما أُحوجَكَ إلى ألناس : تبارك ذو النور الشَّعْشَعاني الذي يلمعُ بعد شَعْشَعتِه ! ما أُحوجَكَ إلى ألناس : تبارك ذو النور الشَّعْشَعاني الذي يلمعُ بعد شَعْشَعتِه ! ما أُحوجَكَ إلى أَدب ! »

حدَّثنى «أَبو على الفارسيُّ » \* \* \* قال : «رأيتُ الحلاَّ جَ واقفاً على حَلَّقَةِ أَبى بكرِ الشَّبْلِي \* \* \* \* ، .... أنت بالله ستفسد خشيتَه (١) . فنفَض كُمَّه في وجهه وأنشد :

١ –من آية ٢٢٨ سورة البقرة .

٢ - من آية ٦٧ سورة العنكبوت وصدر الآية : « أو لم يروا .

٣ - في ج : [ستفسد خشبته ]وفى ى ، ع : [ستفسد خشبة ] والعبارة غامضة ، لا تعين قائلها ،
 ورجحنا أن تكون من قول أبى بكر الشبل للحلاج ، ينعى عليه أنه – بقوله بالحلول – سيفسد الشعور بخشية الله ، فنفض الحلاج كه فى وجه الشبلى وأنشد الأبيات الثلاثة .

الأعلام

الحسين بن منصور الحلاج : من أعلام الغفران .

۲۳/۸ ، ۳۰٦/۸ : یاقوت : ۸/۳۰۸ ، ۲۳/۸ .

<sup>• • •</sup> أعلى بن عيسي الوزير: أبو الحسن - صفحة ٢٩.

ه ٥٥٠ – أبو على الفارسي : الحسن بن أحمد - من أعلام الغفران .

<sup>\*\*\*\*\* –</sup> أبو بكر الشبلي : الزاهد المتصوف –من أعلام الغفران .

یا سِرَّ سِرِّ یَدِقُ حَی یَجِلَ عن وصفِ کلِّ حَی (۱) مَن وظـــاهرًا باطناً تَبَدَّی من کلِّ شیءِ لکلِّ شَی وظـــاهرًا باطناً تَبَدَّی من کلِّ شیءِ لکلِّ شَی یا جُملَةَ الکُلِّ لستَ غیری فما اعتذاری إِذًا إِلَّ !» وهو یَعتقدُ أَن العارفَ من (۱) اللهِ بمنزلةِ [شُعاع ] (۱) الشمس ، مِنْها بدأ واليها یعودُ ، ومنها یستمدُّ ضَوءه .

أَنشدنى «الظاهرُ» \* لِنَفْسِه (٤):

أرى جِيلَ التصوفِ شرَّ جيلٍ فقل لهمُ ، وأَهْوِنْ بالحلول الله الله حين عَشقتُموه كُلُوا أكلَ البهائِم وارقصوا لى ؟ وحرّكَ يوماً يدَه فانتشر على قوم (٥) مِسْكُ ، وحرّكَ مرةً أخرى فانتشر دراهم ، فقال له بعضُ مَنْ حضرَ ممن يَفهمُ :أرِنى دراهم [غير] معروفة (١) ، أومن بكَ وخَلْقُ معى إن أعطيتني درهما عليه اسمُك واسمُ أبيك . فقال : وكيف هذا وهذا لا يُصْنَع ؟ قال : مَنْ أحضَر ما ليس بحاضر ، صنَعَ ما ليس بمصنوع . وكان في كُتُبِه : «إني مُغرِقُ قوم نوح ومُهلِكُ عادٍ وعُودَ » فلما شاع أمرُه وعَرَف السلطانُ خَبرَه على صِحَّة ، وقع بضربِه ألفَ فلما شاع أمرُه وعَرَف السلطانُ خَبرَه على صِحَّة ، وقع بضربِه ألفَ سوط ، وقطع يديه ؛ ثم أحرقه بالنار في آخر سنة تسع وثلاثمائة .

١ – الأبيات للحلاج ، انظر رأى أبي العلاء فيها ، في الغفران .

٢ - في ع : [العارف ابن الله ]تحريف فاحش !

٣ - سقطت كلمة [شماع] من ج ، وكتب بالهامش : [لعله : بمنزلة شماع الشمس ] وكذلك
 ف ى .

إلى أبي العلاء المعرى – راجع الجيان ، نسبهما ابن الهبارية ، نقلا عن الحطيب التبريزى ، إلى أبي العلاء المعرى – راجع ترجمة أبي العلاء في ( ياقوت )\*.

ه – في ع : [على قول ]. والحديث هنا عن ﴿ الحلاج » .

٩ – فى النسخ الثلاث ، [دارهم معروفة ]والسياق يحتاج إلى إضافة [غير ].

الأعلام

ه - الظاهر : شاعر من القرن الحامس الهجرى ، ولم أهتد إلى اسمه . واجع (تعريف القدماه بأبي العلام) صفحة ٨٣ ، و واجع معه فهرست الأعلام بالتعريف ؛ حرف الظاه : « الظاهر الشاعر » .

وقال لِه وحامد بن العياس ، \* : أَنا أَهْلَكُك . فقال وحامد ، : الآن صَحَّ أَنك تَدَّعِي مَا قُرِفتَ بِهِ (١).

و ﴿ ابنُ \* \* أَنَّى [ العزاقر ] (٢) ، أبو جعفر ، محمدُ بنُ عليَّ [الشَّلْمغَانيُّ] ، (١) أَهْلُهُ مِن قرية من قرى « واسط \*\*\* ، تُعرَفُ بِشَلْمِغَانَ ، وصورتُه صورةُ «الحلَّاجِ»(٤) ويدَّعي عنه قومٌ أنه إِلَه ، وأنَّ الله حلَّ في «آدمَ » ثم في «شِيث » ثم في واحد واحد من الأنبياء والأوصِياء والأثِمةِ حتى حَلَّ في «الحسن بن على العَسْكري \*\*\*\* ، وأنه حلّ فيه (°) . وكان قد استغوى جماعة منهم (ابن أني عَون \*\*\*\* ، صاحب كتاب (التشبيه) ، ومعه ضُرِبَتْ عُنُقُه . وكانوا يُبيحونه حرّمَهم وأموالَهم (٦) يتحكّم فيهم ، وكان يتعاطى الكيمياء ، وله كتُبُ معروفة .

وكان ﴿ أَحمدُ بِنُ يحيي الراوَنْدي \* \* \* \* \* \* من أَهْلِ ﴿ مَرْوِ الروذ \* \* \* \* \*

١ – قرف بالشيء : أنَّهم به ، واقترف الإثم وقارف الحطيئة : خالطها . والحوار هنا بين

٢ - في النَّسِخ الثلاث : [ العزافر ]تصحيف ، راجع الأعلام .

٣ - في النسخ الثلاث : [ الشلمغان]تصحيف ، راجع الأعلام .

٤ - فى ى : [الحجاج تحريف .
 (٥) الضمير لابن أبى العزاقر .

٦ - في ع : [وأولادهم].

#### الأعلام

– حامد بن العباس : الوزير ، من أعلام القرن الثالث الهجرى، توفى سنة ٣١١ ه ، راجع الشذور لابن الحوزي ، والشذرات ٢٦٣/٢ .

ابن آب العزاقر : أبو جعفر الشلمغانى - انظره فى أعلام الغفران .

- واسط : أمم لعدة مواضع ، أحصاها ياقوت في معجمه ( الحزء الثامن ٣٧٨ : ٣٨٧) والمراد بها هنا واسط الحجاج ، بين البصرة والكوفة ، شرع الحجاج في عمارتها سنة ٨٣ وفرغ منها سنة ٨٦ ه. ومن أعمالها قرية شلمغان كما نص ياقوت.

- الحسن بن على العسكرى: بن على الهادى ، بن محمد الحواد ، بن على الرضا ، بن موسى الكاظم ، بن جمفر الصادق : أحد الأثمة الاثنى عشر ، وأبو الإمام محمد الملقب بالحجة وبالمهدي والمتنظر . توفى الإمام الحسن سنة ٧٠٠ ه . انظر الشذرات ٢/١٤١ ، ١٥٠ .

إبن أب عون : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ، انظره في أعلام الغفران .

احمد بن يحيى الراوندى : انظره في أعلام الغفران .

، - مرو الروذ : مدينة قريبة من « مرو » العظمى بخراسان ، وبها مات المهلب بن آب صفرة . ( بلدان ياقوت ) .

حسنَ السَّتْرِ (۱) جميلَ المذهب ، ثم انسلخ من ذلك كلِّه بأسباب عرضتْ له . ولاَّن عِلمَه كان أَكثرَ من عقلِه ، وكان مثلُه كما قال الشاعر : ومَنْ يُطيق مَردًّا (۱) عند صبوته ومَن يقومُ لمستورٍ إذا خَلَعا ؟ صنَّف (۱) :

(كتابَ التاج) يحتجُّ فيه لقِدَم العالم ، فنقضَه «أبو الحسين (٤) الخياطُ \* ». (الزُمُرذ) يَحتَجُّ فيه لإبطال الرسالة . نقضَه «الخياط » .

(نعت الحكمة) سَفَّهَ الله \_ تعالى - فى تكليفِ خَلْقِه أَمرَه . نقضه «الخياط » .

(الدامغ) يطعنُ فيه على نظم القرآن .

(القضيب) يُثبت أن عِلمَ اللهِ مُحدَث ، وأنه كان غيرَ عالِم حتى خَلَق لنفسه عِلْما ، نقضه «الخياطُ».

١ - كذا في النسخ ، لكنها [ السيرة ] في (معاهد التنصيص ٧٦/١) - راجع ص ٣٦ من مقدمة (كتاب الانتصار - ط مصر ١٩٢٥) . وانظر ما نقلناه في الهامش رقم ٢ .

٢ - كذا في النسخ الثلاث : ولعل [مردا] محرفة عن مريد ، أو مرود ، وهو المارد الذي يجئ
 ويذهب نشاطاً . والبيت لمحمد بن يسير الأنصارى ، وقد رواه صاحب الأمالى هكذا :

وهل يطاق مذك عند صبوته ه
 وانظر (سمط اللآلى : ١٠٥/١) : ه والمذكى الذي بلغ تمام السن .

وجاه فى مقدمة كتاب ( الانتصار ، لأبى الحسين الحياط ) نقلا عن (معاهد التنصيص : 7/1) : « كان ابن الراوندى هذا من المتكلمين ولم يكن فى زمانه أحذق منه بالكلام ولا أعرف بدقيقه وجليله ، وكان فى أول أمرد حسن السيرة حميد المذهب كثير الحياء ، ثم انسلخ من ذلك كله لأسباب عرضت له . وكان علمه أكثر من عقله ، فكان مثله كما قال الشاعر :

٣ - لمعرفة المزيد عن مصنفات ابن الراوندى التي ذكرها ابن القارح هنا ، راجع (معاهد التنصيص) . وفهرست ابن النديم ، ومقدمة (كتاب الانتصار للخياط) وتعليق أبى العلاء على هذه الكتب واحداً واحداً في رسالة الغفران . ٤ - في ع : [أبو الحسن] تحريف .

الأعلام

ابو الحسين الحياط : عبد الرحيم بن محمد بن عثمان ، من أعيان المعتزلة في النصف الثانى من القرن الثالث ، والمرجح أنه توفى بعد سنة ٣٠٠ بقليل ، كما اطمأن إليه « الدكتور نيبرج » ناشر كتاب الافتصار ، المطبوع بدار الكتب المصرية ١٩٢٥ . وراجع كذلك ( الملل والنحل الشهرستانى ) .

# (المرجان) فى اختلافِ أَهل الإِسلام .

(۱) وعلى بن العباس بن جُريج الروى " الله المو الناجم" الناجم " الناجم" المدخلت عليه في عليه التي مات فيها ، وعند رأسه جام (۱) فيه ماء مثلو وخينجر مُجَرَّدٌ لو ضُرِب به صَدْرٌ خرج من ظهر (۱) ، فقلت : ما هذا ؟ قال : الله أبل به حَدْق فقلما بموت إنسان إلا وهو عطشان . والخِنجر ، إن زاد على الله أبل به حَدْق فقلما بموت إنسان إلا وهو عطشان . والخِنجر ، إن زاد على الله أبل به نفسي . ثم قال : أقص عليك قِصَّتي تَستَدِلٌ بها على حقيقة تلفي : أردْتُ الانتقال من الكَرْخ إلى باب البصرة ، فشاورْت صديقنا أبا الفضل وهو مُشتق من الإفضال ، فقال : إذا جئت القنطرة فخذ على يمينك وهو مُشتق من اليعني - وهو مشتق من العافية - فخالفته ليتعسي بمينك - وهو مشتق من العافية - فخالفته ليتعسي وتحيي . فشاورت صديقنا جعفراً - وهو مشتق من الجوع والفرار - فقال : إذا جئت القنطرة فخذ على شالك - وهو مشتق من الشوم - واسكن دار ابن قلابة . وهي هذه لا جَرَمَ ، قد انقلبت بي الدنيا ! وأضَرُّ ما على ، ابن قِلابة . وهي هذه لا جَرَمَ ، قد انقلبت بي الدنيا ! وأضَرُّ ما على ، العصافير في هذه السباق ! شمأنشك : سيق سبق : فها أنا في السباق ! ثمأنشك : أبا عثمان ، أنت قريع قومك (۱)

١ -- كذا في النسخ الثلاث، والكلام هنا لا يبدو قريب الصلة بالحديث قبله عن ابن الراوندى
 وكتبه ، إلا بتكلف وقلق . لذلك آثرنا فصله ليكون الكلام عنه مبتدأ .

٢ – الجام : الكأس ، القدح – فارسية .

٣ - فى ى : [صدر ]ويمنعه السياق .

٤ – قريع قومك : سيدهم .

على بن العباس بن جريج الروى : من أعلام الغفران .

 <sup>• • •</sup> أبو عثمان الناجم : سعد بن ألحسن ، من أعلام الغفران .

تمتّع من أخيك فما أراه يراك ولا تراه بعدَ يَوْمِكُ وَأَلَحَ بِهِ البولُ فقلتُ له : البولُ مُلِحَّ بِكَ . فقال : غَدا ينقطعُ البولُ ويأتى الويلُ والعَوْلُ (١) ألا إن لقاء الله في هو ل دونه الهولُ ومات من الغله » .

فأَرجو أَن يكونَ هذا القولُ توبةً له مما كان اعتقده من ذبْحِه نَفْسَه (٢)، والرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ يقول : « مَنْ وَجَأَ (١) نفسَه بحديدة حُشِرَ يومَ القيامة وحديدتُه بيدِه يَجَأَ بها نفسَه خالِدًا مخلَّدًا في النار ؛ مَن تردَّى من شاهق حُشِرَ يومَ القيامة يتردَّى على مِنْخريه في النارِ خالِدًا مخلَّدًا ، مَن تحسَّى (٤)سُمَّا حُشِر يومَ القيامة وسُمَّهُ بيده يتحسَّاه خالدًا مُخَلَّدًا في النار (٥).

قال «الحسنُ بنُ رجاء الكاتبُ » : «جاءنى أبو تمام \* \* إلى خراسانَ ، فبلغنى أنه لا يُصلَّى ، فوكلْتُ به مَنْ لازَمَه أياماً فلم يره صلَّى يوماً واحدًا، فعاتبتُه فقال : يا مولاى ، قطعتُ إلى حضرتيك من بغدادِ ، فاحتملت المشقَّة وبعُدَ الشُّقَّةِ ولم أره يَثْقُلُ على "، فلو كنتُ أعلمُ أن الصلاةَ تنفعنى وتَرْكها يَضُرُّنى ما تركتُها . فأردتُ قتْلَه فخشيتُ أن يُحمَل على غيرِ هذا » .

١ – كتب إلى جانب [ العول ] بهامش ج : أى العويل . ومثله بهامش تى .

٢ - يشير إلى قول ابن الرومي لأبي عبان : « والخنجر ، إن زاد على الألم ، نحرت به نفسي » .

٣ - وجاً فلاناً بالسكين : ضربه في أي موضع كان . وانظر ( النهاية في غريب الحديث : وجاً )

ع ـ تحسى الشراب واحتساه : شربه شيئاً بعد شيء .

ه ـ في هامش (ج) حاشية نصبا : ( وقوع لفظ الخلود في هذه الأحاديث التهديد) والحاشية بنصبا في هامش ي ، ع .

الأعلام

الحسن بن رجاء : من أعلام الغفران .

<sup>. . .</sup> أبو تمام : حبيب بن أوس ، من أعلام الغفران .

وفى تآريخ (١) كثيرة ، أنه أحضر «المازيار » إلى «المعتصم " » وقبلَ قدومِه بيوم سَخِطَ على «الأَفشين " « لأَن القاضى «ابنَ أَبى دُوَاد " " قال للمعتصم : «أَغْرَل (١) ويطأ امرأةً عربية ؟! وهو كاتبَ المازيارَ ، وزيَّنَ له العصيان » .

فأحضر كاتب الله المعتصم فأقر أنه كتب إلى المازيار : «لم يكن في الأرض ولا في العصر بكية إلا أنا وأنت وبابك (١) \*\*\*\* ، وقد كنت حريصاً على حَقْنِ دمِه حتى كان من أمرِه ما كان ، ولم يبق غيرى وغيرك ، وقد توجّه إليك عسكر من عساكر القوم ، فإن هزمته وثبت أنا بملكِهم في قرار دارِه ، فظهر اللين الأبيض » . فأجابه «المازيار » بجواب هو عنده في (٥) سفط أَحْمَر .

فجمع بين الأَفشين والمازيارِ . فاعترف المازيارُ بما حُكِي عنه .

وقيلَ للمعتصم : إنَّ وراء ، المازيارِ ، مالاً جليلا ، فأنشد :

إِنْ الْأُسُودَ أُسُودَ الغابِ هِمَتُهَا ﴿ يُومَ الكَرِيمَةِ ، فِي المُسلوبِ لا السَّلَبِ

- المازيار : بن قارن بن وندا هرمز ، من أعلام الغفران .
  - ه ه المعتصم : الحليفة العباسي ، من أعلام الففران .
- \*\*\* الأفشين : حيدر بن كاوس التركى ، من أعلام النفران .
- ابن أب دواد : أبو عبد الله أحمد الإيادى ، من أعلام النفران .
  - \*\*\*\* بابك : بن بهرام الحرى ، من أعلام النفران .

١ – في ع : [ تاريخ ]، وتآريخ جمع تأريخ .

٢ – الأغرل : الذي لا يختن ، على عادة الأعاجم .

٣ – أى ، كاتب الأفشين . و إقراره هنا ، أنه كتب للأفشين إلى المازيار .

إلياء الثانية غير معجمة في (ج) ، وفوقها علامة فتحة ، وقد اشتبه الأمر على ناسخ
 (ى) فكتبها : [ وباتك] .

وذكروا<sup>(۱)</sup> أن اثنين قتلوا ثلاثة آلافِ ألفِ وخمسائة ذبًا حر بالثياب الحُمْرِ والخناجِر الطوالِ ، وأنهم وجلوا أساءهم فى وقعة وقعة وفى بلد وبلد ، وكانوا يأخذون من كلِّ واحد علامة : خاتمه أو ثوبه أو منديله أو تِكَّته (۱): 

ه أتى الوادى فطَمَّ على القَرى (۱)

قد لقيتُ مَنْ يُجادلني أَن عليًا \* رضى الله عنه ... وكذلك الحاكم \* \* .. (1) وقد ظهر بالبصرة من يدعى أَنَّ (٥) «جعفر ) \* \* \* ابنُ محمد عليهما السلام ، وأنه متَّصِلٌ به وروحُه فيه ومُتصلةً به .

ولو استقصيتُ القولَ في هذا الفنِّ لطال جدًّا ولكن :

لا بدَّ للمصدور أن ينفثا وللذى فى الصدر أن يُبْعَثَا بل لو قلتُ كلَّ ما أعلمُه ، أكلْتُ زادى فى محبسى ، بل كنتُ أنشدُ : أحمِلُ رأساً قد مللتُ حمْلَه ألا فتَى يحملُ عنِّى ثِقله وأستريحُ إلى أن أنشد :

لیس یَشْنی کلوم غیرِی کلومی ما به به ، وما بی بی

١- فى موضع الواو من لفظ [ وذكروا ] فى نسخة (ج) ، خرم من أثر قرضة ، وقد نقل اللفظ
 فى (ى ، ع) بغير واو.

٢ – التكة : رباط السروال ، والجمع تكك ، كسكة وسكك .

٣ – أتى السيل : جاء من حيث لا يدرى . وطم : علا وغلب . والقرى : مجرى السيل ، و رواية الأساس :
 « جرى الوادى فطم على القرى «

إلكلام هنا ناقص مبتور ، ونرجح أن بقيته سقطت من النساخ .

ه – فى ع : [ من يدعى أنه جعفر بن محمد] تحريف يختل به الممنى والسياق .

الأعلام

على : بن أب طالب .

الحاكم : النص هنا لا يعين المقصود به ، ولعله الحاكم بأمر الله الفاطمي ، ت ٤١١ ه .
 راجع وفيات الأعيان ، وشذرات الذهب ١٩٢/٣ .

ه ه ه - جعفر : الصادق ، من أعلام الغفران .

إِن شكوتُ العصرَ وأحكامَه ، وذممتُ صروفه وأيامَه ، شكوتُ مَنْ لا يُشكى (٢) أبدًا ، وذممتُ مَنْ لا يُرضِى أحدًا ؛ شيمتُه اصطفاءُ اللئام ، والتحامُلُ على الكرام ؛ وهمتهُ رفعُ الخامل الوضيع ، ووضعُ الفاضِل الرفيع إذا سمَحَ بالحِباءِ (٢) فأبشِرْ بَوشْكِ الاقتِضَاء ، وإذا أعار فأحسبُه قد أغار ، فما بين أَن يُقبِلَ عليك مستبشرًا ، ويُولِّى عنك متجهمًا مستبسِرًا (٣) ، إلا كلمْح البصر واستطارة الشرر . لم يخترق ذكرُ الوفاءِ مسامِعه ، ولم يمسسُ ماءُ الحياءِ مدامعَه ، ظاهِرُه يَسُرُّ ويؤنِسُ ، وباطنه يسوءُ ويُونس ؛ يُخيِّبُ ظنَّ راجيه ، ويُكذِّبُ أَملَ عافيه (٤) ؛ لا يسمعُ الشكوى ويشمتُ ينخيِّبُ ظنَّ راجيه ، ويُكذِّبُ أَملَ عافيه (٤) ؛ لا يسمعُ الشكوى ويشمتُ بالبلوى . قد ذممتُ شيئًا (٥) ووقعتُ فيه أنا ، كالغرِيق يطلب مَعْلَقًا ، والأسيرِ يندبُ مَطْلَقاً (١). وأمتحسنُ قولَ (على بنِ العباسِ بن جُريج الروى \* (١٠):

ألا ليس شيبُك بالمنتزَعْ فهل أنتَ عن غيّةٍ مُرْتَدِعْ؟ وهل أنت تاركُ شكوى الزما نِ،إذا شئتَ تشكو إلى مُستَمِعْ؟ فشَيبُ أخى الشيبِ أُمنيَّةُ إذا ما تناهى إليها هلَعْ كنتُ في حال الحداثةِ ، أقربُ الناسِ إلَّ ، وأعزُّهم عَلَىّ ، وأقربُهم

١ – أشكاه يشكيه : أزال شكواه . وشكوت إليه فلانا فأشكانى منه ، أى أخذ لى منه ما أرضانى به .

٧ – فى ع : [الحياء ]تصحيف . والحباء : العطاء .

٣ – فى ع : [مستبشراً ] تصحيف . واستبسر بمعنى قطب وجهه ، ومنه يقال للأسد : البسور .

٤ – العافى : طالب المعروف . من عفا فلاناً يعفوه ، أتاه يطلب عفوه ومعروفه .

ه – كذا فى (ج ، ى) . وفى ع : [سيئاً] ، تصحيف . و « ابن القارح » يشير هنا إلى ما عابه على المتنى من ذم الزمان . انظر صفحة ٢٨ .

٦ - المعلق : مصدر ميمي من علق يعلق علوقاً بمعي تعلق . والمطلق : مصدر ميمي من طلق
 يطلق طلوقاً بمعي انطلق وإنحل من عقاله .

٧ – رواية الديوان (٣/ ٤٦١ ط كيلانى) للبيتين الثانى والثالث :

وهل أنت تارك شكوى الزما ن إذ لست تشكو إلى مستمع وشيخوخة المــره أمنيــة إذا ما تناهى إليها هلـــع ه على بن العباس بن جريج الرومى : من أعلام النفران .

عندى ، وأجلُّهم فى نفسى مرتبة ، مَنْ قال لى : نسأً (١) الله فى أجَلِك ، جعل الله لك أمَد الأعمار وأطولها . فلما بلغت عشر الثانين جاء الجزع والهلع . فيم أرتاع وألتاع ، وأخلد إلى الأطماع ، وهو الذى كنت أتمنّى ويتمنى لى أهلى ؟ أمِنْ صُدوفِ الغوانى عنى ؟ فأنا والله عنهن أصدف ، وبهن وأدوائهن أعرَف ، إذ لست ممن ينشد تحسّرًا عليهن :

للسودِ في السودِ آثارٌ تركن بها لُمعاً من البيض تَثني أَعينَ البيضِ (١) وقولَ الآخر:

ولما رأيتُ النسرَ عَزَّ ابنَ داية وعشَّش في وكريه، جاشت له نفسي (١٦) ولا أنشد لأبي عبادة البحترى\*:

إِن أَيامَه من البيض بيضٌ ما رأين المفارِق السودَ سودا<sup>(1)</sup> وإذا المحْلُ ثارَ ، ثاروا غيوثاً وإذا النقعُ ثار ، ثاروا أسودا<sup>(0)</sup> يحسن الذكرُ عنهمْ والأَحاديث ثُ إذا حدَّثُ الحديدُ الحديدا<sup>(1)</sup> بلدةً تنبت المعالى فما يثَّغ رُ الطفلُ فيهمُ أو يسودا<sup>(۷)</sup> وهذه صفةُ «مَعرَّةِ النعمان\*\* » به – أَدام الله تأييده – لا خَلَتْ منه

١ ــ في ع : [نسأل الله في أجلك ]تصحيف . والنسء : التأجيل والإطالة .

٢ - السود الأولى ، هي الأعين السود ، والثانية : الشعر .

والبيض الأولى : الشيب ، والبيض الثانية : الغواف .

٣ – أبن داية : الغراب .

إلا بيات من قصيدته اللي مطلعها :

إنمـــا الغي أن تكون رشيدا فانقصاً من ملامة ، أو فزيدا

ه - الحل : الحدب . والنقع : غبار المعارك .

٣ – قوله : إذا حدث الحديد الحديدا ، يعني به ضراب السيوف وقراع الرماح .

٧ – يثغر : ينبت ثغره .

<sup>• --</sup> أبوعبادة ، البحترى : من أعلام الغفران .

<sup>• • --</sup> معرة النعمان : بلدة أب العلاء ، من أعلام الغفران .

ومن النعمةِ عليه وعنده ، فقد وجدتُ أهلَها معترفين بعوارفه (١) ، خلا «أبي العباس أحمدَ بنِ خلف المُمَتَّع \* ، \_ أدام اللهُ عزَّه \_ فإني وجدتُ آثارَ تفضُّلِه عليه ظاهرةً ، ولسانَه رطباً بشكره وذِكْرِه ، قد ملاً الساء دعاء ، والأرض ثناء .

قالت قريشُ للنبي عليه الصلاةُ والسلامُ : أتباعُكَ مِنْ هؤلاء الموالى ، كبلال وعَمَّارٍ وصُهَيب \*\* ، خيرٌ من قُصى \*\*\* بن كلاب ، وعبدِ مناف \*\*\*\* وهاشم \*\*\*\* وعبدِ شمس ؟ \*\*\*\*\* فقال : «نعم ، والله لئن كانوا قليلا ليكثرن ، ولئن كانوا وضعاء ليَشْرُفُن حتى يصيروا نجوماً يُهتَدى بم ويُقتَدى ، فيقال : هذا قولُ فلان وذِكرُ فلان . فلا تُفاخروني بآبائكم النين مُوتوا في الجاهلية ، فَلمَا يُدَهْدُهُ الجُعَلُ (١) بِمنْخرِهِ خيرٌ من آبائكم النين مُوتوا فيها . فانبعوني أَجْعلُكم أنساباً ، والذي نفسي بيدِه ، لتَقْتَسِمُن كُنوزَ كسري وقصر » .

#### الأعلام

أبو العباس أحمد بن خلف الممتع : من أعلام الغفران .

انظرهم - بلال ، وعمار ، وصهيب : من الصحابة السابقين إلى الإسلام ، وكانوا موالى - انظرهم في طبقات الصحابة .

حوص بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى . الحد الرابع للمصطنى عليه الصلاة والسلام . وهو الذى أخرج خزاعة وبنى بكر من مكة ، وتولى مناصب الشرف فيها ثم تركها ميراثاً لبنيه من بعده . السيرة ١ / ١١٠

•••• – عبد مناف : بن قصى ، الجد الثالث الركمول عليه الصلاة والسلام ، وأبو هاشم وعبد شمس . السيرة ١ / ١١١ .

••••• - هاشم : بن عبد مناف ، أبوعبد المطلب ، وجد عبد الله . أمه عاتكة بنت مرة بن هلال : إحدى العواتك التي اعتز الرسول بنبوته لهن فقال : أنا ابن العواتك من سلم . السيرة ١ / ١١٧ .

\*\*\*\*\* – عبد شمس : بن عبد مناف بن قصى ، جد أبى سفيان ، وعبَّان بن عفان بن أبى الماص ابن أمية بن عبد شمس . السيرة ١ / ١١١ .

وانظر في قصى ، وعبد مناف ، وهاشم ، وعبد شمس : كتاب ( نسب قريش للمصعب الزبيرى )



١ – العوارف ، جمع عارفة : وهي المعروف والعطية .

٢ - يدهده : يدحرج . والجعل : ضرب من الخنافس ، جمعه جعلان .

فقال له عمّه «أبو طالب » \* : «أبق على وعلى نفسِك » (١) . فظن عليه الصلاة والسلام أنه خاذله ومُسْلِمه ، فقال : «يا عم ، والله لو وضعوا هذا الشمس في يميني والقمر في شالى على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلِك فيه ما تركته » . ثم استعبر باكيا ، ثم قام . فلما ولى ناداه : «أقبل يا ابن أخى » . فأقبل . فقال : «اذهب وقل ما شئت ، فوالله لا أسلمتك لسوء أبدًا » . فكان عليه الصلاة والسلام يذكر يوما ما لتى من قومه من الجهد والشدة ، قال :

« لقد مكَثْتُ أياماً وصاحبي هذا \_ يشير إلى أبي بكر \_ بضع عشرة ليلةً ما لنا طعامٌ إلا البرير (٢) في شُعَب الجبال » .

وكان «عُتبة بنُ غزوان \*\* » يقول إذا ذكر البلاء والشدة التي كانوا عليها بمكة : «لقد مكننا زماناً ما لنا طعام إلا ورق البَشام (١) أكلناه حتى تقرَّحت أشداقنا ، ولقد وجدت يوماً تمرة فجعلتها بَيْني وبين «سعد \*\* » وما مِنّا اليوم أحد إلا وهو أمير على كُورة ». وكانوا يقولون فيمن وجدتمرة المناه المناه



١ – حديث أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم ، مبسوط في السيرة لابن هشام : ١ / ٢٨٤ ط ألحلبي

٧ – البرير : ثمر الأراك . وقيل هو أول ما يظهر من ثمره . واحدته بريرة .

٣ – البشام : شجر طيب الربح يستاك به ، وورقه صغار ، ولا ثمر له .

وأقرأ في السيرة ( ١٦/٢ ) مزيداً بما لتى المسلمون الأولون من شدة وبلاء .

أبوطالب: بن عبد المطلب بن هاشم . عم المصطنى وكافله بعد موت جده . وأبو الإمام على ،
 وجعفر الطيار، وأخوالعباس وحمزة وأبي لهب .السيرة ١ / ١١١ ونسب قريش : ٣٩ ذخائر .

<sup>\*\* -</sup> عتبة بن غزوان : بن جابر بن وهب السلمى : من مهاجرة الحبشة . راجع الإصابة ، والسيرة ٣٤٧ : ٣٠٢ ، ١١١/١ .

<sup>••• --</sup> سعد: بن أبي وقاص بن أهيب الزهرى . من السابقين الأولين ، وأحد العشرة . السيرة ١ / ٢٦٨ . ونسب قريش : ٢٦٤ ذخائر.

واقرأ حديث سمد عما لتى من جهد الحصار ، في الجزء الثاني من السيرة ( ص ١٦ ) والروض الأنف للسميلي . الجزء الأول .

فقسّمها بينه وبين صاحبه : إن أسعدَ الرجلين من حَصلَتِ النواةُ في قِسمه ، يلوكُها يومَه وليلته ، من عَدَم القُوت .

وكذا قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم : « لقد رعَيْتُ غُنياتِ أَهل مكَّةَ لهم بالقراريط » .

وابتداء أمره أنه وقف على الصَّفا ونادى : يا صباحاه ، يا صباحاه! (١)؛ فجاءُوا جرعون فقالوا : ما دهَمك ؟ ما طَرَقَك ؟

قال: بم تعرفونني ؟ قالوا: محمد الأمين.

قال: وأَرَأَيْمَ إِن قلتُ لَكُم إِن خَيْلاً قد طَرَقَتْكُم في الوادى ، وإِن عَسْكَرًا قد غَشِيكُم من الفج ، أكنتم تُصدقوني ؟ ، (٢) قالوا: اللهم نعم ، ما جَرَّبْنا عليك كذباً قط.

قال: « فَإِن الذي أَنتَم عليه ، ليس لله ولا من الله ولا يرضاه الله ، قولوا : لا إله إلا الله ، واشهلوا أنى رسوله ، واتبعونى تُطِعْكُم العربُ [ وتملكوا ٢٠٠] العجم ، وإن الله قال لى : استخرِجْهم كما استخرجوك ، وابعث جيشاً أبعث خمسة أمثاله ، وضمن لى أنه ينصرُنى بقوم منكم ، وقال لى : قاتِلْ بمن أطاعَكَ مَنْ عصاك . وضمن لى أنه يغلب سلطانى سلطان كسرى وقيصر » . ثم إنه عليه الصلاة والسلام غزا « تبُوك \* » فى ثلاثين ألفًا (٤) ، وهذا من



١ – سقطت من (ع) .

٢ -- نون الوقاية تدغم فيها نون الرفع أو تفك ، وقد تحذف إحداهما تخفيفاً - راجع (شرح ابن
 عقيل وحاشية الخضرى ٢٠/١ ط ١٣٢٧).

٣ - في النسخ الثلاث : [وتملكون ].

٤ - أمامها بخط رفيع بين الأسطر فى ج (فيه نظر) بمداد أحمر . وقد سقطت من ى ، ع .
 داجع غزوة « تبوك » فى الطبرى ( حوادث سنة ٩ ) وفى السيرة ( ١٥٩/٤ ) . والطبقات الكبرى لابن سعد ( ١١٩/٢ ) ط بريل .

الأعلام

تبوك : موضع بين وادى القرى والشام ، وكانت لبلاد الروم ، غزاها الرسول صلى الممطيه وسلم
 تنة تسع فكانت آخر غز واته . ( بلدان ياقوت ) .

قِبَلِ اللهِ الذي يجعلُ من لا شيء كلَّ شيء ، ويجعَلُ كلَّ شيء لا شيء ، ويجعَلُ كلَّ شيء لا شيء ، يُجمِّدُ المائعاتِ ويُميع الجامداتِ ، يُجَمِّدُ البحر ثم يفجرُ الصخر .

وما مثلُه فى ذلك إلَّا كمثل من قال : هذه الزجاجةُ الرقيقةُ السخيفةُ ، أَحكُّ بها هذه الجبالَ الصَّلدةَ الصَّلْبَةَ المنيفة ، فَتَرضُّها وتَفُضُّها ؛ وهذه النملة الضعيفةُ اللطيفة ، تَهزمُ العساكِرَ الكثيرةَ المُعَدَّةَ !

وكذا حقيقة أمره عليه الصلاة والسلام ، حتى لقد قال «عُرْوة بنُ مسعود الثَّقَنَى " لقريش ، وكان رسولَهم إليه صلى الله عليه وسلم بالحُلَيْبِية " : «لقد وردْتُ على النجاشي وكسرى وقيصر ورأيتُ جُندَهم وأتباعهم ، فما رأيتُ أطوع ولا أوقر ولا أهيب من أصحاب محمد لمحمدهم ، هم حوله وكأن الطيرَ على رؤوسهم ، فإن أشار بأ مر بادروا إليه ، وإن توضًا اقتسموا وضُوء ، وإن تنخَم دَلكُوا بالنَّخَامَةِ وجوههم ولِحاهم وجلودَهم » .

وكانوا له بعد موتيه أطوع منهم في حياتيه ، حتى لقد قال بعض أصحابه :

«لا تُسبُّوا أصحاب محمد فإنهم أسلموا من خوف الله ، وأسْلَمَ الناسُ من خوف أسافهم » .

فتأمَّلْ ، كيف استفْتَحَ دعوتَه - وهو ضعيفٌ وحدَه - بأن هذا سيكونُ ، فرآه العلوُّ والولِيُّ . وما كان مثلُه في ذلك إلاَّ مثلَ مَنْ قال : «هذه الهباءَةُ تعظُمُ وتصير جَبكلا يُغَطِّى الأرض كلَّها » ثم أنذر الناس بها في حالِ ضعفِها !

الأعلام

عروة بن مسعود الثقنى: الصحاف الحليل، ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث الإسراء.
 وأمه سفيمة بنت عبد شمس. راجع قصة ذهابه عن قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام و رجوعه إليها بهذا الحديث، فى السيرة ( ٢ / ٢٧٧ ) وتاريخ الطبرى، حوادث السنة السادسة الهجرة.

الحديبية : قرية من قرى الحجاز ، بينها وبين مكة مرحلة ، وبينها وبين المدينة سبع مراحل . عقد فيها الصلح المشهور سنة ست من الهجرة ، بين النبي صلى اقد عليه وسلم وقريش .
 ياقوت ٢٣٣/٣ – السيرة ٢٣٤/٣ – تاريخ الطبرى (سنة ٦ هـ) . طبقات ابن سعد ٢٩/٢ ط بريل .

وجاء صلى الله عليه وسلم يوماً ليدخل الكعبة ، فدفَعَه «عَبَانُ بنُ طَلحَة العَبْدَرِيّ » . فقال :

«لا تَفعلْ يا عَمْانُ ، فكأنَّكَ بمفتاحِها بيدى أضَعُه حيث شئت ، فقال :

« لقد ذَلَّتْ يومئذ قريشُ وقَلَّتْ » . قال : «بل كثرتُ وعزَّتْ » .

وأنا أستعينُ بعضمةِ اللهِ وتوقيقهِ ، وأجعلُهما مُعِينَى (١) على دفْع شهواتى ، وأشكو إليه عُكُوفى على الأمانى ، وأسالهُ فَهماً لمواعِظِ عِبَرِ الدنيا ، فقد عَمِيتُ عَن كُلُوم غِيرها ، بما جَثَم (١) على خواطرى من الشعف [بها] (١) . ولستُ أجد مُنصفًا لى منها ، ولا حاجزًا لرَغبتى فيها عنها ؛ وأين ودائعُ العقولِ وخزائن الأفهام يا أولى (١) الأبصار ؟ صفحناعن مساوى الدنيا إغماضاً لعاجلٍ مُونتي (١)

١ - فى السيرة (٤/٤٥) أن الرسول ، يوم الفتح . جاء البيت فطاف به سبعاً ، ثم دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ودخلها ، ثم جلس فى المسجد فقام إليه « على » ومفتاح الكعبة فى يده عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله ، اجمع لنا الحجابة مع السقاية ، صلى الله عليك . فقال الرسول : أين عثمان بن طلحة ؟ فدعى له ، فقال : هاك مفتاحك يا عثمان ، اليوم يوم بر ووفاء .

٧ - في ع : [ سينتي ].

٣-فع: [جثم] تصحيف.

٤ - زيادة احتاج إليها السياق . والشعف: غلبة الحب . يقال شعفه الحب يشعفه إذا غشى قلبه وغلبه .

ه – رسمها فی ج : [یاؤل ]ونسخها فی ی : [یاول ].

٦ - في ع : [موفق]تحريف .

<sup>\* -</sup> عَبَانَ بن طلحة العبدرى : من بنى عبد الدار بن قصى بن كلاب ، وكانت الحجابة فيهم ميراثاً عن جدهم قصى . أسلم عَبَانَ فى هدنة الحديبية ، وهاجر إلى المدينة مع خالد بن الوليد قبل الفتح ، وقتل شهيداً بأجنادين فى أول خلافة عمر رضى الله عنه .

السيرة ١٣/١٢ – ٤/٤، وانظر الإصابة والاستيعاب.

التنفيص، وتُوعِ (١) إليه يدُ الزوالِ ، وتكمّنُ له الآفاتُ . قال «كُتير (١٥) : كأنى أنادى صخرةً حين أعرضَت من الصمِّ لو عشى بها العُصْمُ زلَّتِ وأقول على مذهب «كثير (١) : يا دنيا ، في كُلِّ لحظة لِطَرْفى منكِ عَبْرة ، وفي كل فكرة لى منكِ حَسْرة ! يا مُرنَّقَةَ الصَّفا ويا ناقضةَ عهدِ الوفا ؛ ما وُفقَ لحظة مَن عرَجَ نَحوَكِ ، ولا سعِدَ مَنْ آثر المقامَ على حسن الظن بك ، هيهاتَ يا معشر أبناءِ اللنيا ، لكم في الظاهرِ اسمُ الغني ، وفي الباطن أهلُ التقلُّلِ لهم نفسُ هذا المعنى . كم من يوم لى أغرَّ كثيرِ الأهلَّة ، قد صحت (١) ساؤه وامتدًّ على ظلَّه ، تملنى ساعاتُه بالذي ، ويضحكُ لى (١) عن كلً ما أهوى ، حتى إذا اتَّصَلَ بكل أسبابي نفيسَتْ على به الدنيا (١) فسَعَتْ بالتشتيت إلى ألْفَتِه ، والنَّقْص إلى مُدَّتِه ، فكسَفتْ بهجتَه كسوفاً ، وأرهقتْ النَّرْبَة وحشيةً ] (١) الفراق ، وقطّعَتْنَا فرقاً في الآفاقِ ، بعد أن كنا كالأعضاء المؤتلِقة ، والأغصان اللدنة المنعطِفة :

واحسرتی فی بوم بجمع شِرَّتی کفن ولَحْدُ (۱) فرات منه بُدُّ منه بالذی لی منه بُدُّ

وأنشِد قولَ «ابن الرومى » \*\* :

ألا ليس شيبُكَ بالمنتزع فهل أنتَ عن غَيُّه مرتاوع (١٨)

اين الروى : على بن العباس - من أعلام الغفران .



١ – في ع : [ وترمي ]. وفي ج ، ي : [ وتومي ] بتخفيف الهمزة .

٢ - انظر القصيدة في خرانة الأدب البغدادي ( ٢/ ٣٧٩ بولاق) . وراجع ( سمط اللآل ٢/ ٧٣٥ )
 ٣ - في ي ، ع : [ أصمت سماؤه] .

٣ - بى ى ، ع : [ الحسن عماره ] ٤ - نى ع : [ ويضحك لى بها ].

ه - نفست على به الدنيا : حسدتني عليه ولم ترني أهلا له .

٦ – ني ج ، ي : [ نَصْرة وحشية ]ونى ع : [ نَصْرِتُه وحشيته ] .

٧ – في ين : [ يا حَسرتن]وجاء البيت [ ني ع ] نثراً . والشرة : الحدة ، والنشاط ، والطيش .

٨ – انظر ما بُعد هذا البيت في صفحة ٤٤ – والديوان : ٣٠١/٣ . "

الأعلام

م - كثير : عزة ، ابن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعى -- من أعلام الغفران .

فَأَقَلَقُ وَأَبكى بكاءً غيرَ نافع ِ ولا ناجع ٍ ، ويجبُ أَن أَبكىَ على بكائى وأنشدَ :

لسانى يقولُ ولا أفعلُ وقلبى يريدُ ولا أعملُ وأعرف وأعرف ما أعملُ وأعرف رشدى ولا أهتدى وأعْلَمُ لكننى أجهلُ عرض على بعضُ الناس كأسَ خمر ، فامتنعتُ منها وقلتُ : خَلُونى والمطبوخَ على مذهب والشيخ الأوزاعى \* ، وقلتُ لهم : عَرَض وإبراهيمُ ابنُ المهدى \* ، على محمد بن [حازم] (١) \* \* \* الخمرة فامتنع وأنشدَ :

أبعدَ شبيى أصبو والشيبُ للجهل حَرْبُ سِن ، وشيبُ ، وجهلُ أمرُ لَعَمرُكَ صَعْبُ يَا ابنَ الإِمامِ (١) فَأَلَّا أَيامَ عُودِى رطْبُ واند شبيى قليلُ ومنهلُ العب عذبُ واز شبيى قليلُ ومنهلُ العب عذبُ وقرب وإذ شفاءُ الغواني مِنِّى حديث وقرب فرب فالانَ لما رأَى بي ال هُذَّالُ ما قد أَحَبُّوا وآصبو؟ وآسَسَ الرشدَ منى قوم ، أَعَابُ وأصبو؟ وآسِر؟

١ – في النسخ الثلاث : [خازم ]بخاء معجمة ، تصحيف .

٢ – في ع : [يا ابن إمام ] تصحيف .

الشيخ الأوزاعى: أبو عمرو الإمام ، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى فقيه الشام فى القرن الثانى الهجرى و إمام الشام ، وكان زاهداً متعبداً ، مجتهداً . حديثه فى الكتب الستة ، مات سنة ١٥٧ هـ – الهجرى و إمام الشام ، وكان زاهداً متعبداً ، مجتهداً . حديثه فى الكتب السنة ، مات سنة ٧٥٠ م تذيب التهذيب ٢٣٨/٦)

<sup>• • -</sup> إبراهيم بن المهدى : العباسي -- من أعلام الغفران .

عمد بن حازم : بن عمرو الباهل - من أعلام النفران .

وأَقبلتُ على نفسى مخاطِباً ، ولها معاتباً ، والخطابُ لغيرها والمعنى لها : لقد أمْهَلكم حتى كأنه أهملكم! أما تستحيون من طول ما لا تستحيون! فكنْ كالوليدِ تُقَلِّبُه يدُ اللطفِ به على فراش العطفِ عليه ، تُصرَفُ إليه المنافعُ بغير طَلَب منه لِصغَره ، وتصرَفُ عنه المضارُّ بغير حنَّر منه لعجزه . أما سمعتَ الرسولَ عليه الصلاةُ والسلامُ إذ يقولُ في دُعائه : « اللهمَّ اكلأني كلاءة الوليدِ الذي لا يكدري ما يُرادُ به ولا ما يريدُ ، ألا مُتَعَلِّقُ والإذلالُ أَذِيالُ دَلِيلهِ؟ أَلا مُعِدُّ مَطِيَّةً ورَحْلاً ليوم رحيلِه ؟ يا هَلاَه ! الدُّلجةَ الدلجة ! إنه مَن لم يسبق إلى الماء يَظم . إنما منعتُك ما تشتهى ضَنًّا بك وغيرةً عليك ، قال الرسولُ عليه الصلاة والسلامُ : « إذا أحبُّ اللهُ عبدًا حَمَاه الدنيا ، وأنتَ تشكوني إذا حَميتُك ، وتكرهُ صيانتي إذا صُنْتُك . ألا لائذ بفينائِنا ليَعِزُّ ؟ أَلا فارُّ إلينا لا فارّ منا ؟ يا من له بُدُّ من كل شيء ، ارحمْ مَنْ لا بُدَّ له منكَ على كل حال ! الله يُغنى بشيء عن شيء ، وليس يُغنَى عنه بشيء ، فلهذا قال جبريلُ للخليل: ألكَ حاجةٌ ؟ قال: أما إليكَ فلا ، اللهُ يَستحقُّ أَن يُسأَلَ وإِن أَغنَى ، لأَنَّه لا يُغنَى بشيء عنه . أَطِعْه لتُطيعه ولا تُطِعْه ليطيعُكَ فتفترَ وتمل . مَنْ ترك تدبيره لتدبيرِنا أَرَحْناه ! جَلٌ مَنْ لُوالِبُ(١) القلوبِ والهمُم بيدِه ، وعزائمُ الأَحكامِ والأَقسام عنده :

أنسِيتَ ذكْرَ أَحِبَّة ينْسُونَ ذنبكَ عند ذكرِك ؟ وجفسوتَهم ، ولطالماً كانوا – خِلافَكَ – طوعَ أَمركُ وصبرْتَ عند صبرِك ؟ وصبرْتَ عند صبرِك ؟ تتركُ منْ إذا جفوتَه ونسيتَ ذكرَه وتعدَّيتَ حدَّه وتركتَ نَهْيه وضَيَّعتَ

١ – لوالب : جمع لولب ، الآلة المعروفة .

ولعل القارئ يلاحظ على هذه الفقرة كلها ، ما فيها من كثرة الالتفات الذي لا يؤمنَ معه الخلطُّ واللبس ، إلا بالحذر والتنبه .

أمرَه ، وتُبْتَ إليه وعَوَّلْتَ في تَفَضَّله عليكَ عليه ، وقلت : يا ربّ ، قال لكَ : لبَيْك ، وإذا سألكَ عبادِي عني فإني قريب "(1) إنْ كان الذبابُ بوجهك فَأَتَهِمُكَ ، وإن قطَّعتُ أنا أعضاءكَ فلا تَتَهمْني ، أنتَ الذي إذا أعطيتك ما أمَّلْت تركتني وانصرفت : «وإذا أنعَمْنا علي الإنسان أعرض ونأى بجانبه "(1). يا واقفاً بالنَّهم كم كم ؟ أليس يقولُ لكَ : ما غرَّك بي ؟ تقول : [حلمُك] (1) ، وإلا لو أرسلتَ علي بقَّة لجمعَتْنِي عليكَ إذا أردتَ أنتجمعني : [علمُك الله عليه الله الله الله عليه عليه الله الله عليه وشمك ريحان أهل التقي عشقت فأصبحت في العاشق بن أشهرَ من فرَس أبلقا ؟ أذنياي ، من غَمْر بَحْرِ الهوى خُذِي بيدى قبل أن أغوا أذنياي ، من غَمْر بَحْرِ الهوى خُذِي بيدى قبل أن أغوا أن الله عبد ، فكوني كمَن إذا سَرّه عبده أعتقا أنا لكِ عبد ، فكوني كمَن إذا سَرّه عبده أعتقا الأزمنة (1) الأربعة مكشوف ، لا يَتَوَرَّعُ عن ركوبِ مُخزِية ، يقال له : كافذوه ، وبلك ! تُب إلى الله . فيقول : يا قوم ، لمَ تدخلونَ بيني وبين يا فاذوه ، وبلك ! تُب إلى الله . فيقول : يا قوم ، لمَ تدخلونَ بيني وبين يا فاذوه ، وبلك ! تُب إلى الله . فيقول : يا قوم ، لمَ تدخلونَ بيني وبين وبين ولائ وهو الذي يقبل التوبة من عباده ؟

فكان فى بعضِ الشوارع ِ يوماً ذاهباً ، والشارعُ قد اتَّسع أسفلُه وضاق أعلاه والتتى (٥) جَناحان فيه ، فناولَت جارةً جارتَها مِهْرَاساً (١) ، انسَلَّ من

١ – عن آية ١٨٦ سورة البقرة .

٢ – من آية ٨٣ سورة الإسراء .

٣-فى ج ، ى : [حكك] .

إحسبه يعنى بالأزمنة الأربعة ، الفصول الأربعة .

ه – في ع [والتقت] .

٦ - المهراس : الهاون : ولا تزال مستعملة في المغرب .

الأعلام

<sup>• –</sup> فاذوه : مجهول من أعلام الغفران .

يدِها على رأسِ وفاذوه ، فهرَس رأسَه . وخُلِطَ كخَلْطِ الهريسة . وأعجله عن التوبة . وكان لنا واعظُ صالحٌ يقول لنا : احذروا مِيتةَ فاذُوه .

قال «جبريلُ » في حديثِه : «خَشِيتُ أَن يتم فرعونُ (١) الشهادة والتوبة ، فأخذت قِطعة من حال (١) البحر فضربت بها وجْهَه » - يعني طينه ، والحالُ ينقسم ثمانية أقسام منها الطينُ - فكيف يصنعُ منْ عِنْدَه أَن التوبة لا تصِح من ذنب مع الإقامة على آخر ؟ فلا حولَ ولا قوة .

. . .

بَلغنى عن مولاى الشيخ \_ أدام الله تأييده \_ أنه قال وقد ذُكِرتُ له : «أَعرفُه خَبَرا (٣) . هو الذي هجا أبا القاسم \* [بن] (٤) على بن الحسين المغربي ، .

فذلك منه \_ أدام اللهُ عزَّه \_ رائعٌ لى ، خوفاً أن يستَشِرَّ طَبْعى ، وأن يتصوَّرَنى بصورةِ مَنْ يضعُ الكُفْرَ موضِعَ الشكْر . وهو بتعريفِ التنكير .

وسابق القاسم : الحسين بن على بن الحسين ، المعروف بالوزير المغرب ، كاتب شاعر ، وسياسي مغامر ، ولد سنة ٣٧٠ وتوفى سنة ٤١٨ . وكان يلقب بالكال ذى الوزارتين . واجع مصادر ترجمته فى المامش رقم ٤ [ أعلاء ] –



۱ – یعنی فرعون موسی .

٢ - أورد (السان) أكثر من ثمانية معان الفظ الحال ، منها الشيء يحمله الرجل على ظهره ما كان ، والكارة والهيئة ، والوقت الذي أنت فيه، والتراب الدين الأسود ، والحمأة – وبها فسر حديث جبريل الذي نقله ابن القارح هنا – واللبن ، والرماد الحار ، وحال الرجل : امرأته ، والدراجة التي يدرج عليها الصبي إذا مشي .

٣ – كذا (فى ج ، ى) ، والممنى : أعرف سماعاً . وقد نقله فى (ع) محرفاً : [ أعرف جزاً ] .

إ - في النسخ الثلاث : [أن القاسم على بن الحسين].

والتصحيح بالرجوع إلى وفيات الأعيان ، وزبدة الحلب في تاريخ حلب 1 / ١٨٨ ومعجم يلقوت ( ٢ / ٥ ) . ( ٤ / ٢ ) وانظر تعريف القدماء بأبي العلاء ( ٥ / ١ ) .

أَنفعُ لى عنده ، لجلالةِ قَدْرِه ودينِه ونُسْكِه ، وأَنا أُطْلِعُه طِلعَه (١) ، ليعرف خَفضَه ورفعَه ، وفُراداه وجمعه .

كنتُ أَذْرس على و أَبي عبدِ اللهِ بن خَالُويه " وحمه الله ، وأختلفُ إلى [أبي (١) الحسن المغرب] " ، ولما مات وابنُ خالويه السافرتُ إلى بغداد ونزلت على و أبي على الفارسي " " وكنتُ أختلِفُ إلى عُلَماء بغداد : إلى وأبي سعيد " " السيرافي ، وعلى بن عيسى الرَّماني " " ، وأبي عبيدِ اللهِ " " " بن المرزباني ، وأبي حفص الكتاني " " " صاحب أبي بكر " " " " " بن مُجاهِد الله وسلم ، وبكّفتُ نَفْسى مُجاهِد الله وسلم ، وبكّفتُ نَفْسى الله عليه وسلم ، وبكّفتُ نَفْسى

٢ - في النسخ الثلاث : [أبي الحسين ]راجع الأعلام .

- أبو عبد الله بن خالويه : من أعلام النفران .
- • أبو الحسن المغرب : على بن الحسين والد أبي القاسم انظر رقم ؛ بهامش الصفحة السابقة ، وانظر أعلام الغفران .
  - ••• أبو على الفارسي : الحسن بن أحمد من أعلام الغفران .
  - •••• أبو سعيد السيراني : الحسن بن عبد الله . من أعلام الغفران . .
- ••••• على بن عيسى الرمانى : أبو الحسن ، من كبار النحاة فى القرن الرابع ، وكان متفنناً فى اللغة والفقلة والكلام على مذهب المعتزلة . تذكر له المصادر نحو مائة كتاب فى علوم العربية والقرآن . ولد سنة ٢٩٦ وتوفى سنة ٣٨٤ ه.
- ( نزهة الألبا لابن الأنبارى : ٣٨٩)، وفيات الأعيان ٣٣١/١) وانظر «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : المخطابي والرماني وعبد القاهر الجرجاني و طالة خائر .
  - ••••• أبو عبيد الله المرزباني : من أعلام الغفران .
- •••••• -- أبو حفص الكتانى : عمر بن إبراهيم البغذادى ، إمام القراء فى القرن الرابع الهجرى ، توفى سنة ٣٩٠ د ( انظر صفحة ٣٦٠ ) .
- •••••• أبو بكر بن مجاهد : أحمد بن موسى بن العباس ، شيخ القرآء في بنداد ، توفى سنة ٣٠٤ ه (طبقات القرآء لابن الحزرى ١٣٩/١) .



١ – أطلمه طلمه : أطلمه على باطن أمره . ويقال : اطلع طلع العدو أى عرف باطن أمرهم وفي ( نوادر أبي مسحل ) ويقال : ليس لهذا الكلام طلع ولا مطلع ولا مطلع – بضم الميم وتشديد اللام – غير ما قلت الى ( ٢٩/١) . – ط دمشق .

أغراضها جهدى والجهدُ عاذر . ثم سافرتُ منها إلى مصر ، ولقيتُ «أبا الحسن (۱) [المغربي] فألزمني أن لزمته لزوم الظّل ، وكنتُ منه مكان الميثل ، في كثرةِ الإنصافِ ، والحنو والتحافُ (۱) . فقال لي سِرًا : «أنا أخافُ هِمّة أبي القاسِم أن تَنْزُو (۱) به إلى أن يوردنا ورداً لا صَلَر عنه . وإن كانت الأَنفاسُ مما تُحفَظُ وتُكتبُ ، فاكتبها واحفظها وطالعني بها » .

فقال (٤) لى يوماً : «ما نَرضى بالخمولِ الذى نحنُ فيه ، قلت : «وأَى خمولِ هنا ؟ ! تأخلون من مولانا – خَلَّدَ اللهُ مُلكَه – فى كلَّ سنة ستَّة آلافِ دينار ، وأَبوكَ من شيوخِ الدولة وهو معظَّمٌ مُكرَّم » . فقال : «أريدُ أَن تُصارَ إلى أبوابِنا الكتائبُ والمواكبُ والمقانبُ (٥) ، ولا أرضى بأن يُجرَى علينا كالولدانِ والنِسْوان! »

فأُعدتُ ذلك على أبيه فقال : ١ ما أَخوفَنى أَن يَخضِبَ أَبو القامِم (١) هذه من هذه ! » – وقبض على لِحْيَتِه وهامتِه .

وعَلِمَ ﴿ أَبُو القاسم ﴾ بذلك (١٠) ، فصارت بيني وبينه وَقْفَةً .

١ - في ج ، ى : [أبا الحسن المرى] تحريف، والسياق يمين أنه أبو الحسن المغرب والد أب القاسم.
 انظر أعلام الصفحة السابقة .

٢ - في ع : [التجاف ] تصحيف . التحاف : التواد ، وقد أتحفه الثيء وأتحفه به أهداه إليه .
 والتحفة : الهدية .

٣ -- تنزو به إلى كذا : تطمع وتنازع إليه . ويقال : هو يتنزى إلى الشر ، أى يتسرع إليه .

٤ - القائل هنا ، هو أبو القاسم ، والراوى هو ابن القارح .

ه - المقانب : جمع مقنب وهو جماعة من الحيل تجتمع الغارة .

٦ – في : [أبا القاسم إخطأ.

٧ - يسى بما نقل ابن القارح إلى أبي الحسن المغرب من حديث ولده أبي القاسم.

وأنفذ إلى القاقد (أبو عبد الله ، الحسينُ بنُ جوهر " » فشر فنى بشريف خدمته ، قرأيتُ «الحاكِم " " كلما قتل رئيساً أنفذ رأسه إليه وقال : «هذا عدوى وعدولًا يَا حُسَينُ » فقلت : «مَنْ يَرَ يَوْماً يُرَ به ، والدهرُ لا يُغْتَرُ به » وعلمتُ أنه كذا يُفعَلُ به . فاستأذنتُه في الحج فأذِنَ ، فخرَجْتُ في سنةِ سبع وتسعينَ ، وحججتُ خمسة أعوام وعدتُ إلى «مِصرَ » وقد قتله (١) ، فجاءني أولادُه سِرًّا يرومون الرجوع إليهم ، فقلتُ لهم : خيرُ مالى ولكم الهربُ ، ولا أيكم ببغداد " ودائعُ . خمسائة ألف دينار ، فاهرَبوا وأهرَبُ . ففعلوا وفعلتُ ، وبلكني قتلُهم بدمشق " " وأنا بطرابُلس " " " ، فلخلتُ ففعلوا وفعلتُ ، وبلكني قتلُهم بدمشق " " وأنا بطرابُلس " " " ، فلخلتُ إلى أنطاكيَّة " وخوجتُ منها إلى مَلَطْية " " وبا « المايسطريّةُ ؛ خولةُ بنتُ سعدِ الدولة " " " فأقمتُ عندها إلى أن وَرَدَ عَلى كتابُ « أبى القاسِم » فسرت إلى ميافارقينَ " " " " . فكان يُسِرُّ حَسُوًا في ارتغاء (١) .

وخولة ، حفيدة سيف الدولة ، أبوها أبو الممالي شريف ، الملقب بسمد الدولة ، أبن سيف الدولة ، ولى حلب بعد موت أبيه سنة ٢٥٦ ، وتوفى ٣٨١ ه ( ابن الأثير ) .



١ – القاتل هو الحاكم بأمر الله ، والمقتول القائد الحسين بن جوهر .

٢ - يسر : ضد يعلن - والحسو : الشرب شيئاً بعد شيء ، يقال حسا الطائر الماء تناوله عنقاره ، والارتفاء : أخذ الرغوة ، يقال ارتفى اللبن ارتفاء أخذ ما عليه من الرغوة . والمرغى من الكلام : المبهم . والمثل يضرب فيمن يتظاهر بأمر ويخي سواد ، كن يتظاهر بالارتفاء وهو يحسو الشراب .

الأعلام

بو عبد الله الحسين بن جوهر : الصقلى ، قائد القواد فى جيش الحاكم الفاطمى وأبود جوهر
 الصقلى الذى أخذ مصر وأقام بها الدعوة للعبيديين .

وقد قتل «الحاكم» قائده أبا عبد آلله الحسين بن جوهر سنة ٠٠١ ه وقتل معه قاضى القضاة – ابن الأثير حوادث سنة ٤٠١ ، الشذرات ٢٦/٣ .

وه - الحاكم : بأمر الله ، أبو على منصور الفاطمى صاحب مصر والشام والحجاز والمغرب .
 ولد سنة ٣٧٥ ، وولى الأمر بعد أبيه العزيز ، وكان الحاكم غريب الأطوار شاذ التصرف ، قتل فى شوال سنة ٤١١ هـ .

راجع ابن خلكان . وابن الأثير ، والشدرات ١٩٣/٣ . والنجوم الزاهرة : ١٧٦/٤ : ٢٤٦ .

بغداد ، ودمشق ، وأنطاكية ، وملطية : من أعلام الغفران .

ه ه ه ه - طرابلس : مدينة على ساحل البحر بالشام - ياقوت ٢٦/٦ .

هههه ه - المايسطرية ، حولة بنت سعد الدولة . ولعل ( المايسطرية ) تعريب لفظ « المايستر » ودخلت عليه التاء التأنيث .

قال لى يوماً من الأيام : ما رأيتُك ! . قلت : أَعرَضَتْ حاجة ؟

قال : لا ، أردتُ أن ألعنك .

قلت : فالْعنِّي غائباً !

قال : لا ، في وجهِكَ أَشْفَى !

قلتُ : ولم ؟

قال : لمخالَفَتِكَ إياى فيا تعلَم (١) .

وقلتُ له ونحنُ على أنس بيني وبينه : لى خُرُماتُ ثلاث : البلديةُ ، وتربيتي لإِخُوتِه .

قال : هذه حُرَمٌ مُهَتَّكَةً : البلَدِيَّةُ نَسَبُ بين الجُلْران ، وتربيةُ أَبي لكَ مِنَّةُ لنا عليكَ ، وتربيتُك لإخوتي بالخِلَع والدنانير .

أَردتُ أَن أَقولَ له : «استرَحْتَ مِن حيث تَعِبَ الكرامُ ، فخشيت جنونَ جنونَ . وأَجَنُ منه لا يكون . جنونِه ، لأَنه كان جنونُه مجنونًا ، وأَصَحُّ منه مجنونٌ ، وأَجَنُّ منه لا يكون . وقد أُنشِد :

جنونُك مجنونٌ ولستَ بواجدٍ طبيباً يداوى من جنونِ جنونِ بل جُنَّ جِنَّانُه (٢)، ورقَصَ شيطانُه :

به جِنَّهُ (١) مجنونة غير أنها إذا حصلت منه ألَب وأعقلُ وقال لى ليلة : أريدُ أن أجمع أوصاف الشمعة السَّبعة في بيت واحد وليس يسنَحُ لى ما أرضاه . فقلت : أنا أفعلُ من هذه الساعة .

١ -- لعله يمي مخالفته إياه حين هم بالثورة عل الحاكم . انظر صفحة ٥٧ .

٢ - الحنان : جمع جان .

٣ - الجنة : والجنون ، زوال العقل أو فساده .

قال : أَنْتَ جُلَيَلُهُمُ اللحكُكُ (١) وَعُلَيْقُهُمُ المُرَجَّب (١).

فَأَخَذَتُ القَلَمَ مِن دَواتِه وكتبتُ بحضرته :

لقد أشبهتنى شمعةً فى صبابتى وفى هَوْلِ مَا أَلَتَى وَمَا أَتُوقَّعُ لَقَدُ أَشْبِهِتَنَى مُوالِدً ، وأَدمُّعُ لَنحولٌ ، واصفرارٌ ، وأَدمُّعُ لنحولٌ ، وحرقٌ ، فى فَناءِ ووحدةٍ وتسهيدُ عَيْنٍ ، واصفرارٌ ، وأَدمُّعُ

فقال : كنتَ عمِلتَ هذا قبلَ هذا الوقتِ !

فقلت : تمنعُني سرعةَ الخاطرِ وتُعطيني عِلمَ الغيبِ ؟

وقلتُ : أنتَ ذَاكرٌ قُولَ أَبِيكَ لَى ، ولكُ ، و [للبَنِّي ]\* (") الشاعِر ، وللمحسّن ] (أ)\* الدَّمَشْقِيَّ ، ونحن في الطارمة (") : اعملوا قِطعةً قطعةً ، فمن جوَّد جعلتُ جائزتَه كَتْبَها فيها ، فقلتُ :

بَلَغَ السَّمَّ بِي تَ شِيدَ فَي أَعلَى مَكَانِ بِي تَ شِيدَ فَي أَعلَى مَكَانِ بِيت علا حتى (1) تغوَّ رَ في ذُراه الفرقـــدانِ فانعَمْ به لا زلتَ مِنْ ريْبِ الحوادثِ في أَمانِ

١ - الحذيل : تصفير الحذل ، وهو من الشجرة أصلها الباق بعد ذهاب فروعها . وعود ينصب للإبل الحربى لتحتك به > كثيراً . يضرب للإبل الحربى لتحتك به >كثيراً . يضرب لمن يلتجأ إليه ويستنى برأيه .

٢ - العذيق : تصغير عذق ، وهو من النخلة كالعنقود من العنب . ورجب النخلة وضع حولها
 الشوك لئلا يصل إليها أحد . ومعى عذيقها المرجب : الثمر المصون البعيد المنال .

٣ - في ج ، ي : [وابيتي ]راجع الأعلام . ٢

٤ – في النسخ الثلاث : [ولمحسن الدمشق ]راجع الأعلام .

ه - الطارمة : بيت كالقبة ، أعجمي معرب.

٦ – في ع : [حتى توارى ] .

البق : هو – فيها أرجع – أحمد بن على ، أبو الحسن ، وكان حافظاً للقرآن مليح المذاكرة بالأخبار والآداب ، عجيب النادرة ، ظريف المزح والمجون. نادم الوزراء وكتب للقادر بالله . روى ياقوت أبياتا من شعره . توفى سنة ٤٠٣ هـ . (تاريخ بغداد ٤٠٠٣) ، وأدباء ياقوت ٣ / ٢٥.٤)

<sup>\*\* -</sup> المحسن الدمشق : رجحنا أن يكون : المحسن بن الحسين بن على ، الأديب الشاعر الوراق . ذكر ياقوت أنه أمل و بصيدا ، حكايات مقطمة عن أبن خالويه . توفى فى شوال سنة ٤١٦ - معجم الأدباء ٩٠/ ١٧ .

فاستجادَ سُرْعتَها وكتبها في الطارمةِ <sup>(١)</sup> ، وخلع على .

وكان «أَبو القاسم » ملولا ، والملولُ ربما مَلَّ الملالَ ، وكان لا يَمَلُّ أَن يَمَلَّ ، ويحقدُ حِقدَ مَنْ لا تلينُ كَبِدُه ، ولا تَنحَلُّ عُقدُه .

وقال لى بعضُ الرؤساء معاتباً : أنت حقودٌ ولم يكن حقودًا .

فقلت له : أنت لا تعرفه ، والله ما كان يُحنَى عُودُه ، ولا يُرجَى عَوْدُه . ولا يُرجَى عَوْدُه . وله رأى يُزيّنُ له العُقوق ، ويُمقّتُ إليه رعاية الحقوق ؛ بعيدٌ من الطّبْع الذى هو للصّدِّ صَدُود ، وليلتآلُف ألوت ودود . كأنه من كِبْرِه قد ركب الفلك واستوى على ذات الحُبُك (١) . ولست مِمّن يَرْغَبُ في راغِب عن وصليته ، أو ينزعُ إلى نازع عن خُليّه (١) . فلمّا رأيتُه سادرًا ، جارياً في قِلّة إنصافي على غَلَوائه ، مَحوْتُ ذِكرَه عن صفحة فوادى ، واغتددت وده فيما سال به الوادى : في الناسِ إن رَثّت حِبالُك واصل وفي الأرضِ عن دار القلى مُتحوّلُ (١) وأنشدتُ الرجل أبياتاً أعتذرُ ما في قطعي له (٥) :

فلو كان منه الخيرُ إِذْ كَانْ شَرُّهُ عَندًا ، لقلنا : إِنْ خيرًا مع الشرِّ ولو كان ـ إِذْ كَانْ شَرُّهُ عِندُه صَبَرْنَا وقُلنا ؛ لايرِيشُ ولا يبْرِى (١) ولو كان ـ إِذْ لا خيرَ لا شرَّ عنده وليس على شرَّ إذا دام من صَبْرِ ولكنه بِ شرَّ ولا خيرَ عنده وليس على شرَّ إذا دام من صَبْرِ وبُغضِي له (٧) ـ شَهِدَ اللهُ ـ حَيًّا ومَيِّنًا ، أَوْجَبَه أَخِذُه محاريبَ الكعبةِ ، وبُغضِي له (٧) ـ شَهِدَ اللهُ ـ حَيًّا ومَيِّنًا ، أَوْجَبَه أَخِذُه محاريبَ الكعبةِ ،

١ – في ع : [الطارقة ]تصحيف يمنعه السياق . . 🍆

٧ - ذات الحبك : الساء ذات الطرائق الحسنة ، والحبك بالضم جمع حبيكة ، وهي الطريقة في الربي النجوم . وانظر آية ٧ من سورة الذاريات . وتقردات الراقب (حبك) .

٣ - الحلة ، بضم الحاء المعجمة وكسرها : الصداقة والإنحاء .

البيت الشنفرى ، من لامية العرب المشهورة .
 أم ي أذه ب الريال الذي يات أن قبل الماد

ه - أي ، أنشدت الرجل الذي عاتبي في قطعي لأبي القاسم المغربي .

٦ - لا يريش ولا يبرى : لا ينفع ولا يغير . وأصله من داش السببم يريشه : ألصق عليه الريش .
 وبرى السبم والقلم يبريه : نحته . قال ٤ سويد بين آبي كاعل ٥ ٪

فرشی بخیر طال ما قد بریتی فخیر الموالی من یریش ولا یبری

٧ - يني: لأب القاسم المغرب.

الذَّهبَ والفِضَّةَ ، وضَرَبَها دنانيرَ ودراهمَ وسَاها «الكَعْبِيَّةَ » ، وأَنهب العربَ «الرَّملَة » » ، وخرَّب «بغداد » ، وكم دم سَفِكَ ، وحريم انتهك ، وحُرَّة أَرْمَلَ ، وصَبِىً أَيتم ! !

\* \* \*

وأنا مُعْتَذِرٌ إِلَى الشيخِ الجليلِ مِنْ تقريظهِ مع [تفريطي (١)] فيه ، لأنه قد شاع فَضلُه في جميع البَشرِ ، وصار غُرَّةً على جَبْهةِ الشمسِ والقمر . خَلُدَ ذلك في بدائِع الأُخبارِ ، وكُتِبَ بسوادِ الليلِ على بياضِ النهار . وأنا في مُكاتَبةِ حَضرتهِ بمنظوم ومنثور ، كمن أمد النارَ بالشَّرَرِ ، وأهدى الضوءَ إلى القمر . وصَبَّ في البحْرِ جُرْعَةً ، وأعار سيْرَ الفلكِ سُرعَة ، إذ كان لايحل النقصُ بواديه ، ولا يَطُورُ (١) السهو بناديه .

ولقد سمعتُ من رسائِلِه عقائلَ لَفظٍ إِن نعَتُها فقد عِبْتُها ، وإِن وصفتُها فما أَنصَفْتُها ، وأَطربتنى - يشهدُ اللهُ - إطرابَ السَّماع ، وباللهِ لو صدرت عن صَدْرِ مَنْ خِزانتُه وكُتُبُه حَوْلَه ، يُقلِّبُ طَرْفَه في هذا ، ويرجعُ إلى هذا - فإِن القلَمَ لِسانُ اليدِ وهو (أحدُ] (١) البلاغتين - لكان ذلك عجيباً ، صعباً شديداً ، وواللهِ لقد رأيتُ علماء ، منهم «ابنُ خالويه » إذا قُرِئت علماء منهم «ابنُ خالويه » إذا قُرِئت علمهم الكتبُ ، ولا سيّما الكبارُ ، رجعوا إلى أصولِهِم كالمقابِلين يتحفَظون من سهو وتصحيف وغلَط .

والعجبُ العجيبُ والنادرُ الغريبُ ، حِفْظُه \_ أَدام اللهُ تَأْيِيدَه \_ لأَساءِ

١ – في النسخ الثلاث : [مع تقريظي فيه] .

٣ – يطور : يحوم ويقرب . في الأساس : أنا لا أطور بفلان : أي لا أحوم حوله ولا أدنو منه .

٣ – سقطت من النسخ .

الأعلام

ه - الرملة : مدينة كبيرة بفلسطين ، وكانت قصبتها ، ثم خربت - بلدان ياقوت ٢٨٦/٤ .

الرجال ، والمنثور ، كحفْظِ غيره من الأَذكياءِ المبرّزينَ المنظومَ ، وهذا سَهْلُ بالقولِ صعْبُ بالفِعل ، مَنْ سَمِعَه طَمِع فيه ، ومن رامه امتنعَت عليه معانيه ومَبانيه .

حدَّثنى « أَبو على الصقِلِّى » بِلِمَشْقَ قال : كنتُ فى مجلس « ابن خالَویه \* » إِذ ورَدَت علیه من «سیفِ الدولةِ \* \* » مسائلُ تتعلَّقُ باللغة ، فاضطرب لها و دخل خِزانَته وأخرَجَ كتُبَ اللغةِ ، وفَرَّقَها على أصحابهِ يُفَتَّشُونها ليجيبَ عنها . وتركتُه وذهبتُ إلى « أَبى الطيِّبِ اللَّغَوى \* \* \* » وهو جالسٌ ، وقد وردت عليه تلك المسائل بعيْنِها وبيدِه قلَمُ الحُمْرَةِ ، فأَجابَ به ولم يُغَيِّرُه ، قُدرةً على الجواب .

وقال «أَبو الطَّيِّب» : قرأتُ على « أَب عُمرَ \*\*\* » (الفصيحَ ) و (إصلاحَ المنطق) (١) حِفظاً . وقال لى «أَبو عُمرَ » : « كنتُ أُعَلِّقُ اللغةَ عن ثعلب \*\*\*\* على خَزَف ، وأجلسُ على دِجْلَةَ أَحفظُها وأرى بها » وأنا تعبثتُ وحفظتُ نِصفٌ عُمرى ، ونسيتُ نِصْفَه . وذاك أنى درستُ ببغدادَ وخرجتُ عنها وأنا طَرِيُّ الحِفْظِ ، ومضيتُ إلى مِصرَ فأمرجتُ (١) نفسى فى الأَغراضِ الموثمية ، والأَعراضِ الموثمية ، وأردتُ بزَعْمِي وخديعةِ نفسى فى الأَغراضِ المهيميةِ ، والأَعراضِ الموثمية ، وأردتُ بزَعْمِي وخديعةِ

١ - أ (القصيح) لثعلب ، .و ( إصلاح المنطق) لابن السكيت .

٢ - أمرجت نفسى : أطلقتها ترعى فى الشهوات . يقال : مرج الدابة يمرجها مرجاً ، وأمرجها أرسلها ترعى فى المرج . ومرج لسانه فى أعراض الناس . أطلقه فى ذمهم واغتيابهم .

<sup>. –</sup> ابن خالویه : أبو عبد الله – من أعلام الغفران .

ه ه – سيف الدولة : الحمداني – من أعلام الغفران .

ه ٥ ه - أبو الطيب اللغوى : عبد الواحد بن على – من أعلام الغفران .

ه ه ه ه 🗀 أبو عمر : غلام ثعلب 🗕 من أعلام الغفران .

 <sup>• • • • • •</sup> ثملب : أبو العباس ، أحيد بن يحيى به من أعلام الغفران .

الطبع المُلِيم (١) أن أذيقها حَلاوة العَيْشِ . كما صَبَرْتُ في طلَبِ العِلْم والأَدبِ . ونسيتُ أن العِلْم غذاء النفس الشريفة وصَيْقَلُ الأَفهام اللطيفة . والأَدب فصرتُ الآن أكتبُ وكنتُ أكتبُ خمسينَ ورَقةً في اليوم . وأدرُس مائتين . فصرتُ الآن أكتبُ ورقةً واحدةً وتحكُّني عيناي حَكًا مؤلًا ؛ وأدرش خمس أوراق وتكلُ . فق فقة م دُفِعْتُ إلى أوقاتِ ليس فيها مَن يَرغَبُ في علم ولا أدب . بل في فقة وذهب . فلو كنتُ «إياساً » صِرْتُ «باقِلاً » . وأضعُ كتاباً عن يميني وأطلبُه عن شالى ، وأريد مع ضعفي . أرتاد لنفسي مَعَاشاً بظهر غير ظهير . بل كسير عقير (١) ؛ وصلب (١) غير صليب ، إن جلستُ فهو كالدُّمل ، وإن مشيتُ فجُملتي دماميلُ . ومعى بقيَّةٌ نزرَةً يسيرةٌ من جملةٍ كثيرة ، لو وجدْتُ مشيتُ فجُملتي دماميلُ . ومعى بقيَّةٌ نزرَةً يسيرةٌ من جملةٍ كثيرة ، لو وجدْتُ مشيتُ فجُملتي دماميلُ . ومعى بقيَّةٌ نزرَةً يسيرةٌ من جملةٍ كثيرة ، لو وجدْتُ الشَّغل . وأنا أجدُ مَنْ أدفعُها إليه وبقى أن يَرُدَها إلى !

دفع رجلٌ إلى صديق جارية أودعها عنده وذهب في سفره ، فقال بعد أيام لمن يأنسُ به وتسكُنُ نفسُه إليه : يا أخى ، ذهبت أمانات الناس ، أيام لمن يأنسُ به وتسكُنُ نفسُه إليه : يا أخى ، ذهبت أمانات الناس ، أودعنى صديقٌ لى جاريةً في حسابه (٤) أنها بكرٌ ، جَرَّبتُها فإذا هي ثَيِّب ! ومن ظريفِ الأَخبار أن بِنت أُختى سرقت لى ثلاثة وثمانين دينارًا ، فلما هدَّدَها السلطانُ \_ أطال الله بقاءه ، ومَدَّ مُدَّتَه ، وأدام سُمُوّه ورفعته \_ وأخرجت إليه بعضها قالت : «والله لو علمت أن الأمر يجرى كذا ، كنت وتلتُه » فاعجبوا من هريستى وزبونى !! (٥)

\* \* \*

١ – المليم : بالضم ، الذي يفعل ما يستحق عليه اللوم . يقال ألام الرجل : فعل ما يلام عليه فهو مليم

٢ – عقير : جريح معقور – عقره : جرحه ، نحره . وعقر الإبل قطع قوائمها بالسيف .

٣ ـــ الصَّلب : هنا ، عظم الفقار الممتد من الكاهل إلى أسفل الظَّهر ، العمود الفقرى .

٤ - ف ى : [ في حسابي ] تحريف .

ه – فى ى : [ وزيوفى ] . والضمير فى [ قتلته ] عائد على خال السارقة : ابن القارح .

واللهِ لولا(١) ضَعْفى وعجزى عن السفر ، لخرجت إليه مُتَشَرِّفاً بمجالستهِ ومحاضَرَتِه ، فأَما مُذاكرتُه فقد يئستُ منها لما قد استولى على من النسيانِ ، واحتوى على قلبى من الهموم والأحزان . وإلى اللهِ الشكوى لا منه ، وليس يحسُنُ أَن أَشكُو مَنْ يرحَنى إلى مَنْ لا يرحَمنى ، وليس بحكيم مَنْ شكا رحيماً إلى غير (١) رحيم .

وكان ﴿ أَبُو بِكُرِ الشَّبْلُ ۗ \* ) يقول : ليس غيرَ اللهِ غَيْرٌ ، ولا عند غيرِ اللهِ خَيْرٌ . وقال يوماً : يا جواد ! ثم أَمَسكَ مُفكِّرًا ورفع رأسَه ثم قال : ما أُوقحني ! أقول لك يا جواد ، وقد قيلَ في بعض عبيلِك :

ولو لم يكن في كَفَّه غيرُ نفسِه لجاد بها ، فليَتَّقِ اللهُ سائلُهُ وقد قبل في آخر (١٣):

تراه إذا مسا جثتَه مُتهلًلا كأنك مُعطيه الذي أنتَ سائلُهُ ثم قال : ( بلى ، أقول : يا جوادًا فاق كلَّ جواد ، وبجوده جاد مَنْ جاد ) .

ودخَلَ «ابنُ السَّمَّاكِ\*\* ، على «الرشيدِ\*\*\* ، فقال له : «عِظنى اللهِ وفي يد الرشيدِ كوزُ ماء .

١ – في : [لوضع ] .

۲ – سقط من (ی) .

۳ — البیت لزهیر بن أبی سلمی فی منح و حصن بن حذیفة بن بدر و ، من قصینته الی مطلعها :
 صعا القلب عن سلمی وأقسر باطله وعری أفراس المبا و رواحله
 ویروی الشطر الثانی :

<sup>•</sup> كأنك تعطيه الذي أنت نائله •

انظر ص ١٢٤ من شرح ثملب لديوان زهير (طدار الكتب) والختار من الشعر الجاهل ٤ – مقط من (ع).

الأعلام - أبوبكرالشبل: من أعلام الغفران.

ابن السهاك : أبو العباس ، محمد بن صبيح الكونى الزاهد الواحظ ، كان كبير القدر عند
 الرشيد ، يعنله ويخوفه فيصنى إليه . تونى سنة ١٨٣ – الشذرات ٣٠٣/١ .

الرشيد ، هارون بن المهدى بن المنصور العباس - من أعلام النفران .

فقال : ومهلاً يا أميرَ المؤمنين ، أرأيتَ إِن أقلرَ الله عليك مُقلَّرًا فقال : لن أُمَكِّنَك من شَربةٍ إِلا بنصفِ مُلكِك ، أكنتَ فاعلا ذلك؟». قال : نعم .

قال : واشرب ، هنَّاكَ الله » . فلما شرب قال : وأرأيت يا أمير المؤمنين ، أن لو أَسْفِت (١) نفسَ هذا المقدر عليك فقال : لن أمكنك من إخراج هذا الكوز إلا بأن أستبدَّ بمُلكِك دونك ، أكنت فاعلا ذلك ؟ » .

قال: نعم.

قال : ( فاتقِ الله في [ مُلكِ] (١) لا يساوى إلا بَوْلَةً ، .

وكيف أشكو من قاتنى وعالنى نيّفاً وسبعين سنة : كان قميصى ذراعين، فوكل بى والدّين حلبين مُشفقين ، يتناهيان فى دقتِه ورقّتِه وطيبه ، فلما مسار النى عشر ذراعاً تولاً هو وطعاى ، فما أجاعنى قط ولا أعرانى : وإذا والذى هو يُطعِمنى ويسقِينِ »(١) خاطب ربّه بالأدب فقال : وإذا مرضت فهو يشفيين »(١) فنسب المرض إلى نفسه ، لأنها تنفر من الأعراض والأمراض . وكل شيء يطرأ على الإنسان لا يقدر على دَفعِه ، مثل النوم واليقطة والضحك والبكاء والغم والسرور والخصب والجدب والغنى والفقر ، ولا يعاقب فهو منه تقدّست أساوه . ألا ترى أنه لا يتوعد على فعله ، ولا يعاقب عليه ؟ وما يقليرُ (١) على دفعِه فهو منه ، مثل أن يريد الكتابة فلا يقع منه

١ - كذا في النسخ الثلاث . وفي اللغة : سفت يسفت سفتاً ، أكثر من الشراب ولم يرو . فلمله من أسفته بمعنى سقاه ، على البناه المجهول .

٢ - في ج ، ي : [ملكك].

٣ ، ٤ ـــ آيتا ٧٩ ، ٨٠ من سورة الشعراء .

ه - ضمير الفاعل هنا ، عائد على الإنسان .

البناء ، ويريدُ البناء فلا تقمُ منه الكتابةُ . ومَنْ به الرعشةُ لا يقلِرُ على إمساك يك ، ومن ليست به يقدر على إمساكها .

كنتُ بِ وتَنْيِسَ ، وبين يدى إنسان يقرأ ويُحزِّن (١) : ويونُون بالنَّذُر ويخاذون ١١٥ ويبكى ، فخطَر لى خاطِرٌ فقلت : أنا بضدٌّ هؤلاء القوم صلواتُ اللهِ عليهم ، أنا لا أنذِرُ ولا أنى ، ولا أخافُ شقاء ولا عناء ، ولو كنت أخافُ ما أصبحتُ . [ [ الا] ١٦ محموماً وكنتُه .

وحدَّثَني مَنْ أَثِق به ولا أَتَّهِمُه،عن أبيه - وكان زاهدًا - قال : كنتُ مع وأبي بكر الشبل \*\* ، ببغداد ، في الجانب الشرق بباب الطاق ، فرأينا شاوياً قد أخرج حَمَّلاً من التَّنُور كأنه بُسْرةً (١٠) نُضجاً ، وإلى جانبِه قد عمِل حلاوِيٌّ فالوذجا . فوقف ينظرُ إليهما وهو ساهِ يُفكِّر ، فقلتُ : يا مولاى دعْني آخذ من هذا وهذا ورقاقاً وخبزًا ، ومنزلي قريبٌ ، تُشَرُّفُني بأن تجعلُ راحتك اليوم عندى . فقال : يا هذا ، أظننت أنى قد اشتهيتُهما ؟ وإنما فكرى في أن الحيوانَ كلُّه لا يدخلُ النارَ إلا بعد الموتِ ، ونحن ندخُلُها أحياء: يا ربِّ عفولَكَ عن ذي شيبَة وَجِل كأنه من حذارِ النارِ مجنونُ قد كان ذمَّمَ (٥) أفعالا مُذمَّمَةً أيامَ ليس له عقلٌ ولا دينُ

١ - بحزن : يرقق صوته في التلاوة .

γ ــ من آية γ سورة الإنسان . .

٣ - بياض في الأصل . مقدار كلمة ، والسياق يقوم بوضع لفظ : إلا .
 ٤ - البسرة : واحدة البسر ، وهو التمر الغض . والبسر أيضاً : الغض من كل شيء .

ه – كذا في النسخ الثلاث ، وفي السان : أذم الرجل أتى بما يلم عليه . ورجل مذم ، أي ملموم

الأعلام

ه - تنيس : جزيرة قريبة من ساحل مُصّر الثهالي ما بين الفرما ودمياط ، كانت لها شهرة قاريخية في النسيج . (ياقوت ١٩١٢)

<sup>• • -</sup> أبوبكر الشبل أبي المنظم المنظر الله والمناس بيلي إلى المسلس بالداء بين بنظ يبدأ ويسم المناس و و و المناس

تمَّت الرسالة والحمد لله ذي الأَفضال ، وصلَواتُه على محمد وخيرة الآل .

ما فرغتُ من السوداء حتى ثارت بى السوداء ، وأنا أعتذر من خَطَلِ فيها أو زَلَل ، فإن الخطأ مع الاعتذار والاجتهاد والتحرَّى ، موضوعٌ عن المخطئ:

• ومَنْ ذا الذي يؤتّى الكمالَ فيكملُ •

قال وعمرُ بنُ الخطَّابِ ، : رحِمَ الله امرأ أهدى إلى عيوبي .

وأساله \_ أدام الله عزه \_ تشريني بالجواب عنها ، فإن هذه الرسالة \_ على ما بها \_ قد استُحْسِنَت وكُتبَت عنى وسُمِعَت منى ، وشرَّفتُها باسمِه ، وطرَّزتُها بذكرِه .

والرسالةُ التي كتبها والزَّهْرَجِيُّ \* ) إِلَّ ، كانت أكبرَ الأَسبابِ في دخولي إلى حَلَبَ ، وإذا جاء جوابُ هذه ، سيَّرَتْها بحلبَ وغيرها إِن شاء الله ، وصلَّ الله على سيدِنا محمَّد وعلى آلِه وسلَّم .

الأعلام

عربن الحطاب: أمير المؤمنين.

<sup>• • –</sup> الزهرجي : أبو الفرج ، انظر صفحة ٢٦ رفيها حديث الرسالة المشار إليها هنا .

دمسال الغلسران

منهج التحقيق نسخ النغران نع الغفران





### مقدمة الطبعة الأولى

عرفت (رسالة الغفران) لأول مرة عام ١٩٣٨ ، إذ قرأتها فى طبعة أمين هندية ، على أستاذنا و الدكتور طه حسين » ، وأنا وقتئذ طالبة بقسم الليسانس الممتازة ، وعانيت فيها أول الأمر ما عانيت ، إذ كان مجرد إقامة النص يكلفى شططاً ، ثم كان ذاك الجهد لا ينتهى فى إلى ما يكافئ العناء الذى تجشعته ، فقد ظل النص بعد كل ما بذلت له ، سقيماً مضطرباً فى مواضع ، قلقاً متعثراً فى مواضع أخرى ، ولم أستطع أن أخلص به مطمئن السياق ، أو أجلو غوامض معانيه .

أذكر أنني ظللت طويلاً أفتش في معاجم الأعلام عن مثل:

القادر بن أحمر ، ابن رجاد ، يزيد بن مهلهل ، ابن العجان . . .

كما أذكر أنى قلبت كل ما نالته يداى من كتب اللغة ومعاجم الألفاظ بحثاً عن : الرفين ، يوم العتر ، العضرم ، سهمة . . . ولم أظفر من بحثى ذاك بطائل . هنالك بدا لى أن أجرب محاولة أخرى للوصول إلى فهم النص ، وكانت المحاولة تقوم على افتراض التحريف في النقل أو النسخ ، وتجربة تغيير الكلمة بأخرى ، في الحدود التي يسمح بها رسم الكلمة ، وقد نجحت المحاولة في بعض المواضع نجاحاً أغراني بالمضى فيها ، على سبيل الرياضة والتطلع :

جاء فى طبعة هندية لرسالة الغفران ، وهى التى كانت بأيدينا يومئذ : [ أو ليته لحق يزيد بن مهلهل ، فقد وفد على النبى صلى الله عليه وسلم . . . ص ١٦٦ ] . وقد راجعت كتب طبقات الصحابة فلم أجد فيمن وفدوا على النبى صلى الله عليه وسلم من يدعى يزيد بن مهلهل ، فجربت أن أقرأها هكذا :

(أو ليته لحق بزيد بن مهلهل) فلما راجعت كتب الصحابة وجدته فيها : زيد الحيل بن مهلهل بن يزيد الطائى ، الفارس البعيد الصيت ، أدرك الإسلام ، ووفد على النبى صلى الله عليه وسلم ، فسر به وسماه زيد الحير . (الاستيعاب) وجاء فيها :

[ . . . فيلهم الله القادر بن أحمر - ص ١٥ ] . هكذا بنصب القادر ،

وحذف ألف (ابن) علامة الصلة بين طرفى الاسم ، وكان الكلام عن « عمرو ابن أحمر الباهلى » ، وما سمعنا قط أنه لقب بالقادر . قلت : لعلى لو أخرجت لفظ القادر من حيز المفعولية ، وأتبعته اسم الجلالة قبله لاستقام النص ، وقد استقام فعلاً هكذا : [فيلهم الله القادرُ ابن أحمر] .

وجاء أيضاً : [ فكأنى أحرك ثبيراً ، أو ألتمس من العضرم عبيراً ، والعضرم تراب يشبه الجمس ] : ٥٤ .

ولم أجد فى كتب اللغة العضرم ، بعين مهملة ، فجربت أن ألتمس الكلمة في الصور التى يحتملها الرسم : « عصرم ، غصرم ، غضرم ، فصح عندى أن الكلمة مصحفة عن الغضرم وهو ما تشقق من ملاع الطين الأحمر ، والحص .

وكذلك فعلت في كثير من الكلمات التي اتهمها ، فإذا :

أبو زيد : ص ٩ هو أبو زبيد و الطائي ۽ .

وابن رجاد : ص ١٦٤ هو ابن رجاء ( الحسن ) .

وابنالعجان: ص ۱۸۶ هو ابن العجاج د رؤبة ، .

ويُوم العتر : ص ٢٠٠ ، هو يوم العنز ـــ من قولم : لتى فلان يوم العنز .

وكنت في أول المحاولة أتهلل غبطة كلما حللت لغزاً من هذه الألغاز ، لكني لم ألبث أن شعرت بألم وعجب: تألمت لهذا النص ينشر هكذا مشوها محرفاً مبتوراً ، فتلقانا منه عقبات ، من اضطراب السياق ، والتواء العبارات ، وغموض الكلام ... عقبات زعمناها أول الأمر من إغراب و أبي العلاء » ، وولعه بالألغاز ، وبنينا عليها أحكاماً في أسلوب الرسالة وألفاظها وصاحبها ، ثم يكشف التحقيق أننا ظلمنا و أبا العلاء » ، وظلمنا العلم ، ذلك أننا أضفنا إلى الرجل أخطاء من صنع النساخ والطابعين ، ثم أقمنا أحكامنا على هذا الحطأ ، فظلمنا العلم الذي يأبي أن نقوم نصا لم يتم توثيقه وتحريره وضبطه .

تلك كانت معرفتى الأولى (للغفران) ومحاولتى المبتدأة لتحقيق نصها ، وهى عاولة لم تكن تكليفاً رسمياً فى ذلك الحين ، وإنما كانت استجابة لما كنا نسمع يومثذ من شيخنا و الأستاذ أمين الخولى ، عن المهج جملة ، وعن تحقيق النصوص

وتوثيقها ، وهو حديث كان يبدو لنا غريباً لأننا لم نكن نجد له فى السوق الأدبية أثراً ، وأخشى أن أقول إن أثره فى الدوائر الجامعية كان ضئيلاً غير ملموس . ويجب أن أعترف بأن تلك المحاولة الأولى أسعفتنى إلى حدما ، على فهم القسم الأول من رسالة الغفران، الحاص بالرحلة إلى العالم الآخر . وأما القسم الثانى منها ، فوقفت ضائعة الحيلة أمام غموض إشاراته واضطراب سياقه : فأبو العلاء

ينتقل فيه من موضوع إلى موضوع آخر ، دون وجه ظاهر لهذا الانتقال ، أو توطئة له . ويتحدث عن مبهمات لا سبيل إلى جلائها ، ويشير إلى مواقف ليس لنا أدنى علم بها ، ويستعمل ضائر لا ندرى على من تعود .

ولم أكن أعلم يومئذ ، أن لهذا القسم من الرسالة مفتاحاً يفك ما بدا لنا طلاسم وألغازاً ، ويجلو كل غوامضه : أعنى « رسالة ابن القارح » التى كان أبو العلاء على ـ فى القسم الثانى بوجه خاص ـ رده عليها فقرة فقرة !

وقد غابت عنى هذه الرسالة ، حين قرأت القسم الثانى من الغفران كما غابت عن سواى من الدارسين ، فانصرفت عنه على يأس ، بعد الذى كان من جهد عقيم . ولم أكد أنال درجة الماجستير ، عام ١٩٤١ – ببحث في (١) « الحياة الإنسانية عند أبي العلاء» حتى تفرغت للاشتغال برسالة الغفران توثيقا وتحقيقاً ودرساً . وهذا هو النص الحقق ، أقدمه للمدرسة الأدبية ، كى تقيم عليه دراساتها (٢) .

والله المستعان .

<sup>(</sup>١) نشرته دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٤٤ .

<sup>(</sup>٢) على هذا النص المحقق للرسالة ، كانت دراسة « النفران » موضوع رسالى لدرجة الدكتوراه بإشراف أستاذنا الدكتور طه حسين . وقد طبعت بعنوان « النفران : دراسة نقدية » ثلاث مرات في دار المعارف بالقاهرة : ١٩٥٤ ، ١٩٦٢ ، ١٩٦٧ . بعدها أعدت قراءة النفران مع طلاب جامعة المرطوم ، ومعهد الدراسات العربية . فقدمت (قراءة جديدة لرسالة الغفران) نشرها المعهد سنة ١٩٧٠ .

## منهج :

١ – بدأ عملى فى تحقيق النص ، بجمع كل نسخه التى يمكن الاهتداء إليها ، ثم النظر فى نسبها وأعمارها ، وتقدير قيسمها العلمية ، وتعيين الأصول منها ، وتأخير ما ليس أصلاً ، مما يكون تقليداً بالنسخ أو الطبع لأصل أو مصور . فإذا عينت الأصول ، تُقدِّرت فيها الأصالة والضبط .

وقد مضيت – بعد تقويم النسخ ، ووضعها في درجاتها من الصحة والثقة – في عرضها ومقابلتها ، وإثبات ما اختلف من رواياتها ، وقد تفضل بمعاونتي في معارضة النسخ تطوعاً ، السيد « الأستاذ مصطفى السقا » ، والزميل « الأستاذ محمد ابن تاويت الطنجي » الذي كان يقابل على «نسخة الشنقيطي » لخبرته بالخط المغربي . واستعنت ببعض أمناء دار الكتب الخبراء ، في معرفة أنواع الخطوط والورق .

ولما فرغنا من المعارضة وإثبات ما اختلف من روايات النسخ ، عكفتُ على الترجيح بينها بالمرجحات الملائمة للسياق ، مستأنسة فى ذلك بما أعرف من أسلوب « أبى العلاء » ومعجم ألفاظه ، فى ( الغفران ) وفى آثاره الأخرى .

واتجهت بعد ذلك إلى :

٢ – التعريف بأعلام النص ، وقد كان ذلك أمراً مرهقاً لأسباب ، أهونها كثرة الأعلام في (الرسالة) ، ففيها من أعلام الأماكن نحو ماثة وخسين ، وأعلام الأمم والقبائل والطوائف نحو ماثة .

وبلغت أعلام الأشخاص نحو خسائة ، لم تتبعنا كثرتها بقدر ما أتعبنا :

۱ – أن بينها أعلاماً لأشخاص لم أسمع بهم فى غير (الغفران) ، إما لكونهم مغمورين ، عوفهم رجال عصرهم ، ولم يرد لهم ذكر فى معاجم الأعلام وكتب الطبقات ، مثل : الجحجلول ، وأبى جوف ، وابن الدان (۱) . . .

وإما لأن « أبا العلاء » يكتني بالإشارة إليهم بما لا يعين على تحديد شخصياتهم مثل : أبي الفضل وسعيد ، وابن القاضي .



<sup>(</sup>١) ارجع إلى دليل الأعلام في الفهارس.

وإما لأن الوسائل التي نملكها حتى الآن ، لا تدلنا عليهم في الصورة التي أجمعت عليها نسخ ( الغفران) إذ نجد الاسم عرضاً ، ولا نستطيع الوصول إلى شيء من خبره ، مثل و سمير بن أذكن ، أو لا نجده مطلقاً بصورته تلك ، مثل و أبي العتريف ، و و درداد الكلابي ، .

٧ - أن و أبا العلاء ، مولع بالتفنن في عرض أعلامه : يسمى الشخص مرة باسمه ، وثانية بكنيته ، وثالثة بلقبه ، ورابعة بنسبه ، وبعض هذه الأسماء والكنى والألقاب والنسب ، مما هو مألوف لنا ، وبعضها غير مألوف . ويطيب له أحياناً أن يدع المشهور الشائع ، إلى غير المشهور من الأسماء والنسب والكنى والألقاب ، مثل و الحكمى ، لأبى نواس ، و و النميرى ، للراعى ، و و السروى ، لعدى ابن زيد ، و و المحنى ، ، و و أخى دوس ، لابن دريد ، و و أبى عمرو المازنى ، لأبى عمرو بن العلاء ، و و أبى الحطاب ، للأخفش الأكبر ، و و السلمى ، خفاف بن ندبة . . .

وقد يكتنى أحياناً بلقب واحد ، أو نسبة واحدة مشتركة لأكثر من علم : كاكتفائه مثلاً بد الراجز ، دون تعيين ، و د الهذلى ، لحالد بن زهير ، والمتنخل ، وأبى خراش أو عروة ، وأبى جندب ، وأبى ذؤيب ، وساعدة بن جؤبة ، وأبى صغر ، وأبى كبير .

٣ ــ وكانت الخطوة الثالثة في التحقيق هي خدمة النص : بشرح مفرداته ،
 وتفسير غريبه ، وإيضاح مبهمه ، وشرح شوا هده .

أما المفردات فقد يرى ناس أن الأمر فيها يسير ، لأن و أبا العلاء » قد قام عنا بتفسير كثير من ألفاظ رسالته . لكنا فى الواقع لم نجد موضعاً يمكن فيه هذا الاستغناء عن مراجعة كتب اللغة فى كل لفظ يستدعى الضبط أو التفسير ، وذلك للاطمئنان أولا إلى سلامة اللفظ من التصحيف فى النسخ الحطية ، فليس يغنى تفسير الشيخ للفظ و العضرم » مثلاً ، إذا كانت محرفة عن و الغضرم » ؛ أو شرحه للفظ و سهمة » إذا كانت النسخ قد نقلتها هكذا محرفة عن و سمتهة » . . .

وثانياً ، لأننا \_ بعد الاطمئنان إلى سلامة النص \_ نحتاج إلى معرفة أسلوب

« الشيخ » ومعجمه ، وذلك لا يتم بغير الرجوع إلى كتب اللغة ، لمعرفة ما للفظ من دلالات يؤثر « أبو العلاء » إحداها دون غيرها ، أو ما جاء به من تفسير لم تحمله إلينا المعاجم التي وصلت إلينا مثل قوله : [ والحو : الجدى ، فيما حكى بعض أهل اللغة في قولهم : ما يعرف حواً من لو ، أي جدياً من عناق – ١٥٦] المشهور في معنى الحو واللو هو : الحق والباطل ، أو البين والخني ، ومثله الحي واللي .

ولعل الصعوبة التي لقيناها في هذه المرحلة من التحقيق، هي في التماس الشواهد المرسلة (الغفران) في مظانها ، تلك صعوبة أحسها « نيكلسون » من قبل ، وقرر أن ينصرف عن المضى في تتبعها ، لأن هذا التتبع لن ينتج ما يساوى الجهد المبذول . قال :

(As regards the anonymous verses, I decided not to attempt a systematic pursuit, which must have resulted in much cry and littel wool). J.R.A.S. P. 639-1900.

لكن لم يثنني عن المحاولة ، تفكير كهذا في أن النتيجة تساوى عناء البحث أو لا تساويه ، لآني وإن لم أهتد في بعض الحالات إلى ما أبغي من إكمال الشاهد ، أو تعيين قائله ، فقد كان بحسبي ما أجد من جدوى الاتصال بمرجع لم أكن اتصلت به من قبل ، أو التعرف إلى شاعر أو مؤلف لم أقرأ له ، أو الاهتداء للى جديد من المعانى أو الأساليب . ولهذا قيمته ، إلى جانب الرضى النفسي في الشعور بالبذل والعناء في هذه السبيل .

على أن ما وصلت إليه من تحقيق شواهد (الغفران) كان قدراً غير قليل ، وما زلت أطمع فى أن أواصل الجهد للاهتداء إلى الأقل الذى لم أصل إليه .

و وما توفيقي إلا باقه ، عليه توكلت وإليه أنيب و 🕽

صدق اقد العظيم

مصر الجديدة ٥ / ٤ / ٥ • ١٩٥٠



# نسخ الغفران

فى الطبعة الأولى لهذا النص ، رتبت نسخه المطبوعة والمخطوطة ، ترتيباً تصاعدياً حسب قيمتها ودرجة الثقة بها ، لكنى عدت فآثرت أن أرتب نسخ النص فى عموعات ، كل واحدة منها تضم النسخ التى أرجح أنها تنتمى إلى أصل واحد ، معروف لدينا أو مجهول. وهذه هى مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب قيمتها :

#### مجموعة ( ا )

| ١ ك | . ورمزه | صلاً ۔ | اعتمدناها أ  | _ نسخة كوبريلًى زاده باستانبول _ وهي التي                                        |
|-----|---------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| m   | •       | •      |              | ١ ــ نسخة الشنقيطي                                                               |
| ر   | )       | •      |              | ٢ ـــالنسخة التيمورية غير الكاملة                                                |
|     |         |        |              | (س) عجموعة                                                                       |
| j   | ì       | •      | بالآستانة    | <ul> <li>إلى الحزانة الزكية ، منقولة عن مخطوط</li> </ul>                         |
| ت   | •       |        |              | ه ـــ النسخة التيمورية الكاملة                                                   |
|     |         |        |              | مجموعة ( ح )                                                                     |
| س   | )       | •      | . 4          | ٣ ــ نسخة سوهاج                                                                  |
| 1   | ,       |        |              | ٧ ــ نسخة الإسكندرية                                                             |
| ن   | •       | كلسون  | ن مخطوطة نيا | <ul> <li>٨ ــ ما نشر في مجلة الجمعية الآسيوية الملكية مز</li> </ul>              |
|     |         |        |              | محموعة ( د )                                                                     |
|     | (-      | بحرف ذ | بعة الذخائر  | النسخ المطبوعة : (يُـرمز إلى نسختنا في طب                                        |
| ط   | )       |        | . 💠          | ٩ ــ طبعة أمين هندية عام ١٩٠٣                                                    |
| ٢   | . 3     |        |              | ١٠ ـــ الطبعة الثالثة لدار المعارف : كيلانى                                      |
| ·   |         |        | يىر وت       | ـــ ثم أشير إلى طبعة بيرونية لدار صادرودار بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ب   |         |        |              | ا سنة ١٩٦٤ نقلا من طبعتنا الثالثة                                                |
|     |         | العربى | باء التراث   | ـــوطبعة بيروتية أخرى نشرتها دار إحيا                                            |
| ١   | )       |        | -            | سنة ١٩٦٨ نقلا من طبعتنا الرابعة                                                  |
|     |         |        |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |

# محموعة (١)

# ١ \_ نسخة كوبريلي زاده باستانبول:

ورمزها : (ك)

رقمها فی مکتبة کوبریلتی ۱۲۷۳

طلبناها من تركيا عن طريق كلية الآداب بجامعة القاهرة ، إذ كانت ظروف الحرب العالمية الثانية تحول دون الرحاة إلى الآستانة ، فبعثها إلينا و المستشرق ريتر ، منقولة على (فلم) لم تتيسر لنا قراءته ، لعدم وجود جهاز قراءة الأفلام في مكتبة الجامعة أو دار الكتب في ذلك الحين ، فكان على أن آخذ منه نسخة مصورة خاصة . عدد صفحاتها – بعد إسقاط المكرر ، وما ليس من الرسالة – مائتان واثنتان وخمسون صفحة . وعدد سطور الصفحة خمسة عشر سطراً ، متوسط كلمات السطر اثنتا عشرة كلمة .

وتحمل الصفحة الأخيرة منها ، عقب خاتمة الرسالة مباشرة ، توقيعاً هذا نصه : [ علقها لنفسه الراجى رحمة الله تعالى وغفرانه محمد بن بلاج بمدينة السلام حرسها الله تعالى، فى مدة آخرها تاسع شهر الله المبارك رجب من سنة ثمان وستين وستمائة هجرية . وهو يسأل الله التجاوز عنه ، إنه أهل العفو والمغفرة والرحمة .

قوبلت من نسخة مصححة تصحيح الشيخ أبى زكريا الحطيب التبريزى وعليها خطه بقلمه ] ــ انظر صورة الصفحة فيما نقلنا من صور المخطوطات .

وإذ صح لدينا نسبة خطها إلى القرن السابع كما سيأتى بعد ، ارتفعت النسخة إلى المكان الأول بين نسخنا ، إذ يتصل نسبها « بأبى العلاء » عن طريق مقابلتها على نسخة صححها تلميذه الحطيب التبريزى ، وعليها خطه بقلمه .

وتحمل الصفحة الأولى من الرسالة ــ وهي مكررة ــ خاتم المكتبة ، واسم المصور الذي صور النسخة ، ومقاس الرسم ، ثم عدة توقيعات قرأنا مها يلى : ١ ــ الجيم في طالع سعيد ورتبة في الورى عليه يا فــوز من نالهـا جميعاً جهــل ، وجـاه ، وجامكيه



٢ - [ قد نظر في هذا الكتاب واستحسن معانيه ، العبد الأقل المحتاج إلى الله الغني ، عبد و عبد عبد الرحيم العقيراوي غفر الله له ولوالديه وكان ذلك في يوم الحمعة الثالث عشر من صفر سنة ٩٧٩ تسعة وسبعين وتسعمائة ] .

۳ - لولا تنفس عشاق وعبرتهم لبان للناس عن الماء والنار فكل نار فن أنفاسهم قدحت وكل ماء فهن آماقهم جارى

٤ \_ [ نظر فيه أفقر عباد الله تعالى وأحوجهم إلى رحمته العبد الضعيف زين الدين بن على بن لوى، غفر الله له ولو الديه و لجميع المسلمين آمين يا رب العالمين ] .

تليها الصفحة التي تحمل عنوان الرسالة وأختاماً ثلاثة بينها حتم وقف كوبريلي . وفي أعلى الصفحة إلى البمين ، أبيات تحت اسم عبد الملك بن الزيات هي :

ابتدا بالتحنى وقضا بالتظنى واشتفا تجنب ك لأعدائك منى واشتفا تجنب ك الأعدائك منى بأبي قل كي أعسلم الم أعرضت عنى قد تمنى ذاك أعدائ ي وقد نالوا التمنى

وإلى يسارها: [ملكه من الله تعالى محمد بن أحمد بن القاسم – عنى عنهم] ثم فقرة عن تنوخ. وتوقيع ل « سليمان بن داود المصرى » وتحته البيت التالى : لقد مخضت تنوخ المجد دهراً فحازت زبدًه بأبى العسلاء

والنسخة مكتوبة بخط نسخ حسن ، بعناية ظاهرة وإتقان مقبول .

وهوامشها مليئة بالطُّرَر والحواشي، أكثرها شرح لمفردات، أو تعليق على عبارات ، أو تفصيل لحادثة تشير إليها (الرسالة) أو تعريف بعلم من أعلامها . وقليل منها ، أصله من المتن ، وقد سقط منه فكتبه الناسخ على هامشه ، من غير أن يحرص على الإشارة إلى مخارجه .

والنسخة ف جملتها جيدة ، وهي تعدال جانب كونها النسخة الوحيدة الأصيلة التي الصل نسبها بأبي العلاء \_ أوفى النبيخ حظاً من الصحة والضبط والإتقان ، وهي التي

اعتمدناها أصلاً ، فلم نعدل عنها إلا لضرورة : لإقامة النص ، أو سلامة المعنى ، أو صحة الإعراب ، حيث يتعين كل ذلك ، مع الحرص على إثبات مثل هذا التصرف في كل موضع اضطررنا فيه إلى العدول عن رواية الأصل . ومميزين اللفظ الذي عدلنا إليه بقوسين مربعين .

وأفادتنا مقابلة الأصل على النسخ الحطية الأخرى ، فى جلاء الألفاظ غير الواضحة الرسم .

وقدرنا احمال أن تكون هذه النسخة ، منقولة عن الأصل القديم المراجع على النسخة المصححة بقلم و التبريزى ، فبدت لنا ضرورة فحص خطها . ومقابلته على مخطوطات ثبتت تسبها إلى القرن السابع . واستأنسنا فى ذلك برأى و الدكتور خليل عساكر الأستاذ فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ، . فرأى بعد الفحص أن خطها تبدو فيه جميزات القرن السابع .

و بمقابلة هذه النسخة على النسخ التي لدينا ، وجدنا أن نسخة (ش) قريبة منها إلى حد يلفت النظر ، وأكثر ما بينهما من خلاف ، يكون غالباً في الكلمات التي لا تظهر واضحة في الأصل ، أو يكون رسم الحروف فيها مشتبهاً بأخرى .

ويبلو لنا أيضاً ، احتمال نكاد نجزم به ، وهو أن تكون نسخة (ك) — أو نسخ أخرى مماثلة — أصلا ، على الأرجح ، لأكثر المخطوطات التي بين أيدينا من (الغفران) . ذلك لأن أكثر مواضع الخلاف بين النسخ ، يكون غالباً حيث تكون رواية الأصل (ك) غير واضحة أو غير محددة . وفي نسختنا هذه بيان لتلك المواضع — مقابلة على مختلف النسخ .

### ۲ – نسخة الشنقيطي:

ورمزها : ( ش) ورقمها فی دار الکتب ۲۹ ش أدب .

مخطوطة بقلم معتاد على ورق معتاد . عدد أوراقها ١٢٦ ورقة ( ٢٥٢ صفحة ) وعدد سطور الصفحة ١٥ سطراً ، متوسط كلمات السطر ١٢ كلمة . مسطرتها : ١١,٥×٣٢،٥ سم .

تمت كتابتها فى سنة ١٣٠٥ ه ، وراجعها و الشيخ محمد محمود الشنقيطى » ، وصححها بقلمه . ثم أضاف إليها بخطه ترجمة و لابن القارح » نقلا عن ( معجم ياقوت ) .

وتحت مراجعة النسخة في العام نفسه ( ١٣٠٥ ه ) مقابلة على نسخة أخرى لم يذكر الشيخ اسمها ، مكتفياً بتعديلها والتصريح بأنها معتمدة لديه .

ولما كات المراجعة قد عمت عام ١٣٠٥ ه ، فقد رجعنا إلى تاريخ و الشيخ الشنقيطى ، لعلنا نهتدى إلى النسخة التي نقل منها أو قابل عليها ، ولم نصل إلى اليقين ، وإنما غلب على ظننا أنه نقلها من و مكتبة عارف حكمت ، المشهورة بالمدينة المنورة ، إذ كان الشيخ في ذلك العام بالحجاز ، إماماً المحرم ، وسبق أن نسخت دار الكتب طائفة من ومكتبة عارف حكمت ، فكانت \_ فيا أخبرنا بعض الأمناء \_ على مثل ورق (نسخة الشنقيطى ) .

ثم لما ظفرنا بعد ذلك بنسخة مصورة من (نسخة كوبريلي) ظهر لنا من القراءة الأولى ، أنها — أو نسخة أخرى مماثلة لها — يمكن أن تكون الأصل الذى نقل منه و الشنقيطي ، ، فلما مضينا في متابعة هذا ، أيدته المقابلة الدقيقة .

ذلك أنهما تتفقان فى أغلب المواضع ، فإذا اختلفتا فإننا ــ فى الغالب ــ نجد لهذا الاختلاف بينهما سبباً من عدم وضوح الكلمة فى نسخة (ك) ، أو من اشتباه بعض حروفها فى الرسم بحروف أخرى ، وسيرى المتتبع لمقابلات النسخ ، أن أكثر ما بين النسختين (ش، ك) من خلاف، يمكن رده إلى مثل هذا .

والطُّرَر التي تملأ هوامش (ش) – والتي ظنناها أول الأمر للشيخ الشنقيطي – هي صورة طبق الأصل من الحواشي والطرر والتعليقات ، في نسخة (ك). ولعلها ليست مصادفة محضة ، أن تتشابه النسختان . حتى في عدد الصفحات وعدد أسطر كل صفحة ، وعدد كلمات كل سطر .

ومن التوقيعات التي على غلاف (ك) ما هو موجود بنصه على غلاف (ش).

ولم نستطع اعتماد نسحة (ش ) أصلا :

أولاً : لحداثة عهدها ، إذ تفصلها عن الأصل نحوسبعة قرون .

ثانياً : أن سندها لم يتصل « بأبي العلاء » على وجه ما .

ثَالثًا : جهلنا بنسبها وباسم النسخة التي قوبلت عليها .

غير أنا لانهدر تصريح «الشيخ الشنقيطي» بمراجعة نسخته على نسخة صحت لديه ، فإذا لم تصل نسخته إلى مرتبة الأصول ، فإن لها قيمتها من ناحية اعتادها من عالم خبير بالكتب ، ومن ناحية مراجعته إياها — وهو لغوى حافظ — فلا تكاد تخلو صفحة من أثر مراجعته : ضبطاً ، أو نقلا لهوامش وتعليقات .

أما من حيث الضبط والإتقان ، فتأتى هذه النسخة بعد نسخة (ك) مباشرة ، إذ هي أقل النسخ الأخرى تشويهاً وتحريفاً ، لكنها مع ذلك لا تخلو من أخطأ، لما خطرها ، والذى نظمئن إليه بعد الفحص ، أن الشيخ قد انصرف إلى الضبط اللغوى ، أكثر مما انصرف إلى صحة العبارة ، أو رعاية السياق .

## ٣ \_ النسخة التيمورية الناقصة :

ورمزها : (ر)

ورقمها في الدار ( ٢٣٢ أدب تيمور ) .

وبها نقص من أولها ، بمقدار ٩٦ صفحة من صفحاتها ، ويوجد في المجلد أثر لموضع النقص ، (انظر صفحة ٢٥٥ من هذه الطبعة ، السطر الخامس) .

والنسخة مكتوبة على ورق معتاد بخطين مختلفين : أولهما رقعة رفيع ، وهو خط المغفور له وأحمد تيمور، والمكتوب بهذا الحط يقع فى أربعين صفحة ، أما الباقى فأتمه ناسخ بخط الرقعة معتاد .

عدد الصفحات التي وصلت إلينا من هذه النسخة ١٧٨ صفحة ، وهي ضيقة الهوامش ، مسطرتها ٢٠ × ١٥ سم ٢ .

ومساَحة الكتابة في القسم الأول ١٨ × ١٤ ستم . وفي القسم الثاني ١٧ × ٩ ستم. ونص في آخرها بخط ناسخ القسم الثاني :

[ تمت كتابتها فى يوم الجمعة المبارك ٢٥ مضت من ذى الحجة سنة ١٣١١ ] ثم بخط الأستاذ تيمور :

[ تمت مقابلة على النسخة المنقولة منها في ليلة ٢٤ صفر ١٣١٧ ] .

وقد رجع لدينا من المطالعة الأولى ، أن النسخة (ر) منقولة عن نسخة « الشنقيطى » فقابلناها عليها مقابلة خاصة ، وتتبعنا مواضع اختلاف الرواية فى (ش) عن بقية النسخ ؛ فوجدنا من اتفاق الرواية فيهما ، فيا تنفرد به الثانية ، ما يؤيد الذى رجحناه .

ويظهر أن ( الأستاذ تيمور ) اقتنى نسخة (ت) أولاً ، فراجعها على نسخة نعتها بالصحة ، ثم بدا له أن ينقل نسخة من (ش) فبدأ بنسخها ، ثم أتمها له ناسخ آخر لم يذكر اسمه .

ونقص ُ هذه النسخة ، مع اطمئناننا إلى كونها منقولة عن (ش) ، جعلنا لا نعدها مرجعاً بين النسخ ، وإنما احتجنا إليها في المقابلة ، وتحقيق رسم (ش) .

### محموعة ( ب )

#### ٤ \_ نسخة الآستانة:

ورمزها : (ز ) من المكتبة الزكية .

اقتنتها دار الكتب عام ۱۹۳۷ ، ورقمها الخاص ۱۱۲۹۹ (ز) أدب . نسخها « إسماعيل شاكر » عن نسخة بالآستانة عام ۲۲۰ هـ .

وتمت كتابتها في يوم الثلاثاء ١٠ من ذي القعدة سنة ١٣١١ ه .

وهي مجلدة في الدار ، ومكتوبة بعناية ، بخط النسخ على ورق كتان .

والكتابة مجدولة من الصفحة الأولى إلى صفحة ٣٠ ــ مدادها أسود ، فيما عدا علامات الترقيم والفواصل وبعض عناوين الفصول فبالمداد الأحسر .

صفحاتها: ۳۷۰ صفحة.

مساحة الصفحة  $12 \times 12$  سم ، ومساحة الكتابة  $10 \times 10$  . وعلى هامشها حواش قليلة موجزة بخط الناسخ ، ويغلب أنها نقلت عن الأصل .

وهذه النسخة – فيا وقع الناسخ – منقولة عن أقدم نسخة معروفة من (الغفران) ، ولكنا لم نستطع اعتبارها من الأصول ، لأن ناسخها بجهول لدينا . وليس على شيء من صفحاتها توقيعات أو إشارات لمالكين دخلت في حوزتهم ، أو مراجعين قرأوها أو قابلوها على نسخة أخرى ، ولم يتصل سندها بأبي العلاء . على أنا لم نهدرها ، وإنما وضعناها في المرتبة الثانية ، نظراً لقدمها ، وعناية ناسخها ، ووجودها في حوزة شيخ العروبة الاستاذ أحمد زكى ، قبل أن تنتقل مع مكتبته إلى دار الكتب . وقد عنينا بإثبات ما فيها من أخطاء وتحريفات أو خلاف في الروايات ، وقابلناها مقابلة خاصة على نسخة (ت) لما بدا لنا من تشابه بينهما . وفي النسخة نحو أربع صفحات ساقطة : من قوله : [يفريان – صفحة وفي النسخة نحو أربع صفحات ساقطة : من قوله : [يفريان – صفحة وفي النسخة نحو أربع صفحات ساقطة : من قوله : [يفريان – صفحة وفي النسخة نحو أربع صفحات ساقطة : من قوله : [يفريان – مفحة وفي النسخة نحو أربع صفحات ساقطة : من قوله : [يفريان – مفحة وفي النسخة نحو أربع صفحات ساقطة : من قوله : [يفريان – مفحة وفي النسخة نحو أربع صفحات ساقطة : من قوله : [يفريان – مفحة وفي النسخة نحو أربع صفحات ساقطة علم خبير – ٤٨٢ س ٢] ذ

## النسخة التيمورية الكاملة :

ورمزها : (ت)

ورقمها فی سجل ( المکتبة التیموریة ) ۲۸ تیمور أدب . وهی مجلدة ، بغیر وجه ولا عنوان . مکتوبة بقلم معتاد ، علی ورق کتان معتاد .

وصفحاتها ٣٠٠ صفحة بهامش عريض.

مساحة الورقة : ٢٧,٥ × ١٩ سمّ.

مساحة الكتابة : ٥,٥٠ × ٨ سم.

عدد سطور الصفحة ١٩ سطراً ، متوسط السطر عشر كلمات .

ولم يذكر تاريخ نسخها ، لكن يُظن أنها كتبت فى أواخر القرن الثالث عشر المجرى ، لأن خطها هو الحط المتداول فى ذلك العهد ، فى رأى بعض أمناء دار الكتب: منهم الشيخان العدوى وعبد الرسول ، رحمهما الله .

وقد حاولنا بعد ذلك أن نمضى فى تحقيق نسبها ، فوجدناها بعد القراءة الفاحصة والمقارنة الدقيقة ، أقرب النسخ إلى (ز) حيث تتشابهان فى أكثر المواضع ، وفى الأخطاء ، وقد تنفردان برواية ليست فى غيرهما من النسخ .

على أنا نستبعد أن تكون (ت) منقولة من نسخة (ز) هذه التى بدار الكتب ، فقد اقتنها دار الكتب متأخرة (علم ١٩٣٧) ، واتجه الظن إلى أن و تيمور ، نقل عنها قبل أن تلخل الدار ، وهو فرض يقبله تاريخ النسخة ، ولكن يبعده ، أن فى النسخة التيمورية ، صفحات أربعا سقطت من (ز) ، ولا ينقل الكامل من الناقص ، اللهم إلا إذا كان ما سقط من (ز) ، قد ضاع بعد أن نسخت منها التيمورية .

ويبقى بعد ذلك ، أن بين النسختين مواضع خلاف ترجع \_ على قلبها \_ أن تكون نسخة ( تيمور » قد نقلت من نسخة أخرى غير ( ز ) وإن تكن قريبة منها .

هذاهما استطعنا أن نصل إليه من تحقيق نسب (ت). وقد روجعت هذه النسخة بقلمين ومدادين :

أخضر ، لا نعرف صاحبه .

وأحمر، هوخط ﴿ العلامة أحمد تيمور؛ .

ونص فى مواضع شتى من الهوامش ، على أن هذه النسخة روجعت على (نسخة صحيحة) من غير ذكر لها . وقد ظننا أولاً أنها (نسخة الشنقيطي) ، لكن المقابلة لم تؤيد هذا الظن .

وقول الأستاذ « تيمور » وهو خبير ذو دراية بالكتب وعلم بقيمتها ، إن نسخته روجعت على نسخة محيحة ، كما ندخل فى حسابنا ، تلك المراجعة التي نجد أثرها ظاهراً فى الهوامش .

لكن عدم تسمية النسخة التي وصفت بأنها صحيحة ، والتي نقلت عنها (ت) ، يجعل هذا التجهيل في موضع البيان ، غير الأولى بل غير الألزم ، ولو ُسمى الأصلُ لكن ذلك سبيلاً إلى شيء من ثقة .

والنسخة بعد هذا كثيرة الأخطاء ، ولا نرى حاجة إلى تتبع أخطائها هنا، مكتفين بما سجلناه منها في مواضعه من نسختنا .

# محموعة ( ح )

٦ ــ نسخة مكتبة سوهاج :

ورمزها : ( س )

في « مكتبة سوهاج » ، مخطوط يحمل رقم ٥٠٠ أدب ، كتب على وجهه :

[ في علم الأدب \_ مجهول اسمه واسم المؤلف]

هذا الاسم المجهول هو : (رسالة الغفران)

واسم المؤلف هو : ﴿ أَبُو العلاء المعرى ﴾

والنسخة مكتوبة بخط النسخ الجيد ، على ورق معتاد ، بمداد أسود ، ما عدا الفواصل وبعض ألفاظ قليلة مُسِيِّزت بالمداد الأحمر .

والكتابة مجدولة ، وهوامشها عراض ، لكنها خالية من الحواشى والتعليقات إلا عبارات قليلة سقطت من من (الرسالة) ، فأضافها الناسخ بخطه ومداده على المامش مع الإشارة إلى مخارجها .

وعدد صفحاتها ۱۸۸ صفحة .

وعدد سطور الصفحة ٢٣ سطراً.

متوسط كلمات السطر تسع كلمات.

ومساحة الوِرق ۱۲ × ۲۰ ستم .

ومساحة الكتابة ٧ × ١٥ سمّ .

واسم ناسخها غير معروف ، وكذلك اسم النسخة التي نقل عنها ، وتاريخ النسخ . وعلى صفحتها الأولى توقيعات تحمل تاريخي ١٨٩ هـ (١١٨٩) ، النسخ . وهذا نصها :

[ مما أداره الدوران ، ونقله الحدثان ، وأعاره الزمان ، إلى سلك ميلك الفقير العان ، المذب الجان ، العثور الفان ، الراجى العفو والغفران ، عبد الرحمن ابن يوسف السندفائي الشافعي ، بالتبايع الشرعى ، في أواثل رجب الفرد من شهور سنة ١٨٩] : ١٨٩٩ ه .

وبعده توقيع ، نصه :

AY

[انتقل بالشرى - الشراء - الشرعى ، إلى سلك ملك العبد الفقير ، عبد القدوس العبدلاوى الشافعى ، عُفيي عنه . . . في الطخر محرم الحرام سنة ١٢١٢] . و بعدهما توقيعان لا يحملان تاريخا ، ونص أولهما :

[ وانتقل أيضاً فى ملك الففير الحقير المعترف بالذنب والتقصير أحمد بن على ابن أحمد المسيرى ، المحلى بلداً ، الشافعى مذهباً ، الحلوتى طريقة ، غفر الله له وللمسلمين . آمين] .

والثانى لمن اسمه و محمد السبكي . .

وبالرغم من أن هذه النسخة هي أقدم النسخ المصرية (١، ت، ر) كما تدل على ذلك تواريخ التملك ، إلا أن عدم معرفتنا نسبتها واسم ناسخها ، قد ضيع أكثر قيمتها ، كما ذهب بالباقى ، كثرة الأخطاء في هذه النسخة ، إذ هي من ناحية الضبط والصحة ، تأتى آخر النسخ المخطوطة جميعاً .

وأول عيب فيها ، خلل في سياق النص ، شمل نحو أربع وعشرين صفحة من (الرسالة) ، وهو قدر غير قليل ، فقد سقط نحو عشر صفحات تبدأ في نسختنا من قوله : [وحزون ... صفحة ٤٧٤ ذ] . إلى قوله [إلى الفضل صفحة ٤٩٤ ذ] .

ثم وضع هذا الساقط كله بعد قوله : [ ورب خير . . . ص ٥٠١ س ٨] فاضطرب هذا الجزء كله ، واختل معنى وسياقاً ، ولا يسهل - على غير من يعرف ( الغفران ) معرفة تامة - أن يهتدى إلى مواضع الحلل .

وأنبه هنا إلى أن هذا الحلل ليس من عمل مجلد النسخة ، إذ هو لا يستقل بصفحات متميزة ، بل يبدأ وينتهى فجأة ، من أواسط الصفحات .

ثم إن النسخة مشحونة بأخطاء يتعذر إحصاؤها ، إذ لا تكاد فقرة من فقراتها تخلو من الحطأ والتشويه .

وفداحة هذه الأخطاء تحملنا على الوقوف عندها . ونُخرج من حسابنا ، ردَّها إلى رداءة الحط ، لأن خط النسخة جيد كما ذكرنا . كذلك نستبعد أن

تكون هذه الأخطاء نقلاً لأصل ، لأنها كانت جديرة بأن تستوقف الناسخ . والذى نرجح في تفسيرها أن الناسخ لا دراية له بالنص ، بل نقله رسماً للأحرف المتجاورة دون إدراك لمعناها ، فبلت الكلمات أحياناً ، أشكالاً صهاء عجماء مثل :

متحك \_ بالمصحاة \_ الزديعة \_ اسكلهم \_ والمعلوص \_ ولأمسكمن \_ اكعجنا \_ فهيلة \_ ملبهورة \_ فيلاجها ، . . .

فإذا أضفنا إلى ذلك ما فى هذه النسخة من سقط فى بعض المواضع ، مزق نظمها وأخل بمعانيها ، ظهر علىزنا إذا أكدنا أن من المتعلر على غير خبير بالغفران ، قراءة صفحة واحدة من هذا المخطوط .

على أنا مع هذا كله ، عنينا بها لا بدا لنا من شبه بينها وبين ما نشر من ( غطوطة نيكلسون ) حتى غلب على ظننا أن بينهما صلة وثيقة . فهما تتفقان — غالباً — فى الرسم ، وكثيراً ما تنفردان برواية لا نجدها فى غيرهما من النسخ الأخرى . ولا نقول باحبال أن تكون ( غطوطة نيكلسون ) صورة من هذه ، فقد وصفها وصفاً يبعد مثل هذا الاحبال ، كما أنه نقل من هامش نسخته كثيراً من الطرر والتعليقات ، لا نرى لها فى ( س ) أى أثر ، وإنما نقف عند الظن بأن بينهما صلة فلعلهما — فيا عدا الهوامش فى ن — منقولتان عن أصل واحد ، أو أصلين مناهم من نسب ( نسخة نيكلسون ) إلى شخص مصرى تملكها ، يدعى : و يوسف ابن المرحوم زين الدين المصرى الحلى » .

وعندما عثرنا بعد ظهور الطبعة الأولى ، على نسخة الإسكندرية ، رجح عندنا أنها ، كذلك ، تنتمي إلى نسخة سوهاج بسبب وثيق .

وسيرى القراء ، أننا غالباً لم نعن بتسجيل رواية (س) فيما سجلنا من روايات النسخ ، إلا فى المواضع التى نشرت من تسخة (ن) ، وسيلحظون ما لحظناه من تشابه النسختين ، وكذلك نسخة الإسكندرية .

وتفرض على أمانة تراثنا ، أن أروى هنا قصة العثور على هذه النسخة ، وما أثير حولها من خصومة : وتبدأ القصة ، باطلاعي - في رحلة إلى

الصعید - علی فهرست مخطوطات مکتبة سوهاج ، حیث لفتنی فیه أن الخطوط رقم ٥٠٠ قد کتب أمامه ما نصه :

ير و في علم الأدب ، مجهول اسمه واسم المؤلف ، .

وأغرانى هذا المجهول ، بالتماس المخطوط نفسه ، ففوجئت بأنه نسخة كاملة من « رسالة الغفران » لا تزال ، أقدم نسخها المصرية التي نعرفها .

وعز على ما هان على القائمين بأمر المكتبة ، حين قيدوا تحطوطاً عربيها بعنوان عجهول ، وكان فى استطاعتهم أن يعرضوه على خبير بالنصوص الأدبية ، أو ينسخوا منه نسخة يبعثون بها إلى الجامعة ، أو المجمع اللغوى ، أو القسم الأدبى بدر الكتب ، للكشف عن هذا المجهول .

وكتبت مقالاً في « الأهرام » تساءلت فيه ، بعد أن رويت النبأ : إذا كنا في مصر العربية نجهل حقيقة مخطوط لرسالة الغفران ، فحاذا يصنع الأجانب المشتغلون بتراثنا ؟ وأى أمل فيا ندعو إليه من التحقيق العلمي للتراث ، اذا كان هذا حال فهارس دور الكتب الرسمية عندنا ؟

وكانت المفاجأة أقسى ، حين بادر السيد أمين مكتبة سوهاج ، فبعث إلى والأهرام ، مقالاً أصرً على نشره ، وأكد فيه أن المخطوط رقم ٠٠٠ فى المكتبة ، ليس مجهول الاسم والمؤلف ، وإنما الذى سجل على غلافه : رسالة الغفران لأبى العلاء المعرى .

ولم يكن السيد الأمين يدرى أنى يوم اكتشفت المخطوط ، بادرت بتصويره ، بغلافه الذى يحمل عنوان المجهول ( انظره بين الصفحات المصورة ، التى ذيلنا بها هذا التحقيق )

واستجاب و الأهرام ، لطلب السيد ، فنشر مقاله بعد عرضه على ، ونشر معه صورة ( بالزنكوغراف ) للأصل . . .

أقول هذا ، ليعلم قومى مدى العبء الباهظ الذى يجب علينا أن نحمله ، لاستنقاذ هذه البقية الباقية لدينا من تراثنا المضيع فينا !



# ٧ \_ نسخة مكتبة جامعة الإسكندرية:

ورمزها : (١)

وأما هذه النسخة فلم يتح لى أن أراها حين أعددت الطبعة الأولى لنص الغفران ، برغم وجودها إذ ذاك فى المكتبة العامة لجامعة الإسكندرية . وعلرى فى هذا ، أن المخطوط لم يكن يحمل اسم ( رسالة الغفران ) ولا اسم « أبى العلاء المعرى » بل كتب عليه ما نصه :

« كتاب فى الأدب لعلى بن منصور ، نادر الوجود جدًّا رحمه الله » وقُيد الخطوط بهذا الاسم، فى مهارس المكتبة ، برقم ٣٦٦ . ( انظر صورة الغلاف ، مع الصور الملحقة بهذا التحقيق . )

ولم يدر بخلدى أيام كنت أفتش عن النسخ الحطية لرسالة العغفران ، فى تركيا ، والحجاز ، والإسكوريال ، وإيطاليا ، ولندن ، أن واحدة من هذه النسخ فى مكتبة الحامعة بالإسكندرية ! حتى سافرت إلى هناك فى رحلة قصيرة ، فى شتاء عام ١٩٥١ ، وزرت مكتبة الحامعة ، فلفتنى عنوان المخطوط ، كما لفت – من قبلى – زملاء لى هناك ، وحسبوا أول الأمر أنهم ظفروا بنسخة خطية من (رسالة ابن القارح : على بن منصور ) التى بعث بها إلى « أبى العلاء » فكانت السبب القريب المباشر ، لإملائه (الغفران) رداً عليها .

لكن اطلاعى على المخطوط ، كشف عن نسخة كاملة من (رسالة الغفران) . وقد استعربها يومئذ عن طريق كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ، وتصفحها وقومتها ، ثم أعدتها إلى المكتبة ، لأعود فأستعيرها مرة أخرى عن طريق دار الكتب ، حين بدأت أعد الطبعة الثانية لنص الغفران .

والنسخة كاملة – عدا سقط فى مواضع سنشير إليها – مكتوبة بخط النسخ الجميل ، على ورق معتاد ، والكتابة غير مجدولة ، وهوامشها عراض ، لكنها خالية من الحواشى والتعليقات .

وعدد أوراقها ماثة (ماثتا صفحة) مسطرتها ۲۱ × ۱۵ سم ومساحة الكتابة : 10 × 0,0 سم٢ ومتوسط عدد سطور الصفحة تسعة عشر سطراً . ومتوسط عدد كلمات السطر عشر كلمات .

والنسخة ، فى الأصل ، لا تحمل عنواناً ، وإنما كتب العنوان الذى أشرنا إليه آنفاً ، على ورقة أضيفت إلى المخطوط ، وهى من صنف أجود من ورق النسخة ، وبخط يختلف عن خطها ، وإن تشابه المداد .

وذيلت النسخة باسم ناسخها وتاريخ نسخها :

[ وكان فراغها يوم الأحد المبارك ، الموافق ستة محرم سنة ١٢٧٨ على يد كاتبها الفقير الحقير إلى مولاه الغنى ، منجد بن عويس غفر الله ولمن قرأ فيها وللمسلمين أجمعين ) .

وَلَمْ يَشْرُ السِّيدُ مُنْجِدُ — غَفْرُ الله له — إلى النسخة التي نقل منها .

وقد بدا لى بمجرد تصفح النسخة ، أنها أقرب ما تكون شبهاً بنسخة سوهاج ، ولا يقتصر الشبه على نوع الورق والمداد وعدم وجود عنوان الرسالة فحسب ، بل هما متشابهتان أيضاً فى هذه الظاهرة الحطية التى أشرت إليها عند وصف نسخة سوهاج ، وأعنى بها ذلك النقل الآلى ، الذى يرسم صور الكلمات أشكالاً صهاء عجماء ، يستحيل على غير الحبير بالنص أن يفقه لها أى معنى .

وعكفت على النسختين أقابلهما في دقة ، تتبعاً لظواهر التشابه الذي بدا لي عند الفحص الأول ، بينها وبين نسخة الإسكندرية . وكان همى في المقابلة ، أن أراجع الحلل الذي أشرت إليه في نسخة سوهاج ، والذي شمل كما قلت نحو أربع وعشرين صفحة . وقد وجدته كذلك في نسخة الإسكندرية ، حيث يبتر الكلام فجأة عند قوله : من سهل [ وحزون ] في السطر الثاني من صفحة ٧٧ من المخطوط . لي قوله : [ إلى الفضل ] في السطر التاسع من صفحة ٨٣ ، وأضع هذا السقط كله بعد قوله : [ ورب خير ] في السطر الثالث من صفحة ٧٨ ، فاختل النظم وفسد المتن على النحو الذي وجدناه في نسخة سوهاج .

ومضيت بعد ذلك ، أتتبع أخطاء نسخة سوهاج ، وما سقط من عبارتها ، فوجدته مطابقاً لما فى نسخة الإسكندرية ، بحيث لم أعد أرتاب فى أن النسختين من أصل واحد ، أو أن إحداهما — وهو الأرجح عندى — نقلت عن الأخرى ، وفى هذه الحالة تكون نسخة الإسكندرية هى المنقولة عن نسخة سوهاج ، نظراً لأن هذه تحمل توقيع مالك دخلت فى حوزته عام ١١٨٩ ه ، على حين كتبت نسخة الإسكندرية عام ١٢٧٨ ه .

والجهل بنسب هذه النسخة ، فضلاً عن اضطراب رسم ألفاظها ، وخلل نسقها ، وكثرة السقط والتشويه فيها ، ينزل بقيمتها ، وإنما اتجه حرصنا على الإشارة إليها حيثها استطعنا ، حين تنفرد هي ونسختا سوهاج ونيكلسون برسم لفظ ، أو سقط ، لنلل بهذا على ما رجحناه – مطمئنين – من انتساب هذه النسخ الثلاث إلى أصل واحد ، لعله نسخة سوهاج ، أو نسخة مصرية أقدم منها ، ضاعت في غمار الزمن ، أو لعلها لا تزال مدفونة في خزائن الكتب !

# ٨ ـ ما نشر من (نسخة نيكلسون):

ورمزها : (ن)

أول ذكر لهذه المخطوطة ، خطاب بعث به و نيكلسون ، إلى رئيس تحرير (مجلة الجمعية الآسيوية الملكية : J.R.A.S. – ونشر فى عدد يوليو ١٨٩٩ – وقد أشار فيه إلى مخطوطات عربية ظفر بها أهمها (رسالة الغفران لأبى العلاء المعرى) واكتفى يومذاك بهذه الإشارة ، مرجئاً وصف المخطوطة ودراسة الرسالة إلى فرصة أخرى .

وفى عام ١٩٠٠ نشرت المجلة وصفاً للمخطوط ، تبعه فى العام نفسه ترجمة ملخصة للقسم الأول من (الرسالة) ، مع النص العربى لكثير من أشعاره ، وبعض فقراته . وفى عام ١٩٠٧ نشر ملخص القسم الثانى مترجماً ، مع النص العربى الذى حافظ عليه « نيكلسون » ، فلم يتصرف فيه دون أن ينبه على ذلك .

وقد بدأ حديثه عام ١٩٠٠ بالإشارة إلى أن من العبث البحث عن (الرسالة) في فهارس المكتبات الأوربية ، وإن كان من المحتمل أن توجد نسخ منها مدفونة في الشرق ، ككثير سواها(١١).

ثم قال : والمخطوط الذي لدى ، يبدو أنه من عمل أيد ثلاث مختلفة، وهو فى جملته مكتوب بإتقان مقبول ، وعناية ظاهرة ، ما عدا الصفحات السبعين أو الثمانين الأخيرة .

ويصف ( نيكلسون ) مخطوطته في ( صفحة ١٩٠٠,٦٤٤) فينص على أن في في الصفحة الأولى منها ، بجانب توقيع J ، Shakespeare المستشرق المعروف ، السم مالك سابق وقعت الرسالة في حوزته ، وهو يوسف ابن المرحوم زين الدين المصرى الحلي .

والصفحة الثانية بيضاء . . .



<sup>(</sup>١) وقد صدق ما توقعه نيكلسون هنا ، إذ عثرنا على مخطوطة من الغفران ، يرجع تاريخها إلى القرن الثانى عشر ، مدفونة في مكتبة البلدية بسوهاج ، وهي المرموز إليها مجرف (س) بين نسخ ( الغفران) . كما عثرنا بعد ظهور الطبعة الأولى لهذا النص ، على نسخة مكتبة جامعة الإسكندرية ، وهي النسخة المرموز إليها مجرف (١) في الطبعة الثانية وما بعدها .

أما الصفحة الثالثة فغيها عنوان (الرسالة) ، وتحته هذا اللغز الشعرى :

يا صاحب فطنة ودرك ويقين ما ذو عدد يفوق ضعف الحمسين ،
إن تحذف من الجملة دون العشرين ،
إن تحذف من الجملة دون العشرين ،
إن قلت فذا معجة فهو مبين

- وبهامشه حاشية و لنيكلسون ، ترجمتها :

[الوزن من الدوبيت وهو أحد أوزان الرباعيات الفارسية، ولم أكن لأحاول حل اللغز الذي يحتمل أن يحير أية عبقرية أوربية ، لكني وجدت ملاحظة في سجلات جديً بالجواب الذي ذكره و أحمد فارس ، مؤلف (الجاسوس على القاموس) ، والكلمة هي وقهرة ، عدد حروفها ١١٦ إذا حذفت أحرفاً ثلاثة وعددها ١٦ يبنى حرف قاف ، أي قمة قاف - الجبل العجيب].

ثم تبدأ الرسالة ، في الصفحة الرابعة من المخطوطة .

وقد حاولنا أن نمضى فى تحقيق أصل هذه المخطوطة، لعلنا نجد نسباً بينها وبين النسخ الى بأيدينا ، فبحثنا عن « يوسف ابن المرحوم زين الدين المصرى الحلبى» الذي كانت المخطوطة فى حوزته قبل أن تنتقل إلى أوربا . ورجعنا فى ذلك إلى عدد من الوراقين ، ورجال (١) دور الكتب عصر والآستانة وسورية ، غير أنا لما نقف لهذا الاسم على أثر .

وانصرفنا إلى مقابلة ما نشر فى ( مخطوطة نيكلسون ) على النسخ التى بأيدينا ، فلاحت لنا بارقة أمل ، إذ بدا لنا أنها قريبة من نسخة سوهاج ، وقد تتبعت هذه اللمحة الأولى ، فوجدت ما يؤيدها ، غير أنى لم أستطع المضى إلى أبعد من ذلك ، ( فنسخة سوهاج ) نفسها خالية من الإشارة إلى نسبها ، ( وتشخة نيكلسون ) تنقطع سلسلة النسب فيها عند و يوسف المصرى الحلي ، هذا الذي لم نهتد إليه بعد .

وعدم نشر الخطوطة كاملة، يذهب بقيمتها، ويحرمها مكانها بين النسخ المعتمدة،

<sup>(</sup>١) نذكر ممن رجعنا إليهم : الشيخ محمد عبد الرسول ، والأستاذ نيازى – رحمهما الله – من أمناه دار الكتب المصرية، والشيخ محمد زاهد الكوثرى شيخ علماء تركيا سابقا ، والأستاذ يوسف المش الحبير بدور الكتب السورية ، ثم الأستاذ ، عمر رضا كحاله ، مدير المكتبة الظاهرية بدمش والأستاذ ، ساى الكيالى : مدير دار الكتب الوطنية في حلب ، والأستاذ محمد عبيد ، الكتبي الممشى المشهور.

وقد كان هذا بحيث يعفينا من عرضها الآن بين ما نعرض من (نسخ الغفران) ، لكنا وجدنا حاجة ماسة إلى العناية بهذا الذي نشر منها لأمور ثلاثة :

الأول: ما يقضى به المنهج المحرر من عدم إهمال أى أثر من مخطوط عند المقابلة ، لاحتمال أن تكون ألفاظ فيه مفتاحاً لإشكال فى ألفاظ نسخة أصلية قد طمس بعضها بسبب عارض ، كعرق أو بيلى ، وما إليهما من طوارى على النص .

الثانى : المقارنة ، وبخاصة حين يشتبه علينا الرسم فى العربية ، فتكون قراءة نيكالسون مع ترجمتها عوناً على الفصل ، وكذلك التوجيه فى بعض المواضع نحو احتمالات لم نكن اتجهنا إليها من قبل ، وهى على قلتها ذات أهمية .

فنى كلمة « زقفرنة : الغفران ص ٢٦٠ ذ » مثلاً ، نقل نيكلسون عن « سير : تشارلس ليال » احمال وجود صلة بينهما وبين الكلمة السريانية التي تقابل : 'elevatus, supensus, crucified' J.R.A.S. 1902. p. 80

وفى قول « أبى العلاء » عن علم « ابن القارح » : [ . . . فأخذ عن الكتابى سور التنزيل . ص ٣١٥ ، ذخائر ] هكذا فى نسخنا جميعاً ، وقد أخذناها على أنها نسبة إلى الكتاب ، أى القرآن الكريم ، مستظهرين بقول « أبى العلاء » فى موضع آخر : [ وما عنيت بالكتابى من نسب إلى توراة وإنجيل ، دون من نسب إلى القرآن البجيل . ص ٣٦٥ ذ ] غير أن « نيكلسون » قرأها : الكتانى — الى القرآن البجيل . ص ٣٦٥ ذ ] غير أن « نيكلسون » قرأها : الكتانى — « Al Kattani » وإن كانت فى مخطوطته بلا إعجام . ثم أشار فى هامشه إلى [ الكتانى الذى كان شيخ « ابن حزم » فى المنطق ، توفى سنة ٤٠٠ ه . ولكن ليس هناك سبب لنفرض أنه الشخص المعنى هنا ] . J.R.A.S. 1900. p. 642.

وإذا صحت قراءة « نيكلسون » هذه ، تعين أن الكتانى هنا هو « أبو حفص الكتانى ، صاحب أبى بكر بن مجاهد » ، وأحد شيوخ « ابن القارح » الذين ذكرهم فى رسالته ( انظر صفحة ٥٦ ذ ) .

الثالث: تقويم عمل المستشرق فى فهم النص العربى وتحقيقه ، فقد طالما عرفنا للمستشرقين أثرهم فى نشر تراثنا القديم ، واعترفنا لهم بما أنقذوا من ذخائر ذات بال ، نشروها على أحدث منهج لهم . وإن كان أكثرنا قد بهره منهم هذا الجهد الشاق فى درس تراث العربية والإسلام ، والعناية الكبيرة بنشر مخطوطاته ، فلم يعنه وراء

ذلك أن يقف طويلاً أمام النصوص التي ينشرونها ، ليسأل عن مدى فهمهم للنص العربي ومقدار حظهم من التوفيق في قراءته وأمانتهم في توجيهه

أما نتيجة المقابلة والعراض ، فقد أثبتناها مفصلة على نسختنا ، وفيما يلى بعض ملاحظاتنا على فهم « نيكلسون » للنص ، وتوجيهه له ·

وأول ما نذكره « لنيكلسون » هنا ، تلك الدقة المنهجية التي اتبعها في قراءة مخطوطته وعرضها . وتبدو هذه الدقة في مظهرين :

أولهما: الأمانة ، فلم يغير شيئاً من النص دون أن ينبه على ذلك ويثبت الرواية الأصلية بهامشه ، وقد أشار إلى هذا فى مقدمته . كذلك لم يبح لنفسه حق زيادة شيء على الأصل ، فإن احتاج السياق عنده إلى كلمة أو كلمات ، وضعها بين أقواس مميزة ، ونص بصراحة على أنه مسئول عنها ، وأنها ليست من الأصل .

وحيثما بدا له استبدال لفظ بلفظ ، أثبت على الهامش رواية الأصل ، كما تجاوز عن بعض مواضع من (الغفران) رآها « ذات أهمية قليلة أو مما لا أهمية له » . ومع اعترافنا له بهذه الحرية – حيث اعتذر بأن هدفه هو مجرد إعطاء نظرة عامة على (الرسالة) ، فإننا نختلف معه بعد ذلك على تقديره لما اقتطع منها ، وحكمه عليه بأنه « قليل الأهمية . أو مما لا أهمية له » فنحن على العكس ، نؤمن بأنه ما من كلمة في (الرسالة) غير ذات أهمية ، إن لم نحتج إليها في فهم المعنى ، فقد نحتاج إليها حين ندرس الحصائص الفنية لأسلوب (الغفران) ، أو حين نحاول أن نلمح شخصية « أي العلاء » في ألفاظه وكلماته .

والمظهر الثانى لدقته المهجية : أنه وصف المخطوطة التى نقل عنها ، وذكر نسبها ، وتحرى عنها . وإذا خلينا نسخة (ك) جانباً ، ألفينا أمامنا تسع نسخ (للغفران) ، بين مطبوعة ومخطوطة ، لا تلتزم هذا المنهج العلمى فى النشر ، فتصف النسخة التى أخذت عنها ، وتحقق نسبها، وتشير إلى التصرف الذى أباحه الناسخ لنفسه مقارفاً بالأصل الذى نقل عنه .

أما فهمه النص ، ففيه أخطاء كثيرة ، بعضها هين يمكن التجاوز عنه ، أما الكثرة الباقية فتعرض صوراً غريبة ، لفهم هذا المستشرق الكبير النصوص العربية . ونبدأ هنا بالإشارة إلى أخطاء سبها الجهل بشخصية و ابن القارح ، و ورسالته ) التي أمليت (بصالة الغفران) رداً عليها . ويظن و نيكلسون » — خطأ ان ابن القارح هو و أبو منصور الديلمي ، الذي يعرف بأبي الحسن على بن منصور ، وكان أبوه جندياً في خلمة سيف الدولة ، وهو شاعر مجيد » . الحسر على بن منصور وكان أبوه جندياً في خلمة سيف الدولة ، وهو شاعر مجيد » . المناقل ( الغفران ) ، وللهم أن (رسالته ) لم تكن بين يدى و نيكلسون » عندما قرأ ( الغفران ) ، فليس غريباً أن يضل ويخطئ فهم أكثر فيقدر ( الرسالة ) ، ويغيب عنه الكثير من فليس غريباً أن يضل ويخطئ فهم أكثر فيقدر ( الرسالة ) ، ويغيب عنه الكثير من حليه فقرة فقرة واحدة ، دون أنيرجع إلى ما يقابلها من ( رسالة ابن القارح ) . يقول و نيكلسون » مثلا — في القهرس الذي وضعة الرسالة عورسان في مدح لشخص يدعي أبا الحسن ) .

ولو قرأ رسالة ابن القارح لعلم أنه و أبو الحسن المغربي الوزير المشهور (١) ، . ( فصل في مدح لابنة أخت الشيخ ) .

ولو كانت (رسالة ابن القارح) بين يديه ، الأدرك أن المدح أبعد شيء عما نحن فيه ، وإنما يرد وأبو العلاء هنا على شكوى الشيخ من سرقتها دنانيره، فلما هددها الأمير أظهرت بعضها وهي تقول في غيظ ، إنها لو كانت تنبأت بهذا لفتلت خالها (٢).

فى (رسالة الغفران) يقول و أبو العلاء ، ما نصه : و وأما ما ذكره ... أى ابن له القارح ... من حكاية القطر بللى وابن أبى الأزهر ، فقد يجوز مثله ، وما وضح أن ذلك الرجل حبس بالعراق ، فأما بالشام فحبسه مشهور ، ص ٤١٨ ذ .

وهى عبارة لا تفهم إلا إذا قربلت على (وسالة ابن القارح) حيث يقول إن و القطر بللى ، وابن أبى الأزهر ، ذكرا في كتاب اجتمعا على تأليفه ، أن المتنبى أخرج ببغداد من الحبس . . . و وقد غاب ذلك عن و نيكلسون ، ، فوهم أن المشار إليه في قوله و ذلك الرجل حبس بالعراق ، هو القطر بالي 1

<sup>(</sup>١) انظر ص ٦٥ من هذه ألطبه . . . (٢) انظر ص ٩٤ .

وفى (العفران) ما نصه: [وحد من أنه كان إذا سئل عن حقيقة هذا اللقب، قال هو من النبوة، أى المرتفع من الأرض] — ص ٤١٨ ذ — وغاب عن ونيكلسون، الذى لم يقرأ (رسالة ابن القارح)، أن الحديث هنا عن و المتنبى ، ولقبه ، فعجز عن فهم هذا الاشتقاق ، نظراً لالتباس الأمر عليه ، إذ وهم أن الحديث عن القطر بللى وليس بينه وبين النبوة صلة ما ، وكتب ما نصه :

(I do not understand this derivation). P. 91-1902.

هذه بعض أمثلة من الأخطاء التي نشأت عن جهل المستشرق برسالة ابن القارح، أما الأخطاء الأخرى ، فنها تحريفات النص العربي في مخطوطته . وهو غير مسئول عنها، ولا يجوز أن نؤاخذه عليها ، بل حسبنا أن نشير إلىها في أماكنها .

وأخطاء كانت فى الأصل العربي صيحة ، فغيرها و نيكلسون ، بأخرى غير مفهومة ولا صيحة ! وأخرى لم تنشأ من صعوبة العبارة فى (الغفران) ، أو تحريفات النص ، وإنما نشأت عن عدم فهم الأسلوب العربى ، وعدم الانتباه إلى الأشخاص الذين يتحدث عنهم و أبو العلاء ، .

فن الكلمات الصحيحة - أو المحرفة تحريفاً بسيطاً ظاهراً - التي استبدل بها و نيكلسون ، غيرها ، ما جاء في مخطوطته :

[ فإذا تجرر شق بازله ] في شعر لعمر و بن أحمر ، والكلمة صحيحة ، لكن نيكلسون غيرها بقوله : ( فإذا تجرجر ١٩٠٢ / ٦٨١) .

وجاء بعده :

• والشيب ليس لبائعه تجار . ١٩٠٢ / ٦٨١

ولم نر لهذا الاستظهار أو ذلك التغيير وجهاً .

جاء في مخطوطته :

[ . . . أربع جوار يرقن للراييين ، ممن قرب والنايين ] .

واضح أنهما : [ الراثين . . . والنائين ] بتخفيف الهمزة ، على مألوف الحط القديم . لكن نيكلسون كتبهما هكذا :

[ للراين من والناين ١٩٠٢ / ٦٩٢ ] ولم يفسر لنا معنى هذين اللفظين . جاء في مخطوطته : [ من تلبيات العرب :

م لبيك لولا أن بكرا دونكا م

• يشكرك الناس ويكفرونكا].

والكلمة صيحة ، ومناسبة ، لكنه غيرها بقوله : (يشركك / ١٩٠٢ : ١٩٠٨) ...it may be translated : make thee a partner with other Gods. وترجمها وهو عكس المعنى المقصود .

#### جاء في مخطوطته :

- لبيك عن سعد وعن بنيها
- وعن نساء خلفها تعنيها •

غير نيكلسون كلمة [ تعنيها] بر [ تنيها] ١٩٠٢ / ٨٤٧ ، ولم نفهم مراده منها .

### فى مخطوطته :

[ فأراق ذلك الشيء وخسله] ، والكلمة صحيحة ومفهومة ، لكنه استبدل بها قوله : [ وخسله : ٨١٣ / ١٩٠٢] والمعنى يفسد بها .

#### في مخطوطته :

[ ومن التمس من اللغام كسوة ، فإنه لا يجد أسوة] . واللغام هنا : زبد أفواه الإبل ، والمعنى واضمع وقوى ، لكنه استبدل بها [ اللغام : ١٩٠٢ / ١٨٥] وترجمها به [ اللثام : face coveing ] ولا نراها تصلح هنا .

#### فى مخطوطته :

[ ما أقدل الله أن يخزى بريته] وأصلها ما [ أقدر ] اتسع قوس حرف الراء فيها فاشتبه باللام، لكن نيكلسون استبدل بها: [ ما أقدل: ١٩٠٢/٨١٦ وليست بشيء.

### فى مخطوطته :

[ وزعموا أنه - أى بشار - كان يشار سيبويه ] والكلمة صميحة ، يقال : شاره ، خاصمه ، وتشارا تخاصها . لكن نيكلسون خيرها بكلمة [ يشاور :



۱۹۰۲/۱۹۰۲ ولا يصبح بها المعنى فى الحصوبة بين « بشار ، و «سيبويه » . فى مخطوطته :

[ كأن العالم سعوا له في إفقاد]. غيرها فيكلسون بقوله : [ كأن العالم سأوله : ١٩٠٢ / ١٩٠٧ ولا ندري ما [سأوله] هذه ]

فى (الغفران): [وينشد للأسود بن يعفر: وكنت إذا ما تورب الزاد مولعاً بكل كيت جندة ثم توسف ] وقد جاءت كذلك في (ن) ، لكن بغير إعجام التاء في (جلده).

والكميت : التمرة الحمراء إلى سواد ، وجَلَّدة بمعنى صلبة . قرأها نيكلسون : (جلِده) بكسر الجم في جلد ، وإضافته إلى ضمير الغائب ، ثم قال :

(... but this is out of the question unles can be made feminine).

في (الغفران – ص ٤٦٧ ذ) : وإنا ولا كفيران لله ربنا لكالبُدُن لا تدرى متى حتفُها البدن أ

جاءت كذلك فى (ن) مع تحريف بسيط ظاهر لا يخطئه النظر ، لكن نيكلسون أعياه فهمها ، فزقها وغيرها ، واحتاج إلى كثير من الإضافات لكى يستقيم له ما فهمه منها . قال : [وإنى لأكفتر (من يزعم) أن الله ربنا (له) يدا البدن لا يدرى متى صفقهما [لددن] ١٩٠٢ / ١٩٠٩ .

(And I pronounce an infedel wheever asserts that our : ونص ترجمته Lord God has two cor paral hands, without knowing when He clapped them in sport).

ثم أضاف على هامشه :

(The passage is corrupt, and my restoration only suggests a possille Way of taking it ) P. 353-1902.

وتقول إنه احتمال غريب ، لا يخطو على بالمدمن له فقه بالعربية . وتقول إنه المشوبة إلى و القداح مفها الشيعة ، الم

فلو كان أمركم صادقا لل ظل مقتولكم يسحب ولا غض منسكم وعتيق ولا سما و نحمر و فوقكم يخطب جاءت في نسخة نيكلسون سليمة مع تحريف بسيط لم يتجاوز عدم إعجام قاف [ فوقكم] وزيادة ألف في [ يخطب] ومعناها واضح ، والعبارة مستقيمة ، لكن نيكلسون لم يفهمها ، فتناولها بالتغيير والإضافة هكذا :

• ولا عض منكم عتيق ولا

تُحرتم ، فوفقكم ، الحطب . (١٩٠٢)

ونص ترجمته:

"May none of you gain experience by age, and may your lives be short, for your misfortunes are sufficient.

حملها عمل الدعاء عليهم بقيصر المسروهي في الأصل هجاء فيهم ، وأخذ لفظ عنيق – وهو لقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه – من المتاقة في السن . وجعل و عمر ، وضي الله عنه فعلا ماضياً من التعمير ، وأخذ و يخطب ، من الحطوب لا من الحطابة ، فجاء بشيء ليس من (الغفران ) أصلا .

في قول ١ ابن الراوندي ١ :

قسمت بين الورى معيشهم قسمة سكران بين الغلط لو قسم الرزق هسكذا رجل قلنا له : قد جُننت فاستعطَ الغران - 20

أى أفيق ، يقال : استَعط إذا أدخل السعوط فى أنفه ، وهو دقيق التبغ . وقد وردت الكلمة صحيحة فى مخطوطة نيكلسون ، لكنه غيرها بقوله : [ فاتعظ . [ ١٩٠٢ / ١٩٠٢] وهو تغيير لا يقوى به المعنى ، ولا تستقيم القافية .

وندع هذه الأخطاء ، التي ذكرناها على سبيل المثال ، مما غيره و نيكلسون ، من الأصل في مخطوطته ، ونورد هنا أمثلة من أخطائه التي ترجع إلى عدم فقه الأسلوب العربي ، أو عدم معرفة أعلام (الغفران) .

جاء في (الغفران) عن ﴿ النَّمْرُ بِنِ تُولِبٍ ﴾ :

1.4

[ فرحمه الحالقُ متوفَّى ، فقد كان أسلم وروى حديثًا منفردًا ، وحسبنا به للكلم مسرِّدًا ] .

وهيم وهيم و نيكلسون ، أن الضمير في (به) يعود على لفظ الجلالة ، وأن الكلم من الكلوم ، أى الجراح ، وأن التسريد هو التضميد ! ! قال ما نصه : من الكلوم ، أى الجراح ، وأن التسريد هو التضميد ! ! قال ما نصه : من الكلوم ، أى الجراح ، وأن التسريد هو التضميد ! ! قال ما نصه : من الكلوم ، أي الجراح ، وأن التسريد هو التضميد ! ! قال ما نصه :

في ( الغفران) ، عن شعراء الجنة :

[... فيبتدئ بزهير ، فيجده شابًّا كالزهرة الجنيبَّة - ١٨٧ ذ] .

الحني : الثمر ُجني لساعته ، وواضح أن و أبا العلاء ، هنا ، يصف و زهير ابن أبي سلمي ، بالشباب في الجنة ، لطول ما شكا الشيخوخة في الدنيا .

وقد ظن ( نیکلسون ) أن الزهرة الجنیة ، علم لشخص ، فترجمها : ... he was a youth like Zuhra The Jinniya" P · 657-1900"

هكذا برسم العلم ، ولم يقل لنا من و زهرة الجنية ، هذا ( أو هذه ) ؟

في (الغفران):

[ كم متظاهر باعتزال . . . يقنط على رهط الأخيار ، ويسند إلى عبد الجبار] ظاهر أن و عبد الجبار ، هنا هو القاضى المعتزلي المشهور : و أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد ، لكن نيكلسون ترجمه :

خادم الله الجبار، أي محمد: The Compeller's servant ( ١٩٠٢/٣٥٢) في ( الغفران ) ذكر و القصار » أثناء الحديث عن الزنادقة ما يعني و القصار الأعور المشهور بالمقنع الحراساني » . وقد كان أول أمره قصارا من أهل مرو . ولم يعرفه و نيكلسون » . فنهب إلى أنه قد يكون و حمدون القصار » زعم الطائفة المصوفية المعروفة بالملامتية ، مع تنبهه إلى أنه لا مكان لمثل هذا الزعم الصوفي بين تلك الطائفة من الزنادقة ( ٣٣٨ / ١٩٠٢ ) .

فى (الغفران – ٤٣٦ ذ) من شعر لعبد القدوس يدعو على ( مكة ) : لا رزَق الرحمن أحيامها وأشوت الرحمة أمواتها أى أخطأتهم . يقال : أشوى السهم إذا أخطأ الهدف . لكن نيكلسون ترجمها ب (شوى) - من الشيّ - وأضاف من عنده : (في نار جهنم) : ونص عبارته :

...and may Mercy roust her dead (in Hell-fire) ( 1902-337).

وبعد ، فهذا الذي وصفته هنا من عمل « نيكلسون » لم آت به على وجه الحصر والاستقصاء ، ويرى القارئ – في دراستنا للغفران ، وقد نشرتها دار المعارف عام ١٩٥٤ ثم في عامي ١٩٦٢ ، ١٩٦٧ – في حديثنا عن (الغفران والكوميديا الإلهية) أمثلة أخرى من أخطاء المستشرق الإسباني « ميجويل أسين بلاسيوس » في فهم النص العربي .

وأود قبل أن أدع هذا الحديث عن المستشرقين ، أن أنبه إلى أنى لا أريد أن أجحد فضلهم فى بعث ما طوت الأيام من كنوز تراثنا ، أو أغض من جهدهم السخى الشاق فى نشره ، وإنما الذى أقصد إليه هو أن أنبه قوى إلى واجبهم فى حمل هذه الأمانة . بعد أن وكلوها إلى المستشرقين ، وأن أدعو علماء العربية إلى نشر تراث لهم ، هم أولى به وأقدر على فهمه .

of the following that the same المجموعة ( ح) . وحد المجموعة المحالة ا a pathe state of the court

from the long they was to have the property of the first

that god to their gar.

نشرتها مكتبة أمين هندية بمعود عام ١٩٠٣ على و يقد روي الم وتقع في ١٤٠٦ صفيعة ، من قطع ١٩٠٥ في ١٩٠٥ رضم حيث خياسات وعدد سطور الصفحة واحد وعشرون سطراً ، متوسط كلمات السطر اثنتا

عشق كليق و إلى المناسط المان إلى المائلين إلى بلغ المعارب المعارب وقله لما يترجمة موجزة و لابن القارج ، نقلاً عن نسخة ، الشنقطي في وذيليت الرسالة بخاتمة كتبيا و الشيخ عبد الرحمن البرقوق ، ، وبدأها بحديث موجز عن ﴿ أَنِي العلاءِ ﴾ ، نقل فيه بعض ما جاء في كتب التراجم والسير المعروفة ، عن مولده ، وزهده ، وعلمه ، وفضله . يتلو هذا الحديث كلمة عن (رسالة الغفران ) نص فيها على أنها و منقولة من نسخة و تيمور ، استعارها منه أمين أفندى هندية ، وطلب إلى الشيخ إبراهم البازجي أن يتولى تصحيحها - أثناء الطبع -فأجابه إلى ملتمسه ، برغم تزاحم أشغاله ، وكثرة أعماله ، . وأن الشيخ اليازجي و توفي في أثناء الطبع ، بعد إتمام سبع عشرة ملزمة فكلِّف أمين أفندي هندية أحد كبار العلماء بتصحيح الباقي ، حتى انتهت الرسالة والحملو لله ، ا ه .

وللسيد هندية فضل السبق إلى نشر رسالة الغفران ، وإن أعوزتها في طبعته وسائل التوثيق والتحقيق ، استعار مخطوطة ، وعهد إلى الشيخ اليازجي بتصحيحها \_ أثناء الطبع \_ فقيل التكليف على كثرة أعماله، ثم توفى قبل أن يتم العمل، فأتمه رجل لم يجد الناشر حاجة إلى ذكر اسمه ، مكتفياً بالقول إنه « أحد كبار العلماء ، وهو اكتفاء إن أرضى الناشر وروّج للبضاعة ، فليس يرضى المهج العلمي الذي

يفرض إثبات اسم الذي حمل تلك الأمانة ، ويرى لهذا شأناً كبيراً في قيمة العمل ومدى الثقة به .

على أن الناشر قد نص فى صدر الكتاب ، وفوق غلافه ، على أن هذه النسخة المطبوعة ( نقلت عن نسختين من أصح النسخ ) . فبأى الروايتين نأخذ ؟ أبنصه فى الغلاف على نقلها عن نسختين ؟

أم بقوله فى الخاتمة : إنها منقولة عن نسخة تيمور ؟ وما تلك النسخة الأخرى إذا كانت (النسخة التيمورية) هى إحدى النسختين المنصوص عليهما فى الغلاف ؟

ثم ، من الذى قام بموازنة بين نسخ عدة من (الغفران)، حتى وسعه أن يحكم بأفضلية اثنتين منها ؟ وما هذه النسخ ؟ وأين مظاهر الضبط والصحة فى النسختين المفضلتين ؟ .

والنسخة بعد هذا خلو من الإشارة إلى معالم النسختين ، وبيان مواضع اختلافهما ، أو ما يدل على مقابلة أو مراجعة تشعر القارئ بضبط وعناية . ثم هي عارية من الموامش والحواشي .

والطبعة رديثة ، خلو من الفواصل وسائر علامات الترقيم ، وهذا يجعل من المتعذر أحياناً قراءة النص قراءة تعين على الفهم ، فقد جيء مثلاً بالآيات القرآنية والأمثال ، دون تمييز لها عن سائر النص ، وبالشعر أحياناً في صورة النثر ، فاضطرب نظم الجمل ، وأبهم المعنى ؛ وأضيف إلى و أبي العلاء ، ما ليس من قوله . وسقطت من المتن عبارات كثيرة فاضطرب السياق ، كما سندل على كل ذلك في موضعه . وفيها تحريفات كثيرة في الأعلام ، وتصحيفات في الألفاظ ، وأخطاء في الضبط ، لا نكاد نحصيها .

## ١٠ \_ طبعة المعارف الثالثة / كيلاني

ورمزها : (م) نشرتها و دار المعارثُ بالفجالة ، .

وهي غير مؤرخة ، لكنها مُصدرة بصورة الملك السابق و فاروق ، وكانت في السرق حين بدأت في تحقيق هذا النص ، من سنة ١٩٤٢ .

وتقع في ٦٩٣ صفحة من القطع الكبير، ورقها أبيض مصقول.

وتزينها صورة ملونة و لأبى العسلاء ، \_ كما تخيله شارح الرسالة الأستاذ كامل كيلاني ، رحمه الله .

وليست نصبًا كاملا ( للغفران ) ، وإنما تصرف فيها الشارح بالحلف والاختصار والبتر ، وأضاف إليها نحو ٣٧٠ صفحة ليست من ( الغفران ) أصلا .

ولقد كنا في غير حاجة إلى الإشارة إلى هذه الطبعة ، لأنها لا تلخل في حساب الدارس المحقق لنص ( الغفران ) ، ولا موضع لها بين النسخ عند التوثيق .

غير أنا نرى لدينا من يدخلون هذا العمل في حساب النصوص المحققة ، وهذا ما يحملنا على الوقوف عند هذه الطبعة .

الطابع العام لهذه النسخة هو التزيد ، وبحسبك أن الشارح أقسم ثلثاتة وسبعين صفحة في كتاب بحمل اسم ( رسالة الغفران ) وليست منه ، وإنما هي مجموعة غير منسقة ، لبعض رسائل أخرى مثل . ( مُلقى السبيل ، ورسائله مع داعى الدعاة ، وسع أبي القاسم المغربي ) وغيرها .

ثم هذا التكثر المسرف في العناوين المقحمة على النص، وقد أحصينا عناوين القسم الخاص ( بالغفران ) متجاوزين عن الصفحات الآخرى الثلثاثة والسبعين ، فألفيناها جلوزت مائين وخمسين . كتبت جميعاً بالبنط الكبير في منتصف السطور ، وهذا يمزق نظم ( الرسالة ) فضلا عن إيهامه أن العناوين مما أملاه أبو العلاء في الغفران .

وحشد على الموامش قصائد بأكلها ، لا صلة لها بأبى العلاء ، دون أن تدعو الى ذلك ضرورة ظاهرة : يمرفى المن بيت من الشعر ، فيأتى الشارح ، لا بالقصيدة التي جاء بها هذا البيت فحسب ، وإنما بقصائد أخرى غيرها من ديوان الشاعر قائل البيت ، أو يرد مثلا ذكر الدينار في المنن ، فيأتى بقصيدتين من إحدى المقامات المريرية ، تتحدثان عن الدينار مدحاً ونماً .

1.4

### وتری مثلاً فی صفحات:

۲٦٨ : ينقل الشارح (جيمية ابن الروى) – وقد زادت على ماثة بيت –
 لأن فى المتن إشارة عابرة إلى أن البغداديين يستشهدون بالقصيدة على تشيعه .

١١٣ : جاء في المن على لسان جني :

وكم عروس بات حُرَّاسها كجرُّم في عزَّها أو جديس فنقل الشارج من (مروج الذهب) قصة طسم وجديس ، وملاً بها أربع صفحات كاملات ، وكان بحسبه أن يشير إلى مراجعها .

١٢١ : في قصيدة الحتى نفسها يقول :

ونقتری جین و سلیان ، کی نطلق منها کل غاو حبیس فنقل هنا ست صفحات من أساطیر الجن وسلیان ، عن کتاب و الف لیلة ولیلة ، و و اسطورة سیف بن ذی یزن .

۲۷۶ : إشارة فى (الغفران) إلى تطير و ابن الروى ، فكتب الشارح هنا ست صفحات عن الطيرة والتشاؤم ، وروى شعر ه ابن الروى ، ، فيها ، ثم ذيل هذه الصفحات الست بأربع صفحات أخرى كاملة ، من أقوال و أبى العلاء » في الطيرة .

۱٤٥ : استحسن « أبو العلاء » أبيات « علقمة » في المرأة : • فإن تسألوني بالنساء . . . .

وهى ثلاثة أبيات فقط، فلا الشارح اثنتي عشرة صفحة بأقوال « أبي العلاء » في النساء .

وفى النسخة إلى جانب هذا ، قصائد كاملة من دواوين بعض الشعراء الذين ذكروا فى (الغفران) ، بل فيها كذلك مختارات مطولة من شعراء أُخر ليسوا فى (الغفران) كابن وهيون ، وابن الحياط ، والقاضى الفاضل ، وابن سناء الملك !

والعجيب أن الأستاذكيلاني الذي وجد في نسخته متسعاً لكل أولئك ، بتر من (الغفران) قصائد وفقرات وأمالي ، مثل المقدمة كلها ، وتخريج « أبي العلاء » لبيتي « النمر بن تولب » متتبعاً بقوافيه حروف الهجاء ، وقصيدتي « عدى بن ذيد » في الصيد ، والفصل الذي جمع فيه « أبو العلاء » أسماء الحمر ، وتلبيات العرب

في الجاملية ، وحديث الحية قارية القرآن ، وكثير من مثل هذا . وهذا البتر عدوان على النص ، وإفساد له .

ولم يشر إلى دواعى هذا البر ، غير أنه فيا يبدو لنا ، حذف ما عمض عليه من (الرسالة) واستبعد ما يشكل أمره، وليس هذا هو بموضع مؤاخذة في طبعة غير علمية ، لولا أنه أخل يالمعي ، وأضاع الكثير من الحصائص الفنية لأسلوب (الرسالة ) . فلك أنه بحذف أحياناً جزءاً من الجملة ، ويبتر قطعة من المشهد ولو حذف الجملة كلها ، وأغفل المشهد يحميعه ، لكان ذلك مقبولا بمشاء مال الاختصار الد

ومن التيامير التي جنف بضماء مثلا بمريد المراد المرا

۲۷ / ۱۷۹ ذ : جلف اسمی و علقمة ابن علائة ، وسلامة بن ذی فائش » فی ا

on the second of the second of

٢٤ /١٩٩٠ ذم مشهد لضحايا الكيل ، حذف بعضه وأبقى على بعض .

14 / 147 في مشهد بجمع أعلام الفناء رجالا ونساء، حذف النساء واكتفى بالرجال. 14 / 147 في مشهد بالوجال. 147 في منهد الوحوش اللي كتب لها فعيم الجنة ، جاء بشطرة ، وترك شطرة الآخر.

ونكتنى أبعد بعلي من اختصاره م يكنى وحده للدلالة على مدى العبث

ق طفعة ١٠٨ تحت عنوان (حديث طالوت) كلام مستقل يبدأ هكذا: [ ذكر من فظر في كتاب المبتدأ حديث و طالوت ، لما أمر ابنته – وهي امرأة و داود ، س – أن تدخله عليه وهو نائم ، فجعلت في فراش و داود ، زق خرا . . . .

والجديث - كما أورده للثهارج - يبدو مقحماً في أغير مكانه ، لا صلة له يما قبله أو بعلم من كلام ، بحيث يعيى القارئ أن يقهم السياق بع إقحام و حديث طالوت بي هذا من المدار من به الدار من المدار من به الدار من به الدار من المدار من به الدار من مناوع من المدار مناوع من المدار مناوع م

وليس الذنب خف و أبي العلام ، نهذا الذي جاء به المشارح حديثاً مبتداً مستقلاً ، ليس إلا جواب شرط سابق ، وتكملة الحكاية توبة و ابن القارح » . وخلاصتها أنه إذا جلس الشيخ – بعد توبته – للوعظ في أحد مساجد حلب ، ومر به ذارع خر ، وثب إليه وثبة نمر ، فوجاً زق الحمر بحنجره ، وقد يكون مع الشيخ مشمل – أي سيف قصير – فإذا ضرب به الزق ، ذكر من نظر في (كتاب المبتدأ) حديث طالوت . . . (انظر صفحة ۱۷۵ : ۲۱۵) ذ .

وذكر الشارح في المقلمة ص٧، ٨:

أولاً: أنه ترجم لمن وردت أسماؤهم فى هذه المجموعة من الكتاب والشعراء وكل ذى فن ، وما لأقى فى سبيل ذلك من عناء لقيه بالصدر الرحب .

ثانياً: أنه حدد والمراد من اللفظ في سياق الجملة حداً دقيقاً معتمداً ما يقع لديه من أجلاد اللغة ، باذلاً الوسع في التحرز والتخير والتحقيق . . . . .

وفراه قد توسع فى الترجمة لأعلام مشهورين ، فى بضع صفحات لكل منهم ، ألحقت بقصائد كاملة من دواوين الشعراء منهم ، وحسبك أن تعلم مثلاً أن ترجمة كل من و ابن دريد » و وأبى نواس » ، و وامرى القيس» و وطرفة » و وزهير » . شغلت أربع صفحات كاملات، واستأثر وابن الروى » بتسع صفحات غير الملحقات . وكثيراً ما يذيل الشارح هذه التراجم المطولة بعبارة : وسيمر بك طرف من أخباره وشعره فى هذا الجزء ، فلنكتف بهذا القدر اليسير الآن .

ولسنا نكره أن تتسع ( رسالة الغفران ) لمعجم أعلام ، لكن الغريب أن الشارح صبر على سرد هذه الراجم لمشهورى الأعلام ، أما التي تحتاج إلى بحث أو تحقيق ، فقد حذف بعضها ومر بالأخرى دون كلمة أو إشارة .

من هؤلاء :

بسيل ملك الروم ، صاحبا لمك ، جكم صاحب المتجردة ، السروى ، الأسود ابن معد يكرب ، العبقسى ، السنبسى ، أبو عمر و المازنى ، أبو العباس البكتمرى ، حميد الأمجى ، سمير بن أدكن ، ابن القنسرى ، الأمير أبو المرجى ، أبو منصور الحازن ، أبو العباس الممتع ، الصناديتى ، ربيعة بن أمية ، شاباس ، فاذوه ... وأمثالم ممن يجهلهم عامة المتأدبين ، ويحتاج التعريف بهم إلى بعض جهد .

ولل جانب هذه الأعلام التي سنف بعضها ، وأخفل ترجمة بعضها الآخر ، أعلام جاء بها محرقة ، ولم يعرف بها ، وأخرى عرف بها تعريفاً خاطئاً . مثل : و عمد بن خازم ، بخاء معجمة ، والصواب : حازم ، بالحاء . ( ١٤٥٤ ف ) ٢٦ : قوله عن يزيد بن الحكم : شاعر جاهلي وهو على التحقيق إدلامي ، أموى ، متأخر ، وبينه وبين الحجاج — زوج شقيقته — مهر معروف ، وشقاق مشهور . ( ١٥٤ ف )

۲۳۸ : خلط بین آبی سعید الجنابی وأبی طاهر ، فترجم لأبی طاهر ، وقال ( إنه ظهرسنة ۲۸۹ ) وذلك هوأبو سعید — ( وإنه مات قتلا بالحمام ) ، وذلك هو أبو سعید آیضاً ، أما أبو طاهر فمات بالجدری سنة ۳۳۲ ه . ( ۱۶۵۷ )

۲۸۸ : قوله : « يزيد بن مهلهل » بياء تحتية مثناة ، والصحيح أنه « زيد العالم ) ، أى زيد الحيل الفارس الصحابي المشهور . ( ۱۹۸۹ ذ )

٣٢٢ : قوله : [ الحتوت ] هكذا مضبوطاً بحاء مهملة مفتوحة ، وتاء مضعفة مضمومة ، والذي نعوفه : الحينة و كسينور. ( ٥٧٨ ذ)

ومن أمثال تحقيقه للأعلام:

٢٣ : ترجمته القطر بللي ، بأنه [ منسوب إلى قطر بل الشهيرة بجودة خمرها ] ثم لم يزد !

٣٠٣ : تميم بن أوس الدارى : [ نسبة إلى الدار - وقال أبو العلاء : والدار قبيلة من لحم ] واكتنى بهذا !

۲۱۸ : دعبل : ترجم له فلم يزد على أن قال : الشاعر المشهور بالهجاء والذى يقول فيه أبوالعلاء : • كأنه الروى أو دعبل •

وكثيراً ما يحيلك الشارح في بعض الأعلام على صفحات أخرى ، فتمضى إليها وفي ظنك أنك ستجد تعريفاً لها ، فإذا هناك مجرد ذكر أسهائهم .

والأمر شبيه بهذا فيا ذكره عن تحقيق الألفاظ: يشرح ماليس بحاجة إلى الشرح، ويفسر الواضح الذي لا يجهله عامة المتأدبين، على حين يغفل الغامض والغريب.

111

فهويفسر مثلاً لفظ العربلة : الإيذاء وسوء الحلق / ٥٦

واللجين : الفضة / ٨٨

والصحاف : جمع صحفة ، قصعة الطعام / ٨٨

وأعلى حديثك : جاهري به/ ١٧٢

ومنبلج الصبح: إشراق الصبح/ ١٧٤

وع صباحاً: ليكن صباحك ناعماً / ١٤١

وحاملة : حبلي / ٣٩

ولا يفسر مثل: البنابجة ، الهفتجة ، اللحان ، تعتبط ، العيسى ، المك ، الثرمد...

ولا ندع الحديث عن هذه الطبعة ، دون إشارة موجزة إلى أحكام للشارح ، تتسم بالإسراف والغلو ، وحسبنا أن نذكر أمثلة منها فني صفحات :

۱۸ : يقول عن ( ابن دريد ) : [ . . . وليس يتسع هذا المقام إلى التوسع في ترجمته ، أو التمثيل بشعره الجميل ، غير أننا نكتني من ذلك بأبيات تعد بمثابة إشارات إلى خطره العظيم ، وشاعريته الباهرة ، فمن ذلك قوله :

وكل قرن ناجم فى زمن فهو شبيه زمن فيه بدا وهو يعد فى رأينا انتباهاً إلى أحد الأسس الثلاثة الى بنى عليها النقادة الفرنسى Taine نظريته فى تفهم حياة الأدباء ، وهى الزمن والبيئة والحنس].

٢٢ : عند قول ( الأعشى ) :

استأثر الله بالوفاء وبالعـــد ل وولى الملامة الرجلا

يقف ليقول: [وهذا بيت جامع دقيق ، يصح أن يكون خلاصة مذهب فلسفى على إيجازه].

٣٨ : يقول فى ترجمة الجعدى : ﴿ فلخل على معاوية وعنده مروان ، وأنشد

111

إلياتاً من أروعها المأدله على إبائه وشجاعته ، وأذهه في تعسويو نفسه . العالية ي وشاعريته الفياضة عمقوله ي: هوك هوك المان على الفياضة عمقوله العالمية وإن امرأ أمسى وأصبح سالماً من الناس إلا ما جي لسعيد فإن للبيت روعة وجمالًا لا يقفان عند حد ، وهو إلى ذلك يحوى حكمة ، أصيلة لا يتردد مفكر في إكبارها ، وإكبار الذهن الذي أخرجها ] .

: بقول في ترجمة و امري القيس ، :

[ على أن لشعره روعة يشعر بها كل من تذوق الأدب ، وفيه سحر لا تراه إلا في شعر القليل من فجول الشعراء ، كالأعلى الفوالذبياتي وقليل من أضرابهما . . وانظر إلى إبداعه وافتنانه ع وقدرته العظيمة على تحليل أدق خوالحه في لاميته الساحرة التي يقول فيها . ... ] . . . .

١٦٣ ؛ يقف عند قول الشيخ الطرفة ؟ ﴿ وَلَوْ الْمَ يَكُنُّ لَكُ أَثُّرُ فِي الدَّارُ الْمَاجِلَةُ إلا قصيدتك التي على الدال ، لكنت أبقيت بها أثراً حسناً . . ، فيستطرد شارحاً ومعلقاً : [ يعني معلقته الرافعة التي وفق فيها كل التوفيق إلى تمثيل صورة واضحة دقيقة من نفسه المتوثبة إلى غايات الشباب النبيل ، الشديدة الحس بما يحيط بها من الجمال والحس ، الفياضة بالشاعرية العالية التي تلمحها في أغلب أبياتها إن لم تقل قيها كلها . وهل ترى أنصع من تلك الصورة الجميلة ، التي يمثل فيها نفسه حين يقول . . . ] ولا نُنقل هنا ما تحدث به عن و ابن الروى ، ، فقد استنفد ما وعت اللغة في تمجيد إبداعه وافتنانه وعبقريته الفذة ، [ في كل ببت من شعره، وإشراق كل جزء في قصائده ! ]

ونقول مع هذا . إن للشارح حريته في تمجيد من يرى ، غير أنه اشتط أحياناً في إسرافه، كالذي في صفحة (٤٤) عن الدالية المنسوبة «للتابغة الذبياني»: ألما على المطورة المتأبية

على عليه الشارح بما فعيد : [ وهذه أيهات تهدو عليها مسجة التكلف ، والبعد عن الأسلوب الحاهلي ،

A A Republic

آن ينظر إليها بأدنى نظر ، وفرجح أنها من مختلقات الرواة ــ وما أكثرها ــ وهي عندنا تقليد غير متقن لدالية النابغة التي وصف فيها المتجردة . . ] .

يقول هذا ، وأمامه – في الصفحة نفسها – حكم و لأبي العلاء ، على هذه الأبيات بأنها جاهلية صميمة ، وأنها نُسبت و النابغة ، على معنى الغلط والتوهم ، لا على معنى الاختلاق والتقليد غير المتقن .

وقد أجرى و أبو العلاء ، هذا الحكم على لسان و النابغة الذبيانى ، نفسه ، وأيدًه ، عكم و النابغة الجعلى ، فيها ، ونص عبارة (الغفران) بعد ذكر الأبيات ونسبها إلى النابغة : [ فيقول أبو أمامة : ما أذكر أنى سلكتُ هذا القريَّ قط . فيقول مولاى الشيخ : إن ذلك لعجب ، فن الذى تطوع فنسبها إليك ؟ . . فيقول : إن ذلك لعجب ، ولكن على معنى الغلط والتوهم ، ولعلها لرجل من بنى ثعلبة بن سعد . فيقول و نابغة بنى جعدة ، : صعبى شاب فى الجاهلية ونحن نريد الحيرة ، فأنشدنى هذه القصيدة لنفسه ، وذكر أنه من ثعلبة ابن عكابة ، وصادف قدومه شكاة من و النعمان ، فلم يصل بها إليه . فيقول ابغة بنى ذبيان : ما أجدر ذلك أن يكون ! ] ص ٢٠٧ ذ .

فانظر إلى هذا الحكم الصريح بجاهلية هذه الأبيات ، ونسبّها إلى و النابغة ، على معنى الغلط والتوهم ، وقدوم الشاعر بها على والنعمان ، ثم يأتى الشارح فيحكم بأنها [متكلفة ، بعيدة عن الأسلوب الجاهلي ، وأنها تقليد غير متقن لشعر النابغة !!]

وبعد ؛ فما ننكر فضل الأستاذ كيلانى – رحمه الله – فى التعريف (برسالة الغفران) ، والدعاية لها بين المتأدبين ، ولا نطمع منه بأكثر مما فهمه من تحقيق النصوص وما جاء به فى خدمتها ، فما كانت ظروفه ووسائله لتتبح له أكثر من هذا ، وبحسبه أنه بذل الجهد المستطاع ، وله علينا أن نقدر ذلك ونذكره له.

طبعة بيروت : (ب)

بعد عام من صدور الطبعة الثالثة من نصنا المحقق لرسالة الغفران في سلسلة النخائر ، نشرت د دار صادر ودار بيروت ، طبعة لرسالة الغفران ، مأخوذة من نسختنا في طبعتها الثالثة .

ولا تحمل الطبعة البيروتية اسم محقق لها ، وليس فيها أدنى إشارة إلى أصل نقلت عنه ، مخطوط أو مطبوع . بل ظهرت الطبعة وعلى غلافها اسم و دار صادر ودار بيروت ، مكان و دار المعارف «وأما المكان المخصص لاسمى المحذوف، فشغلته الداران بصورة من خيال رسامهما ، لأبى العلاء المعرى ، يطالع فى كتاب مفتوح بين يديه !

وعمد الناشر إلى تمويه ساذج :

نقل النص الذي حققته لرسالة ابن القارح من مكانه الطبيعي في نسخي بين يدى الغفران ، إلى موضع غريب بين قسمي الرسالة ، فجاء ممزقاً لسياقها .

كما مزق سياق النص بعناوين فرعية نقل أكثرها من الفهرست الذي وضعتُه في آخر الرسالة ، فأوهم أنها من إملاء أني العلاء !

وبتركل الصفحات التى قدمت بها النص المحقق لرسالتى ابن القارح والغفران، وبسطت فيها منهجى فى التحقيق، ووصفت النسخ التى رجعت إليها، مع بيان عملية التوثيق لها والمقابلة بينها. واستبدل بهذا التحقيق العلمى، مقدمة سريعة مرتجلة، فى التعريف بأنى العلاء.

وفيا عدا هذه التمويهات الساذجة المضللة، جاء نص رسالتي ابن القارح والغفران في هذه الطبعة ، طبق الأصل من نصهما الذي حققته ، في طبعته الثالثة بالذخائر .

ودار صادر وبيروت ، تقدمان بهذه الطبعة سابقة خطرة معها أن تنتهك حرمة كل النصوص المحققة من تراثنا ، مما يلتي القلق والذعر في هذا الميدان الجليل الذي تصدى لحمل أمانته متخصصون أصلاء ، تطوعوا مخلصين المخدمة في أصعب مجال ، وإنهم ليعلمون علم اليقين أن أي عمل آخر في التأليف أو الرجمة ، أهون عبئاً وأيسر مشقة وأسرع إنجازاً وأسخى مكافأة .

وهذه السابقة الحطرة تبيح لتجار سوق الكتب ، أن ينشروا نصوصاً من تراثنا دون أن تحمل اسم المسئول عن تحقيقها ، ودون أن يشار إلى الأصل الذي نقلت عنه . وذلك ما يهدر كل قيمة لهذا التراث ، ويفقده أصالته التي تجعل منه أثراً علميًّا ووثيقة تاريخية .

وواضح تماماً أن مثل هذه الطبعة البيروتية ، وقد أغفت ناشريها من أجر المحققين وتكاليف التوثيق والسعى وراء أصول المخطوطات وتصويرها ، تستطيع أن تغرق الأسواق بطبعات رخيصة فتروج بضاعتها على حساب الطبعات العلمية المؤثقة .

ولعلنا إذا تركنا المرعى مباحاً ، فلن يجد ناشر ادنى تحرج فى أن يزيف النصوص ذاتها ، فيحرف الكلمات عن مواضعها قصداً إلى التمويه ، أو يدخل على تراثنا ما ليس منه ، وينحل أعلام كتابنا وعلمائنا ما لم يقولوه .

كمثل ما فعل فاشر هذه الطبعة البيروتية ، حين زحزح رسالة ابن القارح عن موضعها الصحيح في نسختي ، إلى مكان مقحم بين شطري الغفران .

وحين أقحم على من النص عناوين فرعية من إنشائه ، أو من فهرست الموضوعات فى نسخى ، ومزق بها سياق النص ، فجاءت موهمة أنها لأبى العلاء وهو لم يسمع بها قط ، ودخلت هذه العناوين المحدثة ، لفظاً وصياغة ، على وثيقة تاريخية لمؤلفها وبيئته وعصره .

وأغلب الظن أن ناشر طبعة بيروت ، حسب أن ليس لمحقق النص حق فيه ، واطمأن إلى أنه إنما يغتال حقوق مؤلفه الذي مات من زمن بعيد ، فما عاد قادراً على أن يدافع عن حرمة كلماته !

عن جهل بعملية التحقيق التي لا تكبد القائم بها أصعب المشاق فحسب ، وإنما تجعله كذلك مسئولاً عن النص الذي حققه ، لأنه الذي قرأ أصول مخطوطاته وقومها وقابلها ، وتصرف على مسئوليته في الترجيح بينها ، وتحكم في توجيه السياق كله بما وضع له من علامات الترقيم وضوابط الإعراب ، وما اختار من نسق الكتابة والإخراج .

وأى جهد له فى التوثيق والتحقيق ، وفى الترقيم والإعراب ، محسوب له محسوب عليه، بحيث يصير به مشاركاً لمؤلف النص فى تحديد الصورة النهائية التى أخرجه بها.

وناشر الطبعة البيروتية قد يحتال على موقفه فى اغتيال حقنا فى نص الغفران ، بفرض احتمال أن يكون رجع إلى نسخة أو أخرى من النسخ الى كانت بين يدى أثناء عملية التحقيق .

عن جهل كذلك بأن العملية لم تكن مجرد نقل للنص من خط القلم إلى حرف المطبعة ، وإنما تنفرد نسختنا بمعالمها الخاصة المميزة التي لا تماثلها فيها أى نسخة أخرى ، دون استثناء لمحطوطة كوبريللي التي اعتمدتها أصلاً .

فمخطوطة كوبريللي (ك) وهي وحدها أصل لنص الغفران، دون سائر النسخ الأخرى المخطوطة والمطبوعة ، لا يمكن أن يكون لطبعة بيروت أي اتصال مباشر يها:

ذلك لأنها لا تخلو من مواضع سقط وخرم من أثر البلى ، ومواضع تحريف وتصحيف وخطأ ، من سهو الناسخ ، فضلا عما يواجهنا فى الحط القديم — وتاريخ الفراغ من كتابتها آخر رجب سنة ٦٦٨ هـ من مواضع يتعذر فيها قراءة اللفظ ، فيحدث الاشتباه . كما يحدث لبس بسبب افتقار النسخة إلى كثير من علامات إعجام وضوابط ترقيم وإعراب . وكنت مسئولة عن كل ما أثبته من الألفاظ التي يشتبه رسمها ، أو التي عدلت إليها عن رواية الأصل . مسئولة كذلك عن توجيه النص بما حددت له من علامات الترقيم والضبط الإعرابي . ثم كان لى نسق خاص فى أداء النص وإخراجه ، يختلف اختلافاً بيناً عن نسق المخطوطات والمطبوعات الأخرى للغفران : فالحوار مثلاً يأتى فى نسخى وقد نسقت فقراته فى أوائل الأسطر ، على حين يأتى فى كوبريلى وغيرها ، سرداً متتابعاً .

وغطوطة كوبريللى مزدحمة بطُرر تملأ فراغ الهوامش حول المن ، ومن هذه الحواشي ما هو شروح وتعليقات ، ومنه ما محتمل آن يُكون لحيقا ، لما سقط من أصل المن : وعلى مسئوليتي أرجعت جملاً وفقرات تائهة في الحواشي ، إلى المكان الذي اطمأننت إليه من سياق المن ، بعد طول تنبر ومراجعة .

والذي في الطبعة البيورتية ، هو نص ما في نسخى ، بنسقها الماص الذي

AAW.

تنفرد به ، وبكل علامات الضبط والترقيم التي أحتمل وحدى ، دون المؤلف والناسخين ، مسئولية احتكامها في توجيه سياق النص وتحديد دلالاته ، وبكل ما أرجعت إلى المن من الحواشي الهامشية ، وكل الألفاظ والأعلام التي عدلت فيها عن رواية الأصل لما رجح عندى من لبس فيها أو خطأ .

بقى احتمال أن يكون المشرف المجهول على الطبعة البير وتية ، قد تنبه إلى ما تنبهت إليه قبله ، من خلل في المخطوطة الأصل .

وهذا أيضاً ، احمال مستبعد :

فهناك ، كما يشهد قارئ نسخى ، مواضع كان السياق يطمئن بها دون قلق ، كأبيات من قصيدة ليس من الضرورى أن تأتى كاملة ، وكألفاظ شرحها أبو العلاء نفسه على مألوف عادته فى الاستطراد بالشروح ، ولا تبدو معها حاجة إلى مراجعتها فى معاجم اللغة المثنبت من صحتها .

وهناك أعلام لا تثير شبهة من خطأ أو تحريف ، فليست مظنة بأن يقف عندها وقف ، التماساً لمزيد من التحرى والتثبت .

وفى كل هذا كان وقوفى ، عن إلف الأسلوب أبى العلاء ودراية بمعجم ألفاظه ، وعن الترام صارم بالضوابط المهجية الى تأخذنا بالشك التماساً اليقين ، وتقضى بالوقوف عند كل لفظ التثبت من صحته ، مهما يبدأ مستغنياً عن المراجعة .

ويشهد قرائى ، أنى عدلت فى كثير من هذه المواضع عن رواية الأصل ، وانفردت فيها برواية لم تأت فى أى نسخة أخرى للغفران ، على ما هو مبين فى الهوامش من مقابلات النسخ . بل إنى عدلت كذلك عن روايات لى فى الطبعتين الأولى والثانية، بعد مراجعتى لما نشر بعد ظهورهما من ذخائر تراث العربية والإسلام.

وأى خبير بالنصوص ، لا يحتاج إلى أكثر من مقارنة أى صفحة من صفحات الطبعة البيروتية بل أى سطر وفقرة ، على ما يقابلها من نصى المحقق فى طبعته الثالثة بالنخائر ، ليثبت له على وجه البقين صحة الاتهام .

فما من لفظ فى المتن أو الشروح والحواشى والفهارس ، لا يحمل دليـل المهمة ويكشف عن جرأة العدوان .

وحسب القارئ هنا ، أن يتتبع فى الألفاظ كلَّ رواية لى انفردت بها ، وميزتها بين قوسين مربعين احتمالاً لمسئوليتي عنها ، لبراها قد نقلت بنصها إلى الطبعة . البيروتية ، وقد أثبتُ أرقام صفحاتها المقابلة، في الطبحين الرابعة والخامسة النحائر .

حتى الذى قلته على وجه الاحبال ، نقل إلى (ب) على الرجه نفسه ، والذى فاتى فهمه فى الطبعة الأولى وتلقيت فيه ترجيهات للمارسين كرام ، التقطته (ب) وكأن لديها نسخة من كل رسالة خاصة تلقيتها بعد نشر طبعة الذخائر الأولى النفران!

وفدع الألفاظ إلى أعلام النص ، فنرى (ب) اهتبت إلى ما اهتديت إليه منها ، وفاتها كذلك ما فاتني من أعلام أشخاص لم أهتد إليهم ! ؟

وأعجب من هذا ، أن هناك أعلاماً كتت على يأس من تحقيقها ، لولا أن استعنت بأستاذى أمين الحول على فك وموزها ! وجاءت هذه الأعلام متقولة إلى (ب) دون أن يتكلف فاشروها غير جهد التقل وحذف التحقيقات !

وفى خلمتى الأعلام التص والتعريف بكل علم منها ، يعرف الدارسون أن تراجم الأعلام تأتى فى المصادر مطولة ، وكان على ، والحال محدود ، أن أقتصر على ما أراه مضيئاً لمكان كل علم فى سياقه من النص .

والتقطلها (ب) جميعاً وأوردتها بنص عباراتى فيها ، وكأن المشرف المجهول على طبعة دار صادر ودار بيروت ، كان يراجع معى كل ذلك الحشد من معاجم الأعلام وكتب الطبقات ، ثم نتفق سويتًا على ما نأخذ منها وما ندع !

مع فارق واحد ، هو أننى حرصت على إثبات مصادرى ومراجعي ، وأسقطها هو كلتها فلم يشر إلى أى مصدر منها .

وفى فهرست الأعلام ، كان لى نسق خاص فى إيراد ما تكرر ذكره منها فى الغفران ، وما تعددت صُورًر نجيته ، بالاسم وبالكنية واللقب والنسب .

وطبق الأصل جاء فهرست الأعلام في (ب) على النسق الحاص بي ، وكأننا اشتركنا معاً في التنسيق !

وكذلك في الشواهد الشعرية ، ومنها ما جاء محرفاً في الخطوطة الأصل فاضطربت قيه النسخ الأخرى ، ومنها ما سقط من المن وأرجعه إليه، وكان لى جهد المقابلة والتحقيق ، وعلى مسئولية الترجيح . واتفقت (البيرونية) معي في كل ما اخترت من روايات، وما محمد من الخطاء

\*\*\*

وتحريفات ، بالرجوع لل مواجع منها غير مألوف ولا متداول .

يل اتفقت معى أيضاً في توجيه كل شاهد ، ومنها ما غاب عنى فهمه في الطبعة الأولى ، ثم لفتعت بما بعث إلى العلماء والدارسون من رسائل ، لا أحسبهم بعثوا بنسخة منها إلى دار صادر ودار بيروت !

وانظر أى شاهد توقفت عنده أو ترددت فيه ، ثم كان لى اجتهادى فى التصحيح أو الترجيع أو التوجيه ، تجد مثله تماماً في (ب) ا

والشواهد التي لم أهتد إلى قائليها ، ظلت كذلك غير منسوبة إليهم في (ب)! وكأن المشرف على نشرها ، كان معى يطالع ما طالعت ، ويلتمس الشواهد حيث التمست! وكان معى فيا اخترت من شروح لمفردات الشاهد ، وفيا اطمأننت إليه في فهمه وتوجيهه ، فليس أحدنا إلا ظلَّ الآخر ورَجْعُ صداه!

إلا أن يفوته إدراكُ ما أعنى فيأتى بعجب عُجاب ، ويعمد إلى الالتقاط الخاطف ، فيأتى بمبتورات تكشفه من حيث أراد أن يستر بالتمويه !

كثل ما فعل فى بيت الهذبل (٥٦٦ ف) حيث التقط من هامشى اسم و أبي جندب ، وفاته استيعاب قولى فيه : و إن البيت معزو فى اللسان لأبي جندب الهذل ، ولم أجده فى أشعار الهذليين لأبى جندب ولا لغيره ، .

ومثل ما فعل مع سوادة بن عدى (١٣٨ ذخائر)، وكنت استظردت في ترجمتي له بالهامش ، فقلت : و إنه صاحب البيت المشهور :

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغَّص الموت ذا الغني والفقيرا

و وهو من شواهد سيبويه ، قال : وهذا البيت لعدى بن زيد ، وقيل لابنه سوادة . والبيت منسوب في حماسة البحترى لعدى، وقيل لابنه سوادة: الخزانة / ١٨٣ وشرح أدب الكاتب ١١٤ » .

وعلى عادة المشرف المجهول على (ب) فى إسقاط تحقيقاتى بالهوامش والاكتفاء بالنتيجة الى وصلت إليها ، أسقط هنا بيت سوادة فيا أسقط ، والتقط عبارة . و وينسب هذا البيت إلى أبيه عدى ، ص ١٩.

أى بيت ؟ وليس في نص المان بيت ما ، وإنما جنت بالبيت استطراداً

فحذفه السيد المجهول ، ونسى أن يحذف هذه العبارة فى الحلاف على نسبة هذا البيت ، ولا بيت هناك يشار إليه ، فى متن (ب) أو هامشها !

ونسخى فى طبعتها الثالثة ، لم تخل من أخطاء قليلة فى الضبط ، عن سهو منى أو من الطابع ، وقد نُـقِلت كلُّ هذه الأخطاء من نسخَى إلى الطبعة البيروتية !

وبعد ، فليكن على قسجيل هذه المأساة هنا ، استيفاقي لما يظهر من نسخ « رسالة الغفران » وما أشعر به من أسى ، حين أجدها بعد أن أمضيت في خدمها رُبع ون دأباً ، تخرج من « دار صادر ودار بيروت ، لقيطة بغير أصل تنتسب إليه، وبغير عقق يحمل مسئولية النص: توثيقاً ونقلاً وتوجيهاً وترقيماً وضبطاً...

طبعة نصر الله ، بيروت ، لبنان : (ل)

نشرتها و دار إحياء التراث العربي في بيروت ، عام ١٩٦٨ ، نقلاً عن طبعتنا الرابعة لللخائر .

ولقد كانت و دار صادر وبيروت ، ساذجة الحيلة في تمويهها جريمة التزوير ، كما لم تجرؤ على أن تنسب نسختها المزورة إلى محقق تضع اسمه على الغلاف وتحمله التبعة .

أما دار إحياء الراث العربي فقد حاولت اتقاءً ما تورطتُ فيه أختها تورطاً مكشوفاً وسافراً ، فأخرجت طبعتها مكتوباً على غلافها :

و حققها وشرحها الأستاذ محمد عزت نصر الله ، .

وعكف السيد نصر اقد على قراءة ما نشرته الصحف العربية عن الطبعة البيروتية المزورة ، ليتفادى موقف الاتهام المكشوف . وإذ كنت قد اعتملت مخطوطة كوبريللى أصلا ، هداه تفكيره إلى أن يستعير نسخة منقولة بالحط عن كوبريللى وجدها لدى و السيد بو رباط ، أحد أصدقائه ، ولست أدرى كيف تغنى عن الأصل !

ثم اغتال كلَّ جهدى فى توثيق أصلها، وقراءة نصها ، وتحقيق متنها مقابلاً على سائر المخطوطات الأخرى التي لم يرها ، وإقامة سياقها بما هدى إليه عكوفى الطويل على تدبره ، وخدمة ألفاظ النص وتحقيق أعلامه وشواهده ، بحيث جاز لى أن أضبطه إعراباً ونسقاً وترقيا .

وقد نقل هذا كله إلى نسخته ، طبق الأصل عن نسخى ، بنصها كما قرأته وفهمته وتقلته ، وبنسقها الذى اخترته ، وبسياقها الذى وجهته بعلامات الضبط والرقم والإعراب ! حتى الذى وقع من سهو فى ترقيمى للآيات القرآنية !

وكذلك أسقط النص النص حققته لرسالة ابن قارح وقدمته مع رسالة الغفران ، من حيث هو مفتاح فهمها . وأسقط معه ما على هوامش نسخى من مقابلات النسخ المخطوطة ، وتراجمي للأعلام ، على نية أن ينشرها في كتاب مستقل بعنوان و أعلام رسالة الغفران و !

تلك الأعلام المثات التي حققتُها في نسختي ، وصحتُ المحرف والمصحَّف منها ، وعرفت بها ، وذيلت التعريف بذكر مصادر الترجمة لكل علم منها !

المسترفع المخطئ

وبقدر ما كان التمويه في طبعة صادر وبيروت مكشوفاً وساذجاً ، جاء التمويه في طبعة دار الإحياء ، من وراء أقنعة موهمة :

فالسيد الفاضل و محمد عزت نصر الله ، يبدأ بمقدمة طويلة عن أبى العلاء وعصره ورسالته ، لا مكان لها فى طبعة اللخائر ، لأنى قدمت مع النص المحقق كتاباً مستقلاً فى والغفران: دراسة نقدية، كانت موضوع رسالتى للرجة الدكتوراة، وقد نشرتها دار المعارف فى ثلاث طبعات .

والسيد الفاضل قد قرأ ما كتبته فى دراستى للغفران ، ونقل منها صفحات ذات عدد ، ليناقش رأياً لى فى الشروح الاستطرادية ، من حيث هى ظاهرة أسلوبية فى الغفران . وهى الشروح الى فصلتها السيد نصر الله عن المن ، متوهماً أنى بوضعها فيه ، لم أفطن إلى نسق الخط القديم .

وفاته وعيُّ ما أثبتُه في دراستي للغفران ، من أن أبا العلاء أملي هذه الشروح وهو يوجهها إلى ابن القارح ، لا إلى تلاميذه . فوجب أن تبقى في المنن ، طبقاً للمخطوطة الأصل وسائر المخطوطات .

وواضح أن السيد نصر الله ، ساق هذا الجدل فى مقدمته ، موهماً أنه يناقشنى فى النص الذى حققته لرسالة الغفران، بما يبرر نشره للنص . والحقيقة أنه يناقش آراء لى فى دراسة الغفران ، لا فى تحقيق النص !

ويعترف السيد المحقق بأنه لم ير من مخطوطات الغفران سوى نسخة صديقه وسى بورباط ، المنقولة بالخطاعن نسخة كوبريللى. ويخونه الحذر مع ذلك، فيثبت في هامشه عبارة وفي بعض النسخ ، أو : وكذا في بعض النسخ ، .

فإلى أى نسخ يشير ، ولا نسخ عنده !

وينسى كذلك أن النص الذى قدمته ، لم يكن مجرد نقل لنسخة كوبريللى وتقديمه إلى المطبعة ، وإنما أقمت النص بعد معارضة دقيقة لكل النسخ الجطية للغفران ، وعدلتُ أحياناً عن رواية الأصل لضرورة ملجئة ، وأكملت ما فيه من سقط بالرجوع إلى سأثر النسخ ، وحققت الألفاظ المطموسة والمشتبة الرسم ، ثم

كان لى توجيه السياق بنسق الترتيب والفواصل وعلامات الإعراب.

والذى فى نسخة السيد نصر الله ، هو ما هدى إليه هذا الجهد المضى الذى استغرق سنين دأباً ، فن أى سبيل يمكن أن نتصور أن اطلاع سيادته على نسخة كوبريللى ، أو استعارته إياها ــ إن كانت المخطوطات مما يعار ــ قد نقلتها إلى مثل النص الذى قدمته فى طبعة الذخائر ؟

يبدو أن السيد الفاضل أرضى ضميره وأدى الأمانات إلى أهلها ، حين كتب في الفقرة الثالثة من مقدمته :

و طبعت رسالة الغفران للمرة الأولى عام ١٩٠٣ فى مصر ، وهى ما تعرف بطبعة أمين هندية . ثم طبعت أجزاء من هذه الرسالة شرحها الأستاذ كامل كيلانى . وتلا ذلك طبعة محققة أصدرتها دار المعارف بمصر للدكتورة عائشة عبد الرحمن وأعيد طبعها عدة مرات ، وهى أول طبعة كاملة محققة لرسالة الغفران . وقد اعتمدت المحققة نسخة كوبريللى زادة باستانبول أصلا ، ولكنها مع ذلك استأنست بعدة مخطوطات لرسالة الغفران ، و عا نشر فى الجمعية الأسوية الملكية من مخطوطة نيكلسون .

د وفى بيروت ظهرت طبعة تجارية عام ١٩٦٤ صدرت عن دار صادر وبيروت ، منقولة بشكل سيء عن الطبعة التي حققها الدكتورة بنت الشاطئ. . . .

و أما هذه الطبعة الجديدة لرسالة الغفران فقد اعتمدت في تحقيقها على غطوطة حديثة هي طبق الأصل عن مخطوطة كوبريللي زائدة ، وقد تفضل السيد وسي رابح بورباط ، بإعارق هذه المخطوطة . إلا أني لا أنكر ألبتة أن الطبعة الرابعة المحققة التي نشرتها الدكتورة ، قد أتخادتني كثيراً وسهلت على فهم بعضي تصوص المخققة التي نشرتها الدكتورة ، قد أتخادتني كثيراً وسهلت على فهم بعضي تصوص المغفران والإلمام بما جاء في بقية المخطوطات من كلمات قرئت أو رسمت بشكل يغاير ما جاء في غطوطة كوبريللي زادة الأصلية . ولا شك أن ما جاء في نسخة من رابح يختلف بعض الشيء عن طبعة الدكتورة بنت الشاطئ ، وذلك بحود إلى فهم الناسخ لبعض الكلمات أو سوء فهمه لحلا ه . . .

وقد وجد « السيد نصر الله » من الضرورى أن يغطى موقفه ، فجاء بألفاظ من خط « سى بورباط » عن كوبريللى ، مخالفة لطبعات الذخائر ، وقد راجعتها جميعاً على (مصورة كوبريللى) عندى، فلم أجد فيها لفظاً واحداً ، على الإطلاق . مما جاء به السيد نصر الله مخالفاً للذخائر!

ثم أمعن فى التمويه ، فملأ بعض هوامشه بمناقشات غريبة لشروحى ، ينبو عنها ذوق العربية وحسها اللغوى ، ويرفضها جميعاً ، دون استثناء ، سياقً نص الغفران .

ثم بلغت به جرأة التمويه ، أن عمد إلى ألفاظ مما اتفقت فيه طبعة الذخائر مع طبعة هندية ، فتساءل عن وجه إصرارى على أثبات رواية كوبريللي وحدها فيا أخالفها عليه ، وكأنه يجهل أنى اعتمدتها أصلا فوجب إثبات موقى منها حيثًا عدلت عن أى لفظ فيها أو ضبط بها . أما طبعة هندية ، فلا مكان لها عندى بين أصول أو مراجع !

أقول الحق: إنى أحس مَا يَشَبَهُ الحجل تجاه و دار صادر وبيروت ، حتى لقد أوشكت أن أعتذر إليها . فصنيعها معى فى رسالة الغفران لايمكن أن يقاس بفعلة السيد نصرالله فى طبعة و دار إحياء التراث ببيروت ،

التزوير في طبعة صادر وبيروت ، صريح وسافر مكشوف وقد استحيت أن تنسبها إلى محقق . على حين جاءت طبعة السيد فصراقد ، وفيها من جرأة التمويه ومكر التضليل والإيهام وفُحش التدليس، ما لم أر له مثيلا منذ وعيت ، بل مالا أتصور أن حياتنا العلمية عرفت مثله أوما يقرب منه !

وبقى أن نسأله: أى منهج يبر رنشر رسالة الغفران عن نسخة منقولة بخطاليد عن مخطوط كوبريللى التى اعتمد تها أصلاولدى نسخة مصورة منها، قابلتها على كل ما عثرنا عليه من مخطوطات الغفران ؟ وأى منطق يسوغ نشر هذا النص الصعب ، بمعزل عن « رسالة ابن القارح » ومحروماً من تحقيقي لكل أعلامه وشواهده ؟!

أفهم أن يعيد السيد نصر الله نشر رسالة الغفران ، إكمالا لقصور منى في توثيق نصها وتحقيقه ، أو اعتماداً على مخطوط لم أطلع عليه ، آصَل من نسخ الغفران التي جمعتها

أما أن ينشر الرسالة عن طبعة الذخائر ، وليس لديه غير نسخة بالحط من مخطوطة كوبريللي – فيما يقول – ومع إسقاط رسالة ابن القارح والاستغناء عن تحقيق الأعلام والشواهد ، فذلك مما يعييني أن أفهم وجه الحق فيه أو المنطق !

وبعد فقد سجل السيد نصر الله ، في الصفحة الأخيرة من طبعة دار إحياء التراث في بيروت ، أن « جميع الحقوق محفوظة للمحقق » .

ولست أدرى ما إذا كان هذا يقتضي أن أستأذن سيادته في نشر هذه الطبعة السادسة للذخائر، والحامسة قبلها ؟

أم حسبي أن أحتكم إلى ضمير أمنى وأفوض أمري إلى الله ، إن الله بصير بالعباد ؟

# رسالة الغفران لابالبتلاباليتين



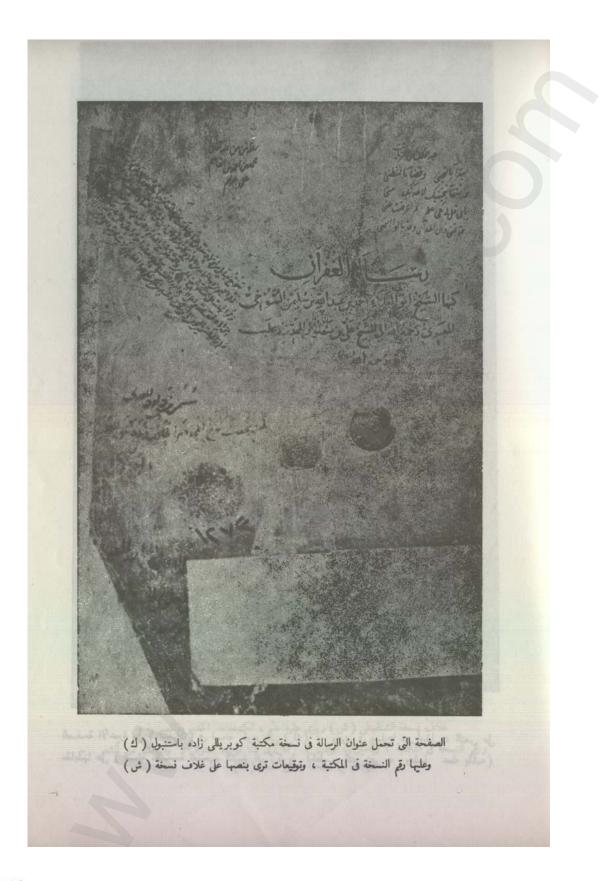



راحم العَالَمُ لِالسِّلِيُّ الدالسِّيُّو ازْفَارَهُوا، للخارِ فِينَّ وْكَالِي عله والاج نفراتك والااعتبار التوباي ليتواعلل الحامة الزسألة والخفد للدوب العالمين أليه ونعالو وملكة علمت انجوالت وأكد الطبيف لطأورة علقة المفيه الراج وجاله تعالى عفرانه تحرير بربه الساحرم فالمتع المخالمة المعالم المارك وكري من مان ساء وساء

الصفحة الأخيرة من ( النفران ) في نسخة كوبرياني ( ك ) ، ريرى في يسارها من أسفل ، النص على مقابلتها على ( نسخة مصححة تصحيح الشيخ أبي زكريا الخطيب التبريزي ، وعليها خطه بقلمه )







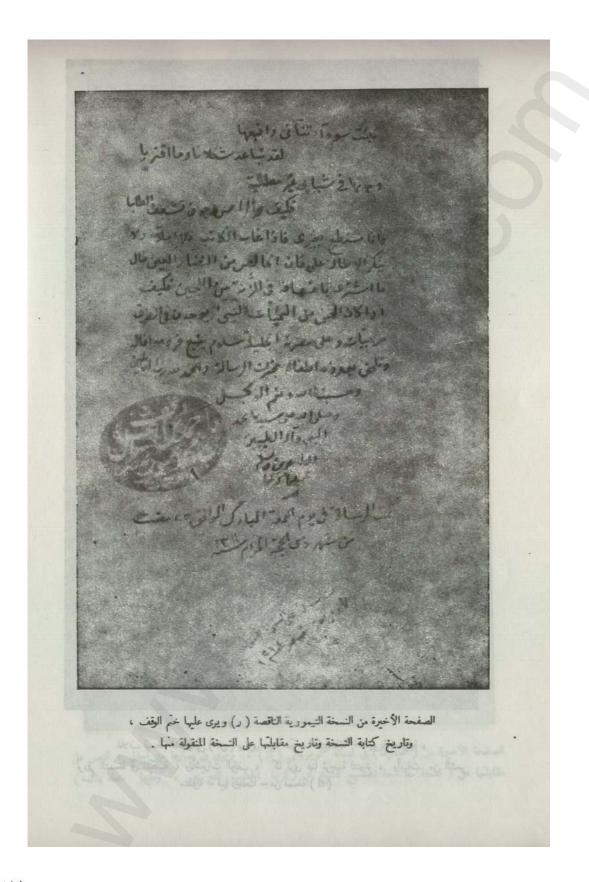











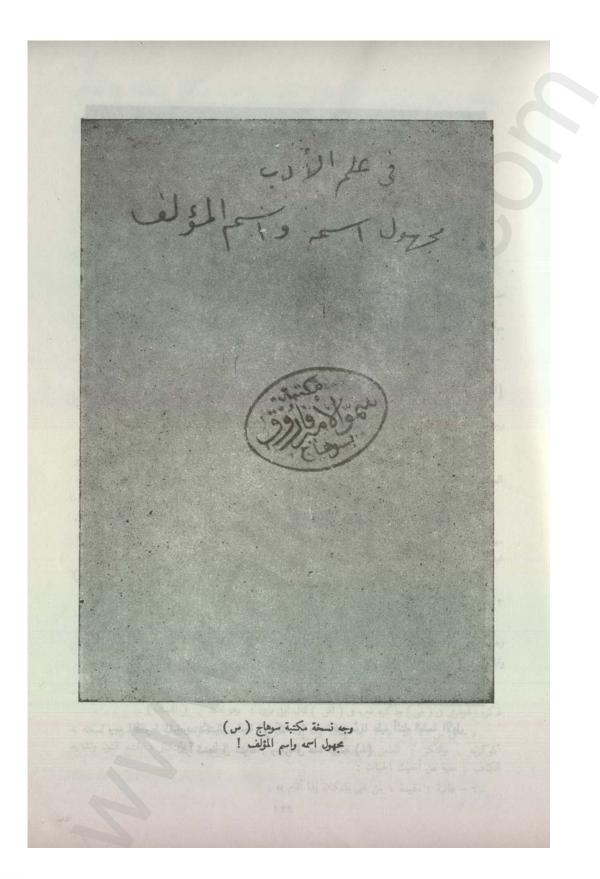



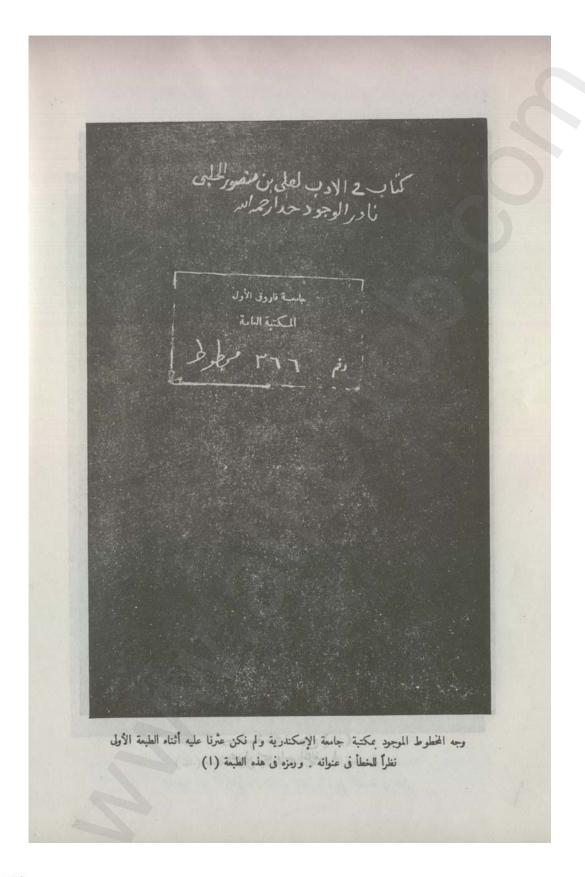





# بني أَمْ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلِمُ الْحَلَيْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ

اللهمُّ يسِّر وأعِنْ ،

قد عَلِم الجبرُ (١) الذي نُسِبَ إليهِ «جَبْرئيل (٢) » ، وهو في كلِّ الخيراتِ سبيلٌ ، أَن في مسكني حَماطةً (٣) ما كانت قطُّ أَفانِيَةً (٤) ، ولا الناكزةُ (٥) بها غانيةً (٦) ، تُثمر من مودَّةِ مولاي الشيخ الجليل – كَبَتَ الله عَدُوَّه ، وأَدام

١ - كذا بالجيم المعجمة في ك ، ش ، ت ، ر . وبحاء مهملة في ط وهو تصحيف ، وفي س ، ا ، ن :
 [الجبر] تصحيف كذلك .

وأصل الكلمة في السريانية والعبرية ( جيفر) وفي الآرامية ( جبار ) ومعناها رجل . ومنه جفرئيل أي رجل الله ، ملك .

وقسرها لغويو العرب بمعنيين : الملك والعبد .

قال الجوهرى والأزهرى : جبر بمعنى عبد ، وإيل اسم الله . ورده الفارسى وغيره وقالوا : إيل هو العبد وما عداه هو الاسم من أسماء الله ، واستدلوا على ذلك باختلاف جبر فى أسماء الملائكة ، دون إيل . والسياق هنا يقضى أن نفسر الجبر بالملك – أى الله – فكأن أبا العلاء يؤثر رأى الفارسى .

٢ - كذا في الأصل . وفي ز ، ت [جبرائيل] وهي لغة في جبريل . وفي ط [حبريل] بحاء مهملة ، وليس في المادة ، ولا أعرفه من اللغات في جبريل . وجبرئيل : علم ملك ، ممنوع من الصرف ، فيه لغات أربع عشرة ، أشهرها وأفصحها جبريل بكسر الجيم ، وفتحها ، وجبر ثيل .

انظر (المفصل في قواعد اللغة السزيانية للإبراشي وزميليه ص ١٣٦) و (الإبدال لأبي الطيب اللغوي) ٢ - ١ عماطة هنا حبة القلب . كذا فسرها أبوالعلاء . انظرسطر ١ صفحة ١٣١ – واحدة الحماط ، وهو في الأصل شجر أحمر المثر منابته أجواف الحبال . يستوقد بحطبه ، وثمره شديد الحلاوة يحرق الفم . وقال في (الحمهرة) : وحماطة القلب دمه ، وخالصه ، وصميمه – مجاز .

٤ – الأفانية – كثّانية : واحدة الأفانى ، شجر الحماط ما دام رطباً ، فإذا يبس فهو حماط .
 ذكره الجوهرى فى ( فنى ) وذكره غيره فى ( أفن ) قال ابن برى : وهو غلط . ( اللسان ) .

ه \_ في س ، ن ، ا : [المناكرة] تحريف . يقال لكزته الحية - كنصر - لسعته ، كوكزته . والنكاز ، بفتح النون وتشديد الكاف : حية من أخبث الحيات . الكاف : حية من أخبث الحيات .

٦ - غانية : مقيمة ، من غنى بالمكان إذا أقام به .

114



دَوَاحَهُ إِلَى الْفَضْلِ وَغُلُوَّه - مَا لُو حَمَلَتُهُ [العاليةُ] (١) مِن الشَّجِرِ ، لَدَنتَ إِلَى الْأَرْضِ عَصُونُها ،

والحماطة ضَرْب من الشجر ، يقال لها إذا كانت رَطبة : أفانية ، ( فإذا يبست فهي حَماطة ) (١٦) . قال الشاعر :

إذا أُمُّ الوُلَيِّبِ لِم تُطِعْنَى (1) حَنَوْتُ (1) لها يدى بعصَا حَماطِ وَلَتُ لها : عليكِ بَنَى أُقَيْشِ (1) فإنكِ غَيْرُ مُعْجِبَةِ الشَّطاطِ وَلَتُ لها : عليكِ بَنَى أُقَيْشِ (1) فإنكِ غَيْرُ مُعْجِبَةِ الشَّطاطِ وَوَصِفُ الحماطةُ بإلفِ الحَيَّاتِ لها ، قال (٧) :

أُتيحَ لها ، وكان أَخا عِيالِ شجاعُ (١) في الحَماطةِ مستكن وأن الحَماطة ، ليست بالمصادفة وأن الحَماطة التي في مَقَرَّى لَتجِدُ من الشوقِ حَماطة ، ليست بالمصادفة إماطة والحَماطة (١) حُرْقة القلب ، قال الشاعر :

• وهم تُملأً الأحشاءُ منهُ •(١٠)

١ - في ن : [ العالية ] . وفي الأصل و بقية النسخ [ العادية ] عدلنا عبها لمقابلتها ! . دنت ، ولأن العادية من الأشجار وهي القديمة ، نسبة إلى عاد - من شأنها ألا تشهر . وما اخترناه ، نقله في (ب) وفي (ل ٢٥ ) عن بعض النسخ ! ؟

٧ ــ في ز ، ط [ازيل ] بالزاى ، تصحيف . وأذيل بمني أهين . ٣ ــ سقطت هذه العبارة من ط ٤ ــ في ز : [ لم تطمعي ] وهو تحريف يختل به الوزن .

<sup>• -</sup> فى ز : [منون ]وفى ن : [منيت ] .

٦ - ق س ، ن ، ١ : [بني أتيس ]بسين مهملة - تصحيف .

والشطط مجاوزة القدر ، مَنْ شط إذا بعد ؛ والشطاط – كسحاب وكتاب – العلول وحسن القوام والاستقامة في الرمح ، وهو أيضاً الجور والتجاوز .

٧ - في ط: [قال الشاعر].

٨ - الشجاع : ضرب من الحيات ، لطيف دقيق ، زعموا أنه من أجربها .

٩ - في ز، ت: [الحماط].

<sup>•</sup> ١٠- لم يوجد عجر البيت في نسخة بما بأيدينا، ويلحظ أن في (ك) بياضاً يشمل موضع هذا الشطر، فلمل ذلك أصل عدم وجوده في النسخ الاعرى . ولم نمثر على بقية البيت بعد في مراجعنا ، والراجح أن موضع الشاهد فيه . وكذلك لم يمثر عليه في ( ب ، ل ) !

(۱) فأما الحماطة المبلوم بها فهى حَبَّةُ القلب ، قال الشاعر:
رَمَت حماطَة قلب غير مُنصرِف عنها ، بأسهُم لَحْظِلْم تكن غَرَبا(۱)
وأن (۱) في طِمْري (۱) لحِضباً وكلّ بأذاتي ، لو نطق لذكر شذاتي (۱) ما هو بساكن في الشّقاب (۱) ولا يمتشرّف على النّقاب (۱) ، ما ظهر في شتاء ولا صيف ، ولا مرّ بجبل ولا خَيْف (۱) ، يُضمِر من محبةِ مولاى الشيخ الجليل - ثبّت الله أركان العلم بحياتِه - ما لا تُضمِره للولدِ أمّ ، أكان سُمها (۱)

١ - سقط هذا السطر كله من ت ، ز ، ن ، س ، . وقوله : ( فأما الحماطة المبدوء بها . . . )
 يشير إلى قوله : أن في مسكني حماطة ، في بدء الرسالة .

٢ - يقال سهم غرب - على الإضافة والوصف - لا يدرى راميه . وقيل الأجود الإضافة . وانظر
 « التبريزى » في ( شرح مقصورة ابن دريد ١١١ ط دمشق) .

٣- قد تقرأ : وإن بالكسر على الاستثناف . لكن الوصل - عطفا على معمول : علم الجبر . . . .
 في صدر الرسالة - أنسب عندى ، لطول نفس الشيخ .

٤ - مثى الطمر ، بالكسر : الثوب الخلق ، أو هو الكساء البالى . وأواد بهما : جسده الفزيل الفائى ، وثوبه الخلق . والحضب ، بالفتح ويكسر : حية ، أو هو الضخم من ذكورها .

ه - الشذاة : الشدة . وانظر ( نوادر أب مسحل ١٠٣/١ ) .

٩ - الشقاب : جمع شقب - بالفتح ويكسر - مهواة بين جبلين ، وقيل هو كالفار أو
 كالشق في الجبل .

٧ - النقاب ، والأنقاب : ج نقب ، وهو الثقب ، والطريق الضيق في الحبل .

٨ - الحيف : ماانحدر عن غَلْظ الحبل ، وارتفع عن مسيل الماء . وكل هبوط وارتقاء في سفح الحبل : خيف

نفح الجبل : خيف . ٩- في زحاشية : ( السم ، اللبن ، كذلك في كتب اللغة ) أ ه. ولم أجدها بهذا المعني .

والسياق يؤذن بأن السم هنا ، بمعناه المعروف ، ليناسب الحماطة والحضب والأسود ، من الحيات ، والسياق يؤذن بأن السم هنا ، بمعناه المعروف ، ليناسب الحماطة والحضب والأسود ، من دوات السم يريد أن يقول إن ما يغشم المشيخ من حجة ، فوق ما تضغرة الأمهات لأولادهن ، سواء كن من دوات السم أو غرض .

المسترفع المدينال

141

يُدَّكُر أَم فُقِد عندها السَّمّ . وليس هذا الحِضبُ مُجانِساً للذي عَنَاهُ الراجز (١) في قوله :

### • وقد تطويت انطواءَ الحِضبِ .

وقد عَلِم - أَدام اللهُ جمالَ البراعةِ بسلامتهِ - أَن الحَضِبَ ضربٌ من الحيَّاتِ ، وأَنهُ يقال لحَبَّة القلب (٢) حضبُ .

وأنَّ فى منزلى لأَسُودَ، هو أُعزُّ علىَّ من «عنترةَ » » على «زبيبةَ » ، وأكرمُ عندِى من «السُّلَيْكِ » » عند «السُّلكةِ » ، وأحقُّ بإيثارى من «خُفافِ \* \* ،

١ - فى ش : [الراجن ] بالنون ، وهو تصحيف لعل أصله أن وسم الزاى فى ك يلتبس بقوس النون .
 والراجز هنا هو « رؤبة بن المجاج » ، وتمام البيت :

وقد تطویت انطواء الحضب بین قتاد ردهة وشقب قال فی ( التاج ) : یجوز أن یکون المراد به . – بالحضب – الوتر ، والحیة .

٢ - في ز: [محبة القلب] تصحيف.

#### الأعلام

« - عنترة : بن شداد العبسى - على المشهور - أحد فرسان الحاهلية وأغربتها المشهورين وشعرائها الأعلام ، وأمه « زبيبة » أمة سوداء ، وكان من أشد أهل زمانه وأجودهم ، ومعلقته أجود شعره ، وقد شهر ، وشهر ، وقد شهر ،

وْأَفَظُرُ ( طَبَقَاتَ الشَّمُواءُ لابن سلام ٣٥ ط أو ربا ، الشَّمُرُ والشَّمُواءُ ١٣٠ ، المؤتلف ١٥١ ) .

ه - السليك بن سلكة السعدى : منسوب إلى أمه « سلكة » وكانت سوداه . واختلفوا في اسم أبيه ، وهو من بني كعب بن سعد بن زيد .

والسليك أحد أغربة العرب وهجنائهم وصعاليكهم . وكان له بأس ونجده ، وكان أدل الناس بالأرض وأسرعهم عدواً لاتعلق به الخيل ، وتروى عنه في ذلك أعاجيب .

انظر ( الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢١٣ ، والمؤتلف والمختلف للآمدي ١٣٧ ) .

••• - خفاف بن ندبة السلمى : خفاف - كَنراب - وندبة على وزن تمرة كما ضبطها فى ( المبهج )
 وفى ( الخزانة ) .

أبوه عمير بن الحارث بن الشريد السلمي ، وأمه « ندبة » ، سوداء ، وإليها ينسب .

٩ - من أغربة العرب ، وفرسانها ، وشعرائها المحيدين و يكنى أبا خراشة . أسلم وشهد مع النبي صلى
 الله عليه وسلم فتح مكة ، ومعه لواء بني سليم ، وهو من شعراء الصاهل والشاحج .

وانظر ( الشعروالشعراء : ١٩٦ ، والمؤتلف : ١٠٨ ، والمهج لابن جي : ٣٨ ، والحزانة ١٦٢/١ ، والإصابة ٢/١ ه ٤.



السّلمى ، يِخَبَايا (١) و نَكْية ، وهو أَبدًا محجوب ، [لا تجاب ] (١) عنه الأغطية ولا يجوب ، لو قَدَرَ لَسافر إلى أن يلقاه (١) ، ولم يَحِدُ عن ذلك لشقاء يَشقاه . وإنه (١) إذ يُذْكُر ، لَيوَنَّتُ في المنطقِ ويُذكّر ، وما يُعْلَمُ أَنُه حقيقُ التذكير، ولا تأتيثه المعتمدُ بنكير . لا أفتأ دائباً فيا رضي ، على أنه لا مَدفَعَ لما قُضِي . أعظِمهُ أكثر من إعظام لخم «الأسودَ بن المنذر \* ، وكندة «الأسودَ بن معد يكرب \* \* ، وبني نهشل بن دارم «الأسودَ \* \*

١ ـ ني س ، ١ ، ن : [بخفايا ] . فانظر (ل : ٢٢ ) !

٢ - في الأصل والمخطوطات [ما لا تجاب]، وقد حذفت (ما) في ش ، وآثرنا الحذف . فحذف في
 ٢ - ني الأصل (المخطوطات الما لا تجاب) ، وقد حذفت (ما) في ش ، وآثرنا الحذف . فحذف في

٣ – الضمير هنا يعود على الشيخ : ابن القارح . أي لو قدر الأسود – القلب – لسافر القائه .

إلضمير هنا ، عائد على الأسود الذي في منزل أبي العلاء ، يعنى قلبه .

#### الأعلام

الأسود بن المنذر اللخمى : من ملوك الحيرة وكان الأعثى يفد عليه ويمدحه . وفيه يقول قصيدته
 التي مطلعها :

ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالى وما ترد سؤالى ؟ ( الشعر والشعراء ٣٣٧ ، أغانى بولاق ٢٤/١٠)

الأسود بن معد يكرب: لعله أبو الأسود يزيد بن معد يكرب بن سلمة بن مالك بن الحارث – من أشراف كندة ، قدم على النبي – صلعم – وأسلم ( الإصابة ط مصر ٤/٧٦) .

لكن هذا القول يضعفه أن « أبا العلاء » سلكه في قائمة الأساودة ، ولم يأت به بينمن يدعون أبا الأسود . وانظر ( وصايا الملوك وأبناء الملوك -لأبي الطيب الوشاء ، مصور بدار الكتب – اللوحة رقم ٩٢) . وقابل ماهنا على هامش ( ب ١٨)

همه – الأسود بن يعفر : أعشى بني مهشل، من بني دارم ويكني أبا الحراح : شاعر متقدم جاهلي مقل، وما بن من شعره مجموع في ذيل ( ديوان الأعشى ص ٢٩٣ : ٣١٠) قال ابن سلام : « وله واحدة طويلة رائمة ، لاحقة بأول الشمر، لوكان شفعها بمثلها قدمناه على أهل مرتبته وهي :

نام الحلي فما أحس رقادي والمم محتضر لدي وسادي

وله شمر كثير جيد ولاكهذه » . الطبقات ٣٣ ط أوربا ، وانظر : الشمر والشيرا ١٣٤ ، وجمهرة الأنساب لابن حزم : ٢١٩ ، وخزانة الأدب ١ / ١٩٣ ، ١٩٦ ) .

Third was a standard the control of the control of

المرفع (هميل) ملسيس ومغيل آبنَ يَعَفُرَ » ذا المقالِ المُطرِب . ولا يبرَّ مُولَعاً بذكرهِ كإيلاع «سُحمِ » » «بعُميرة » في مَحضرهِ ومَبْداه ، «ونُصَيبٍ \* \* » مولى أُميَّة «بسُعداه » . وقد كان مِثلُهُ (١) مع «الأُسودِ بنِ زَمْعة \* \* » ، و «الأُسودِ \* \* بن عبد يَغُوث » .

(١) الضمير يعود على الأسود الذي في منزل أبي العلاء ، يعني قلبه .

# لأعلام

صحيم ، عبد بنى الحسحاس : كان حبشياً مغلظاً قبيحاً ، وشاعراً محسناً . اشتراه عبد الله بن أبى ربيعة المخزوم وكتب إلى عثمان رضى الله عنه : إنى قد اشتريت لك غلاماً حبشياً شاعراً . فكتب إليه عثمان : « لا حاجة بنا إليه فاردده ، فإنما حظ أهل العبد الشاعر منه إذا شبع أن يشبب بنسائهم ، وإذا جاع أن يهجوهم . » وعميرة ، حبيبته وفيها يقول:

عميرة ودع إن تجهزت غادياً كنى الشيب والإسلام للمره ناهيا . ( طبقات الشعراء ٣٤ – الشعر والشعراء ٢٤١ – المؤتلف ١٣٧ ) .

وقد طبع ديوانه بدار الكتب بالقاهرة . وهو من شعراء ( الصاهل والشاحج ) .

\*\* نصیب بن رباح، شاعر عبد العزیز بن مروان، کان شاعرًا عفیفًا مقدمًا عند الملوك ، ولم یکن یحسن الهجاء ، وکان یستنشده مراثی بنی أمیة فإذا أنشده بکی معه . ، واشتهر نصیب بحبه سعدی وفیها یقول :

أتصبر عن سعدى وأنت صبور وأنت بحسن العزم منك جدير ؟ وكدت، ولم أخلق من الطير، إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير

( الشعر والشعراء ٣٤٢ – أغانى بولاق ١ / ٣٦٥ ، ٣٦٤ – وشعراء الصاهل والشاحج ).

\*\*\* – الأسود بن زمعة : قرشى معاصر للمبعث . قتل ابنه زمعة يوم بدر فى صفوف المشركين ، وحرمت قريش البكاء على قتل بدر لئلا يشمت بها ، فسمع الأسود بكاء فى جوف الليل فقال : انظروا هل حاست=



= قريش البكاء حتى أبكى على زمعة ؟ فقالوا : لا ، إنما هي امرأة أضلت بعيراً فهي تبكى . فقال : أتبكى أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود ؟

( اللآلى فى شرح أمالى القالى لأب عبيد البكرى – الميمنى فى سبط اللآلى ط ١٩٣٦ ص٢٠٠٠). وانظر ( الأمالى ط بولاق ٢٧٦/١ ) .

وهذه الأبيات في ( الحماسة ط الرافعي ص ٣٦١ ) منسوبة للأسود بن عبد يغوث لا لابن زممة ، مع ترجمة ابن عبد يغوث في الهامش .

وهی فی ( شرح الحماسة التبریزی – ط بولاق ۱۲۹۰ ج ۲ / ۱۷۵ ) منسوبة للأسود بن زممة بن المطلب بن نوفل، یرثی ابنه زممة بن الأسود .

وتنسب فى ( السيرة – ط الحلبى ٢٠٢/٣) للأسود بن المطلب ، إذ أصيب من ولده ثلاثة : زمعة وعقيل ابناه ، والحارث بن زمعة . ومثله فى ( نسب قريش ٢١٨ ط الذخائر)

والقصة فى ( الطبرى – ط الحسينية ٢/٢٨٩ ) مروية عن ابن إسحق ، لكنها منسوبة إلى الأسود ابن عبد يغوث ، ومذكور أن قتلاء في بدر ، هم زمعة وعقيل والحارث أبناؤه .

وهى فى ( معجم البلدان – ٢ / ٨٩ ط مصر) بغير سند، منسوبة للأسود بن المطلب بن أسد ، والأولاد الثلاثة: زممة وعقيل ابنا الأسود ، والحارث بن زمعة .

وهو في ( الاستيعاب) : الأسود بن خلف بن عبد بن يغوث القرشي الجمحي ، ولعل هذا يعطينا مثلا لا ضطراب الرواية ، وعناء التحقيق .

\*\*\* – الأسود ( بن خلف ) بن عبد يغوث : القرشي الجحمي ، من مسلمة الفتح ( الاستيعاب. / ٣٨٩ ، الإصابة ١ / ٣٨٩ ) .



والأَسوَدين اللذين ذكرهما «اليشكُرِيُّ (۱) \* » . في قوله :
فهداهم بالأَسوَدين وأَمرُ الله بلْغٌ يَشقَى به الأَشقياءُ
ومع «أَسوَدانَ \* \* » الذي هو «نَبْهانُ بنُ عمرو بن الغوثِ بن طيّى ً » ،
ومع «أَبي الأَسودِ » الذي ذكرهُ «امروُ القيس \* \* \* \* » ، في قوله (۲) :
وذلك من خَبَرٍ جاءني ونبَّتُ هُ عن أبي الأَسوَدِ

١ - في ز : [البشكري ]بباء تحتيه موحدة . تصحيف .

والبيت للحارث بن حلزة من معلقته ، ورواية أبى الطيب اللغوى في ( شجر الدر ١٨٦ ) :

فغزاهم بالأسودين \* ورواية التبريزي والزوزني : \* . . . تشقى به الأشقياء \*

ويروى : ﴿ فَهَدَاهُمُ بِالْأَبِيضِينَ ﴿ وَأَرَادَ بِهِمَا الْحَبْرُ وَالْمَاءُ ، وَبِالْأُسُودِينَ النَّمْرُ والماءُ ، وقال بعضهم أراد بالأسودين الليل والنهار ، وبالأبيضين الماء واللهن . انظر ( شرح المعلقات) .

ويلحظ أن هذه التفسيرات ربما لاتشهد لما يبدو أن « المعرى » أراده ، بذكر الأسودين في سياق الأعلام

٢ – البيت لامرئ القيس ، من داليته التي قالها حين بلغه قتل أبيه ومطلعها :

تطاول ليلك بالإثمد ونام الحلى ولم ترقـــد ورواية ( العقد الثمين : ١٢٣ – وتحتار الشعر الجاهل ١٣٣/١ ) :

وذلك من نبأ جاءني وأنبئته عن أبي الأسود

ومثلها رواية « القالى » في أماليه . انظر ( سمط اللآلى : ٣١/١ » ) وفيه عن « ابن حبيب » : قال ابن الكليى : الأبيات لعمروبن معد يكرب في قتله بني مازن بأخيه عبد الله .

وفى ( المؤتلف ١٢ ) أنها لامرئ القيس بن مالك الحميرى !

# الأعلام

اليشكرى: الحارث بن حازة ، من بنى يشكر ، من بكر بن وائل (جمهرة الإنساب ٢٩١)
 أحد شعراء المعلقات . قيل إنه ارتجل معلقته فى مجلس عمرو بن هند فى خصومة كانت بين بكر وتغلب
 وكان ينشده من وداء السجف لبرصه ، فأمر برفع السجف استحساناً لها (طبقات الشعراء لابن سلام ، الشعر والشعراء : ٩٦ ، المؤتلف : ٩٠ ، وهو من شعراء الصاهل والشاحج) .

\* ه - أسودان : نبهان بن عمر و بن الغوث بن طبي (جمهرة الأنساب ٣٧٩) ومن ولده زيد الحليل ، الفارس المشهور .

(انظر المؤتلف : ٩٤ – أغاثى بولاق : ١٩/١٦)

امر و القيس بن حجر الكندى ، الأمير الشاعر المشهور ، من شعراء الطبقة الأولى فى الحاهلية انظر (طبقات ابن سلام ط أو ربا : ١٥ ، المؤتلف : ٩ ، الموشح للمر زبانى ٢٧ ) .
 وهو من شعراء ( الصاهل والشاحج ) .



وما فارقَهُ(١) «أبو الأسود الدُّولُ » في عُمرهِ طَرفة عينٍ ، في حالِ الراحةِ ولا الأَيْن . وقارَن (٢) «سُويدَ بنَ أَبِي كاهل \* » يَرِدُ بهِ على المناهل . وحالَف «سُويدَ بنَ الصامِتِ \* \* \* » ما بين المبتهج والشامة . وساعَف «سُويدَ \* \* \* \* ابن صُميع » ، في أيام الرَّتب والرَّبع (٣) . و «سُويدٌ » هذا الذي يقول : ابن صُميع » ، في أيام الرَّتب والرَّبع (١) . و «سُويدٌ » هذا الذي يقول : إذا طلبوا منى اليمين منحتُهم عيناً كبُرْدِ الأَتحمِي المرَّق (١) وإن أحلفوني بالطلاق أنيتُها على خير ما كُنَّا ولم نتفرَّق وإن أحلفوني بالطلاق أنيتُها على خير ما كُنَّا ولم نتفرَّق وإن أحلفوني بالعَتَاق ، فقد دَرَى عُبَيدٌ غلامى ، أَنُه غيرُ مُعتَق (٥)

٣ ــ الرتب ، محركة : ضيق العيش . والربع : الامتلاء بالخير .

إلا تحمى ضرب من البرود . وروى عن الفراء أنه قال : هى البرود المحططة بالصفرة .

ه ـ في س ، ١، ن : [على حين ماكنا]، وهو تصحيف . وجاء البيت الثاني في ز :

« وإن أخلفونى بالعتاق أتينها « بتصحيف في : أحلفوني ، وأتينها .

وكنت ضبطت (العتاق) في الطبعات السابقة بكسر العين ، سهواً . فضبطه كذلك بالكسر في (ب، ل) وليس ضبط الأصل ، فتامل !

#### لأعلام

ه - أبو الأسود الدؤلى ، من بنى الدئل بن بكر بن كنانة ، واسمه ظالم بن عمرو . ويعد فى الشعراء ، والتابعين ، والمحدثين ، والنحويين . أخذ عنه جماعة من متقدى النحاة ، وكان أعرج ، بخيلا مفلوجاً انظر ( أغانى بولاق ٢١/ ١٠٥ ، الشعر والشعراء : ٧٥٤ ، نزهة الألبا لابن الأنبارى : ٣ - معجم الشعراء : ٢٤٠ ، الإرشاد لياقوت ٤ / ٢٠٨ ، طبقات ابن سعد ٧ ق ١ / ٧٠) وهو من أعلام ( الصاهل والشاحج ) . طبع ديوانه فى بغداد ٤/ ١٩٥ بتحقيق الدكتور عبد الكريم الدجيلى .

•• - سويد بن أبى كاهل، من شعراء بنى يشكر المتقدمين . وضعه ابن سلام مع الحارث بن حلزة وعرو بن كلثوم فى الطبقة السادسة من شعراء الحاهلية . ( الطبقات : ٣٥ ، الشعر والشعراء ٢٥٠) به ه ه - سويد بن الصامت الأوسى: من سادة الأوس، وشعرائهم، كان أحد الكملة من العرب فى الحاهلية وقد أدرك المبعث ، وقدم مكة حاجاً أو معتمراً فعرض عليه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نفسه ، وتلا عليه القرآن ، فقال : إن هذا لقول حسن . ثم انصرف عنه فلم يلبث أن قتله الحزرج، وكان رجال من قومه يقولون : إنا لبراه قد قتل وهو مسلم . وقد أو رد « ابن هشام » بمض أشعاره فى السيرة ( ٢ / ٢٤ ) وأنظر معها الإصابة ٢ / ٩٩ ، والاستيماب ١٦٦٨ ، وأغانى بولاق : ٢ / ١٦٩ ) .

ه ٥٥٥ - سويد بن صميع المرتدى ، من بني الحارث: من شعراء الحماسة لأبي تمام ( بولاق ١٦٤/٢ )

<sup>،</sup> ٢ - الضمير هنا للأسود ، يعنى : القلب .

وكانَ (١) يِالَفُ فراشَ «سَوْدة " بنتِ زَمْعَةً بن قيس » امرأةِ النبي صلى الله عليه وسلم ، ويعرفُ مكانه الرسولُ ، ولا يَنحرفُ عنهُ السُّولُ . ودخل الجَدَث مع «سَوادة " بنِ عدى " ، وما ذلك بزول بَدِي (١) . وحضر في ناد حضرهُ الأسودان (١) اللذان هما الهنم (١) والماءُ ، والحرَّةُ الغابرةُ والظلماءُ . وإنَّه لَينْفِرُ عنهما : عن الأَبْيضينِ ، إذا كانا في الرَّهَج (١) مُعرَّضَين . الأَبيضانِ اللذان ينفرُ منهما : سيفانِ ، أو سيفُ وسِنانُ ، ويَصبِرُ عليهما (١) إذا وجدهما ، قال الراجز : الأَبيضانِ أَبرَدا عظامى الماءُ [والفَتُ [الله الله إدام المرابخ ا

٢ ١ - الحديث هنا عن القلب . والزول العجب ، يقال هذا زول من الأزوال أى عجب ، والزول أيضاً الشخص . والبدى ، كرضى : الظاهر .

٣ – الأسودان ، تطلق على مثنيات كثيرة ، جاء « أبو العلاء » بأكثرها في هذا المقام . ومن معافيها التي لم يذكرها هنا ، الحية والعقرب .

٤ – الهنم، محركة : التمر.

٥ – الرهج ، بسكون الهاء وفتحها : الغبار ، وفي الحديث: ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله
 إلا حرم الله عليه النار.

٦ - كذا ف كل النسخ . والضمير في (يصبر) عائد على الأسود : قلب أبي العلاء ، وفي (عليهما) عائد على الأبيضين ، بالمني الذي ذكره الراجز بعد .

٧ - فى الأصل: [الفت]بالتاء . وأبقيت عليها فى الطبعات السابقة ، فجاءت كذلك فى طبعتى بيروت
 ( ب ، ل ) وأوثر العدول عنها إلى [الفث] كما فى لسان العرب :

قال فى مادة فث: الفث نبت يختبز حبه ويؤكل فى الحدب ، وتكون خبرته غليظة . وعن الأزهرى : هو حب برى يأخذه الأعراب فى المحاعات فيلقونه ويختبز ونه، وهو غذاء ردى، و ربما تبلغوا به أياماً، واحدته فئة، عن ثعلب . ١ هـ .

# الأعلام

سودة بنت زمعة : بن قيس . القرشية العامرية ، أم المؤمنين تزوجها السكران بن عروثم تونى عنها عنها ، توفيت آخر عنها الرسول صلى اقد عليه وسلم . وكانت أول زوج له بعد عديجة رضى اقد عنهما ، توفيت آخر زمان أمير المؤمنين عمر . (الإصابة ط مصر ٤ / ٣٠٠ ، الاستيماب ٢ / ٧٥٧ . جمهرة الانساب ١٥٧)

\*\* سوادة بن عدى : بن زيد، شاعر متقدم ، له البيت المشهور :

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغي والفقيرا

وهو من شواهد سيبويه . قال : «وهذا البيت لعدى بن زيد، وقيل لابنه سوادة بن عدى . ، والصحيح الأول » والبيت منسوب لعدى في ( حماسة البحرى ١٤١ ) وقيل لابنه سوادة ( الخزانة ط بولاق ١٨٣/١ مرح أدب الكاتب ١١٤). وقابل ماهنا على هامن ١١ ص ١٩ من البيروتية ( ب ) ؛ تجد فيها عبارة وهذا البيت ينسب إلى أبيه عدى » مع أن البيت حذف فيها مع سياقه على هامش طبعة الذخائر.



ويرتاحُ إليهما في قولِ الآخر(١): ﴿

ولكنه عضى لى الحول كله وما لى إلا الأبيضين شراب فأما الأبيضين شراب فأما الأبيضان (٢) اللذان هما شحم وشباب ، فإنما تفرح بهما الرباب ، وقد يُبتهَجُ بهما عند غيرى ، فأما أنا فيئسا من خيرى . وكذلك الأحامرة والأحمران (٢) ، يعجب (١) لهما أسود ران (٥) ، فيتبعه حليف سِتْرٍ ، ما نزل به حادث هِتر .

وقد وصلت (الرسالةُ) التي بحرُها بالحِكَم مسجورٌ، ومَنْ قرأها(١) مأجورُ، إذ كانت تأمرُ بتقبُّلِ(٧) الشرعِ، وتَعِيبُ مَن تركَ أصلاً إلى فرع.

١- البيت لهذيل بن عبد الله الأشجعي من شعراء الحجاز ، أو رده ( اللسان ) في ( بيض ) والمقصود
 بالأبيضين هنا: الماء واللبن .

لكن « التبريزى » فسرهما فى( شرح مقصورة ابن دريد— ٤٧ ) بالتمر والماء، وأضاف : ويقال: الليل والحرة . وفى ( نوادر أب مسحل ) : الماء والتمر .

ورواية « التبريزى » للشطر الأول :

ولكنه يمضى لى الحول كاملا ،

٢ - في ( نوادر أبي مسحل ٢ / ٢٧) : ويقال ماعند فلان طعام ولا شراب إلا الأسودان ، يعنى الماء والتمر ، والأبيضان ، يعنى شبابه وشحمه .

٣ – الأحمران: الحمر واللحم ( التبريزى – شرح المقصورة ٤٧ )، فإذا قلت الأحامرة – على الجمع –
 ففيها الحلوق وهو ضرب من الطيب . ( نوادر أن مسحل ٣٧٣/١) .

ويلحظ هنا أن « أبا العلاء » عطف المثنى على الجمع ثم أخبر عن الجماعتين بلفظ الاثنين . والعرب نعل ذلك

٤ – في ط : [فإنه يعجب ].

ه – يريد بالأسود هنا العين، والأسود من العين جدقتها .

وران: ناظر، من رنا إليه يرنو إذا أدام إليه النظر. والهتر بالكسر : الداهية والأمر العجب، و بالضم ذهاب العقل من كبر أو حزن أو مرض .

٦ - زاد في ط [لاشك ]مأجور. والمراد بالرسالة هنا : رسالة ابن القارح إلى أبي العلاء .

٧ - في ط [ بتقيل ] بياء مثناة .

وغَرِقتُ فَى أَمُواجِ بِدَعِها (١) الزاخرة ، وعجبتُ من اتساق عقودها الفاخرة ، ومثلُها شَفَع ونَفَع ، وقرَّب عند الله ورفَع . وألفيتُها مُفتَتحةً بتمجيد ، صَدَر عن (١) بليغ مُجيد . وفي قدرة ربنا – جَلَّت عَظَمتُهُ – أن يجعلَ كلَّ حرف منها شَبَحَ نُور ، لا يمتزجُ بمقالِ الزُّور ؛ يستغفرُ لمن أنشأها إلى يوم الدين ، ويذكرُهُ ذِكرَ مُحِبِّ خَدين . ولعلَّه ، سبحانه ، قد نصب لسطورها المُنجيةِ من اللَّهَب ، معاريجَ من الفِضَّةِ أَو الذهب ، تَعرُجُ بها الملائكةُ من الأَرضِ الراكدة إلى الساء ، وتكشِفُ سجوف الظلماء ، بدليلِ الآية : «إلَيْه الراكدة إلى الساء ، وتكشِفُ سجوف الظلماء ، بدليلِ الآية : «إلَيْه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ » (٣) .

وهذه الكلمةُ الطيبةُ كأَنها المعنيَّةُ بقوله (أ) : «أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَب اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبةً كَشَجُرَةٍ طَيِّبةٍ أَصْلُهَا ثَابتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّماءِ. تَوُّقِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بإِذْنِ رَبِّهَا » . (٥)

وفى تلك السطور كلِم كثير ، كلَّه عند البارى - تقدَّسَ - أثير . فقد غُرس لمَولاى الشيخ الجليل - إن شاء الله - بذلك الثناء ، شجر فى الجنَّة لذيذ اجتناء ، كلَّ شجرة منه تأخذ ما بين المشرق إلى المغرب بظِلً غاط (١) ، ليست فى الأَعيُنِ كذاتِ أنواط (١) . وذاتُ أنواط - كما



١ -- البدع هنا بمعنى البدائع ، وهي الغرائب التي ارتفعت فوق ماهو معتاد .

٢ – في ط : [من ]. ٣ – سورة فاطر ، من آية . ١ .

٤ – سورة إبراهيم ، آيتا ٢٤ ، ٢٥ . والأكل ، بضمتين : الثمر ، مايؤكل من الرزق الواسع .

ه - قوله تعالى : « وفرعها في السهاء » سقط من زومتن ت . ثم أُضيف إلى هامش الأخيرة .

ووقعت في طبعاتي السابقة ، فاصلة سهوا بعد (طيبة ) فنقلت إلى (ب ، ل) !

٦ - غاط : واسع مبسوط ، وغطت الشجرة وأغطت : بسطت ظلها على ما حولها .

٧ - ذات أنواط : شجرة كانت تعبد فى الجاهلية ، قال ابن الأثير فى ( النهاية ) « هى سمرة بعينها كانت المشركين ينوطون بها سلاحهم ، أى يعلقونه بها ، و يعكفون حولها ، فسألوه - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك» وأنواط جمع نوط وهومصدر ، سمى به ما علق - وانظر خبر « ذات أنواط » فى ( السيرة : ٤ / ٨٤ . وفيها الحديث ) .

يَعْلَمُ (١) \_ شجرةً كانوا يُعظّمونها في الجاهلية . وقد رُوِى أَن بعض الناسِ قال : «يا رسولَ الله ، اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذات أنواطٍ ، وقال بعضُ الشعراء :

لنا المُهيمِنُ يكفينا أعادِينا كما رفضنا إليه ذاتَ أنواطِ والوِلدانُ المخلّدون في ظلالِ تلك الشجرِ قيامٌ وقعود ، وبالمغفرةِ نِيلَت السَّعودُ ؛ يقولون ، واللهُ القادرُ على كلِّ (٢) عزيزٍ : نحنُ وهذه الشجرُ صِلَةً من اللهِ « لعليٍّ بن منصور » ، نُخبأً (٣) لهُ إلى نفخ الصُّور .

وتجرى فى أصول ذلك الشجرِ ، أنهارٌ تُخْتَلَجُ (٤) من ماءِ الحيوانِ ، والكوثرُ عِدَّما فى كلِّ أَوان ؛ مَن شَربَ منها النَّغبة (٩) فلا موت ، قد أمِن هنالك الفَوت . وسُعُدُ (١) من اللَّبن متخرِّقات (٧) ، لا تُغَيَّرُ بأَن تطولَ الأَوقاتُ .

٦ - سعد جمع سعيد - كأمير - وهو النهر الصغير ؛ وسعيد المزرعة : نهرها الذي يسقيها ، والسواعد :
 مجارى الماء إلى النهر . وسواعد البئر : محارج مائها ومجارى عيونها .

٧ - في ز : [متخرفات ] بفاء موحدة . والمتخرق: المتسع . ومن الحجاز : تخرق في الكرم توسع وأسرف.

# الأعلام

#### على بن منصور :

ابن القارح – الحلى المقلب بدوخلة ، ويكنى أبا الحسن ، أديب شاعر ، خدم أبا على الفارسي بالشام وآل للغربي بمصر . واتصل بأبي القاسم المغربي وسلحه ، ثم تذكر له في محنته وله فيه هجو كثير – عاش في النصف الثاني من القرن الرابع ، والأول من الحامس .

( انظر مديم ياقوت : ١٥ /٨٣ ط دار المأون )

١ – الضمير هنا الشيخ : ابن القارح ، على بن منصور .

٢ – كَفَا فِي كُ ، ش . وفي بقية النسخ : [كل شيء ] بزيادة شيء .

٣ – كَفَا فِي كُ ، ش . وفي بقية النسخ [ونخبأ ] بزيادة واو .

٤ - تخلج : تجتلب ، ومنه الحليج فرع الهر ، أو بهر يقتطع من بهرأعظم .

ه - النفية : الجرعة .

وجعافرُ (١) من الرحيقِ المختوم ، عزّ المقتد زُ على كلَّ مَحتوم . تلك هي الراحُ الدائمةُ ، لا الذميمةُ (٢) ولا الذائمةُ ، بل هي كما قال «عَلْقمةُ » مفترياً ، ولم يكن لعفو مقتريا (٣) :

تشنى الصَّداع ولا يوذيه صالبُها(١) ولا يخالطُ. منها الرأس تدويمُ ويعمدُ إليها المغترف (٥) بكووسٍ من العسجدِ ، وأباريق خُلقت من الزبرجد ، ينظرُ منها الناظرُ إلى بكدي ، ما حَلَم (١) به «أبو الهندي \*\* »

١ – الحمفر : النهر ، قيل هو النهر الصغير وقيل هو الكبير الواسع الملان .

٢ – يروى : [المذيمة ] وقد جامت الروايتان في ك، وفي هامش ش ( نقلا عن نسخة أخرى ) رجح لدينا أنها (ك) فقابل عليه ما في (ل : ٢٧) .

والذائمة العائبة ، من ذامه إذا عابه وحقره ، والمذيمة من ذامه يذيمه ذيمًا وذاما ، عابه وذمه فهو مذيم .

٣ – المقترى : الطالب . ويقال اقترى ، طلب الضيافة . والبيت لعلقمة الفحل من ميميته المشهورة :

« هل ما علمت وما استودعت مكتوم» وهي إحدى ثلاث له قال فيهن ابن سلام:

« ولا بن عبدة ثلاث روائع جياد لا يفوقهن شعر » الطبقات : ٣١ ط أوربا .

٤ – في ز، ت : [حالبها ]، تصحيف وانظر ( المحتار : ٢٠٠/١ ) .

ه – فى ز: [المفترف ] وكانت كذلك فى ت ثم صحت .

٢ - فى الأصل والمخطوطات [حكم]، وبهامش ك ، ش [حلم]، وكذلك فى ط . فانظر (ل: ٢٧)
 الأعلام

علقمة : بن عبدة ، شاعر جاهل من بنى تميم وهو الذى يقال له علقمة الفحل ، قيل لقب بذلك لأنه احتكم مع امرئ القيس إلى امرأته أم جندب فاستنشدتهما فى الخيل على روى واحد وقافية واحدة ، ثم حكمت لعلقمة على امرئ القيس، زوجها. فطلقها ، فخلف عليها علقمة . وهو من شعراء الصاهل والشاحج .

وانظر مع ( جمهرة الأنساب : ۲۱۱) : ( طبقات ابن سلام ۳۱ ، الشعر والشعراء ۲۰۷ ، المؤتلف : ۱۵۲) .

أبو الهندى : قال أبو العلاه هنا : اسمه عبد المؤمن بن عبد القدوس . وكذلك سهاه المبرد ف : (الكامل – رغبة الآمل ٦ / ١٦٣) .

وورد بهذا الاسم فى ( الشعر والشعراء ــ تعليق دى جويه ، ط أوربا بهامش ص ٢٤٥ ــ ، وفوات الوفيات ٢ / ١٢١ ) . وسماه ابن المعتز فى ( طبقاته ص ٥٥ ) والجواليق فى (شرح أدب الكاتب ص ٢٣٤ ) عبد الله بن عبد القدوس . وانظر ( سمط اللاتل : ١ / ٢٨٠ ) .

شاعر مشهور فصيح أدرك الدولتين ، قال فى ( الأغانى ) : و إنما أخمله وأمات ذكره ، بعده عن العرب ومقامه بسجستان وخراسان ، وشغفه بالشراب، وفسقه . وقد استفرغ شعره بصفة الحمر ، وهو أول من وصفها من شعراء الإسلام .



- رحمه الله ، فلقد آثر شراب الفانية ، ورَغِبَ في الدنيَّةِ الدانية. ولا ريب أنه (١) يَروِي ديوانَهُ ، وهو القائل :

سيُغنى (٢) أبا الهندى عن وَطْبِ سالم أباريق لم يَعلَقُ بها وَضَرُ الزَّبْدِ مُفَدَدًه لَّم يَعلَقُ بها وَضَرُ الزَّبْدِ مُفَدَدًه وَ قَرَّا ، كأن رقابَها رقابُ بناتِ الماءِ (١٣) أفزعها الرعدُ

هكذا يُنشَدُ على الإقواء ، وبعضُهم يُنشِدُ :

\* رقابُ بناتِ الماءِ ريعت (٤) من الرعد \*

والروايةُ الأولى إنشادُ النحويين . «وأبو الهندى » إسلامي ، واسمه «عبدُ المؤمن بنُ عبدِ القدُّوس » ، وهذان اسمان شرعيان ، وما استشهد مهذا البيتِ إلا وقائلة عند المستشهدِ فصيح . فإن كان «أبو الهندى »

والبيتان لأبى الهندى الشاعر الإسلامى من قصيدته الحمرية المعروفة . والبيت الثانى ينشد على الإقواء وهى رواية المبرد فى (الكامل) ، (ولسان العرب : مادة فدم) وأبى العلاء فى (الففران) . وقد توهم «المرصنى» أنها خطأ فقال فى (شرح الكامل ٢ / ١٦٣) : «كذا أنشده لسان العرب فى فدم وهو خطأ ، وذلك أن قوافى كلمة هذا البيت كلها مجرورة »ثم أنشده » تفزع للرعد » .

وهي رواية ابن سيده في ( المخصص : ١ / ٨٥ ) . وظاهر أن المرصني في تخطئته لرواية ( اللسان ) لم ينتبه للإقواء الذي تحدث فيه القدماء ، ومنهم أبو العلاء .

ومفدمة بمعنى منطاة أو مكسوة . والقز : الحرير ، أعجمى معرب . – وقد ضبطه فى (ك) بالفتح والضم ٤ – فى ، ١ ، س [خيفت ] ، على البناء للمجهول . وجاءت هكذا فى متن الأصل (ك) و بهامشها : [ريعت خ] ومثلها فى ش وقد آثرناها فآثرها فى (ب ٢٤ ، ل ٢٧) .

وفى بقية النسخ [خافت من الرعد] ولعلها رواية .

وقد روى ابن الممتر هذين البيتين في ( طبقاته ص ٥٨ ) بنير إقواء هكذا : . و أفزعن بالرعد ه

الأعلام

ء – أبوالمنك : ص ١٤٢ .



١ - في ط [فإنه] ؛ بزيادة فاء ، والضمير هنا لابن القارح .

٢ - في ز [سيقني] ؛ تصحيف .

٣ - في ت : [بنات البحر] ، وبهامشه [الماء] عن نسخة أخرى .

ممن كتب وعرف حروف المعجم فقد أساء فى الإقواء ، وإن كان بننى الأبيات على السكون ، فقد صح قول «سعيد بنِ مسعدة » ، فى أن الطويل من الشعر لهُ أربعة أضرب (١) .

ولو رأى تلك الأباريق «أبو زُبيْدٍ \* "(٢) » لَعَلَمَ أَنُه كالعبدِ الماهن أو العُبيْد ، وأنهُ ما تَشبَّب (٣) بخيرٍ ، ورضى بقليل المَيْر ، وهَزَى بقوله (٤): وأبدُ ما تَشبَّب أثان طير الم ماء قد جيبَ فوقهنَّ خَنيفُ

هيهات! هذه أباريق ، تحملها أباريق ، كأنها فى الحسنِ الأباريق : فالأولى هى الأباريق المعروفة ، والثانية من قولهم : جارية إبريق ، إذا كانت تبرُق من حسنها ، قال الشاعر :

وغيداء إبريقٍ كأنَّ رُضابَهَا جَنَى النحل ممزوجاً بصهباء تاجرِ (٥)

#### الأعلام



١ -- العلويل ثلاثة أضرب : مقبوض ، (مفاعلن) مثل العروض .
 و تام (مفاعلين) .
 و تام (مفاعلين) .

فإذا بنى البيت على السكون ( فعولان ) بالتذييل ، كان الضرب الرابع المشار إليه هنا . ٢ - في ط : [أبوزيد وهوخطأ ، انظر الأعلام .

٣ – فى ش : [تشبث ] ، ولها وجه . وقد نقلها إلى ( ل: ٢٧ ) من هامش الذخائر ، إذ لانعلم أنه اطلع عل نسخة الشنقيطي ، أو أشار إليها !

إبيت أبيض غليظ ، والخنيف ثوب من كتاب أبيض غليظ .

ه ــ أصل التجر والتجارة والأتجار في البيع والشراء ، ثم غلَّب التاجر على الحمار

ه - سعيد بن مسعدة : أبو الحسن . الأخفش الأوسط ، من أكابر أثمة النحويين البصريين ،
 ويعتبر أعلم من أخذ عن سيبويه ، ولذلك عدوه طريقاً إلى (الكتاب) مات فى صدر القرن الثالث .
 ( نزهة الألبا لابن الأنبارى ١٨٤ - أخبار النحويين السيراق ٤٩) وأعلام الصاهل والشاحج .

<sup>\*\* -</sup> أبو زبيد الطائى: هو فى الأغانى (ط ب ١١ / ٣٤) المنذر بن حرملة ، وفى طبقات ابن سلام ( ١٣٢) حرملة بن المنذر : جاهل ، أدرك الإسلام ولم يسلم . وكان نديم الوليد بن عقبة والى الكوفة لمثمان . وقد ذكر الطبرى فى تاريخه أن الوليد لم يزل به حتى أسلم فى آخر إمارته وحسن إسلامه . وهو من شعراه ( الصاهل والشاحج ) .

والثالثة ، من قولهم : سيف إبريق ، مأخوذ من البريق . قال «ابن أحمر » :

تقلدت إبريقاً وعلقت جَعْبة لتُهلِكَ حيًّا ذا زُهاءِ وجاملِ (١) ولو نظر إليها «علقمة \*\* » لَبرق وفَرق (١) ، وظنَّ أَنهُ قد طُرق (١) . وأين يراها المسكينُ «علقمة » ولعله في نار لا تغير (١) ، ما وها للشارب وغير (٥) . ما «ابنُ عَبَدة » وما فريقه ؟ حَسِرَ و كُسِرَ إبريقه ! أليس هو القائل ؟ (١) : كأنَّ إبريقهم ظبي برابية مجلّل بسبا الكتَّانِ مفدوم أبيضُ أبرزَهُ للضَّحِ راقِبُهُ مُعَلَّدٌ قُضُبَ الرَّيحانِ مفغوم نظرة إلى تلك الأَباريق ، خير من بنتِ الكرْمةِ العاجليةِ ، ومن كلِّ ريق نظرةً إلى تلك الأَباريق ، خير من بنتِ الكرْمةِ العاجليةِ ، ومن كلِّ ريق

١ – رواية ( اللسان) :

تعلق إبريقـــاً وأظهر جعبة ليهلك حياً ذا زهاء وجامل وورد ني س ، ن : [ذا رهاء وحامل ] براء مهملة ، وخاء فوقية معجمة – تصحيف .

والزهاء : الكثرة ، وأصل الجامل : القطيع من الجمال .

٧ - برق يبرق برقاً ، كفتح : تحير ودهش فلم يبصر . وكنصر : ظهر ، والشيء : لمع .

٣ ــ طرق الرجل ، على البناء للمجهول : ضعف عقله .

عار النيث الأرض يغيرها : سقاها ، وغارهم الله بمطريغيرهم سقاهم ، وغاره يغيره نفعه .

ه ـــ الوغرة شدة توقد الحر ، وأوغر صدره أحماه من الغيظ ؛ والوغير : الماه المغلى .

٣ - البيتان من ميمية « علقمة » : « هل ما علمت وما استودعت مكتوم ه

ووقعت فاصلة سهواً بعد (مجلل) في طبعتنا الرابعة ، فنقلها السيد نصر الله في (ل: ٢٨) فعامل ! والسبا : مرخمة ترخيها غير قياسي ، من سبائي – والضح بالكسر : الشمس وضوؤها – والراقب : الحارس كالرقيب – ومفتوم : مطيب بالرائحة الزكية ، وأصله من أفنم الإناء ملأه ، وفنم الطيب فلاناً : ملا تخياشيمه . وقد جاءت في ز: : [منفوم] – تصحيف، والبيت من شواهد الصاهل والشاحج ع ع ع ع والحصائص ١ / ٨٣)

وانظر في الفيح ، ( تهذيب الألفاظ لابن السكيت : باب صفة الشمس ٣٨٨ )

ه – ابن أحمر : عمرو ، من بنى فراص بن معن الباهلي وكان أعور – انظر حديث ( الغفران ) عن عوران قيس ، ص ٢٣٧ – رماه رجل بسهم فذهبت عينه ، قيل إنه عمر تسمين سنة وسق بطنه فمات ( الشمر والشمراء ٢٠٧ المؤتلف والمختلف ٣٧ ) وهومن شعراء ( الصاهل والشاحج ) .

<sup>. .</sup> علقمة ، بن عبدة الفحل : ص ١٤٣٠

ضَمِنَتُهُ هذه الدارُ الخادعةُ ، التي هي لكلِّ شَمَم جادعةً .

ولو بصر (١) بها «عَدِى بنُ زيدٍ \* ، ، لشُغِلَ عن المُدام والصَّيدِ ، واعترف بأن أباريق مُدامِه ، وما أدرك من شَربِ «الحِيرةِ \* ، ونِدامِه (٢) ، أمرٌ هيّنٌ لا يُعدَلُ بنابتِ من حمصِيصِ ، أو ما حَقُر من خَرْبَصِيص (٣) .

وكنتُ «بمدينةِ السَّلام \* \* \* ، فشاهدتُ بعضَ الورَّاقين يسألُ عن قافِيَّةِ «عَدِيِّ بن زيد ، التي أولُها :

بكرَ العاذلاتُ في غَلَسِ الصُّب عر يعاتبنه أما تستفيقُ (١٠)

(۱) بصر به ، من باب كرم وفرح : صار مبصرا

۲ – الشرب ، بالفتح : القوم يشر بون ويجتمعون على الشراب ، ج شارب كركب و راكب – والندام ، كالندامى والندماء : ج نديم وهو رفيق الشراب .

٣ - حمصيص ، محركة ، وقد تشدُّد ميمه : بقلة رملية حامضة ، واحدتها مهاه .

وخربصيص : هنة تترادى فى الرمل ، وبه فسر الحديث : « إن نعيم الدنيا أقل وأصغر عند الله من خربصيصة » .

٤ - رواية المتن في الأصل (ك) :

بكر العاذلات في غلس الصبيح يقولون لي ألا تستفيق ؟

وبهامشه في الشطر الثانى : ( يعاتبنه أما – خ ) أي نسخة ، فنقلناها إلى المتن لتلائم العاذلات . فنقلها في (ب : ٢٦،٤،٤٠) ! ورواية ( الأغانى) وفي ( شعراء الجاهلية، المسمى شعراء النصرانية ) :

بكر العاذلون في وضح الصب ح يقولون لى أما تستفيق ؟ ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت قينة في يمينها إبريق

# الأعلام

ع-عدى بن زيد: بن حماد ، العبادى. من بنى زيد مناة بن تميم - الشاعر الجاهلي النصراني المشهور. كان يسكن الحيرة ويدخل الأرياف ، فلان لسانه وسهل منطقه. ( طبقات ابن سلام ٣١ - الشعر والشعراء: ١١١، الأغانى ب: ٢ / ٩٧ معجم الشمراء: ٢٤٩) وشعراء الصاهل والشاحج الشعر والشعراء - الحيرة - مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة ، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية بني نصر

\*\* – الحميرة – مدينة على ثلاثه أميال من الحوقه ، كانت مسكن ملوك العرب في الحاهلية بني نصر ثم بني لخم . ( بلدان ياقوت ) .

\* \* \* - مدينة السلام: بغداد، غاصمة العراق بناها المنصور سنة د ١٤٥ . (معجم البلدان لياقوت ).



ودعا بالصَّبُوح فَجرًا فجاءت قَينةٌ في يمينِها إبريقُ وزعم الورَّاقُ أَن «ابنَ حاجبِ النعمانِ\* » سأل عن هذه القصيدةِ وطُلِبتْ في نُسَخ من ديوانِ «عدىًّ » فلم توجد . ثم سمعتُ بعد ذلك رجلاً من أهلِ «أستَراباذَ\*\* » يقرأ هذه القافية في ديوانِ «العِباديّ » ، ولم تكن في النسخةِ التي في (١) دار العلم .

فأما «الأُقَيْشِرُ<sup>(۱)</sup>الأَسدى \* \* " ، فإنه مُنِى بقاشرِ<sup>(۱)</sup> ، وشَقِى إلى يوم ما حاشر ، قال ولعله سيندم ، إذا تفرَّى الأَدَم (أ) : أفواه الأَباريق أَفواه الأَباريق ما هو وما شرابه ؟ تقضَّت في الخائنةِ (۱) آرابه . لو عاينَ تلك الأَباريق ما هو وما شرابه ؟ تقضَّت في الخائنةِ (۱) آرابه . لو عاينَ تلك الأَباريق



١ – سقطت [في] من متن ش ، ز ، ت ، وأضيفت بين الأسطر في الأخيرتين .

٢ - في ن : [الأفيشر] بفاء موحدة ، وليست مغربية - تصحيف .

٣ - القاشر والقاشور من الحيل : الحارى فى آخر الحلبة ، واستعمل اللفظ فى التأخر والشؤم .
 وفى ( نوادر أن مسحل ) : ويقال عام أقشر . . . . إذا كان عجدباً . وكذلك سنة قشراء ( ١ / ٠٠)
 والحاشر : الحامع ، ويلحظ فيه مع الحمع معى الضيق .

٤ – تفرى الأدم : تشقق الحلد .

ه - في ن : [القوارير] وجامشه : قواقيز ، عن الأغانى . وهي رواية الأصل (ك) . والقواقيز
 الكؤوس الصغار ، ج قازوزة . والبيت من شواهد النحاة في إعمال المصدر . ( مغى اللبيب ، الشاهد ٧٨١ ، والمقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية للعيني ط بولاق ٣ / ٥٠)

٢ - كذا في الأصل، وهي الدنيا. ويمكن أن تقرأ [الحانية] كما في (ش) وهي الماخور أوبيت الحمر راجع على ما هنا ، هامش ( ل : ٢٩) وتأمل !

الأعلام

ابن حاجب النعمان : هو أبو الحسين عبد العزيز بن إبراهيم . قال ابن النديم: لم يشاهد أحسن من خزانة كتبه ، وكان إليه ديوان السواد أيام معز الدولة . ( الفهرست ط أو ربا ١٣٤) .
 استراباذ - من أعمال طبرستان ، بين سارية وجرجان . ( بلدان ياقوت ١ / ٣٤٣) .

هه ه - الأقيشر الأسدى : هو المنيرة بن الأسود - وقيل ابن عبد الله بن الأسود - من بي أسد ابن خزيمة بن مدركة . وكان من مجان الكوفة وأصحاب الشراب -. هجا « عبد الملك » و « مصمب بن الزبير » انظر ( معجم الشعراء : ٣٦٩ ، الشعروالشعراء : ٣٥٧ ، جمهرة الانساب : ١٨٠ )

لأَيةَنَ أَنهُ فُتنَ بِالغرور ، وسُرَّ بغيرِ مُوجبِ للسرور . وكذلك وإياسُ بنُ الأَرَتُ ، وإن الحوادثَ بسطتْ لهُ الأَرَتُ ، فإن الحوادثَ بسطتْ لهُ أَقبَضَ كُفَّ . فكأنه ما قال :

كأنَّ أباريقَ المدامةِ بينهم إوزَّ بأَعلى الطَّفَّ عُوجُ الحناجر(١) ورَحِم اللهُ والعجَّاجَ \* ، فإنهُ خَلَط في رَجَزهِ العُلَبِطَ (٢)والسَّجَاج (١) أين إبريقُه الذي ذَكَرَ فقال ؟ :

قُطَّنَ من أعناما ما قَطَّفا فغمَّها حَوْلَين ، ثم استودفا صهباء ، خُرْطوماً ، عُقَارًا ، قَرْقَفا فَسَنَّ في الإبريق منها نُزَفَا(٤)

# منْ رَصَفٍ نازَعَ سَيْلًا رَصَفَا

١ - عوج : جمع أعوج وعوجاء ، من العوج وهو الميل والانعطاف - والعلف : الشاطئ أو ما أشرف من الأرض ، جمعه طفوف . وفي ( السان ) : أنشد أبو حنيفة لشبرمة الضبي :
 كأن أباريق الشمول عشية إوز بأعلى العلف عوج الحناجر
 ٢ - العلبط : الكثير ، ورجل علابط : غليظ ، ولبن علبط : رائب خائر جداً .

وكل ذلك من فعالل ( علابط) وليس بأصل ، لأنه لا تتوالى أربع حركات في كلمة واحدة . ( انظر السان مادة عليط ، وفقه اللغة الثمالي ، باب النحت ص ٧٨ه) .

٣ – السجاج بالفتح ، كسحاب : اللبن الذي رقق بالماء ، قيل هو الذي ثلثه لبن وثلثاه ماه .
 ٤ – بهذه الفواصل في الشطر الأول ، نقلها السيد نصر الله في ( ل ٣٠ ) عن طبعتنا الرابعة ، فتأمل !
 ورواية ( تهذيب إصلاح المنطق : ١ / ١١٨ )

م تطف من أعنابه ما قطفاه • فشن في الإبريق منها نزفاه

غها: أخفاها مبالغاً – واستودف: استغفر، والصهباء: مافيها حمرة أو شقرة، والخرطوم: السريعة الإسكار – والقرقف: الباردة، ومن عليه: الماء صبه، وقيل: أرسله إرسالا لينا ؟ وعل رواية (الهنيب) يقال: شن الماء على شرابه: إذا فرقه عليه، وشن عليهم الغاوة: إذا فوقها، والنزف ج نزفة، وهي القليل من الماء أو الحمر، والرصف: الحجارة مرصوف بعضها إلى بعض، قال الباهل : أراد العجاج أنه صب في إبريق الحمر من ماه رصف وهو الذي يتحدر من الجبال على الصخر فيصفو. وتكرار الرصف – المنازعة – أصبي له وأرق، وافظر (تهذيب الألفاظ لا بن السكيت – السحر وي به وي الله وي الله السكيت .

# الأعلام

ولياس بن الأرت : هو إياس بن خالد الطائى الأرت ، غلب على أبيه هذا اللقب من الرئة وهى حبسة فى السان . شاعر حماسى . ( افظر الحماسة ط بولاق ٣ ، ٣٨ ، ٣٧ وخزانة الأدب ٣ / ٥٦٧ و وخزانة الأدب ٣ /

• • -- العجاج أبورؤبة : عبد الله بن رؤبة ، من بنى ماقت بن سعد بن زيد مناة بن تميم، ويكنى =



وكم على تلك الأنهار من آنِيَة زَبرجَد محفور ، وياقوت خُلِقَ على خَلْقِ الْفُور (١) ، من أصفرَ وأحمرَ وأزرقَ ، يُخَالُ إِن لُمسَ أَخْرَق ، كما قال «الصَّنَوْبَرِيُّ » :

تَخَيَّلُهُ ساطعاً وَهْجُهُ فَتَأْبُى الدُّنُوَّ إِلَى وَهْجِه

وفى تلك الأنهارِ أوان على هيئةِ الطيرِ السابحةِ ، والغانيةِ عن الماءِ السائحةِ ؛ فمنها ما هو على صُورِ الكراكيّ(١) ، وأُخرُ تُشاكلُ المكاكِي المكاكِي وعلى خَلْق طواويسَ وبَطَّ ، فبعضُ في الجاريةِ وبعضُ في الشَّطِّ ؛ يَنْبُعُ من أفواهها شرابٌ ، كأنهُ من الرِّقَّة سَرابٌ ؛ لو جَرع جُرْعةً منهُ «الحكميُ " " الحكم أنهُ الفوزُ القِدَى . وَشَهِدَ لهُ كلُّ وُصَّافِ (١) الخمرِ ، من مُحْدَثٍ في الزمنِ

أبا الشمثاء وهي ابنته . من أشهر الرجاز ، وسمى العجاج بقوله : « حتى يعج عندها عجيجا »
 ( طبقات ابن سلام ١٤٨ ، الشعر والشعراء ٢٧٤ ، وشعراء الصاهل والشاحج ) .

١ – الفور : الظباء ، لا واحد لها من لفظها ، وقيل مفردها فاثر .

۲ — الكراكى : ج كركى -- بالضم -- طائر كبير طويل العنق والرجلين ، أبتر الذنب ، قليل
 اللحم ، يأوى إلى الماء أحياناً . والمكاكى : ج مكاء - كزنار -- طائر صغير مغرد يألف الريف .

ع ـ بى ت ، ط : [بأنه].

م كذا في ك ، ش ، بجمع واصف و إضافته للخمر. وفي بقية النسخ [ كل وصاف الخمر] . نقلها إلى هامش ( ل : ٣٠ ) في أين له هذه النسخ الأخرى ؟

# الأعلام

• الصنوبرى : أبو بكر أحيد بن محمد الفسى الحلمي . توفى سنة ٢٣٤ه ( الشفرات ٢/٣٣٠) - ترجم له و ابن الندم ، بين جماعة الشعراء المحدثين – انظر ( الفهرست ١٦٨ ط أوربا، وخاص الحاص ١١٥ ، وفوات الوفيات ١ / ١٢١ وانظر معها و حلب » في بلدان ياقوت ) .

وه الحكمى : أبو نواس ، الحسن بن هان الشاعر العباسى المطبوع ، عرف بالمجون ، وهو المهر وصافى الحسر ، وصاحب مذهب العدول عن افتتاح القصائد ببكاء الأطلال والدمن – توفى ببغداد فى خلافة الأمين سنة ١٩٥٠ أو سنة ١٩٦٠ ( انظر الشعر والشعراء : ١٠٥ ، وفزهة الألباء : ٩٦ ، طبقات ابن المعتز ٨٧، وفيات ابن خلكان ١/٥٠٥ ، وتاريخ بغداد ٣٦/٧، وشعراء الصاهل والشاحج .

وعتيقِ الأَمر ، أَنَّ أَصنافَ الأَشربةِ المنسوبةِ إلى الدار الفانيةِ ، كخمرِ وعاندَ \* ) و « أَذْرِعَات \* \* ) وهي مظِنَّةُ للنَّعَاتِ ؛ و « غزَّة \* \* ) و « بيتِ راس \* \* \* ) و « الفِلسُطِيَّةِ \* \* \* \* ) ذواتِ الأَحراس ؛ وما جُلِبَ من « بُصْرى \* \* \* \* \* ) في الوُسوقِ (١) ، تُبغَى به المرابحة عند سُوق ؛ وما « بُصْرى \* \* \* \* \* ) في الوُسوقِ (١) ، تُبغَى به المرابحة عند سُوق ؛ وما

١ – فى ز [الوثوق ] ، وكانت كذلك فى ت ثم أصلحت .

﴿ وَالْوَسُوقَ : ج وَسَقَ وَهُو الْحَمَلُ ، وَكُلُّ شَيْءَ جَمَّتُهُ وَحَمَلَتُهُ فَقَدْ وَسَقْتُهُ

#### الأعلام

عانة : بلد مشهور في الجزيرة ، نسبت العرب إليه الخمر . ( انظر معجم مااستعجم ،
 البكرى : ١ / ١٧١ – وبلدان ياقوت : ٣ / ٩٥٥ ).

• • - أذرعات : بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان ، ينسب إليه الحمر - وقد ورد في شعر « امرئ القيس وأبي ذؤيب » . ( بلدان ياقوت ١ / ١٧٥ ).

\*\*\* – غزة: المدينة المشهورة من مشارف فلسطين من ناحية مصر ، وردت فى شعر أبى ذؤيب منسوباً إليها الحمر ( معجم البكرى ١ / ٦٩٥ – بلدان ياقوت ٣ / ٧٩٩٨ ).

\*\*\*\* – بيت راس ، اسم لقريتين في كل واحدة منهما كروم كثيرة ، ينسب إليهما الحمر : إحداهما بالبيت المقدس ، وقيل كورة بالأردن ، والأخرى من نواحي حلب . قال حسان :

كأن سبيئة من « بيت راس » يكون مزاجها عسل وماه

وقال أبو نواس :

وتبسم عن أغــر كأن فيه مجاج سلافة ،ن و بيت راس ،

(بلدان ياقوت : ۱ /۷۷٦)

••••• – الفلسطية : هي الحمر المنسوبة إلى فلسطين على لغة من يجعلها بمنزلة الحميم ، ويعربها بالحرف الذي قبل النون ( الواورفعا والياء نصباً وجرا ) .

قال الأعشى : « تقله فلسطيا إذا ذقت طعمه ،

( بلدان ياقوت: ٣ / ٩١٣ )

\*\*\*\*\* - بصرى : بالضم والقصر -- موضعان : أحدهما بالشام من أعمال دمشق ، مشهورة عند العرب قديماً وحديثاً ، ذكرهاكثير في أشعارهم ، وقد روى « ياقوت » أبياتاً فيها لا بن الحجاج ، وروى « البكرى » قول النابغة : « كأن مشعشماً من خمر بصرى «

( بلدان ياقوت: ١ / ٩٥٥ – ومعجم البكرى : ١ / ١٨٩ ).

ذَخَرَهُ وابنُ بُجْرَةً ، بدو جَه ، واعتمد به أوقات الحج ، قبل أن تُحرَّمَ على الناس القهوات ، وتُحظَرَ لخوفِ اللهِ الشهوات . قال وأبو ذو يب \*\*\* ،: ولو أنَّ ما عندَ وابنِ بُجْرَةً ، عندها من الخمر ، لم تبلُلُ لَهاتى بناطل(١)

١ - مثلها رواية « ابن السكيت » في ( تهذيب الألفاظ ٢٢٨ ط بيروت ) ويروى : .

ه لم تبلل فؤادى . . وقد و ردت الروايتان في ك ، ش . وانظر ( ديوان الهذليين ١ / ١٤٤) . واختار في ( ب ، ل) ما اخترناه في طبعات الذخائر !

ورواه ﴿ القالى ي في أماليه : انظر(سمط اللآلى ١ / ٩٩) :

ولوكان ماعند ابن بجرة عندها من الحمر ما بلت لهاتى بناطل

والبيت أورده ( السان) في نطل ، وفسر الناطل بالجرعة من الماء ، واللبن ، والنبيذ . وقيل الناطل الحمر عامة ومكيالها . وعن « الأصمعي » : الناطل الحمر عامة ومكيالها . وعن « الأصمعي » : الناطل . . ، كوز يكال به الحمر .

والحمع نياطل . كما في ( تهذيب الألفاظ لا بن السكيت ) واستشهد له ببيت و لبيد ، :

عتيق سلافات سبها سفيئة تكر علينا بالمزاج النياطل وقال الليث : بل جمعه نواطل قياساً ، أما نياطل فجمع نيطل .

والهاة : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الغم .

## الأعلام

- ابن بجرة : ضبطه البندادی بشم الباء وسكون الجيم . خمار معروف كان بالطائف . . ( الخزافة / ۲ / ۱۹۹ )
- وج: هي الطائف ؛ وسمى بها يوم وج و غزوة الطائف، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه
   وسلم قال: إن آخر وطأة الله يوم وج. انظرها في الجزء الرابع من السيرة النبوية لابن هشام

" قيل : سميت وج نسبة إلى وج بن عبد الحق من العمالقة ، وقيل من خزاعة ( بلدان ياقوت ) .

••• - أبو ذؤيب الهذل : هو خويلد بن خالد من بنى تميم بن سعد بن هذيل ، شاعر عضرم فحل ، وضعه و ابن سلام » في الطبقة الثالثة مع النابقة الحمدي والثباخ ولبيد . انظر ( الإصابة علم ١٦٠ ، والاستيماب رقم ٢٩٤٢) مع ( طبقات ابن سلام : ٢٦ ، الشعر والشعراء ٤١٣ ، الألفاني علم ١٦ ) وشعراء الصاهل والشاحج وانظر شعره في القسم الأول من ( ديوان الهذايين ) ط دار الكتب بالقاهرة .

وما أعتُصِرَ ب (صَرْخَلَتْ) أو أَرضِ «شَبَام \* » (١) لكلٌ ملِكِ غيرِ عبام (١) ؛ وما تردَّد ذكرُه من كُمَيتِ (١) ( بَابِلُ \* \* » و «صَريفِينَ \* \* \* \* ) واتّخذ للأشرافِ المُنيفين (١) ؛ وما عُمِلَ من أجناس المسكرات ، مُفَوِّقات للشارب ومُوَكِّرات (١) ، كالجعة (١) ، والبِتْع به (١) ، والميزْر (٨) ، للشارب ومُوكِّرات (١) ، كالجعة (١) ، والبِتْع به (١) ، لكريم يُعْتَرَفُ (١)أو والسُّكُرُ كَةِ (١) ذاتِ الوِزر ؛ وما وُلِدَ من النخيل ، لكريم يُعْتَرَفُ (١)أو

١ – كذا فى ك ، ش . وفى ت ، ر ، ط : [شام] و رواية الأصل أولى تجنباً لتعرية [شام] من ال على غير عادة العرب ، وملاممة للسجع مع التزام ما لا يلزم ، ولأن الكلمة جاءت فى سياق أشماء قرى عدة بالشام . وقد جاء ذكر كروم شبام فى شعر لامرئ القيس ، تمثل به ابن القارح فى (الغفران) عندما لتى حمدونة الحلبية وتوفيق السوداء فى الجنة (ص ٢٨٦) .

- ٢ العبام: الثقيل الغبي ، الغليظ الحلقة في حمق .
- ٣ الكيت : الحمر الحمراء إلى كلفة عن الأصمعي ( فقه اللغة ص ٤٠ ) .
  - إلى المناف : العلية ، أناف عليه أشرف ، وجبل عالى المناف أى المرتقى .
- ه مثقلات ، من وكر بطنه ملأه ، ووكر السقاء والمكيال والقربة كذلك ( الأساس ونوادر أبي مسحل ١ / ١٧١ ) .
  - ٦ الجعة : ما يسمونه البيرة ، نبيذ الشعبر .
  - ٧ -- البتع ، بكسر فسكون ، وكعنب : نبيذ العسل ، وزاد بعضهم : المشتد .
    - ٨ المزر، بكسر فسكون : نبيذ الشمير أو الحنطة .
- ٩ السكركة : خر الحبشة . قال أبو عبيد : وهي من الذرة ، وقال الأزهرى : ليست بعربية .
   وضبطها بضم فسكون و راء مضمومة ، أو بضمتين فراء ساكنة .
- ١٠ في ط: [يغترف] بغين معجمة . وفي النسخ الأخرى : [يعترف] بالعين المهملة كالأصل . يقال : اعترف القوم سألم عن شيء ليعرفه، ولا بعد في أن يكون (يعترف) هنا يمعني يسأل العرف أي الجود ، وإن لم نجده نصا .

#### الأعلام

- ه صرحه : بلد بالشام ، ينسب إليه الحمر . . ( بلدان ياقوت ٣ / ٣٨٠ ) .
- هـ شبام ، على رواية الأصل : موضع بالشام ، اشهر بالحمر . وموضع باليمن
   قرب صنعاء ، فيه شجر وعيون وكروم ونحيل ( بلدان ياقوت ) .
- ••• بابل: المدينة الأثرية المشهورة بالعراق ، ينسب إليها الحمر والسحر . (ياقوت ١٧/١) ،
  - البكرى ١ ٪ ٣٦ ) . وكانت عاصمة الدولة البابلية ذات التازيخ الحضاري العريق
- •••• صريفين ؛ تعرب كفلسطين وفصيبين ، ينسب إليها الحمر ، قال الأعشى :
   صريفية طيباً طمها ، انظر ص ۲۱۸ .



بخيل؛ وما صُنع فى أيام «آدمَ» و «شيثٍ » إلى يوم المبعثِ من مُعَجَّل أو مكيث (١) . إذ كانت تلك النَّطفة (١) مَلِكَةً ، لا تَصْلُحُ أَن تكونَ برعاياها مشتبِكة .

ويعارضُ تلك المُدامَة أنهارٌ من عسل مصفّى ماكسَبَتْه النحلُ الغاديةُ إلى الأُنوارِ ، ولا هو فى مُوم (١) مُتوارٍ ، ولكنْ قال له العزيزُ القادرُ : كن ، فكان ، وبكرمه أعطى الإمكان . [واها] (١) لذلك عسلا ، لم يكن بالنار مُبسَلا (٩) . لو جعله الشاربُ المحرورُ غذاءه طولَ الأبيدِ ما قُيرَ له عارضُ مُوم (١) ، ولا ليِسَ ثوبَ المحموم ، وذلك كلّه بدليل قولهِ [تعالى] : «مَثَلُ الجَنّة التي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فيها أَنْهَارُ مِن ما عَيْرِ آسِنِ وَأَنْهَارٌ مِن لَبَنِ لَم يَتَغَيّرُ طَعْمُه وَأَنهارٌ مِن خَمْرٍ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهارٌ مِن عَسَلِ مُصَفى ، ولَهُمْ فيها مِنْ كُلُّ الشَّمْرَاتِ ، (١) فليت شعرى عن «النَّمِرِ بنِ تَوْلَبِ الْعُكْلِيُ ١ هل يُقْدَرُ له

١ – في ط : [إذا] ، وكانت كذلك في ت ثم محيت الألف . ٢ – النطفة ، بالضم : الماء الصافي قل أو كثر ، وهو بالقليل أخص . أراد بها هنا ، الجرعا

من خر الحنة. ٣ - الموم - بالضم: الشمع ، معرب . واحدته مومة . ومتوار : اسم فاعل من توازى بمعنى اختلى .

ع - الموم - بالضم: الشبع ، معرب . والحداد موق . وصور . معم ما الله . و التنوين في ك ، في . وكانت كذلك في ت ثم محيت المدة .

ه - بسل النبيذ: صار شديداً حامضاً ؛ واللحم خم . والباسل من اللبن : الكريه الطعم الحامض . ومن النبيذ : الشديد الحامض ، والمبسل ، بالتخفيف : المطبوخ ، وبتضميف السين : مافيه مرارة . قال الشاعر : ه بشس الطعام الحنظل المبسل .

٣ - الموم هنا بثر أصغر من الجدرى ، وقيل هو أشد الجدرى ، فارسى . وقيل عربى ، فعله ميم الرجل يمام ، أصيب.
 ٧ - سورة محمد ، من آية ١٥ . ووقع سهو في ترقيم الآية بطبعتنا ٣ ، فنقله في ( ب : ٢٧)

الأعلام

النمر بن تولب : من عكل ، شاعر مخضرم ، سهاه ، أبو عمر و بن العلاه ، : الكيس ، لحودة شعره . أدرك الإسلام وأسلم وله صحبة . ( الاستعياب ٢٦٦٣ ، والإصابة ٣٧٧/٣ ، جمهرة الأنساب ١٨٨٠ وقيها الحديث المنفرد الذي يشير إليه ، المرى ، هنا . ومعها (طبقات ابن سلام ط أو ربا ص ٣٧) وشعراً الصاهل والشاحج .

أَنْ يِنْوِقَ ذَلْكَ الأَرْيُ (١) ، فيعلمَ أَنْ شُهِدَ الفانيةِ إِذَا قيس إِلَيْهِ وُجِد يُشَاكِهُ (١) الشُّرْى(٢) ؛ و [هو] (١) لمَّا وصف أمَّ حِصْنِ ، وما رُزَقَتْه في الدَّعةِ والأَمن ، ذَكُر حُوَّارَى (٥) بسَمْنِ وعسَلا مصفَّى ، فرحِمَه الخالقُ مُتوفِّى ، فقد كان أَسلم وروَى حديثاً منفردًا ، وحَسْبُنا بهِ للكلِم مُسَرِّدا(١) . قال المسكينُ والنمر ، :

أَلَمَّ بِصُحْبَتَى وهمُ هجوعٌ خيالٌ طارقٌ من أُمِّ حِصْن لها ماتشتهی : عسلاً مصفّی إذا شاءت وحُوّاری بسمن وهو \_ أَدام الله تمكينَهُ \_ يَعرفُ حكايةُ (Y) «خَلفِ الأَحمرِ \* ، مع ١ – الأرى العسل الأبيض .

۲ – فى ز : [يشاله] .

٣ – الشرى : الحنظل ، يقولون : لفلان طعمان : أرى وشرى ، أى عسل وحنظل .وقال التبريزي فى شرح مقصورة ابن دريد (١٥٨) : الشرى شجر الحنظل ، والعرب تضرب به الأمثال لمرارته . قابل هنا ، هامش ( ل : ٣٢ ) على طبعة الذخائر وتأمل !

٤ – زيادة من (ط) قد يطمئن بها السياق. وزادها مثلنا في (ب) وفي (ل: ٣٢)! وليست في الأصل. ه - الحوارى : اللقيق ، والحبز ، وفي ( الأساس ) هو اللقيق الأبيض .

٣ – سرد الحديث أو القراءة سرداً : أجاد سياقهما ، وأصله من سرد الدرع ، نسجها .

وأخطأ نيكلسون فوهم أن الضمير في [به] عائد على لفظ الحلالة وأن [الكلم] هنا هي الحراح ، وأن التسريد : التضميد ! ونص ترجمته :

And God is able to assuge our wounds. P. 645 J.R.A.S. 1900.

٧ - حكاية ۾ خلف ۽ وبيتي النمر بن تولب التي يشير إليها المعرى هنا مشهورة في كتب الأدب . ورواية ( الأمالى للقالى ١ / ٧٥٧ ط دارالكتب ) و ( سمط اللائل ١ / ١٠٥ ) :

۽ أُم بصحبتي وهم هجود ۽ 🛴

\* لها ما تشهى عسل مصنى . .

ونقلهما السيوطي هكذا في ( المزهر ٢ / ١٧٢ ط بولاق) ، ورفع [عسل] يكون على الإبدال من [ما ] . وبرواية النصب ، يكون على الحالية من [ما ] أو من العائد المحذوف في تشتهي .

• - خلف : الأحمر ، أبومحرز ، خلف بن حيان ، من نحاة البصرة المتقدمين كان يقول الشعر فيجيد ، وربما نحله الشعراء المتقدمين فلا يتميز . قاًل أبوعبيدة : هومعلم الأصمعي ومعلم أهل البصرة . ( الفهرست ٥٠ ، نزهة الألباء : ٦٩ ، أخبارالنحويين ٥٠ ، ٨٠ ومعجم الأدباء ١١ / ٦٦ ) وأعلام الصاهل والشاحج .



أصحابه في هنين البيتين، ومعناها أنه قال لهم: لو كان موضع وأمَّ حِصْن ا وأمُّ حفص ، ما كان يقولُ في البيتِ الثاني ؟ فسكتوا ، فقال : حُوَّارى بلمْص ؛ يعني الفَالَوذَ (١) .

ويُفرَّعُ على هذه الحكايةِ فيقالُ: لو كان مكانَ أمَّ حصن أمَّ [جَزه (۱)] و آخره مرةً ممزةً ، ما كان يقولُ في القافية الثانية ؟ فإنه يَحتملُ (۱) أن يقولَ : وحوارى بكشُون ، من قولهم : كشأتُ اللحمَ إذا شويتهُ حتى ييبسَ ، ويقال : كشأ الشواء إذا أكلهُ . أو يقول : يوزْء ، من قولهم : وزأتُ اللحمَ إذا شويتهُ . ولو قال : حُوارى ينسء (۱) ، لجاز ، وأحسنُ ما يُتأوّلُ فيهِ ، أن يكونَ من نَسَأ اللهُ في أجلهِ ، أى لها خبزُ مع طولِ حياة ، وهذا أحسنُ من أن يُحمَل على أن النسء اللهنُ الكثيرُ الماء . وقد قبل : إن النسء الخمرُ ، وفسروا بيتَ وعُرْوَةً بنِ الوَرْدِ ، على الوجهين :

١ – كذا في ك ، ش ، وفي بقية النسخ : [الفالوذج ] بالجيم .

المستخدم المحلوى يسوى من لب الحنطة ، فارسى معرب ، ولا خلاف . فى فالوذ، أما [فالوذج] فقد اختلفرا فيه : قال « الجواليق » فى ( المعرب - ٢٤٧ ط دار الكتب) : الفالوذ أعجمى معرب ، وكذلك الفالوذق ، قال يعقوب : ولا يقال فالوذج . ا ه . وفى ( اللسان ) مادة فلذ عن الجوهرى : الفالوذ والفالوذق ، قال « يعقوب » : ولا يقال فالوذج . ومثله فى (شفاه الفليل الخفاجي - ص ١٦٨ مصر): لكن الثعالي فى ( فقه اللغة ٢٩٦ ) قال : سمت « الحوارزي » يقول فى وصف طعام : . . جافى بشواء رئراش ، وفالوذج رجراج . وهما فى ( كتاب الإبداال : باب الجمع والقاف ) .

٢ - رسمه فى ك [أم جزوه ]. وخرراه ، فنقل إلى ( ب ، ل ) محررا !
 ٣ - قوله : [ يحتمل ] جاء فى طبعتنا الثالثة ، مضبوطاً بالضم على البناء المجهول. فضبطه كذلك فى

٣ - قوله : [ يحتمل ] جاء في فتبعث الثانث ، مصبوف بالسم (ب : ٣٢) وهو في ضبط الأصل المعلوم . فانظر (ل : ٣٣) .

الأعلام

عروة بن الورد: العبسى ، شاعر جاهل وكان يلقب عروة الصعاليك لشعرقاله:
 له صعاركاً إذا جن ليله مصافى المشاش ! لفا كل مجزر يعده بنوعبس من أشعر شعرائهم. وديوانه مطبوع مع شرح ابن السكيت، في القاهرة ١٩٢٣ ، وفي الجزائر والأغانى ب ٢ / ١٩٠٠ ، الشعر والشعراء (٤٢٥ ) . وشعراء الصاهل والشاحج .

سَقُوْنَى النسَّ شَمَ تَكَنَّفُونَى عُداةُ اللهِ مِن كذبِ وزورِ (١) ولو حُمِل حُوَّارى بنسِ ، على اللبنِ أو الخمر ، لجاز ، لأنها تأكلُ الحوارى بذلك ، أى لها الحوارى مع الخمر ، وقد حَدَّث محدث ، أنه رأى [بسيلُ ] (١) ملك الروم وهو يغمِس خبرًا في خمرٍ ويصيبُ منه .

ولو قيل : حوارى بلَزْء<sup>(۱۱)</sup> ، من قولهِم ؛ لَزَأَ إِذَا أَكُل ، لمَا بَعُدَ [وتكونُ البَاءُ في (بلزهِ) بمعنى : في ] (<sup>4)</sup> .

١ – البيت لعروة بن الورد العبسي ، من أبياته في امرأته أم عرو .

وتكنف القوم فلاناً ، أحاطوا به ، وقد فسروا النس هنا باللبن الرقيق الكثير الماه ، وقيل بل هو الشراب الذي يزيل المقل ، وبهذا فسره ابن الأعراب هنا قال : إنما سقوه الحسر . ويقوى هذا، رواية سيبويه للبيت : • سقونى الحسر ثم تكنفونى • مع نصب (عداة) على الشم، مثل قراءة من قرأ : « وامرأته حمالة الحطب » بالنصب . وعند « يونس » : يجوز الرفع على الابتداء .

وواحد العداة عاد ، وهو بمعنى العدو . (وانظرالروض الأنف للسهيل ٣ / ٢٥١ )

٢ - اختلفت النسخ في هذا اللفظ: فهو في ك [يسيل] وفي ش [يسبيل] وفي ن [يسبيل] وفي ز [أيسئل] وكانت رواية ت [يسبيل] ثم محيت وكتب مكانها [رأى]. وفي س ، ا [بسل] واستراح ناشر ط فحلفها . وقد أتعبنا تحقيق هذا العلم ، ولما رجعت إلى و الأستاذ أمين الحولي » قرأه [ بسيل] - انظر الأعلام . - وقد نقل مكذا إلى طبعتي بيروت (ب : ٣٣ ، ل: ٣٣) وليس في غير نسختنا !
 ٣ - اللزه : الأكل مع شبع وامتلاء ، ويقال : لزأ الإناء ولزأه - بالتضعيف - وألزأه : ملاه ،
 ولزأ الماشية : أشبعها .

ع - هذه العبارة ، مضافة بهامش ك ، وطريقة أبي العلاء في تفسير الألفاظ في ثنايا المتن، ترجح أن يكون هذا الهامش من الأصل - انظر كتاب « الففران » للدارسة ص ٦٩ ط ٢ المعارف - وكذلك نقلت إلى المتن ، في ( ب : ٣٢ ، ل : ٣٣ ) .

#### الأعلام

بسیل : ملك الروم – أشرنا إلى اختلاف النسخ فى كتابة اسمه ، وهو بسیل «باسیلیوس ابن ارمانوس » إمبراطور الدولة الرومانیة الشرقیة فی عهد « آبی الملاء » . ذكر ابن خلدون فى ( تاریخه ۵۳ ط أرسلان ) أنه مات سنة ۱۰ بعد سبعین سنة من ملكه ، وهذه الفترة حافلة بالاتصال بین المسلمین و بسیل وقد غزا الشام ، و وقع فى أسرهم مرة . . . ارجع إلى ( تاریخ حلب لابن العدیم . ۱ / ۱۷۶ ط دمشق ، و تاریخ ابن الأثیر ۹ / ۸ م ط أور با والصاهل والشاحج ) .

وعبارة (الغفران): [حدث محدث أنه رأى بسيل . . . ] تذكرنا بقول المسعودى (ت سنة هجارة (الغفران): إنه تلق أخبار الدولة الرومانية عن تجار المسلمين المترددين بين القسطنطينية والأقطار الإسلامية . (التنبيه والإشراف ص ١٤٦، والمروج ٢ / ٢٥٠٣ طأور با).



ولا يمكنُ أَن يكونَ رَوىٌ هذا البيتِ أَلِفاً ، لأَنها لا تكونُ إلا ساكنةً ، ولا يمكنُ أن يكونَ روى هذا البيتِ ألِفاً ، لأَنها لا تكونُ إلا ساكنةً ، وما قبلَ الروى هاهنا ساكنٌ ، فلا يجوز ذلك .

فإن خرج إلى الباء فقال : من أمَّ حَرْبِ، جاز أن يقول : وحُوَّارى بصَرْبِ ، وهو اللبنُ الحامض ؛ ويجوزُ بإرْبِ (١) ، أى بعُضُو من شواء أو قديد ؛ ويجوزُ بكَشْبِ (١) ، وهو أكلُ الشواء .

فإذا قال : من أُمِّ صَمْتِ ، جاز أَن يقولَ : وحُوارى بكُمْتِ (١) ، يعنى جمعَ تَمْرَةٍ كُمَيْت ، وذلك من صفاتِ التمر ، ويُنْشَد وللأسودِ بن يَعْفُر \* ١ : وكنتُ إذا ما قُرِّبَ الزادُ مُولَعاً بكلِّ كُميتٍ جَلْدَةٍ لم تَوُسَّفِ (١)

وقال الآخرُ :

ولستُ أَبالى بعد مااكْمَتُ (١) مِرْبَدِي من التمر ،أن لا يُمطرَ الأَرضَ كوكبُ

١ - بيت النبر بن تولب ( س١٥٤) .

٢ - الصرب : اللبن الحقين الحامض ، والصريب والمصروب كذلك . والمصرب : إناء يحقن فيه اللبن . وفي (نوادر أبي مسحل) : ويقال : صرب اللبن ، يصرب صرباً وصروباً ، إذا حلب الحليب على الرائب ليحلو طعمه ( ٢١٣/١) .

و الإرب : العضو ، وأرب تسا قطت أعضاؤه ، وأرب الذبيحة قطعها إرباً .

٣ - كشب اللحم : شواه حتى اشتد . والكشب أيضاً : شدة أكل اللحم .

٤ - كت : جمع كيت وهو أصلب التمر وأطيبه ، ولونه أحمر إلى سواد .

ه - [لم توسف ] بالضم والفتح مماً . والأولى رواية ( التاج ) على البناء الحجهول أى لم تقشر .
 والثانية رواية ( اللسان ) أى لم تتقشر . وجلدة ، بمنى صلبة . قرأها نيكلسون [جلده ] بالإضافة إلى ضمير الفائب .

J.R.A.S. 649-1900.

وانظر (سمط اللآلى : ١/٣٤٨) .

٦ - اكت ، واكمات : صار لوله الكتة ، أى بين السواد والحمرة . والمقصود هنا : امتلأ بالقر الكيت . والمربد ، كنبر : عبس الإبل والغم ، والجرين الذي يوضع فيه القر البيس .

HŽako, ...

ويجوزُ ، وحُوارى بحَمْتِ<sup>(۱)</sup> ، من قولِهم : تَمْرُ حَمْتُ ، أَى<sup>(۱)</sup> شديدُ الحلاوة .

فإن أَخرِجَهُ إلى الثاءِ فقال : من أمَّ شَتُّ قال : وحُوارى ببتُ ، والبَتُّ : تمرُّ لم يُجَدُّ كَنْزُه فهو متفرق .

فإن أُخرِجَه إلى الجيم فقال : أمَّ لُجِّ (١) ، جاز أن يقول : وحُوارى بدُجِّ ، والدُّجُّ : الفَرُّ و جُوارى ، جاء به « العُمَانُيُ » في رجَزِه .

فإن خرج إلى الحاء ، فقال : من أم شُعِّ ، جاز أن يقول : وحُوارى بمُعِّ ، وببُعٌ ، وببُعٌ ، وببُعٌ ، وببُعٌ ، والمُعُّ : مُح البيضة ، وبُعٌ : جمعُ أَبَعٌ ، من قولِهم : كِسْرٌ أَبَعُ ، أَى كثيرُ الدسَم ، وقال :

۱ – فی ز ، ت ، ط : [حواری محمت ] بنیر واو .

والحمت – بفتح الحاء – من التمر : الشديد الحلاوة ، ومن الأيام ، الشديد الحر . والحميت من اللون أو العلم : الحالص الصادق . وقال ابن السكيت : والحميت البين من كل شيء، يقال التمرة إذا كانت أشد حلاوة من صاحبتها : هذه أحمت حلاوة من هذه (تهذيب الألفاظ ٨٤) .

٧ - كذا فى ك ، ش ، وهامش ت نقلا عن نسخة . وفى ز ، ت ، ط [إذا كان ] .

٣ - في ط : [من أم لج ]، بزيادة من .

٤ - الفروج بتشديد الراء المضمومة ، وكصبور : ولد الدجاج (فقه اللغة ١٤٦ والقاموس)
 وفي ( السأن ) : ، هو صوت الدجاج . قيل : هو مولد ، ( اللسان والتاج ) .

وقول أبي العلاء : [جاء به العماني في رجزه ] يشير إلى قول و العماني ، الراجز :

• والديك والدج مع الدجاج •

نقله في ( ل : ٣٤ ) كما في طبعات الذخائر . وانظر نسقنا الحاص في إخراج هذا الفصل وغيره، تجده تماما في ( ب ، ل) !

### الأعلام

الممانى : محمد بن ذؤيب الفقيمى ، من بنى نهشل بن دارم ، لقب بالعمانى لأن و دكينا ، الراجز نظر إليه وهو يستى الإبل فرآه غليها ، مصفر الوجه مطحولا ، فقال: من هذا العمانى ؟ فلزمه الاسم ، وكان أهل عمان صفر الوجوء مطحولين .



وعاذلة هبَّت على تلومنى وفى كَفِّها كِسْرٌ أَبَحُ رَذُومُ (١) وعاذلة هبَّت على اللَّه ، القِداحُ ، أى هذه المرأةُ أهلُها أيسارُ ، كما قال «السُّلَميُّ » :

قرَوْا أَضيافَهم رَبَحاً ببُحِّ يعيشُ بفضلِهنَّ الحَيَّ ، سُمْرِ (١) ورُحُّ (٣) : جمعُ أَرحَّ ، وهو من صفاتِ بقر الوحش ، أَى يُصادُ لهذه المرأة . ويقالُ لأظلاف البقر : رُحُّ ، قال الشاعرُ «الأَعشى "" » : ورُحُّ بالزماع مردَّفاتُ بها تَنْضو الوَغَى وبها تَرودُ

١ – في ن ، ش ، ا : [ردوم] ، بدال مهملة .

والبيت رواه (اللسان) في مادة بح ولم يسم فائله، وروايته : • وعاذلة هبت بليل تلويى • والبيح جمع أبح، وهي القداح . وكسر، بالفتح والكسر - والفتح أعلى - العضو أو جزؤه . وأبح : كثير المخ ، يسيل ودكه . والرذوم : الذي يقطر دسما ؛ يقال : جفنة رذوم وجفان رذم، إذا امتلأت حتى كأنها تسيل دسما .

 ٢ - البيت لحفاف بن ندبة السلمى . والربح ، محركة : قيل هى الإبل تجلب البيع ، والفصلا ن الصغار .

٣ - بعير أرح : لاصق الحف ، وخف أرح : واسع ، والرحح - محركة - سعة في الحافر ،
 ويقال للوعل المنبسط الظلف : أرح .

إلبيت من داليته : ﴿ أَلَّا يَا قَتَلَ قَدْ خَلَقَ الْحَدَيْدِ ﴿

ورواية ( الديوان ط لندن ص ١١٦ ) :

ورح کالحــــار مردفـــات بهـــا ينضو الوغى وبها يذود وهو كى ( المختار ۲۹۸/۲ ) : « ورح كالمحارموتدات .

قال ثملب : الرح : الأظلاف ، وحافر أرح : واسع ، والمحار : الصدف . وينضو : يقطع ويسبق به .

والزماع – على رواية الغفران – واحدته زمعة ، وهي هنة زائدة من وراء الظلف، جمعه زمع، وجمع الحمع زماع ، كشمرة وثمر وثمار .

الأعلام

ه -- السلمي ، خفاف بن ندبة : ص ١٣٢ .

و و الأعثى : ميمون بن قيس بن جندل البكرى ، أبوبصير ، (جمهرة الأنساب ٣٠٠) من شمراء الطبقة الأولى فى الحاهلية . أدرك الإسلام و رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فردته قريش .

( طبقات ابن سلام ١٥ ، أوربا ، الشعر والشعراء ١٣٥ ، السيرة ٢ / ٢٦ ، معجم الشعراء ١٠٥ – أغانى بولاق ٩ / ٢٠١ – المؤتلف ١٢ ) وأعلام الصاهل والشاحج .

والسُّعُ : عَرُّ صِغَارُ <sup>(4)</sup> يابسٌ . والجُع<sup>(۱)</sup> : صغارُ البطيخ ِ قبل أن ينضُغ .

فإن قال : أم دُخِّ ، قال : حوارى بمُخِّ ، ونحو ذلك .

فإن قال : أمّ سعد ، قال : حوارى بثَعْدِ ، وهو الرُّطَبُ الذي قال لانَ كُلُه .

فإن قال : أم وَقْذِ ، قال : حُوارى بشِقْدِ (١) ، وهي فراخُ الحَجَل (١).

فإن قال : أم عمرو ، فإنَّ أشبهَ ما يقولُ : حُوَّارى بتمرٍ .

فإن قال : أَم كُرْزِ ، فإن أَشبهَ ما يقولُ : وحوارى بأَرْزِ ، وفيه لغاتُ ستُ : أَرُزُّ على وزن شُغُل ، ستُ : أَرُزُّ على وزن شُغُل ، وأَرُزُّ على وزن قُفل ، ورُزُّ مثل جُدُّ<sup>(٥)</sup> ، ورُنْز – بنونِ – وهى رديئة .

فإن قال : أم ضِبْسِ ، قال : وحُوارى بدِبْسِ (١) ، والعربُ تُسَمَّى العسَلَ دِبساً . وكذلك (١) فسروا قولَ (أَلَى زُبيدِ ، :

الأعلام

. - أبوزبيد الطائى : ص ١٤٤.



١ – في ط : [ تمر صغير ] .

٢ - الجح : صفار البطيخ . واحدته جحة ، وهي كلمة يمانية ، وأصل الجح عندم كل شجر
 البسط على وجه الأرض .

٣ - الشقذ - بكسر فسكون : جمعه شقذان ، وهي فراخ الجباري والقطا .

٤ – الحجل ، محركة : طائر في حجم الحمام ، أحمر المنقار والرجلين ، يستطاب لحمه .

ح كذا في المخطوطات ، وفي ط : [على وزن سد ] بالسين . والمتمين هذا أن تكون الدال مشددة ،
 وكذلك ضبطها في ك .

٦ - الدبس : ما عقد بالنار من عصير العنب والحرنوب ونحوهما ، وقيل : هو عصارة الرطب
 من غير طبخ .

٧ - من قوله: [وكذلك] إلى قوله: [الفرورة] بعد سطرين - ورد في (ك، ش، س، ۱)
 وسقط من النسخ الأخرى .

فنهزةً من لقُوا حسبتُهم (١) أشهى إليه من بارد الدبِسِ حَرَّك للضرورة .

فإن قال : من أمَّ قَرْش ، جاز أَن يقولَ : حُوَّارَى بَوَرْشِ ، والورشُ : ضَربٌ من الجُبْن ، ويجوزُ أَن يكونَ مولَّدًا ، وبه سُتّى «وَرْشُ ، الذى يَروى عن «نافع \* \* ، واسمُه «عَمْانُ بنُ سعيد »

والصاد قد مضت (٢).

فإن قال : أم غرض ، جاز أن يقول : حُوارى بفَرْض ، والفرض : ضرب من التمر ، قال الراجز :

إذا أكلتُ لبنًا وفرضًا ذهبت طُولًا وذهبتُ عَرْضاً (١٠)

# الأعلام

ه - و رش : عثمان بن سعيد بن عبد الله مولى القرشيين ، راوى قراءة الإمام نافع ولد بمصر سنة ١١٠هـ ورحل إلى نافع فقرأ عليه سنة ٥٥٠ وتوفى بمصر سنة ١٩٥٧هـ ( غاية النهاية لابن الحزرى ط ١٣٥٧).
 والتيسير لأبى عمر و الدانى : ٤ ط إستانبول ) وأعلام الصاهل والشاحج

ه - نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ، أحد القراء السبمة ، أصله من أصبهان ، أخذ القراءة عن جماعة من تابعي أهل المدينة . مات بها سنة ١٠٩ هـ أو سنة ١٧٠ على علاق .

( التيسير الدانى ؛ ، غاية النهاية فى طبقات القراءة لابن الحزرى : ٢ / ٣٣٠) . وأعلام الصاهل والشاحج .

١ – كذا في كل النسخ ، ولم أوفق إلى العثور على هذا البيت ولعله :

فهزة من لقوا حسبهم .

وقوله : حرك الضرورة . يعني تحريك الباء من ( دبس) والأصل فيها السكون .

٧ - يشير إلى قول خلف الأحمر : أم حفص - انظر السطر الثاني من ص ١٥٥ .

جامش (ن) حاشية ترجمتها : هذا البيت ذكره سيبويه ( ١/ ٨٧٠ ط درنبرج) منسوباً
 إلى رجل من عمان . مجلة الجمعية الملكية الآسيوية : ص ٦٥٠ عام ١٩٠٠ .

وفى نَصبِ (طول وعرضٍ) اختلافٌ (١) بين والمُبَرِّدِ ، ووسيبَوَيْهِ ١٠٠٠ فإن قال : من أُمَّ لَقُطِ ، جاز أَن يقولَ : حُوارى بأَقُطِ (٢) ، يريدُ أَقِط. ، على اللغةِ الرَبَعية

فإن قال : من أُمَّ حظَّ ، فإن الأَطمعَة تَقِلُّ فيها الظاءُ كَقِلَّتها في غيرها ، لأَن الظاءَ قليلةٌ جدًّا ، ويجوزُ أَن يقولَ : حُوارى بكَظُّ ، أَى يكظُّها الشَّبَعُ ، أَو نحو ذلك من الأَشياءِ التي تدخلُ على معنى الاحتيال .

فإن قال: أمَّ طَلَّع ، جاز أن يقولَ: حُوارى بخَلَّع (١) ، والخلعُ هو: اللحمُ الله كان يُطبِخُ ويحملونه في القُروف (١) وهي أوعيةٌ من أدَم ، ويُنشَد :

كُلِي اللحمَ الغريضَ فإنَّ زادِي لَمِنْ خَلْع تَضَمَّنُهُ القُروفُ

### الأعلام



١ – يجوز نصبهما على الظرفية ، وعلى التمييز ، ومفعولا مطلقاً .

٢ – الأقط ، وفيها لغات سبع : الجبن .

٣ - الخلع : لحم الجزور يطبخ بشحمه ثم يجعل فيه توابل ويحفظ في القروف. ويسمونه اليوم
 ق المغرب خليماً ، وكانوا يختز نونه في الصيف الشتاء ، ولرحلة الحج .

عال الحوهرى : القروف : جمع قرف ، وهو وعاء من أدم يدبغ بالقرفة ، أى يقشور الرمان ، ثم يجمل فيه لحم مطبوخ بتوابل .

م - المبرد : أبو العباس محمد بن يزيد الثمال ، نسبة إلى ثمالة بن سلمة بن كعب (جمهرة الأنساب ٢٥٦) شيخ أهل النحو والعربية في القرن الثالث . توفى ببغداد سنة ٥٨٥ ه.

\_ ( نزهة الألبا ٢٧٩ وفيات الأعيان ط بولاق ١ / ٧٠٦ – أخبار النحويين السيراني ٩٦ ) . |وأعلام الصاهل والشاحج .

<sup>• • -</sup> سيبويه : أبو بشر عمرو بن عبان بن قنبر ، ويقال إن كنيته أبو الحسن ، لكن أبا بشر أشهر . كان مولى بني الحارث بن كعب ، وسيبويه لقب له ، ومعناه بالفارسية رائحة التفاح. أخذ النحو عن الحليل ويونس بن حبيب ، وعيسى بن عمر الثقى ، فبرع فيه وصنف (كتابه) المشهور . وكان يقال بالبصرة : قرأ فلان الكتاب ، فيعلم أنه (كتاب سيبويه) .

قدم بنداد . ومات في أيام الرشيد ( إنباه القفطي ٢ / ٣٤٦ . نزهة الألبا ٧١ ، أخبار النحويين للسيرافي ٤٨ ، وفيات الأعيان ١ / ١٤٥) وأعلام الصاهل والشاحج .

فإن قال : أمَّ فَرع ، جاز أن يقولَ : حُوارى بضَرْع ِ ، الأَّن الضروعَ تُطبخُ ، وربما تطربُ إلى أكلِها الملوكُ (١) .

فإن قال : أم مُبْغ ، قال : حُوارَى بصِبْغ ، والصَّبغ ما تُغمسُ فيه اللّقمةُ من مَرَق أو زيتٍ أو خَلُّ .

فإن قال : أم نَخْفُ (١) ، قال : حُوَّارى برَخْفِ ، والرخفُ زُبدُّ رقيق ، والواحدُةُ رَخْفة ، قال الشاعر :

لنا غَمُّ يُرضِى النزيلَ حليبُها ورَخْفٌ يغاديهِ لها وذبيحُ فإن قال : أم فَرقِ ، قال : حُوّارى بعَرْقِ (١) ، والعَرقُ : عَظْمٌ عليه لحْمٌ من شِوَاهِ أو قَدِير (١)

فإن قال : أم سَبْكِ ، جاز أن يقول : حُوارى برَبْكِ ، أو بلَبْكِ ، من قولهم : رَبَكْتُ الطعامَ أو لبكته (٥) ، إذا خلطته ، وكان ذلك مما فيه رطوبة ، مثل أن يخالطَه لبن أو سمن ، أو نحو ذلك ، ولا يقال : ربكت الشعير بالحنطة ، إلا أن يُستعار .

فإن قال : أم نَخلِ ، قال : حُوارى برَخْلِ (') ، يريدُ الْأَنْثَى من أُولادِ الضَّانِ ، وفيهِ أَربعُ لغاتٍ : رَخِلٌ ورَخْلٌ ورِخْلٌ ورِخِلٌ .

فإن قال : أم صِرْم ِ، قال : حُوارى بطِرْم (٧) ، والطرم : العسل ، وقد يستَّى (٨) السمنُ طِرماً .

١ - في ط وحدها: [تطرب الملوك إلى أكلها]. نقله إلى هامش (ك. ٣٦) عن بعض النسخ (؟!)

٧ - في ط: [أم خشف].
 ٣ - العرق ، بالفتح : العظم أخذ عنه معظم اللحم ، جمعه عراق . أما العرق ، بالكسر : فهو

الأصل والوريد، جمعه عروق . ع — كذا في المخطوطات. والقدير : اللحم المطبوخ في القدر . في ط : [قديد]بالدال نقله في (ل : ٣٧) ه — جاء بهما و أبو الطيب اللغوي ، في باب الراء والميم من كتاب الإبدال ( ٧١/١) دون أن

عضهما بما فيه رطوبة . قال : ويقال ربكت الطعام أربكه ربكا ، ولبكته ألبكه لبكا ، إذا خلطته . ٢ – الرخل والرخلة : الأنق من ولد الضأن ، جمعه أرخل ورخال ورخلان ورخلة .

بالطرع : الثول : وطرم بيت النحل ، امتلأ من الطرم ، وطرم المسل : سال من الخلية .

٨ - كذاً في ك ، ش . وفي بقية النسخ : [ سمى ] .

وقد مضت النون في أمَّ حِصْن (١) .

فإن قال : أم دُو ، قال : حوارى بِحَو ، والحَو : الجدى (١) فيا حكى بعض أهلِ اللغةِ في قولِهم : ما يعرف حَوًّا من لَو ،أى جَدْياً من عَناقِ (١) فيا فإن قال : أم كُرْهِ ، قال : حوارى بِوُرْهِ ، يريدُ جمع أوْرَهَ ، من قولهم : كبش أورَهُ ، أى سمين .

فإن قال : أم شَرْي ، قال : حُوارى بِأَرْي ، أَى عسل .

وهذا فصلٌ يتَّسعُ ، وإنما عرَض في قول نام (١٠) ، كخيالٍ طرَق في المنام .

ولو<sup>(٥)</sup> خالط مَناً من عسل الجنان ، ما خلقه الله – سبحانه – في هذه الله الخادعة ، كالصاب ، والمقر ، والسَّلَع ، والجَعدَة (١)، والشيع ،

١ - يشير إلى القافية الأصلية في بيتي « النمر » : أم حصن . وقد مضت في ص ١٥٤ .

٢ - هذه رواية ك . وفي باقي النسخ : [والحو فيها حكى بعض أهل اللغة: الحدى ] ولعل منشأ الحلاف أن لفظ الحدى في (ك) مضاف بالهامش ، فلم يحدد مخرجه . وانظر (ب ، ل : ٣٧) .

والمشهور في معنى الحو واللو: الحق والباطل ، أو البين والحق ، وبثله الحي واللي . وقد رجعنا إلى : نوادر أبي مسحل ( ١٦٠/٢) وجمهرة الأمثال للمسكري ، ومجمع الأمثال للميداني ( ١٦٠/٢) وفرائد اللآل ( ٢٤٩/٢) ، وفقه اللغة (ه ١٤ ، ١٥٠) ومعاجم : المحكم واللسان والتاج والقاموس والصحاح والأساس ، فلم نجد الحو واللو بمعنى الحدى والعناق ، أو قريب منه . وفي اللغة الأكادية ، الحو : الغائر .

٣ – العناق : ولد المعنر . ( انظر فقه اللغة ١٥٠ ) .

٤ - في س ، ١ ، ن : [تام ]بتاء مثناة .

٥ – عود إلى الكلام عن عسل الجنة وقد قطعه استطراداً بحكاية بيتى « النمر » والتفريع عليها . ارجع إلى ص ١٥٣ . و رواية ك [منا] بالتخفيف ، وفي ش ، ط [من] مشددة مرفوعة ، وفي ز ، ت مشددة منصوبة . والمنا : كيل يكال به السمن وغيره ، أو ميزان يوزن به كما في ( الصحاح والقاموس والمصباح ) . قال « الجوهرى » : هو أفسح من المن ، وعلق ( التاج ) : قلت ، هي لغة بني تميم . ومثني منا ، منوان ومنيان ، بالتحريك فيهما ، والأول أعلى . وجمعه أمناه ومنى .

٦ - الصاب : شجر مر واحدته صابة - والمقر : نبات مر ، وهو الصبر أ و شبه .

والسلع ، محركة : شجر مر ، بقلة خبيثة العلم ؛ ضرب من الصبر.

والجعدة : الحشيشة تنبت على شاطىء الأنهار وتبعد ، وقيل : بقلة برية طيبة الربيح مرة . والشيح : نبت سهل من الأمرار . له رائحة طيبة وطم مر ، ومنابته القيمان والرياض .



والهَبيدِ(۱) ، [لعَادَ] (۱) ذلك كلَّه ، وغيرُه من المُعْقِيات (۱) ، يُعَدُّ من اللَّذَائذِ المرتقِيات ، فَأَضَ (۱) ما كُرِهَ من الصَّابِ ، كأنَّه المُعتَصَرُ من المُصابِ \_ والمُصابُ : قصبُ السكر \_ وأمسى الحدَجُ (۱) وكأنهُ المَّخَذُ به «الأَهوازِ ۱» ، إلا يَكُن السُّكَرَ ، فإنه مُوازٍ ؛ ولصارت الراعيةُ في الإبل ، إذا وجدت الحنظلة أتحفت بها السيدة المُحْظَلة ، وهي التي تَعْظُمُ عليها الغيرة ، من قولهم : حَظَل نساءه ، إذا أفرط في الغيرة عليهن ، قال «الراجز ، من قولهم : حَظَل نساءه ، إذا أفرط في الغيرة عليهن ، قال «الراجز ، » :

ولا ترى بعلاً ولا حلاَ يِلاً كَهُ (٧) ولا كَهُنَّ إلا حاظِلا وانقطعت معايشُ أربابِ القَصَبِ في ساحِلِ (٧) البحر ، وصُثِع من المُرِّ الفَالودُ (٨) المُحْكَمُ بلا سِحْرِ ، أي بلا خَدْع .

Color of the **Methodological** and a color of the factoristics of the color of the Methodological and the Methodological and the Color of the Color o

١ - والهبيد : الحنظل أو حبه - والهوابد : اللواتي يجنين الهبيد .

٢ - في ك : [لعادل]وهو تصحيف لا تقوم به العبارة . حررناه في طبعات الذخائر فجاه محررا
 ف ( ب ، ل : ٣٨ )

٣ - أعتى : صار مرا واشتدت مرارته ، وعقا الأمر وعقيه : كرهه ، وأعتى الشيء : أزاله من فيه وارته .

٤ - آض : رجع .
 ٥ - الحدج ، محركة : الحنظل الفج الصلب .

٩ - فى ز ، ت ، ط ومتن ك : [كها] ، وبهامش ك : [كه] . وهو الصواب . والبيت لرؤبة ، وهو من شواهد النحاة فى باب حروف الحر ، على دخول كاف التشبيه على المضمر وهو قليل انظر (شرح الأشموني ٢ / ٩٦) . وأصل الحظل المنع ، وقيل : حظل عليه ، وحظر وحجر ، يمنى واحد . وحظل الرجل حليلته : كفها عن الظهور لشدة غيرته .

٧ ـ نى ز ، ت ، ر ، ط [سواحل ]بالجمع .

٨ - ق ط : [الفالوذج] وقد خطأه و يعقوب » . انظر هامش ص ١٥٥ .

الأعلام

الأهواز : بلد بفارس . أنظر (معجم البكرى ٢١٦/١ لجنة التأليف سنة ١٩٤٥) .

و و به الراجزية هو دروية بن المجاج عا و يكنى أبها الجماف ، الراجز المشهور . من شعراء الصاهل والشاحج .

<sup>(</sup>ياقوت ٤ / ٢١٤ ، الشعر والشعراء ٣٧٦ ، المؤتلف ١٣١ ، الأغانى ب ١٤ / ١٠٢)

ولُو أَن والحارثَ بنَ كَلدَةً \* عَلَيمَ من ذلك الطِّرْيَمَ (١) ، لعَلمِ أَن الذي وصَفَهُ ، يجرى من هذا المنعوتِ مجرى الدَّفْلَى (٢) الشاقَّةِ من الرَّعْديدِ (١) ، ومَدُوفِ (١) ما يُكْرَهُ من القِنْديد (٥) ؛ وذكرتُ والحارثَ » بقوله :

فما عسلٌ بباردِ ماءِ مُزنِ على ظما ، لشاربهِ يُشابُ بأَشهى من لُقِيِّكُمُ إلينا فكيف لنا به ومتى الإيابُ ؟(١) وكذلك السَّلوَى (٧) التى ذكرها «الهُذَلُّ \* ، هي عند عَسَلِ الجَنَّةِ كَأَنها قارُ رَمْلُي ؛ والقارُ : شجرٌ مرَّ يَنْبُتُ بالرَّملِ ، قال «بشرٌ \* \* ، :

١ – الطريم هنا : العسل ، وهو أيضاً الزبد يعلو الحمر .

٢ - اللغل ، كذكرى - اختلفوا في الألف بين الإلحاق والتنوين ، وعلى الأول ينون ، إلا إذا كان علماً ، وعلى الثاني يمنع من الصرف - وهو نبت مر الطعم قتال . والدخل أيضاً : ما غلظ من القطران والزفت .

٣ – الرعديد هنا : كل مترجرج كالفالوذ . سئل أعرابي : هل تعرف الفالوذ ؟ قال : نعم ،
 أصفر رعديد . نقله السيد نصر الله قى ( ل : ٣٩ ) فتأمل !

٤ – المدوف : المخلوط ، يقال : داف الشيء دوفاً وأدافه ، خلطه ، وأكثر ذلك في الدواء والطيب .

ه - القنديد ، بالكسر : عسل قصب السكر إذا جمد - معرب . والقنديد أيضاً : الخمر ،
 أو هو عصير عنب يطبخ بالطيب .

٦ - قرأها في ن : [فكيف إنابة ومي الإياب ] .

٧ - السلوى بالفتح ، والسلوانة بالضم ، والسلوة : العسل ، قيل سمى بذلك الأنه يسليك عملاوته .
 والشاهد في قوله بعد : • ألذ من السلوي إذا ما نشورها .

وهو لأبى ذؤيب المذل (ديوان المذلين ١/١٥٨) الأعلام

الحارث : بن كلدة بن عمرو ، من بنى عوف بن ثقیف ، طبیب العرب المشهور ،
 وكان شاعراً حكيا . (جهرة الأنساب ٢٥٦ ، المؤتلف ١٧٢)

<sup>• • –</sup> الهذل : أبو ذؤيب ( ص ١٥١)

 <sup>••• -</sup> بشر : بن أبى خازم ، من بنى أسد ( جهرة الأنساب ١٨٣) شاعر جاهل قدم و يمدونه من الفحول . قال أبو عمرو بن العلاه : فحلان من الشعراء كانا يقويان : النابغة ، و بشر ابن أبى خازم .

<sup>(</sup> الشمر والشعراء ٢٩ ، ١٤٥ المؤتلف ٢٠، أغانى الدار ١١ / ١٠ ) وشعراء الصاهل والشاحج ديوانه ، ط دمشق ١٩٦٠ ، تحقيق الدكتور عزة حسن .

يُرجُّونَ (۱) الصَّلاحَ بذَاتِ كَهَفٍ ومَا فيها لهم سَلَعٌ وقارُ وعنيت (۲) قولَ القائل: فقاسمها باللهِ جَهدًا لأَنْتُمُ أَلَذُ مِن السَّلوَى إذا مانَشُورُها (۱)

وإِذَا منَّ ٱللهُ تَبَارَكَ ٱسْمُه بِوُرُودِ تِلك ٱلأَنهارِ (١) ، صادَ فيها الواردُ سَمَكَ حَلاوة ، لم يُرَ مِثْلُهُ في مُلاوَة (١) ، لو بَصُرَ بهِ وأحمدُ بنُ الحُسيْنِ \*\* ، لا خَتَقَرَ الهَلِيَّةَ (١) التي أَهْلِيَتُ إِلَه فقال فيها :

١ - رواية ( الديوان ط دمشق : ٩٩)

پسوبون الصلاح بذات کهف المحافقة

ومثلها في ( السان والتاج : مادة قور ) والسَّلع محركة : شجر مر ، وبقلة خبيثة الطم ، وضرب من الصبر - والقار : شجر مر .

٢ - قوله : وعنيت قول القائل ، يريد : وعنيت بالسلوى المذكورة ، قول المذلى :
 فقاسمها . . . البيت .

٣ – البيت لأبي ذؤيب المذلى . ورواية (ديوان الهذليين ١٥٨/١) :

وقاسمها بالله جهداً لأنم . . . وشلها في (التاج) على أن البيت فيه معزو لحالد بن زهير المغلل . وكذلك ابن هشام في (السيرة ج ٤) والسلوى : العسل ، وتشورها : نجتنبها، من شار العسل يشوره شوراً وشيارة وبشارة : استخرجه واجتناه .

\* ع ـــ يشير إلى تلك الأنهار التي تجرى في أصول شجر الجنة . انظر صفحي ١٤١ ، ١٥٣ .

ه – الملاوة ، بتثليث الميم : البرهة من الدهر .

٣ ــ يشير إلى الهدية التى أرسلها « عبيد الله بن خراسان » إلى « المتنبى » ، وفيها سمك من سكر ولوز فى عسل .

# الأعلام

خات كهف : جبل في بادية العرب ، ورد ذكره في شعر بشر ، وعوف بن الأحوص ، وفي شعر جرير إذ يقول : وفازلنا الملوك بذات كهف .
 انظر (معجم البكرى ٣١٤ ، ٣١١ – وديوان بشر ٦٩ دمشق – والبلدان : كهف) .

القر ( تشايم البحري ١٠١٠ - ١٠١١ - ويود : ١٠٠٠ - ١٠٥٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠

ظن نيكلسون خطأ أنه : قد يكون « بديع الزمان أحمد بن الحسين الهمذاف »

والصحيح أنه و أبو الطيب ، أحمد بن الحسين المتنبي و . ولد بالكوفة سنة ٣٠٣ ه . واتصل و بسيف الدولة بن حمدان و أمير حلب ، عام ٣٠٠ ه وقد ظل معه إلى عام ٣٤٦ ثم قدم مصر واتصل بكافور مادحاً ، ثم فر عنه سنة ٣٥٠ غاضباً هاجياً ومدح عضد الدولة في فارس . وتوفي تتيلا في رمضان سنة ٤٣٥ ، تاريخ بغداد ٤ / ١٠٢ ، ابن خلكان ١٠/ ٥ ) وشعراه الصاهل والشاحج .

أَقَسِلُ مَا فَى أَقَلُهَا سَمَكُ يَلْعَبُ فَى بِرِكَةً مَنَ الْعَسلِ (١) فَأَمَّا الْأَبَارُ الخمرِيَّةُ ، فَتَلْعَبُ فيها أَسَاكُ هي على صُّورِ السَّمَكِ بَحريَّة ونَهرية ، وما يَسكُنُ منهُ في العُيونِ النَّبعِية ، ويَظْفَرُ بضُرُوبِ النَّبْتِ المَرْعيَّة ، إلا أَنَّه من الذَّهَبِ والفِضَّة وصنُوفِ الجَواهر ، المَقابَلةِ بالنُّورِ الباهر . فإذا مَدّ المؤمنُ يَدَهُ إلى واحدة مِن ذلك السمك ، شَرِبَ مِنْ فيها عَذْباً لو وقعَت الجُرعةُ منه في البحر الذي لا يستطيع ماءه الشارِبُ ، لَحَلَتْ منه أَسافِلُ وغَواربُ ؛ ولَصارَ الصَّمرُ (١) كَأَنهُ رائحةُ خُرَامَى (١) سَهْلٍ ، طَلَّتُهُ الدَّاجِنةُ بِذَوارَةً (١) ، سَيَّارَة في المُقَلِّلُ سَوَّارَةً (١) ، سَيَّارَة في القُلَلُ سَوَّارَةً (١) ، سَيَّارَة في القُلَلُ سَوَّارَةً (١) ، سَيَّارَة في القُلَلُ سَوَّارَةً (١) .

وكَأَنَّى بِهِ \_ أَدَامَ اللَّهُ الجَمَالَ بِبَقَائِهِ \_ إِذَا استحقَّ تلك الرُّنبةَ ، بِيَقَينِ

١ - قبله : هبدية ما زأيت مهديها إلا رأيت الأنام في رجل

والبيت « المتنى » من قصيدة بعث جا في صباه إلى « عبيد الله بن خراسان » يشكر له هديته . ومطلم القصيدة :

قد شغل الناس كثرة الأمــل وأنت بالمكرمات في شغل ( الديوان ط الحلي ١٧٣/٣)

٢ - الصمر : بفتحتين ، النتن . والصمير : الرجل اليابس اللحم على العظم تفوح منها واثحة العرق.

٣ - الحزام بالضم ، والحزام بالفتح : نبت زهره من أطيب الأزهار .

٤ - ورد بالذال المجمة في ش وحدها ، وبالدال المهملة في بقية النسخ .

والذهل والدهل من الليل : القطعة . جاء بهما و أبو الطيب اللغوي » في باب الدال والذال من (كتاب الإبدال ٣٥٧/١) وذكره (القاموس) في فصل الذال فقط ، وجاء في (التاج) : والذهل من الليل والدهل مما ، الطائفة منه ، والدال أعل .

ه - خوارة : لملها من الزناد الحوار أي القداح ، أو من خار ، بمعني فتر وضعف .

٦ - سارت الحسر في الرأس : دارت وارتفعت فيه . - والقال : جمع قلة ، وهي هنا الكوز الصنير .



التوبة ، وقد اصطفى له ندامَى من أدباء الفردوس: كو أخى ثمالة \* ، و و أخى دوس \* ، و و بونس بن حبيب الضبى \* \* ، و و ابن مسعدة المجاشعي \* \* \* ، و و ابن مسعدة المجاشعي \* \* \* ، و هم كما جاء في (الكتاب العزيز)(۱) : ونزعنا ما في صُدُورهِم منها مِن غِلِّ إِخُواناً على سُرُر مُتقابلِين . لا يَمسُّهُمْ فيها نَصَبُ وما هُمْ منها بمُخْرَجِين ، فصدر وأحمد \* \* \* بن يَحيى ، هنالك قد غُيل من الحِقْدِ على ومحمد \* بن ينحيى ، هنالك قد غُيل من الحِقْدِ على ومحمد \* بن ينحيى ، هنالك قد غُيل من الحِقْدِ على ومحمد \* بن ينويد ، فصدارا يتصافيان ويتوافيان ، كأنهما وندمانا

١ – سورة الحجر: آيتا ٤٧ ، ٨٤ .

#### الأعلام

. - أخو ممالة : أبو العباس، محمد بن يزيد ، المبرد والثمال ( ص ١٦٢ )

وقد ذهب نيكلسون إلى أنه قد يكون الخليل بن أحمد الفراهيدى . (ص ٢٥١ من مجلة الجمعية الأسيوية سنة ١٩٠٠ ) .

•• - أخو دوس : هو أبو بكر ، محمد بن الحسن بن دريد الدوسى الأزدى. ولد بالبصرة سنة ٢٢٣ ه . من أكابر علماء اللغة ، وشاعر ، له المقصورة المشهورة ، وكان يقال عنه : هو أعلم الشعراء ، وأسعر العلماء ، ومن كتبه (الجمهرة ، والاشتقاق) . توفى ببغداد سنة ٣٢١ ه .

( نزمة الألبا ٣٢٧ ، أخبار النحويين ٨٩ ، ٩٦ ، ابن خلكان ١ / ٤٩٧ ، الفهرست ط أوربا ٢١ ، وتاريخ بغداد ٢ / ١٩٥ ) وأعلام الصاهل والشاحج .

\*\*\* – يونس بن حبيب الفجى : من أكابر نحاة البصرة ، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وأخذ عنه سيبويه – توفى سنة ١٨٣ فى خلافة الرشيد بعد أن عمر طويلا .

( نزهة الألبا ٥٩ – أخبار النحويين ٣٣ ) . وأعلام الصاهل والشاحج .

ههه - ابن مسعدة المجاشمي : أبو الحسن ، سعيد بن مسعدة ، مولى بني مجاشع بن دارم ، الأخفش الأوسط ( ص ١٤٤ ) .

وهه و حاصد بن يحيى : أبو العباس، أحد بن يحيى بن زيد الشيبانى - مولى معن بن زائدة الشيبانى - المروف بثعلب ، إمام الكوفيين في النحو والفنة في زمانه - توفي ببغداد سنة ١٩١ ه . ( نزمة الألبا ٢٩٣ ، ابن شاكان ط بولاق ١٠/ ٤٤ ، معجم ياقوت ٢ / ٢٣٢ ، الفهرست المهرست الماهل والشاحج .



· IV.

جَذِيمة \* : مالِك وَعَقِيل ، ، جَمعَهُما مَبِيتُ ومَقيل ، و وأبو بِشْر \* ، عمرُو ابنُ عُمَانَ سيبويهِ ، قد رُحِضَتْ سُويدَاءُ قلبهِ من الضَّغْنِ على و على \* \* \* بنِ حَمْزُةَ الكسائي ، وأصحابه لِما فعلوا به في مجلس البرامكة (١) . و وأبو عُبيدة \* \* \* • صافى الطوية ولعبدِ الملكِ بن قريب \* \* \* • ، قد ارتفعت عُبيدة \* \* • • • ، قد ارتفعت

١ - ذكر صاحب و الورقة : ٢٥ ذخائر و أن الرشيد جمع بين الكسائى وبين سيبويه البصرى و فخطأه الكسائى وغلاماه ، فأمر الرشيد بصرف سيبويه ، وأمر الكسائى بعشرة آلاف درهم . مفلم يدخل سيبويه البصرة بعدها ، ومفى إلى فارس فات جا و وانظر معه ص ٢١ و من رسالة النفران .

### الأعلام

جذيمة : الأبرش ملك الحيرة، وخال عمرو بن على – انظر ص ٢٧٨ – وكان ينادم عدياً،
 فأحبته رقاش أخت الأبرش، وأوحت إليه أن يسق أخاها الملك صرفاً ثم يخطبها إليه، فخطبها فزوجها إياه.
 فلما صحا من سكره أنكر الأمر ، وفر عدى، وأقامت رقاش بالبادية ترجى ولدها عراً.

وندمانا جذيمة : هما مالك وعقيل ابنا فارج من بلقين و بنى القين » من قضاعة – عثرا على عمرو بن على عن فأحضراه إلى خاله جذيمة الأبرش ، فعرفه وضعه إليه ، وجعل مالكاً وعقيلا نديميه . وقد بقيا كذلك أربعين سنة ثم قتلهما وندم . ويضرب بهما المثل لطول ما نادماه . وقد قتلت الزباء جذيمة ، فعالم أد ابن أخته عمرو . (فرائد اللآل ١٠٨/٢ – معجم الشعراه ٢٠٥ – أغانى بولاق ٤/٢١/٤) . والروض الأنف السهيل ٢٠٥١ ، وأعلام الصاهل والشاحج .

ه. - أبو بشر ، عرو بن عبّان : سيويه (ص ١٦٢) .

وه - على بن حمزة الكسائى : أبو الحسنى بن حمزة ، مولى بنى أسد ، أحد الأئمة القراء
 السبمة ، وكان يعلم الرشيد ثم ولديه الأمين والمأمون . – مات في العقد التاسع من القرن الثانى .

( الورقة ٢٥ ، نزمة الألبا ٨١ ، أخبار النحويين ٤٠ ، ٥٠ ، ابن خلكان ٢٩/١) . مع ( تيسير الدانى : ٦ ، النهاية في طبقات القراء) وأعلام الصاهل والشاحج .

ابو عبيدة : مصر بن المثنى التيمى ، منسوب إلى تيم قريش لا تيم الرباب ، وكان مول لم . ولا نما المراب أنسابها . وله كتاب (عجاز القرآن)
 المشهور – مات سنة ٢٠٨ أو ٢٠٩ على خلاف . في عهد المأمون .

( نزهة الألبا ١٣٧ ، أخبار النحويين ٥١ ، ٩٧) وأعلام الصاهل والشاحج .

••••• - عبد الملك بن قريب : الأصمعي ، صاحب النحو واللغة والغريب والأخبار ،
 وأكثر سيامه من الأعراب وأهل البادية . قدم بغداد أيام الرشيد فقربه وأدناه .

(الورقة ٢٠ ، نزمة الأليا ١٥٠ ، أخبار النحويين ١٥ ، ٨ ، ١٩ ، القفطى ٤٧/٤٤) . وأعلام الصاحل والشاحج .



خُلِّتُهما عن الرَّيبِ، فَهُما كَ ﴿ أَرْبَدَ وَلَبِيهِ ﴾ أَخُوانِ ﴾ أَو ﴿ ابنى (١) نُوَيْرةً ﴿ ﴿ فَهَا مِن فَهَا مِن الأَوان ، أَو ﴿ صَحْرٍ ﴿ ﴿ وَمُعَاوِيةَ : وَلَكَ يُعْرُو ﴾ وقد أَخْمَدا مِن الإِحَن (١) كُلَّ جَمْر : ﴿ وَالمَلائكةُ يَدْحَلُونَ عليهم من كُلِّ بابٍ . سَلامٌ عليكم عليكم ما صبرتم ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدّار ﴾ (١) . وهو أَيَّدَ الله العِلمَ بِحِياته – معهم كما قال ﴿ البَكْرِيُ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ) :

١ - في ط ، ز : [بني ] ، وكانت كذلك في ت ثم أضيفت الألف .

٧ – الإحن : جمع إحنة ، وهو الحقد . وقد أحن أحنا ، أضمر العداوة والحقد .

٣ ــ سورة الرعد : آيتا ٢٣ ، ٢٤ .

#### الأعلام

لاب العامرى ، أبو عقيل . ( جهرة الأنساب عصل العامرى ، أبو عقيل . ( جهرة الأنساب ٢٦٨ ) من فحول الشعراء ( ابن سلام ) الصحابة المخضرمين :

و «أربد بن قيس» : أخوه لأمه ، أنّى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مع عامر بن العلقيل غير مسلمين . فدعا عليه الرسول فأصابته صاعقة أحرقته بعد منصرفه . والبيد في أربد مراث مشهورة – منها العينية :

واللامية التي مطلعها :

وأرى أربد قد فارقـنى ومن الأرزاء رزه ذو جلل ( المؤتلف ٣٧ ، ١٧٤ – الشعر والشعراء ١٤٨ – الأغانى ١٤ / ٩٣ – السيرة ط الحلبي عَ / ٢٤٥ – الإصابة ٣ / ٣٢٦ ) . وشعراء الصاهل والشاحج .

• • - ابنا نويرة : مالك ومتم ابنا نويرة بن جمرة بن شداد الير بوعى ( جمهرة الأنساب ٢١٣) وكان مالك شاعراً فارساً ، استعمله الذي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه ، فلما مات صلى الله عليه وسلم أسكها ، فقتله خالد بن الوليد في حروب الردة ، ( الإصابة ٣ / ٣٥٧) وقد اشتد حزن أخيه متم عليه حتى ضرب به المثل ، وله فيه مراث مشهورة اختيار المفضل اثنتين مها . ووضعه ابن سلام ، أول شعراء المراثى الفحول .

وانظر ( الإصابة ٣ / ٣٦٠ ، طبقات ابن سلام ٤٨ أوربا ، الشعر والشعراء ١٩٢ ، المؤتلف ١٩٤ ) وأعلام الصاهل والشاحج .

ه و مسخر ومعاوية : ولذا عمر و بن الحارث بن الشريد السلمي ( جهرة الأنساب ١٦٣ )
 ه ١٨٥) وأختهما تماضر الحنساء ، صاحبة المراثى المشهورة فيهما من الصحابيات الشواعر ( الإصابة ٤ / ٢٨٧ ) .

(طبقات ابن سلام ١٥ ، المؤتلف للآمدي ١١٠ ) - ديوان الحنساء وشعراء الصاهل والشاحج .

. . . - البكرى: الأعشى ، ميمون بن قيس ص ١٥٩ .



۱۷۲

نَازَعْتُهُمْ قُضُبَ الرَّيْحَانِ مُرْتَفِقاً وَقَهُوةً مُزَّةً راوُوقُها خَضِلُ (۱) لا يَسْتَفِيقُونَ منها وهي راهنةً إلَّا بِهاتِ ، وإن عَلُّوا وإن نَهلوا (۲) يَسْعَى بِا ذو زُجاجاتٍ لهُ نُطَفُ مُقَلِّصٌ أَسْفَلَ السَّرْبالِ ، مُعْتَمِلُ يَسْعَى بِا ذو زُجاجاتٍ لهُ نُطَفُ مُقَلِّصٌ أَسْفَلَ السَّرْبالِ ، مُعْتَمِلُ ومُستجيبٌ لصَوْتِ الصَّنْجِ يَسْمَعُهُ إذا تُرَجِّعُ فِيهِ القَيْنَةُ الفُضُلُ (۱۳)

و «أَبو عُبيدَةَ \* ) يُذاكرُهم بوَقائع العرَبِ ومَقاتِل الفُرْسان ، و «الأَصمعيُ \* \* ا يُنشدُهم من الشعر ما أَحسَنَ قائلهُ كلَّ الإحسان

وَنَهِ شُنْ اللهِ الْمُوسِهُم لِلَّعبِ فِيَقذِفون تلكَ الآنيةَ في أَنهارِ الرحيق ، ويُصَفِّقُها الماذيُّ المعترضُ أَىَّ تصفيق . وتَقترعُ تلكَ الآنيةُ فيسمعُ لها أصواتُ ، تُبْعَثُ بَمُلِها الأَمواتُ . فيقولُ الشيخُ – حسَّنَ الله الأَيَّامَ بطُولِ عُمْرِهِ – : آهِ لِمصرَعَ والأعشى ميمونِ \*\*\* ، وكم أعملَ من مَطيَّة أَمُون!! ولقد وَدِدْتُ أَنهُ

الأعلام

١ – الأبيات للأعثى البكرى من مطقته ، ورواية (الديوان ط أوربا ه ٤ – ٤٧).
 ٠ فازعتهم قضب الرمحان متكناً .

ومثلها رواية ه ابن السكيت » في (تهذيب الألفاظ ٢٢٧ ط بيروت) وقد وردت بهامش ك . والمرتفق : المتكى، على المرفقة – ونازع الكأس : عاطاها ، والثوب : جاذبه – والمز : ما كان طعمه بين الحلو والحامض ، والمزة : الحمرة اللذياة الطيم – والراووق : المصفاة ، وإناء يروق فيه الحمر ، والكأس – والمضل : الندى الرطب .

٢ - جاء و ابن السكيت ، بالبيت في باب صفة الحبر ، شاهدا على و كأس راهنة ، أي ثابتة لا تنقط ، ص ٢٠٠ . وطوا : شربط ثانية - ونبلوا : شربط أولا .

٣ - دواية (الديوان) • ومستجيب تخال الصنج تسمع • ومثلها (شعراء النصرانية).
 والفضل: ذات الثوب الواحد.

٤ - هش يهش . بالفتح والكسر : خف و ارتاح .

<sup>.</sup> ١٧٠ س ١٧٠ .

<sup>.</sup> ١٧٠ س ع س ١٧٠ .

٠ ١٥٨ - الأعشى ميمون : ص ١٥٨ .

ما صدَّتْه قُرَيشٌ لمَّا تَوَجَّهَ إِلَى النبي ، صلى الله عليه وسلم . وإنما ذَكَرتُه الساعة لمَّا تَقارَعَتْ هذه الآنيةُ بقولهِ في [الحائيَّةِ)(١):

وشَمُولِ تَحْسبُ العينُ إذا صُفَقَتْ ؛ جُندُعَها نَوْرَ الذّبَعُ (۱) مثل ربح المِسكِ ذَاكِ ربحها صَبّها الساق إذا قبلَ : تَوَحّ (۱) مثل ربح المِسكِ ذَاكِ ربحها جَوْنَة حارِيَّة ذَاتِ رَوَحْ (۱) من زِقاقِ التَّجْرِ في باطِبَة جَوْنَة حارِيَّة ذَاتِ رَوَحْ (۱) ذَاتِ غَوْر ، ما تُبالَى يَوْمَها غَرَفَ الإِبْرِيقُ مِنْها والقَلَحُ (۱) وإذا ما الرَّاحُ فِيها أَرْبَكَتْ أَفَلَ الإِرْبادُ عنها فمصَحْ (۱) وإذا ما الرَّاحُ فِيها أَرْبَكَتْ أَفَلَ الإِرْبادُ عنها فمصَحْ (۱) وإذا ما الرَّاحُ فِيها أَرْبَكَتْ جانِباها ، كَرَّ فيها فَسَبَحْ (۱) فتراهتْ بيزُجاجٍ مُعْمَلٍ يُخلِفُ النَّازِحُ منها ما نزَحْ فتراهما ما نزَحْ

١ – أهمل الهمزة في ك ، مع وضع شدة فوق الياء – وقد اختلفت فيها النسخ الأخرى :

نی ط ، ز ، ت : الحائية . ونی ش [الحانية ].

والأبيات من قصيدته الحائية ( ديوانه ط أوربا ص ١٦٣ ) .

٢ - الشمول : الحمر أوالباردة منها . قيل : سميت بذلك لأن ربح الشهال ضربتها ، أو لأنها
 تشمل بريحها القوم (فقه اللغة ٤٠٠) والحندع : ج جندعة ، وهي نفاخة فوق الماء ، فقاعة - والذبح : الحزر البرى ، وله لون أحمر .

٣ - الوحى بفتحتين : الإسراع ، يقصر ويمد ، وتوحى : أسرع ، يقال : توح يا هذا ، أي أسرع . ولم يفت السيد نصر الله أن يضع نقطتين : بعد (قيل) في البيت ، كما وضعنا ! (ل : ٢٤)
 ٤ - في ط ، ز ، ت : [من رفاق ]. وقد رسمت في س ، ا ، ن : [زماق ]. وفيها أيضاً : [جاربة ] تصحيف [جارية ].

والتجر : اسم جِمع لتاجر ، والعرب تسمى بائع الحمر تاجراً ، وعن ابن الأثير : أصل التاجر عندهم الحمار . وحارية : نسبة شاذة إلى الحيرة، وقد أشهرت بالحمر . والروح بالتحريك : السعة .

ه - في س ، ن : [عرف الإبريق ]بعين مهملة - تصحيف .

٦ – أزبدت : علاها الزبد وهو الرغوة . ومصح ، كنم : ولى وذهب .

٧ – المكوك : طاس يشرب فيه ، مكيال . والجمع مكاكيك .

وإذَا غاضَتْ رَفَعْنَا زِقَنا طُلُقَ الأَوْدَاجِ فيها فانسفَحْ (١) ولو أَنهُ أَسلَمَ ، لجازَ أَن يكونَ بيْننَا في هذا المجلِس ، فَيُنْشدَنا غَريبَ الأَوْزَانِ ، ممَّا نَظَمَ في دارِ الأَحزان ؛ ويُحدّثنا حديثه مع «هَوْذَةَ بن عليُ \* » و «علقمة بنِ الطُّفَيْل \* \* » و «ويزيد بنِ مُسْهر \* \* \* » ، و «علقمة بنِ

الأعلام

حودة بن على : الحنى ، من سادة بنى حنيقة باليمامة (جمهرة الأنساب ٢٩٢) وكان فارسا شجاعاً – استعمله كسرى أنو شروان ليجيز عيره فى أرض بنى حنيقة إلى تيم حتى يبلغ عماله باليمن – وقد اتصل به الأعشى ومدحه ، وسجل فى شعره بلاءه يوم المشقر . انظر (الأغانى ١٦/ ٢٧– أيام العرب ط الحلبى ٢).

ه - عامر بن الطغيل: بن مالك بن جعفر بن كلاب العامرى - فارس قيس وأحد شعرائها المجيدين. تنازع الرئاسة مع علقمة بن علائة وتنافرا. وكان عامر أعور عقيها ، رووا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أن يجعل له نصف ثمار المدينة و يجعله ولى الأمر من بعده ، ويسلم ، فدعا الله أن يكفيه عامراً ، فطعن في طريقه فعات - وهومن ممدوحي الأعشى ومن أعلام الصاهل والشاحج.

عنو سنور بن مسهر : بن أبى ثا بت الشيبا في، من سادة بني شيبان وذوى الرأى فيهم ، قال فيه الأعثى لاميته المشهورة :

ودع هريرة إن الركب مرتخل وهل تطيق وداعاً أيها الرجل ؟ (طبقات ابن سلام ٢٣ ، وجمهرة الأنساب ٢٣٥٠ ، الأغانى ط بولاق ٨-١٠٠) .



١ - الطلق والطليق : الحر غير المقيد - والأوداج : جمع ودج ، وهو هنا السبب ، والسبيل .
 والودج أيضاً : عرق في العنق ينتفخ عند الغضب .

عُلاثةً \* ، و «سلامةَ بن (١) ذِي فائِشٍ \* \* ، وغيرِهم ، ممن ملكُه أَو هَجَاه ، وخافَهُ في الزمَنِ أَو رجاه .

ثم إنه - أدامَ اللهُ تمكِينَه - يَخطِرُ له حديثُ شيء كان يسمَّى النزهة في الدارِ الفانِية ، فَيَرْ كَبُ نَجيباً من نُجُب الجنةِ خُلِقَ من ياقُوتٍ ودُرُّ ، في سجْسج بَعُدَ عن الحَرُّ والقرَّ ، ومعَه إناءُ فَيْهج (٢) ، فَيَسيرُ في الجَنَّةِ على غير

١ - كذا في الأصل: انظر الترجمة في الأعلام.

٢ - في ش : [فيح ] بحاء مهملة ، ولعله سهو من الناسخ . والفيج : من أسماء الحمر ، وقيل :
 هو من صفاتها - الصافى منها - وقيل : هو مكيال الحمر ومصفاتها : فارسى معرب .

### الأعلام

علقمة بن علائة : بن عوف الكلابى ، من بنى جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر
 ابن صعصعة ( جهرة الأنساب ٢٦٦ ، ٢٦٨) ومن أشهر فرسانهم – وهو من الصحابة المؤلفة
 قلوبهم ، وكان سيداً فى قومه ، حليا عاقلا .

وكان الأعشى ينتصر في أول الأمر لعامر بن الطفيل على علقمة حين تنافرا ، وفيه يقول :

علقم ما أنت إلى عامر الناقسف الأوتار والواتر فنذر علقمة دمه ، حتى إذا أتى به عفا عنه ، فقال ينقض قوله الأول :

علقم يا خير بى عامر الفيف والصاحب والرائر والفاحك السن على همه والغافسر المسترة المساثر

(طبقات الشمراء لابن سلام ٢٣ – الشعر والشعراء ١٣٩ ، ١٩٢ – الاستيماب ٢٠/٠٥) .

هه - سلامة بن ذي فائش:

و فائش ، واد في اليمن . كان يحميه ذو فائش ، سلامة بن يزيد بن سلامة ذي فائش الحميري اليحصبي (جمهرة الأنساب ٤٠٩) مدحه الأعشى . وفي (بلدان ياقوت ٨٤٩/٣) . فائش واد في أرض اليحسبي ( بعمي سلامة بن يزيد الحميري ، ذا فائش – وكان هذا الوادي له ولأبيه .

وعن هشام بن محمد الكلبي : الأعشى مدح سلامة الأصغر ، وهو ابن سلامة ذي فائش ومثله في جمهرة ابن حزم . والأعشى يسميه في شعره : سلامة ذا فائش ، قال :

الشعر قلدته سلامة ذا فالش والشيء حيثًا جعلا

رأیت سلامة ذا فائش إذا زاره النسیف حیا وبش وفی ( الامالی دار الکتب ۹۹/۲) فصل عنوانه : اجبّاع وفود العرب بباب سلامة ذی فائش لیمزوه فی ابنه . وافظر ( معجم یاقوت ۹۴۹/۲ – معجم البکری ۹۲۹/۲ – الاَعانی ب ۸۵/۸) . مَنْهَج ؛ ومعه شيء من طعام الخُلود ، ذُخِرَ لِوالِد سَعِدَ أَو موْلود . فإذا رأى نجيبَهُ يُمْلِعُ (١) بيْنَ كُثْبَانِ (١) العنْبَر ، وضَيْمُرانُ وُصِلَ بصَعْبِر (١) ، رَفَعَ صوْتَه مُتَمَثِّلا بِقَوْلِ و البَكْرِيَ \* ) :

ليتَ شِعرى مَنَى تَخُبُّ بِنَا النَّا قَةُ نَحُو الْعُلَيبِ فَالصَّيْبُونِ \*\* مُحْقِباً زُكرةً ، وخُبْزَ رُقَاقِ وجِباقاً ، وقِطعةً منْ نُونِ (١) مُحْقِباً زُكرةً ، وخُبْزَ رُقاقِ وجِباقاً ، وقِطعةً منْ نُونِ (١) يعنى بالجِباقِ جُرْزَةَ (١) البَقل . فيهتِفُ هاتفٌ : أَنَشْعُرُ أَبِهَا العَبدُ المُغفُورُ له لمَنْ هذا الشعرُ ؟ فيقول الشيخُ : نعم ، حدّثنا أهلُ ثِقَتِنا عن أهلِ ثُقَتِهم ،

١ – يملع : يسرع ويخف ، والمليع : الناقة أو الفرس السريع .

٢ – فى ش : [كشبان ] بالشين ، وهو تصحيف ولعل أصل التحريف أن الثاء فى ك ، طويلة متدة تلتبس بالشين .

٣ – ضيمران وضومران : ضرب من الشجر ، من ريحان البر .

وصعير كجعفر ، وصعير كسندل : شجر كالسدر .

إيتان أنشدهما الأصمى لبعض البنداديين - كذا في (السان). وقد رويا في (ديوان الأحثى - ط أوربا) بين الشعر الذي أنشد له وليس في ديوانعانظر توثيق أبي العلاء هذا ، لهذين البيئين مدر شعر الآعثى .

والحبب ، محركة: ضرب من السير . والفعل خب خبا وخبيباً كن في القاموس . وعلق الشارح بهامشه: قوله : خب خبا ، بضم المضارع كما هو ظاهر إطلاقه ، لكن على غير قياس .

وأحقب : علق الشيء في وسطه ، من الحقاب ككتاب ، شي تعلق به المرأة الحل وتشده في وسطها - والركزة ، وعاء من جلد العضر ونحوه - والحباق : نبات طيب الرائحة - والنون : ألحوت .

ه ـ كذا في ك ، ز ، ت ، ط : والجرزة : الحزمة .

وفى ش [جزرة ]ولعلها تصحيف ، أو هي واحدة الجزر – النبات المعروف . . . انظر (ياقوت ٣٩/٣٤ – الديوان ط أوربا ٧٦٠) .

## الأعلام

- البكرى ، الأعشى: ص ١٥٩ .

الطبيب : ماه بين القادسية والمفيئة ، وقيل : هو واد لبني تميم ، وهو من منازل حاج الكوفة ،
 أكثر الشعراء من ذكره .

والسبيبون ، بقتع فسكون ثم باء موجة : موضع ، اكنى ياتيت في تعريفه بأنه ورد في شمر
 الأمثي ، وروى البيتين اللمان في ( النفران ) ، مع تغيير طانيف . ( ياقيت ٢/٣٣٤ ) .



يَتَوارثون ذلك كابرًا عن كابرٍ ، حتى يَصِلُوه «بأَ بي عمرو بنِ العلاء " » فيرويه لهم عن أشياخ العربِ ، حرَشةِ (١) الضبابِ في البلادِ الكلدَاتِ (٢)، وجُنَاةِ الكَماَّةِ (١) في مغانى البُدَاة ، الذين لم يأكلوا شيرازَ (١) الألبان ، ولم يجعلوا الشَّمرَ في الثِّبان (٩) ، أَنَّ هذا الشعرَ «لميمُونِ " بن قيس بن جندَلِ أخى بنى ربيعة بن ضُبيَّعة (١) بن قيس بنِ ثعلبة بنِ عُكابة بنِ مُكابة بنِ صَعبِ بن على بنِ بكْرِ بنِ وائِلِ » . فيقولُ الهاتفُ : أنا ذلك الرَّجلُ ، مَنَّ اللهُ على بعد ما صِرتُ من جهم على شَفِير ، ويَئِستُ من المَغفرةِ والتكفير . فيلتَفِتُ إليه الشيخُ هَشَّا بَشَاً (١) مُرْتاحاً ، فإذا هو بِشابٌ غُرانِق (٨) ، غَبَرَ في فيلتَفِتُ إليه الشيخُ هَشَاً بَشَاً (١) مُرْتاحاً ، فإذا هو بِشابٌ غُرانِق (٨) ، غَبَرَ في فيلتَفِتُ إليه الشيخُ هَشَاً بَشَاً (١) مُرْتاحاً ، فإذا هو بِشابٌ غُرانِق (٨) ، غَبَرَ في فيلتَفِتُ إليه الشيخُ هَشَاً بَشَاً المَا اللهُ الله في الله الشيخُ هَشَاً بَشَاً الله الشيخُ هَشَاً بَشَاً الله الله الشيخُ هَا الله الشيخَ هَا الله الشيخُ هَا الله الشيخَ الله الشيخَ هَا الله الشيخَ الله الشيخَ هَا الله الشيخَ هَا الله الشيخَ هَا الله الشيخَ الله الشيغَالِةُ الله الشيخَ الله الش

الأعلام

١ - حرشة : جمع حارش ، وهو صائد الضب , والحرش : الحديمة .

٢ - الكلدات : جمع كلدة ، وهي الأرض الغليظة .

٣ - الكأة : جمع كم - شاذة ، والقياس العكس - نبات يوجد تحت الأرض ، شكله كالقلقاس ، لا ساق له ولا عرق ، لونه يميل إلى النبرة ، وقيل : الكأة اسم جمع وليست جمعاً . قاله صيبويه .

إلى الله الله الماثب ، المقطوع .

ه – الثبان : واحد الثبن ، شيء كذيل القميص تعطفه وتثنيه فتجمل فيه ما شئت ، ومنه تثبن الشيء:
 جعله في الثبان وحمله بين يديه .

٩ - فى ت ، ز : [ضبعة ] وهو تصحيف ، انظر نسب الأعثى فى (الشعر والشعراء ١٠٥ ، والمؤتلف ١٣٥٥ ، وطبقات ابن سلام ١٥ ، والسيرة ٢٦/٢ وجمهرة الأنساب ٢٦٩ ، ١٠٥ ، والمؤتلف ١٣٥ ، وجمهرة الأنساب ١٩٥١ ، والسيرة ٢٠١٧ وجمهرة الأنساب الإبدال) .
 ٧ -- هش وبش : جاء بهما « أبو الطيب اللنوى » فى باب الهاء والباء من ( كتاب الإبدال) .
 ونقل عن الأصممى : البشاشة والهشاشة انطلاق الوجه وكثرة البشر ( ١٨٨٨) .

٨ - الغرانق هنا : الثاب الأبيض الحميل ، جمعه غرانيق وغرائقة .

أبو عمرو بن العلاء : بن عمار التميمى البصرى ، من القراء السبعة ومن أثمة العربية ، أخذ النحو عن نصر بن عاصم الليني ، وأخذ عنه يونس بن حبيب ، والحليل ، وابن المبارك اليزيدى – تونى سنة ١٥٤ ه على المشهور. في خلافة المنصور ( نزهة الألبا ٣١ ، أخبار النحويين ٢٨ المفهرست ط أو ربا ٢٨ ابن خلكان ٢ / ٥٠٠ ، تيسير الدانى و وأعلام الصاهل والشاحج ) .

<sup>. . -</sup> ميمون بن قيس ، الأعشى : ص ١ و ١٠

النَّعم المُفَانِق (١) ، وقد صار عَشَاه حورًا معروفاً ، وانحناء ظهره قواماً موصوفاً . فيقولُ : أخبر في (١) كيف كان خلاصُك من النار ، وسلامتُك من قبيح الشنار؟ فيقول : سَحبَتْني الزبانِيةُ إلى سَقَرَ ، فرأيتُ رَجلا في عرصاتِ القِيامةِ يتلالاً وجهه تلالو القَمَر ، والنَّاسُ يَهتفونَ به من كلِّ أوب: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحمدُ ، الشَّفاعةَ الشَّفَاعةِ!! نَمُتُّ بِكَذَا ونَمُتُّ بِكَذَا . فَصَرَحْتُ في أَيْدِي الزبانِيَة : يا مُحمدُ أَغِثْني فإن لي بكَ حُرْمةً ! فقال : يا علي " بادِرْهُ فَأَنْظُرُ مَا حُرْمتُه ؟ فجاعل (٣) ﴿ عَلَّى بِنُ أَبِي طَالِبِ ﴾ \_ صلواتُ اللهِ عليه - وأنا أُعْتَلُ (٤) كي أَلقَى في الدرَكِ الأَسفلِ من النَّار ، فزَجرَهُم عني ، وقال : مَا حُرْمَتُك ؟ فقلتُ : أَنَا القَائلُ (٥):

ألا أَيُّهذا السائلي أينَ يَمَّتُ فإنَّ لها في أهل يَثرِبَ مَوْعِدا فآليتُ لا أرثى لها من كلالة ولا مِن حمَّى، حتى تلاقى مُحمَّدا متى ما تُناخِي عند بابِ ابنِ هاشِم تُراحى ، وتَلْقَى من فواضلِهِ نَدا أَجِلُّكُ لَم تُسمَعُ وَصَاةً مُحمَّد نَى الإلهِ حَينَ أَوْضَى وأَشْهِدا إذا أنت لم تَرْحلُ بزادِ من التَّني وأبصَرْتَ بعد الموتِ مَن قد تَزَوَّدا نَدِمتَ على أَن لا تكونَ كمثلِهِ وأنَّكَ لم تُرْصِدُ لِما كانَ أرصدا

١ – عيش مفائق : نام . والفنيقة : المرأة المنعمة ، وتفنق : تأفق .

٢ - سقط من (ط . ) هنا ، مقدار شطر .

٣ ـ في ط ، ت : [فجاء ].

٤ - عتله عتلا ، جذبه وجره عنيفاً . يقال : عتله إلى السجن ، أى دفعه بعنف .

ه - الأبيات من داليته المشهورة التي أعدها لينشدها الرسول صلى الله عليه وسلم فصدته قريش.

أَمْ تَعْتَبَضَ عِينَاكُ لِيلَةً أَرَمَدًا وَعَادَكُ مَا عَادَ السَّلِيمُ الْسَجِدَا ؟ أُ

ورواية ( الديوان ) تختلف عن ( النفران ) في بعض الألفاظ مِن ترتيب الأبيات .

النظر الديوان من ١٠١ : ١٠٢ ط أوويا – والسيرة ٢٦/٢ وشرحها في الروض الأفف ٣/ ٣٨٠ -

والخدار ٢/ ٢٧٠ .

<sup>. -</sup> على : بن أبي طالب ، أمير المؤمنين .

فَإِيَّاكَ (١) والميْتاتِ لا تَقرَبنَها ولا تأخذَنْ سهماً حليبدًا لِتقصِدَا (٢) ولا تَقرَبن جارَة إِنَّ سِرَّها عليكَ حَرَامٌ فانْكِحنْ أَوْ تأَبَّدَا ولا تَقرَبن جارَة إِنَّ سِرَّها عليكَ حَرَامٌ فانْكِحنْ أَوْ تأَبَّدَا نَبَيُّ يَرَى مالا يَرَوْنَ ، وذِكرُهُ أَغارَ لَعَمْرِى فى البِلادِ وأَنجدا

وهو - أكملَ اللهُ زِينةَ المحَافِلِ بحُضورِهِ - يَعْرِفُ الأَقوالَ في هذا البيتِ (١) وإنما أَذكُرُ مَا لأَنه قد يجوزُ أَن يقرأَ هذا الهَذيانَ ناشِيُّ لم يَبْلُغُه : حَكَى «الفرّاءُ » وحدَهُ (أَغارَ) في معنى غارَ ، إذا أَتَى الغوْرَ - وإذا صَحَّ هذا

وافظر (دوض السهيل ٢/ ٣٨٤) ورفية الآمل ١٥٧/٢)

## الأعلام

 الفراء أبوزكريا يحي بن زياد مولى بنى أسد ، من أثمة نحاة الكوفة . قال ابن الأنبارى : كان يقال : الفراء آمير المتومنين في النحو ، توفى سنة ٧٠٧ه في خلاف المأمون ( فزمة الألبا ١٣٦ والفهرست . ١٠ ، وأعلام الصاهل والتاحج ).



١ - هذه رواية ك ، ش ، والديوان (ط أوربا ص ١٠١) أما النسخ الأخرى فروايتها [وإياك ].
 وكنت وضعت علامة (!) بعد الشطر الأول في العلبعات السابقة ، فنقلت إلى ( ل : ٤٤ ) ولا ضرورة لها.

٧ - كذا في النسخ كلها (لتقصدا) بقاف مثناة ، ورواية (الديوان والسيرة المشآمية مع الروض ٣٦٩/٣ ، وشواهد الكشاف ٤٩٦٨/٤) : [لتفصدا] بفاء موحدة . والأولى : من اقصده ، طمنه فلم يخطئه ، والثانية : من فصد الناقة ، شق عرقها ليستخرج دمه فيشربه .

٣ - الأقوال في الشطر الثاني من هذا البيت مبسوطة في كتب اللغة ، وهي لا تخرج عما رواه و أبو الملاء يه : في ( السان والتاج ) مادة غور : وقال و الغراء يه : أغار ؛ لغة في غار إذا أنى الغور ، واحتج ببيت الأعشى . ومنع و الجوهري يه أغار فقال : غار يغور غوراً ، إذا أنى الغور فهو غائر ، ولا يقال أغار . وقد روى بيت الأعشى : و غار لممرى في البلاد وأنجدا .

وقال « الأصمعي » : أغار بمعني أسرع ، وأنجد أي ارتفع ، ولم يرد «الأعشى » أن الغور ولا نجدا . قال شارح ( القاموس) : وناس يقولون ؛ أغار وأنجد ، فإذا أفردوا الأولى قالوا : غار ، كا قالوا : هنأني الطمام ومرأني ، فإذا أفردوا قالوا : أمرأني . وقال « ابن الأثير » : يقال : غار ، إذا أقل الغور وأغار أيضاً ، وهي لغة قليلة .

البيتُ ولَلْأَعْشَى، فلم يُردُ بالإغارةِ إِلَّا ضِدَّ الإِنجاد. ورُوى عن (١) والأَصمَعيُّ ٥ ) روايتان : إحداهما ، أنَّ أغارَ في معنى عدا عدوًا شديدًا ، وأنشد في (كتاب الأَجناس ) (١) :

فَعدُّ طِلابَهَ وتَسَلَّ عنها بناجيَةٍ إذا زُجِرَتْ تُغِيرُ والأُخرَى أَنه كانَ يُقَدَّمُ ويؤخرُ فيقول :

لعمرى غار فى البلاد وأنجدًا \* (١)
 فيجى به على الزَّحاف . وكان «سعيدُ بنُ مَسْعدَةَ \* \* » يقولُ :
 غار لعمرى فى البلاد وأنجدًا \*

فيَخرمُه في النصفِ الثاني \_

ويقولُ : ١ الأَعدَى » : قلتُ لِعلَى : وقد كنتُ أُومنُ باللهِ وبالحسابِ

الأعلام



۱ - كذا فى ك ، ۱ ، س ، وفى النسخ الأخرى [وروى عنه الأصمعى روايتين ] والأولى أمح وأنسب المقام ، لأن المروى تفسير لنوى لا يتلق عن الشاعر ، فإذا قلنا [عنه ] كان الفسير عائداً على والأعشى ، لأنه أقرب مذكور ، ولا يقال إنه عائد على الفراء ، لبقده أولا ، ولأن المراجع اللنوية ثرف المروى هنا للأصمعى ، وهو غير المروى عن الفراء . انظر الحاشية رقم ؛ من هامش صفحة ١٧٩ .

٢ - كتاب (الأجناس) للأصمى : في اللغة ، مرتب الأبواب على الأجناس ، لا الحروف مثل : باب النخلة وباب الإبل، وهو يشبه كتاب (المخمص) لابن سيد، ذكره و ابن الندم ه في (الفهرست ٨٢ تجارية) .

وكنت فى تعريفى بالكتاب فى الطبعة السابقة ، قلت : ﴿ إِنَّهُ مُرْتَبُ عَلَى الْأَجْنَاسُ ، أَى الْأَبُوابِ ﴿ وَك وليس التعبير دقيقاً . وقد نقله هكذا إلى (طبعة بيروت) هامش ص ٤٨ .

٣ - كذا رواء السهيل في الروض : ٣٨٤/٣

<sup>-</sup> الأصمى : ص ١٧٠ .

هـ - سميد بن مسمدة ، الأخفش الأوسط : ص ١٤٤ . . .

فما أَيْبُلَى على هَيكل بنَاهُ وصَلَّبَ فيهِ وصارا (۱) يُرَاوِحُ مِن صَلَواتِ ٱلملِيك طَورا سُجودًا وطَورًا جُوَّارا بأَعْظَمَ منكَ تُقَى في الحِسابِ إِذَا النَّسَماتُ نَفَضْنَ الغُبارا

فَذَهَبَ ﴿عَلَى ﴾ إلى النَّبَى ، صلى الله عليهما وسلَّمَ ، فقال : يارسولَ اللهِ ، هذا ﴿أَعْشَى قَيْسٍ ﴾ قد رُوى مَدْحُه فيكَ ، وشَهِدَ أَنَّك نَبِي مُرْسَلُ . فقال : هَلًا جاءَنى (٢) في الدَّارِ السَّابِقة ؟ فقال ﴿على ﴾ : قد جاء (٣) ، ولكنْ صَدَّتُهُ قُرَيْشُ وحُبُّهُ للخمر . فشفَعَ لى ، فأَدْخِلْتُ الجنَّةَ على أَن لا أَسْرَبَ فيها خَمرًا ؛ فقرَّتْ عَيْنَاىَ بذلك ، وإنّ لى منادِحَ في العَسَلِ وماءِ الحَيَوان (١٠) وكذلك مَن لمْ يَتُبْ من الخمرِ في الدارِ الساخِرة ، لَم يُسقَها في الآخِرة .

وينظُرُ الشَّيْخُ في رِياضِ الجَنَّةِ فيرَى قَصْرينِ مُنِيفَين ، فيقولُ في نفسِه : لأَبْلُغَنَّ هذينِ القَصْرَيْنِ فأَسأَلَ لِمَنْ هما ؟ فإذَا قَرُب إليهما رأى على أحدِهما

وأرقامها في ( الديوان ط أوربا ) ٦٦ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٤٠ .

ورواية ( الديوان واللسان ) : [وما أبيل ] وجاء في ن : [وما أبتل] تصحيف .

والأيبل – مثلث الباء ، عن (القاموس) : الراهب . إما أن يكون أعجمياً ، أو هو من أبل إذا تنسك . وفي شرح الديوان : الأيبل : عصا الناقوس .

وصلب : رسم الصلیب . وراوح بین العملین : اشتغل بهذا مرة و بهذا مرة أخرى . والنسمات : جمع نسمة ، وهي نفس الروح ، أو كل دابة فيها روح .

٧ – كذا في ك ، ش . وفي النسخ الأخرى [جاء] .

٣ - حادثة خروج و الأعثى ، القاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وتعرض المشركين له ،
 مبسوطة في كتب الأدب والسير . انظر المراجع التي ذيلنا بها ترجمة الأعثى ص ١٥٩ .

إ - المنادح : ج مندوحة ، وهي السعة والفسحة . من الندح : السعة والكثرة .

وماء الحيوان : بمعنى اللبن ، هنا .

١ - الأبيات من رائيته في مدح قيس بن معد يكرب الكندى ، ومطلعها :

أأزممت من آل ليل ابتكارا •

#### الأعلام



۱ – الجنى : الذى جنى لساعته . ومن الغريب أن « نيكلسون » ظنها علماً لشخص ، وترجمها : انظر (Zuhra The Jinniya) هكذا برسم العلم فى الزهرة والجنية ، ولم يقل لنا من هما ! ! انظر (الحجلة الأسيوية ص ٢٥ مسنة ١٩٠٠) .

٢ – الونية والوناة : اللؤلؤة أو الدرة .

٣ - البيت من (معلقته) وجملة ه لا أبا لك ه اعتراضية . قال « المبرد » في الكامل : هي كلمة فيها جفاه وغلظة . والعرب تستعملها عند الحث على أخذ الحق والإغراء ، وربما استعملها الحفاة من الأعراب عند المسألة والطلب . وقال « ابن هشام » في شرح » بانت سعاد » : قولهم : لا أبا له ، كلام يستعمل كناية عن المدح والذم ، ووجه الأول أن يراد نبي نظير الممدوح بنبي أبيه ، ووجه الثانى أن يراد أنه مجهول النسب .

وكنت في الطبعة السابقة وضعت علامة تعجب في آخر البيت، فنقلها السيد نصر الله إلى ( ل : ٤٦ )فتأمل!

خسر بن أبي سلمى المزنى : نسبه ابن حزم فى بنى مزينة ( الجمهرة ١٩٠ ) وقال « ابن قتيبة » : والناس ينسبونه إلى مزينة و إنما نسبه فى غطفان . ورث الشعر عن خاله « بشامة بن الغدير » .
 وكان زهير راوية « « أوس بن حجر » ، ثم قال الشعر فوثب إلى الطبقة الأولى من فحول الشعراء الجماعلين . وهو والد الشاعرين الصحابيين كعب و زهير . ومن أعلام الصاهل والشاحج .

انظر مع ديوانه ( الشعر والشعراء ٥٧ ، معجم الشعراء ٣١٩ ، طبقات ابن سلام ١٥ أوربا ، أغانى س ٩ / ١٤٦)

 <sup>• • -</sup> عبيد بن الأبرص: من بنى أسد بن خزيمة بن مدركة ( جمهرة الأنساب ١٨٣) الشاعر الحاهل المشهور ، عمر طويلا حتى قتله المنذر بن ماه السهاء.

<sup>(</sup>طبقات ابن سلام ۳۱ – الشعر والشعراء ص۱۶۳ – أغانى بولاق ۱۹/۸۹ – وشعراء الصاهل والشاحج).

ولم يقُلُ في الأُخرَى (١) :

ألم ترنى عُمِّرتُ تِسْعِينَ حِجَّةً وعَشْرًا تِباعاً عَشْتُها ، وثَمانِيا
فيقول : جَيْرِ جَيْر ! أأنت (١) «أبو كَعْب وبُجَير ٥٠ » ؟ فيقول : نعم .
فيقول - أدام الله عِزَّه - : بِمَ غُفِر لك وقد كنْتَ في زَمانِ الفترَةِ والناسُ عَمَلٌ ، لا يَحسُنُ منهم العمَلُ ؛ فيقول : كانت نفْسِي من الباطلِ نَفُورًا ،
فَصادفتُ مَلِكاً عَفُورًا ، وكنتُ مؤمناً ياللهِ العظيم ، ورأيتُ فيا يرى النَّائِمُ حَبْلًا نَزَل من السَّاءِ ، فمَنْ تَعلَّقَ به من سُكَّانِ الأَرضِ سَلِم ؛ فعَلِمتُ أنه أَمرُ من أمرِ اللهِ ، فأوصيتُ بني وقلتُ لهم عندَ الموتِ : إنْ قامَ قائمٌ يدعوكُم من أمرِ اللهِ ، فأوصيتُ بني وقلتُ لهم عندَ الموتِ : إنْ قامَ قائمٌ يدعوكُم إلى عبادةِ اللهِ فأطيعوه . ولو أَدْركتُ «مُحمدًا » لكنت أوّلَ المؤمنينَ . وقلتُ في (الميمِيّةِ) ، والجاهليةُ على السّكِنَةِ (١) والسّفةُ ضاربٌ بالجِرَانِ :

١ - لم يرد هذا البيت في (ديوان زهير بالعقد الثمين) وإنما ورد هناك في المنحول الذي لم يروه
 ١ الأصمعي وابن العلاء والمفضل والسكرى » و روايته في العقد :

بدا لى أنى عشت تسمين حجة تبساعاً وعشرا عشتها وثمانيا

٧ - كذا في الأصل (ك: ١٣) وسقطت هزة الاستفهام سهواً في الطبعات السابقة ، فنقلها في
 (ل: ٤٤) بإسقاط الهمزة!!

( ل : ٢٦ ) بإسماط احمره :: ٣ - في ش : [ السكينة ] تصحيف يقال : تركتهم على سكناتهم ، أى على أحوالهم التي كانوا عليها .

الأعلام

<sup>« -</sup> كعب : بن زهير بن أبي سلمي ، من الصحابة الشعراء (الإصابة ٣ / ٢٩٥) وكان الرسول ، صلى الله عليه وسلم ؛ قد توعده ، قبل إسلامه حين أرسل يهي أخاه « بحيرا » عن الإسلام ، ثم . جاء الرسول ملنًا مع « أبي بكر » فبايعه وكشف اللئام ، فأمنه واستنشده ، فأنشد قصيدته المشهورة « بانت سعاد » فكساه الذي بردة اشتراها « معاوية » بعد ذلك بعشرين ألف درهم . وكعب من شعراء الحماستين ، وجمهرة الأشعار ، وفي الطبقة الثانية من فحول ابن سلام . وانظر : الشعر والشعراء معجم الشعراء ٢٤٧ ، السيرة ٤ / ١٤٩ ، وأعلام الصاهل والشاحج .

ب مسجم بير . بن زهير بن أبي سلمى ، من الصحابة الشعراء أسلم قبل أخيه ، وقد شهد بجير مع الرسول فتح مكة . ( الشعر والشعراء ٩ ٥ ، السيرة ٤/٤٤ ، الإصابة ١٣٨/١ ) .

فلاَ تَكْتُمُنَّ اللَّهُ مَا فِي نُفُوسِكُمْ لِيَخْفَى ، ومهما يُكتَم اللهُ يَعلم يُوْخَرُ ، فيوضَعْ في كتابٍ ، فيُدَّخَرُ لَيْوْمِ الحسابِ . أَو يُعجَّلُ فَيُنقَمَ (١) فيقول : ألست القائِل (١) :

وقد أَغْدُو على ثُبَة كرام 'نشاوى واجدين لما نشاءُ يجرُّون البُرودَ وقد تَمشَّت حُميًّا الكأسِ فيهم والغِناءُ

أَفَأُطْلِقَتْ لِكَ الخمرُ كعيركَ من أصحابِ الخلود ؟ أم حُرِّمت عليك مثلَ ما (٣) حُرِّمت على «أَعْشَى قَيْس » ؟ فيقول «رُهَيْرٌ » : إِن «أَخا بكر »(١) أَذْرِكَ \* مُحمَّدًا \* فَوَجِبَتْ عليه الحُجةُ ، لأَنَّه بُعثُ بتحريم الخمر ، وحَظْرِ ما قبُحَ من أمر ؛ وهَلكْتُ أنا والخمرُ كغيرِها من الأشياء ، يَشربُها أَتْباعُ الأُنبياء ، فلا حُجةَ على .

فيدعوه الشَّيخُ إلى المُنادمةِ ؛ فَيجدُه من ظِرَافِ النُّدَماءِ ، فيسأله عن أُخبار القُلَماءِ .

١ – البيتان من ( معلقته ) ، وفواصل الترقيم من عندنا ، وقد نقلها السيد نصر الله إلى ( ك ٤٧: )!! وقه روی البیت الثانی فی ز ، ت ، ط : ه أو يقدم فينقم .

وأثبت ( العقد النمين ص ٥٠ ) رواية أخرى للبيت الأول هي :

فلا تكتمن الله ما في صدوركم ﴿ فَيَخْنُى ، ومهما يكتم الله يعلم ٢ – البيتان من ( همزيته ) التي مطلعها :

عفا من آل فاطمة الجواء فيمن ، فالقوادم ، فالحساء وفى البيت الأول رواية ثانية أثبتها في ك ، هي : وقد أغدو على شرب وبينهما في ( العقد) :

لم راح وراووق ومسك تعسل به جلودهم ، وماه الثبة : الحماعة ، العصبة من الفرسان . الحميا : سورة الحمر وشلتها .

٣ – يشير إلى قول و الأعشى ، آنفاً : وفأدخلت الحنة على ألا أشرب فيها خراً، ص: ١٨١ ورسم الأصل (ك: ١٣) [ مثل ما ] ونقلته في الطبعات السابقة: [ مثلما ] فجاء كذلك في ( ٤٧: ل) ! ٤ - في ط : [ إن أخا قيس].

ومع المِنْصَفِ<sup>(۱)</sup> باطِيَةٌ من الزُّمُرُّدِ . فيها من الرَّحيقِ المختوم شيءٌ يُمزَجُ بزَّنْجَبِيلٍ ، والماءِ أُخِذَ من سَلسبيل . فيقولُ – زادَ اللهُ في أَنفاسِه – : أين هذه الباطِيةُ من التي ذكرها «السّرَويُّ\*» في قوله (٢):

ولنسا باطيَةً مسلوَّةً جَسوْنَةً ، يَتَبَعُها بَرْذينُها فإذا ما حارَدَتْ أَو بَكَأَتْ فُتَّ عن خاتَم أَخرى طِينُها

ثم ينصَرفُ إلى «عَبِيد " " فإذا هو قد أُعْطِى بقاء التأبيد " ، فيقول : السلام عليك يا أَخا بنى أَسَدٍ . فيقول : وعليك السلام – وأهلُ الجنّة أذكياء ، لا يُخَالطُهم الأَغبياءُ – لعلَّكَ تريدُ أَن تسأَلَنى بمَ غُفرَ لى ؟ فيقولُ ذ أَجَلُ ، وإنَّ في ذلك لعَجَبا ! أَأَلفَيْتَ حُكماً للمغفرةِ مُوجِبا ، ولم يكنْ عن

#### الأعلام

و – السروى: البيتان منسوبان فى كتب أللغة والأدب « لعدى بن زيد » ، ولم نعثر فى تراجم الشعراء على من يلقب بالسروى – وليس فى ترجمة « عدى » التى قرأناها ما يشير إلى هذه النسبة . فلعل « عديا » كان ينسب إلى السراة ، وهى فى أرض بنى تميم ، و « عدى » من تميم . وقد جاء فى ( التاج ) : السراة ، ينسب إليها فيقال سروى بالتحريك ، والسروى من أهل السراة . هامش ص ١٦٠٥ ) قابل (ب : ٥٠) على ما هذا ! . وانظر ترجمة « عدى » صفحة ٢٤٦ . و ( إصلاح تهذيب المنطق ٢١٦٠) .



١ – كذا ضبطه في الأصل . والمنصف ، كقعه ، ومنبر : الحادم .

٢ ــ رواية ابن السكيت البيت الأول ، ولنا خابية موضونة ، ومثلها في (التاج) .

وَالثَّانَى : ﴿ فَكَ عَنْ خَاتُّمْ أُخْرَى ﴿

ورواية ( الكامل) للبيت الثانى : ﴿ فَضَ عَنْ خَاتُمْ أَخْرَى ﴿ . وَلَعْلَمُهَا أُولَى وَأَعْرَفَ .

الجونة ، بفتح فسكون : السوداه . والبرذين : إذاه من قشر الطلع يشرب فيه . وحاردت الناقة : قل لبنها فهى حرود . وبكأت الناقة وبكؤت : قل لبنها ، والبثر : قل ماؤها ، والمين : قل دمعها . و كذا في الأصل (ك : ١٣) وأخطأت في الطبعات السابقة فنقلته (التأييد) - بياءين - فنقله كذلك في (ب ٢٥ ، ل ٤٨) فتأمل !

الرحمةِ مُحجِّبًا ؟ فيقول «عَبيدٌ» : أُخبرُكَ أَنِّي دخلتُ الهاويةَ ، وكنتُ قلتْ في أيام ِ الحياة :

منْ يسأَّلِ النَّاسَ يحْرموهُ وَسائلُ اللهِ لا يَخيبُ (١) وسائلُ اللهِ لا يَخيبُ (١) وسار هذا البيتُ في آفاقِ البلادِ فلم يَزَلْ يُنشَدُ ويَخِفُ عنَّى العذابُ حتى أَطلقتُ من القُيودِ والأَصفادِ ؟ ثم كُرِّرَ إلى أَن شَمِلتْنَى الرحمةُ بِبركةِ ذلك (٢) فَا البيتِ ، وإنَّ ربنا لَغفُورٌ رَحِمٍ .

فإذا سَمِعَ الشَّيخُ \_ ثَبَّتَ اللهُ وطأَتَه \_ ما قال ذانِكَ الرَّجلان . طَمِع في سلامةِ كثيرٍ من أصنافِ الشُّعراءِ .

فيقولُ لِوعبيد، : ألكَ عِلمٌ بِ وعدِى بنِ زَيدِ العِبادى " ، ؟ فيقول : هذا منزلُه قريباً منك . فيقفُ عليه فيقول : كيف كانت سلامتُك على الصَّراطِ، ومَخلَصُك من بعْدِ الإفراط ؟ فيقولُ : إنى كنتُ على دينِ والمسيح ، ومَنْ كان من أتباع الأنبياء قبلَ أن يُبعَثَ ومُحمَّدٌ ، فلا بأس عليه . وإنما التَّبِعةُ على مَنْ سُجدَ للأَصنام ، وعُدَّ في الجَهلَةِ من الأَنام . فيقولُ الشيخُ : يا أبا سَوادةَ ، ألا تُنشلُني (الصاديّة) ، فإنها بكيعةٌ من أشعارِ العرب ؟ فينبعِثُ مُنشدًا :

أَبِلِغْ خَلِيلِ عَبْدَ هِنْدٍ فلا زِلْتَ قَرِيباً من سوادِ الخُصُوصُ (١٦)

<sup>1 -</sup> البيت من ( بانيته ) المشهورة التي مطامها : . . أقفر من أهله ملحوب ه

وقد جملها و التبريزي ۽ عاشرة المعلقات .

وقال و التبريزي ، في (شرح المعلقات - ط السلفية ١٣٤٣ ص ٢٠٦) إن و ابن الأعرابي ، قال : إن هذا البيت ليزيد بن ضبة التقي . وهو من شواهد العساهل والشاحج ، لابن الأبرص .

٧ ـ في ط: [هذا البيت].

٣ - القصيدة يخاطب فيها و عبد هند بن لم ه .
 والحصوص : موضع بالكوفة تنسب إليه الدنان الحصية على غير قياس ، وقيل : موضع بالحيرة ،
 وبه فسر قول و عدى » ( التاج ) .

الأعلام

عدى بن زيد العبادى ، أبو سوادة : ص ١٤٦ .

مُسواذِي الفُورَةِ أو دونَها غَيرَ بعيدٍ من غُميرِ اللَّصوصُ (۱) تُجنَى لكَ الكَمْأَةُ رِبْعِيَّةً بالخَبِّ تَندَى في أصولِ القَصيصُ (۲) تَجنَى لكَ الكَمْأَةُ رِبْعِيَّةً بالخَبِّ تَندَى في أصولِ القَصيصُ (۲) تقنيصُ الخيْلُ ، وتصطادُك الله طَيرُ ، ولا تُنكعُ لهْوَ القَنيصُ (۲) تأكلُ ما شئت ، وتعتَلُّها حمراة مِلحُصِ كلوْنِ الفُصُوصُ (۱) تأكلُ ما شئت ، وتعتَلُّها حمراة مِلحُصِ كلوْنِ الفُصُوصُ (۱) [غُيِّبْتَ ] عَنى «عَبْدُ » في ساعةِ اللهُ شَرِّ ، وَجُنِّبتَ أَوَانَ العَوِيصُ (۱) لا تنسَينُ ذِكْرى على لذَّةِ اللهَ كأسِ وطَوْفِ بالخَذُوفِ النَّحُوصُ (۱) لا تنسَينُ ذِكْرى على لذَّةِ اللهَ كأسِ وطَوْفِ بالخَذُوفِ النَّحُوصُ (۱)

١ - كذا فى النسخ الحطية ، وشرحه بهامش الأصل (ك) فقال : وغير اللصوص : قصر
 ابن مقاتل بالحبرة .

لكن الذي في ( بلدان ياقوت ) : « موازى القرة . . عمير اللصوص «

قال : ودير قرة بإزاء دير الجماجم،منسوب إلى « قرة » وهو رجل من لحم بناه على طرف البر أيامالنمان . وعمير اللصوص – بالمهملة – قرية من قرى الحيرة . وأنشد بيت عدى .

واستراح في ( ل : ٤٩ ) فقال : والقرة اسم دير .

٢ - في ط: [بالحب، ] بالهمز، وكذلك رواه ( اللسان ). والحب ؛ سهل بين حزنين . ينبت
 الكأة وضروب العضاة . أما الحب، فهو ما خيى وغاب ، سمى بالمصدر ، كخبى وخبيئة .'

والربعية أول ما يجى ، والقصيص : واحدته قصيصة وهى شجرة تنبت في أصلها الكأة ، قيل : إنما سمى قصيصاً لدلالته على الكأة .

٣ - أنكمه عن الأمر ، كنمه : رده ودفعه ، وبه فسر بيت «عدى» . أى تصيد لك الخيل ،
 ولا تعجل وترد أو تمنع .

وبهامش ك [لا تنكع أي لا تنغص ، وقد أنكمته بمعنى نفصته ].

؛ — قوله : [ملحص ] يعيى : من الحص ، وجاءت في ز ، ت ، ط ، بحاء مهملة . كما في ك . وفي ش ، بخاء معجمة .

والحص ، بالمهملتين : بلد بالشام تنسب إليه الحمر ، وفيه يقول أبو محجن الثقنى:

» تروى بخمر الحص لحدى فإننى » ( بلدان ياقوت ٣/٢٨٨ ) .

والفصوص ، جمع فص ، مثلثة الفاء ، والفتح أفصح : يطلق على الحاتم ، وعلى حدقة العين ، وفص الماء كذلك : حببه .

ه ـ فى ك : [غيب ]والراجح أنه سهو ناسخ ، بدليل ما جاء بهامشه ( وقوله : غيبت . . إلخ ) والمطاب لعبد هند ، والحملة دعائية . والعويص من كل شيء : شديده .

٧ - في س ، ن : [لاتنسن] بباء تحتية موحدة وهو تصحيف . والحذوف : الاتان الوحشية السمينة . والنحوص : الحائل التي لم تلقح ، وقيل : هي التي منعها السمن أن تحمل . وطوف بها : أي طوف حولها ، محتال عليها احتيال الصائد – يقول : لا تنسى إذا شربت وإذا صدت .



إنّك ذو عَهد وذو مَصدتَق الله الله المعتقد المعتقد المعتقد المعلى المعتقد المعتقد المعلى المعتقد المعلى المعلى المعتقد المعتق

مُخالِفاً هَدْىَ الكَلُوبِ اللَّمُوصْ(۱) في مؤكب ، أو رائداً للْقَنبِصْ(۱) نَرْفعُ فيهمْ من نَجَاءِ القَلُوصْ(۱) والخَيرُ قد يَسبِقُ جُهْدَ الحريضُ(۱) بَذْكُرُ منّى تَلَنّى أو خُلوصْ(۱) بَذْكُرُ منّى تَلَنّى أو خُلوصْ(۱) إعراض ، إنَّ الحلِمَ ما إن يَنُوصْ(۱) منى أَرى شَرْباً حَوالى أصيصْ(۱) فيهِ ظِباءُ ، ودواخيلُ أصيصْ(۱) فيهِ ظِباءُ ، ودواخيلُ خُوصْ(۱) عشى رُويدا ، كَتَوَقِّى الرَّهيصْ(۱) عنبرُ ، والغَلْوَى ، ولُبْنَى قَفُوصْ(۱)

١ – كذا في الأصل ، وفي ط [ مخالف عهد]. والموص : الخداع الكنوب .

٢ - يروى : [القنوس ]وقد وردت بهامش الأصل ، والقنيص أو القنوس هو المقنوس .

٣ - أوضوا : جدوا - والقلو ، من الإبل ، كصبور : الشابة الباقية على السير ، أو هي العربية الفتية .

٤ - يسبق جهد الحريص ، أى يفوته .

 <sup>-</sup> بهامش ك (قوله : قلا يزل صدرك في ربية ، أي لا ترتاب بالشيء من أعداق ومن أمرى .
 وخلوص ، يريد تخلصي) اه . فقلناه إلى هامش الذخائر ، فنقله بعدنا ، في ( ل : ٩٩ ) !

٦ - ينوص : يفر ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَاتَ حَيْنَ مَنَاصَ ﴾ .

٧ - بهامش ك : يروى [وأنا ذو عجة ]ويثلها في [التاج ]ولأي العلاء هنا وقفة تأتى في ص ١٩٠.
 والعجة : الصوت العالى - والأصيص : فصف الجرة أو الخابية . وقال و الجرهري و : هو أصل الدن .

٨ - الحلوف : جمع جلف وهو الدن الضخم -- والدواخيل : جمع دوخلة ، بالتشديد وتخفف ،
 سقيفة تنسج من خوص يجمل فها التمر ، وجا فسر بيت وعدى » .

٩ - الربرب : الغلى ، البقر ؛ وتشبه به النساء - والمكفوف : الذي كف بديباج أي خيط عليه - والرهيم : الذي أصابته رهمة فهو يمثى رويداً .

١٠ - يروى [الغار]بدلا من [العنبر]. كذا فى ك . وكذلك وردت فى (التاج) - والغلوى ،
 كسكرى : الغالية ، طيب معروف . قبل : سميت بذلك الآنها أخلاط تغل ، أو لغلو ثمنها - ولينى ،
 كسعدى : شجرة لها صل يتبخر به - وقفوس : بلد بالشام يجلب منه العرد . (بلدان ياقوت)

والمُشْرِثُ المشمولُ نُسقَى بهِ أخضرَ مطموناً بماءِ الخَرِيصُ<sup>(1)</sup> ذلك خير من فُيوج على ال باب ، وقَيلَينِ ، وعُلَّ قَرُوصُ<sup>(1)</sup> أو مُرتَقَى نِيقٍ على نِقنِقٍ أَذْبَرَ عَوْدٍ ، ذى إكافٍ قَمُوصُ<sup>(1)</sup> لا يُثينُ البيع ، ولا يَحملُ ال رِدْفَ ، ولا يُعطَى به قلبُ خُوصُ<sup>(1)</sup> أو من نُسورٍ حَوْلَ مَوتَى مَعاً يأكلنَ لحماً من طَرَى الفريصُ<sup>(1)</sup> فيقول الشيخ : أحسنت واللهِ أحسنت ، لو كنتَ الماء الراكدَ لما أَسَنْت ، وقد عملَ أديبٌ مِنْ أَدَباءِ الإسلام قصيدةً على هذا الوزنِ ، وهو المعروفُ ب

وقد عملَ أديب مِنْ أَدَباءِ الإِسلام قصيدة على هذا الوزنِ ، وهو المعروف بـ «أَبي بكر بن دُرَيْدٍ » قال :

يَسَعَدُ ذو الجَدِّ ويَشْنَى الحريض ليسَ لخَلق عن قَضاءِ مَحِيض

ويقولُ فيها :

أَينَ مُلوكُ الأَرضِ من حِمْيَرٍ أَكرَمُ منْ نُصَّت إليْهم قَلُوض؟ «جَيْفَرُ الوَهَّابُ» ، أَوْدَى به دهرٌ على هدم المعالى حريض

١ -- المشرف : إناه الشرب -- والمشمول: العليب -- والمطموث : الممسوس. كذا شرحه على هامش الأصل ومنه قوله تعالى « لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » وأصله من الافتضاض ، لكن المس أولى بالسياق ، فى خلط الشراب -- والكناية عن الافتضاض بالمس ، وليس خطأ كما تصور فى ( ل : ٥٠ ) فى القرآن : « ولم يمسى بشر » -- والحريص: البارد ، وشبه حوض واسع ينبثق فيه الماء من النهر ثم يعود إليه . وخريص البحر : خليج منه، أو هو جمع خريصة ، وهى السحابة التي تصب صبا شديداً حتى تقشر وجه الأرض . ويروى [ الحريص ] بحاء مهملة ، (هامش ك و التاج ) -- وهو : السحاب .

۲ - الفيوج : جمع فيج وهو رسول السلطان ، والساعى الذى يسعى على رجليه . وحارس السجن ، والحادم . والغل : طوق من حديد أو جلد ، يجمل فى اليد أو العنق - والقروص : مبالغة من قارص يقال : لجام قراص وقروص يؤذى الدابة : من القرص وهو الغمز المؤلم .

٣ - النيق : الحبل ، وخشبة يحملون عليها المعذب - والنقنق : الغلليم - والعود : الكبير
 السن - والقموص ، كصبور : الدابة تقمص بصاحبها أى تثب - والإكاف ككتاب وغراب :
 البرذعة . ومثله الوكاف . ٤ - القلب ها هنا : قلب النخلة .

ه - في ت ، ط : [طرىء ]- والفريص : أوداج العنق ، واحدته فريصة . الأعلام

ه - أبو بكر بن دريد ، أخو دوس : ص ١٩٩٠ .

إلا أنكَ يا «أبا سَوادةَ » أحرَزت فَضيلةَ السَّبْق . وما كنتُ أختارُ لك أن تقولَ :

\* يا ليتَ شِعرى وَأَنَ ذو عَجَّةٍ \* (١)

لأَنك لا تخلو من أحدِ أمرين :

إمَّا أَن تكونَ قد وصلت همزة القطع وذلك ردى مع على أنهم قد أنشدوا: إن لم أُقاتِلْ فألبِسونى بُرْقُعًا وفَتَخات في البَدينِ أَرْبَعا (١) ويزيدُ ما فعلت من إسقاطِ الهمزة بُعدا ، أَنكَ حذَفت الأَلِف التي بعد النونِ ، فإذا حُذِفَت الهمزةُ من أولِ الكلِمة ، بَقِيَتْ على حرفٍ واحدٍ ، وذلك ما إخلال .

وإِمَّا أَن تكونَ حقَّقتَ الهمزةَ فجعلتَها بينَ بينَ ، ثم اجترأتَ على تصييرِها أَلِفاً خالصةً ، وحسبُك بهذا نقضاً للعادة ، ومثلُ ذلك قولُ القائل: يقولونَ مَهلاً ليسَ للشيخ عَيلٌ فها أنا قد أَعْيَلتُ وَآنَ رَقوبُ ١٣ ولو قلتَ :

پالیت شِعری أَنَا ذو عَجَّةٍ \*
 فحذفت الواو، لکان عندی أحسن وأشبة . فیقول «عدی بن زید» :



١ - صدر البيت الرابع عشر من صادية « عدى » المذكورة آنفاً ، انظر ص ١٨٨ . ورواية ( اللسان ) للبيت : « وأنا ذو غنى » ورواية ( التاج ) : « وأنا ذو عجة » قال : وفي رواية : « ذو ضجة » وفي أخرى : « وآن ذو عجة » وهي لغة في أنا .

٢ - الفتخة ، بسكون التاء وتحرك : خاتم كبير يكون فى اليد والرجل ، بفص وغير فص ؛
 أو حلقة من فضة تلبس فى الإصبع ، وقد استشهد « الألوسى » بهذا البيت على حذف هزة القطع للضرورة . انظر (الضرائر وما يجوز للشاعر دون الناثر – ص ١٣٧ ط الحسينية ) .

٣ - العيل ، كسيد : الفقير ، والولد ، وأهل بيت الرجل . وأعيل الرجل وعال ، فهو مميل : أى ذو ولد . - والرقوب في اللغة : الرجل أو المرأة إذا لم يعش لهما ولد ، الأنه يرقب موته و يرصده خوفاً عليه . وكنت في الطبعة السابقة وضعت ( : ) بعد يقولون ، في الببت ، فنقلهما إلى (ل : ٢٥) مع ما نقل من علاماتي الترقيم .

إنما قُلتُ كما سمعتُ أهلَ زمنى يقولون ، وحدَثتْ لكم فى الإسلام أشياءُ ليس لنا بها عِلْمٌ . فيقول الشيخ : لا أراكَ تَفْهَمُ ما أُريدُه من الأَغراض ولقد هَممتُ أَن أَسأَلك عن بيتِك الذي استشهدَ به «سيبَويهِ\* ، ، وهو قولُك :

أَرَواحٌ مُسودًعٌ أم بكورُ أنتَ فانظُرْ الآي حال تَصِيرُ ""

فإنه يَزعمُ أَنَّ "أَنتَ": يجوزُ أَن يرتفع " بِفعلٍ مُضمَرٍ يُفسَّرُه قولُكَ فانظُرْ. وأَنا أَستَبْعِدُ هذا المذهبَ ولا أَظنُكَ أَردتَهُ. فيقولُ «عَدِيُّ بنُ زيْد »: دعنى من هذه الأَباطيل ، ولكنى كنتُ في الدارِ الفانيةِ صاحبَ قَنْصٍ ، ولعلَّه قد بَلغك قول ("):

ولَقَد أَغْدُو بِطِرْفِ زانَهُ وَجهُ مَنْزُوفِ ، وَحدُّ كالمِسَنُ (١) ذى تَليل مُشْنِقٍ قَائِدَهُ يَسَرٍ فى الكفَّ ، نَهْدٍ ، ذى غُسَنْ (٠) مُدمَج كالقِدح لا عَبْب بهِ فَيْرَى فيه ، ولا صَدْعَ أَبَنْ (١)

١ - البيت أيضاً من شواهد ابن هشام في المغنى ( رقم ٢٧٢) على جواز زيادة الفاء في الحبر .
 رتأتي ثلاثة أبيات من هذه الرائيه ، في ص٠٠٥٠ .

٣ - أكثر ما جئت به هنا من شرح الغريب في قصائله و على » - وعبيه والأعثى - استأنست فيه بالشروح على هامش مخطوط (ك) ثم ظهرت طبعتا بروت (ب ، ل) ، وفيها شروحنا طبق الأصل .
 ٤ - الطرف بالكسر : الفرس الكريم - والمنزوف : الذي قد نزف دمه وهو يستحسن من الألوان ،

٤ - الطرف بالكسر : الفرس الكريم - والمنزوف : الذي قد نزف دمه وهو يستحسن من الالوان ؟
 والمسن : حجر يسن به أو عليه ، جمعه مسان .

ه - في ش [ ذي عسن] بعين مهملة ، وصححها بهاسته ( غسن ) بالغين المعجمة . وغسن : جمع غسنة ، وهي الحصلة من الشعر ، وقيل : شعر الناصية . والتليل : العنق . وأشنق البعير:وفع وأسه ، وأشنق قائده : كذلك . واليسر : المعد المهيأ . والنهد : الغرس الكريم ) .

٦ - أدمج الحبل ، على البناء للمجهول : جاد فتله - والقدح : السهم قبل أن ينصل أو يراش - والأبن : جمع أبنة ، بالضم ، وهي العيب .

غَمزُ كُفَّيْهِ ، وتخليقُ السَّفَنْ (١) أَىُّ ثَغر ما يُخَفْ يُنْدَبُ لهُ ومتَى يُخْلَ من القَوْدِ يُصَنْ (٢) طاعة العُض وتسحير اللَّبَن (١٦) ناعمَ البالِ لجُوجاً في السَّنَنْ(١) ونَعسامٌ نافرٌ بعدَ عَنَنْ (٥) خَمَرَ الأَرضِ وتقديمَ الجُنَنُ (١٦) كاحتفالِ الغيثِ بالمرِّ اليَفَنْ (٧)

رَمُّهُ البارى ، فسوَّى دَرْأَهُ كَربيبِ البَيتِ يَفْرِى جُلَّهُ فَبِلغْنَا صَنْعَهُ حَنَّى شَتَــا فإذا جـالَ حِمارٌ مُوحِشُ شاءنا ذو مَيْعَـةِ يُبْطِرُنا يرأَبُ الشُّــدُّ بسَحُّ مُرْسَلِ

١ – في ش [دمه ] بالدال . و بالهامش [رمه ] بالراء . ولعل أصل الاشتباه أن الراء في نسخة ك تشبه الدال – والسفن ، محركة : قدوم تقشر به الجذوع ، وفي اللسان : قد يجمل من الحديد ما يسفن به الحشب أي يحك حتى يلين . وأنشد بيت عدى .

يقال : رم الشيء أصلحه من فساد – والدره: الميل والعوج ، والضمير في ( رمه ) عائد على القدح في البيت قبله – والتخليق : التمليس – والسفن : ما يترك على مقبض السيف ليلزم اليد بخشونته .

٢ – الثغر : المكان الذي يخاف منه هجوم العدو ؛ موضع المحافة من فروج البلاد .

٣ – في ط [يغرى جله ] وهو تصحيف . وفي س ، ن : [ الغصن ] تصحيف -

يفرى : يشق – والحل : ما تلبسه الدابة لتصان به – والعض ، بالضم : الشعير والحنطة واليابس من الحشيش . وسحره ، بتضعيف الحاء : أطعمه وعلله .

ع – أثبت في ك رواية أخرى وهي : [فاره البال].

يقال : صنع الفرس صنماً وصنعة ، أحسن القيام عليه – واللجوج : الشديد اللجاجة والعناد – والسنن : الاستنان ، وهو عدو الفرس إقبالا و إدباراً .

ه - أثبت في ك روايتين معاً : [فإذا جال ] و[حال ]والأولى هي رواية « ابن الأعرابي » . وحال بالحاء المهملة بمعنى تحرك ، عن « أبي عمرو » ، كذا بهامش ك .

وأثبت مهامش ك رواية ثانية في الشطر الثاني : [أو نعام ] خ .

٣ – يروى [ذو نعمة ]كذا بهامش الأصل .

وشامنا : سبقنا ، أو سرنا وأعجبنا – وميعة الفرس : أول جريه – ويبطرنا: يعجلنا ، تقول : أبطرنى عن حاجتي أي أعجلني – والحمر ، بفتحتين : ما واراك من شجر أو غيره – والحنن ، جمع جنة : ما غاب عنك .

٧ - في ط: [يدأب ]بالدال .

والسح : الصب الغزير المتتابع ، والجرى السهل – واليفن : الكبير ، وعن « ابن الأعرابي » : اليفن السير السريع . من هامش (ك) . أَنسلَ الذَّرْعانَ غَرْبٌ خَذِمٌ وعلا الرَّبرَبَ أَزْمٌ لَم يُدَن (۱) فالذى يُمسِكُهُ يَحمَدُهُ تَثَقُ كَالسِّيدِ مُمْتَدُّ الرَّسَنْ (۱) فالذى يُمسِكُهُ يَحمَدُهُ تَثَقُ كَالسِّيدِ مُمْتَدُّ الرَّسَنْ (۱) وإذا نحنُ لَدَينا أَربَعُ يَهْتَدى السائلُ عَنَّا بالدَّخَنْ (۱)

# وقولى في (القافيَّة):

ومَجُودٍ قد ٱسْجَهَـرَّ تَناوِيرَ م كَلُونِ العُهونِ ف الأَعلاقِ (٤) عن خُريف سقاه نَوْءُ منَ الدَّلوِ م تَدَكَّ ولم تَوَارَ العَراق (٥) لم يَعِبْهُ إِلَّا الأَداحِيُّ فقدْ وَبَّرَ م بعضُ الرِّنَالِ في الأَفلاقِ (١)

۱ – أنسل القوم: تقدمهم ، وأنسل فى عدوه: أسرع – والذرعان : جمع ذرع وهو ولد البقرة الوحشية – والغرب : الفرس الكثير الجرى، وقيل : هو حدة الجرى وشدته – والحدم : النافذ القاطع ، السريع – والربرب : القطيع من بقر الوحش – والأزم: الشديد – و لم يدن : لم يستعبد و لم يذل ، يقال : دانه يدينه ، استعبده وأذله وحمله على ما يكره . وقيل : هو من الدون ، فى اللسان : « والدون الحقير الحسيس ، ولا يشتق منه فعل . وبعضهم يقول منه : دان يدون دوناً ، ويروى بيت عدى المذكور . وغيره يرويه : لم يدن ، بتشديد النون ، من : دنى تدنية أى ضعف .

٢ – التثق : الغاضب ، والجواد – والسيد، جمعه سيدان : الذئب والأسد – والرسن : الحبل في رأس الدابة .

 ٣ — لدينا أربع ، أى مما صدنا من الوحش - والدخن: الدخان ، والمقصود هنا ما تصاعد من شواء الصيد .

إلى المجود: الروض جاده المطر الغزير - واسجهر: نور وتوقد حسناً بألوان الزهر. والتناوير:
 جمع تنوير من نور الزرع إذا أدرك. والعهون: جمع عهن وهو الصوف أو ما كان مصبوغاً منه - والأعلاق: جمع علق ونو الجراب.

ه – النوء : المطر – والدلو : إناء معروف ، وبرج في السهاء – والعراقي : جمع عرقاة وعرقوة ، بالفتح فيهما ، وهي خشبة معروضة على الدلو ، كذا بهامش ك . وفي اللسان : الدلو أحد الأبراج ، وفيه الفرغان ، كل فرغ منهما منزل من منازل القمر . ونوه أولها ثلاث ليال ، ونوه الثاني أربع . ويسميان المعرقوتين ، تشبها لهما بعرقوتي الدلو المعروف ، وهما الخشبتان المعرضتان عليه كالصليب ، (وانظر المخصص) . ولم توار : أي لم تستر ولم تسقط .

٣ - في س ، ١ ، ومخطوطة ن : [الأداخي ] بخاء معجمة وهو تصحيف تنبه له « نيكلسون » فأهل الإعجام ، والأداحي : جمع أدحية وأدحوة ، وهي مبيض النعام في الرمل – ووبر : نبت زغبه – والأفلاق : ما تفلق من البيض .



وإدانُ الثيرانِ حولَ نعاجِ مُطْفِلاتٍ يَحْيِينَ بالأَرْوَاق (١) وَتراهُنَّ كَالأَعِزَّةِ فَى المَحْ فَلِ أَو حِينَ نَعْمةٍ وَارْتِفاقِ (١) قد تَبطَّنتُهُ ، بكفَّى خَرَّا جُ مِنَ الخيلِ مَاضِلُ فَى السِّباقِ (١) قد تَبطَّنتُهُ ، بكفَّى خَرَّا لَمُ مَنْ الخيلِ مَاضِلُ فَى السِّباقِ (١) لَيَسَرُ فَى القِيادِ نَهْدُ ، ذَفِيفُ اللَّهُ مَنْ الخيلِ مَاضِلُ الشَّوَى أَمِينُ العُراقِ (١) لَا يَسَرُ فَى القِيادِ نَهْدُ ، ذَفِيفُ اللَّهُ مَا للَّهُ وَى أَمِينُ العُراقِ (١) لم يُقَيِّلُ حَرَّ المقيظِ ولم يُل جَمْ لطوفٍ ولا فسادِ نِزاقِ (١) غيرَ تَيسيرِهِ لرغباء إن كا نت وحرب إن قلصتْ عن ساقِ ا (١) غيرَ تَيسيرِهِ لرغباء إن كا نت وحرب إن قلَّصتْ عن ساقِ ا (١) وله النَّعِجةُ المَرِيُّ تجاهَ ال رَّكبِ ، عِدْلًا بالنَّابِيُّ المِخْراقِ (٧)

١ – الإران : النشاط – والأرواق : جمع روق وهو القرن .

٢ – الأعزة : جمع عزيز – والمحفل : الجمع – والارتفاق : الاتكاء .

٣ - الضمير في [تبطئته] عائد على [مجود] في مطلع الأبيات. ويقال: تبطن الوادى إذا جول فيه. وجملة [بكن خراج] حالية - والحراج: الكثير الحروج، ويقال: خرجت خوارجه، إذا ظهرت نجابته.

٤ - نقلنا إلى المتن هذا البيئت والبيتين بعده ، فنقلت إلى المتن في (ب: ٦٠ ، ل: ٥٥) كما في طبعات الذخائر. ومكانما بهامش الأصل مصدرة بهذه العبارة : قد وقع الإخلال بثلاثة أبيات بعد [قد تبطئته].

وقد جاءت هذه العبارة والأبيات الثلاثة ، وسط هوامش كثيرة بحيث تبدو – لغير القارئ الخبير - كأنها حواش وشروح المنن ، ونرجع أن يكون هذا ، هو سبب سقوط الأبيات من كل النسخ الأخرى . عدا (ش) فقد جيء بها في الهامش كأنها حاشية .

ويسر : أي ينقاد ويعطيك ما عنده عفواً – وأمين العراق : شديد العظام .

ه و ٦ – لم يقيل : لم يركب أوان القيل ، من هامش ك ، وعن (اللسان) : قيله فتقيل ، سقاه نصف اللبار فشرب . – ولم يلجم ليطاف به ، أو لزاق فيه وطيش ، بل يدخر الصيد والحرب

٧ - النعجة هنا : الأنثى - والمرى : الناقة الكثيرة اللبن ، جمعه مرايا - والعدل ، بالكسر : النظير والنابي : الثور الذي ينبأ من أرض إلى أرض ، وبه فسر قول « عدى » - والمخراق : الحسن الجسم ؛ وبهامش ك : هو الذي يجول البلاد ويتخرق فيها .

وقد روى ( التاج ) هذا البيت في مادة حرق : « عدلا بالناب ُ المحراق » – وهي كذلك في س، ن – قال : والمحراق من الحيل العداء . ورواه في مادة خرق : « كالناب ُ المحراق » قال : وهو الثور البرى .

والخِدَبُ العارِى الزَّوائدِ مِلْحَفَّانِ م دا في الدِمساغ للآماقِ (۱) فهل لك أَن نَركَبَ فَرَسَين من خيلِ الجنَّةِ فنَبعثَهما على صِيرانِها (۲) ، وخيطان (۱) نَعامِها ، وأسرابِ ظِبائها (۱) ، وعاناتِ (حُمرِها] (۱): فإن للقنيص وخيطان (۱) نَعامِها ، وأسرابِ ظِبائها (۱) ، وعاناتِ (حُمرِها] (۱): فإن للقنيص لذَّة قد [تَنَغَضتُ ] (۱) لك بها ؟ فيقرِل الشيخ : إنما أنا صاحبُ قَلَم وسلَمٍ ، ولم أكن صاحب خيلٍ ، ولا ممَّن يَسْحَبُ (۱) طويلَ الذَّيل ، وزرتُكَ إلى منزلكَ مُهنَّنًا بِسلامتِكَ من الجَعيم ، وتَنعُمِكَ بعفو الرحيم . وما يُؤمنني إذا ركبت طِرْفاً زَعِلًا (۱) ، رَبَعَ في رياض الجَنَّة فآضَ من الأَشَرِ مُستسعِلًا (۱) ،



١ ـ في س ، ن [الدماع]بمين مهملة وقد أعجمها « نيكلسون » .

والحدب : العظيم الحافى الضخم من النعام وغيره ، وعن ( الأساس ) : رجل خدب ، كامل الحلق شديده . وقوله : ملحفان ، يغنى من الحفان وهي صغار النعام ، والواحدة حفانة ، وحفان النعام أيضاً ريشه – والآماق : مجارى الدمع من العين ، واحدها موق .

٧ – الصيران ، جمع صوار ، بالضم والكسر وقد تشدد الواو : قطيع البقر ، والصيار لغة فيه .

٣ ـ الحيطان : جمع خيط وهو الحماعة من النعام أو الحراد .

ع – فی ز [طبائها ]بطاء مهملة .

ه - في المخطوطات [وعانات قمرها] وكنا عليها في الطبعة الثالثة فنقله في (ب٦١) والقمر والقهاري جمع قمري وقمرية، وهو ضرب من الحمام حسن الصوت. وفي ط: [حمرها] ولعلها أنسب السياق، إذ المقام مقام قنص، ولتتفق مع [عانات] جمع عانة. وهي القطيع من بقر الوحش. وقد عدلنا إليها في الطبعة الرابعة، فنقلها في (لنه: ٥٥)

<sup>7 -</sup> في (ك ، ش ، ط ، س ، ا) : [تنفصت ]، بصاد مهملة . ونقله في (ب) وقال : كذا في الأصل ، مع أن نسخته لم تشر إلى أصل ما ، أخذت عنه ! وفي ز ، ت : [تنقصت ] بالقاف ، ولم نجد من معانى التنقص أو التنفص ما يقيم المعيى هنا ، ولعلها [تننفت] بغين وضاد معجمتين. في ( اللسان ) : تنفض ، تفعل من نفض . وفيه كذلك : النفض واللهض أخوان : فيكون المعيى : بهضت الك بها . والذي انفردنا به في طبعات الذخائر ، نقله السيد نصر الله في ( ل : ٦ ه ) دون تعليق .

٧ - في ش وحدها : [يستحب ]مصححة بقلم الشيخ ، وامل أصل الاشتباه أن علامة السكون فوق السين في (ك) تشبه نقطتي الإعجام

 $<sup>\</sup>Lambda = 1$  الطرف بالكسر : الكريم من الناس والحيل - والزعل النشيط ، يقال : زعل زعلا أي نشط ، وزعل من المرض ، ضجر واضطرب .

و ل أشر ، كفرح : بطر ومرح فهو أشر وهى أشرة . ويقال أيضاً رجل أشران وامرأة أشرى، واللغة الأولى أكثر (تهذيب الألفاظ لابن السكيت ٥٠٥) واستسعل : صار كالسعلاة صخباً .

لَم يَرْكَبُوا الْخَيْلَ إِلَّا بَعْدَ مَا كَبِرُوا فَهُمْ ثِقَالٌ عَلَى أَكْتَافِهَا عُنُفُ (١) أَن يلحقنى مَا لَحِقَ «جَلَماً » صاحبَ «الْمُتَجَرِّدَةِ » لَمَّا حُمِلَ على الْبَحْمُوم (٢) ، والتَعَرُّضُ لِمَا لَمْ تَسبِق بِهِ العادةُ ، من المُوم (١) . وقد بلَغكَ ما لَقِي ولَدُ « زُهَيرٍ \* \* » ، لَمَّا وُقِصَ عن الْعَتِدِ (١) فِي المَيْر ، فَسَلَكَ ما لَقِي ولَدُ « زُهَيرٍ \* \* » ، لَمَّا وُقِصَ عن الْعَتِد (١) فِي المَيْر ، فَسَلَكَ في طَرِيق وَعْب (٥) ، وما انتفع ببُكاءِ « كَعْب \* \* \* » . وكذلك وَلدُك ( عَلقَمَةُ \* \* \* \* » ، حَلَّت (١) في العاجلةِ بِهِ النَّقِمةُ ، لَمَّا رَكِبَ للصيدِ ، وعلقَمَةُ \* \* \* \* » ، حَلَّت (١) في العاجلةِ بِهِ النَّقِمةُ ، لَمَّا رَكِبَ للصيدِ ،

١ - أخطأت فى الطبعات السابقة ، فى ضبط ( كبروا) بضم الباء ، وكذلك فى [ أكتافها ] فنقلتها [ أكنافها ] . فنقله كذلك فى ( ب ) ثم فى (ل : ٦ ه ) فتأمل !

٢ – اليحموم : فرس النعمان بن المنذر ، وكان يردى من يركبه .

انظر ( فرائد اللآل ١ /٧٧ – والمروج ٢١٦/٢ ) .

٣ – الموم : الشر ، وأصله أشد الحدرى .

 ع. وقص الرجل ، على البناء المفعول : دقت عنقه فهو موقوس ، ووقصت به الدابة : رمت به فكسرت عنقه . وأبو العلاء يشير هنا إلى قصة وردت فى (الأغانى١٠/٣١٣)، عن ولد الشاعر زهير ابن أبى سلمى ، يدعى « سالماً » عثرت به فرسه فدقت عنقه وعنقها ، ورثاد أبوه بشعر مؤثر .

والعتد ، من الحيل : المعد للجرى ، والشديد النام الحلق السريع الوثبة ، ليس فيه اضطراب ولا رخاوة .

ه – الوعب من الطرق : الواسعة .

٦ - انظر حادثة خروج « علقمة » للصيد ومصرعه ، ورثاه « عدى » له في ( الأغان ١٥٤/٢ )
 الأعلام

ه - جلم : في (التاج) هو جلم بن عمرو ، له خبر مع النمان بن المنذر ، ويفهم من (الغفران) أن «النمان » حمله على أن يركب فرسه اليحموم فأرداه . انظر (فرائد اللآل ١/٧٧) .

وذهب نيكلسون إلى أنه ( Halem وكان الزوج الأول المتجردة ) .

ه ه – المتجردة : زوج النعان بن المنذر ، وكان متها بها ، والشعراء فيها قصائد مثهورات . انظر ( الشعر والشعراء ٧٦ ، ٣٣٨ – أغانى الدار ٨١/١ ) .

هه. – زهير ، بن أبي سلمي : ص ١٨٢ .

•••• - كعب ، بن زهير بن أبي سلمي : ص ١٨٣ .

بدلیل قوله محاطباً عدیاً : نص (الغفران) هنا صریح فی أن علقمة ، هو ابن عدی بن زید ، بدلیل قوله محاطباً عدیاً : [ولدك علقمة – فأصبح كجده زید . ]ویؤید هذه الصلة ما جاه فی (الخزانة : بولاق ۱۸٤۱) أن زیداً – والد عدی – خرج یوماً للصید فقتل . أی أن مصرع علقمة شبیه بمصرع جده زید . كما یؤیدها أن بعض كتب الأدب تسمیه «علقمة بن عدی بن زید » لكنه سمی فی (الأغانی – بولاق ۱۸٤/۲) هو «علقمة بن بولاق ۲۱۵/۲) هو «علقمة بن عدی اللخمی ، وكان اجتمع به . . . » أی بعدی بن زید ، وهی عبارة موهمة .



فأصبح كجَدِّهِ ﴿ زيدٍ ﴿ ، وقلتَ فيه (١)

أَنعِمْ صَباحاً عَلْقَمَ بنَ عَدِى أَثَوَيْتَ اليومَ لم تَرحَلُ ؟

وإِنِّى لأَحارُ يا مَعاشِرَ العَرَبِ في هذه الأَوزانِ التي نَقلَها عنكم الثقاتُ ، وَاللهُ الطبَقاتُ ؛ ومِن كَلِمَتِكَ التي على الراءِ ، وأَوَّلُهَا :

قد آن أن تصحو أو تُقصِرْ وقد أتى لِمَا عَهدتَ عُصُرْ عن مُبرِقاتِ بالبُرِينَ ، وتب لمو بالأَكُفِّ اللامعاتِ سُورْ(١) بِيضٌ عليهنَّ اللِّمَقْسُ وبالَّ أَعناقِ من تحتِ الأَكِفَّةِ دُرَّ (١)

ويجوزُ أَن يَقَذِفَني السابحُ (١) على صُخورِ زُمُرُّدٍ فيكسِرَ لى عَضُدًا أَو ساقاً ، فأُصيرَ ضُحكةً في أهل الجنان .

فَيَتَبَسَمُ (°) «عَدِى ) ويقول : ويحك ! أما علِمت أنَّ الجنَّة لا يُرهَبُ للبَها السَّقَمُ ، ولا تَنْزِلُ بِسَكَنِها النَّقَمُ ؟ فيركبانِ سابِحينِ من خيلِ الجَنَّةِ ، مَركبُ كلِّ واحدٍ منهما لو عُدِلَ بمالكِ العاجلةِ الكائنةِ من أوَّلها إلى آخرِها لرَجَحَ بها ، وذاذ في القِيمةِ عليها . فإذا نظر إلى صِوارٍ تَرتَعُ في دَقارِي (١) الفِردَوس – والدَقاريُ : الرياضُ – صَوَّبَ مولاى الشيخُ المِطرَدَ – وهو الفِردَوس – والدَقاريُ : الرياضُ – صَوَّبَ مولاى الشيخُ المِطرَدَ – وهو



١ - البيت من قصيدة يرقى بها « علقمة » وكان قد خرج معه العبيد فتبع « علقمة » حماراً فصرعه والشمس لم تطلع ، ثم لحق بآخر فطعنه فانقصف فيه الرمح ، فجال به العبر فأصاب صدره فقتله . والقصيدة مروية في ( الأغانى ٣/٢٥) وفي شعراء النصرانية ٤/١/٤ مع تحريف كثير .

٢ - سور : جمع سوار ، حلية كالطوق فى زند المرأة أو معصمها . والبرين : جمع بـُرة ، حلية كذلك . وقد ضبطه فى الأصل بكسر النون . ونقله بالفتح فى ( ل : ٧٥) كالذخائر .

٣ - الأكفة : جمع كفاف ، وهو من الشيء الحرف الذي يحيط به ، ومنه كفاف الأذن .

٤ – السابح هنا : الفرس ، من خيل الحنة .

ه - في ط ، ت [يبتسم ].

٦ - الصوار ، بالضم والكسر ، وقد تشدد الواو : قطيع البقر . والدقرى والدقيرة والدقرة : الروضة الحسناء العميمة النبات . وأرض دقراء : كثيرة الماء والندى .

الرُّمحُ القصيرُ للَّخنَسَ ذَيَّالِ . قد رَتَع هناك طويلَ أَيام وليال ؛ فإذا لم يَبقَ بين السِّنانِ وبينَهُ إلَّا قِيدُ ظُفْرٍ ، قال : « أَمسِكْ ، رَحِمَكَ الله ، فإنِّى لستُ من وحشِ الجنَّةِ التي أَنشأها الله سُبحانَهُ وام تكن في الدار الزَائلةِ ، ولكنِّي كُنتُ في مَحلَّةِ الغُرور أَرُودُ في بعضِ القِفار ، فمرَّ بي رَكبُ مُؤمِنون قد كَرىَ (١) زادُهم ، فصرَعوني واستَعانوا بي على السَّفَر ، فعوَّضَني الله سَلَمُ على السَّفَر ، فعوَّضَني الله سَلَمَ على السَّفَر ، فعوَّضَني الله علي السَّفَر ، فعوَّضَني في الخُلود » .

فيَكُفُّ عنه مولاي الشيخُ الجليل.

ويَعمِدُ لِعلج (١) وحْشَى ، ما التَّلَفُ عِنده بمَخْشَى ، فإذا صار الخِرْصُ (١) منه بَقَدْر أَنملة قال : ﴿ أَمْسِكُ يَا عَبدَ الله ، فإنَّ الله أَنعمَ على ورَفَعَ عنى البُوسَ . وذلك أَنى صَادَنى صائد بمِخلَب ، وكان إهابى (٤) لمه كالسَّلب ، فباعة في بعضِ الأَمصار ، وصَرَاهُ للسَّانِيةِ صار ، (٥) فاتُّخِذَ منه غرْب ، شفى عائه الكَرْب ، وتَطهّر بنزيعهِ الصالحون ، فشَمِلتنى بَركة من أولئك ، فلخلت الجنَّة أرزَقُ فيها بغير حِساب، فيقولُ الشيخ : فينبغى أن تتميَّزْنَ ، فما كان منكنَّ دخل الفانية فما يَجبُ أَن يَختَلِطَ. بوُحوشِ الجَنَّة . فيقولُ ذلك الوَحشَّ : لقد نصَحتَنا نُصحَ الشفيق ، وسوف نمتشِلُ ما أَمَرْت .

۱ – كذا فى كل النسخ ثلاثياً. لكن الذى فى ( اللسان ): كريت الهر حفرته . وكرى – كرضى ورى – عدا شديداً . وأكرى الشيء : زاد ونقص ( ضد ) – وأكرى الرجل : قل ماله ونفد زاده . وقد أكرى زاده ، أى نقص . وفي ( نوادر أب مسحل ١ /١٧٨ ) : قلص الظل ، وأكرى ، بمعى واحد .
 ٢ – العلج الحمار ، وقيل : حمار الوحش السمين القوى ، وبه سى الضخم من كفار العجم .

٣ – الحرص ، مثلثة الحاء : نصف السنان الأعلى ، وقيل : هو الرمح . والحرص بالكسر : الرمح اللطيف القصير ، جمعه خرصان .

ع ــ الإهاب : الجلد ، أو ما لم يدبغ منه .

ه - صراه : قطعه ، فهو صار أى قاطع . والسانية : السقاة ، وقد سنا يسنو : ستى ، والسواف : السحب .

وينصرفُ مولاى الشيخُ الجليلُ وصاحبُه ﴿عَدِى ﴿ ) ، فإذا هما برجُل يَحتَلِبُ ناقةً فَى إِناءِ من ذَهَب ، فيقولان : مَن الرَّجلُ ؟ فيقولُ : ﴿ أَبُو ذُوِيْبِ اللّهَذَلَى ﴿ ) . فيقولان : حُيِّيتَ وسَعِدتَ ، لا شَقِيتَ فى عَيْشِك ولا بَعدت ( ) أَتَحتَلِبُ مع أَنهارِ (١) لَبَنٍ ؟ كَأَنَّ (١) ذلك من الغَبَن (١) . فيقول : لا بأس ! إنما خطرَ لى ذلك مثلما خطرَ لكما القَنِيصُ ، وإنى ذكرتُ قولى فى الدهرِ الأَوَّل :

وإِنَّ حليثاً منكِ ، لو تَعلَمينه بَ جَنَى النحل في أَلبانِ عُوذٍ مَطافِل مَطافِل مَطافِل أَبكارٍ حديثٍ نِتاجُها تُشابُ بماءٍ مثل ماءِ المفاصِل (٥)

فقي في الله بقدرته لى هذه الناقة عائدًا مُطفِلا ، وكان بالنَّعَم مُتكفلاً ، فقي فقي فقدت أحتلب على العادة ، وأريد أن أشُوبَ ذلك بضَرْبِ (١) نَحْلٍ ، تَبِعنَ في الجنَّةِ طريقة الفَحْل .

فإذا امتلاً إناؤه من الرِّسْلِ ١٦ ، كوَّنَ البارى - جَلَّت عظَمتُه - خَلِيّةً



١ - بابه كرم وفرح (القاموس) . ٢ - في ط : [أنهار من لبن ].

٣ -- كذا بالهمزة في ك ، ش ، ز . وفي الباقيات [كان] مخففة . نقله -- كما في الذخائر -- إلى
 مامش ( ل : ٨٥ ) عن بعض النسخ ( ؟ )

إلى الغين ، بسكون الباء وفتحها : الحمق وضعف الرأى .

ه – روى البيت الأول في (ديوان الهذليين ١/١٤١) ، وفي (شجر الدر ١٣٦) :

و إن حديثاً منك لوتبذلينه
 ومثلها في (التاج : مادة طفل) .

والعوذ : جمع عائذ وهي الحديثة النتاج ، قال الأزهرى : الناقة إذا وضمت أولادها فهى عائذ أياماً ثم هى مطفل ، أى ذات الطفل من الإناث . أو هى النلبية ومعها ولدها ، وهى قريبة عهد بالنتاج --والمفاصل : الحجارة المتراصفة ، ما بين الجبلين من رمل ، ويكون ماؤها صافياً رقيقاً .

٦ - الضرب ، بفتح الراء وسكوما : العسل الأبيض الخليظ .

٧ – الرسل ، بالكسر : اللبن ، والرخاء والحصب .

الأعلام

<sup>• -</sup> على ، بن زيد : ص ١٤٦ .

أبو ذؤيب الهذل : س ١٥١ .

من الجوهر ، رَتَعَ تُوْلُها (١) في الزَّهَر ، فاجتنى ذلك «أبو ذُوِّيْب » ، ومزَجَ حَليبَهُ بلا رَيْب . فيقولُ : أَلا تَشْربان ؟ فيجْرَعان من ذلك البحْلَبِ جُرَعاً ، لو فُرِّقت على أهل «سَقَرَ » لفَازوا بالخُلدِ شَرَعاً (١) . فيقولُ «عَدِيُّ » : «الحَمدُ لله الذي هدانا لهذا وما كُنَّا لنهتدي لولا أن هَدانا الله ، لقد جاءت رُسُلُ رَبِّنَا بالحق ونُودُوا أَنْ تِلكُمُ الجنَّةُ أُورثْتُمُوها (١) بمَا كنتُم تَعْمَلُونَ »(١).

ويقولُ - أدام الله تمكينَهُ - لِ «عَدِيُّ »: جئتَ بشيئين في شِعْرِك ، وَدِدْتُ أَنَّكُ لَم تَأْتِ بِهِما ، أَحدُهما قولُك : وَدِدْتُ أَنَّكُ لَم تَأْتِ بِهما ، أَحدُهما قولُك : فَصَافَ يُفرِّى جُلَّهُ عن سَرَاتِهِ يَبُذُّ الرِّهانَ فارهاً متنابعاً (٥)

والآخرُ قولُك :

فلَيْتَ دَفعتَ الهم عنى ساعة فننسى على ما خَيلَت ناعمَى بال (١)

فيقولُ «عدى ، بعباديتِه : يا مَكبور ، لقد رُزقت ما يَكِبُ أَن يشغلَك

١ – الثول : الجماعة من النحل ، ولا واحد له من لفظه .

٢ – الشرع : المثل ، يقال : هم في هذا شرع ، أي سواء .

٣ ـ في ط : [الحنة التي أورثتموها ]وهو خطأ ظاهر .

ع من آیة ۴ ؛ الأعراف . ووقعت فی طبعتنا السابقة ، فاصلة بعد (بالحق) سهوا ، فجاءت فی
 (ل : ٩ ه ) والوصل أولى !

ه - من صاف بالمكان يصيف صيفاً كميف وتصيف واصطاف ، وهذا المعنى هو ما فسر به البيت على هامش ك - ويفرى : يمزق ويشق - والحل : ما تلبسه الدابة لتصان به ، وقد جالتها ، بالتخفيف والتشديد : ألبسها إياه - وسراة البعير والفرس : ظهره - والفاره : الحاذق النشط - والمتتابع : أى متتابع الحلق ليس بمختلف . ويروى ، متتابعا ، ( الشعر والشعراه) .

قال و الأزهرى » : يقال : برذون وحمار فاره ، ولا يقال الفرس إلا جواد ، فأما قول و على بن زيد » فى الفرس • فصاف يفرى . . . • فزع « أبو حاتم » أن عدياً لم يكن له بصر بالحيل ، وكان و الأصمعي » يخطى على بن زيد فيه ، قال : ولم يكن له علم بالحيل .

٦ - يرى : [ فبتنا] وقد وردت في (ك) ولعل مأخذ « أب العلاء » على « عدى » في البيت ، حذف
 اسم ليت ، وهو ضعيف ردى. . انظره في (شواهد المغنى ٤٧٧ ، وشرح السيوطي ٢٣٨) .

عن القريضِ ، إنما ينبغى أن تكونَ (١) كما قيلَ لك : «كلوا واشربوا هنيئاً عن القريضِ ، إنما ينبغى أن تكونَ (١) كما قيلَ لك : «كلوا واشربوا هنيئاً عما كنتم تَعْمَلون (١) . قولُه : يا مكبور ، يُريدُ : يا مجبور ، فجعَل الجيم كافاً ، وهي لُغَةُ رديئةٌ يستعملهُا أهلُ اليَمن . وجاء في بعضِ الأحاديثِ ، أَنَّ «الحارثَ\* بنَ هاني بن أبي شَمِر بن جبَلةَ الكِنْدِيّ ، ، استُلحِمَ يومَ «ساباطَ » فنادَى : يا حُكرَ يا حُكْرَ – يُريدُ : يا حُجْرَ \* بنَ عِديًّ الأَدبَر – فَعَطف عليهِ [فاستنقَذَهُ] (١) . ويَكِب : في مَعني يَجب .

فيقولُ - زَاد اللهُ في أَنفاسهِ - : إِنِّي سأَلتُ ربى عَزَّ سُلطانُه ، ألَّا يَحرِمَنى في الجَنَّةِ تلذُّذًا بأَدَبى الذي كنت أَتلذَّذُ به في عاجلَتى ، فأجابنى إلى ذلك : «ولهُ الحمدُ في السمواتِ والأَرْض وعَشِيًّا وحينَ تُظهِرون (٤٠)

ويَمضى في نُزهتِه تلك بشابَّين يتَحادثان (٥) ، كُلُّ واحدٍ منهما على بابِ قَصرٍ من دُرُّ ، قد أُعفِى من البُوْسِ والضَّرَّ . فيُسلمُ عليهما ويقولُ : مَنَ

١ – في ت ، ر ، ط [يكون ].

٢ – سورة الطورآية ١٩ – والمرسلات آية ٣٤ . ﴿

٣ – فى ن : [فاستقله ] تحريف . ورسم الكلمة ، فى (س ، ١) شبيه بهذا ، ويلحظ أن الهاء فى (ك) منحرفة عنموضعها،والدال مهملة وموصولة بهاء الضمير . وفى ش: [فاستنقذ ]على البناء المجهول .

٤ – سورة الروم آية ١٨ .

ه – نی س ، ن : [یتخادبان] – تصحیف .

الأعلام

الحارث بن هانئ بن أبي شمر بن جبلةالكندى: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد يوم ساباط بالمدائن. انظر ( الإصابة ٢٠٢/١ ط السعادة – ومعجم البكرى ٢٢٠/١).

حجر بن على : هو حجر الحير ، بن على الأدبر - لقب بذلك لأنه طمن مولياً - المكندى . وقد على النبى صلى الله على . وقد الكندى . وقد على النبى صلى الله على . وقد على النبي على النبي على المناب على . وقد المناب على . وقد المناب على المناب على المناب على المناب على المناب على المناب على المناب ال

أنتما رَحِمَكما الله ، وقد فَعَل ؟ فيقولان : نحن النابِغَتان ، «نابغة بنى جَعلَة م ، وونابغة بنى ذُبْيان م ، . فيقول - ثَبَّتَ الله وطأته - : أمَّا «نابغة بنى جَعْلَة ، فقد استَوجب ما هو فيه بالحنيفيّة ، وأمَّا أنت يا «أبا أمامة » فما أدرى ما [مَيَّانك] (۱) ؟ - أى ما جهَتُكَ - فيقول «الدَّبيانيُّ » : إنى كُنتُ مُقِرًا بالله ، وحَجَجْتُ البيتَ في الجاهليّة ، ألم تَسمَعْ قولى : فلا لَعَمُ الذي قد زُرتُه حِجَجًا وما هُريقَ على الأنصابِ من جسد (۱) والزّمنِ العائذاتِ الطيرَ تمسَحُها رُكبانُ مكّة بين الغيل والسّنادِ (۱) والرّمنِ العائذاتِ الطيرَ تمسَحُها رُكبانُ مكّة بين الغيل والسّنادِ (۱)

## الأعلام



١- في طبعات الذخائر ، عدلنا هنا عن رواية الأصل وسائر المخطوطات . فعدل في (ل : ٦٠) بغير تطبيق، والذي في الأصل: [ما هياتك] بياء مشددة ، وتاء مثناة ، وكذلك في ش ، ت. وفي سا: [ما هيأتك] بالحمز . وفي ز : [ما هيئاتك] . وعيل إلى ترجيح أن النقطة الثانية في رواية الأصل زيادة من الناسخ ، بدليل تشديد الياء . وإسقاط الحمزة من الألف . جاء في (التاج) : يقال ما هيان هذا الأمر أي ما شأنه ؟ وفي (القاموس) وبيا هيانه ، ما أمره . وإنظر هامش التاج .

۲ - البیتان من (دالیته) : ه یا دار میة بالعلیاء بالسند ه وروایة (التبریزی ص ۲۹۹ ،
 ۳۰۰) مثل روایة (الغفران) أما فی (العقد الثمین ص ۷) فتختلف قلیلا .

هريق : أريق – والأنصاب : حجارة كانت الجاهلية تنصبها وتذبح عندها – والجسد هنا : اللهم . والعائذات : ما عاذ بالبيت من العلير .

٣ – كذا بكسر غين [ الغيل ] في الأصل (ك).

ورواه و أبو عبيدة » : « بين الفيل والسمد » بكسر الفين أيضاً ، والسمد بدلا من [ السند] . وقال : هما أجمتان كانتا بين مكة ومنى ، – ومثلها فى المختار ١٥٢/١ – وأنكر « الأصمعى » هذه الرواية وقال : إنما هو الفيل بالفتح ، وهو ماء يخرج من أبي قبيس . وانظر (بلدان ياقوت)

<sup>• —</sup> النابعة الجمعى: أبو ليلى ، قيس بن عبد الله . من جعدة بن كعب بن ربيعة العامرى . من الصحابة الشعراء ، لق الرسول عليه الصلاة والسلام وأنشده فدعا له — وقد عمر طويلا . ( الشعر والشعراء ١٥٨ ، طبقات ابن سلام ٢٧ — الأغانى ه/١ ، معجم الشعراء ٣٢١ ، الاستيعاب ٤/١٥١٤) وشعراء الصاعل والشاحج .

التابغة الذبيانى : أبو أمامة ، زياد بن معاوية ، من بنى مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان النطقانى -- من الطبقة الأولى لفحول الشعراء الجاهلين . ومن شعراء الصاهل والشاحج .

افظر مع ديوانه (الشعر والشعراء ، طبقات ابن سلام ، أغانى الدار ٣/١١) .

وقولى :

حَلَفَتُ فلم أَترُكِ لِنفْسِكَ ريبةً وهل يأثمَنْ ذو إِمَّةٍ وهُوَ طائعُ(١) بمُصطَحِباتٍ من لَصافٍ وثَبْرَةٍ يَردْنَ إِلاَلاً ، سيْرُهُنَّ تَدافُعُ

ولم أُدرك النبي صلى الله عليه [وسلم] (١) فتقوم الحُبَّةُ على بخلافِه . وإنَّ الله تَقدَّسَت أساؤه ، عَزَّ ملِكاً وجل ، يَغفِرُ ما عَظُم بما قَلَّ . فيقولُ – لا زال قولُهُ عالياً – : يا \* أبا سوادة ، ويا أبا أمامة \* ، ويا أبا ليل \* \* ، اجعلوها ساعة مُنادَمة ، فإنَّ مِن قول شيخِنا «العِبادِي \* » :

أَيُّه القَلَبُ تعلَّلُ بِدَدَنْ إِنَّ هَمِّى فى ساعٍ وأَذَنْ (١) وَشَراب خُسرُوانيٍّ إِذَا ذَاقَهُ الشيخُ تَغَنَّى وَأَرْجَحَنْ (١)

وقال :

وسماع يأذَنُ الشيخُ لهُ وحَدِيثٍ مِثلِ ماذِي مُشار (٥)

المسترفع المخطئ

١ – رواية الشطر الأخير في ش : ه يزرن إلالا ه وهي رواية (الديوان والتاج ، ومثلها في المختار ١/١٥٧) . والبيتان من قصيدته التي يعتذر فيها إلى « النمان » ومطلمها :

عفا ذو حسا من فرتنا فالفوارع ها

والإمة بالكسر ، ويضم : الشرعة والدين - واصطحب القوم : صحب بعضهم بعضاً - ولصاف ، بفتح أللام وكسرها وثبرة : ماءان في ديار ضبة بن أد ، وإلال : جبل بعرفات ، وقيل : جبيل مكة .

٢ - ليست في ك ، ش .

٣ ــ الددن ، محركة : اللهو واللعب . والأذن : الاستاع ، من أذن يأذن استمع .

٤ – ارجحن : مال واهتز .

ه – رواية ( التاج ) : « في سماع يأذن الشيخ له « أي يصغى ويستمع . والماذي هنا : العسل الأبيض الرقيق .

الأعلام

<sup>• - • • - • • • :</sup> أبو سوادة ، وأبو أمامة ، وأبو ليلي : هم على التوالى : عدى بن زيد ، والنابغة الجملى ( ص ١٤٦ ، ٢٠٢ ) .

ثم استمرَّ بكَ القولُ ، حتى أَنكَرَهُ عليك خاصَّةُ وعامَّةُ ؟

زعم الهمام بأن فاها بارد عذب مقبله شهى المورد زعم الهمام – ولم أذقه – أنه يشنى بريا ريقها العطش الصدى والبيتان من (داليته) في وصف و المتجردة » زوج النمان ، ومطلعها :

أمن ال مية رائح أو منتد عجلان ذا زاد وغير مزود انظر ( ديوان الذبياني، العقد الحُمين ص ١٦ – أغانى الدار ٨/١٦ – المختار ١/٥٥١ ) .

## الأعلام

. أبو بصير، الأعشى: ص ١٥٩.

و النعمان بن المنذر : ملك الحيرة (جمهرة الأنساب : ٢٠٣) وكان مقصداً للشعراء : المنابغة ، وصحبه على بن زيد ، ومدحه حسان ، والأعشى ، وعبيد ، وغيرهم من فحول الحاهليين . ويقول ابن سلام إنه و قد كان عند النعمان بن المنذر ديوان فيه أشعار الفحول ، وما ملح به هو وأهل بيته » انظر (الطبقات ط أوربا ١٠ ، الشعر والشعراء في مواضع متفرقة ، أيام العرب ١٠٧ ، شعراء الحاهلية/النصرانية ٣/٤٤٦) .



١ - خسم : صار خامسهم ، والأربعة الآخرون هم : ابن القارح ، وعدى بن زيد ،
 والنامنتان .

٢ – من آية ٢٩ : الشورى .

٣ - نى ت ، ز ، ط : [كب] ، يقال : كب الرجل على وجهه ولوجهه ، صرعه وكت الرجل : أرغمه . وهي أنسب للأنف .

٠ ۽ – يروي البيتان :

فيقولُ «النابغةُ » بذكاء وفَهُم : لقد ظلَمَنى مَنْ عاب عَلَى ، ولو أنصَف ، لَكَلِم أَنَّنى احترزت أَشَدَّ احترازِ . وذلك أَنَّ «النَّعمانَ » كان مُسْتَهْتَرًا (١) بتلك المرأةِ ، فأمَرَى أَنْ أَذكرَها فى شِعرى ، فأَدَرْتُ ذلك فى خَلَدِى فقلتُ : إن وصفتُها وصفاً مطلقاً ، جاز أن يكونَ بغيرِها مُعلَّقاً . وحَشِيتُ أَن أَذكر اسْمَها فى النَّظ ، فلا يكون ذلك مُوافِقاً للملك ، لأَن المُلوك يأنفون من تَسمِيةِ نسائهم، فرأيتُ أَنْ أُسْنِدَ الصَّفةَ إليه فأقول : زَعَمَ الْهُمامُ ، إذ كُنتُ لو تركتُ ذِكرَهُ لَظنَّ السامعُ أَنَّ صِفتِي على المُشاهدةِ ، والأبياتُ كنتُ لو تركتُ ذِكرة لَظنَّ السامعُ أَنَّ صِفتِي على المُشاهدةِ ، والأبياتُ التي جاءت بعدُ ، داخلةً فى وصفِ الهُمام ، فمَنْ تأمَّلَ المغي وجَدَهُ غير مُختلٌ . وكيف يُنشِدُون :

# • وإذا نَظَرت رأيت أَقمَرَ مُشرِقاً (١) •

وما بعدَهُ ؟ فيقول - أرغم الله أنف شانِعه -: نُنْشِدُ (١): وإذا نَظَرت ، وإذا لمست ، وإذا طَعَنت ، وإذا نَزَعت (٤) ، على الخِطاب . فيقُولُ والنابغة ، : قد يسوغُ هذا ، ولكن الأَجودَ أن تَجعَلُوه إخبارًا عن المُتكلّم لأن قول : زعَمَ الهُمامُ ، يُؤدّى معنى قولنِنا : قال الهُمام ، فهذا أسلَمُ ، إذ (٤) كان الملكُ إنما يحكى عن نفسِه . وإذا جعلتموه على الخطاب قَبُحَ : إن نسبتموه إلى والنّعمانِ ، فهو إزراء نسبتموه إلى والنّعمانِ ، فهو إزراء فهو إزراء

١ - استهتر بالشيء أو الشخص، على البناء المجهول : صار مولماً به مفتوناً منصرفاً إليه بكل همه .

٢ - هذا صدر بيت من ( داليته ) : \* أمن ال مية رائح أو منتدى \* انظر هامش ص ٢٠٤ .

٣ - في ط : [ينشد ]على البناء المجهول ، وجمعت (ك) بين الروايتين .

٤ - هذه العبارات ، من صدور أبيات من ( دالية النابعة ) في وصف و المتجردة ، ، وهي مروية في كتب الأدب على الحطاب .

ه – ني ط: [إذا ].

٢ - المندية : الكلمة يندى لها الحبين خجلا ، ويقال : أندى الكلام : عرق قائله أو سامعه خزياً أو فرقاً ، وأندى الشيء : أخزى .

وَنَفَقُصْ . فيقولُ - أَيّدَ اللهُ الفضلَ بزيادَةِ مُدَّتِه - : للهِ دَرُكَ يا كوكبَ بنى مُرَّةَ ، ولقد صحَّنَ عليك أهلُ العِلْم من الرَّواةِ ، وكيفَ لى به أَبَوى عَبْرِه : المازِنِ والشَّيْبائي \*\* ، وأَبِي عُبَيْدَة \*\* ، وعبدِ الملِكِ \*\*\* ، وغيرِهم من النَّقلَةِ لأَسالَهُم ، كيف يَرْوُونَ ، وأنتَ شاهِدٌ ، لتَعلَمَ أَنى غيرُ المُتَخرِّ ولا الوَّلاغ (١) و فلا يقيرُ هذا القولُ في حُنُنَّة (١) وأَبِي أَمامة ، إلا والرواة أجمعون قد أحضرَهم الله القادِرُ ، من غير مَشقة نالَتْهم ، ولا كلفة في ذلك أصابتهم . فيُسلِّمون بلُطفٍ ورفقي . فيقولُ - أعلى اللهُ قولَه - : مَن هذه الشخُوصُ الفِردَوْسيَّة ؟ فيقولون : نحنُ الرَّواةُ الذين شِيتَ إَحضارَهم آنفاً . فيقولُ : لا إلهَ إلا اللهُ مُكونًا مُلَوِّناً ، وسُبحان اللهِ باعثاً وارثاً ، وتبارَلاً اللهُ قادرًا لا غادِرا ! كيف تَرْوُونَ أَيُّها المرحمون قول والنابغة ، في (الداليَّةِ) : وإذا نظرْت ، وإذا لمست ، وإذا طَعَنْت ، وإذا نَقَولُ : هذا المنتِه ، فيقولُ : هذا المَّوْنا ، فيقولُ : هذا اللهِ والنابغة ، في الله إلا الله ومؤن المنت ، وإذا طَعَنْت ، وإذا الله الله والنابغة ، في الناء أم بضمًها ؟ فيقولون : بفتحِها . فيقولُ : هذا المنت ، وإذا كنفر ا نفولُ : هذا الله الله فيقولُ : هذا الله المنتور ا المنتورة المنت ، وإذا المنت ، وإذا المنت ، وإذا الله المنت ، وإذا الله المنت ، وإذا الله الله المنت ، وإذا المنت ، أيفتح الناء أم بضمًها ؟ فيقولون : بفتحِها . فيقولُ : هذا المنابقة المنت ، أيفتح الناء أم بضمًها ؟ فيقولون : بفتحِها . فيقولُ : هذا المنابقة المن

## الأعلام

١ - خرص يخرص : كذب . وتخرص واخترص عليه : افترى وكذب . والولاغ : من ولغ فى أعراض الناس ودمائهم ، يلغ ولوغاً . وهو مجاز من قولهم : ولغ الكلب فى الإناه ( الأساس ) .

٢ – الحذنتان : الأذنان ، ويفرد فيقال : حذنة ، بضمتين فنون مفتوحة مشددة .

<sup>. -</sup> أبو عرو المازن : هو أبو عرو بن العلاء المازن البصرى ( ص ١٧٧ ) .

أبو عمرو الشيبانى : إسحق بن مرار الشيبانى – من نحاة الكوفة المقدمين ، اشتهر بحفظه
 اللغة وجمعه أشمار العرب . توفى سنة ٢٠٦ فى خلافة المأمون – وقيل سنة ٢١٠ هـ .

<sup>(</sup>نزمة الألبا ١٢٠ ، الفهرست ٦٨ ، ابن خلكان ١/٥٥ – القفطي ١٩٦/٢) .

۱۷۰ أبو عبيلة ، مصر بن المثنى : ص ۱۷۰ .

<sup>••••</sup> عبد الملك ، بن قريب الأصمعي : ص ١٧٠ .

شيخُنا وأبو أمامة ، يَختارُ الضَّمَّ ، ويُخبرُ أنَّه حكاهُ عن والنَّعمانِ ، . فيقولون : هو كما جاء في الكتابِ الكريم : ووَالأَمْرُ إليكِ فانظُرى ماذا تَأْمُرين ، (١) فيقول - ثَبَّتَ الله كَلِمته على التوفيق - : مضَى الكلامُ في هذا يا أبا أمامة ، فأنشِدنا كلِمتك التي أولها (١):

ألِمَّا على المعطورةِ المُتأبِّلَةُ أَقامَت بها فى المَرَبع المُتَجَرِّده \* مُضمَّخةً بالمِسكِ مخضوبة الشَّوى بلُرِّ وياقوتٍ لها مُتَقلِّلَه (١٦) كأنَّ تَناياها \_ وما ذُقْتُ طَعْمَها \_ مُجاجةً نجلٍ فى كُنبْتٍ مُبرَّدَه لِيَقررْ بها النَّعمانُ عيناً فإنها لهُ نِعمةً ، فى كلِّ يومٍ مُجلَّدَه لِيَقررْ بها النَّعمانُ عيناً فإنها لهُ نِعمةً ، فى كلِّ يومٍ مُجلَّدَه

فيقول وأبو أمامة ، : ما أذكرُ أنى سلكتُ هذا القرى قطُ (أ) . فيقول مولاى الشيخُ .. زيَّنَ اللهُ أَيَّامَهُ ببَقائِهِ .. : إِن ذلك لَعَجَبٌ ، فمَن الذى تَطوَّع فَنَسبهَا إليك ؟ فيقول : إنَّها لم تُنسَبْ إلى على سبيل التَّطوُّع ، ولكنْ على مَعنَى الغَلطِ والتَّوَهُم ، ولعلَّها لرَجُلٍ من بنى وثَعْلَبَةَ بنِ سعْد ».

١ - من آية ٣٣ : النمل .

٢ - هذا مطلع دالية منسوبة إلى النابغة في وصف المتجردة زوج النصان بن المنفر . والمعلورة : التي سقاها المطر - والمربع ككتب : المطر في الربيع ؛ والمكان الذي يقام فيه زمن الربيع .

انظر تمليق ( الففران ) على نسبتها النابغة في الصفحات التالية .

٣ – الشوى : الأطراف ، وما كان غير مقتل من الأعضاء .

٤ - عند أب الملاء ، أن هذه الدالية منحولة النابغة الذيبانى ، وإن تكن جاهلية صميمة .
 ولم نجدها في ديوان النابغة (بالعقد اتأين) ، ولا في ذيل (العقد) .

لأعلام

ه - النصان ، بن المنفر ، ملك الحيرة : ص ٢٠٤ .

هه - للتجرية : زوج النصان بن المنار : ص ١٩٦٠ -

7.4

فيقولُ «نابغةُ بنى جَعْدَةَ » : صَحِبنى شابٌ فى الجاهليةِ ونحن نُريدُ الحيرةَ » فأَنشدنى هذه القصيدة لنفسِه ، وذَكَرَ أَنَّهُ من «ثَعلَبةَ بن عُكابةَ » ، وصادَف قُدُومُه شَكاةً من « النَّعمان \* \* » فَلَم يَصِلْ إليه . فيقولُ : «نابغةُ بنى ذُبيانَ \* \* \* » : ما أَجدَرَ ذلك أَن يكون !

ويقول الشيخُ \_ كتَّب اللهُ له مَثُوبةَ المُتَّقِينِ \_ ولِنابغةِ بني جَعْدةَ » : يا أَبا لَيلي ، أَنشِدْنا كَلِمتَكَ التي على الشّين التي تقولُ فيها :

ولَقد أَغدُو بشَرْبِ أُنُفٍ قبلَ أَن يَظْهَرَ فِي الأَرضِ رَبَشْ (١) مَعَنا زِقٌ إِلَى لَا سُمَّهَةٍ آ تَسِقُ الآكالَ من رَطْبٍ وَهَشّ (١) فنزَلنا بمَلِيع مُقفِرٍ مَسَّهُ طَلُّ من الدّجْن ورَشّ (١)

الأعلام

- ـ نابئة بي جندة : ص ٢٠٢ .
- وو النصان ، بن المند : ص ٢٠٤ .
  - وهه نابغة بني ذبيان : ص ٢٠٢ .



١ -- الشرب بالفتح : امم جمع لشارب ، كصحب وصاحب -- والأنف هنا : جمع أنوف وهو
 الشديد الأنفة -- والربش محركة : العشب والنبات ، وقد أربش الشجر : أورق .

٢ - فى س ، ١ : [سمع ] وفالأصل وبقية النسخ [سهمه ] : ولم نشر على هذه الصيغة ،
 ف مادة (س ه م) ولا وجدنا ما يستقيم به المعنى هنا ، فالمادة تدور حول السهم والنصيب .

وقد رجعنا أولا أن تكون [سمهة] ، عند ما وجدنا في كتب اللغة ما نصه : سمهة كسكرة ، خوص يجمع فيجمل شبهاً بسفرة . ثم أيد هذا الترجيح بجيء الكلمة هكذا في متن (الغفران) نسخة ك ، ش ، عند تفسير القصيدة ، في السطر السادس من صفحة (٢١٠) .

<sup>[</sup>والرواية التي عدلنا في طبعات الذخائر إليها عن رواية الأصل وسائر النسخ ، نقلت إلى طبعي بيروت (ب : ٧٧٠ك: ٦٤) دون تعليق .

قوله : تسق ، أى تجمع وتحمل - والآكال : جمع أكل ، بضمتين ، وهو ما يؤكل - والهش : اليابس اللين المكسر .

٣ - المليع والملاع : المفازة لا نبات فيها - والعلل : الندى والمعلر الضميف - والدجن : المطر الكثير ، والنيم المظلم - والرش : المطر الحفيف .

ولكينا قينة مُسبِعة ضَخْمة الأردافِ مِن غير نفَسْ (۱)
وإذا نحنُ بإجْلٍ نافرٍ ونَعامٍ خِيطُهُ مثلُ الحَبَسُ (۱)
فحملنا ماهِنا يَنصِفُنا فوق يَعبُوبٍ مِنَ الخيلِ أَجَسُ (۱)
ثُمَّ قُلنا : دُونَكَ الصيدَ بهِ تُدرك المحبوبَ منَّا وتَعِشْ (۱)
فأتانا بشَّبُوبٍ ناشطٍ وظلِيمٍ معهُ أُمَّ خُشَشْ (۱)
فأتانا بشَبُوبٍ ناشطٍ وظلِيمٍ معهُ أُمَّ خُشَشْ (۱)
فأشتوينا من غَريضٍ طيّبِ غير ممنونٍ ، وأبنا بغَبشْ (۱)
فيقول «نابغةُ بني جَعْدة » : ما جَعَلتُ الشينَ قَطُّ رَويًا ، وفي هذا
الشعر ألفاظً لم أسمع بها قطُّ : رَبَسُ ، [وسُمّهة] (۱) ، وخُشَش ...
فيقول مولاى الشيخُ الأديبُ (۱) المُعْرَمُ بالعِلْم : يا أبا ليلي ، لقد طال
فيقول مولاى الشيخُ الأديبُ (۱) المُعْرَمُ بالعِلْم : يا أبا ليلي ، لقد طال

S. . . a.a. Mara esta como montal e mandale mode describida . . As en Salacata establela como tenar loca color. As a

١ - النفش : التشعيث ، من نفش الصوف شعثه وفرقه .

٢ – الإجل : القطيع من بقر الوحش والظباء – والخيط بفتح الحاء وكسرها : جماعة النعام .

٣ – الماهن : الحادم ، وقد مهنه ، كفتح ونصر : خدمه – وينصف : يخدم ، من نصف القوم خدمهم . واليعبوب هنا : الفرس السريع الطويل . والأجش : الغليظ الصهيل وهو مما يحمد في الحيل .
 ٤ – من عاش يعيش . كذا ضبطه في الأصل ، ووقع خطأ منى في ضبطه ثم في فهمه وشرحه بالطبعة

على عاس يعيس . " ثدا صبطه في الاصل " " ووقع خطا من في ضبطه ثم في فهمه وشرحه بالطبعة الثالثة ، فنقل عبها إلى طبعة بير وت ، متناً وهامشاً ( ص ٧٣ ) فتأمل ! .

<sup>.</sup> ٥ – الشبوب : النشط الجرون ، من شب شبوباً رفع رجليه – والغليم : ذكر النعام – والحشش ( ضبطه الصاغانى كممر مصروفاً ، وبضمتين ، لغة فيه ) : جمع خشيش : كزبير : الغزال الصغير .

٦ الممنون المقطوع ، أو الذي يفسده المن – وأبنا : رجعنا ، من الأوبة والإياب – والغبش :
 بقية الليل ، أو مخالطة البياض ظلمته في آخره .

٧ في س ، ١: [السمه] وفي بقية النسخ : [سهمه]. وهو – كما رجحنا – تحريف صوابه: [سمهة] وجاءت الكلمة في طبعي بيروت مهذه الرواية التي حررناها في الطبعات الأربع لنسختنا.
 انظر رقم (٣) في هامش صفحة (٢٠٨)، وهامش الصفحة التالية.

وأذرعات ، وثَنَتْكَ لُحُومُ الطيرِ الراتعةِ في رياضِ الجَنَّة ، فنسِتَ ما كُنتَ عَرَفتَ . ولا مَلامة إذا نسبت ذلك : وإنَّ أَصْحابَ الجنةِ اليَوْمَ في شُعُلِ فا كِهُونَ . هُمْ وأَزْوَاجُهم في ظِلالٍ على الأَراتِكِ مُتَّكِثُونَ . لَهُمْ فيها فا كِهَةً ولَهُمْ مَا يَدَّعُونَ . لَهُمْ فيها فا كِهَةً ولَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ، (1) .

أَمَّا رَبَش، فمن قولهم: أَرْضٌ رَبِشَاءُ، إِذَا ظَهَرَت فيها قِطَعٌ من النَّبات، وكأنها مقلوبة عن بَرْشَاء (١) . وأما السَّمَة (١) فشَبيهة بالسَّفرة تُتَّخذُ من الخُوص ؛ وأما خُشَش ، فإن «أبا عمرو الشَّيباني " ، ذكر في (كتاب الخُوص) أن الخُششَ وَلَدُ الظَّبية .

فكيفْ تُنشِدُ قولَك ؟ :

وليس بمعروف لَنا أَن نَرُدُها صِحاحاً ، ولا مُستَنكَرًا أَن تعَقَّرا أَن تعَقَّرا أَن تعَقَّرا أَن تعَقَّرا أَتقول : ولا مُستنكَرًا ، أَم مُستنكرٍ (٥) ؟ فيقول «الجَعْلى ، : بل مُستنكرًا . فيقول الشيخ : فإن أنشد مُنشِد : مُستَنكرٍ ، ما تصنع به ؟ فيقول : أَرْجُرُه وأَزْبُرُه (١) ، نَظَقَ بأَمرٍ لا يَخْبُرُه . فيقول الشيخ – طَوَّلَ الله فيقول : أَرْجُرُه وأَزْبُرُه (١) ، نَظَقَ بأَمرٍ لا يَخْبُرُه . فيقول الشيخ – طَوَّلَ الله

۱ – سورة يس ،آيات ه ه : ۵۷ .

٧ ــ أرض ربشاء : كثيرة العشب ، مختلفة ألوانها ، وبرشاء كذلك ، وقد أربش الشجر : أورق .

٣ مـ كذا في ك، ش . وفي بقية النسخ : [سهمه] بهاء ثم ميم . تحريف افظر رقم ٣ بهامش ص

۲۰۸،ورقم ۷ بهامش ص ۲۰۹ .وانظر كذلك (مجلة الجمعية الأسيوية ۲۷۰/۹۷۰) . ع ـــذكر و القفطي » أن و لأبي عمرو الشيباني » كتاباً اسمه ( الحروف في اللغة ) وأوله الهمز ،

غ ــ د در و الفقطى ۽ آن و وي مرو الحبيات . فلمل منه (كتاب الحاء) المذكور هنا . انظر (كشف الظنون ١٩٦/٢) ط اسطنبول .

واستراح السيد نصر الله بعدنا فقال باختصار في (ل: ٥٦) : فصل من كتاب الحروف في اللغة لأى عمرو الشيباني .

ه ـ في ط : [أم ولا مستنكر].

٣ ــ زبره يزبره : منعه ونهاه ، وزبر السائل انتهره .

الأعلام

<sup>. -</sup> أبو عروالشيباني : ص ٢٠٦٠

له أَمَدَ البَقاء - : إِنَّا للهِ وإِنا إليهِ راجعون ، ما أَرَى وسِيبَويهِ \* ، إلَّا وَهِم فَ هَذَا البيتِ ، لأَنَّ وأبا ليلي ، أَدرَكَ جِاهِليةً وإسلاماً ، وغُذَى بالفصاحةِ غلامًا

وينثنى إلى الأعشى قيس "" الفيول : يا أبا بَصير ، أنشِدْنا قولَك: أمِنْ قَتلَةَ بالأَنقا اللهِ مَحْلُولَهُ(١) كأن لم تَصحَبِ الحَيَّ بها بيضاء عُطبُولَهُ(١) أَنَاةً بِيُنزِلُ القُوسِيَّ منها مَنْظَرُ هُولَهُ(١) وما صَهباءً من عانةً في الذارع محمولة (١)

١ – الأبيات مروية هنا على الشك في نسبتها إلى « الأعثى » انظر تعليق ( الغفران ) في الصفحة التالية . وقد وردت هذه الأبيات بين الشعر الذي أنشدوه « للأعشى » وليس في ( ديوانه )
 ( الديوان ط أوربا ٢٥٥) .

والأنقاء : جمع نقا وهو القطعة المحدودبة من الرمل – وغير محلولة : غير مسكونة .

٢ – العطبولة ، والعطبل والعطبول ، بضمهن ، والعيطبول كحيزبون : المرأة الفتية الحميلة ،
 الممتلئة ، الطويلة العنق ، وقيل : هي الحسنة التامة من النساء . الجمع عطابل وعطابيل .

٣ - الأناة من النساء : المرأة التي فيها فتور وتأن عن القيام ، وقيل : هي الردّينة لا تصخب ولا تفحش - والقوسى : الراهب - والهولة بالضم : العجب، والمرأة تهول الناظر بحسها وجمالها ، كما يقال : روعة لمن تروعك بجمالها.

؛ - في ط : [في الذراع ]وضبطها كشداد . انظر ( ديوان الأعشى ط أو ربا ه ٢٥ ) .

فى اللغة : الذارع الزق الصغير يسلخ من قبل الذراع ، جمعه ذوارع ، وهي الشراب . قال و الأعشى » 
والشار بون إذا الذوارع أغليت ، وذكر (في الغفران) [حملة الذوارع ، وذارع الحمر] عند 
الحديث عن توبة و ابن القارح » في القسم الثاني من الرسالة – أما الذراع كشداد ، فهو من أسماه الجمل . 
والصهباء : الحمر . و وعانة » : بلد بالجزيرة مشهور بالحمر ، انظر صفحة ، ١٥ .

الأعلام

- ۳ سيبويه : ص ۱۹۲ .
- \*\* أعثى قيس : ص ١٥٩ .



تولً كرْمهسا أصهبُ يسقيهِ ويغلُو لَه (۱) ثَوَّ كَرْمهسا أَعَها وجاءتُ وهِيَ مقتولَه (۱) ثَوت في الخَرْس أَعَها وجاءتُ وهِيَ مقتولَه (۱) عساء المُزنةِ الغَرَّا ۽ راحَت وهِيَ مشمولَه (۱) بأَشهَى مِنكِ للظمآ نِ لو أَنَّكِ مَبلُولَه بَالُولَه

فيقولُ ﴿ أَعشَى قيسٍ ﴾: ما هذه مما صَدَرَ عنى (١) ، وإنَّكَ منذ اليوم لَمُولَعٌ بِالمُنحولات .

ويَمُرُّ رِفُّ ( فَ الْجَنَّة ، فلا يَلبَثُ أَنْ يَنزلَ على تلك الرَّوضة ويقِفَ وُقُوفَ مُنتَظِرٍ لأَمرٍ - ومِن شأنِ طَيرِ الجَنَّة أَن يَتكلَّم - فيقولُ (١) : ما شأنكُنَّ ؟ فيقُلن : ألهمنا أن نشقُطَ في هذه الرَّوضة فنُغنَّى لمنْ فيها مِن مَرْب . فيقول : على بَرَكة الله القلير . فينتفضن ، فيصِرْنَ جوارِى كواعِب مَرفُلْنَ في وَشَى الجنَّة ، وبأيليينَّ المزاهِرُ وأنواعُ ما يُلتَمَسُ به المَلاهِي . فيعجَبُ ، وحُقَّ له العَجَبُ ، وليس ذلك ببليع من قُلرةِ اللهِ جَلَّت عَظَمتُه ، وعَرَّت كلِمتُه ، وسبَغَتْ على العالم نِعمتُه ، ووسِعتْ كُلَّ شيء رَحمتُه ، ووقعتْ بالكافر نِقمتُه . فيقول لإحداهن على سبيلِ الامتِحانِ : اعملي قول وقعتْ بالكافر نِقمتُه . فيقول لإحداهن على سبيلِ الامتِحانِ : اعملي قول وقعتْ بالكافر نِقمتُه . فيقول لإحداهن على سبيلِ الامتِحانِ : اعملي قول وأن أمامة ، ، وهو هذا القاعدُ :

١ - الأصهب : الذي يخالط بياضه حمرة .

٧ - الحرس بفتح الحاء وكسرها : الدن ، جمعه خروس .

٣ ــ المزنة : المطرة ، القطعة من المزن وهو السحاب ، أو ذو الماء منه .

٤ - لاحظ أن هذه الأبيات ، رويت في (ديوان الأعثى) بين الشعر الذي أنشدوه له وليس في
 ديوانه . انظر الحاشية رقم (١) من هامش صفحة (٢١١) .

ه - الرُّف بالفَتح والكسر : الجماعة من الطير ، والجمع رفوف و رفاف .

٦ - الضمير في [يقول ] ، عائد على الشيخ ، ابن القارح .

الأعلام

أبو أمامة ، النابغة الذبياني : ص ٢٠٢ .

أمِنَ ال سميَّة ، رائح أو مُغتَدِ عَجْلانَ ذا زادٍ وغيرَ مُزودٍ ؟ إلى المَيْدَ أُولَ الله مَعْمَدِ الله عَلَيْ وَلَا المُعْلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَلَا المُعْلَى الله عَلَيْ وَيَ المِسْفَرُ (لا الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَيَ المِسْفَرَ (لا الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَلِي المِسْفَرَ (لا الله عَلَيْ وَيَ المِسْفَرَ (لا الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَيَ المِسْفَرَ (لا الله عَلَيْ وَيَ المِسْفَرَ (لا الله عَلَيْ وَيَ المِسْفَرَ (لا الله عَلَيْ وَيَا المِسْفَرَ (لا الله عَلَيْ وَيَ المِسْفَرَ (لا الله عَلَيْ وَيَ المِسْفَرَ (لا الله عَلَيْ وَيَا المِسْفَرَ (لا الله عَلَيْ وَيَا الله عَلَيْ وَيَا المِسْفَرَ (لا الله عَلَيْ وَيَا الله عَلَيْ وَيَا المِسْفَرَ (لا الله عَلَيْ وَيَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَيَا الله عَلَيْ وَلَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَيَا المِسْفَرَ (الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَيَا الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْ

# الأعلام

و عبد الملك و هذا الفيناء، فاجتال من أدخله . وغناه ، فأصحب يه . . . : ١٨ ( الْأَمَّافُ اللهُ عَالَى اللهُ عَا و عبد الملك و هذا الفيناء، فاجتال من أدخله . وغناه ، فأصحب يه . . . : ١٨ ( الْأَمَّافُ اللهُ عَالَى اللهُ عَال

١ - البيت مطلع ( داليته ) في وصف و المتجردة ، ، وقد مر ذكر القصيدة في صفحة ( ٢٠٢ ) .

٢ – الدف ، بفتح الدال وضمها : آلة طرب معروفة . والجمع دفوف .
 وأشر الحشية يأشرها : نشرها .

٣ - وقص : دقت عنقه فهو موقوص .

٤ - الزول هنا : العجب .

ه – الحيل : جمع حيلة ، وهي الحذق وجودة النظر . والحول : القدرة على التصرف .

٣ - يقال : أعطى الشيء المهرة ، إذا أداه على ما ينبغي وأتاه من وجهه .

٧ - المشفر : الشفة ، وأخص استعاله بهذا المني البعير ، جمعه مشافر .

الغريض : عبد الملك أبو يزيد ، لقب بالغريض لنضرة شبابه وحسن منظره ، كان مولى و الشريا بنت على » صاحبة « عمر بن أبى ربيمة » . وقد أخذ الغناه عن « ابن سريج » فبرز فيه حتى داع أمره وعدل إليه الناس ، قال « إسحق الموصلي » : سممت جماعة من البصراء عند أبى يتذاكر وجهما ، فأجمعوا على أن « الغريض » أشجى غناه ، وأن « ابن سريج » أحكم صنعة .
 انظر ( الأغانى ب ٢/٩٥٣) .

و و - عبد الله بن جعفر ، بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم . كان شهما كريماً جواداً . تزوج السيدة زينب بنت الزهراء والإمام على ، وتوفى عام الححاف سنة ٨٠ ه ( الاستيعاب رقم ١٩٨٨ ، نسب قريش ٨٠ ذخائر ، الشمر والشعراء ٣٤٤ ، الأغانى ب ٢٧/٧ ، ١١/١٤) .

فإذا رأى ذلك قال : سُبحانَ الله ! [كلما] (١) كُشِفَت القُدرةُ بَدَت لها عَجاثِبُ ، لا تثبُتُ لها النجائبُ ؛ فصيرِى إلى خفيفِ الثقيل الثانى ، فإنكِ لَمُجيلةً مُحسِنة ، تُطرَدُ بِغِنائِكِ السِّنةُ . فإذا فَعَلَت ما أَمَرَ به ، أَتت بالبُرَحِين ، وقالت للأَنفُسِ : أَلا تَمْرَحِين ؟ ثُمَّ يَقتر حُ عليها : الرَّمَلَ وخفيفَهُ ، وأخاه الهزَجَ وذَفيفَهُ . وهذه الأَلحانُ الثمانيةُ ، للأَدُنِ تَمْنيها المانيةُ (١).

فإذا تَيقَّنَ لها حَذاقة ، وعَرَف منها بالعُودِ لَبَاقة، هَلَّلُ وكبَّر، وأطال حمد ربِّه واعتبر. وقال: ويحك ! ألم تكونى الساعة إوزَّة طائرة ، والله خَلَقَكِ مَهْدِيَّة لا حائرة ؟ فمن أين لكِ هذا العِلمُ ، كأنك لجذل (١) النفْس خِلْم (١) ؟ لو نَشأت بين «مَعْبَد » و «أبنِ سُريْج " » لما هِجْتِ السامع بهذا الهَيْج ، فكيف نَفَضْتِ بَلّه إوزَّ ، وهَزَرْتِ إلى الطَّرَبِ أَشَدًّ السامع بهذا الهَيْج ، فكيف نَفَضْتِ بَلّه إوزً ، وهَزَرْتِ إلى الطَّرَبِ أَشَدًّ

# الأعلام



١ – رسمت في الأصل : [كل ما ].

٢ -- منى له الحير : قدره له ، والمانية : القادرة ، ومنه قول الشاعر :

حتى تلاق ما يمنى لك المانى .

وفي (الفصول والغايات ص ٨٨ – ط مصر ) حديث لأبي العلاء عن هذه الألحان الثمانية .

٣ – الجذل ، بفتحتين : الفرح .

٤ – الحلم ، بالكسر : الصديق والصاحب كما في (الصحاح) ، وزاد غيره : الحالص .
 جمعه أخلام .

معبد: بن وهيب ، مولى « العاص بن وابصة المخزومى » -- وقيل : مولى « معاوية بن أبى سفيان » -- المغنى المشهور ، غنى في دولة بنى أمية ، وأدرك أول دولة بنى العباس ، وقد أصابه الفالج وارتمش و بطل . وكان يعد في زمانه إمام أهل المدينة في الغناء .

<sup>\*\* –</sup> ابن سریج : عبید بن سریج ، ویکنی أبا یحیی ، مول بی نوفل بن عبد مناف . المغنی المشهور ، غی فی زمان « عثمان بن عفان » و عمر طویلا حتی مات فی خلافة «هشام بن عبد الملك » . ( الأغانى ب ۲۶۸/۱ ) .

الهَز ؟ فتقول : وما الذي رأيت من قُدرة بارثيك ؟ إنكَ على سِيفِ بَحْر ، لا يُدْرَكُ له عِبْرٌ . سُبحانَ مَن يُحيى العِظامَ وهي رَميم .

فبينا هم كذلك ، إذْ مرَّ شابُّ في يَدِه مِحْجَنُ (١) ياقوت ، مَلَكُهُ بالحُكم المِقوت . فيُسلِّمُ عليهم فيقولون : مَن أَنت ؟ فيقولُ : أَنا ﴿ لَبِيدُ وَسَكتَ ، رَبِيعة بنِ كِلاب ﴿ . فيقولون : أَكرِمْتَ أَكرَمْتَ ! لوقُلتَ : لَبِيدٌ ، وسَكتَ ، لَشُهرتَ باسمِكَ وإن صمتَ . فما باللَّكَ في مَغفرةِ ربَّك ؟ فيقولُ : أَنا بحمدِ اللهِ في عَيْسٍ قَصَّرَ أَنْ يَصِفَه الواصفون ، ولَكنَّ نواصِفُ وناصفون (١) ، لا اللهِ في عَيْسٍ قَصَّرَ أَنْ يَصِفَه الواصفون ، ولَكنَّ نواصِفُ وناصفون ، لا تُدْرِكُ هَرَمَ ولا بَرَم . فيقولُ الشيخ : تَبارَكَ الملِكُ (١) القُدُّوسُ ، ومَن لا تُدْرِكُ يَقِينَهُ الحُلُوسُ ، ومَن لا تُدُرِكُ المارِ الفانيةِ :

ولَقد سَيْمتُ من الحياةِ وطولِها وسُوَّالِ هذا الناسِ : كيف لَبيدُ ؟

ولم تَفُهُ بقولك :

فَمْتَى أَهْلِكُ فَلَا أَخْلِلُهُ بَجَلَى<sup>(3)</sup> الآن مِنَ الْعَيْسِ بَجَلُ ا من حياةٍ قد مَلِلنا طُولَها وجَليرٌ طُولُ عَيْسٍ أَنْ يُمَلَّ ؟

الأعلام

والمراكبي أنست والمراسي والمحاج والمراكب والمحاج أنستهم

١ – المحجن هنا ، والمحجنة : العصا المنطقة الرأس . ويقال : حجن العود ، عطفه .

٧ - كذا في اله ، ش ، ز . وكانت كذلك في ت ، ثم استبدل بها : [متصفون ] ومثلها ط .
 وكلاهما عنى الحدم .

يقال : نصف فلاناً وأنصفه : خدمه ، لكن الرواية الأولى أنسب هنا لتلام قوله [ نواصف] جمع ناصفة - من الفعل الثلاثي .

٣ - مقط لفظ [الملك ]من ز ، ط .

ع ــ بجل ، محركة ، وتسكن : بمنى حسبى .

ه ﴿ لَيِدٍ عُ بَنُ رِبِيغِ بِي مِلْكَ الْكَلَابِ : ﴿ صَلَّ ١٧ ] .

فَأَتَشِنْنَا (ميميتك المُعلَّقة). (١) فيقول : هيهات ! إنّى تركتُ الشّعْرَ في الدارِ الآخِرة ، وقد عُوِّضتُ ما هو خيرٌ وأبَرُ .

فيقول: أخبِرْني عن قولِك:

١ - عفت الديار محلها فمقامها عنى تأبد غولها قرجامها
 ٢ - المشبور أن « لبيدا » لم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً . قيل هو :

٢ – المتسورات « نبيدا » ثم يقلق الإسلام إلا بيتا واحدا . قيل هو : الحمد لله إذ لم يأتني أجلى حتى كساني من الإسلام سربالا

وَقيل بل هو :

ما عاتب المرم كنفسه والمره يصلحه الجليس العمالج انظر (مراجع ترجمة « لبيد » أمام صفحة ١٧١) .

٣ - البيت من (معلقته). قال « التبريزى» فى شرحه : يقول : أترك الأمكنة إذا رأيت فيها ما يكره إلا أن يدركى الموت فيحبسى . وأراد بالنفوس ، نفسه . وقيل : إن يرتبط ، فى موضع رفع إلا أنه أسكنه رداً للفعل إلى أصله ، لأن أصل الأفعال ألا تعرب ، وإنما أعربت المضارعة . وقيل إلى أن موضع نصب ، ومعنى (أو) إلا أن . وأجود من هذين الوجهين ، أن يكون مجزوماً عطفاً على قوله : إذا لم أرضها . وهو ما أختاره أبو العلاء هنا . وافظر شواهد الكشاف ١٩/١/٥ .

٤ - ما بين القوسين المربعين ، أضيف بهامش الأصل ، ولعل هذا سبب سقوطه من بعض النسخ وقد رجحت إعادته إلى أصل المتن ، في طبعاتى السابقة ، فجاء كذلك في طبعتى بير وت (ب: ٧٩٠ : ٧١٠)

يرتبطُ كالمحمولِ على قولك : تَرَّاكُ أَمكنةٍ ؟ فيقولُ «لبيدُ » : الوَجِهَ الأُوَّلَ أَردتُ(١).

فيقولُ \_ أَعظَمَ اللهُ حظَّه في الثوابِ \_ : فما مغزاكَ في قولِك ؟ : (١) وصَبُوح صافيةٍ وجَذب كَرينة بمُوتَّرٍ تَأْتَالُهُ إِبِهَامُهَا ؟

فإن الناسَ يروُون هذا البيتَ على وجهين ؛ منهم من يُنشِدُهُ: تأتالُهُ ، (١) يجْعلُه تفتعلُه ، من آلَ الشيءَ يؤُولُه إذا ساسَه ، ومنهم من ينشِد : تَأْتَالَهُ من الإِتيان . فيقول « لبيدٌ » : كِلا الوَجهين يحتملهُ البيتُ . فيقول – أَرغَم اللهُ حاسِدَه : إن « أَبا على الفارسيّ " » كان يدّعى في هذا البيتِ ، أنّه مثلُ قولهم : استحَى يَسْتَحى ، على مَذهَب « الخليل " " » و «سيبويهِ » لأنهما يريان أنّ قولهم : استَحَيْتُ ، إنما جاءَ على قولِهم استحاى ، كما أن استَقَمتُ على استَقامَ . وهذا مذهب طريف (١) ، لأنه يَعتقدُ أن تأتَى مأخوذةً من أوى ، كأنه بُنى منها افتعل ، فقيل : اثناى ، فأعِلَّت الواوُ كما تُعَلُّ في قولنا :

قال : «والكرينة المفنية ، جمعه كرائن – وموتر : له أوتار – وتأتاله بفتح اللام من قولك : تأليت له كأنه يفعل ذلك على مهل وترسل ، ويروى بضم اللام من قولك : ألت الأمر إذا أصلحته » . ولمل الأولى أن يرمم الفعل بالياء [تأتى له ]إذا كان من الإتيان .

(٣) في الطبعات السابقة الدّخائر ، أخطأت فنقلته [ ظريف ] بالظاء ، فنقله كذلك في (ب) ثم في ( ل ٧٠ ) وهو في الأصل (ك ٢٣) بالطاء !

## الأعلام

ه - أبو على الفارس : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارس . من أمة النحويين ، أخذ عن « ابن السراج » « كابن جي » . توف سنة ٣٧٧ فى خلافة « الطائع » . ( نزهة الألبا ٣٨٧ ) إنها « القفطى ٢٣٦ / ٢٣٦ ) وأعلام الصاهل والشاحج .

ه - الخليل : أبو عبد الرحمن بن أحدة البصرى الفراهيدى الأزدى الدوسى ( جمهرة الأنساب ٢٥٨) أخذ عن و أبي عمرو بن العلاء عن وأخذ عنه و سيبويه ع ، وعامة الحكاية في ( الكتاب) عن و الخليل ع، وهو واضع علم البروضي ، تولى سنة ١٩٠ هـ ( نزمة الألباع ه ، أخبار النحويين ٢٨ ، ابن خلكان ب ٢٤٣/١) . وأعلام الساهل والشاحج .



١ – يعنى : إذا لم أرضها أو لم يرتبط نفسي حمامها .

٧ – البيت من ( المعلقة ) ، ورواية ، التبريزي في شرح المعلقات » : • بصبوح صافية •

اعْتانَ من العَوْن ، واقْتالَ من القَوْل . ثم قيل : اثْتَيتُ ، فَحُلِفَت الأَلِفُ، كما يقال : يَسْتَحى. كما يقال : يَسْتَحى فيقول ولبيدً ، كما قيل : يَسْتَحى فيقول ولبيدً ، مُعترض لعنن لم يَعْنِه (١) ، الأَمْرُ أَيسرُ مِمَّا ظَنَّ هذا المُتَكَلِّفُ .

\* \* \*

ويقولُ ولبيدٌ ، : سبحانَ اللهِ يا أَبا بَصير ! بعدَ إقراركَ عا تَعلَمُ ، غُنِرَ لك وحَصلتَ فى جَنَّةِ عَدْن ؟ فيقول مولاى الشيخُ مُتكلماً عن و الأَعشَى »: كَأْنك يا أَبا عقِيلِ تعنى قوله :

وأَشْرَبُ بِالرِّيفِ حَى يُقا لَ : قدطالَ بِالرِّيفِ ما قد رجنْ (١٦) صَريفيّة طيبًا طَعْنُها تصَفَّقُ ما بين كُوبٍ وكَنْ وَأَقَرَدْتُ عِنِي من الغانيا تِ ، إِمَّا نِكاحاً وإِمَّا أَزَن

وقوله

فبتُ الخليفة من بَعلِها وسَيدَ تَيًّا ومُسْتادِها ١٦)

١ - في ط [معرض] تصحيف . والمثل يضرب المعترض فيها ليس من شأنه - قال الشاعر .
 لنا في يسيئنا بمنه معترض لعن لم يعنه : نظر ( فرائد اللآل ٢٨٠/٢ ) .

٢ - يروى : [قد دجن] قال و أبو عبيدة و : هما سواه والبيت من شواهد الصاهل والشاحج .
 ورواية الديوان البيت الثانى :

صليفية طيباً طممها لها زبد بين كوب ودن والأبيات في (نونية الأعشى) ، في ملح و قيس بن معد يكرب و وطلمها :

لعسرك ما طول هذا الزمن على المره إلا عناء معن يظل رجميها لريب المنسو ن والسقم في أهلم والحزن الطوران ص ١٥ – أوريا).

٣ – رُواية (الديوان ص ١٩ ) :

فبت الحليفة من بعلها وسيد و نم » وستادها يعى : سيدها وسيد من استادها .

والبيت من قصيدته في ملح و سلامة ذي فائش ، ومطلعها :

أجلك لم تنتمض ليلة فرقدها مع وقادها؟ تذكر تيا ، وأنى بها وقد أخلفت بعض ميمادها!

المرفع الهميل

وقولَه :

فَظَلِلْتُ (۱) أرعاها وظلَّ يَحُوطها حَتَّى دَنَوْتُ إِذَ الظلامُ دَنَا لَهَا فَرَمَيتُ عَفلةَ عَينهِ عن شاتِهِ فَأَصَبْتُ حَبَّةً قَلبها وطِحالَها ورَحَوَ ذلك مما رُوى عنه ؛ فلا يَخلو من أَحَدِ أَمرَين : إِمَّا أَن يكونَ قالَهُ تحسيناً للكلام على مذهب الشُّعَراءِ ، وإمَّا أَنْ يكونَ فَعَلهُ فَغُفِرَ له : "قُلْ يحسيناً للكلام على مذهب الشُّعَراءِ ، وإمَّا أَنْ يكونَ فَعَلهُ فَغُفِرَ له : "قُلْ يبادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُوا على أَنْفُسِهم لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ . إِنَّ الله يغفِرُ الله يغفِرُ الله يغفِرُ الله يعفِرُ أَن يُشْرِكُ باللهِ فقدْ ضَلَّ صَلالاً بَعِيدًا "(۱) . " إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكُ باللهِ فقدْ ضَلَّ صَلالاً بَعِيدًا "(۱) . ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِك لِمِن يَشَاءُ ، ومَنْ يُشُرِكُ باللهِ فقدْ ضَلَّ صَلالاً بَعِيدًا "(۱) .

ويقولُ \_ رَفَع اللهُ صوتَهُ \_ «لِنابغةِ بنى جَعْدَةَ \* » : يا «أَبا لَيلى » ، إنى لأَستَحسنُ قولك : طَبّبةُ النَّشُر ، والبُداهةِ ، وأل عِلاَّت ، عِندَ الرُّقادِ والنَّسَمِ (١٠)

فرميت غفلة عينه عن شابة فأصبت حبة قلبها وطحالها

و بعده :

حفظ النهار ، وبات عنها غافلا فخلت لصاحب لذة ، وخلا لها والبيتان من قصيدته في مدح و قيس بن معد يكرب ، ، وبطلعها :

رحلت « سية » غدوة أجمالها غضبي عليك ، فا تقول بدأ لها

٧ – سورة الزمرآية ٥٣ . ٣ – سورة النساء آية ١١٦ .

ع بروي: [بعد الرقاد والنسم] في ش ، ز ، وهامش ك . وكذلك رواها و ابن السكيت » النشر : النفس والرائحة بعد النوم – والبداهة : الفجاءة ، يريد أنك إذا جثبا على غير موعد ، وجدتها طيبة الريح على كل حال ، وعن ﴿ الأصمعى » : العلات أن يأتيها على غير صنعة ، وفي (القاموس) : وقولهم : على علاته ، أى على كل حال .

الأعلام

• - نابنة بني يعلق إرابوليل : \ جن ٢٠٢ م.

ا مرفع ۱۵۲۱ ایم سیستر میمیان عرصه اولات

١ - يروى البيت الأول : ٥ فظالت أرعاها فظل يحوطها ٥ وهي رواية ن ، وجمعت ك بين الروايتين بوضع واو تحت الفاء . و رواية (الديوان) البيت الثانى :

كُانٌ فاها ، إذا تُنبَّهُ ، من طيب مَشُمَّ وحُسْنِ مُبتَسمِ (۱) يُسَنَّ بالضَّرْوِ من بَراقِشَ ، أو هَيْلانَ ، أو ضامرٍ من العُتُم (۱) رُكُّرَ في السام والزَّبيب ، أقا حي كَثِيب ، تُعلُّ بالرِّمَ (۱) عاء مُرْنِ ، من ماء حَوْمَةَ قد جُرُّدُ في ليلِ شَمْأَلِ شَيم (۱) مُنجَّ بهِ قَرَقَفُ من الراح ، إس فَنظُ عُقادٍ ، قليلةُ النَّدَم (۱)

١ - رواية ، ابن السكيت ، في (التهذيب : ٦٣١) : ه كأن فاها إذا توسن ه ومثلها في (سبط الللالي : ٤٣١) وشرحه فقال: هو من التقبيل بعد الوسن .

ويروى أيضا [إذا تبسم]. وقد نسب هذا البيت في السان إلى الذبياني . على أنه نسب البيت التالي إلى الجمعين في مادة برقش ، وكذلك البيت الذي قبل الأخير .

٢ - يروى الشطر الثانى : • أو ناضر من المم • وقد جاءت بهامش ك ، ش . ويسن : يسوك ويصقل ، على الأخفش - والمضرو : شجر طيب الربح - وبراقش وهيلان : واديان باليمن ذوا شجر (معجم البكرى ١٥١/١) . والمم : شجر يشبه الزيتون البرى .

٣ - فى (تهذيب الألفاظ: ٦٣١): • ركب فى السام • والسام: عرق معدنى الذهب والفضة ،
 وقيل: سبيكتهما . ليونه أسود ، واحدته سامة – والأقاحى : جمع أقسوان وأو راق زهره مفلجة ،
 تشبه الأسنان – والرهم : جمع رهمة ، مطر خفيف .

وفى (السان) : قال الأصمى وابن الأعراب وغيره : السام الذهب والغضة ، ثم أنشد البيت النبيان ، وأضاف : فهذا لا يكون إلا فضة ، لأنه إنما شبه أسنان الثغر بها فى بياضها ، والأعرف من كل ذلك أن السام الذهب دون الفضة . وقال البكرى فى (السمط) : شبه لثانها بالسام وهو عرق الذهب ، وثغرها بالأقاحى ، وريقها بخر الزبيب ، فحذف للضاف وهو الحمر ، وأقام المضاف إليه مقامه .

وقد روى البيت في (التاج ) كذلك منسوباً لمل النابغة الذيباني .

٤ – يروى : [من ماء لينة ]في هامش اير ، ش .

و دومة ، : مأه في ديار بني عامر . والشيم : البارد . يريد أن ثناياها وأسنانها في برد هذا الماء .

و - شبت: مزبت وعلت - والترقف: الحمر تقرقف في الدن - والإسفنط: قبل هي الحمر ، مهيت باسم شيء من الطيب يطرح فيها وقال و ابن السكيت ، : اسم بالروبية معرب ، وليس بالحمر إنما هو عمير عنب يطبخ ثم يعتق (التهذيب من ٢١٥) - والعقار : التي عاقرت الدن أي أقامت به .

ورواية و ابن السكيت ، في (جذيب الألفاظ ٢١٨) :

علت به قرقف سلافة م المفتلا ، عقار قليلة النام



أَلْتَىَ فَيهَا فِلجَان : من مِسكُ دا رينَ ، وفلِجٌ من فُلْفُل ضَرم (١) رُدَّت إِلَى أَكلَفِ المَناكِ ، مَرْ سُوم، مُقيمٍ في الطين ، مُحتَلِم (١) جُوْنٍ كَجَوْزِ الحمار ، جَرَّدُهُ أَل بِيْطَارُ ، لا ناقِس ولا هَز م (١) تَهلِرُ فِيهِ ، وساوَرَتْهُ كما رُجِّعَ هَلْرٌ من مُصْعَبٍ قَطِم (١) تَهلِرُ فِيهِ ، وساوَرَتْهُ كما رُجِّعَ هَلْرٌ من مُصْعَبٍ قَطِم (١)

(°)أين طيبُ هذه الموصوفةِ ، من طيبِ من تشاهلُه من الأترابِ العُرُبِ؟ كلًا واللهِ! أينَ الأَهلُ من الغُرُب؟ وأينَ فوها المُذكَّرُ ، من أفواهِ ما ولَبَ (°) للهِ المُنكَر ؟ إنَّها لتَفْضُلُ على تلك ، فضلَ اللَّرَة المُختزَنةِ على الحَصاةِ المُلقاة ، والخَيراتِ الملتَمسةِ على الأَعراضِ المُتقاة .

ما سامُك أيها الرَّجلُ وزَبيبُك ؟ ما حَسُنَ فى العاجلةِ حَبيبُك . وإنَّ ثَغْرًا يَفتَقِرُ إلى قَضيبِ البَشام (٢) ، لِيُجْشِمُ حليفَهُ بعضَ الإجشام ! لولا أَنَّه

and a second control of the control

۱ – یروی : [من عنبر ضرم ]کذا بهامش ك ، ش .

والفلج : مكيال – ودارين : فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند ، قال « البكرى» : وليس بدارين مسك ، ولكنه مرفأ سفن الهند . (معجم ما استعجم ٢/٣١٥) . والضرم : المتقد

٢ - يروى: « مــر شوم دفين في العلين محتدم «
 أكلف المناكب : هم الدن أه الحامة - ومسوم :

وأكلف المناكب : هو الدن أو الحابية – ومرسوم : لغة فى مرشوم ، من رشم العلمام إذا ختمه – والمحتدم : الذي يغلى .

٣ - جون : أسود - والحوز : وسط الشيء والناقس : الحامض - والهزم : الفائر المتكسر .
 ورواية ه ابن السكيت » في (تهذيب الألفاظ ، ٢١٨) : « الحراس ، لا ناقس ولا هزم »
 وفي (السان مادة نقس) : « جون كجوف الحمار » .

٤ -- ساورته : دارت به وجاوبته ، والهدر : الصوت المردد - والمصمب : الفحل لم يركب
 - والقطم : المغتلم المهتاج . يريد أنه قبل أن يصفونى الدن ، كان يهدر فتجاوبه الحابية .

ه سمن هنا ، يبدأ أبو العلاء في إملاء فصل يعلق به عل قصيدة الحمدي بيتاً بيتاً .

والقصيدة صعبة ، فيها كثير من الغريب . وقد استأنست في شرحها بألفاظ ابن السكيت ، وشروح الديوان مع المعاجم الغوية وهوامش ك . وأراغم في طبعي بيروث ،قد راقهم ما استخلصته من كل ذاك وانتهيت إليه ا

<sup>\* -</sup> وُلَب بِلب ولوباً : دعل .

<sup>· ﴿</sup> فَا الْبُعَامُ الْبُعَامُ الْمُعْتَانُ الرائعَةُ أَوْلَ تَتَعَقُّ عَلِيهُ اللَّهِ الْمُعْتَانُ مِن الطعام

ضَرِىَ بالحَبَرِ (١)، ما آفتَقَرَ إلى ضِرْوٍ مطلوبٍ ،أو غُصنٍ من العُتْمِ مجلوب. وما المائه الذي وصَفتَهُ من «دَوْمة » ، وغيرُهُ ينافي اللَّوْمة ؟ أليس هو إن أقامَ أَجَنَ (١) ، ولا يَدُومُ للماكثِ (١) إذا دَجَن؟ وإن فَقَدَ بَرْدَ الشَّمْأُلِ، رَجَعَ كغيرِه من السَّمَلِ (١)؛ تُلقِي الغَسَرَ فِيهِ الهابَّةُ (١)، وَتَشُبُّه الغَرَّاءُ الشابَّةُ (١) - والغَرَّاءُ : الهاجرةُ ذاتُ السَّراب

وما قَرَقَفُكُ هذه المشجوجة ؛ ولو أَنَّها لِلشَّرَبَةِ محجوجة (٧) ؟ قَرُبْتَ من حاجتِك فلا تَنْطُ (١٠) ، لا كانت الفَيْهَجُ ولا الإِسْفَنْطُ ؛ طالَ ما ثَمِلْتَ فى رُفْقَتِك (١) فَنَدَمْتَ ، وأَنفَقتَ ما تملِكُ فعَلِمْت .

مَا عُقَارُكَ وَمَا فِلْجَاكَ ؟ زَالَت عَن مُقَلَتِكَ دُجاك ! وَلُو دَخَلَ مِسكُ المُعَادِينَ ، لَعُد في تُرابها النَّفِر (١٠٠) «دارينَ » . جَنَّةَ رَبِّنا الموهوبة لغير المُعادِين ، لَعُد في تُرابها النَّفِر (١٠٠)

١ - ضرى : تلطخ . يقال : عرق ضرى ، لا يكاد ينقطع دمه ، والضرو من الجذام :
 اللطخ منه . والحبر : وسخ الأسنان ، وقد حبرت حبراً ، مثال تعب : اصفرت واتسخت .

٢ – أجن : تغير طعمه ولونه فهو آجن .

٣ – في ش[ الماكث] ولعل أصل الاشتباء أن رسمها في (ك) غير واضح .

ودجن بالمكان : أقام . ويروى : [رجن] بهامش ك ، ومعناها كذلك أقام .

<sup>؛ –</sup> السمل هنا : بقيّة الماء في الحوض .

ه -- الفسر : ما طرحته الربح في الغدير -- والهابة : الربح تهب .

٦ - شب يشب شباً وشبوباً : أوقد - وشبت النار والهاجرة : اتقدت ، فهى شابة .

٧ – القرقف : الحمر – والمشجوجة: الممزوجة ، شج الشراب بالماء يشجه شجاً : مزجه . والشربة :
 ج شارب ، كقتلة وقاتل – وحججت الشيء أو الشخص : إذا أتيته مرة بعد أخرى ، فهو محجوج .

<sup>.</sup>  $\Lambda$  – من النطو أى البعد . يقال : نطا ينطو إذا بعد .

٩ - في ش : [رفقمك] ، ورسم الكلمة في ك غير واضح . وفي الأصل (ك ٢٤) : طال ما .
 سهوت فنقلته في الطبعات السابقة (طالما) فنقله كذاك في (ب) ثم في (ل : ٧٣) !

١٠ خفر الشيء ، مثال تعب : ظهرت رائحته واشتدت ، طيبة كانت أو خبيثة ، فهو ذفر وأذفر ، وقال ابن السكيت في (تهذيب الألفاظ) : وأما الدفر بالدال وإسكان الفاء ، فالنتن لا غير .

كَصِيقِ (١) المقتولِ ، أو دَنَسِ قَدَمٍ مبتول (١) .

زَعَمتَ أَنها تُطَيَّبُ بَالفُلفُلُ ("). وشَبَّههَا غيرُكَ بنسيم القَرَنْفُل ! إِنَّ في هذه المَنزِلة لنَشْرًا ، لا يَزيدُ على نَشْرِ الفانيةِ عَشرًا ، ولكن يَشِفُ (١) بعَدَد لا يُدْرَكُ ، لِس وَراعَهُ مترك .

نزاهة لهذه القَهْوةِ أَن تُدَّخَرَ في أَكلَفِ مَناكِبَ (٥) . مَنْ حَفِظَهُ عُدُّ الناكبَ (١) ! أَصبَحَ بِطِينِها مَوسُوماً . وَضَعَ (٧) فيه المتربِّصُ وُسُوماً فهو جَوْنٌ كَجَوْزِ الحِمار ، لا سلِمَ ذُخرًا للخَمَّار ! ليسَ بِناقس ولكنْ منقوس (١) ذَمَّهُ المتَحَنِّفُ ومَنْ فِناؤهُ القُوسُ (١) . تَهلِرُ فيه الصهباءُ المُعتصرةُ وهي في قُربِ نِتاج ، كالسَّقابِ (١) الموضوعة بغيرِ إخداج (١١) . فإذا وصَلَتْ سِنَّ البازل (١٢) بَطَلَ الهديرُ ، وأَدارها في الكأسِ مُدير .



١ – الصيق بالكسر : الريح المتنة من اللواب ؛ وزاد و الليث » : ومن الناس . والصيقة : الجيفة . وفي ( نوادر أبي مسحل ٢٩٩/٢) : و ويقال : ما أنتن صيق فلان : ريحه . وكذلك الصيق من غير الآدميين : كل ربيح متنة » .

٢ -- المبتول : المقطوع .

٣ – الفلفل ، بضمتين وكسرتين : نبات حريف حار معروف ، وهو من الدخيل .

ع - كُمْف يشف شفوفاً وشفيفاً وشففاً : زاد ، ونقص – ضد – وهو هنا بمعى الزيادة .

ه ـ فى ش : [المناكب] محلاة بال ـ وأكلف المناكب هو الدن .

٦ – الناكب : المنحرف والمصاب .

٧ - في ط : (صنع) .

٨ - فى ك ، [ بنافس . . . منفوس ] وليست مغربية . وحريفاه فى طبعات الذخائر فجاء محررا فى
 ( ب ، ل ) انظر البيت الثالث من صفحة ( ٢١١) . والمنقوس : المعيب . من نقسه ينقسه نقساً ،
 إذا عابه وسخر منه .

٩ - القوس بالضم : صويعة الراهب -. زاد السيد نصر الله في ( ل : ٧٤ ) : وأراد المسيحي !
 ١٠ - السقاب : جمع سقب وهو ولد الناقة ساعة يولد .

١١ - أخدجت الداية : ألقت ولدها ناقص الحلق ، أو قبل تمام أيامه ، فهي مخدج . نقله في ( ل : ٧٧ ) : [ خداج ] وليس القياس ، ولاهو من رواية الأصل (ك) أوسائر المخطوطات ! ١٢ - يقال البعير إدًا ظهر نابه: بازل ، جمعة بوأزل وبزل ، بشم الباء وقدم الزاى مضحة ، وبضمتين .

ويَخْطِرُ لهُ (١) \_ جعَلَ اللهُ الإحسانَ إليه مربوباً. ووُدَّه في الأَفتدةِ مشبوباً عِناءُ القِيانِ «بالفُسطاطِ » في «مدينةِ السلام » » ويَذكُرُ تَرجِيعَهُنَّ عيميةِ «المُخبَّلِ السَّعْدي » » فتندفعُ تلك الجَواري التي نَقَلَتْهُنَّ القدرةُ من خِلق الطيْرِ اللاقطةِ ، إلى خِلق حُورٍ غيرِ مُتساقطة ، تُلَحِّنُ قولَ «المُخبَّلِ السَّعدي » : (١) .

ذَكَرَ الرَّبابَ وذِكرُها شُقْمُ وصَبا ، وليسَ لمَنْ صَبا عَزْمُ وَلِيسَ لمَنْ صَبا عَزْمُ وإذا أَلَمَّ خيالُها طرفَت عينى ، فماء شُتُونِها سجْمُ كاللوْلُو المسجور توبع في سِلْكِ النَّظام فخانَه النَّظمُ (١)

 ١ -- عود إلى مجلس الفناء ، انظر صفحة ٢١٢ . وقد ضبط [يخطر ] في الأصل ، هنا وفي كل موضع جاءت فيه بالغفران ، بكسر العين ، وهو في القاموس بالكسر والضم .

٢ - الأبيات مطلع (ميميته) المفضلية . ورواية « المفضل » في البيت الأول :
 ذكر « الرباب » وذكرها سقم فصبا ، وليس لمن صبا حملم
 والبيت الثانى من الشواهد على الوصف بالمصدر في قوله : « فماء شئوما سجم »

٣ – رواية ( المفضليات) البيت :

كاللؤلؤ المسجور أغفل في سلك النظام فخانه النظم

## الأعلام

ي — الفسطاط: مدينة مصرالتي بناها عمرو بن العاص إثر الفتح . والفسطاط في الأصل: الحيمة (ياقوت ٩٩٦/٣) .

ه ه - مدينة السلام : بغداد .

وه و الخبل السعدى : ربيعة بن عوف بن لأى بن أنف الناقة السعدى التميمى (جمهرة الأنساب ٢٠٩) وفى ( الشعر والشعراء ) : ربيعة بن مالك وقيل : هو الربيع بن ربيعة السعدى ( فى المفضليات ) من سعد بن زيد مناة بن تميم - وكنيته أبو يزيد ، شاعر مقدم . وقد هاجر إلى البصرة ، وولده كثير بالأحساء - له قصة مع « الزبرقان » ، وأخته « خليدة بنت بدر » . ( الشعر والشعراء ٤٧ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ١٨ . المؤتلف ١٧٧ ، المفضليات ) .



فلا يَمُرُّ حَرَفِ ولا حرَكة ، إلَّا ويُوقِعُ مَسَرَّةً لو عُدِلتْ بَسَيَرَاتِ أَهلِ العاجلةِ ، مُنذُ خلَقَ اللهُ «آدَمَ » إلى أَنْ طوَى ذُرِيَّتَه مِن الأَرْضِ ، لكانت الزَّائدة على ذلك ، زيادة اللَّه المُتموِّج على دَمْعةِ الطَّفلِ ، والهَضْبِ الشامخ على الهَباءةِ [المُنتفِضةِ] (١) من الكفل .

ويقولُ لِنُدَمَائِهِ : أَلاَ تَسمعونَ إِلَى قُولِ ﴿ السَّعْدَى ۗ ، ؟ :

وتقولُ عاذلَتى ، وليسَ لها بِغَد ، ولا ما بَعدَهُ عِلمُ (١) إِنَّ [الثراء] هو الخلودُ ، وإِنَّ م المرء يكربُ يومَه العُدْمُ (١) ولَئِنْ بَنَيْتِ لَى المُشقَّرَ فِي عَنْقاء ، تَقْصُرُ دونَها العُصْمُ (١) لَتُنَقِّبَنْ عنى المَنيَّة إِنَّ م اللهُ ليسَ كَحُكمِه حُكْمُ فيقولُ (٥) : إِنَّهُ المسكين ، قال هذه الأبيات ، وبنُو آدمَ في دارِ المِحَن

١ – لم تعجم الفاء في الأصل ، ولعل هذا سبب اختلافها في النسخ الأخرى : فهي في ش [الهباءة المنقضة] وفي ز [الهباء المنقضة] ، وفي سن ، ا [الهباء المنقضة].
 والذي حررناه هنا ، وفي الطبعات السابقة ، أخذود لطبعتي بيروت (ب٥٥) لـ ٥٧) بغير تعليق .

والهباءة : القطعة من الهباء ، وهو الغبار ودقائق التراب ساطعة ومنثورة على وجه الأرض . والكفل بالكسر : خرقة على عنق الثور تحت النير ، وشيء مستدير يتخذ من خرق وغيرها ، ويوضع على سنام البعير .

٢ -- الأبيات من (الميمية المفضلية) وهي أيضاً من مختارات البحترى في (حاسته)
 ٣ -- في كل النسخ : [إن الثواء هو الحلود] ، والتصويب من (المفضليات وحماسة البحترى) .
 عدلنا إليه عن الأصل وسائر النسخ ، فعدلوا إليه في (ب ٨٦) وهامش (ل ٧٥) !

يكرب : يدنى ، من كرب يكرب ، كنصر : دنا – والعدم : الفقر .

٤ - رواية (المفضليات) وحماسة البحتري البيت :

فلنَّن بنيت لى المشقر فى هضب تقصر دونه العصم والمشقر كمعظم : حصن بالبحرين قديم – والعصم : الوعول .

م - كذا في الأصل ، والكلمة مكررة فلفلها ثائدة ، أو لعله كرر لطول الفصل، تأكيداً .
 ارجع إلى الفقرة السابقة . وفي القرآن الكريم : و لا تحسين الذين يقرحون بما أوتوا و يحبون أن محمدوا بما لم يفعلوا ، فلا تحسيم بمفاؤة من العذاب ، ولهم عذاب أليم » . آية ١٨٨ سورة آل عمران .

والبَلاءِ ، يقبضون من الشدائدِ على السَّلاَء (١) ؛ والوالدةُ تَخافُ المنيَّةَ على الولَدِ ، ولا يزالُ رُعْبُها في الخَلَد ؛ والفَقْرُ يُرهَبُ ويتَقَى ، والمالُ يُطلَبُ ويستَبْقَى ؛ والسَّغَبُ موجودٌ والظَّماءُ ، والكَمَهُ معروف والكَماءُ (١) ؛ ولم يُحفَفْ لِلغير عِنانٌ ، ولا سُحِنت بالعفو الجنانُ : «الحمدُ للهِ الذي أَذَهَب عنا الحرَن إنَّ رَبَّنَ لَغَفُورٌ شكور . الذي أَحَلَنا دارَ المُقامةِ من فضلهِ لا يمَسَّنا فيها لُغُوب ، (١) . فَتباوك اللهُ القُدُّوسُ ! نَقَلَ هولاء المُسمعاتِ من زِى رَبَّاتِ الأَجنِحةِ ، إلى زي رَبَّاتِ الأَحفالِ المُترجِّحة. معمولةً على الطرائقِ مُلحنَّة ، مُصيبةً في لحنِ الغناء ، منزَّهةً عن لحنِ الهُجناء (١) . معمولةً على الطرائقِ مُلحنَّة ، مُصيبةً في لحنِ الغناء ، منزَّهةً عن لحنِ الهُجناء (١) . ولقد كانت الجاريةُ في الدارِ العاجلةِ ، إذا تُفُرَّسَتْ فيها النَّجابةُ ، وأحضِرَت فيها المُلحَنةُ لتُلقِي إليها ما تَعرفُ من ثقيلٍ وخفيف ، وتأخَلَها عَلْخذ غيرِ لها المُلحَنةُ لتُلقِي إليها ما تَعرفُ من ثقيلٍ وخفيف ، وتأخُلَها عَلْخذ غيرِ نَقيف (١) ، تُقيمُ مَعها الشَّهر كَرِيتاً (١) ، قبل أن تُلقَّن كذِباً حَنْبَرِيتاً (١) : فَسِحانَ القادرِ على نَعِين ، والميزَ بفضلِه كلَّ مَرِيز (١) ؛



١ – السلاء ، بالضم : شوك النخل . واحدته سلاءة .

٢ - كمى عكما : أحنى . وكنت يده من البرد أو العمل : تشققت فصارت كالكمأة . وأكمأته السن ، شيخته .

٣ - من قوله تمالى : « وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . . . » .

<sup>(</sup> الآيتان ٣٤ ، ٣٥ من سورة فاطر ) .

٤ – الهجناء : جمع هجين وهو اللئيم ، أو الذي أبوه عربي وأمه أمة. وفرس هجين : غير عتيق .
 والهجنة من الكلام : العيب والقبح: \*

ه - الذفيف : السريع الحفيف .

٦ – سنة كريت ، وحول كريت : تام العدد ، وكذلك اليوم والشهر .

٧ – الحنبريت : الخالص ، لا يشوبه صدق .

٨ – المزيز : الفاضل ، وقد مز الرجل يمز مزازة ، صار مزيزاً أى فاضلا . والمز ، بالكسر : الفضل .

ويقولُ ونابعةُ بني جَعدَةَ ، وهو جالس يستمع : ينا أبا بصير " ، أهذه الرَّبابُ (١) التي ذكرَها والسَّعْدِيُ " ، هي ورَبابُكَ ، التي ذكرتها في قوليك ؟ (١)

بِعَاصِى العواذلِ ، طَلْقِ البَدَينِ ، يُعطى الجزيلَ ، ويُرخى الإِزَارا فَما نَطَقَ الدِّيكُ حتى مسلاً تُ كُوبَ والرَّبابِ ، لهُ فاستدارا إِذَا انكبَّ أَزْمَرُ بين السَّقاةِ تَراموْا بهِ غَرَباً أَو نُضارا ؟ (١)

فيقولُ ﴿ أَبُو بَصِيرٍ ﴾ : قد طالَ عُمرُكَ يا أَبا لَيلَ ، وأحسبُكَ أَصابِكَ الفَندُ ( ) الفَندُ ( ) ، فبَقِيتَ على فنكِكَ إلى اليوم ! أَما عَلِمتَ أَنَّ اللواتي يُسَمَّيْنَ بالرَّبابِ ، فبَقِيتَ من أَن يُحْصَيْن ؟ أَفْتَظُنَّ أَنَّ ﴿ الرّبابِ ، هذه ، هي التي

ذكرها القائلُ ؟ :

ما بالُ<sup>(٥)</sup> قومِكِ يا رَبابُ خُـزُرًا كَأَنَّهُمُ غِضابُ غارُوا عليكِ ، وكيفَ ذا لهِ ، ودُونَكِ الخَرقُ اليَبابُ ؟

١ - يشير إلى قول و الخبل السعدى ، في ميميته المذكورة آنفاً :

ذكر « الرباب » وذكرها سقم وصبا ، وليس لمن صبا عزم

٢ - الأبيات من قصيدته في مدح و قيس بن معد يكرب ، ومطلعها :

أأزمت من آل ليل ابتكاراً وشطت على ذى هوى أن يزارا (الديوان ص ٣٥ ط أو ربا).

ب الناهب والفضة والقدح والحمر ، والفضة هنا أولى . والنضار : الذهب والفضة ،
 وقد غلب على الأولى .

٤ – الفند : الحرف وضعف العقل . وقد فند الرجل يفند فنداً وأفند : خوف وضعف عقله .

ه - لم نشر بعد على قائل هذه الأبيات . والخزر : جمع أخزر ، وهو الضيق العين . والحرق : القفر والأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح . واليباب : الحراب .
 الأعلام

و ــ فاينة بني جعلة : ص ٢٠٢ .

ه. - أبو يصير ۽ الأعشي ۽ ص ٩٩٠٠ .

ووو - البعدي ، الخيل ؛ ص ٢٢٤ .

\* أُو التي ذكرها «امرُو القيس\* » في قوله ؟ :

دارٌ لهندٍ ، والرَّبابِ ، وفَرْتَنَى ، ولَميسَ ، قبلَ حوادثِ الأَيَّامِ (١) ولَميسَ ، قبلَ حوادثِ الأَيَّامِ (١) ولَعلَّ أُمَّها «أُمُّ الرَّبابِ » المذكورةُ في قولهِ :

\* وَجارَتِها أُمِّ الرَّبابِ بِمأْسَلِ \*(١)

فيقولُ «نابغةُ بنى جَعْدَةَ»: أَتكلمُنى بمثل هذا الكلام يا خليعَ بنى ضُبيْعةَ ، وقد مُتَ كافرًا ، وأقررُتَ على نَفسِكَ بالفاحشةِ ، وأنا لقيتُ النبيّ ، صلى الله عليهِ وسلم ، فأنشدتُهُ كَلِمَتي التي أقولُ فيها :

بلَغنا السهاء مَجدنا وسَناءنا وإِنَّا لَنَبغى فوق ذلكَ مَظْهرا "! فقال : إِلَى الجنَّةِ بِكَ يا رسولَ الله! فقال : لا يَفْضُض الله فَاك .

۱ – يروى الشطر الأول :

ه دار لهر والرباب وفرتبي ه

والبيت من ( ميميته ) التي مطلعها :

لن الديار غشيها بسحام فعايتين ، فهضب ذى أقدام (الديوان ص ٢٤ ط التقدم ) .

۲ – هذا عجز بیت من ( معلقته ) ، وتمامه :

كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسل

٣ - فى ك : [مجدنا وسنأنا] وفى ن [بلهنا السهاء بمجدنا وسنائنا] ويروى . مجدنا وسناؤنا .
 بالرفع ، بدلا من ضمير الفاعل : بلهنا (شواهد الكشاف ١١/٤) .

والبيت من ( راثيته المجمهرة ) في مدح النبي صلى الله عليه وسلم .

وحادثة لقاء النابغة الجعدى للرسول عليه الصلاة والسلام ، وإنشاده إياه هذه الرائية ، مبسوطة فى كتب السيرةوالصحابة، والأدب .

– وشرح مقصورة ابن دريد للتبريزى ١٩ – وأمالى المرتضى ٢٦٦/١ – والأغانى : ساسى ١٣٠/٤ )

الأعلام

» – امرؤ القيس : ص ١٣٦ .



أَغَرَّكَ أَنْ عَدَّكَ بعضُ الْجُهَّال وابعَ (١) الشَّعراءِ الأَربعَة ؟ وكذَب مُفضَّلُكَ. وإِنِّى لأَطوَلُ منكَ نَفَساً . وأكثرُ تَصرُّفاً . ولقد بكَغتُ بعَدَدِ البيوتِ ما لم يَبلغُهُ أَحدُ من العرَبِ قبلى . وأنتَ لاه بعفارتِكَ (٢) تفترى على كراثم قومكَ. وإن صَدَقتَ ، فخِزْياً لكَ ولمُقارِّكُ (١) ! ولقد وُفقت (١) «الهِزَّانِيةُ \* في تخلِيتِك : عاشَرَتْ منكَ النابعَ ، عشى فطافَ الأَحْوِيةَ (٥) على العظامِ المُنتَبذَةِ ، وحَرَصَ على انتِباثِ (١) الأَجداثِ المُنفردة .

فيَغضَبُ «أَبو بَصيرٍ » فيقولُ : أَتقولُ هذا وإِنَّ بَيتاً ممّا بَنَيْتُ لَيُعْدَلُ بمائة من بنائك ؟ وإِن أسهبت في منطقِكَ ، فإنَّ المُسهِبَ كحاطب (٢) الليل ؟ وإِن أسهبت في منطقِكَ ، فإنَّ المُسهِبَ كحاطب (٢) الليل ؟ وإِني لَنِي الجُرثُومةِ من « ربيعةِ الفَرسِ » وإِنَّكَ لَمِنْ « بني جعْدةَ » ، وهل جَعدةُ إلَّا رائدةُ ظليم نَفور ؟ أَتَعَيَّرُني مَدحَ الملوكِ ؟ ولو قَدَرْتَ يا جاهلُ على ذلك ، لهَجَرْتَ إليهِ أَهلكَ وولَدَك ، ولكنَّك خُلِقتَ جَباناً هِداناً (١) ، ذلك ، لهَجَرْتَ إليهِ أَهلكَ وولَدَك ، ولكنَّك خُلِقتَ جَباناً هِداناً (١) ،

۱ — الثلاثة المقدمون هم : امرؤ القيس ، وزهير ، والنابغة الذبيانى . وقد جمل « ابن سلام »
 الأعشى رابعهم فى الطبقة الأولى من شعراء الحاهلية .

٢ - العفارة : الحبث والمكر ، وهي أيضاً شجرة يتخذ منها الزناد ، وقد غيرها نيكلسون بكلمة
 [ بعقار بك] ! !

٣ – قار الرجل مقارة : قر معه و وافقه فهو مقار . وقد اختار نيكلسون أن تقرأ : [ولمقاربك]!

<sup>؛ –</sup> في ط : [الهوازنية ] وهو خطأ صوابه : [الهزانية]كما في الأصل ، وقد كانت مطلقة « الأعشى » من بني هزان ، انظر ( الأغاني بولاق ٨/٣٤ ومراجع ترجمة الأعشى في ص ١٥٩ ) .

ه - الأحوية : جمع حواء ، وهو جماعة البيوت المتدانية .

٣ - نبث البير : نبشها وأخرج ترابها ، وانتبث التراب : استخرجه من بير ونحوها .

٧ - يتكلم بالفث والثمين ، مخلط في كلامه وأمره ، كالحاطب بالليل يحطب الردىء والحيد .

٨ – الهدان : الأحمق الحاني ، الثقيل في الحرب ، وقد هدن يهدن هدوناً ، جبن واسترخى .

الأعلام

ه - الهزانية : مطلقة الأعثى . انظر خديث طلاقها في ترجمة الأعثى وفي شعره (الأغاف ١٩٣/٨ الديوان ١٨٤) . وانظر بني هزان بن صباح ، من أسد بن دبيمة بن نزاد ، في (جمهرة الأنساب ١٩٣٨) . وانظر بني درسمة بن نزاد ، في (جمهرة الأنساب ١٩٣٨) . وانظر بني درسمة بن حسال المناه المناه

لا تُدْلِجُ في الظلماءِ الداجية ، ولا تُهجِّرُ في الوَديقةِ الصاحِدة (١) . وذكرتَ لى طلاقَ «الهزانيّةِ »(١) ولَعلّها (١) بانتْ عنّى مُسِرَّةَ الكَمَدِ ، والطَّلاقُ ليسَ بمنكر للسُّوقِ (١) ولا للمُلوك .

فيقولُ «الجعدى » : آسكت ياضل بن ضُل ، فأقسِم أنَّ دخولَك الجنَّة من المنكرات ، ولكنَّ الأَقضِيةَ جَرَت كما شاء الله ! لَحَقَّك أن تكونَ فى اللّرَكِ الأَسفَل من النار ، ولقد صلى بها من هو خير منك ، ولو جازَ الغَلطُ على رَبِّ العِزَّةِ ، لَقُلتُ : إنَّك غُلِطَ بك ! أَلَسْتَ القائل ؟ :

فَدَخَلَتُ إِذَ نَامَ الرقي بُ فَبِتُ دُونَ ثيابها حَى إِذَا مَا استرسلَتْ للنوم بعد لِعابِها (٥) قَسَّمتُها نِصِفَين كُلُّ م مسوَّدٍ يُرى بها (١) فَتَنَيتُ جِيْدَ غريرةٍ ولَمَستُ بَطنَ حِقابها (٧) كالحُقَّةِ الصفراءِ صا ك عبيرُها بملابِها (٨)

١ – الوديقة : شدة الحر – والصاخدة : الهاجرة ، وصخد اليوم : اشتد حره .

٢ – في ط : [ الهوازنية ] . انظر رقم ( ٤ ) من هامش ص ( ٢٢٩ ) .

٣ – في ز ، ت . [ ولكنها ] و بهامش الأخيرة : ولعلها نسخة .

إ - السوقة : بمنزلة الرعية ، يقال للواحد والجماعة . ويستوى فيه المذكر والمؤنث . قالوا : وربما
 جمع على سوق .

ه – رواية ( الديوان – ص ١٧٥ ) :

حتى إذا ما استرسلت من شدة العابها والأبيات من قصيدته التي مطلعها :

أوصلت صرم الحب من «سلمي» لطول جنابها

٦ – يروى : ٥ قسمتها قسمين كل موجه يرمى بها ٥ انظر ( الديوان ) .

٧ - الحقاب : ما تشده المرأة على وسطها تعلق به الحلى ، جمعه حقب ، بضمتين . وعن ثعلب :
 الحقب هي السراويل .

٨ – الحقة : وعاه الطيب . وصاك : خلط . والملاب : ضرب من العليب ، وقيل هو العطر السائل .

# وإذا لها تامُورةً مرفوعةً لِشَرابها(١)

واستقللت ببنى جَعدة ، ولَيَوْم من أيَّامهم يَرْجَحُ بمساعى قومِك . وزَعَمْتَنى جَباناً وكنَبت ! لأَنا أَشجَعُ منك ومن أبيك ، وأَصْبَرُ على إدلاج ِ المُظلمة ذاتِ الأَريزِ (١) ، وأَشَدُّ إيغالاً في الهاجرةِ أُمُّ الصَّخَدان .

ويثِبُ «نابغةُ بنى جَعدَةَ » على «أبى بصيرٍ » فيضربُه بكُوزٍ (١) من ذَهَبٍ . فيقولُ (٤) \_ أصلَحَ اللهُ به وعلى يدَيهِ \_ : لاَعَرْبَدَةَ في الجِنان ، إنما يُعرَفُ ذلك في الدار الفانية بين السَّفِلَة والهَجَاج (٥) ، وإنَّكَ يا أَبا ليلى ، لمتنزَّع (١) \_ وقد رُوى في الحديثِ ، أَنَّ رجلاً صاحَ «بالبَصرةِ » : يا آل قيس إفجاء «النابغةُ الجَعْدِيُ » بعصيَّة لهُ ، فأَخذَهُ شُرَطُ «أبى موسى أللهُ عليه وسلَّم قال : « من تعزَّى بعزاء الجاهليةِ فليس منَّا » . ولولا أنَّ في (الكتابِ الكريم) : «لا يُصَدَّعُونَ عَنها الجاهليةِ فليس منَّا » . ولولا أنَّ في (الكتابِ الكريم) : «لا يُصَدَّعُونَ عَنها الجاهليةِ فليس منَّا » . ولولا أنَّ في (الكتابِ الكريم) : «لا يُصَدَّعُونَ عَنها

# الأعلام

ه - أبو موسى الأشعرى: عبد الله بن قس بن سليم الأشعرى ، الصحابى القانبي من مهاجرة الحبشة .
 ولاه يا عمر يه البصرة ، وبنى عليها إلى صدر خلافة يا عثمان يا ثم ولاه الكوفة فعزله عبها «على » ثم
 كان من أمره يوم التحكيم ما كان – توفى بالكوفة حوالى سنة ٥٠ ه ( الاستيماب : ١٦٣٩ ) .



١ – في الديوان : ﴿ وَإِذَا لَمَّا نَامُورَةُ ﴿ وَجَامِتُهُ [تَامُورَةً ] : وَعَاءَ الشَّرَابِ .

٢ – الأريز : البرد ، والصقيع . وقد أرز الليل يأرز أريزا : برد، فهو أريز وأروز وآرز .
 وأرزت أصابعه من البرد : تقبضت – والصخدان : اليوم الشديد الحر ، وصفد السار يصخد صحداً
 وصفدانا اشتد حره ، والصاخدة : الهاجرة .

٣ – يروى : [بكوب] . هامش (ك) .

٤ - القائل هو الشيخ : « ابن القارح » .

ه – رجل هجاجة : أحمق يركب رأيه .

٦ - كذا في المخطوطات ، وفي لم : [لمتترع] ، بتامين ثم راء . والتنزع : التسرع .

ولا يُنْزِفُونَ »(1) لِظَنَنَاكَ أَصَابِكَ نَزْفٌ فى عَقْلِكَ . فَأَمَّا «أَبو بصيرٍ » فما شَربَ إِلاَّ اللَّبَنَ والعَسَلَ(1) . وإنه لَوَقُورٌ فى المَجلِسِ ، لا يخِفُ عندَ حَلَّ الحُبْوةِ(1) . وإنه مثلُهُ معنا مَثلُ «أَبى نُواسٍ\* » فى قولِه :

أَيُّهَا العاذلان في الرَّاح لُومًا لا أَذُوقُ المدامَ إلَّا شميما<sup>(1)</sup> فالني بالعِتابِ فيها إمامٌ لا أَرَى لي خِلافَهُ مُستقيما<sup>(0)</sup> إنَّ حظَّى منها ، إذا هي دارت ، أن أراها ، وأن أشمَّ النسيا<sup>(1)</sup> فأصرفاها إلى سِواىَ فإنى لستُ إلاَّ على الحديثِ نديما<sup>(۷)</sup> فكأنى وما أحسنُ منها قَعَدِىًّ يُحَسِّنُ التَّحكِيما<sup>(۸)</sup> لم يُطِقْ حَمْلَهُ السلاحَ إلى الحر ب ، فأوضى المطيق ألَّا يُقيا<sup>(۱)</sup> لم يُطِقْ حَمْلَهُ السلاحَ إلى الحر ب ، فأوضى المطيق ألَّا يُقيا<sup>(۱)</sup>

1 - آية ١٩ من سورة الواقعة . ونزف الرجل نزفاً : ذهب عقله أو سكر ، ونزف في الحصومة : انقطمت حجته، ونزف دمه: رعف فخرج دمه كله . فهو نزيف ومنزوف ( ابنالسكيت : الألفاظ ٢٢٧).

٢ - يعنى في الجنة ، إشارة إلى قول الأعشى في (الففران) : فأدخلت الجنة على ألا أشرب فيها
 خراً . ص ١٨١ .

٣ - الحبوة بالفتح والضم ، واحدة الحبا ، كفرف : احتبى بثوبه احتباء ، وفي أمثالهم :
 تحل الحبا عند المهمات ، أى الشدائد .

٤ -- قصيدة « أبي نواس » قالها لما نهاه « الأمين » عن شرب الحمر . ورواية ( الديوان ص ٣٢٥):

ه أيها الرائحان باللوم لوماً ه

ه – رواية ( الديوان ) :

ه نالى بالملام فيها إمام ه

٦ ، ٧ – البيتان مرتبان في ( الديوان ) بوضع الثاني قبل الأولى .

٨ – في ( الديوان ) :

فكأنى وما أزين مها قعماى يزين التحكيما

٩ – رواية ( الديوان) :

كل عن حمله السلاح إلى الحرب ب فأرسى المطيق ألا يقيها

الأعلام

ه - أبو تواس : ص ١٤٩ م

فيقولُ «نابغةُ بنى جعدةَ » : قد كان الناسُ فى أَيام ِ الخادعةِ يَظهرُ عنهم السَّفَهُ بشُربِ اللبن ، لا سيَّما إذا كانوا أَرقَّاءَ لِثاماً ، كما قال الراجز : يا أبنَ هِشامٍ أَهْلَك الناسَ اللبَنْ فَكُلُّهُمْ . يغدو بسيفٍ وقَرَن (١) وقال آخرُ :

ما دهرُ ضَبَّةَ فاعلَمْ نَحتُ أَثْلَتِنا وإنما هاجَ من جُهَّالِها اللبَنُ (١) من وقيل لبعضِهم : منى يُخافُ شَرُّ بنى فُلان ؟ قال : إذا أَلْبَنُوا .

فيريد \_ بلَّغَهُ اللهُ إِرادتَه \_ أَن يُصلِحَ بِينِ النَّلَمَاءِ ، فيقولُ : يجبُ أَن يُحْذَرَ من ملك يعبُرُ فيرَى هذا المَجلِسَ ، فيرَفَع حديثَه إلى الجَبار الأَعظَم ، فلا يَجرُّ ذلك إلاَّ إلى ما تكرَهان . وَاسْتَغْنَى رَبُّنا أَن تُرفَعَ الأَحبارُ الأَعظَم ، ولكنْ جرى ذلك مجرى الحَفَظَة في الدارِ العاجلة . أَما عَلِمتُما أَنَّ اللهِ ، ولكنْ جرى ذلك مجرى الحَفَظَة في الدارِ العاجلة . أَما عَلِمتُما أَنَّ «آدَمَ » خرج من الجَنَّة بذَنْبٍ حَقير ، فغيرُ آمِنٍ مَنْ ولدَ ، أَن يُقْدَرَ له مثلُ ذلك .

فَسَأَلتُكَ يَا أَبَا بَصِيرِ بِالله ، هَل يَهجِسُ لَك تَمَنِّى المُدَام ؟ فَيَقُولُ : كَلَّ ، وَاللهِ (٣) إِنَّهَا عندى لَمِثْلُ المقر لا يَخطِرُ ذِكْرُهَا بِالخَلَد. فالحمدُ للهِ الذي سقانى عنها السَّلُوانَةَ ، فما أَحفِل بِأُمِّ زَنبَقِ أُخرَى الدهر (٤) .

ويَنهضُ «نابغةُ بني جَعدةَ » مُغْضَباً ، فيكرَهُ \_ جنَّبَهُ اللهُ المكارة \_ أنصرافه على تلك الحال ، فيقولُ : يا أبا ليلي . إِنَّ اللهَ ، جَلَّت قُدرَتُه ،

١ -- القرن، بالتحريك : الجمعبة ، ورواية ( اللسان ) ﴿ فَكُلُّهُمْ يَعْدُو بَقُوسُ وَقُرْنَ ﴿ وَلَمْ يَسْمُ قَائِلُهُ .

٧ ـ ق س ، ن : [تحت أثلنا ]، تصحيف .

وأصل الأثلة : شجر خشبه جيد صلب ، وهو أيضاً متاع البيت ، والأصل ، وما و رثته من مال أو شرف أو مجد ، ويقال في الحجاز : نحت أثلته . أي عابه وتنقصه .

٣ - سبق أن نسقتها : [كلا والله ! إنها ] في الطبعات السابقة . وقد نقلها السيد نصر الله بنفس
 النسق والترقيم في ( ل : ٨٠ ) !

إلى المنظور المن

منَ علينا بهؤلاء الحُورِ العِينِ اللواتي حَوَّلَهُنَّ عن خَلْق الإوزِّ ، فاخترْ لك (١) واحدةً منهُنَّ فلتَذَهَبْ معك إلى منزلكِ ، تُلاحِنُك أَرَقَ اللَّحان ، وتُسمِعك ضُرُوبَ الأَلحان . فيقولُ «لبيدُ بنُ ربيعة » : إن أَخذَ أبو ليلي قَيْنَةً ، وأخذَ غيرُه مثلَها ، أليس ينتشرُ خبَرُها في الْجَنَّةِ ، فلا يُؤمَن أن يُسمَّى فاعِلُو ذلك أزواجَ الإورَّ ؛ فتُضرِبُ (١) الجماعةُ عن أقتِسامِ أولئك القِيان .

ويَمُرُ ﴿ حَسَّانُ بنُ ثابتٍ \* ﴾ فيقولونَ : أهلاً أبا عَبدِ الرحمن ، ألا تَحَدَّثُ مَعَنا سَاعَةً ؟ فإذا جلس إليهم قالوا : أينَ هذه المشروبةُ من سَبيئتِك التي ذكرتَها في قولِك ؟ :

كَأَنَّ سبيئةً من بيتِ راسٍ يكونُ مِزاجَها عَسَلُ وماءُ<sup>(١)</sup> على أنبابها ، أو طَعْمَ غَضُّ من التفَّاحِ مَصَّرَهُ اجتناءُ

١ – كذا في ك ، إش ، ز . وفي ت ، ط : [لنفسك ].

٢ - ضربت عنه : زهدت فيه وانصرفت عنه ، وأضرب عن كذا : أعرض وانصرف .

٣ - ق ز : [يكون مزاجها عسلا وماه] بنصب عسل ، وهو جائز ، عطف جملة ، أى وماه كذلك . والأبيات من (همزيته ) الى قالها يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويهجو المشركين يوم فتح مكة (السيرة ٤/٤٠وسها الروش الأنف وعيون الأفر ، الأخاني ٤/١٣٩) ، وسطلمها :

وقد أراد السيد نصر الله أن يأتى هنا بغير ما قلته، فتورط وقرر أن حسان وقال هذا فى الحاهلية، – سن : ٨١ – مع أن السياق صريح النص على إسلامية القصيدة ، فضلا عن إجماع للصادر التاريخية ! والبيت من شواهد المغني ( ٤٩١ ) وشواهد الكشاف ( ٣١٧/٤) وروايت : • كأن سلافة • و بيت رأس : اسم لقرية بحلب ، اشتهرت بالكروم .

#### الأعلام

• - حسان بن ثابت: بن المنذر بن حرام الخزرجي الأنصاري (جمهرة الأنساب ٣٢٧) ؛ أبوعبد الرحمن - وهوابنه منسيرين أعت مارية القبطية - الشاعر الحضرم المشهور ، وكان شاعر الرسوك . وصل الله عليه وسلم إلا أنه لم يشهد معه مشهداً . وقد عمر حتى مات في خلافة معاوية . ( الاستيعاب ١ / ١٠٠ الإصابة ٢/٩/١) والصاهل والشاحج

كتب السيرة ، والحديث .

الأعلام

• – أبو بصير ، الأعشى : ص ١٥٩ .

\*\* - مسطح : بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف ، شهد بدراً ، ثم خاص في حديث الإفك فجلده الرسول عليه الصلاة والسلام . توفي سنة ٣٤ ه. ( الاستيماب : ٢٩٤/١ ) .

\*\*\* — أخت مارية ؛ هي سيرين ، القبطية ، كانتا « للمقوقس » عظيم القبط ، فأهداهما إلى الرسول فاتخذ « مارية » لنفسه ، وهي أم ولده إبراهيم ، ووهب « سيرين » « لحسان » وهي أم ولده عبد الرحمن .

( الاستيماب ٢/٨٢٧ ، ٥٥٩ – ١/٢٢٥ ) .

• • • • - عبد الرحمن : بن حسان بن ثابت ، من و سير ين القبطية ، من الصحابة الشعراء (الإصابة ٣ / ١٠ ) ومن شعراء الحماستين . ، مات سنة ١٠٤ ه.

(الشعروالشعراء ١٧٣ ، تهذيب ٦ / ١٩٢ ، خلاصة التذهيب ١٩١)

\*\*\*\* - إبراهيم : بن محمد عليه الصلاة والسلام ، من و مارية القبطية ، ولد في ذي الحجة سنة ٨ م ، وتوفى وهو أبن تمانية عشر شهراً . ( الاستيماب ٢٢/١ ، ٧٢٨/٢ - نسب قريش ٢١ ذيحائر ﴾ .



١ – تهكم الرجل : تبختر وتكذب وجاوز القدر .

٧ - كذا في النسخ بالسين المهملة . فهل هي من الاستراء بمعنى السرى ، أى السير ليلا ؟ لا بعد .
 في اللسان : واسترى كأسرى ، وأنشد ابن الأعراب لكثير عزة :

أروح وأغدو من هواك وأسترى وفي النفس نما قد علمت علاقم وقول « حسان » : لقد أفكت . . ، يشير إلى ما كان من أمره في حادثة الإفك : وهي مبسوطة في

وهو - زَيِّنَ اللهُ الآدابَ ببقائِه - يَخطِرُ فَى ضَمِيرِه أَشياءُ ، يُريدُ أَن يَذَكُرَها لِهِ «حَسَّانَ» وغيره ، ثم يَخافُ أَنْ يكونوا لما طَلَبَ غيرَ مُحسِنين ، فيضربُ (١) عنها إكراماً للجليس : مثلُ قولِ «حَسَّان» :

\* يكونُ مِزاجَها عسلٌ وماءُ \*

(٢) يَعرض لهُ أَن يقولَ : كيفَ قُلتَ يا أَبا عبد الرَّحمن : أَيكونُ مِزَاجَها عَسَلُ وماءُ ، على الابتداء والخبر ؟

وقولرِه :

فَمَنْ يَهِجُو رَسُولَ اللهِ مَنكُم وَيَمَدَّحُهُ وَيَنصُرُهُ ، سَواءُ يَدَهُبُ بِعضُهُم إِلَى أَنَّ (مَنْ) محذوفة من قولك : ويمدحُه وينصُره ، على أَن ما بعدَها صِلة لها . وقال قوم ، حُذِفت على أَنَّها نَكِرة ، وجُعلَ ما بعدَها وصفاً لها ، فأقيمت الصفة مقامَ الموصوف (٢)

ويقولُ قائلٌ من القوم : كيف جُبْنُكَ يا أَبا عبدِ الرَّحمن ؟

فيقول : أَلَى يُقَالُ هذا وقوى أَشجَعُ العَربِ ؟ أَرادَ سِتَّةٌ منهم أَن يَمِيلُوا على أَهلِ المُوسِم بأُسيافِهم ، وأجاروا النبيَّ [صلى الله عليه وسلم] على أَن يحاربوا معهُ كُلَّ عَنُودٍ (٣) ؛ فَرَمَتْهُم ربيعةُ ومُضَرُ وجميعُ العَرب عن قَوْسِ يحاربوا معهُ كُلَّ عَنُودٍ (٣) ؛ فَرَمَتْهُم ربيعةُ ومُضَرُ وجميعُ العَرب عن قَوْسِ العَدَاوة ، وأضمرُوا لهم ضِغْنَ الشَّنآنِ (٤) . وإِنْ ظَهر منِّي تَحَرُّزُ في بعضِ العَدَاوة ، وأضمرُوا لهم ضِغْنَ الشَّنآنِ (١) . وإِنْ ظَهر منِّي تَحَرُّزُ في بعضِ

١ - كذا ضبطه مرفوعاً في الأصل ( ك ٢٨ ) وجاء منصوباً في الطبعات السابقة للذخائر ، فنقله كذلك في ( ل : ٣٨ ) ! والرفع صحيح .

٧ – انظر أقوال النحاة فيه ، في شواهد المغني ( ٨٥٩ ) على حذف الموصول الاسمى .

٣ - العنود: المائل عن القصد، وحسان يعتزهنا بقومه الخزرج، أنصار المصطفى. ويذكر الستة أصحاب بيمة العقبة الأولى - انظرهم في الجزء الثانى من السيرة النبوية لابن هشام.

إلى الشنآن : المبغض ، يقال : شنأ الرجل وشنئه ، أبغضه مع عداوة وسوه خلق .

المواطِن ، فإنما ذلك على طريقة الحزم ، كما جاء في (الكِتابِ الكريم): «وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَقِدْ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ باء بغَضَبٍ مِنَ اللهِ ومَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وبنْسَ ٱلْمَصِيرُ ، (١).

ويَفترقُ أَهلُ ذلك المجلِسِ ، بعد أَنَ أَقاموا فيه كُعُمْرِ الدُّنيا أضعافاً كثيرةً ، فبيْنا هو يطُوفُ في رياضِ الجنَّة ، لَقِيهُ خمسةُ نَفَرٍ على خمسِ أَيْنُورْ ) ، فيقول : مَا رَأَيت أَحسَنَ مِنْ عُيونِكُم في أَهلِ الجِنانِ ! فَمَنْ أَنتُم خَلَدَ عليكم النعيمُ ؟ فيقولون : نحن عُورانُ قيس () : وتميمُ \* بنُ مُقبل خلَدَ عليكم النعيمُ ؟ فيقولون : نحن عُورانُ قيس () : وتميمُ \* بنُ مُقبل العَجْلاني، وعَمْرُو \* بنُ أَحْمَرَ الباهلُ ، والشَّماخُ \* \* قيلً ] ( أَابنُ ضِرارٍ ، العَجْلاني، وعَمْرُو \* بنُ أَحْمَرَ الباهلُ ، والشَّماخُ \* \* قيلً ] ( أَابنُ ضِرارٍ ،

# الأعلام



١ – سورة الأنفال : آية ١٦ .

٢ – أينق : جمع ناتة ، ومثلها ناق ، ونوق ، وأنوق ، وأنؤق – بالحمز – ونياق ، وناقات ،
 وأنواق . والحوار في هذاالفصل ، بين ابن القارح ، وعوران قيس

٣ - اشتهر هؤلاء الشعراء الخمسة باسم «عوران قيس» جمع أعور . (شرح أدب الكاتب ٥٥٥) .
 ٤ - في الأصل (ك) : [مغفل]، ولعله عدم ضبط للإعجام .

تميم بن مقبل العجلانى : كذا فى الأصل . وأبقينا عليه فى طبعات الذعائر ، فجاء هكذا فى (ب، ل) – وهو تميم بن أبين مقبل من بنى عجلان (جمهرة الأنساب ٢٧١) شاعر متقدم يعدونه من أوصف العرب لقدح . . . وفيه يقال : قدح ابن مقبل ( الشعرو الشعراء ٧٧ – الفهرست ٨ / ١٥٨٧) .

 <sup>\* \* ~</sup> عرو بن أحمر الباهل : صفحة ١٤٥ .

 <sup>• • • -</sup> الشياخ : معقل بن ضرار النطقانى من بنى سعد بن ذبيان من الصحابة الشعراء ( الإصابة ٢ / ١٥٤ ، وشعراء الحماستين ) وضعه و ابن سلام » نى الطبقة الثالثة ، ويقول فيه و الحطيئة » : أبلغوا الشياخ أنه أشعر عطفان . كان من أرجز الناس على بديهة ، ومن أوصف الشعراء القوس والخمر . وهو من شعراء الصاهل والشاحج .

<sup>(</sup> الشعروالشعراء ١٧٧ ، أغاني الدار ٩ / ١٥٨ ، مشوبات الجمهرة ، المؤتلف ١٣٨ ) .

أَحَدُ بِنِي ثَمْلَبَةَ بِنَ سَغْفِ بِن فَبِيانَ ﴾ وواعي الإبل ، عُبَيْدُ بِنُ الحُصَيْنِ النَّبِيرِيّ ، وَحُبَيدُ بِنُ \* ثُورُ الهِلالِي ، .

فيقولُ للشَّهاخ بنِ ضِرارٍ : لقد كان في نفسي أشياء من قصيدتِك التي على الناي ، وكلمتِك التي على الجيم ، فأَد شِدْنيهما لا زلتَ مخلَّدًا كرماً .

فيقول : لقد شَغلنى عنهما النعيمُ الدائمُ فما أذكرُ منهما بيتاً واحدا . فيقول - لفَرْطِ حُبِّهِ الأَدَبَ وإيثارِهِ تَشييدَ الفضلِ - : لقد غَفَلْت أيها المُوْمِنُ وأَضَعْت ! أما عَلِمت أَنَّ كَلَمتيك ، أَنفعُ لك مِن ابْنَتَيْك ؟ ذُكِرت بهما في المواطِنِ وشُهرت عند راكبِ السَّفَرِ والقاطنِ ؛ وإنَّ القصيدة من قصائِدِ والنابغةِ \*\*\* » ، لأَنفعُ له مِن ابنتِهِ وعَقْرَبَ ، ولعَلَّ (ا تِلكَ شانتُهُ وما زانتُه ، وأصابها في الجاهليَّةِ سِباء ، وما وقر لأَجلِها الجباء (ا ، وإن شيئن أن أُنشِدك قصيدتيْك ، فإنَّ ذلك ليسَ بمتَعَلَّم غلى . فَيقُولُ : أَنشِدُنى ضَفَت أَن أَنشِدك قصيدتيْك ، فإنَّ ذلك ليسَ بمتَعَلَّم غلى . فَيقُولُ : أَنشِدُنى ضَفَت أَن عليك نِعمةُ الله . فَبُنشِدُه :

## الأعلام

<sup>: (</sup> المقط نيكلسون لفظ [ لعل ] فاختلف المنى ، ونص ترجمته ١٩٠٠ / ١٩٠٠ (Akrab, who diagraced him and was taken captive,)

٧ – الحباء هنا : مهر الأنثى . والنابغة ، هو الذبياني ( ٢٠٢ )

٣ - نــفا الثوب يضفو : سبغ فهوضاف . وضفوة العيش : رغده وسعته .

ه – راعی الابل : عبید بن الحصین بن جندل – وقیل : ابن معاویة بن جندل – من بنی الحارث ابن نمیر . الشاعر الأموی المشهور ، وقد غلب علیه لقب الراعی لکثرة وصفه للا بل . وکان فخل مضر حتی غلبه جریر . ( طبقات ابن سلام ۱۱۷ ، بریل ، المؤتلف ۱۲۲ ، الأغلف ب ۲۰ / ۱۲۸ ، وشعراء الصاهل والشاحج .

و حديد بن ثور الهلال: من بني هلال بن عامر بن صعصعة (جمهرة الأنساب ٢٦٢) وخلط في قهارسه بينه و بين حديد الأرقط الراجز ، وهو من بني كعب بن ربيعة : والهلال من الصحابة الشعراء ( الإصابة ١ / ٢٥٦) ، عده و ابن سلام » في الطبقة الثالثة من الإسلاميين .

<sup>&</sup>quot; انظر مع ديوانه « حماسة البحترى » ( الأغانى ب ٤ / ٣٥٦ ، الشعر والشعراء ٢٣٠ وشعراء الصاهل والشاحج .

عَفَا مِن سُلَيْمِي بِكِطنُ قَوٍّ ، فَعَالِنُ فِي فِذَاتُ الغَضَى فَالْمُشْرِفَاتُ النَّوَاشِزُ (١) فيَجِلُه بها غيرَ عَلِم . ويَسأَلُه عن أشياء منها ، فيُصادِفه بها غيرَ بَصِيرٍ ، فيقولُ : شَغَلَتْنِي لَذَائِذُ الخُلُودِ عن تعَهِّدِ هذه المُنكرات : وإنَّ ٱلْمَتَّقِينَ في ظلال وَعُيُون . وَفُواكِه ممَّا بِشَتَهُونَ . كُلُوا وأشْربُوا هَنِيثاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْملُون (١) ، إنما كنت أَسِقُ (١) هذه الأُمور ، وأنا آمُلُ أَنْ أَفْقَرَ (١) بها ناقةً ، أو أعطَى كَيْلَ عِيالى سَنة ، كما قال الراجز : (٥)

لو شاك مِن رأسِكَ عظمٌ يابسُ لآلَ منك جَمَلٌ حُمادِسُ سوَّى عليك الكيلَ شيخٌ بائسُ مثلَ الحَصَى يَعْجَبُ منهُ اللامِسُ وأنا الآن في تَفَضُّل اللهِ ، أغترفُ في مَرافِدِ (١) العسْجَدِ من أنهار اللَّبن: فَتارةً أَلبانَ الإبل، وتارةً ألبانَ البَقَر، وإن شئتُ لبنَ الضأن فإنَّه كثيرًا جَمُّ ، وكذلك لبَنُ المِيزِ ، وإن أحببتُ ورِدًا من رَسُل الأَراوِي<sup>(٢)</sup> ، فَرُبُّ

١ - البيت مطلم قصيلته في وصف القوس . وفيها يقول الأصمى : و ما قيلت قصيلة عل الزاي ، أجود من قصيدة الثباخ ۽ ضعولة الشعراء ٥٠ .

وقد روى في (جمهرة أشعار العرب) :

<sup>•</sup> عفا بطن قو من سليمي فعالز •

وبطن قو ، وعالز ، وذات الغضا : مواضع بجزيرة العرب . ( بلدان ياقوت ٢٩٣/٣ ، ٢٠٤ ) .

٧ - سورة المسلات آيات ١١ : ٢٠

٣ - يرى نيكلسون أن تقرأ : [أسوق ] - مضارع ساق - ولسنا معه ، يقال : وسق الثيء يسقه رمقاً ، جمعه وحمله .

ع - أفقر ، على البناء المفعول : أعار ، من أفقره الأرض ، أعاره إياها الزراعة ، وأفقره ظهر مهره ، أعاره إياه . والشاهد في (كتاب الإبدال ٩٨/٢) مروى بإضافة :

سرى عليك الكيل شيخ سائس [ من حنطة يفرك منها الدارس]

مثل الحسارين

ه - شاك هنا بمني ظهرت حدته وشوكه ، من شاك الرجل شوكاً : ظهرت حدته وشوكه - وآل بمني رجع - والحمارس بالضم: الشديد ، والحرى، الشجاع المقدام ؛ وهو من أسماء الأسد .

٦ - مرافد : جيم مرفد وهو القلح الضخم .

٧ - الأولى: جمع أروية ، بغم الهزة وكبرها ، ضان الجبل . (١٠٠ م م الأولى : جمع أروية ، بغم الهزة وكبرها ، ضان الجبل .

نَهُرُ مَنَهُ كَأَنَّهُ ﴿ وَجَلَةً ﴾ أو ﴿ الفُراتُ ﴾ ﴿ ولقد أَرَانَى في دارِ الشَّقُوةِ أَجَهَدُ أَخَالُ فَي وارِ الشَّقُوةِ أَجَهَدُ أَخَلَانَ شِياهِ لَجِبَاتٍ (١) ، لا يمتلئُ منهنَّ القَعْبُ (١) .

فيقول - لا زال مِقولاً للخَيرِ - : فأينَ (عمرُو بنُ أَحمَر ، ؟ فيقول (عمرُو ) : ها أنا ذا . فيقول : أنشِدُني قولك :

يانَ الشبابُ وأَحلَف العَمْرُ وتغيَّر الإِخوانُ والدهرُ (٢) وقد الختلَف الناسُ في تفسيرِ العَمْر (٤) ، فقيل : إنَّكَ أَرَدتَ البَقاء ، وقيل : إنكَ أَرَدتَ الواحدَ من عُمُورِ الأَسنانِ ، وهو اللَّحْمُ الذي بينها . فيقول «عمرُو» مُتَمثَّلاً :

خُذا وَجِهَ هَرْشَى أَو [قَفَاها] فإنه كِلاَ جانبي هَرْشَى لهنَّ طريقُ (\*) خُذا وَجِهَ هَرْشَى الهنَّ طريقُ (\*) وَلِم تَتَرُكُ فَي أَهُوالُ القِيامةِ غُبَّرًا (\*) للإنشادِ ، أَمَا سَنِعتَ الآيةَ (\*) : «يَوْمَ

١ - اللجبات : جمع لحبة ، بكسر الحيم وكعنبة ، وهي الشاة القليلة اللبن - أو الغزيرة ،
 ضد - وقد لحبت الشاة ، ككرمت : قل لبها ، أو غزر . والمعنى الأول هو المقصود هنا .

٢ – القعب : القدح الغليظ .

٣ - البيت من ( راثيته ) المذكورة بعد ، في الصفحة التالية والعمر : لحم ما بين مغارس الأسنان ،
 أو من لحم اللثة ، سائل بين كل سنين ، وأنشدوا بيت « ابن أحمر » .

ع – زاد مدها في ت ، ر ، ط : [ بالفتح].

ه ـــ رواية الأصل : [خذا وجه هرشي أو كلاها فإنه ]وهو في كل ما رجمت إليه من المصادر .

أو قفاها • وقد جاء به أبو الطيب اللغرى في (شجر الدر ١٤٤) شاهدا على القفا : مؤخر الطريق .
 ورواية (التاج) وياقوت في (معجم البلدان) والسمهودى في (خلاصة الوفا) وشواهد الكشاف (الزازلة) : • خذا أنف هرش أوقفاها فإنما •

وفي رواية لأبي سهل النحوي : ﴿ خَذَى أَنْفَ هَرْشَى ﴿ وَالْحَطَابِ فَيَهَا لَمُنَاقَةً .

والرواية التي عدلنا إليها في طبعات الذخائر ،منقولة إلى متن (ب : ٩٨) وهامش (ل : ٨٥) .

وهرشي : ثنية في طريق مكة ، ولها طريقان ، كل من سلكهما كان مصيباً .

٦ – الغبر ، بضم الغين وتضعيف الباء أو تخفيفها : البقية من الشيء .

٧ - سورة الحج آية ٢ - ووقعت فاصلتان سهواً ، في ترقيم الآية بالطبعات السابقة الذخائر ،
 نقلتا إلى (ب : ٩٩) . ثم إلى (ل : ٨٥) فتأمل!

نَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرضِعة عَمَّا أَرْضَعتْ وَتَغَمَّعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ شكارى وَما هُمْ بشكارى وَلكنَّ عَذَابَ اللهِ صَليدًا وقد شهدت المَوْقِفَ ، فالعَجبُ لكَ إذْ بقي معكَ شَيُّ من روايتِك ! فيقولُ الشيخ : إنى كُنتُ أُخلِصُ الدُّعاء في أعقابِ الصلواتِ ، قبل أن أنتقل من تلك الدارِ ، أن يُمتِعنى الله بأدبى في الدُّنيا والآخرِةِ ، فأجابني إلى ما سألتُ وهو الحمدُ (١).

ولَقد يُعجبُني قولُك :

ولقد غلَوتُ وما يغزُّغنى خوفُ أَحاذرُهُ ولا ذُعرُ<sup>(۱)</sup> رُوُدَ الشباب ، كأنى خُصن بحرام مَكَّة ، ناعم نَضرُ<sup>(۱)</sup> كَشراب قَيْل عن مَطِيَّتِهِ ولِكُلِّ أَمرٍ واقع قَلرُ<sup>(1)</sup> مُدَّ النَهارُ لهُ وطالَ عليهِ م الليلُ واستنعت بهِ الخمرُ<sup>(1)</sup> ومُسِفَّة دَهماء داجنة رككت ، وأسِبلَ دُونَها السَّترُ<sup>(1)</sup>

١ - زاد في ط دون بقية النسخ [الحيد]. وضبط [يمتمني] بتضميف التاء ، في (ب ٩٩) عن طبعتنا الثالثة ، وليس ضبط الأصل!

٢ - الأبيات من قصيدته التي مطلعها : • بان الشباب وأخلف العمر •

٣ -- يقال النصن الذي نبت من سته أرطب ما يكون وأرخصه : رؤد ورؤد النصن كان أرطب وأرخص ما يكون ، ومنه الرئد : فرخ الشجرة . والرأدة ، والرؤد والرؤدة : الشابة الحسنة ، والرأد أيضاً : رونق الضحا .

٤ - القيل : الملك ، واحد الأقيال - وهو أيضاً : وافد عاد إلى مكة في القحط - انظر صفحة ( ٢٤٣ ) .

ه – كذا نى ك ، ش ، ز . وفى ط : [استعنت ]وكانت كذلك فى ت : ثم صححت . وفى س ، ا ، ن : [استغنت ]، وبهامشه : [استغنت به ] . فافظر (ب : ۹۹) .

فی کتب اللغة : استنمت الناقة : تراجعت فافرة وعدت بصاحبها ، واستنمی به حب الخسر : تمادی واستشری .

٦ - أسفت السحابة : دفت من الأرض ، فهي مسفة ، والمسفة الدكناء أيضاً : القدر - انظر شرح ( النفران ) البيت بعد . صفحة ٢٤٤ .

وجَسرادتانِ تُغَنِّسانِهِمُ وتَلاَّلاً المَرْجانُ والشَّلْرُ (۱) ومُجلجَلُ دانِ الْرَبْرُجَسِهُ حَلِبٌ كما يَتَحَلَّبُ اللَّبْرُ (۱) وَنَانِ حنَّسانان ، بينَهُما وَتَرَّ أَجَشُ ، غِناوُه زَمْرُ (۱) وبَعَيرُهُمْ ساج بجرَّتِهِ لم يُؤذِهِ غَرَثٌ ولا نَفْر (۱) فإذا تَجرَّر (۱) شَقَّ بازلُهُ وإذا أصاخ فإنه بَكْرُ فَلَوا طريق (۱) الليلبونِ فقد ولَّى الصَّبَا وتَفاوَتَ النَجْرُ

١ – الحرادتان : منيتان مشهورتان غتا لوفد عاد إلى مكة ، أو هما منيتان إطلاقاً – انظر أعلام الصفحة التالية . وانظر تفسير أب العلاء البيت في صفحة ٢٤٤ .

والشذر : قطع من الذهب ، والتولق الصغير ، الواحدة شذرة .

٢ - المجلجل هنا ، فيها فسره فى (النفران) بعد: العود -- وزيرجده : ما حسن منه ، وأصله حجر كريم يشبه الزمرد ؛ جمعه زبارج -- والحلب : المنحى المقوس ، وقد حدب وتحدب : صار أحدب .

۳ - وفان : مثنى ون ، وهو الصنج الذي يضرب بالأصابع ( دغيل) - وحنافان : ذوا صوت مطرب - والزمر : الفناء بالنفخ في القصب .

٤ -- كذا بفاء موحدة فىك ، ش ، ن ، ا س ، وهامش ت -- وفى ط : [نقر ] بقاف مثناة .
 وفى ت ، ز : [نفر ] بالضاد ، تصحيف .

النفر : الجزع والشرود ، يقال : نفر الظبي شرد .

والساجى : الساكن الحادئ ، وقد سجت الثاقة : مدت حنينها – والجرة : هيئة الجر – والغرث : الجوع .

ه - رسم الراء الثانية في الأصل يشتبه بالدال ، وكانت كذلك في غطوطة (ن) لكن نيكلسون
 استبدل بها لفظ [تجرجر] وليس بذاك . وفي بقية النسخ : [تجرد] بالدال

وتجرر : مطاوع أجر الفصيل إذا شق لسانه لئلا يرتضع . والبازل : السن أول طلوعها – والبكر : الذي من الإبل . وانظر (ب : ١٠٠، ، ل : ٨٦)

٦ - الديدبون : الموت ، والداهية ، وقيل : اللهو والغزل (هامش ك) - وتفاوت : تباعد والنجر : اللون ، والأصل ، والحسب ، وسوق الإبل ، والنكاح .

ويرى نيكلسون أن تقرأ : التجر ، بالتاء ، مستغلهراً ببيت الفرزدق : ا

والثيب ليس لبائعه تجار ه

(مجلة الجمعية الأسيوية سنة ١٨١/١٩٠٠) ولا نرى لهذا التغيير ولا الاستظهار وجهاً .

المسترخ بهميل

نما أرَدت بقولِكِ : كَفَرابِ قَيْل ؟ ألواحك من الأقيال ؟ أم وقيل ابن عِنْم ، من عاد » ؟ فيقول وعمرو » : إن الوَجهَين ليُتَصَوّران . فيقول الشيخُ – بلَّغَه الله الأماني – : مما يكلُ على أنَّ المُرادَ وقيلُ بنُ عِنْمِ » وَلَك : وجَرادَتان تُغَنَّيانهم و لأَنَّ الجَرادَتين و حَيْل عن الطّوافِ وبالبيتِ » لوَقْدِ عاد عند والجُرهُمي و » بمكّة ، فشُغِلوا عن الطّوافِ وبالبيتِ » وسُوال الله ، سُبحانه وتَعالى ، فيا قصلُوا له ، فهلكت عاد وهم سَامِلُونَ (١) .

ولقد وجَلتُ في بعض كُتُبِ (الأَغانى)<sup>(۱)</sup> ، صَوْتاً يُقالُ غَنَّتهُ الجَرادتان ، فتَفكَّنْتُ (۱) لذلك ، والصوتُ :

أَقْفُسِ مَن أَهلِ المُصِيفُ فَبَطْنُ عَرْدةً ، فالغَريفُ (1)

# الأعلام

ب عقبل بن عتر : كذا في النسخ جميعاً ومنها (ن) : « Kail b. Itr » لكنه سمى في ( مجمع الأمثال) و قبل بن عنو » وفي ( التاج ) : « قبل بن عبر » .

أحد الرموس الثلاثة لوفد عاد ، حين ذهبوا في القحط إلى مكة يستسقون لقومهم ، فلهوا . . انظر (مجمع الأشال للميداني ٨٧/١) . وقابل ما هنا على ( ب ١٠٠ ) .

الحرادتان : هما قينتا و معاوية بن بكر الجرهي و غنتا لوفد عاد فنسوا قومهم ، فلما رأى و الجرهي و ذلك قال : هلك أخوالى و عاد و ولو قلت لضيوفي شيئاً ، ظنوا بى البخل . فألق إلى و الجرادتان و شعراً يذكر بمحنة و عاد و ، فأنشدتاه الضيوف . ( أمثال الميداني ١٩٧/١)

م مرا المرهى : هو معاوية بن بكر ، أحد الباليق . كان سيد مكة حين وفدت عاد تستسق في قصلها . وكانوا أمهاره وأخواله ، فأقاموا عنده مكرمين لاهين ناسين قومهم ( الميداني ١٨٧/١) .

١ - عمد يسمد سموداً : قام متحيراً . بهت ، لما .

٢ - كتب منا بمنى نسخ . وانظر ص ٢٤٤ ، السطر الحامس . وقرأها نيكلسون : في المن نسخ الأغانى أن أميزكتاب (الأغانى)
 إبمض نسخ الأغانى الأصفهانى – فجاء في (ب/١٠٠) ثم في (ل:٨٧) على صورته الموهة .

٣ - تفكنت : تعجبت .

٤ -- المصيف ، وبطن عردة ، والغريف : مواضع ، في ديار بني سعد .

هل تُبْلِغَنَّى ديارَ قوى مَهْ ريَّةً ، سَيرُها تلقيفُ (١) يا أُمَّ عُبْانَ نوِّلنِي هل يَنفَعُ النائلُ الطفيفُ (٢) وهذا شعرً على قَرِىً :

\* أَقَفَرَ مِن أَهلِهِ مَلحُوبُ<sup>١١</sup> .

ومَن الذى نَقل إلى المُغَنينَ فى عصر «هارونَ » وبعدَهُ ، أَنَّ هذا الشعرَ غَنَّتُه «الجَرادتان » ؟ إِنَّ ذلك لَبعيدٌ فى المعقولِ ، وما أَجلَرَهُ أَن يكونَ مكنوباً !

وقولُكَ : • ومُسِفَّةُ دَهماءُ داجنةُ • ما أَرَدتَ بهِ ؟ وقولُكَ : • ومُجَلْجَلُ دانِ زَبَرْجَلُهُ • . . .

فيقول «أبنُ أَحمَرَ » : أمَّا ذِكرُ الجرادتين ، فلا يَدُلُ على أنى خَصَصتُ «قَيْلُ بن عِترٍ » وإن كانَ فى الوَفْدِ الذى غنَّتْه والجرادتان » ، لأَن العرَبَ صارت تسمّى كلَّ قَيْنَةً جَرادةً ، حملاً على أنَّ قَيْنَةً فى الدهرِ الأَوَّلِ كانت تُدعَى الجَرادة . قال الشاعر :

تُغَنِّينا الجَرادُ ونَحْن شَرْبٌ نُعَلُّ الراحَ خالطَها المَشُورُ (٤) وأَما المُسِفَّة الدَّه ، فإنها القِلْد . وأما المُجَلجَلُ الداني زَبَرْجَلُه ، فهو

#### أعلام

مارون الرشيد : الخليفة العباسى – بويع بالخلافة في ربيع الأول سنة ١٧٠ ه ، وظل
 بها حتى مات سنة ١٩٣ ه



١ - الإبل المهرية : هي المنسوبة إلى و مهرة بن حيدان ، من عرب اليمن ، قالوا : إنها كانت
 لا يمدل بها شيء في سرعة جربها - ولقف الفرس : خبط بيديه شديداً .

٢ – كذا في المخطوطات: [النائل ]وهو العطاء والمعروف . وفي ط : [الطائل ] .

٣ – هذا صدر مطلع قصيدة ۾ عبيد بن الآبرص ۽ ، وتمامه : ، فالقطبيات فالفنوب ،

٤ -- فى ك : [يغنينا ]- ونُعل : نسق مرة بعد أخرى – والمشور : العسل المجتنى .

التُودُ ، وزبرجدُه ما حُسَّنَ منه ، أَمَا تَسمَعُ القائلَ يُسمَّى ما تَلوَّنَ من السَّعابِ ، زبرجاً (١) ؟ ومن رَوى : مُجَلجِل (١) - بكسرِ الجيم - أَرادَ السحابِ .

فيعجَبُ الشيخُ من هذه المقالةِ ، ويقولُ : كأنَّكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ ، وأنت عربيُّ صميمٌ يُسْتَشهدُ بأَلفاظِك وقريضِك، تَزعُمُ أَنَّ الزَّبَرْجَد من الزِّبرج ، فهذا يُقوى ما ادَّعاهُ صاحبُ (العَين) من أَنَّ الدَّالَ زائدةً في قولهم : صَلَخْدَم (") . وأَهلُ [البَصْرةِ ] (أَ ) يَنفِرُون من ذلك .

فيُلهمُ (٥) اللهُ القادرُ «ابنَ أحمرَ » عِلمَ التَّصْريفِ ، ليُرِى الشيخَ برهانَ القُدرةِ ، فيقولُ «أبنُ أحمرَ » : وماذَا الذي أَنكَرتَ أَن يكونَ الزبرجُ من لَفظِ الزَّبَرْجَدِ ، فلم يُمكِنْ أَن يُجاءَ لَفظِ الزَّبَرْجَدِ ، فلم يُمكِنْ أَن يُجاءَ بحُرُوفِه كُلُّها ، إِذ كانبَ الأَفعالُ لا يكونُ فيها خمسةُ أحرُف من الأُصُول ، فقيل يُزَبْرج (١) ، ثُمَّ بُنِي من ذلك الفعل اسمُ فقيلَ : زِبْرجُ ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ إِذَا صَغَرُوا فَرَزْدَقاً قالوا : فَريزدُ ، وإذا جمعوهُ قالوا : فَرَازِدُ ؟وليس

١ – الزبرج: السحاب الرقيق فيه حمرة ، والزينة من وشي ونحوه.

٧ - من جلجل السحاب إذا رعد . والحلاجل أجراس صغيرة ، واحدها جلجل .

٣ - الصلخدم ، كسفرجل : الشديد من الإبل ، وقيل : هو الماضى الشديد الصلب القوى - والميم زائدة كما في ( الصحاح ) . وقال و الأزهرى و : هو خاسي أصله من الصلخم والصلخد .

و إنما منعوا أن يكون خماس الأصول لأن الأفعال المجردة لا تكون خاسية . ويلحظ أيضاً أن الدال ليست من أحرف الزيادة .

٤ -- رسم الكلمة في (ك) غير واضح ، وقد اختلفت النسخ في روايتها . فهى ، في ش : [البصيرة ]وفي النسخ الأخرى : [البصرة ]. فافظر (ب : ١٠٢ ، ل : ٨٨).

ه - في نسخة ط: [فيلهم الله القادر بن أحمر]، بنصب القادر، وحذف ألف ابن - والمسجيح أن [القادر] مفعة قد تمالى، وأن [ابن أحمر] مفعول به الفعل يلهم.

٦ -- يقال زبرج الثيء : حسنه وزيئه ، من الزبرج بمعى الزينة .

الأعلام

ـ - صاحب المين : الخليل بن أحمد (ص ٢١٧) .

و ( الدين) معجمه المشهور في اللغ ، مواده مرتبة حسب محارج الحروف ، أولها حرف الدين .

ذلك بدَليلِ على أن القاف زائدةً . فيقولُ - خَلد اللهُ أَلفاظه في دِيوانِ الأَدَب نِي كَانَّك زَعمْت أَنَّ فِعْلاً أُخِذَ من الزَّبَرْجَد ، ثُمَّ بُنى منهُ الزَّبْرجُ ، فقد لَزمَك على هذا ، أنْ تكونَ الأَفعالُ قبلَ الأَساء . فيقولُ وابنُ أَحْبر ، لا يلزئنى على هذا ، أنْ تكونَ الأَفعالُ قبلَ الأَساء ، فيتجوزُ أن يَحدُث منه فُرُوع ليس خُكمُها كحُكم الأُصولِ . ألا ترى أنَّهم يقولون : إنَّ الفِعلَ مُشتق من المصدر . فهذا أصل ، ثم يقولون : الصَّفةُ الجارية على الفِعل . يَعْنُونَ الضاربَ والكريم وما كان نَحْوَهُما . فليسَ قولُهم هذه المقالة ، بدليل على الفِعال ، وحَق الأَساء أن تكون قبلَ الأَفعال ، وإنما يُرادُ أنَّهُ يُنطَقُ بالفعلِ منها كثيرًا؛ ولِمُدَّع أن يقولَ : الفِعل ، الفِعل منها كثيرًا؛ ولِمُدَّع أن يقولَ : الفِعل مُشتقً مُن الفِعل ، وأن الفعل منها كثيرًا؛ ولِمُدَّع أن يقولَ : الفِعل مُشتقً مَن الفِعل ، وأنفيل منها كثيرًا؛ ولِمُدَّع أن يقولَ : الفِعل مُشتقً مُن المصدر فهو فرعٌ عليه ، والصَّفةُ فَرْعٌ آخَرُ ، فيجوز أن يتقدَّم أحدُ الفَرْعَين على صاحبه .

ثم يذكُرُ لهُ أَشياء مِن شِعرِه ، فيَجِدُه عن الجَواب مُسْتَعْجِماً ، إن نَطَق مُخْجِماً .

فيقولُ : أَيْكُم «تميمُ بنُ أَبَى » ؟ فيقول رجُلُ منهم : ها أنا ذا فيقول أخبرنى عن قوليك :

يا دار سَلْمَى خَلام لا أَكلَّفُها إلا المرانة حتى تَسأَّمَ الليينَا(١)

١ - نسب ( التاج ) هذا البيت إلى « لبيد » وروايته هكذا :
 ١ - نسب ( التاج ) هذا البينا »

وروی فی ش ، ت : [حتی نسأم الدنیا ]

قال و الأصمى » : المرانة اسم ناقة كانت هادية العلريق - والدين : العهد والأس الذي كانت تعهد . وقال الفارس : المرانة اسم ناقته ، وهو أجود ما فسر به ، وقيل هو موضع، وقيل هفسة من هفسات بني عجلان . وقال الجوهري : وأراد المرون والعادة ، أي بكثرة وقوفي وسلامي عليها لتعرف طاعي لها ، وأبو العلاء لم يفصل هنا في هذا الحلاف .

الأعلام

<sup>• -</sup> تميم بن أبي مقبل ؛ ص ٢٣٧ .

ما أردت بالمرانة ؟ فقد قبل : إنّك أردت اسم آمراً و ، وقبل هي اسم ناقة (١) ، وقبل : العادة . فيقول «تميم » : والله ما دخلت من باب الفردوس ومَعي كلِمة مِن الشعر ولا الرَّجَز ، وذلك أنّي حُوسبتُ حِساباً شليدًا ، وقبل لى : كنت فيمن قاتل «على بن أبي طالب » . وانبرى لى (٢) «النّجاشي الحارثي » فما أفلتُ من اللّهبِ حتى سفعنى سفعات وإنّ حِفظك لمبقى عليك ، كأنّك لم تشهد أهوال الحِساب ، ومُنادِي الْحَشْر يقولُ :أينَ فُلانُ ابنُ فلان ؟ والشُوسُ (١) الجبابرةُ مِن الملوك تَجنبُهم الزّبانيةُ إلى الجَحيم ، والنّسوةُ ذَواتُ التِيجان يُصَرُن (١) بألسنةٍ من الوَقُودِ ، فتَاخُذُ في فُرُوعِهن وأبسابُ من وأجسادِهن ، فيصِحْن : هل من فِداءٍ ؟ هل من عُذْرٍ يُقام ؟ والشبابُ من أولادِ الأكاسِرةِ يَتَضاغُون (١) في سَلاسِلِ النارِ ويقولون : نحنُ أصحاب أولادِ الأكاسِرةِ يَتَضاغُون (١) في سَلاسِلِ النارِ ويقولون : نحنُ أصحاب أولادِ الأكاسِرةِ يَتَضاغُون (١) في سَلاسِلِ النارِ ويقولون : نحنُ أصحاب



١ – كذا في الأصل ، على أن رسمها يشتبه بلفظ [أمة] لعدم وضوح المداد في حرف النون ، وعدم ضبط إعجام القاف ، ولعل هذا سبب اضطراب الرواية في النسخ الأخرى ، فهي في ش ، ن : [ناقة] ، وفي ز ، ت ، ط : [أمة] ونقله في ( ل : ٨٩ ) على ما حررناه في الذخائر ، دون وقوف أر تعليق .

قال و الفارسي ، : المرانة : اسم ناقته وهو أجود ما فسر به .

٧ ــ فى ت ، ط : [وانبرى إلى ]. وما يذكر هنا قول و النجاشي ، يهجو رهط و ابن مقبل ، :

إذا الله عادى أهل لزم ورقة فعادى بى السجلان ، رهط ابن مقبل

ح كذا فى الأصل . وفى ز : [السوس] ، وفى ش : [الشوش] - ورواية الأصل أصح :
 جمع أشوس وهو الشديد الجرىء فى القتال . يقال شاس يشاس ، وشوس ، وتشلوس : نظر بمؤخر عينه تكبراً ، كان شديداً جريئاً . فهو أشوس هى شوساه . والجمع شوس . والشوس أيضاً العلوال ، الأشداء . وفى الحجاز : وى بخطوب شوس . ( الأساس ) .

أما مادة شوش فترجع إلى الاضطراب والاختلاط

وأما السوس فهو العث المعروف ، ولا تجيء جمعاً لسائس ، بل جمعه ساسة وسواس .

ع – صار الشيء وأصاره : أماله .

ه - يتضاغون : يتصايحون ، والضغو والضغاء : صياح السنور والثملب والذئب والكلب. وفي
 ( الصحاح ) : وكذلك صوت كل ذليل مقهور .

الأعلام

التجاشي الحارث : قيس بن عروبن مالك ، من بني الحارث بن كعب ، كان شاعراً هجاء ، رقيق الإسلام . وهجاؤه لبني المجلان ، قوم تميم بن أبى ، مشهور . ( الشعر والشعراء ١٨٧ ، الأمالى ٧ / ٢٥٧ ، السعط ه ٨٩٠ وشعراء الصاهل والشاحج ) .

الكُنوزِ ، نحنُ أربابُ الفانية ، ولقد كانت لنا إلى الناس صنائعُ وأيادٍ فلا فادِى ولا مُعين !! فهتَفَ داع من قِبَل العَرْش : «أَوَلَمْ نُعَمَّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فادِي ولا مُعين !! فهتَفَ داع من قِبَل العَرْش : «أَوَلَمْ نُعَمِّر كُمْ ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَلُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ »(١) لَقد جاءتكم الرُّسُلُ في زَمانٍ بَعدَ زَمَانٍ ، وبذَلتْ مَا وُكِّدَ منَ الأَمان (٢) ، وقيل لكم في الرُّسُلُ في زَمانٍ بَعدَ زَمَانٍ ، وبذَلتْ مَا وُكِّدَ منَ الأَمان (٢) ، وقيل لكم في (الكتابِ) : (٣) «واتقوا يَوْما تُرْجَعُونَ فيهِ إلى اللهِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وهُمْ لا يُظْلَمُون ، فكنتُم في لَذَّاتِ الساخِرةِ واغِلين ، وعن أعمالِ الآخرةِ مُتشاغِلين ، فالآن ظهر النبأ ، لا ظلمَ اليومَ إِنَّ اللهُ قد حكمَ بينَ العِباد .

فيقولُ \_ أَنطقَهُ الله بكُلِّ فَضلٍ ، إِن شَاءَ رَبَّه أَن يقول \_ : أَنا أَقُصُّ عليك قِصَّتى :

لمَّا نَهَضَتُ أَنتَفِضُ مِن الرَّيْمِ (أ) ، وحَضَرتُ حَرَصاتِ القِيامةِ - والحَرَصاتُ مِثلُ العَرَصاتُ مِثلَ العَينِ مَثلَ المَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إليهِ في يَوْم كان مِقدارُهُ خَمْسِينِ أَلْفَ سَنَة . واصَبرُ صَبْرًا جمِيلاً ، فطالَ عَلَيَّ الأَمدُ ، واشْتَدَّ الظَّمَأُ والوَمَدُ - والوَمَدُ : فضَرَرُ صَبْرًا جمِيلاً ، فطالَ عَلَيَّ الأَمدُ ، واشْتَدَّ الظَّمَأُ والوَمَدُ - والوَمَدُ : فَضَرَرُ وَسُكُونُ الرِيح (٢) ، كما قال أَخوكُم والنَّمَيري " ) :

الأعلام



١ – من آية ٣٧ : سورة الفاطر .

٢ - كذا فى الأصل،وفى ز ، ش ، ت : [الأيمان] وكنت آثرتها فى الطبعات السابقة ،فانظر
 ( ب : ١٠٤ ) وهامش ( ل : ٩٠ ) .

٣ – سورة البقرة آية ٢٨١ .

٤ ، ٥ - الريم، القبر . - العرصات ، والأعراص والعراص : جمع عرصة ، وهي ساحة الدار أو كل بقمة ليس فيها بناء .

٣ – سورة المعارج ، آيتا ؛ : ٥ .

٧ – بمثل هذا ، فسره و ابن السكيت ۽ في (تهذيب الألفاظ ٣٨٥ ) .

۱۲۳۸ - النميري ، الراعي : ص ۲۳۸ .

كأنَّ بَيْضَ نَعامٍ في مَلاحِفِها جَلاهُ طَلَّ وَقَيظُ لِلله وَمِدُ(١) وأنا رَجُلٌ مِهْافٌ(١) ، أى سريعُ العَطَش . فافتكرتُ ، فرأيتُ أمرًا لا قِوامَ لمثلى به . ولَقِيَنى المَلكُ الحفِيظُ . عَا زُبرَ(١) لى من فِعل الخير ، فوَجدتُ حَسنانى قليلةً كالنُّفَإِ(١) في العام الأَرمَلِ ـ والنُّفَأُ الرياضُ ، والأَرمَلُ قَلِيلُ ١٥ المَطَو ـ إِلاَّ أَنَّ التَّوبةَ في آخرِها كأنها مِصباحُ أَبيلِ(١) ، رُفِعَ لسالِكِ قليلً ١٥ المَوقِف زُهاءَ شهرٍ أو شهرين ، وخِفتُ في العرق من العرق من العرق من العرق من العرق من العرق من عمِلتُها في وزن :

\* قِفا نَبْكِ من ذكرَى حبيب وعِرفان \* (^^)
ووسَمتها «برضوان » . ثم ضانكتُ (^) الناسَ حتى وقَفتُ منه بحيثُ
يَسْمَع ويَرَى ، فَما حَفل بى ، ولا أظنّه أبِهَ لما أقولُ (١٠٠) .

۱ – البیت « الراعی النمیری » یصف امرأة . و روایة « المبرد » فی ( الکامل – انظر رغبة الآمل المبرد ) مثل ( الغفران ) وأنشده ( اللمان والتاج – مادة ومد ) : ﴿ إِذَ اجتلاهن قيظًا ليلة ومد ﴿ اللمبدد الحرارة – واجتلاهن بمعی کشفهن وحسرهن .

وقد جامت في طبعتنا الثالثة : « ليلة ومد » وليس الأصل . ونقلتها (ب : ١٠٥) !

ورجعت في الطبعة الرابعة إلى : ه ليله ومد « فانظر (ل : ٩٠ ) .

٢ - هاف بهيف هيفاً فهو هائف ، والمهياف مبالغة منه : عطش عطشاً شديداً .

٣ - زبر : كتب ، والزبر الكتابة .

إنفأ : القطع المتفرقة من النبت ، والرياض الصغيرة .

ه - نی ش : [القلیل المطر ] . نی کتب اللغة : یقال عام أرمل ، أی قلیل المطر والنفع .
 وجاء نی ( نوادر أبی مسحل ) : ویقال عام أرمل وأقشف وأقشر إذا كان مجدباً ( ۲۰/۱ ) .

٦ - الأبيل والأبيل والأيبل : الراهب .

٧ – كذا في المحطوطات . وفي ط : [وخفت من الغرق في العرق ].

٨ - تمام البيت ، وهو « لامرئ القيس » : ه و رسم عفت آياته منذ أزمان ...

۹ - ضانکت : زاحست .

١٠ - أبه له ، وبه ، يأبه أجا – كفرح ومنع : فطن له . ولا يؤبه له : لا يلتفت إليه .

فَغَبَرْتُ بُرِهَ ، نحو عَشرةِ أَيامٍ من أَيام الفانية ، ثم عَمِلتُ أَبياتاً في وزن :

بانَ الخليطُ ولو طُووِعتُ ما بانا وقطَّعوا من حِبال الوصل أقرانا (١) ووَسَمتها بِ ورضوانَ ۽ تم دَنُوتُ منه فَفَعلتُ كَفِعلى الأَوّلِ ، فكأَنى أحرَّكُ وَتَبيرا ب و الغضرمُ ] (١) أحرَّكُ وَتَبيرا ب و الغضرمُ ] (١) تُرب يُشبهُ الجسّ (١) ب فلم أَزَل أَتَنبعُ الأُوزانَ التي يمْكِنُ أَن يُوسَمَ بها ورضوانُ ، حتى أَفْنيتُها ، وأنا لا أجدُ عنده مَغُوثَةً ، ولا ظننتُه فَهمَ ما أقول . فلمَّا أَسِتقصيتُ الغَرضَ فَمَا أَنجحتُ (١) ، دعوتُ بأَعلى صَوق : با رضوانُ ، فلمَّ أَنب الجبّارِ الأُعظم على الفراديسِ ، ألم تسمع ندائى بك واستغاثى النبك واستغاثى النبك واستغاثى النبك فقال : لقد سَمعتُك تذكرُ رضوانَ ، وما علمتُ ما مقصلُك ، فما الذي تطلبُ أيها المِسكينُ ؟ فأقولُ : أنا رَجُلُّ لا صَبرَ لى على اللوّاب (١) النبي تطلبُ أيها المِسكينُ ؟ فأقولُ : أنا رَجُلُّ لا صَبرَ لى على اللوّاب (١) النبي كنيرة ووَسَمتُها بالتوبةِ ، وهي وما النبي كنا النبي كنيرة ووَسَمتُها بالتوبةِ ، وهي وما الأَشعارُ ؟ فإنَّ ما مقصلُك . فقال :

(معجم البكرى ١/٥٣٥ ط عِنة التأليف)

المرفع (هم لل

۱ -- البيت بحرير ، وهو مطلع قصياته النونية الى هجا جا « الأخطل » انظرها في ديوانه
 (س ٩٩٥ ط الصاري) .

٧ - فى النسخ كلها : [المضرم] بعين مهملة ، وقد رجعنا إلى كتب اللغة فلم نجدها ،
 قالقسناها فى [غضرم] بالغين والضاد المجمئين . وهو : ما تشقق من ملاع العلين الأحسر ،
 والحس . وجامت طبعتا بيروت ، بما حروناه فى الذخائر (ب : ١٠٧ ، ل ٩١٠) .

٣ - الحص بفتح الحيم وكسرها : ما تطل به البيوت من الكلس .

<sup>۽</sup> \_أنبع الريل : صار ذا نجاح ، وأنبعت حاجه : قفيت .

ه - لاب الرجل يلوب لوباً ولواباً ولوباناً : عطش ، وقيل : حام حول الماء وهو لا يصل اليه .

الأعلام

<sup>. -</sup> ثير : ام لعة جال بظاهر مكة .

جَمعُ شِعر ، والشعرُ كلامٌ موزونٌ تقبلُه الغريزةُ على شرائِطَ. ، إن زادَ أو نقصَ أبانَهُ الحِسْ ، وكان أهلُ العاجلةِ يَتَقرَّبون به إلى الملوِ والسادات ، فجئتُ بشيءٍ منه إليك لعَلَّكَ تأذنُ لى باللَّحول إلى الجنةِ (أ) في هذا البابِ ، فقد استطلتُ ما الناسُ فيه ، وأنا ضَعِيفُ منِينٌ (أ) ؛ ولا رَيبَ أنَّى مِسّ نرجو المَغفِرةَ ، وتَصِحُ له بمشيئةِ اللهِ تعالى . فقال : إنَّكَ لَغَبينُ (أ) الرأي ! يرجو المَغفِرة ، وتَصِحُ له بمشيئةِ اللهِ تعالى . فقال : إنَّكَ لَغَبينُ (أ) الرأي ! أنامُلُ أن آذَنَ لك بغيرٍ إذن من رَب العِزَّةِ ؟ هيهاتَ هيهات ! ووأنَّى لهُمُ التناوُسُ من مكان بعيد ، (أ)

فَتَرَكَتُه ، وانصرفتُ بأملى إلى خازن آخَرَ يُقالُ له : ﴿ زُفَرُ ﴾ فعَمِلتُ كلمةً ووَسَمْتُها باسمِه في وزن قول ﴿ لبيد \* ﴾ :

تَمَنَّى اَبنتاى أَن يَعِيشَ أَبُوهما وهل أَنا إِلاَّ من رَبيعة أَو مُضَرُّ (°) وقَرُبتُ منه فأَنشدتُها ، فكأَنى إنَّما أخاطِبُ رَكُودًا (١) صَمَّاء ، لأَستَنزلَ أَبُودًا عَصاء . ولم أَثركُ وزْناً مُقيدًا ولا مُطلَقاً يجوزُ أَن يُوسمَ يِ وزُفَرَ ، إلا وسَمتُه به ، فَمَا نَجَع ولا غَيَّر . فقلتُ : رَحِمَك الله ! كُتًا في الدارِ الذاهبة فَرَستُه به ، فَمَا نَجَع ولا غَيَّر . فقلتُ : رَحِمَك الله ! كُتًا في الدارِ الذاهبة فَرَستُه به ، فَمَا نَجَع ولا غَيْر . فقلتُ : رَحِمَك الله ! كُتًا في الدارِ الذاهبة فَرَستُه به ، فَمَا نَجِع ولا غَيْر . فقلتُ : رَحِمَك الله ! كُتًا في الدارِ الذاهبة فَرسَتُه به ، فَمَا نَجِع ولا غَيْر ، فقلت الله الثانِيقِين أَو الثلاثة ، فنَجدُ عِنده ما نُحِبُ ،

١ – قوله [إلى الجنة ]ورد في ك ، ش ، دون بقية النسخ .

٢ - من الحبل : قطعه ، والناقة ؛ هزلها من السفر ، والرجل : أضعفه . والمنة : الضعف والقوة (ضد) والمنين هنا .

٣ - النبن والنبانة : ضعف الرأى ، والنبين : الضميف الرأى .

٤ - من آية ١٥ ، سورة سبأ . والتناوش : التناول ، أبدلت فيه الشين واللام ( كتاب الإبدال ٢٣٣/٢) وهو أيضاً التطاعن بالرماح .

البيت من شواهد المني (٨٠٦) وشواهد الكشاف (٤٠٦/٤) وروايته الشطر الأولى :
 بسر ابنتي ٠

٦ - الراكد : كل ثابت في مكانه ساكن ، ويغنة ركود : ثقيلة واكدة مطة .

ه - ليد : ص ١٧١ .

وقد نَظَمتُ فيك ما لو جُمِع لكان دِيواناً ، وكأنّك ما سَمِعتَ لى زَجْمةً (١) مَا كَلِمة م فقال : لا أَشْعُرُ بالذى حَمَمْتَ (١) ما قَصَدتَ وأحسبُ هذا الذى تجيئنى به قُرْآنَ «إبليس » الماردِ ولا يَنفُقُ على الملائكة ، إنما هو للجانُ وعَلَّموه ولَدَ «آدَمَ » فما بُغْيتُك ؟ فذكرتُ لهُ ما أريدُ ؛ فقال : واللهِ ما أقلرُ لك على نَفْع ، ولا أملِكُ لِخَلْقٍ من شَفْع ، فمن أَى الأَمَم أنت ؟ فقلت : من أمَّة «مُحمدِ بن عبدِ الله بْن عبدِ المُطلّب » . فقال : صَكَقتَ ، ذلكَ نبى العَرَب ، ومِن تلك الجهةِ أتيتنى بالقريض ، لأن «إبليس » اللعين نَفَتُهُ في إقليم العرَبِ فَتَعَلَّمهُ نِساءٌ ورجال . وقد وَجَبَ على نَصْحُك ، فعكيك بصاحبك لَعَلَّه يَتَوصَّلُ إلى ما ابتَغيتَ .

فَيَثِستُ مما عِندَه ، فجعلتُ أَنخَلَّلُ العالَمَ ، فإذا أَنا برَجُلِ عليه نُورٌ يَتَلَاّلاً ، وحوالَيه رجالٌ تأتَلِقُ منهم أَنوار . فقُلتُ : مَن هذا الرجُلُ ؟ فقيل : هذا وحَمزةُ بنُ عبدِ المطَّلِبِ ، صربعُ ووَحثى \*\* ، وهؤلاءِ الذين حَولَهُ هذا وحَمزةُ بنُ عبدِ المطَّلِبِ ، صربعُ ووحثى \*\* ، وهؤلاءِ الذين حَولَهُ



١ – زيم : نبس . والزجمة : النبسة والكلمة الخفية . وفي ( نوادر أبي مسحل: ٩/١٥) :

ويقال : ما سمت من فلان نأمة ، ولا زأمة ، ولا زجمة .

٢ - حم : قصد ، ويقال : حم حمه ، أى قصد قصده .
 الأعلام

حمزة بن عبد المطلب: بن هاشم بن عبد مناف من الصحابة الشعراء ( الإصابة ١ / ٣٥٣ ، منح المدح لابن سيد الناس: ٣٢ عضلوط) و يكنى أبا عمارة وأبا يمل ، وهما ابناء - شهد و بدراء وأبل فيها بلاء حسناً ، ثم شهد و أحداً و واستشهد فيها ، في النصف من شعبان ، في السنة الثالثة الهجرة ، قتله غلام حبثى يقال له و وحثى وجاءت و هند بنت عتبة ، فبثلت بجثته ولاكت كبده ، واتخذت من أذنيه وأنفه قلائد ، وأعطت حلاها وحشياً .

انظر (السيرة ٣/١٦ ، ٥٩ - الطبرى حوادث سنة ٣ هـ - الاستيعاب ١٠٢/١) .

وحشى: بن حرب، من سودان مكة ، كان مولى لطميمة بن عدى ، وقبل لحبير ابن مطم بن عدى . وقد بالإعتاق إن قتل و حمزة » ، فأخذه على غرة فى و أحد » ، وحوب إليه حربته فأثبتها فى جسمه ، ثم انتزعها منه ، بعد موته . ولم يقاتل حتى رجع إلى مكة ، وشها هرب إلى الطائف ، وأسلم بعد ذلك واشترك فى حروب الردة ، وقتل و مسيلمة الكذاب » فكان يقول : قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قتلت شر الناس .

<sup>(</sup> الاستيماب ٢ / ٢٢٦ - السيرة ٣ /٥ ) .

من آستُشهد من المُسلمين في «أُحُدِ ». فقُلتُ لنفسى الكَنُوب : الشَّعرُ عند هذا أَنفَقُ (!) منه عند خازنِ الجِنان ، لأَنَّهُ شاعر ، وإخوتُه شُعراء ، وكذلك أبوه وجَدُّه ، ولعلَّه ليس بَينَه وبين معَد بنِ عَدْنانَ ، إلاَّ مَن قد نَظَم شيئاً من مؤزُون . فعَمِلتُ أبياتاً على مَنهَج أبياتِ «كَعْبِ بن مالك » التي رُثي بها «حَمْزة » وأولها :

صفيةً قُوى ولا تَعْجزى وبكّى النّساءَ على حَمْزَةِ (١) وبئت حبى النّساءَ على حَمْزَةِ (١) وبئت حبى ولِيتُ (١) منهُ فنادَيتُ : يا سَيّدَ الشّهداءِ ، يا عَمَّ رسول الله صلى الله عليه ، يا ابنَ عبدِ المُطلّب ! فَلمَّا أَقْبَلَ على بوَجهِه أَنشَدتُه الأَبياتَ . فقال : وَيْحَكَ ! أَق مِثل هذا المَوطِن تجيئنى بالمَليح ؟ أَمَا سَمِعتَ الآيةَ : « لِكُلُّ ٱمْرَى يَوْمَئِذ شَأْنٌ يُغْنِيه ، (١) ؟ فقلت : بلى قد سَمِعتُها ، وسَمِعتُ ما بَعدَها (١) : « وُجُوهُ يَوْمَئِذ مُسْفِرَةً . ضَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً . وَوُجُوهُ يَوْمَئِذ مُسْفِرَةً . أَولَئِكَ مَ الكَفَرةُ مُسْتَبْشِرَةً . وَوُجُوهُ يَوْمَئِذ مُسْفِرَةً . أُولِئِكَ مَ الكَفَرةُ مُسْتَبْشِرَةً . وَوُجُوهُ يَوْمَئِذ مُسْفِرَةً . أُولِئِكَ مَ الكَفَرةُ . مُسْتَبْشِرَةً . ووُجُوهُ يَوْمَئِذ مُسْفِرَةً . أُولِئِكَ مَ الكَفَرةُ .

/ وقد روی  $_{\rm e}$  ابن هشام  $_{\rm e}$  لکعب ، ثلاث قصائد أخرى  $_{\rm e}$  غير هذه  $_{\rm e}$  ق رثاء حمزة ( السيرة  $_{\rm e}$   $_{\rm e}$  ) .

٣- ولَى فلاناً ووليه، بالتخفيف فيهما : دنا منه وقرب ، وتبعه من غير فصل . والأول لغة قليلة الاستعمال .

ه – سورة عبس ، الآيات ٣٨ : ٢٢ .

٤ – سورة عبس ، آية ٣٧ .

الأعلام

ه - أحد : جبل في شهال المدينة، حدثت عنده وقعة « أحد » التي استشهد فيها حمزة ، وسبعون من المسلمين : انظر ( السيرة ج ٣ - الطبرى حوادث السنة الثالثة من الهجرة - ياقوت والبكرى ) .

ه . - كعب بن مالك : الحزرجي الأنصاري ( جمهرة الأنساب ٣٤١) شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد شهد معه المشاهد كلها إلا بدراً وتبوك ، ( الإصابة ٣ / ٣٠٢) وهو ثاني فحول المدينة في طبقات ابن سلام ، ومن شعراء الصاهل والشاحج .

( السيرة ٢ / ٢٩ ، ٤ / ٧٥ ، معجر الشعراء ٣٤٢ ، حياسة البحتري ) بر

١ ــ نفق البيع : راج و رغب فيه . ونفقت السوق : قامت و راجت تجارتها .

٢ - البيت مطلع قصيدته التي بكي بها « حمزة » يوم أحد ، والخطاب فيها الأخته « صفية بنت عبد المطلب » .

الْفَجَرةُ ، فقال : إِنِّى لا أقبرُ على ما تَطلبُ ، ولكنى (١) أَيفنُ مَعك تَوْرًا الْفَجَرةُ ، فقال : إِنِّى لا أقبرُ على بن أَبِى طالب ، ليُخاطبَ النبيّ صلى الله عليه [وسلم] في أمرك . فبَعث معى رَجُلا ، فَلَمّا قَصَّ قِصَّى على أمير المُؤمنين ، قال : أَينَ بَيِّنتُك؟ - يعنى صَحِيفة حَسَناتى ـ وكُنتُ قد رأيتُ المُؤمنين ، قال : أينَ بينتُك؟ - يعنى صَحِيفة حَسَناتى ـ وكُنتُ قد رأيتُ في المَحْشَرِ شَيخاً لنا كان يُكرّشُ النّحْوَ في الدارِ العاجلة ، يُعرَفُ بِ وأبي على الفارميّ ، وقد امترس به قوم يُطالِبُونه ، ويقُولون : تأوّلت علينا وظلَمتنا . فلمّا رآني أشار إلى بيلهِ ، فجئتُهُ فإذا عِندهُ طَبَقةً ، منهم ويَزيدُ ، يُ الحَكِم الكِلابيّ ، وهو يقول : ويْحَك ، أنشَدت عنّى هذا وينوبُ ، أنشَدت عنّى هذا البيتَ برفع الماء ، يعنى قولَه :

فَلَيتَ كُفَّافاً كَان شُرُكَ كُلُّهُ وخَيرُكَ عَني ما أَرْتَوَى المَاءُ مُوتَرى (١)

ولم أقل إلاَّ الماء . وكذلك زَعَمتَ أنَّى فتحتُ المِمَ في قولي :

تَبَدُّلُ خَلِلاً بِي ، كَشَكْلِكَ شَكْلُهُ فَإِنِي خَلِلاً صَالِحاً بِكَ مَقْتَوِي (١)

الأعلام

١ – كذا في ك ، ش ، ا . وفي بقية النسخ : [ولكن ].

٢ ، ٣ - البيتان من قصيدته الواوية المشهورة والحطاب فيها لابن عمه :

تکاشرنی کرها کأنك ناصع وعینك تبدی أن صدرك لی دوی ر مرویة فی (حماسة الحقری ۲۷۸ والأمالی ( / ۲۵ والأغانی ب ۱ / ۱۰۰ ) والمذانة

وهي مروية في (حماسة البحتري ٢٢٨ والأمالي ١ / ٦٨ والأغاني ب ١١ / ١٠٠ ، والحزانة ط السلفية ١ / ١١١) . . والرواية المشهورة البيت الأول :

فلیت کفافا کان خیرك کله وشرك عنی ، ما ارتوی الماء مرتوی

<sup>-</sup> على هامش الأصل ، طرة بخط الناسخ ، نصبها : أصله مقتوى - بضم الميم - وهو الحادم ، وجمعه مقتوون . قال ابن كلثوم : • متى كنا لأمك مقتوينا • وقيل المقتوى الذى يعمل مع الناس بطمام بطنه . ا ه والبيت من شواهد المغنى ( ٤٧٦ ، أنشده ابن هشام برفع • الماء • وهو من مشكلات ( ليت )

<sup>. -</sup> أبوعل الفارسي : صفحة ٢١٧ .

و - يزيد بن الحكم : ذهب شارح ( م ) إلى أنه شاعر جاهلى . و إنما هو إسلامى أموى ، وأمه و بكرة بنت الزبرقان بن بدر » ولا « الحجاج » كورة فارس ثم استنشده يريد أن يمدحه ، فأنشده قصيدة تحفر ، فقام عنه مغضباً واسترد العهد ، فلحق يزيد بسليان بن عبد الملك .

وقصيدته الواوية -- التي منها بيتا (الففران) - مروية في ( الأمالي والأغاني ، وحماسة البحتري ، وأخزانة ) وقد روى صاحب (الأغاني) أن و أبا عبيدة » قال : و أنشدني رجل من بني قيس بن ثملبة لطرفة:

تكاشرنى كرها ، البيت . فسجبت من ذلك ، وأنشدته أبا غمرو بن العلاء وقلت: إنى كنت أرويه
 ليزيد بن الحكم ، فقال أبو عمرو : يزيد مولد ، يجيد الشمر ، وهوبه أشبه » .

وإنما قلتُ : مُقتوى بضمَّ الميم .

وإذا هناك راجزٌ يقول : تَأُوَّلْتَ على أَن قلتُ :

با إبلى ما ذنبه فتأبيه ؟ ماء رواء ونَعي حُولية (١) فحر كُت الباء في [تأبيه] ، وواقه ما فعلت ولا غيرى من العرب

وإذا رجلُ آخَرُ يقول : ادعيتَ على ، أن الها واجعةً (١) على اللَّرْسِ

هذا سُراقةُ للقرآن يَكْرُسُه والمرَّهُ عِند [الرَّشَا]إِنْ يَلْقَها ذِيبُ<sup>(۱)</sup> أَصْعَا فِيبُ<sup>(۱)</sup> أَصْعَدَ ذَلك ؟

وإذا جُماعةٌ مِن هذا الجنس ، كُلُّهم يَلُومونَه على تأويلهِ . فقُلتُ : يا قوم ، إن هذه أُمورٌ هَيِّنةٌ ، فلا تُغْنِتُوا هذا الشيخَ فإنهُ يَمُتُ بكتابهِ في (القرآن) المَعروفِ بِ (كِتابِ الحُجَّة) (أ) ، وإنهُ ما مَفَك لكم دَمًا ، ولا الحَجَّة) (أ) مَنكُم مالاً . فَتفرَّقُوا عنه .

١ - النمى : نبت سبط من أفضل المراعى ، واحدته نصية . والنام : البيب . والرحز و الزفيان السماى و عن (نوادر أبي زيد ص ٩٧ ، وشرح الرضى عل الشافية ١٩٣/١) ويروى فهما وفي

الصحاح) : ﴿ مَاءُ رُواءُ ، وَخَلَاءُ حَوَلَيْهُ ﴿

ورواية و أبي مسحل في النوادر ٢ / ٤٩٩ » كرواية النفران ، مع إسكان الياء في : فتأبيه ، حوليه . وانظر( الحمائص ١ / ٣٣٧ ) .

٢ - في الأصل : [ ادعيت على طل أن ] بزيادة [ عل ] .

ومن قوله : ( عل الدرس في قولي ) تبدأ نسخة ر .

٣ - البيت من شواهد و سيبويه و التي لم يذكر قائلها ، وبن شواهد ابن هشام فيالمني وأبي حيان ... في شرح التسهيل . على أن النسبير - في يدرسه - راجع إلى مضمون يدرس ، أي يدرس الدرس ، فيكون عائداً على المسدر المدلول عليه بالفعل المتصيد وإنما لم مجز عنده عوده على القرآن ، ثالا يلزم تعدى العامل إلى الفسير وظاهره مماً . انظر ( الخزانة ط السلفية ٢ / ٢ وشرح شواهد المني ٥٠٠ . و[ الرشا ] ضبطها في الأصل بضم أوله ، جمع رشوة ، والأولى أن تضبط بالقتع : صفار الطباء ، أوهوما تحرك وبشي من أولادها وقد نقل ضبطنا وشرحنا إلى طبق يبروت ( ب بيسم أوله : ٥٠ ) وليس الأصل إ

ع - كتاب الحبة في القرامات الآب على الفارس ، القفطي (٢٣٦/٢ ، قُرْعة الآليا الاين الآنباري ص ١٨٧). ق - احتجن المال : ضعه إلى نفسه واحتواه .

وشغِلْتُ بخِطابِهم والنَّظر في حَويرهِم (١) ، فسَقَطَ مِنِّي الْكِتَابُ الذي فيه فِحُرُ التَّوْبةِ . فرَجَعتُ أَطلُبُه فما وجَدتُه ، فأَظهَرتُ الوَلَهَ والجزَعَ . فقال أميرُ المُومنِين : لا علَيك ، ألك شاهد بالتَّوْبة ؟ فقلت : نعم ، قاضي حَلَبَ وعُلولُها . فقال : بمن يُعْرَف ذلك الرجل ؟ فأقول : بِ «عبدِ المنعم ابن عبدِ الكريم \* ، قاضي حَلَبَ — حَرَسَها الله الله — في أيَّام «شِبْلِ اللَّولَةِ » . فأقامَ هاتفاً يَهتِفُ في المَوقِف : «يا عبدَ المنعِم بنَ عبدِ الكريم ، قاضي حلب في زمانِ شِبل اللَّولة \* ، هل مَعك عِلم من تَوْبةِ على بن منصور ابن طالب ، الحَلَبي الأديبِ » ؟ فلم يُجبه أحَدُ . فأَخلَف الهَلَعُ والقِلُ ابن طالب ، الحَلَبي الأديبِ » ؟ فلم يُجبه مُجيب . فليعحَ (١) بي عند الله — أي الرَّعدة – ثم هتف الثانية ، فلم يُجبه مُجيب . فليعحَ (١) بي عند ذلك – أي صُرِعتُ إلى الأرض – . ثم نادي الثالثة ، فأجابه قائلٌ يقول : فلك – أي صُرِعتُ إلى الأرض – . ثم نادي الثالثة ، فأجابه قائلٌ يقول : وخضَرَتْ مَتَابَهُ عِندي جماعة من المُلُول ، وذلك بأَخرَة (١) من الوقتِ ، وخضَرَتْ مَتَابَهُ عليه السَّلامُ – ما أَلتَيسُ ، فقد أَخذَتُ الرَّمَق ، فذكرَتُ وأَمالِها ، والله السُعان . » فعندَها نَهَضْتُ وقد أَخذَتُ الرَّمَق ، فذكرَتُ وأَمالِها ، والله السُعان . » فعندَها نَهَضْتُ وقد أَخذَتُ الرَّمَق ، فذكرَتُ وأَمالِها ، والله السُعان . » فعندَها نَهَضْتُ وقد أَخذَتُ الرَّمَق ، فذكرَتُ وأَمالِها ، والله السُعان . » فعندَها نَهَضْتُ وقد أَخذَتُ الرَّمَق ، فذكرَتُ الرَّمَق ، فذكرَتُ المُعْرِين – عليه السَّلامُ – ما أَلتَمِسُ ، فأَعْرَضَ عنَّى وقال : إنَّك



<sup>. -</sup> الحويركأمير : الجواب . تقول : كلمته فما رجع إلى حويرا . وهو أيضاً الاسم من المحاورة .

٧ - لاحته النار والسموم ولوحته : غيرته وسفعت وجهه ، ولاحه السفر والعطش والسقم ولوحه ،
 كذك . ولاح والتاح : عطش .

الأعلام

عبد المنعم بن عبد الكريم : قاضى حلب في أيام شبل الدولة ، ، لم نعثر عليه في خدمتنا للطبعات السابقة . ثم وجدته في تاريخ حلب لابن العديم ، قاضياً لحلب في سنة ٢٠١ه ( ١ / ٢٣٢ ط دمشق ١٩٥١)

ج - شبل الدولة : أبو كامل ، نصر بن صالح بن مرداس – ولى حلب سنة ٢٠ ؛ بعد مقتل أبيه ، وظل عليها حتى قتله جيش المصريين في موقعة حاسمة على نهر العاصى عام ٢٩ ؛ ه .

<sup>(</sup> تاريخ حلب لابن العديم ، السنوات ٤٢٠ : ٢٩ هـ ، تاريخ ابن الأثير ٩ / ١٦٢ – أعلام النبلاء ١ / ٣٢٦ ) .

لَترُومُ [حَددًا] (١) مُمتَنِعاً ، ولك أَسْوَةً بولَكِ أَبيك آدَمَ . وهَمَمتُ بالحَوْض فكدتُ لا أصِلُ إليهِ ، ثم نَعْبتُ منه نُعْبَات لا ظَمَأَ بعدَها . وإذا الكَفَرَةُ يَحمِلُونَ أَنْفَسَهم على الوِرْدِ ، فتَنُودُهم الزبانِيَةُ بعِصي تضطرمُ نارًا ، فيرجعُ أَحَدُهم وقد أحتَرَقَ وَجهُهُ أَو يَدُه وهو يدعو بوَيْل وتُبُورِ . فطُفتُ على العِتْرةِ (١) المُنتجَبِينَ (١) فقلت : إنى كنت في الدَّار الذا هبة إذا كَتَبتُ كِتَابًا وَفَرَغَتُ منه ، قُلْتُ في آخِره : وصَلَّى الله على سيدنا[ مُحمَّد]( أَ) خاتم النَّبِيِّينَ ، وعَلَى عِتْرَتِهِ الْأَخيارِ الطيِّبينَ . وهذه حُرْمةٌ لى ووَسِيلةٌ . فقالوا : ما نصنَعُ بكَ ؟ فقُلْتُ : إِنَّ مولاتَنا «فاطمةً \* » - عليها السلامُ - قد دَخَلَت الجنَّة مُذْدَهِرٍ ، وإنها تَخرُجُ في كلِّ حِينٍ مِقدارُه أَربعٌ وعشرون ساعةً من الدُّنيا الفانيةِ (°) ، فتُسَلِّمُ على أبيها وهو قائمٌ لِشَهادةِ القَضاءِ ، ثم تعودُ إلى مُستَقَرُّها من الجنان (١) ، فإذا هي خَرَجتُ كالعادةِ ، فاسألوا (١) في أمرى بأجمعكم ، فلعَلُّها تسألُ أباها في .

#### الأعلام



١ – رواية الأصل : [جددا ] بحيم معجمة وإن تكن نقطة الإعجام فيها باهتة جداً . وفي ز : [جدرا ]وكانت في ش [جددا ] كرواية الأصل ، لكن الشنقيطي ضرب بقلمه على نقطة الحاء فصارت [ حدداً] بحاء مهملة . وهو ما اخترناه مرجعين أن يكون ما بنقطة الإعجام في الأصل ، من أثر محو مقصود وعلى الرواية التي اخترناها ، جاءت طبعة( ب : ١١٢ ) ثم ( ل : ٩٦ )!

الحدد : الممنوع ، يقال هذا أمر حدد ، أي ممنوع لا يحل أن يفعل ، وهذا خبر حدد ، أي كاذب باطل . أما الحدد فهي الأرض الغليظة المستوية .

٧ - المتر : الأصل ، والمترة : ولد الرجل وذريته أو عشيرته من مضى .

٣ ــ كذا في ك ، ش . وفي بقية النسخ : [المنتخبين ].

يقال : انتجب الثيء اصطفاه واختاره ، والانتخاب أيضاً الاختيار .

ه - في ط: [ من ساعات الدنيا الفانية ] . ۽ – من (ط) :

٧ - في ط: [فاسألوها] ، وكانت كذلك في ش ثم محى الضمير. ٦ -- في ش : [الحنة].

<sup>• –</sup> فاطمة : الزهراء بنت محمد – صل الله عليه وسلم ، و زوج الإمام على ، وأم « الحسن والحسين ، وزينب ، رضى الله عجم ، (الإصابة ؛ / ٣٧٧ - الاستعياب ٤٠٥٧) وقد عدها « ابن سيد الناس » من الصحابيات الشواعر ( منح المدح ١٤٠ محطوط ) .

فلمًا حان خروجُها ونادى الهاتفُ : أَنْ غُضُوا أَبِصارَكُم يا أَهلَ الموقفِ حَى تَعبُرَ فاطمةُ بنتُ مُحَمد صلى الله عليه [وسلم] . اجتمع من «آلِ أَي طالب » خَلْقُ كثيرٌ ، مِن ذُكورٍ وإناث ، ممن لم يَشرَبْ خمرًا ، ولا عَرَف قَطُ. مُنكرًا . فلقُوها في بعضِ السبيل ، فلما رأتهم قالت : ما بالُ هذه الزَّرافةِ (١) ؟ أَلكم حالُ ثُذْكرُ ؟ فقالوا : نحن بخيرٍ ، إنا نَلتذُ بتحفِ أَهلِ الجنةِ الجنةِ ، غير أَنَّا مَحبوسون للكلمةِ السابقةِ ، ولا نُريدُ أَن نتسرَّعَ إلى الجنةِ من قبلِ الميقات ، إذكنا آمنينَ ناعمين بدليلِ قولِهِ [تعالى] : «إنَّ الَّذِينَ سَبقت من قبلِ الميقات ، إذكنا آمنينَ ناعمين بدليلِ قولِهِ [تعالى] : «إنَّ الَّذِينَ سَبقت لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولئكَ عَنْهَا مُبْعَلُونَ . لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وهم فِيمَا اسْتَهَتْ أَنفُسُهُم خَالدُونَ . لا يَحْرُنُهُمْ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقًاهم الْمَلاثِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقًاهم الْمَلاثِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ اللّذي كُنْمَ تُوعُلُونَ . لا يَحْمُلُونَ . لا يَشْمَعُونَ حَسِيسَها وهم فِيمَا اسْتَهَتْ أَنفُسُهُم خَالدُونَ . لا يَحْرُنُهُمْ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقًاهم الْمَلاثِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الْفَرَعُ اللّذي كُنْمَ تُوعُدُونَ . لا يَدْمُ كُنْمُ وَتَتَلَقًاهم الْمَلاثِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الْفَرَعُ اللّذِي كُنْمَ تُوعُدُونَ . لا يَدْمُ كُنْمَ تُوعُدُونَ . لا يَدْرَانُهُ مُ الْفَرَعُ اللّذَي كُنْمَ تُوعُدُونَ . لا يَحْرَانُهُمْ الْفَرَعُ اللّذِي كُنْمَ تُوعُدُونَ . لا يَحْرَانَهُ مُ الْفَرَعُ اللّذَي كُنْمَ تُوعُدُونَ . لا يَحْرَانُهُ اللّذِي كُنْمَ تُوعُدُونَ . لا يَلْوَلَوْلِهِ اللّذِي كُنْمَ تُوعُدُونَ . لا يَحْرَلُهُ اللّذِي كُنْمَ تُوعُلُونَ . لا يَحْرَانُهُ اللّذِي كُنْمُ الْفَرَعُ اللّذِي كُنْمُ اللّذِي كُنْمَ تُوعُلُونَ . لا يَحْمُدُونَ اللّذِي كُنْمُ اللّذِي اللّذِي لَيْمُ اللّذِي كُنْمُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذَا اللّذِي اللّذَانِ اللّذَانُ اللّذَانُ اللّذِي اللّذَانُ اللّذِي اللّذَانُ اللّذَانُ اللّذَانُ اللّذَانُ اللّذَانُ اللّذَانُ اللّذَانُ اللّذَانُ اللّذَا

وكان فيهم (على بنُ الحُسْين ، وأبناهُ (مُحمدُ ، و (زيدُ ، \* )

١ - الزرافة ، كسحابة : الجماعة من الناس ، يكون فيها زهاء العشرة أو العشرين منهم .
 ٢ - سورة الأنبياء ، الآيات ١٠١، ١٠٣ . قابل ترقيم الآيات في طبعة بيروت ( ص ١١٤) على طبعتنا الثالثة ، وتأمل !

الأعلام

على بن الحسين ، بن على بن أبي طالب ، الإمام زين العابدين أبو الحسن – رضى الله على الأصغر ، وليس الحسين عقب إلا من ذريته – وهو أحد الأثمة الاثنى عشر ، وأمه و سلافة بنت يزدجرد » آخر ملوك فارس . ولد سنة ٣٨ ه ، وتوفى سنة ٤٢ وقيل سنة ٩٢ ه بالمدينة . ودفن بالبقيع . ( جمهرة الأنساب ٤٧ ، خلاصة التذهيب ١٣١ ، ابن خلكان ب ١ / ٤٥٤) .

عمد : بن زين العابدين على بن الحسين . الملقب بالباقر – أحد الأثمة الاثنى عشر فى اعتقاد الإمامية – وهو والد « جعفر الصادق » ولد فى صفر سنة ٥٥ ه وتوفى بين سنتى ١١٣ : ١١٨ على خلاف . ودفن بالبقيع . ( الجمهرة ٤٧ ، ابن خلكان ب ١ / ٦٤٢ ) .

<sup>\*\*\* —</sup> زيد: بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، أبو الحسين الهاشمي ، روى عن أبيه وجده ، وروى عنه وروى عنه بغوة كانت سبباً في حروجه عليه — وقد سار إلى الكوفة فقام إليه مها شيمة ، حتى ظفر به « يوسف بن عمر الثقني » فقتله وصلبه عام ١٢٦ ه — وذاعت عنه قصص فتنت الناس ، فأمر « هشام » بإجراق جنته — وإليه تنسب الفرقة الزيدية . ( جمهرة الأنساب ٥٠ ، فوات الوفيات ١ / ١٦٤ ، تاريخ الطبرى ) .

وغيرُهم من الأبرارِ الصالحين . ومع فاطمة عليها السلام ، امرأة أخرى تَجرى مَجْراها في الشرفِ والجلالة ، فقيلَ : مَنْ هذه ؟ فقيل : وخديجة \* ابنةً (١) خُويلدِ بن أسدِ بن عبد العُزَّى ، ومعها شَبابٌ على أَفراسِ منْ نُور . فقيل : مَنْ هؤلاء ؟ ققيل : وعبدُ الله ، والقاسم ، والطيّب ، والطاهر ، وإبراهيمُ : بَنُو مُحمدٍ \* \* ، صلى الله عليه [وسلم] .

فقالت تلك الجماعةُ التي سألتُ : هذا ولَّي من أوليائنا ، قد صَحَّت توبتُه ، ولا ريبَ أنه من أهل الجنَّةِ ، وقد توسَّلَ بنا إليكِ ، صلى الله عليكِ ، في أَن يُرَاحَ من أهوالِ الموقِف ، ويَصيرَ إلى الجنَّة فيَتعجَّلَ الفوزَ . فقالت لأُخيها ﴿ إِبراهِمَ ﴾ صلى الله عليه : دُونَكُ الرجلَ . فقال لى : تعلُّقُ بركابي . وجَعلت تلك الخيلُ تَخَلَّلُ الناسَ وتنكشفُ لها الأُممُ والأَّجيالُ ، فلما عَظُمَ الزِّحامُ طارتُ في الهواء ، وأنا متعلِّقٌ بالرِّكابِ ،

في (م) بقوله : ﴿ وَالذُّكُورَ مِنْ أُولادُ الَّذِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةً : عبد الله والقاسم . و إبراهيم ، أما الطيب والطاهر فلقبان . . فلمله سهومن أبى العلاء إذ اشتبت عليه الأسهاء بالألقاب ، فعد الذكور خسة ، وجل من لا يسهو والعصمة لله وحده يه ا ه . ص ٨١ .

وليس في الأمر هنا سهو يعتذر عنه ، فقد اختلفت كتب السيرة والتاريخ في هذا ، ونص عبارة و ابن الأثير ، في الحديث عن ( ذكر عدد أزواج النبي وسراريه وأولاده ) : • فولدت له خديجة -- رضي الله عبها – ثمانية : القاسم والعليب والطاهر وعبد الله ، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة . فأما الذكور فاتوا وهم صغار ، وأما الإناث فبلغن ونكحن وولدن . . ولم يولد له من غيرها إلا إبراهيم . » ا ه – ﴿ جِ ٢/ ١١٧ ط مصر) وانظر الحلاف في الذكور من أبنائه صل الله عليه وسلم بكتاب (الاستيعاب ١ / ٥٠ ط نهضة مصر) وقال ابن حزم في الجمهرة ( ١٤ ) : « وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الولد ، سوي إبراهيم : القاسم ، وآخر اختلف في أسمه فقيل الطاهر ، وقيل الطيب ، وقيل عبد الله . . . ماتوا صفاراً جداً ﴾ ثم ذكر البنات الأربع ، رضي الله عنهن .

خديجة : بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ، القرشية الأسدية آم المؤمنين الأولى ، رضي الله عنها . توفيت قبل الهجرة ، بثلاث سنوات . فسميت سنة وفاتها : عام الحزن . ( الاستيماب ٢/ ٧٣٨ ، الإصابة ٤ / ٢٧٣ ، السيرة لابن هشام ١ / ٢٠٢ ) . ه . - بنومحمد صل الله عليه وسلم : ذكر ( النفران ) هنا حسة ذكور ، وعلق الشارح عليه

فَوَقَفَتْ عند «مُحمد» صلى الله عليه [وسلم] فقال : مَنْ هذا الأَتاوى ١٠٥٠ أَى الغريب. فقالت له : هذا رجل سأَلَ فيه فُلانٌ وفلانٌ \_ وسمَّتْ جماعةً من الأَّمةِ الطاهرين \_ فقال : حتَّى يُنظَرَ في عملِه ، فسأَلَ عن عملى فوجِدَ في النَّعةِ الطاهرين \_ فقال : حتَّى يُنظَرَ في عملِه ، فأَذِنَ لي في اللَّحول .

ولمَّا انصرَفت « الزهراءُ » عليها السلامُ ، تعلَّقتُ برِكابِ « إبراهيمَ » صلى الله عليه .

فلمًا خلصتُ من تلك الطَّموشِ (٢) ، قيل لى : هذا الصَّراطُ فاعبُرْ عليه . فوَجدتُهُ خالياً لا عَريبَ عنده ، فبلَوْتُ نفسى (١) في العُبورِ فوَجدتُني لا أستمسِكُ . فقالت «الزَّهراء » صلى الله عليها ، لجارية من جَواريها : يا فُلانةُ أجيزيه . فجعَلتْ تُمارُسني وأَنا أتَساقَطُ عن يَمينِ وشَّال ، فقلتُ : ياهذه ، إن أَردتِ سَلامتي فاستَعمِل معى قولَ القائل في الدار العاجلة : يستَّرُنُ إن أَعْياكِ أَمْرى فاحْمِليني زَقَفُ وَنَهُ (١)

المسترفع المخطئ

١ - الأق والأتاوى: الغريب ، وأصله في السيل ، يأتى من حيث لا يدرك . وقد ضبطت الأتاوى
 ف ( نوادر أبي مسحل ٢ / ٧ ) بالفتح والضم .

٢ - فى (الصحاح والتاج والسان): الطبش الناس ، جمعه طبوش . فلمله يقصد الجموع والزحام . وقد أغفله (القاموس) فى مادة طبش ، لكنه أشار إليه فى طبش فقال : الطبش الناس ، كالطبش .

ورجح مصحح القاموس ، أن إغفال المادة ، ليس إلا من قلم ناسخ .

٣ - فى ش : [يلوت ]بياء مثناة ، ولعله سهو من الناسخ .

٤ - فى (الصحاح) : وسى ، المرأة ، أى يا ست جهاتى ، أو لحن ، والصواب سيدتى . وزاد فى ( التاج ) : كأنه كناية عن تملكه لها – هكذا تأوله ، ابن الأنبارى ، – أو هو لحن . كما فى ( شفاء الغليل ) ، عامية مبتذلة ، كذا قاله ، والصواب : سيدتى .

ويحتمل أن يكون في الأصل : سيلق ، فحذف بعض حروف الكلمة ، وله نظائر . والظاهر أن الحذف سماعي . انظر حاشية المصحح ، على القاموس .

o - يرى سير « تشارلس ليال » ، في إشارة بعث بها إلى المستشرق « نيكلسون » ، أن هناك صلة بين زقفونة وبين الكلمة السريانية التي تقابل : : Elevatus, spensus, crucified و يقول نيكلسون معلقاً : إنها تؤدى تماماً ، المعنى المطلوب :

This gives exactly the meaning required: J. R.A.S. 1902, P. 80..

فقالت : وما زَقَفُونَه ؟ قلت : أَنْ يَطرَحَ الإِنسانُ يديهِ على كَتِفَى الآخَو ، ويُمسِلُكُ الحاملُ (١) بيديه ويَحمِلَهُ وبَطنُه إلى ظَهره ؛ أَما سمِعتِ قَوْل (الجَحْجَلولُ \* ومن أَهل «كَفْر طابَ \* \* » ؟ :

صَلَحَتْ حَالَى إِلَى الخَلْفِ حَتَّى صِرِتُ أَمْشِي إِلَى الوَرَى زَقَفُونَه

فقالت (٢) : ما سمعتُ بزَقَفُونَه ، ولا الجَحْجَلول ، ولا كَفْر طابَ ، إلا الساعة . فتَحمِلُني وتجوزُ كالبرْقِ الخاطف . فلما جُزتُ ، قالت « الزَّهراءُ » عليها السلام : قدوهَبْنا لكَ هذه الجارية ، فخذها كي تخدُمَكَ في الجنان .

فلمًّا صِرتُ إلى بابِ الجنَّة ، قال لى «رضوانُ » : هل مَعكَ مِن جَواز ؟ فقلت : لا مبيل لكَ<sup>(۱)</sup> إلى اللخولِ إلَّا بهِ . فبَعِلتُ بالأَمرِ<sup>(١)</sup> ، وعلى بابِ الجنَّةِ من داخل ، شَجرةُ صَفْصاف ، فقلت : أعطنى ورقة من هذه الصَّفصافة حتى أرجع إلى الموقفِ فآخُذَ عليها جَوازًا . فقال :

# الأعلام

١ - سقطت من ط .

٢ - علق « نيكلسون » عل قول الجارية ، بأن جهله يساوى جهلها تقريباً ، فلم يسمع قط
 بالجحجلول ، ولا استطاع أن يجد خبراً عنه أو عن زقفونه .

٣ – سقطت من ط .

٤ - بعل يبمل بعلا ، كفرح : تحير فلم يدر ما يصنع فهو بعل ، وبعل بالأمر ، إذا عي به .
 وق ( نوادر أبي مسحل ) : ويقال . . . بعل ، ودجر ، وارتبج عليه ، وأقفل ، وأبهم ، وأفحم ،
 بمعنى وأحد ( ١ / ٧٣ ) .

الجمع الحمل : لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من مراجع ، ولعله شاعر مفمور في عصر النفران ، أو الجمع المعلم الم

<sup>\*\* -</sup> كفرطاب : بلدة بين المعرة ومدينة حلب ، فى برية معطشة ليس لأهلها شرب إلا ما يجمعونه من ماء الأمطار فى الصهاريج ، كذلك عرفها و ياقوت » . وقال و البكرى » : هى من كفور الشام المشهورة و المحمد المحم

<sup>(</sup> بلدان ياقوت ٤ / ٢٨٩ – معجم البكرى ٢ / ٤٧٩ ) .

لا أُخرجُ شَيئاً من الجنَّةِ إِلَّا بإذن من العليِّ الأَعلى ، تَعَدَّسَ وتَبارَك . فلمَّا دَجرْتُ (١) بالنازلةِ ، قلتُ : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعونَ اللَّه وأنَّ للأَّمير «أبي المُرَجّى \* ، خازناً مثلَكَ ، ما وصَلتُ أنا ولا غيرى إلى قُرْقُوف منْ خِزانتهِ -والقُرْ قُوفُ : اللِّرهَمُ (٢) .

والتفَتَ ﴿ إِبِرَاهِيمُ ﴾ \_ صلى الله عليه \_ فرآنى وقد تخلُّفتُ عنه ، فرجَعَ إِلَّ فَجِنَبَنِي جَنْبِةً حَصَّلَنِي مِا فِي الجِنَّة .

وكان مُقاى في المَوقفِ مُدَّةَ سِنَّةِ أَشْهُرِ من شهورِ العاجلة ، فلذلك بَقِيَ على حِفظي ما نزَفتْه الأهوال ، ولا نَهكه تدفيقُ الحساب .

فأيُّكم (١) (راعِي الإبل ١٠ ، ؟ فيقولون : هذا . فيُسَلِّمُ عليه (الشيخُ ، ويقولُ : أرجو أن لا أجدَك مثلَ أصحابك صِفْرًا من حِفظِكَ وعَرَبيَّتِك . فيقولُ : أرجُو ذلك فاسأَلْني ولا تُطِيلَنَّ . فيقولُ : أَحَقُّ ما روَى عنك وسِيبَويهِ \* \* \* ، في قصيدتِكَ (اللاميةِ) التي تمدَّحُ بها وعبدَ الملكِ بنَ مَرُوانَ \*\* \* \* من أنك تَنْصِبُ الجَماعَة في قوليك :

١ – دجر يدجر دجراً ، كفرح : حار ، سكر ، فهو دجر ودجران .

٧ - القرقف كجعفر ، والقرقوف كعصفور : الدرهم الأبيض ، وهو أيضاً الحمر .

٣ – عود إلى حديث الشيخ، ابن القارح، مع عوران قيس ، وهو الحديث الذي قطعه استطراداً بقصة المحشر ، انظر (صفحة ٢٤٨) .

<sup>• –</sup> الأمير أبو المرجى : لم نهتد إلى ترجمته فيها لدينا من مراجع ، وواضح من السياق ، أنه أحد الأمراء في عصر أن العلام.

<sup>• • -</sup> راعى الإبل، عبيد بن الحصين النيرى: ص ٢٣٨ . بن عبد شمس القرشي (جمهرة الأنساب ٨١).

عبد الملك بن مروان : بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرئي (جمهرة الأنساب ٨١) ، أبوالوليد . ولد بالمدينة سنة ٣٦ في خلافة عبّان رضى الله عنه ، وتولى الحلافة سنة ٦٥ هـ وتوني سنة ٨٦ ه.

<sup>(</sup> الطبرى ٨ / ٧٥ – ابن الآثير ٤ / ١٩٨ – ٢ / ١١٣ ، وأعلام الصاهل والشاحج ) .

أَيَّامَ قُوْمى والجَماعة كالذى لَزمَ الرِّحالة أَنْ تميل مميلا(١) فيقول: حقُّ ذلك.

وينصرفُ عنهُ رشِيدًا إلى «حُمَيْدِ بنِ ثَوْرٍ \* ، فيقولُ : إيهِ يا حُمَيدُ ! لقد أَحسنتَ في قولِك (٢) :

أَرَى بَصَرى قِد رَابَنى بَعْدَ صِحَةٍ وحَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَصِحَّ وَنَسْلَمَا وَلَن يَلْمِ كَا مَا تَيَمَّما وَلِن يَلْبَثَ الْعَصْران : يومُ وليلةً إذا طلبَا ، أَن يُدرِكا مَا تَيَمَّما فَكَيف بَصَرُكَ اليوم ؟

فيقول : إنى لأكونُ فى مَغاربِ الجنَّةِ ، فأَلْمَحُ الصَّديقَ من أَصدقائى وهو بمشَارقِها ، وبينى وبينه مسيرة أُلوفِ أَعوام للشمسِ التي عَرَفتَ سُرْعة مسيرِها فى العاجلة . فتعالى الله القادرُ على كلَّ بديع .

سلا الربع أنى يممت و أم سالم » وهل عادة للربـــع أن يتكلما ؟ وفي رواية ( الكامل – رغبة الآمل ٢ / ٢٣٢ ) .

أرى بصرى قد خانى بعد محسة وحسبك داء أن تصح وتسلما
لا يلبث العصران يوماً وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمما
وله رواية أخرى في ( ٣ / ٢ ) كرواية ( الغفران ) . وانظر ( سمط اللآلى : ٢ / ٣٣ ه ) .

## الأعلام

حبید بن ثور ، الهلالی ، أحد عوران قیس الحسة : ص ۲۳۸ .



۱ - البيت ، من قصيدة طويلة عدتها في ( الخزانة ) تسمة وثمانون بيتاً، قالها يملح و عبد الملك بن مروان و ويشكو بعض عماله. ضبط البيت في ( طبقات الشعراء - صفحة ۱۱۸ ط آوربا ) برفع أيام ، وجر الجماعة . وأنشده و سيبويه و بالنصب فيهما ، على تقدير إضهار الفعل . ( الجزانة ٣ / ١٣٠ ط السلفية ) .

٧ - من (قصيدته الميمية) التي مطلعها :

فيقول: لقد أحسنت في (الداليَّةِ) التي أوَّلُها:

١ – رجل جلبان : ذو جلبة . وامرأة جلبانة : صحابة كثيرة الكلام ، من الجلبة ، وقيل : هي الجافية الفليطة كأن عليها جلبة أى قشرة غليظة (عن الفارسي) . وفي اللسان : وامرأة جربانة كجلبانة أى مجربة . قال ابن جي: وليست لام جلبانة بدلا من راء جربانة ي على أن أبا العليب اللغوى عده من إبدال اللام والراء ، واستشهد ببيت حميد ، وروايته فيه : • جربانة ورهاء • (١٤/٢) :

تخصى حمارها ه : كناية عن قلة الحياء. قال الفارسى : هذا البيت يقع فيه تصحيف فيقول قوم: خمارها يظنونه من قولهم : الموان لا تعلم الحمر . وإنما يصفها بقلة الحياء ، قال ابن الأعراب : يقال جاء كخاصى العير ، إذا وصف بقلة الحياء . فعل هذا لا يجوز في البيت غير : ه تخصى حمارها ه ـ والورهاه : الحمقاء .

٢ — يقال : إنه لإزاء مال ، على الإضافة ، إذا كان يحسن رعيته والقيام عليه . وقال ابن جى : هو فعال من أزى الشيء يأزى إذا تقبض واجتمع ، فكذلك الراعى يشح على إبله و يمنع تسربها ، والأنثى بغير هاء . وأنشد بيت حميد. ويروى : « لا تحل نطاقها .. وفيها سؤرة » بالهمز ، أى أنها دائبة على الخدمة وفيها بقية من شباب ، وهى قاعد عن الأزواج ، راجع ( المحصص ٧ / ٨٢ ونقائض جرير والفرزدق ٨ / ٢ . ومهذيب الألفاظ لابن السكيت ٢٠٤ ) .

- ٣ يقال : نعش الربيع الناس ينعشهم نعشاً ، أخصبهم وأحياهم .
- ٤ الحدال : جمع خدلة ، وهي المرأة ذات الساق الممتلئة المستديرة ،
- ه -- العضمر : البخيل الضيق الخلق . والذي في تهذيب ألفاظ ابن السكيت: العضمز ، بالزاي(١٣٩)
- ٦ اللهاميم : جمع لهموم ، والحناجر : جمع خنجرة وهي الناقة الكثيرة اللبن ومثلها اللهموم .
   وكل علامات الترقيم في البيت ، وسائر الأبيات ، من عندنا . وقد نقلت طبق ما هنا إلى (ب) ثم
   ( ل : ١٠١ ) مع خلاصات الشروح .
- ٧ المعيوف : المكروه والشريعة : الموضع الذي ينحدر منه الماء ، مورد الشاربة والمكلع :
   الذي تلبد عليه الوسخ ، وأصله أشد الحرب ، وتشقق ووسخ بالقدمين وأرشت : جاءت بالرش ، يقال أرشت الطعنة اللم ، وأرشت العين الدمع .

وفيها الصَّفةُ التي ظَنَنتُ والقُطائ \* ، أخذها منك – وقد يجوزُ أن يكونَ سَبَقَك لأَنَّكما في عصرِ واحد – وذلك قولُك :

تَأُوّبها في ليل نَحس وقسرَّة خليلي أبو الخَشخاشِ والليلُ باردُ (١) فقامَ يُصَادِيها ، فقالت : تُريكُنى على الزَّادِ ؟ شكلُ بينَنا مُتباعِدُ (٢) إذا قال : مَهلًا ، أَسْجَعى ! لَمَحتْ لهُ بزَرْقاء لم تلخُلُ عليها المراودُ (٢) كأن حِجَاجَى رَأْسِها في مُلتَّم مِن الصَّخْر جَوْن أَخْلَقْتُه المَواردُ (٤) هذه الصَّفةُ نحو من قولِ والقُطاعي :

تَلَقَّعْتُ فِي طَلَّ وريْحٍ تَلُقْنِي وَفِي طِرْمِساءَ غَيرِ ذاتِ كواكبِ(٥)

١ - تأوب الماه : ورده ليلا ، وتأوب أهله : رجع إليهم . وقيل لا يكون الإياب إلا الرجوع ليلا - وق (تهذيب الألفاظ) : يقال الرجل يرجع إلى أهله بالليل : قد تأو جم .

وأبو الحشخاش ، رفيق لحميد بن ثور . انظر شرح الأبيات في (سمط اللالى : ٢/٩٦٩) .

۲ - صاداه مصاداة : عارضه وداراه وساتره .

٣ – أمجم : أحسن العفو ؛ وسجح خلقه ، لان وسهل .

عسم الأصل يحتمل روايتين ، فقد وضمت نقطتان تحت الناء في [ ملتم]بالناء . وفي ز ، ن :
 ملتم ] بالثاء ، وفي ط : [مليم ]بالياء .

الملتم والملثم : المجروح المعقور ، يقال نمت الحجارة رجل الماشى ، عقرتها . ولثم البعير الحجارة بحفه يلشمها إذا كسرها ، وثقت الحجارة خف البعير إذا أصابته . والحجاجان : العظمان المشرفان على غاربي العين ، وقيل : هما منبتا شعر الحاجبين .

وقد اختار في ( ل : ١٠٢ ) : [ ملثم ] وفهمها من : شد النقاب أو العامة على رأسه . فتأمل !

ه - الأبيات من قصيدة له طويلة ، يصف سراء باليل ونزوله على عجوز بخيلة من بنى محاوب وسللمها ( ص ١ ه من ديوانه ) :

نأتك بليل نية لم تقارب وما حب ليل من فؤادى بذاهب

والطرمساء والطرماس والطرمس: الظلمة الشديدة ، وطرمس الرجه: تعبس وقطب. وطرمس الليل واطرمس: أظلم. وقال أبو الطيب في الإبدال: . . . وأرض طلمساء وهي التي ليس فيها منار (١٣٢/١). وانظر (تهذيب الألفاظ لابن السكيت: ٣٣٧). و (سمط اللآلي: ١٣٢/١).

## الأعلام

القطاق: عيربن شيم التغليم (جمهرة الأنساب ٢٨٨) الشاعر الإسلام المشهور - يقولون إنه أحسن شعراء الإسلام ابتداء. انظر (طبقات ابن سلام ١٣١) الشعر والشعراء ٢٥١) الأغانى ب٣/ ٢٥)
 ١١٩ / ٢٠٠ وشعراء الصاهل والشاحج ).



إلى حَيْزَبونِ تُوقِدُ النارَ بَعْدَ ما تَصَوَّبَت الجوزاءُ قَصْدَ المغارب(١) فما راعَها إلّا بُغَامُ مَطِيَّةٍ تَرُوحُ بِمَحْسورٍ مِن الصَّوْتِ لاغِير(١) وجُنَّتُ جُنوناً من دِلاثِ مُنَاخَةٍ ومنْ رَجُلٍ عارى الأَشاجع شاحِير(١) تقولُ ، وقد قَرَّبْتُ كُورى وفاقتى : إليك ! فلا تَذْعَرُ عَلَى ركائبي(١)

والأبياتُ معروفة . وقلتَ في هذه القصيدة :

فَجَاءَ بِنِي أَوْنَيْن أَعْبِرَ شَانُهُ وَعُمَّرَ حَتَّى قِيلَ : هل هو خالِدُ ٩٠٥٠ فع سَنَدُ اللهُ ٩٠٥٠ فع سَنَدُ اللهُ الله

فلمَّا تَجَلَّى الليلُ عنها وأَسْفَرَتْ وفي غَلَس الصَّبْع الشَّخوصُ الأَباعدُ رَى عينَه منها بصَفراء جَعْدةِ عليها تُعانيهِ ، وعنها تُرَاوِدُ<sup>٧٧</sup>

١ – تصوبت : انحدرت وتسفلت . و رواية « ابن السكيت ، الشطر الثانى :

<sup>\*</sup> تلفعت الظلماء من كل جانب، ص ٣٣٧ : الألفاظ

٢ - رواية الأصل (ك : ٣٧) [ بمحسور ] وجاء سهواً في الطبعات السابقة [ بمحسور] فنقله
 كذلك بالصاد في (ب) ثم في (ل : ١٠٢) فتأمل !

بغام الناقة : صوت لاتفصح به . ويقال بغمت الناقة ، عل وزن منع ونصر : قطمت الحنين لم تمده - والمحسور : الكليل - واللاغب : الضعيف المتعب .

٣ - الدلاث : السريع - والمناعة : من أفاخ الناقة أبركها فهى مناعة ، والمناخ أيضاً : مبرك الإبل . والأشاجع : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف ، أو هي عروق ظاهر الكف .

٤ – الكور : رحل البعير ، أو الرحل بأداته – وذعره يذعره ذعراً : أفزعه .

ه - الأونان : الحاضرتان ، والعدلان ، وجانبا الحرج - وأعبر الشاة : وفر صرفها . والمعبر : التيس ترك شعره سنوات فلم يجز .

٢ – رواية ( التاج – مادة عزر ) :

وعسزره حتى استدار كأنه على القرو علفوف من التركراقد

عزر السقاء : ملأه . وهزاه – على رواية ( الغفران ) – بمنى غلماه . ورجل علفوف : كبير السن وقيل هو الجانى الغليظ من الرجال والنساء – والقرو : حوض طويل ترده الإبل .

٧ - في ١ ، ش روايتان : [ربي عيها ]و [عينه ]. وفي س ، ١ ، ن : [عليها تعالميه ] بالفاء . والجمع : خلاف السبط، والجمعة هنا : أول ما يخرج من لبا الجمعي عند الولادة، أصغر غليظ يابس فيه رخاوة

فيقولُ: وحُمَيْدٌ ، : لقد شُغِلْتُ عن زُبْد ، وَطَرْدِ النافرةِ من الرَّبْد (1) ، عَمَا وَهَب رَبِّى الكريم ، ولا خوف على ولا حَزَنَ . ولقد كانَ الرجلُ مِنَّا يَعْمِلُ فِكرَهُ السَّنَةَ أَو الأَشهرَ ، في الرَّجُلِ قد آتاهُ اللهُ الشَّرَفَ والمالَ ، فَعُمِلُ فِكرَهُ السَّنَةَ أَو الأَشهرَ ، في الرَّجُلِ قد آتاهُ اللهُ الشَّرَفَ والمالَ ، فَعُمِلُ فِكرَهُ النَّظمَ فضيلةُ العَرَب .

ويَعْرَضُ لَهُم (١) ﴿ لَبِيدُ بِنُ رَبِيعَةَ ﴿ ) فَيَدْعُوهُم إِلَى مَنزِلِهِ ﴿ بِالْقَيْسِيَّةِ ﴾ ويُقْسِمُ عَليهم لِيَذْهِبُنَّ معه . فَيَمْشُونَ قَليلًا ، فإذا هم بِأَبِياتٍ ثلاثة لِيس في الجَنَّةِ نَظيرُها بَهَا وحُسْناً ، فيقولُ ﴿ لَبِيدٌ ﴾ : أتعرفُ أَيُّها الأَديبُ الحَلَبِيُّ \* ، هذه الأَبِياتَ ؟ فيقولُ : لا والذي حَجَّت القبائلُ كَعبته . فيقول : أمَّا الأَوَّلُ فقولُ إِنَّ ) :

إِنَّ تَقُوَى رَبِّنَا خَيْرُ نَفَلْ وبإِذْنِ اللهِ رَيْثَى وعَجَلْ

وأمَّا الثاني فهو قولي :

أَحْمَدُ اللهُ فلا نِدُّ له بيكيَّه الخَيْرُ ، ما شاء فكلْ

وأمّا الثالث فقولي :

مَنْ هَدَاه سُبُلَ الخَيرِ آهْنَدَى نَاعِمَ البَال ، ومَنْ شاء أَضَلْ (1)

<sup>﴿ –</sup> الربد : النمام ، يقال ظليم أربد ، ونعامة ربداء ورمداء ، لونها كلون الرماد .

٣ - ضمير الجمع هنا ، لابن القارح والشعراء الحمسة : عوران قيس .

٣ - الأبيات الثلاثة مطلع قصيدة لامية البيد ، ( الديوان ٢٦ ، والمحتار ٢ / ٢٠٠ ) .

ع - ضبطته فى الطبعات السابقة بتشديد لام و أضل ، فجاء كذلك مشدداً فى طبعتى بيروت ، ثم قرأته بالتخفيف فى الشواهد العروضية الصاهل والشاحج . قال أبوالعلاء: ووتحففها الضرورة تخفيفاً لابد منه . ومن شدها فهوعندهم نحطئ ، ص ٤٤٤ ذخائر . وافظر شواهد الكشاف ٤٧٧/٤ .

الأعلام

<sup>• -</sup> لبيد بن ربيعة الكلابي : ١٧١ .

<sup>• • -</sup> الأديب الحلبي ، ابن القارح ، على بن منصور: ص ١٤١ .

صَيَّرَها رَبِّي اللطيفُ الخبيرُ أَبْياتاً في الجَنَّةِ ، أَسكُنُها أُخْرَى الأَبَادِ وَأَنْعَمُ نعيمَ المُخَلَّد .

فيَعْجَبُ هُو وأولئك القومُ ويقولون : إِنَّ اللهُ قليرٌ على ما أرادَ .

ويَبْدُو له - أَيْدَ اللهُ مَجْدَه بالتأبيد - أَن يَصنعَ مأدُبةً (١) في الجِنانِ ، يَجْمَعُ فيها مَن أَمْكَنَ من شُعَراء الدَفَشَرَمةِ والإسلام ، والذين أَصَّلُوا كلامَ العَرب ، وجعلوهُ محفوظاً في الكُتُب ، وغيرَهم ممَّنْ يتَأْنَسُ بقليلِ الأَدَب . فيَخْطِرُ له أَن تكونَ كمآدبِ الدارِ العاجلة ، إذْ كانَ الباري - جلَّتْ عَظَمتُه - لا يُعجزُه أَن يَأْتِيهَم بجميع الأَغراض ، من غيرِ كُلْفة ولا إبْطاء . وفَتنشَأً اللهُ أَن الجَنَّةِ ، وإنهُ لأَفضَلُ من بُرُّ الجَنَّةِ ، وإنهُ لأَفضَلُ من بُرُّ والهُذَلُ ، الذي قال فيه :

لا دَرَّ دَرِّىَ إِنْ أَطْعَمْتُ رائدُهم قِرْفَ الْحَتِيِّ وعندى البُرُّ مكْنوزُ (١) بمقدارٍ تَفْضُلُ به السمواتُ الأَرْضِينَ . فَيقتَرَحُ ـ أَمْضَى القادرُ له

المسترفع ١٨٥٠ المخطل

١ – بضم الدال ، من الأدب – بالتسكين – أى الدعوة . أما المأدبة بفتح الدال ، فن التأديب انظر (نوادر أبي مسحل ٢/٣٧) .

٢ - رسم الكلمة في ك : [فتنشاء ] على عادته في إفراد الهمزة . وكذلك رسمت في ش . وفي ز : [فيتنشأ ] ، وفي ت ، ط : [فتنشأ ] . فانظر (ب : ٣٣ ، ل : ١٠٥)
 وأرخاء ، وأرحية ، و رحى : جمم رحى ، بفتحتين : وهي الطاحوية .

٣ - في ط : « لا در درى إن أطمعت رائدكم ، والقرف : لجاء الشجر ، أو هو ما يتقشر من الحبز ويبق في التنور . - والحتى : سويق المقل ، وقيل رديثه ، وقيل يابسه .

والبيت الهذلى « المتنخل » من كلمة يتألم فيها من صاحبين له أضافاه ثم لم يكرماه – ورواية ( ديوان الهذلين ٢ / ١٥) :

لا در دری إن أطعمت نازلسكم قرف الحتى وعندى البر مكنوز وشلها رواية المبرد في الكامل (رغبة الآمل : ٢٠٤ / ٢٠٤) .

لأعلام

الهذل : هو هنا المتنخل : مالك بن عو بمر بن عبان ، من بن هذيل بن مدركه
 انظر (جمهرة الأنساب ۱۹۷ ، وديوان الهذليين ۳۷/۱) .

اقتراحه - أَنْ تحْضرَ بيْنَ يَكَيْه جَوارٍ من الحُور العِين ، يَعْتَمِلْنَ بِأَرْحاء اليَهِ : فرَحَى من دُرُّ ورَحَى من عَسْجَدٍ وأَرحاءُ لم يَرَ أهلُ العاجلةِ شيئاً من شكل جَواهرِهن . فإذا نَظَرَ إليهن حَمِدَ الله سبحانه على ما مَنَح ، وذكر قول الراجز : أَعْدَدتُ للضَّيْفِ ولِلجيران حَسريتين تَتَعَاوران (١) أَعْدَدتُ للضَّيْفِ ولِلجيران حَسريتين تَتَعاوران (١) لا تَرْأَمان وهُمَا طِعْران

١ – كذا فى الخطوطات . وقد غيرها و نيكلسون ، إلى : [خريتين ] بخاء معجمة ! وفى ط : [حوريتين] والتماور: التناوب أما الحرية فلم نجد من معانى المادة ما يناسب المقام، إذ الحرية الخليقة، والحرا مبيض النعام ومأوى الغلى . ويمكن أن تكون حريتان هنا : مثنى حرية ، تصغير حراة وهي الحانب ، والشق ، والناحية ، – وقد نقلتها عنا ( ب ١٢٤) .

وقد يفرض - على بعد - أنهما رحيتان ، مثني رحية ، مصغر رحي .

ورثم الشيء : أحبه وألفه ٢٠ ورثمت الناقة ولدها : عطفت عليه — والطئر : العاطفة على ولد غيرها والمرضمة له ، الجمع أظؤر وأظآر .

هذا ما أنهى إليه جهدى عند نشر الطبعة الأولى الغفران ، وقد تلقيت بعد نشره محاولات لبعض الزملاء الدارسين ، في توجيه لفظ حريتين :

(١) فالأستاذ السيد محمد يوسف ، مدرس اللغة الأردية بجامعة القاهرة ، يؤثر أن تكون [جريتين ] مثى جرينة ، مصغر جرنة ، وهي الحجر المنقور لدق الحبوب كما في معجم Iane . وهي تطلق عل أداة كالهاون ، من قطعي حجر ، إحداهما منقورة ، والأخرى مخروطة . (مجلة الكتاب : يولية ١٩٥١) .

(ب) وذهب الأستاذ السيد أحمد صقر ، في محاضرة له ألقاها عن تحقيق لنص الغفران ، بآداب القاهرة عام ١٩٥١، إلى أن الكلمة محرفة عن [خدبتين] مثى خدبة،وهي الجارية الممتلئة القوية على العمل، قال : أراد الراجز أن يصف رحى اليد ، فسلك طريق الكناية والإلغاز باستمال خدبتين ، ثم استدرك فقال إنهما لا ترأمان ولدا ، وهما مع ذلك ظاران تعطفان على الفييف والجيران . ولو كان يريد الحجر ، لكان قوله \* لا ترأمان وهما ظاران \* عبثاً لا منى له ، فإن الحجر لا يرأم ولا يظأر .

وأقول : بل هذا هو أسلوبهم في الإلغاز البديعي .

(ج) وعند الأستاذ أحمد راتب موسى النفاخ بدمشق ، أنها قد تكون [حريتين ] مثى حرية ، نسبة إلى الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء . ثم أضاف : أو لعل الكلمة إحدى غريبات أبى العلاء التي أشار إليها « النشاشيبي » في خطابه في مهرجان المعرى فقال : « ولقد أصاب الشيخ وأطاب ، حين حاش في رسائله ودواوينه وكتبه الكلمات الغريبات ، فجمع نادرات شاردات ، لم نر كثيراً مهن في معجم من المجمات . » اه . ( مجلة الكتاب : يوفية ١٩٥١ ) .

وأقول: ليس من المهج أن نسرع بحكم الغرابة ، فكل ما جاء به أبو العلاء من ألفاظ تبدو لنا غريبة، تولى هو نفسه شرح أكثرها ، والذي تركه منها بلا شرح ، عثرنا عليه في المعاجم ، إلا كلمات معدودات يحتمل فيها التصحيف .

(د) واحمّال رابع ذهب إليه الزميل والدكتور مصطفى كامل الشيبى ، المدرس بآداب بغداد ، في مقال نشره بصحيفة والبلد ، العراقية بتاريخ ١٩٦٥/١٢/١ ، وقد رجع فيه أن تكون الكلمة =



يَصِفُ رَحِي اليَّد :

ويبتسم (١) إليهن ويقول: اطْحَن (١) شَرْرًا وبَتَّا (١) . فيقُلْنَ: مَا شَرْرً وما بَتْ ؟ فيقولُ: الشَّرْرُ على أَعانِكُنُّ ، والبَّتُّ على شائِلكن ، أَمَا سَمِعْنَنَّ

· قولَ القائل ؟ :

ونُصْبِحُ بِالغَدَاةِ أَتَرُ شَيْءٍ ونُمْسِي بِالعَشِيُّ طَلَنْفَحِينَا(1) ولو نُعْطَى المغازِلَ ما عَبِينَا ونَطحَنُ بالرَّحَى شَوْرًا وبَثَا ويقال : إِنَّ هذا الشُّعرَ لرَّجُل أَسِرَ فكتب إلى قَوْمِه بذلك .

ويَجِسِ (٥) في صدره - عَمَّرَه الله بالسرور - أرحاء تدورُ فيها البهائم ، فيَمْثُلُ بين يَكَيَّه ما شاء الله من البَيوتِ ، فيها أحجارٌ مِن جَواهِر الجَنَّةِ ، تُلِيرُ بَعضَها جِمالٌ تَسُومُ في عِضَاهِ (١) ، الفِرْدَوْس ، وأَينْقُ لا تَعطِفُ على الجِيرَانِ ١٨ ، وصنُوفٌ من البِغالِ والبَقرِ وبناتِ صَعْدَةً ١٨ . فإذا اجتمع من

= [ جريتين ] بجم معجمة ، بمنى جاريتين تتبادلان حدمة القوم . والحرى في معاجم اللغة : الوكيل أو الرسول بجرى في حاجة مرسله أو موكله . وفي ( اللسان ) من أبي حاتم : قد يقال للأنثي جرية ، وهي قليلة . وكذك جله في ( المصباح المنير ) : و قبل للأمة جارية عل التشبيد ، غربها مستسخرة في أشفال مواليها ، وليست بعيدة جذا المي ، عن جرية ، مؤنث جري .

وبعد هذا التحقيق المضي ، جاء السيد نصر الله ، فجعل الكلمة في المنن : [جريتين] وليست الأصل . وفسرها بأنثي الحري ، أي الوكيل ( ل : ١٠٥ ) !

١ - في ط : [ويبتسم ]. وجمعت ك بين الروايتين بوضم لفظ [مما ]فيقها .

٢ – في ط: [طحن]بصينة الماضي. تصحيف.

٣ – يقال : طَّمَن بَالرَّحَى شَرَوا ، وهو أن بذهب بالرَّحَى عن يمين ، وطمن بنا ، عن يسار .

٤ – البيتان في (تهذيب الألفاظ لابن السكيت : ٦٣٣) غير منسوبين لقائلهما وروايتهما فيه كرواية الغفران .وعزاهما (السان)إلى العجاج في مادة (تر) . و إلى رجل من بني الحرماز، في مادة (طلفح). والبيت الثاني معزو في ( الصحاح : طلفع ) إلى رجل من بني الحرماز.

يقال : تر الرجل يتر ، ترا ، سمن وامتلأ جسمه واسترخى – والطلنفس : الحالى الحوف .

٥ - فى ش [يبجس]، وفى ز ، س ، ا : [يحس] بحاء مهملة .
 يقال وجس بجس وجسا ، سمع حسا خفياً . والوجس : الصوت الحمق . والواجس : الهاجس .
 ٢ - سامت الماشية : خرجت إلى المرعى . والعضاه : كل شجر يعظم وله شوك . واحدته عضة وعضاهة .

٧ – حيران ، وأحورة : جمع حوار ، وهو ولد الناقة قبل أن يفصل عها .

٨ - بنات صعلة ، بالفيح : حمر الوحش ، والنسبة إليا صاعدي ، على غير قياس .



الطّحْنِ (١) ما يُظُنّ أنه كافِ للمَأْدُبة ، تَفَرَّق خَلَمُه من الوِلدانِ المُخَلّيين فَجَاءُوا بالعَماريس – وهي الجِداءُ – وضروبِ الطيرِ التي جَرَت العادةُ بأَكِلها : كأَبْجاجِ (١) العكارِم ، وجوازِل (١) الطواويس ، والسّمينِ من دَجاجِ الرَّحْمَةِ وفراريج (١) الحُلْدِ . وسِيقَت البَقَرُ والغَنمُ والإبِلُ لتُعْتَبطَ (١) ؛ فارتفع رُغاءُ العَكرِ (١) ويُعَارُ المَعَزِ (١) ، وثُوّاجُ الضّانِ (٨) ، وصِياحُ الدِّبكةِ ، لِعِيانِ المُدْيَةِ . وذلك كُلَّه – بحمدِ اللهِ – لا أَلمَ فيه ، وإنّما هو جِدَّ مثلُ اللَّعِب ، فلا إلهَ إلا اللهُ الذي ابتدَع خَلْقَه من غَيرِ رَوِيّة ، وصَوَّرَهُ بلا مِثال .

فَإِذَا حَصَلَت (1) النَّحُوضُ قُوقَ الأَوْفَاض ، والأَوْفَاضُ مِثْلُ الأَوْضَام (1) بِلُغَةَ طَيِّى ؛ قال – زاد اللهُ أَمرَه من النَّفَاذِ : أَحْضِروا مَن في الجَنَّةِ من الطُّهاةِ الساكنينَ بِ وَحَلَبُ ، على مَمرِّ الأَزْمان . فتَحضُرُ جماعة كثيرة ، فيأمُرُهم

١ - الطبعن بالكسر ، والطمين : العقيق - والعمروس : الجلى ، قال ، أبو بكر ، : وعرب الشام يسمون الحمل عمروساً ، قال : وأحسبه روميا ( المعرب ٢٣٣ ) .

٢ - في : ش [أبحاج ] وفي بقية النسخ : [أبحاج ] جمع بج بالضم ، وهو فرخ الطائر كا في ( المقاموس) . وقال و ابن دريد ، في ( الحمهرة ) : زعوا ذلك ولا أدرى ما صحبها - والمحكرمة : الأثنى من الحمام .

٣ - الجوازل : جمع جوزل ، وهو فرخ الحمام أو الطاووس .

٤ - الفراريج : جمع فروج ، وهو فرخ الدجاجة بخاصة .

ه - عبط الذبيحة يعبطها واعتبطها : نحرها وهي سمينة فتية لا علة فيها .

٣ – العكر ، يغتحتين : واحدته عكرة ، على مثال بلحة ، وهي القطعة من الإبل .

٧ - اليمار : صوت الغم ، وقيل صوت المعزى ، وقيل هو الشديد من أصوات الشاة - وقد يمرت تيمر يماراً - صاحت .

٨ - الثوَّاج : صياح النم ، وقد ثأجت أي صاحت .

٩ ــ في ن : [جعلت النحوض ].

والنحوض ، والنحاض برُجَمع نحض وهو اللحم ، أو المكنز منه ، ويقال : نحض نحاضة ، كثر لحمه ، فهو نحيض ومنحوض .

١٠ - الأوضام : جمع وضم ، خشبة الحزار الى يقطع عليها اللحم ، وهو أيضاً كل ما وثيت به اللحم عن الأرض ، من خشب أو حصير .

باتّخاذِ الأَطعمةِ ، وتلك لَذَّةً يَهَبُها الله عَزَّ سُلطانُه ، بدليلِ قولهِ [تعالى] : «وفيها مَا تَشْتَهِيهِ الأَّنفُسُ وتَلَذُّ الأَّعيُنُ وأَنتَم فيها خالِلُون . وتلك الْجَنَّةُ التي أُورِثْتُمُوها بِمَا كُنْمٌ تَعْمَلُونَ . لكُمْ فيها فاكِهة كثيرة مِنها تَأْكُلون ، (١) .

فإذا أَتَت الأَطعِمةُ ، افترَقَ غِلمانُه اللّهِن كَأَنهم اللؤلوُ المكنونُ ، لإحضارِ المَدْعُوِينَ ، فلا يَتُركونَ في الجَنَّةِ شاعرًا إسلامِيًّا ، ولا مُخضرمًا ، ولا عالِماً بشيء من أصنافِ العلوم ، ولا مُتَأَدِّبًا ، إلا أَحضَرُوه . فيَجْتَمِعُ بَجْدُ عظم والبَجْدُ : الخَلْقُ الكثيرُ ، قال الشاعر (١) :

تَطُوفُ البُّجِودُ بِأَبْوَابِهِ مِن الضَّرِّ فِي أَزَمَاتِ السنِينَا \_ فَتُوضَعُ الخُونُ (") مِن اللَّحَيْنِ ، ويَجْلِسُ عليها الآكِلُونَ ، وتُنْقَلُ إليهم الصَّحافُ ، فتُقيمُ الصَّحْفَةُ لَكَيْهم وهم يُصِيبونَ مما ضَمَّنَهُ ؛ كَمُرْ كُوكً وسُرَىً \_ وهما النَّسران مِن النَّجوم .

فإذا قَضَوا الأَرَبَ مِن الطعام ، جاءت السَّقاةُ بأَصنافِ الأَشْرِبَةِ ، والمُسمِعاتُ بالأَصواتِ المُطرِبَة .

ويقولُ - لا فَتِى ناطقاً بالصوابِ - : عَلَى بمَنْ فى الجَنَّةِ من المُغَنَّين والمُغَنِّين ، مِمَّنْ كان فى الدارِ العاجلة ، فَقُضِيَتْ له التَّوْبة . فتحْضُرُ جَماعة كثيرة من رجالٍ ونِساء : فيهم «الغَريضُ » ، و «مَعْبَدُ \* \* » ، و «ابْنُ

١ – من سورة الزخرف ، آيات ٧١ : ٧٣ .

٢ – عزاه ﴿ ابن السكيت ، إلى كعب بن مالك . وروايته في (التهذيب ٣٩ ) الشطر الأول :

تلوذ البجود بأذرائنا - - والبجود : جمع بجد ، والبجد من الناس الجماعة ، ومن الخيل مائة وأكثر .
 ٣ - الحون : جمع خوان ، كفراب وكتاب ، وهو ما يؤكل عليه - والفوائير : جمع فاثور ،
 وهى الحوان من رخام ، والصينية من معدن .

الأعلام

<sup>.</sup> ١١٣ س الغريض: ص ٢١٣.

<sup>.</sup> ٠ - معبد ، المغنى : ص ٢١٤ .

مِسْجَح \* » و «ابْنُ سُرَيْج \*\* » ؛ إلى أَن يَحْضُرَ (إبراهيم \*\* المَوْصلي " وابنه (إبراهيم في المَوْصلي البنه (إسحاق \*\*\* » . فيقول قائل من الجماعة ، وقد رأى أسراب قيان قد حضر ن مِثل : [بَصبص (١) \*\*\*\* ] و «دنانير \*\*\*\*\* » و «عِنان \*\*\*\*\* » و «عِنان دنانير \*\*\*\*\* » و العَجَب أَنَّ «الجَرَادتَيْن » في أقاصِي الجَنَّة . فإذا سَمِع ذلك \_ لا بَرَحَ سَمْعُه مطروقاً بِما يُبْهِجُه \_ قال : لا بُدَّ من حضُورِهما .

١ - في الأصل: [بصيص]وبثلها في ن ، ط ، س ، ١ .

وفي ز [نصيص ]وما أثبتناه رواية ش ، وهي الصواب ، انظر ذيل الأعلام .

## الأعلام

ابن مسجح : أبو عثمان ، سعيد بن مسجح ، مولى بنى جمح ، وقيل إنه مولى بنى نوفل بن
 الحارث بن عبد المطلب .

مكى أسود ، من فحول المفنين وأكابرهم . نقل غناء الفرس إلى العرب ، ثم رحل إلى الشام وأخذ ألحان الروم . وهو الذي علم « ابن سريج والغريض » الفناء .
( أغاني الدار ٣/٢٧٦) .

. ٢١٤ س يج ، المغنى : ص ٢١٤ .

و و و - إبراهيم الموصل : أصله من فارس . من بيت شريف في العجم - نزل أبوه و ميمون ع بالكوفة في بني دارم ، و ولد له بها إبراهيم سنة ١٢٥ هـ . وتوفي ببغداد سنة ١٨٨ هـ .

و إنما سمى الموصل لأنه هرب إلى الموصل وهو فتى r حين أنكر عليه ذووه طلبه الغناء . وقد أقام بها سنة ؛ فلما عاد قال له إخوانه من الفتيان : مرحباً بالموصلى .

كان كبير المفنين في عصر الرشيد ، وكان مع الفناء كاتباً شاعراً خطيباً .

( الأغاني ه/ ١٥٤ – ابن خلكان ١٣/١)

ههه ه .. إسحاق الموصل : أبو محمد ، إسحق بن إبراهيم الموصل .. أخذ الأدب عن و الأصمعي » و « أبي عبيدة » وغيرهما ، وتعلم الفناء فغلب عليه ، ونسب إليه لبراعته فيه ، ولم يكن له فيه نظير . توفى سنة ه ٢ ٣ ه في خلافة الواثق . ( الأغاني ه / ٢٦٨ ، نزهة الألبا ٢٢٧ ، وأعلام الصاهل والشاحج ) .

\*\*\*\* – بصبص : جارية مولدة ، من مولدات البادية ، حلوة الوجه حسنة الفناء . كانت مولاة و ليحيى بن نفيس ، وكان صاحب قيان يغشاه الأشراف ، ويسممون أغاف جواريه . وقيل إن و المهدى ، اشتراها منه سراً وهو ولى عهد ، بمبلغ سبعة عشر ألف دينار . (أغانى بولاق ١١٤/١٣) .

• • • • • - دنانير : مغنية محسنة و ليحيى بن خالد ، ، اشتهرت بالحمال والغارف ، والأدب ورواية الشعر والغناء . ( الأغانى ب : ١٣٦/١٦ ، ٥٠/ ٢٤٨) .

\*\*\*\*\* — عنان : جارية الناطق . مغنية محسنة في العصر العباسي . ولها شعر في المدح والغزل .

انظر ( الورقة ٣٩ ، الأغانى ب ١٠١/١٠ – الفهرست ١٦٤ ) .



فَيركَبُ بعضُ الخدَم ناقةً من نوقِ الجنّة ، ويذهَبُ إليهما على بُعدِ مكانِهما ، فَتُقبلان على نَجيبَيْنِ أسرعَ من البَرْقِ اللامع . فإذا حَصَلتا في المَجلسِ ، حيَّاهُما وبَشُ (1) بهما وقال : كيف خلَصْتُما إلى دارِ الرحمةِ بعد ما خبطتُما في الضّلال ؟ فتقولان : قُلِرَتُ لنا التَّوْبةُ ومُتنا على دينِ الأَنبياءِ المُرْسَلين (١) في الضّلال ؟ فتقولان : قُلِرَتُ لنا التَّوْبةُ ومُتنا على دينِ الأَنبياءِ المُرْسَلين (١) في قلول : أحسن الله إليكما ، أسمِعانا شيئاً من (القصيدةِ الحائيةِ) التي تُروى لِهِ «عبيد» ، مَرَّةً ولِه (أُوسٍ » » أُخرى (١) – وما سَمِعتا قَطْ. بعبيدٍ ، ولا أُوسٍ – فتُلْهَمانِ أَن تُعَنِّيا بالمطلوبِ ، فَتُلَحَّنان : ولا أُوسٍ – فتُلْهَمانِ أَن تُعَنِّيا بالمطلوبِ ، فَتُلَحَّنان :

١ - رسم الكلمة في الأصل يشتبه بكلمة [بشر] لامتداد قوس الشين وقد اختلفت النسخ في الرواية ،
 ف ش : [بش جما]وفي ز ، ت ، ط : [بشر جما].

يقال بش للشيء إذا أقبل عِليه وفرح به . وبش بالصديق : سر به . وفي كتاب الإبدال : البشاشة والهشاشة انطلاق الوجه بالبشر (١/ ٨٨) .

٢ – في ت ، ط : [الأنبياء والمرسلين ].

٣ - القصيدة الحائية مروية في (ديوان عبيد ط لندن ص ٧٥) وقد رويت في (شعراء الحاهلية النصرانية : ٩٩) . وفي (التاج النصرانية : ٩٩) . منسوبة إلى أوس بن حجر وانظر (سمط اللآلي ٩٩/١) . وفي (التاج واللسان) استشهاد بأبيات منها في مواد متفرقة ، لعبيد «عن الحوهري » ولأوس «عن ابن قتيبة » وقال في (التاج ، مادة أسف) بعد استشهاده ببيت من الحائية : هكذا رواه اللسان على الشك ، وهو موجود في ديوانيهما . واستشهد « أبو الطيب اللغوي » في كتاب الإبدال ببيت منها مصدراً بعبارة : قال أوس بن حجر أو عبيد بن الأبرس ( ١٩٩/ ١) .

والقِصيدة في رواية ( الديوان ) تختلف عن رواية ( الغفران ) في ترتيب الأبيات .

٤ - الواس : المحب ، ومقد يمقه مقة وومقا : أحبه -- واللاحى : اللائم -- وفنك فى الأمر فنوكاً : لج فيه وألح ، وفنك فى الشر تفنيكاً : لج فيه كذلك .

## الأعلام

. ١٨٢ . عبيدة ، بن الأبرس : ص ١٨٢ .

• • - أوس: بن حجر بن عتاب الأسدى التميمي (جمهرة الأنساب ٢٠٠٠) كان فحل مضرحتي نشأ و النابغة و زهير و فأخلاه و وضعه ابن سلام في أول شعراء الطبقة الثانية ، وكان من أوصف الشعراء للقوس ، والسحاب ، وقد سبق إلى دقيق المعانى فيهما .

انظرمع ديوانه : ( الشعر والشعراء ٩٩ ، الموشح للمرزبانى ٦٣ ، أغانى بولاق ١٠ / ٦ ، وشعراء الصاهل والشاحج ) .



إذ تستبيك بمصفول عوارِضُه حَمْشِ اللئاتِ عِذَابِ غيرِ مِملاح (۱) كأنَّ رِيقَتَهَا بعدَ الكرَى اعتبقت مِن ماءِ أَدكنَ في الحانوتِ نضّاح (۲) ومِن مُشَعْشَعة وَرُهاء نَشُوتُها ومِن أنابيبِ رُمَّانِ وتُفَّاح (۲) مَشَعْشَعة وَرُهاء نَشُوتُها ومِن أنابيبِ رُمَّانِ وتُفَّاح (۲) مَشَعْشَعة وَرُهاء اللاحِي هَلَّا انتظرتِ بهذا اللوم إصباحي!! مَبَّت تلوم ، وليست ساعة اللاحِي هَلَّا انتظرتِ بهذا اللوم إصباحي!! قاتلَها الله ، تَلْحاني وقد عَلِمَت أَنِّي لِنفسي إفسادي وإصلاحي (٤) إنْ أَشْرَبِ الخمرَ أَو أَرْزَأُ لها ثَمَنًا فلا مَحالة يَوْماً أَنَّني صاح (٥) ولا مَحالة مِن قَبِر بِمَحْنِيَة أَو في مَلِيع كَظَهِرِ التَّرْسِ وَضَّاح (١) فتُطرِبانِ مَن سَمِع ، وتَستفِزَّانُ الأَفْتَدةَ بِالسَّرور ، ويكثرُ حمدُ اللهِ فتُطرِبانِ مَن سَمِع ، وتَستفِزًانُ الأَفْتَدةَ بِالسَّرور ، ويكثرُ حمدُ اللهِ في مُلِيع كَظَهْرِ السَّقُوة إلى السَّعْرَانِ والتائبِين ، وخَلَّصَهم من دارِ الشَّقُوة إلى المُعنين والتائبِين ، وخَلَّصَهم من دارِ الشَّقُوة إلى

ويَعْرِضُ له \_ أَدامَ الله الجَمالَ ببقائهِ \_ الشَّوقُ إلى نَظَرِ سَحابِ كالسحابِ الذي وصَفه قائِلُ هذه القصيدةِ في قولِه : إنَّى أَرِقْتُ ولم تَأْرَقُ معى صاح لِمُسْتَكَفُّ بُعَيْدَ النَّوم لَمَّاحِ (٢)

مَحَلِّ النَّعم .

١ – لثة حبشة : قليلة اللحم ، وهو يستحس .

٧ - اغتبق الحمر : شربها عشيا ، واغتبق أيضاً : شرب الغبوق ، وهو خر العشى .

٣ ـــ الورهاء : الحمقاء .

ع - هنا تبدأ القصيدة في ( الديوان - ط لندن ) .

ه – بعده في الديوان :

کان الشباب یلهینا ویمجبنا ف وهبنا ولا بعنا بأربـــاح ۲ ــ یروی الشطر الثانی فی (الدیوان) :

ــ يروى الشطر التانى في ( الديوان ) : ه وكفن كسراة الثور وضاح ه

المحنية والمحنوة والمحناة : منعطف الوادى -- والترس : صفحة من الفولاذ تتى من السيف ونحوه ، وهو أنضاً قرص الشمس .

٧ - لم يرد هذا البيت في (ديوان عبيد). و رواه أبو على القالى في أماليه لعبيد:
 يا من لبرق أبيت الليل أرقب في عارض كمضيء الصبح لماح وانظر (سمط اللاله: ٢٩٩/١).

قد نمتَ عني ، وباتَ البرقُ يُسهِرُني كما استَضاء يَهُودِيُّ بِمصبَاحِ(١) تَهدِی الجَنوبُ بِأُولاهُ وناءَ بِهُ أعجازُ مُزْن يَسُوقُ الماءَ دَلَّاحِ(١) كَأَنَّ رَيُّقَهُ لَما عَلاَ شُطَباً أَقْرَابُ أَبْلُقَ يَنْفِي الخَيْلَ رَمَّاحِ (١٣) كَأَنَّ فِيهِ عِشَارًا جِلَّةً شُرُفاً عُوذَا مَطافيلَ قَد هَمَّتْ بِإِرْشَاحِ (1) دَانِ مُسِفُّ فُوَيقَ الأَرضِ هَيْدَبُه يكادُ يَدْفَعُه مَنْ قام بالراح(٥) فَمَنَ بِنَجْوَتِهِ ، كَمَنْ بِعَقُوتِهِ وَالمُسْتَكِنْ ، كَمَنْ يَمْشِي بقِرْواح (١) وأَصبَح الرَّوْضُ والقِيعانُ مُمْرِعَةً ما بَينَ مُنْفَتَقِ منهُ ومُنْصاح (٧) فيُنشى ألله - تَعالَتْ آلاؤهُ - سَحابةً كأَحسَنِ ما يكونُ من السُّحُب مَنْ نَظَرُ إِلِيهَا شَهِد أَنَّه لم يَرَ قطُّ شيئاً أَحسنَ منها ، مُحَلَّةً بالبَرْقِ ف وَسَطِها وأَطرافها ، تُمْطرُ بماء وَرْدِ الجَنَّة مِن طَلِّ وطشٌّ ، وتَنشُرُ حَصى الكافور كَأَنَّه صِغارُ البَرَدِ ، فَعَزَّ إِلهُنا القديمُ الذي لا يُعْجِزُه تصويرُ الأَماني وتكوينُ الهواجسِ من الظُّنون .

۱ ، ۲ – البيت الأول ، قد نمت عنى ، أضيف بهامش ك ، واختلفت النسخ في ترتيبه مع ما بعده : وضعه ش بعد البيت [تهدى ]وجاءت به النسخ الأخرى قبله . ثم جيء به في (ب ۱۲۹، ل ۲۰۹) .

على ترتيبنا ونسقنا فى الذخائر ! والمزن : القطع من السحاب أو ذو الماء منه – ودلاح : مثقل بمائه ، من دلح يدلح دلوحاً ، مثى بحمله منقبض الحطو لثقله عليه

٣ - الريق من كل شيء : أوله وأفضله - والشطب والشطيب ككتف وكأمير ، جبل . وبه فسر
 ( اللسان ) البيت - والأبلق : ما كان في لونه سواد وبياض .

٤ - العشار : جمع عشراء ، وهي التي أتى على حملها عشرة أشهر - وألحلة : المسنة - والشرف :
 الكبار .

ه – المسف : الشديد الدنو من الأرض – والهيدب : ما تدلى منه .

٢ - فى (شعراء النصرانية ٤ /٤٩٣) : \* فن بعقدته \* : ورواية (الديوان وكتاب الإبدال ( ٤٩١/٢ ) مثل ( الغفران ) .

النجوة : ما أرتفع من الأرض – والعقوة : الساحة – والقرواح : الهضبة الملساء الحرداء .

٧ – ( رواية الديوان ) : ۞ من بين مرتفق منه ومنطاح ۞ .

القيعان : جمع قاع وهو الأرض السهلة انفرجت عنها الجبال والآكام - والمنفتق : المنفرج والمنصاح : المنشق - والمنصاح : السائل .

ويَلتَفِتُ فَإِذَا يِ «جِرَانِ العَوْدِ النَّمَيرِيِّ » فَيُحيِّيهِ ويُرَحِّبُ بهِ . ويقولُ لبعضِ القِيانِ : أَسْمِعينا قولَ هذا المُحسِن :

حَمَلَنَ جِرانَ العَوْدِ حَتَى وضَعْنه بِعَلِياءَ فَى أَرْجابُهَا الْجِنُّ تَعْزِفُ (١) وَأَحْسَرَزْن مِنَّا كُلَّ حُجْزَةِ مِئْزَرٍ لَهُنَّ ، وَطَاحَ النَوْفَلَيُّ الْمُزَخْرَفُ (١) وَأَحْسَرَزْن مِنَّا كُلَّ حُجْزَةِ مِئْزَرٍ لَهُنَّ ، وَطَاحَ النَوْفَلَيُّ الْمُزَخْرَفُ (١) وَقُلْنَ : تَمَتَّعْ لِللَّهَ النَّايِ هذهِ فَإِنَّكَ مَرجومٌ غَدًّا أَو مُسَيَّفُ (١)

- وهذا البيت يُروَى لِ «سُحَمِ \* \* » - فتُصِيبُ تلك القَيْنَةُ وتُجِيدُ . فإذا عَجِبَت الجَماعةُ من إحسانها وإصابَتِها قالت : أَتَدْرُونَ مَنْ أَنا ؟ فيقولون : لا واللهِ المحمودِ ! فتقول : أنا «أُمُّ عَمرِو » [التي ] ( أن يقولُ فيها القائلُ :

١ – الأبيات من فاثيته التي مطلعها :

ذكرت الصبا فأنهلت العين تذرف و راجعك الشوق الذي كنت تعرف ( الديوان صفحة ١٣ : ٢٤ ط دار الكتب )

٢ ، ٣ - وضع البيت الأول في ( الديوان ) بعد الثاني .

وقد روى البيت الثانى فى ش ، س ، ز ، ت ، ا : • وقلن تمتع ليلة الناس هذه • وهذا تصحيف لعل أصله أن الياء فى ( ك ) تشتبه بالسين .

طاح : سقط – والنوفل : شيء من الحل تديره النساء على رؤوسين تحت الحمار – والرجم : اللمنة والرم بالحجارة ، والدفن – والمسيف : المضروب بالسيف .

إلى الأصل والمحلوطات : [الذي ]، وجامش ش : [الني ]مصوبة بقلم الشيخ .
 فانظر (ب : ١٣١ ، ل : ١١١).

## الأعلام

جران العود : الهيرى ، عامر بن الحارث ، اختلفوا في زينه ، فقيل جاهل ، وقيل أموى.
 وجران العود لقب له ، مأخوذ من قوله ، مخاطب امرأتيه :

خسفا حسفراً يا حتى فإنى رأيت جران العود قد كاد يصلح يريد سوطاً قده من صدر جمل مسن . وانظر معه البيت \$ \$ من أولى قصائده في الديوان . ( الشعر والشعراء ٥٠٥ ، ديوانه ط دار الكتب ، وشعراء الصاهل والشاحج ، ودائرة المعارف الإسلامية ) .

• • سعم ، عبد بني الحسماس : ١٣٤

YYA

تَصُدُّ الكأسَ عَنَّا أُمُّ عَمْرٍو وكان الكأسُ مَجْراها اليَعِينا(١) وما شَرُّ الثَلاثةِ أُمَّ عَمْرٍو بِصاحِبِكِ الذي لا تَصْبَحِينا(١)

فيزدادونَ بها عَجَبًا ولها إكراماً ويقولون : لِمَن هذا الشعرُ ؟ ألِ «عَمْرِو" ابنِ عَلَى اللَّخْمِي ؟ ، أَمْ لَ «عَمْرِو" بنِ كُلثومِ التَّغْلَبِي ، ؟ فتقولُ : أَنا شهدتُ «نَدْمانَى جَذِيمة : مالكاً وعَقِيلا ، وصَبَحْتُهُما الخمر المُشَعْشَعة لَمَّا وَجَدا «عَمْرُو بنَ عَدِي » فكُنتُ أصرِفُ الكأس عنه ، فقال هذينِ البيتنِ ، فَلَعلَ «عَمْرُو بنَ كُلثومٍ » حَسَّنَ بهما كلامَهُ واستزادَهما في أبياتِه .

### الأعلام

عروبن عدى: بن نصر اللخمى، وأمه و رقاش به أخت و جذيمة الأبرش به ( جمهرة الأنساب ۲۹۷)
 افظر ( معجم الشعراء ٢٠٥ ، أغانى بولاق ١٤ / ٢٧ – فرائد اللآل ٢ / ١٠٨ ، وأعلام الصاهل

الطور معيم السعود ( ۲۰۱۰ ) . - والشاحيج ، والروض الألف ( ۱۰۲/ ) .

۱ - البیتان رواهما « التبریزی » فی (شرحه المعلقات صفحة ۲۱۱) فی معلقة « عمرو بن كلثوم » وعقب علیهما قائلا : بعضهم یروی هذین البیتین لعمرو ، ابن أخت « جذیمة الأبرش » وذاك كما وجده و مالك وعقیل » فی البریة وكانا یشربان وأم عمرو هذه ، تصد عنه الكأس ، فلما قال هذا الشعر ، سقیاه وحملاه إلى خاله جذیمة . ولهما حدیث سبقت الإشارة إلیه فی صفحة ۱۷۰ -

ورواهما « المرزبانى » فى ( معجمه ) منسوبين إلى عمرو بن عدى . قال : وعمرو هو القائل فى رواية « المفضل » : « صددت الكأس . . . . . « البيتين . وفى الهامش حاشية من الناشر نصها : فى هامش الأصل : البيتان يرويان فى قصيدة لعمرو بن كلثوم . اه . ص ٢٠٥ .

ورواية و التبريزى والمرزبان ، : مصدت الكأس عنا أم عمرو ، ورواية و الزوزني ، [صبنت الكأس] أى صرفت وهو في (الصاهل والشاحج ١٠ ، والروش الأنف) كروايته هنا . ٢ – صبحه : سقاه الصبوح وهو خمر الصباح ، وأصبحه كذك .

وانظر ترجمة ﴿ جذيمة وندمانيه ﴾ صفحة ١٧٠ .

<sup>• • -</sup> صروبن كلثوم ، بزيمالك بن عتاب، فارس بنى تغلب وشاعرها حوقد اعتزت تغلب مملقته وعدتها من مفاخرها . و يعده بها والأصمعي، صاحب واحدة، وهو أول شعراء الطبقة السادسة من (طبقات ابن سلام) الأغانى ٩ / ٨١ الشعر والشعراء ١١٧ ، معجم الشعراء ٢٠٢ – شرح المملقات المعربيزي ٢١١ – المؤتلف والمختلف ه ١٠٠ فحولة الشعراء للأصمعي ٢٠ وشعراء الصاهل والشاحج).

ويَذكُرُ \_ أَذْكَرَهُ اللهُ بالصالحاتِ \_ الأَبياتُ التي تُنسَبُ إلى «الخليل\* ابن أَحْمَدَ » - والخليلُ يومَئذ في الجماعة - وأنَّها تَصلُحُ لأَنْ يُرقَصَ عليها ، فيُنشئُ اللهُ القادِرُ بلُطفِ حِكْمتِه ، شَجَرَةً من عَفْز (١) \_ والعَفْزُ الجَوْزُ \_ فتُونِعُ لِوَقتِها ، ثم تَنْفُضُ عددًا لا يُحْصِيهِ إلا اللهُ سبحانه ، وتَنشَقُّ كلُّ واحدةٍ منه عن أَرْبع ِ جَوارٍ يَرُقْنَ الرائِينَ ، مِمَّنْ قَرُبَ والنائينَ (٢) ، يَرْقُصْنَ على الأبيات المنسوبة إلى «الخليل » وأوَّلُها:

إِنَّ الخَليطَ تَصَدَّعْ فَطِرْ بدَائِكَ أُو قَعْ لولاً جَوارٍ حِسانٌ مثلُ الجآذِرِ أَرْبَعْ أُمُّ الرَّبابِ وأَسْما ءُ والبَغُـومُ وبَوْزَعْ لقُلْتُ للظاعنِ : اظعَنْ إذا بَدَا لكَ ، أَوْ دَعْ !

فَتَهَتُرٌّ أَرجاءُ الجنَّةِ . ويقولُ - لا زال مُنْطَقاً بالسَّدَدِ" - : لِمَنْ هذه الأبياتُ يا أبا عبدِ الرحمن \* ؟ فيقولُ «الخليلُ » : لا أُعلَم . فيقولُ : إِنَّا كُنَّا في الدار العاجلةِ نَرُوى هذه الأَّبياتَ لكَ . فيقولُ « الخليلُ » : لا أَذْكُرُ شيئاً من ذلك ، ويجوزُ أَنْ يكُونَ ما قيلَ حَمًّا . فيقول : أَفنَسِيتَ يا أبا عبد الرحمن ، وأنتَ [أذكرُ (أ)] العَرَب في عصرك ؟ فيقولُ ( الخليلُ » :

١ – في س ، ا ، ن : [من غفر ، والغفر شجر الجوز ]وذكر فيكلسون بهامش ن أنه لم يجدر الكلمة بهذا المعنى في المعاجم.ولو تنبه نيكلسون إلى احبّال عدم ضبط النقط في [عفز ]لوجدها في المعاجم .

٢ - في س ، ١ ، ن : [الراين - والناين ] بتخفيف الهمزة . وكتهما نيكلسون: و الراين والناين ، .

٣ – كذا في الأصل ، ولا وجه العدول عنه.. لكني نقلتها في الطبعات السابقة : [ والسداد ] سبواً ، فجامت كذك في (ب) ثم في (ل : ١١٢) فتأمل !

٤ – كذا في النسخ : [أذكى ]واختار نيكلسون أن يكتبها : [أذكر العرب ] . ونراها أولى بالمقام في سياق النسيان . J.R.A.S. 1900 p. 67 فانظر (ب: ١٣٢) ل : ١١٢) الأعلام \* >

<sup>• –</sup> الحليل بن أحمد ، أبو عبد الرحمن : صفحة ٢١٧ .

إِنَّ عُبُورَ السِّرَاطِ يَنْفُضُ الخَلَدَ مَمَّا استُودِعَ .

ويَخْطِرُ له ذِكْرِ الْفُقّاع (١) الذي كان يُعْمَلُ في الدارِ الخادِعةِ ، فيُجرى الله بقدرتِه أنهارًا من فُقّاع ، الجُرعة منها لو عُدِلَت بلَدَّاتِ الفانيةِ ، مُنْدُ خَلَقَ الله السّمَواتِ والأَرْضَ إِلَى يومَ تُطوى الأَمْمُ الآخرة (١)، لكانت أفضَلَ وأَشَفَّ . فيقولُ في نفسِه : قد علِمتُ أَنَّ الله قليرٌ ، والذي أريدُ ، نحو ما كنت أراهُ مع الطَّوَّافِينَ في الدارِ الذاهبة . فلا تكمُلُ هذه المقالة ، حتى يَجمَعَ الله كلَّ فُقًاعي في الجَنَّةِ ، مِن أهلِ العِراقِ والشام وغيرهما من البلادِ ، بين أيليهم الولدانُ المُخلَّدُونَ يَحْمِلُون السَّلالَ إِلى أهلِ ذلك المَجْلِس . بين أيليهم الولدانُ المُخلَّدُونَ يَحْمِلُون السَّلالَ إِلى أهلِ ذلك المَجْلِس . فيقول – حَفِظَ الله على أهلِ الأَدبِ حَوْباءه (١) – لمَنْ حَضَرَه من أهلِ العِلم : هنه تُسمَّى البَوامِينَ ، واحِلتُها باسِنَةً . فيقولُ قائلٌ من الحاضرين : مَنْ هذه تُسمَّى البَوامِينَ ، واحِلتُها باسِنَةً . فيقولُ قائلٌ من الحاضرين : مَنْ ذكرَ هذا من أهلِ اللغة ؟ فيقولُ – لا انْفَكَّث الفوائدُ واصلةً منه إلى الجُلَساء – ذكرَها وابنُ دَرَسْتَويْهِ \* ، – وهو يومثذ في الحَضرة . فيقولُ له والخليلُ ، قد ذكرَها وابنُ دَرَسْتَويْهِ \* ، – وهو يومثذ في الحَضرة . فيقولُ له والخليلُ ، قد ذكرَها وابنُ دَرَسْتَويْهِ \* ، – وهو يومثذ في الحَضرة . فيقولُ له والخليلُ ، قد ذكرَها وابنُ دَرَسْتَويْهِ \* ، – وهو يومثذ في الحَضرة . فيقولُ له والخليلُ ،

( نزمة الآلبا ٢٥٦ ، ابن خلكان ١ / ٢٥١ ، تاريخ بغداد ٩ / ٤٦٨ )

١ - الفقاع : الشراب يتخذ من الشمير ، سمى به لما يملوه من الزبد ، تشبيها بالفقاعات أى النفاخات التي تعلو الماء ، والفقاعي : بائم الفقاع .

١ - كذا ضبطه في الأصل على البناء المجهول . وعليه ، تكون الأم الأخرة بمنى آخر الأم .

٣ – الحوباء : النفس .

٤ - ضبطها فى ط بفتح ياء المضارعة ، من رم الثلاثى وهو خطأ . صوابه : [يرمون ] بالضم ،
 يقال : أرم القوم ، سكتوا ، أما الثلاثى فيكون بمنى الإصلاح متعدياً ، من رم الشيء أصلحه ، وبمنى البل لازماً ، من رم العظم ، بلى : والحبل : تقطع .
 الكل لازماً ، من رم العظم ، بلى : والحبل : تقطع .

ه – ابن درستویه : أبو محمد ، عبد الله بن جعفر بن درستویه الفارسی . أحد أثمة النحو والأدب .
 أخذ عن و المبرد » ، وأخذ عنه و المرزبان » – توفى ببغداد عام ۳٤٧ هـ

من أين جِئْتَ بهذا الحَرْفِ؟ فيقول وابنُ دَرَسْتَوَيْهِ »: وجَدْتُه في كُتُبِ «النَّضْرِ ثَ بنِ شُمَيْل ». فيقولُ «الخليلُ »: أَتَحُقُّ هذا يا نَضْرُ ، فأَنت عندنا الثقةُ. فيقولُ والنَّضرُ »: قد التَبَس علىَّ الأَمْرُ ، ولم يَحْكِ الرجلُ إِنْ شاءَ اللهُ إِلَّا حَقًّا .

\* \* \*

ويَعبرُ بين تلك الأكراسِ (١) \_ أى الجماعات \_ طاوُوسَ مِن طواويسِ الجَنَّةِ يَرُوقُ مَنْ رآه حُسناً ، فيشتَهيهِ وأبو عُبَيْدَةً \* ، مصُوصاً (١) ، فيتكوَّنُ كذلك في صَحفَة من الذَّهبِ . فإذا قُضِي منه الوَطَّرُ ، انضَمَّتْ عِظامُه بعضُها إلى بعض ، ثمَّ تَصِيرُ طاووساً كما بَدَأ . فتقولُ الجَماعةُ : سُبحانَ منْ يُحْيي العِظامَ وهي رَمِيم ! هذا كما جاء في (الكتابِ الكريم) : \*ووإذ قَالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِني كيف تُحْيي الموتَى قالَ أَو لَمْ تُوْمِنْ ، قالَ بلي ولكن لِيَطمئنِ قَلْبِي قال فَخُذْ أَرْبعةٌ من الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إليْكَ ثُمَّ اَجْعَلْ على كُلِّ جَبَل مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً ، وَاعلَمْ أَنَّ الله عَزِيزٌ حكيمٌ ، (١).

ويقولُ هو \_ آنَسَ اللهُ بِحياتهِ \_ لِمنْ حضرَ : مَا مُوضِعُ يَطَمئُن ؟ فيقولُونَ : نَصْبُ بلام كي . قيقولُ : هل يجوزُ غيرُ ذلك ؟ [فيقولونَ] (٤)

١ – الأكراس : جمع كرس كبنت ، وهو الجماعة من كل شيء .

٢ – المصوص : اللجم يطبخ وينقع فى الخل .

٣ - سورة البقرة آية ٢٦٠ ويقع خطأ في ترقيم الآية بالطبعات السابقة ، نقلته طبعتا بيروت
 (٠: ١٦٤ ، ل : ١٦٤ ) فتأمل !

٤ - سقطت من ك ، والسياق يحتاج إليها . وقد أضفتها في الطبعات السابقة ، فأضافها في (ب : ١٦٤) أم في (ل : ١١٤) ! !

الأعلام

النضر بن شميل : هو أحد أربعة نجموا من أصحاب الخليل ـــ أقام بالبادية أربعين عاماً ، وأخذ عنه \* إين سلام » ـــ وتوفى سنة ٣٤٣ فى محلاقة المأمون . ( نزهة الألبا ١١٠ ٤ أخبار النحويين ٤٩٠ ٤ البير علكان ٢٣٨/٢) .

ه - أبو عبيدة : صفحة ١٧٠ .

لا يَحضُرُنَا شيءٌ . فيقولُ : يجوزُ أن يكونَ في موضع جَزم بلام الأَمرِ ، ويكون مخرَجُ الكلام مخرجَ الدعاء (١) ، كما يقالُ : ياربِ اغفِرل . وأمًّا قولُه الحكاية عن وعازر \* ) (١) : وقال أعلَمُ أنَّ الله على كُلُّ شَيءً قلير \* فقد قُرِئ بِرَفع الميم وسكونها : فالرَّفعُ على الخَبَرِ ، والسكونُ على أنَّهُ أمرٌ من اللهِ جَلَّ سُلطانُه . وأجازَ وأبو على الفارسي \* \* ) أن يكونَ على أنَّهُ أمرٌ من اللهِ جَلَّ سُلطانُه . وأجازَ وأبو على الفارسي \* \* ) أن يكونَ "اعلم " مُخاطَبةً من وعازر ) لنفسِه ، لأَنَّ مِثْلَ هذا معروف . يقولُ القائِلُ - وهو يعنى نَفْسَه : ويْحَكَ ما فعَلْتَ وما صَنَعتَ ! ومنه قولُ و الحادِرَةِ النَّبِيانِي \* \* \* ) أن المُعَلِي النَّهُ اللهُ ال

بكَرَتْ سُمَيَّةُ غُلُوةً فَتَمتَّع ِ وَغَلَتْ غُلُوًّ مُفارِقٍ لَمْ يَرْبَع

بكرت سمية بكرة فتمتع وغلات غلو مفارق لم يربع لم يربع ، أى لم يحلف .

### الأعلام



١ – مقطت من ز ، ت ، ط .

٢ – في ط : [عزيز ] انظر (كشاف الزنخشري ١٥٧/١).

٣ - من آية ٢٥٩ سورة البقرة. قال في (الكشاف) : وقرى (اعلم) بلفظ الأمر ، وقرأ
 عبد اقه : قبل اعلم . .

إليت مطلع قصيدته العينية ، وهي من مختار الشمر : أصمعية مفضلية . وروايتها في (المفضليات) :

عازر : قبل هو الذي نزلت فيه آية البقرة ( ٢٥٩ ) : و أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ، قال أن يحيى هذه الله بعد موتها ، إلى قوله تعالى : و فلما تثبين له ، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ، و الكشاف ١٥٨/١) .

<sup>•• –</sup> أبو عل الفاربي : صفحة ٢١٧ .

الحادرة النبيانى : قطبة بن أوس بن محصن بن جرول ، من بنى ثملبة بن سمد النطفانى شاعر جاهل مجيد مقل . له ديوان شعر صفير جمعه و اليزيدى » .

<sup>(</sup> الأغاني ٣ / ٢٧٠ – المفضليات ٩ ) .

وَتَمُرُّ إِوزَةً مِثلُ البُخْتِيَةِ ، فَيَتَمنَاها بعضُ القوم شِواءً ، فتتَمَثّلُ على خوان من الزُّمُرُدِ ، فإذا قُضِيَتْ منها الحاجة ، عادَتْ بإذنِ اللهِ إلى هيئةِ ذواتِ الجناح . ويختارُها بعضُ الحاضرين كَرْدَنَاجاً (١) ، وبَعضُهم مَعْمُولةً بسُمَّاق (١) ؛ وبعنهُهم معمولةً بلَبَنِ وخلٌ ، وغيرَ ذلك ، وهي تكونُ على ما يُريدون . فإذا تكرَّرت بينهم قال وأبو غثان المازِقُ ، لِه وعبدِ المَلكِ "بنِ يُريدون . فإذا تكرَّرت بينهم قال وأبو غثان المازِقُ ؟ فيقولُ والأصمى ، : ألى تُعرِّضُ (١) بهذا يا فُصمُلُ (١) ، وطال ما جئتَ مَجْلسي بالبَصْرَةِ ، وأنتَ لا يُرفَعُ بكَ رأسُ ؟ وزنُ إوزَة في الموجودِ إفعَلةً ، ووزنُها في الأصلِ إقعَلة . يقولُ والمازقُ منها زائلة ، وأنها ليست بأصلية فيقولُ والأصمى » : أمّا زيادَةُ الهمزة في أولِها ، ووزنُها ليس (١) فِعَلَة ؟ فيقولُ والأصمى » : أمّا زيادَةُ الهمزة في أولِها ، فيدُلُ عليه قولُهم : وزنُ (١) . فيقولُ والأصمى » : أمّا زيادَةُ الهمزة في أولِها ، الهمزة زائلة ، وأبه بدَللٍ على أن الهمزة زائلة ، وينهة لِجُلرِيً الهمزة زائلة ، وأبه هو أمِيهة للجُلرِي ، فيقولُ والأصمى » : ألس أصحابُك من الغَنْم ، وإنها هو أمِيهة (٨) . فيقولُ والأصمى » : ألبسَ أصحابُك من الغَنْم ، وإنها هو أمِيهة (٨) . فيقولُ والأصمى » : ألبسَ أصحابُك من الغَنْم ، وإنها هو أمِيهة (٨) . فيقولُ والأصمى » : ألبسَ أصحابُك من

#### الأعلام



١ - الكرده ناج: الكباب، معرب.

٢ – الساق : نبات من التوابل ، شكله يشبه الغلفل ، ثمره شديد الحموضة ، الواحدة منه سماقة .

٣ – يقال عرض له وبه : قال قَولا وهو يمنيه ويريده ، من غير أن يصرح .

٤ - الفصمل ، أهمله و الجوهرى » ، وقال و شمر » : هو كزبرج . وقال و ابن الأعرابي » : هو مثال قنفذ : من أسماء المقرب ، أو هو الصغير من ولدها . وقد يوصف به الرجل الذي الذي فيه شر . وضبطه في ( القاموس ) : كزبرج وقنفذ .

ه - سقط من نسخة ط .

٦ - يَعَى سَفُوطُ الْهُمَزَةُ الْأُصَلِيةُ فَي بَعْضُ التَصَارِيفُ .

٧ – يمني أن الحرف قد يحذف وهو أصلي .

٨ - الماهة : الحدرى ، والأمية - كسفية - جدرى الغم .

أبوعثمان المازنى: بكربن محمد، من بنى مازن بن ذهل بن شيبان (جمهرة الأنساب ٢٩٨) من نحاة البصرة المتقدمين، وعلمائها بالرواية. وكان ورعاً تقياً فقيهاً – توفى موالى سنة ٢٤٧ ه ( نزهة الألبا ٧٩ – ابن خلكان ١ / ٩٢ ، أخبار النحويين ٥ / ٩٩ ، طبقات القراء ١ / ١٧٩ ، إنباه المفطى ١ / ٢٤٦ ، وأعلام الصاهل والشاحج ).

<sup>.</sup> ١٧٠ صبد الملك ، بن قريب الأصمعي : ص ١٧٠ .

أَهِلِ الْقِياسِ يزعمون أَنها إِفْعَلَةً . وإذا بنوا من أوى ، أشا على وَزْنِ إورَةً قَالُوا : إِنَّاةً ؟ ولو أَنَّها فِعَلَّةً ، قالُوا : إويَّةً ، ولو جاءُوا بها على إفَعْلَة بسكونِ العَيْنِ ، قالُوا : إِيَّةً ، والياء التي بَعْدَ الهَمزةِ – وهي همزة أوى – جُعِلَت العَيْنِ ، قالُوا : إِيَّةً ، والياء التي بَعْدَ الهَمزة – وهي همزة أوى – جُعِلَت ياء الجَمْزَةِ عن مفتُوحة . وإذا خَفَّفْتَ ياء الجَمْزة مِثْور ، جَعلتها ياء خالصة . فيقولُ «المازني» : تأوَّلُ من أصحابِنا وادَّعاء ، الأنَّ إوزَة لم بَثْبُتْ أَنَّ الهمزة , فيها زائدة . فيقولُ «الأصمعيّ » :

رَيَّشَتْ جُرْهُمُ نَبُلًا فَرَى جُرْهُماً منهنَّ فُوقٌ وَغِرَارْ (١) تَبِعْتَهم مُسْتَفِيدًا، ثُم طَعَنتَ فيا قالوه مُعِيدًا، ما مَثَلُكَ ومَثَلُهم إلا كما قال الأَوَّلُ:

أُعَلِّمُهُ الرَّمَايَةَ كُلَّ يوْمٍ فلمَّا آسْتَدَّ سَاعِدُه رَمَانَى ١٦ وَيَفْتَرَقُ أَهِلُ ذلك المَجْلِسِ وهم ناعِمون .

ويَخْلُو – لا أَخلاه اللهُ من الإحسانِ – بحوريَّشَيْن له من الحُورِ العِينِ ، فإذا بَهَرَه ما يَرَاه من الجمالِ قال : أَغْزَزْ علىَّ بهَلاكِ ﴿ الكِنْدِيُ ۚ ﴾ ! إنى لأَذْكُرُ بكُما قَوْلَه :

and we

The first of the strate of the strategy

and think a styling book the way is may a see in

١ – في ط : [التي بعلما همزة ] تحريف .

٢ - رأش السهم يريث ريشا : ألزق عليه الريش وركبه عليه ، كريشه. والبيت للأفوه الأودى ،
 من رائيته المشهورة . انظر ص ٢٩٧ .

٣ - في ( التاج ) عن و ابن برى و : هذا البيت ينسب إلى و من بن أوس و ، في ابن أخت له .
 وقال و ابن دريد و : هو و لمالك بن فهم الأزدى و في ابنه وقد رماه يسهم قاتل . قال و ابن برى و أيضاً:
 ورأيته في شعر و عقيل بن علقة و في ابنه عيس حين رماه يسهم .

واستد الثيء ، بالسين المهملة : استقام ، ويروى : اشتد ، قال و الأصمى و : اشتد بالشين المعجمة ليس بثيء . ولفظر (البيان والتيين ٢/٣ والروش الانف ٩٣/٤)

Party Comments of the Comments

وَدُرُ - الكنائي أَهُ المَرَاوَ القَيْسُ الْمِنْ وَهُمْ إِنَّ مَنْ مِنْ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّ

كَدَأْبِكَ مِن أُمِّ الحُويرِثِ قَبْلَها وجارَتِها أُمِّ الرَّبابِ بمأسَلِ (١) إِذَا قَامَتًا تَضَوَّعَ المِسْكُ مِنهِما نسيمَ الصبَا جَاءَتْ برَيًّا القَرَنْفُل (٢)

وقولَه (٣) :

كَعَاطِفَتَيْن مِن نِعَاجٍ تَبَالَةِ عَلَى جُؤْذُرَيِن ، أَوْ كَبَعْضِ دُمَى هَكِرْ إِذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ المسكُ مِنهُما وأَصْورَةٌ من اللطيمَةِ والقُطُرْ

وأَيْن صاحبتاه منكما لا كَرامة لهما ولا نُعْمَة عيْن ؟ لَجَلْسةُ معَكما بمِقدار دقيقَةٍ من دقائقِ ساعاتِ الدُّنيا ، خَيْرٌ مِن مُلْكِ بَني آكِل المُرَادِ ، وبَنَّى نَصْرٍ (٥) بالحِيرَة ، وآلِ جَفْنَةَ مُلُوكِ الشَّام .

ويُقْبِلُ على كُلِّ واحِدَةِ منهما يتَرَشَّفُ رُضابَها ويقول : إِنَّ امراً القَيْسِ لَمِسْكِينٌ مِسكينٌ! تَحْتَرَقُ عِظَامُه فِي السَّعيرِ وأَنَا أَتَمَثَّلُ بقوله:

١ ، ٢ – والبيتان من ( معلقته ) الدأب : العادة – ومأسل : موضع ( ياقوت ٤ / ٣٩٤ ) وأم الحويرث ، وأم الرباب : امرأتان من كلب – وتضوع : فاح متفرقاً . والبيت الأول من الشواهد العروضية في الصاهل والشاحج على ذهاب أربعة أحرف منه ، دون أن يظهر ذلك ( ٤٤٧ ) .

٣ – يروى البيت الأول : ﴿ كَنَاعَتِينَ مَنْ ظَبَاءُ تَبَالَةٌ ﴿ (بَلَدَانَ يَاقُوتَ ١ / ٨٤٦ ، المقد ائثمین ۱۲۶) والذی فی ( المختار ۱/ ۸۸) :

لدی جؤذرین أو كبعض دمی هكر هما نعجتان من نعاج تبالة نسيم الصبا جاءت بريح من القطر إذا قامتا تضوع المسك منهما

وتبالة : اسم موضع ببلاد اليمن ، وبلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن ، (ياقوت ١ /٨١٦ -- ٨١٧ ) وألجؤذر : ولد البقرة الوحشية . وهكر : موضع ( يأقوت ٤ / ٩٧٨ ) قال « الأزهري » :

والأصورة : جمع صارة وهي وعاء المسك . واللطيمة: نافجة المسك، والقطر : العود الذي يتبخر به . والبيتان من رائيته آلى يمدح بها « سعد بن الضباب الإيادى » ، و يهجو « هانى ً بن مسعود » إذ أبي أن مجبره وأجاره سعد .

٤ -- النعمة بالفتح : التمتع ، ونعمة العيش : رغده وغضارته - والنعمة بالضم : المسرة . ونعمة العين بالضم : قرتها .

ه - في ت ، ط : [وبني نضر ] بضاد معجمة تصحيف .

كَأَنَّ المُدامَ ، وصَوْبَ الغمام وريحَ الخُزامَى ، ونَشرَ القُطُر (١) يُعَلُّ به بَرْدُ أَنْيابِهِ إِذَا غَرَّدَ الطَّائِرُ المُسْتَحِرْ (٢)

أَيَّامَ فُوهَا كُلُّما نَبَّهْتُهِ كَالمِسْكِ باتَ وظَلَّ في الفَدَّام (٣) أَنُفُ كُلُوْنِ دَم الغَزَالِ مُعَنَّقُ مِن خَمْرِ عانَةَ أَو كُروم شبَام

فْتُسْتَغُرِبُ إِحداهما ضحِكاً . فيقولُ : مِمَّ تَضْحَكِين ؟ فتقول (1) : فَرَحًا بِتَفَضُّلِ اللهِ الذي وَهَبَ نَعِما ، وكان بالمَغفرةِ زَعِما ؛ أَتَدْرى مَنْ أَنا يا عَلَى بنَ مَنصورِ ؟ فيقولُ : أنتِ من حُور الجنان اللواتي خَلقَكُنَّ الله جَزَا ۗ لِلمُتَّقِينَ ، وقال فِيكُنَّ : ﴿ كَأَنَّهُنَّ الياقُوتُ والمَرْجانُ ، (٥) فتقولُ : أَنا كذلك بإنْعَام اللهِ العظيم، عَلَى أَنَّى كُنتُ في الدار العاجلَةِ أَعْرَفُ بِ (حمْدُونَةَ ، وأَسْكُنُ فِي وَبَابِ العَرَاقِ بِحَلَبُ ١٥٠ وأَبِي صَاحِبُ رَحَّى ، وَنَزَوَّجني رَجلٌ

١ ، ٢ – يروى الشطر الأخير : ﴿ إِذَا طُرِبِ الطَائرِ المُستَحْرِ ﴾ (العقد) وانظر (المختار . (117/1

والخزام والخزام : نبت زهره من أطيب الأزهار – والمستحر : من استحر الطائر ، إذا غرد بالسحر والبيتان من ( رائيته ) التي مطلمها :

أحار بن عمرو كأنى خـــر ويعلو على المره ما يأتمـــر لا وأبيك ابنــة العامــر ى لا يدعى القوم أنى أفـــر

٣ – يروى الشطر الأول : ﴿ أَرْمَانَ فَوْهَا . . . . ﴿ الْعَقَدُ ١٥٧ ﴾ .

والفدام : مصفاة صغيرة على فم الإبريق – وكأس أنف : لم يشرب بهاقبل ذلك (شرح مقصورة ابن دريد ٩٦) - وشبام : بلدة بالشام مشهورة بالحمر - انظر صفحة ٢٥٢.

والبيتان من ميميته التي مطلعها :

لمن الديار غشيها بسحام فعمايتين فهضب ذي أقدام ( الديوان : ص ١٢٤ ط التقدم )

٤ - لم تعجم تاء المضارعة في ك ، وجامت في ش : [فيقول ] - تحريف .

ه – سورة الرحمن : آية ٥٩ .

٦ – باب العراق ، هو أحد أبواب أربعة لحلب ، انظر (أحسن التقاسيم ١٥٥) .

يبيعُ السَّقَطَ (١) فطلَّقَنى لِرائحة كَرِهَها (١) منْ فيَّ ، وكُنْتُ مِن أَقْبَح نِسَاءِ «حلبَ » فلمَّا عرَفتُ ذلك زَهِدتُ في اللَّنْيا الغَرَّارةِ ، وَتَوَفَّرْتُ على العِبادةِ ، وَلَكَ مُن مِغزَل وَمِرْدَني ، فَصَيَّرَني ذلِك إلى ما تَرى .

وتقولُ الأُخرى : أَتَدرى مَنْ أَنا بِا على بنَ مَنصور ؟ أَنا «تَوْفِيقُ السَّوداءُ » التي كانت تخدُمُ في «دارِ العِلم ببغدادَ » على زَمانِ «أَبي مَنصُورٍ \* مُحمّدِ بنِ على الخازن » وكنتُ أُخرِجُ الكتبَ إلى النَّسَاخ .

فيَقولُ : لا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، لقد كنتِ سوداء فَصِرتِ أَنصَعَ من الكافُور ، وإن شئتِ القافورَ " . فتقولُ ! أَتَعْجَبُ من هذا ، والشاعرُ يقولُ لِبَعْضِ المَخلوقين :

لو أَنَّ مِنْ نورهِ مثِقالَ خَرْدَلَةٍ فِي السُّودِ كُلُّهُمُ ، لاَبْيَضَّتِ السُّودُ

ويَمُرُّ مَلَكُ مِن الملائكةِ ، فيقولُ : يا عبدَ اللهِ ، أُخبرُ في عن الحُورِ العين ، أَلِيْسَ في ( الكتابِ الكريم ) : «إِنَّا أَنشَأْناهُنَّ إِنشَاءً . فَجعَلناهُنَّ أَلِيْسَ في ( الكتابِ الكريم ) : «إِنَّا أَنشَأْناهُنَّ إِنشَاءً . فَجعَلناهُنَّ أَبْكارًا . عُرُبًا أَثْرَاباً . لأَصْحابِ اليَمين ، (3) . فيقولُ المَلَكُ : هُنَّ على ضَرْبَيْنِ : ضَرْبٌ خَلَقَه اللهُ في الجَنَّةِ لم يعرف غَيْرَها . وضَربُ نَقلَه اللهُ من ضَرْبيْنِ : ضَرْبٌ خَلَقَه اللهُ في الجَنَّةِ لم يعرف غَيْرَها . وضَربُ نَقلَه اللهُ من



١ – السقط : ما لا خير فيه من كل شيء ، أو هو ردى. المتاع .

٢ - في ش : [كرها ]، تحريف .

٣ - سقطت هذه الجملة من ط - والقافور : وعاء طلع النخل . وفي (كتاب الإبدال) : والكافور والقافور وعاء الطلع . وقال النضر بن شميل : الكافور طلع فحال النخل (٣٦٣/٢) .

٤ - سورة الواقعة ، الآيات ٣٥ : ٣٨ .

الأعلام

ع – أبو منصور محمد بن على : بن إسحاق بن يوسف – الكاتب ، خازن دار العلم . مات سنة ٤١٨ ه ( تاريخ بغداد ٩٣/٣ ) .

الدارِ العاجلةِ لَمَّا عَمِلَ الأَعمالَ الصالحة . فيقولُ وقد هكِرَ مِمَّا سَمِعَ \_ أَى عَجبَ : فأَيْن اللواتى لم يَكُنَّ في الدارِ الفانية ؟ وكيف يَتَمَيَّزنَ من غَيْرِهنَّ ؟ فيقولُ اللَّكُ : أَقْفُ أَثْرَى لِتَرَى البَدِىءَ من قُدْرَةِ اللهِ(١).

فَينَبَعُه ، فَيَجِيءُ به إلى حداثِقَ لا يَعْرِفُ كُنهَها إِلَّا اللهُ ، فيقول المَلكُ : خُذ ثَمَرةً من هذا الثمرِ فاكسِرْها فإنَّ هذا الشجَرَ يُعْرَفُ بشَجَرِ الحُورِ .

فيأُخذُ سَفَرْجَلةً ، أَو رُمَّانة ، أَو تُفاحةً ، أَو ما شاء الله من الثمار ؛ فيكسِرُها ، فتَخرِجُ [منها] (٢) جارية حُوراءُ عَيْناءُ (٣) تَبْرَقُ (٤) لِحُسنِها حُورِيّاتُ الجِنانِ ، فتقولُ : مَنْ أَنتَ يا عبدَ اللهِ ؟ فيقولُ : أَنا فُلان ابنُ فُلان . فتقولُ : إِنى أَمَنَى (٥) بِلِقائِكَ قَبْلَ أَن يَخلُقَ اللهُ الدُّنيا بِأَربِعَةِ آلافِ سنَة . فَعِندَ ذلك يَسْجُدُ إِعْظاماً للهِ القدير ويقول : هذا كما جاء في الحديث : وأَعْدَدْتُ لِعِبادِي المُؤْمِنينَ مَا لا عَيْنُ رَأَت ، ولا أَذُن سَمِعَت ، بَلهَ ما أَطلَعْتُهم عليه » – وبَلهَ في مَعْنى : دَعْ وكيف .

ويَخطِرُ في نَفسِه وهو ساجدً ، أنَّ تلك الجاريَّةَ على حُسْنِها \_ ضاوِيةً (١)



١ – البدىء : البديم ، ويقال أبدأ الرجل : إذا جاء بالبدىء .

٢ – في ك ومتن ش : [منه]، وبهامش ش بخط الشيخ : [منها].

٣ - العين ، محركة : عظم سواد العين في سعة ، هو أعين ، وهي عيناء ، والجمع عين الحسنة العين مطلقاً .

<sup>؛ –</sup> ضبطت فی ك ، ش بضم الراء . والأولى فتحها ، من برق يبرق برقاً : تحير ودهشفلم يبصر . وما اخترناه فى ضبطها ، نقلته (ب : ١٣٩) . وانظر (ل : ١١٨)

٥ - في ش : [فتقول لى أمني ] ولعل أصل الاشتباء أن رسم [إنى ] في ك يشتبه بكلمة [لى ] أأن
 الألف قصيرة جداً لا تكاد تظهر ، والنون غير معجمة .

٣ – ضاوية : مؤنث ضاو ، وهو النحيف القليل الجسم ، دق عظمه خلقة أو هزالا .

فيرفَعُ رأسه من السَّجودِ وقد صار من وراثِها رِدْفُ يُضاهِى كُثبانَ (١) (عالج " " وأَنقاء (٢) (الدَّهْناء " " وأَرْمِلة (١) (يَبْرِينَ " " وبنى سَعْد » ، فيهالُ من قُدْرةِ اللهِ اللطيفِ المخبير ويقولُ : يا رازِقَ المُشرِقَةِ سَناها ، ومُبْلِغَ السائلةِ مُناها ، والذي فعلَ ما أَعْجَزَ وهالَ ، ودَعا إلى الحِلمِ الجُهَّالَ ، أَسْأَلُكَ أَن تَقَصُرَ بُوصَ (١) هذه الحُورِيّةِ على ميل في ميل ، فقد جازَ بها قدرُكَ حَدَّ التَّامِيلِ . فيقالُ له : أنتَ مخيرٌ في تكوينِ هذهِ الجاريةِ كما تشاء. فيقتَصِرُ مِن ذلك على الإرادة .

. . .

ويَبْدُو له أَن يَطَّلِعَ إِلَى أَهْلِ النارِ فَينظرَ إِلَى ما هم فيه لِيعَظُمَ شكرُه على النعم ، بدليلِ قولهِ تعالى : وقالَ قائِلٌ مِنهُمْ إِنى كَانَ لَى قَرِينٌ . يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ المُصَدِّقِينَ (°). أَئِذَا مِتنَا وَكُنَّا تُرَاباً وعِظَاماً أَئِنَّا لَمَدِينُونَ . قالَ هَلْ أَنتُمْ مُطَّلِعُونَ . فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الجَحِيم . قالَ تَاللهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدينِ . وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (°).

فَيَرْكُبُ بِعضَ دُوابٌ الجنَّةِ ويُسيرُ ، فإذا هُو بِمَدائنَ ليستُ كَمدائنِ

لأعلام

ا مرخ ۱۵۰ میل ایکسیست هیمنیان ملسیست خواهد بوالدین

١ – في ش : [كشبان ]، وهو تصميف لعل أصله أن الثاء في (ك) ممندة تشبه الشين .

٧ - أنقاء : جمع نقا ، وهو القطمة المحدودية من الرمل .

٣ - كذا في النسخ المخطوطة بصيغة الجمع . وفي ط : [رملة] على الإفراد، والسياق يناسبه الجمع .

إليوس ، بالفتح : البعد ، و بالفتح والضم مما : العجيزة - جمعه أبواس .

ه ـ ضبطها في ط : بفتح الدال المضعفة ، اسم مفعول ، وهو خطأ .

٣ ــ سوره الصافات ، الآيات ١ ٥ : ٥٧ .

<sup>. –</sup> عالج:رمال على طريق مكة . (ياڤوت ١٩١/٣) .

<sup>\* -</sup> الدهناء : رمال في طريق اليمامة إلى مكة ، لا يعرف طولها ، ويقال في المثل : أوسع من الدهناء ( البكري ١/١٥١ – بلدان ياقوت ٢/٦٢٦) .

<sup>\*\*\* –</sup> يبرين : رمل لا تدرك أطرافه في ديار بني سعد. بلدان ياقوت ١٠٠٦/٤ ، البكري ٨٤٩/٢

الجنّة ، ولا عليها النور الشَّعْشَعانَى ، وهي ذات أَدْحالِ (() وَغَمالِيلَ (() فيقولُ المعض الملائكة : ما هذه يا عبدَ الله ؟ فيقولُ : هذه جنّة العفاريتِ الذين المنوا بِمُحَمَّدٍ صلَّى الله عليهِ [وسلَّم] وذُكروا في (الأَحْقافِ) ((ا) وفي (سورة الجنِّ) ((ا) وهم عَدَدُ كثيرٌ . فيقولُ : لأَعْدِلَنَّ إلى هؤلاءِ فَلَنْ أَخلُو لَدَيْهم من أَعْجوبة . فَيعوجُ عليهم ، فإذا هو بِشَيْخ جالس على بابِ مَعارة ، فَيُسَلِّمُ عليه فَيُحْسِن الرَّدُ ويقولُ : ما جاء بِكَ يا إنسِيَّ ؟ إنَّكَ بِخَيْرٍ لَعَسِيّ ، مَالكَ مِنَ القَوْم سِيِّ إِنَّ

فيقولُ : سَمِعْتُ أَنكم جِنَّ مؤمِنونَ فجِئتُ أَلتَمِسُ عِندكم أَخبارَ الجِنَّانِ (١) وما لَعَلَّه لَدَيْكم من أَشْعارِ المَرَدَةِ .

فيقول ذلك الشيخُ : لقد أَصَبْتَ العالِمَ بِبَجْدَةِ (١) الأَمْرِ ، ومَنْ هو منه كالقَمرِ مِن الهالةِ (١) ، فَسَلْ عما بدا لَك .

١ – الأدحال : جمع دحل بفتح الدال وضمها ، وهو النقب الضيق الأعلى ، الواسع من أسفل د يخزن فيه ماء المطر ، وينزل الناس عنده إذا قل الماء . وقال « التبريزى ، في شرح المقصورة ١٣٩ » : والأدحال : جمع دحل ، وهو شيء شبيه بالسرب ، يجعل تحت الجرف ، أو في جنب البئر أسفلها ، أو نحو ذلك من الموارد والمناهل . وكثير من بيوت الأعراب يجعل لها دحل تستتر فيه المرأة

۲ — الغماليل : جمع غملول – كعصفور – وهو الوادى ذو الشجر ، وكل مجتمع أظلم وتراكم ،
 من شجر أو غام أو ظلمة .

٣ - الآيات من ٢٩ : ٣٢ . ٤ - الآيات ١ : ١٦ .

<sup>&#</sup>x27; ه – السي : المثل ، المساوى ، يقال : هما سيان أي مثلان ، والجمع أسواء .

٦ – الجنان ، بتشديد النون : جمع جان . والحان اسم جمع الجن .

٧ – مجدة الأمر ، بفتح الباء وضمها : باطنه وحقيقته .

٨ – الهالة : دارة القمر .

٩ - الحاقن : المجتمع بوله كثيراً ، ومنه المثل : لا رأى لحاقن .

والإهالة : ما أذبت من الشحم وقيل الشحم والزيت وكل دهن اؤتدم به .

ولعل المعى : أنك أصبت العالم بالموضوع ، المتوغل فيه ، لا الشخص البعيد عنه ، الذي يتحاماه وكتحاى الحاقن المريض للدسم . وأراد في (ل : ١٢٠) أن يضيف شيئاً إلى ما في الذخائر ، فجاء ما يفسد المعى ، إذ جعل حاقن الإهالة : الحاذق به !؟

فيقول : مَا ٱسْمُكَ أَيهَا الشَيخُ ؟ فيقول : أَنَا [الخَيْتَعُورُ] (١) أَحَدُ «بنى الشَّيْصَبانِ » ، ولَسْنا من وَلَدِ «إبليسَ » ولكِنَّا من الجِنَّ الذين كانوا يَسْكنونَ الأَرضَ قَبْلَ ولَدِ « آدمَ » صلى الله عليه .

فيقولُ : أَخبِرْ نِي عِن أَشَعَارِ الْجِنِّ ، فقد جمَعَ منها المعروفُ «بالمرْزُبانُ " "
قِطعةً صالحة . فيقولُ ذلك الشيخُ : إِنَّما ذلك هَذَيانُ لا مُعْتَمدَ عليه ، وهل
يعْرفُ البَشَرُ مِن النظيم إلا كما تعْرفُ البقرُ مِن عِلمِ الهيئةِ ومساحة الأَرض ؟
وإنَّما لهم خَمْسةَ عَشَر جِنساً مِن المَوْزُونِ قلَّ ما يَعْدوها القائلونَ ، وإنَّ لنا
لآلافَ أَوْزَانِ ما سمع بها الإنسُ ، وإنما كانتْ تَخْطِرُ بهِم أَطَيْفَالُ مِناً
عارِمون (١) ، فَتنْفِثُ إليهم مِقدارُ الضَّوازَةِ (١) مِن أَراكِ «نَعْمَانَ " " . ولقد نظَمْتُ الرَّزَ والقصيدَ قَبلَ أَن يَخْلُقَ اللهُ «آدمَ » بِكُور (١) أَو كُورَيْنِ . وقد نظَمْتُ الرَّزَ والقصيدَ قَبلَ أَن يَخْلُقَ اللهُ «آدمَ » بِكُور (١) أَو كُورَيْنِ . وقد

١ – كذا فى ط وفى المخطوطات [الحيثمور] بالثاء وقد نقلت إلىالمتن فى (ب، ١٤٢٠). ولم نجدها فى مراجعنا ، وإنما الذى فيها : الحيثمور، بالتاء : الذئب لا عهد له ولا وفاء ، النول لتلونها ، الداهية ، الشيطان ، وكل ما يضمحل ولا يدوم على حال واحدة ، أو يكون له حقيقة كالسراب. ويوصف به الإنسان الغادر.

لا كذا في الأصل ، لكن رسم الراء فيها يشتبه بالدال . وقد اختلفت النسخ في الرواية : في ش،
 ن : [عارمون ] ، وفي ت ، ز : [عادمون ] . وفي ط : [عارفون ] . والأول أولى : جمع عارم وهو
 الشرس ، عرم يعرم عراماً ، وعرامة : اشتد .
 ٣ - الضوازة بالضم : شظية من السواك .

إلى الكور بفتح فسكون : الدور . وبن استعمالاته جذا المعى : تكوير الليل والمبار ،
 وتكوير العمامة أى لفها أدواراً .

الأعلام

ه - المرزبانى : محمد بن عمران بن موسى ، أبو عبد الله المرزبانى الإخبارى الراوية المؤرخ .
 وهو خراسانى الأصل بغدادى المولد - ولد ببغداد سنة ٢٩٧ ه ، وتوفى بها سنة ٣٨٤ ه . ذكر « ابن الندم » قائمة بأسماء كتبه ، من بينها كتاب (في أشعار الجن ) الذي يشير إليه « أبو العلاء » هنا .
 الفهرست ١ / ١٣٢/ ، تاريخ بغداد ٢/ ١٣٥ وفيات الأعيان ١٧/١٥) .

نعمان : واد بالحجاز ينبت الأراك ، بين مكة والطائف ، والشعراء تغنوا به .
 بلدان ياقوت ٤ / ٥٩٥ – البكرى ٢ / ٥٨٩ ) .

بلَغنى أَنكم مَعْشَرَ الإِنسِ تَلْهَجُون بقصيدةِ «امرِيْ القَيْسِ»: \* قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ \*(١)

وتُحَفِّظُونَها الحَزاورة (١) في المكاتِبِ ، وإِنْ شِئْتَ أَمْلَيْتُكَ أَلفَ كَلِمةً على هذا الوَزْنِ ، على مِثلِ : \* مَنْزِلِ وحَوْمَلٍ \* وَأَلفاً عَلى ذلك القَرِيّ (١) يَجِيءُ على : \* مَنْزِلا وحَوْمَلا \* وَأَلفاً على : \* مَنْزِلا وحَوْمَلا \* وأَلفاً على : \* مَنْزِلا وحَوْمَلا \* وأَلفاً على : مَنْزِله وحَوْمَله \* وأَلفاً على . مَنْزِله وحَوْمَله في مَنْزِله وحَوْمَله في الله وهو كافِر ، وهو الآن يَشْتَغِلُ في أَطْبَاق الجحيم . وكلُّ ذلك لِشاعر مِنَا هَلك وهو كافِر ، وهو الآن يَشْتَغِلُ في أَطْبَاق الجحيم . فيقولُ – وصَلَ الله أَوقاتَه بالسعادة – : أَيُها الشيخ ، لقد بَقي عليك حِفْظُك . فيقولُ : لَسْنا مِثْلُكم يا بَنِي آدم ، يَغْلِبُ علينا النَّسيانُ والرطوبة ، لأَنكمُ فيقولُ : لَسْنا مِثْلُكم يا بَنِي آدم ، يَغْلِبُ علينا النَّسيانُ والرطوبة ، لأَنكمُ لغيقُولُ : لَسْنا مِثْلُكم يا بَنِي آدم ، يَغْلِبُ علينا النَّسيانُ والرطوبة ، لأَنكمُ الرَّغِبةُ في الأَدبِ أَن يقولَ لذلك الشيخ : أَفَتُمِلُ عَلَيَّ شيئاً من تلك الأَشعارِ؟ فيقول الشيخ : فإذا شئتَ أَمْلَلْتُكَ (١) ما لا تَسِقُهُ الرِّكابُ ، ولا تَسَعُه فيقول الشيخ : فإذا شئتَ أَمْلَلْتُكَ (١) ما لا تَسِقُهُ الرِّكابُ ، ولا تَسَعُه صُحُفُ دُنْياك .

فَيهُمُّ الشيخُ - لا زالت هِمَّتُه عاليةً - بأن يكتَتِب (^) منه ، ثم يقول : لقد شَقِيتُ في الدار العاجلةِ بجَمْع ِ الأَدبِ . ولم أَحْظَ منه بطائلٍ ، وإنما



١ – هو مطلع المعلقة ، وتمامه : ﴿ بِسَقَطَ اللَّوَى بِينِ الدَّخُولِ فَحُومِلُ ﴿

٢ - الحزور كجعفر ، والحزور - بتشديد الواو - لغة فيه : الغلام الذى قد شب وأدرك ،
 وغلمان حزاورة : قاربوا البلوغ .

٣ ــ في ط [العرى]بالعين ، وهو تصحيف ظاهر .

٤ وه – الحمأ : الطين الأسود . ألمارج : الشعلة ذات اللهب الشديد .

٦ - سقطت [من] في ك، ز،ت. وعدلت في طبعات الذخائر عن الأصل ناظرة إلى (آية الرحمن: ١٥)
 فعدل كذلك في ( ل : ١٢٢) !

٧ - يقال : أمللت الكتاب على الكاتب إملالا ، وأمليته إملاء ، ألقيته عليه فكتبه .

٨ – اكتتب الكتاب : خطه ، واكتتب أيضاً : استملى .

كنتُ أَتَقَرَّبُ به إلى الرُّوساء ، فأَخْتَلِبُ منهم دَرَّ بَكىء ، وأَجهَدُ أَخلافَ مَصُورٍ (١) ، ولستُ بمُوفَّقٍ إِن تَركتُ لَذَّاتِ الجَنَّةِ وأَقبَلتُ أَنتَسِخُ آدابَ الجن ، ومعى من الأَدبِ ما هو كاف ، لا سِيَّما وقد شاعَ النَّسْيانُ في أهلِ أَدبِ الجَنَّة ، فصِرتُ من أَكثَرهم روايةً وأوْسَعِهم حِفظاً ، واللهِ الحمدُ .

ويقولُ لذلك الشيخ : ما كنيتُك لأُكْرِمَك بالتَّكنِيَة ؟ فيقولُ : «أبو هَدْرَشَ ، أَوْلَدْتُ من الأَوْلادِ ما شاء الله فهم قبائل : بَعضُهم في النارِ الموقدةِ ، وبعضُهم في الجنان » . فيقولُ : يا أبا هَدْرَش ، مالى أراك أشيبَ وأهلُ الجنَّةِ شَبابٌ ؟ فيقولُ : إنَّ الإِنسَ أُكْرِمُوا بذلك وأحرمناهُ (١) ، لأنا أعطينا الحُولَة في الدارِ الماضِية ، فكان أحدُنا إن شاء صار حَيَّة رَفْشَاء ، وإن شاء صار حَمامة ، فمُنِعْنا التَّصَوَّرَ في الدارِ الماخِرة ، وأركنا على خَلْقِنا لا نتَغيَّر ، وعُوض «بنو آدم » كونَهم فيا الاخِرة ، وتُركنا على خَلْقِنا لا نتَغيَّر ، وعُوض «بنو آدم » كونَهم فيا حَسُن من الصور . وكان قائلُ الإنسِ يقُولُ في الدارِ الذاهبة : أعطينا الحِيلة ، وأعْطى الجنُّ الحُولة .

ولقد لقيتَ مِن بنى آدمَ شرًّا ، ولقُوا منى كذلك : دَخلت مَرَّةً دارَ أَناس أُريد أَن أَصْرِعَ فتاةً لهم ، فَتَصَوَّرْتُ في صورةِ عَضَلٍ - أَى جُرَدَ - فَدَعُوا لَى الضَّياوِنَ (٢) فلمَّا أَرهقَتْنى (٤) تَحَوَّلْتُ صِلاً أَرْقَمَ ، ودَخَلَتُ في قَطِيل (٥) هناك . فلمَّا عَلموا ذلك كَشَفوهُ عَنِّى : فلمَّا خِفْتُ القَتْلُ صِرْتُ ربحاً هَفَّافَةً



١ – البكيء : الناقة البخيلة بلبها . والمصور : البطيئة اللبن .

٢ -- كذا فى المخطوطات ، وفى ط : [حرمناه ]. :

يقال حرمه الثيء : منعه إياه ، وأحرمته : لغة في حرمته ، ومنه أحرمه الثيء : جمله حراماً عليه .

٣ — الضياون : جمع ضيون ، وهو السنور الذكر .

٤ - كذا في النسخ المخطوطة - وفي ط: [أرهقني].

ه ــ القطيل والمقطول : المقطوع من أصل جذع ــ ونخلة وجذع قطيل : قطعا من أصلهما .

فلَحِقتُ بِالرَّوافِدِ(۱) وَنَقَضُوا تِلْكُ الخُشُبَ والأَجْلَالَ (۱) فلم يَرَوْا شيئاً . فَجَعَلوا يَتَفَكَّنُونَ (۱) ويقولونَ : لِيسَ ها هنا مَكانُ يُمْكِنُ أَن يَسْتَرَ فيه . فبينا هُم يتَذَاكَرون ذلك ، عَمَدتُ لِكَعابِهم في الكِلَّةِ (۱) ، فلمَّا رأَتْني أَصابَها الصَّرَعُ ، واجتمع أهلُها من كُل أَوْب، وجَمعوا لها الرَّقاةَ ، وجاعوا بالأَطِبَّةِ وبَدُلوا المُنفِساتِ ، فما تَركَ راقِ رُقْبَةً إلَّا عَرَضَها على وأنا لا أُجِيبُ ؛ وغَبرَت الأُساةُ تَسْقيها الأَشْفِيةَ وأنا سَلِكُ (۱) بها لا أَزولُ ؛ فلمًا أَصابَها الحِمامُ طَلَبتُ لي سِواها صاحِبةً ، ثُمَّ كذلك حتى رَزقَ اللهُ الإِنابَةَ (۱) وأثابَ الجَزيلَ ، فلا أَنْ مِن الحامِدينَ :

حَمِدْتُ مَنْ حَطَّ أَوْزَارَى وَمِزَّقَهَا عَنِّى، فأَصْبَح ذَنْبِي الآنَ مَغْفُورا (١٠) وكُنْتُ آلَفُ مِنْ أَثْرابِ قُرْطُبَة (١٠) خُودًا ،وبالصين أُخرَى بنْتَ يَغْبورا (١٠) أَزُورُ تلك وَمَلِيى ، غَيْرَ مُكْتَرَّثُ فَى لَيْلَةٍ قَبْلَ أَن أَستَوْضِحَ النورا ولا أَمُرُّ بوَحْشَى ولا بَشَرٍ إلَّا وَغَادَرْتُه وَلهَانَ مَذْعورا

١ – الروافد : جمع رافدة ، وهي خشبة السقف ؛ الوصلة .

٢ – الحذل من الشجرة : أصلها الباقى بعد ذهاب فروعها .

٣ - تفكن : تمجب وتفكر ، وتلهف وتندم .

بارية كماب ، بفتح الكاف : ناهدة الثدى - . والكلة : غشاء رقيق يتى به من البعوض ( الناموسية ) .

ه – سلك به يسلك سدكا ، كسمع : لزمه ولم يفارقه ، وأولَّع به ( نوادر أبي مسحل ٦٦/١ ) .

٣ – يقال : ناب فلان ، لزم الطَّاعة لله ؛ وأناب ، تاب . ۗ

٧ – يروى : [فأصبح ذنبي اليوم ]وكذلك هي في ط ، ت ، وهامش ك ، ش .

٨ - قرطبة : مدينة كبيرة في وسط الأندلس ، كانت عاصمة الدولة الأموية هناك - ( بلدان ياقوت / ٥٩/٥) - والحود : الشابة الناعمة .

عنا في كل النسخ ، وعلق عليها بهامش الأصل : يغبور اسم ملك الصين ، كما يقال
 للك الروم : قيصر ، ولملك فارس كسرى : ولملك الترك : قا آن .

وفى (التاج مادة فغر): فغفور كمصفور: لقب لكل من ملك الصين ككسرى لفارس، والنجاشي الحبشة. وإليه ينسب الحزف الحيد الذي يؤتى به من الصين والفغفوري ». وانظر كذلك مادة (فرر).

أروع الزّنج إلماماً بنسوتها وأركب الهين في الظّلماء مُعْتسفاً وأخضُر الشّرب أغروهُم بآبدة فلا أفارقهم حتى يكون لَهُمْ وأصرف العَدْل خَتْلاً عن أمانته وكم صرعت عواناً في لظي لهب وذا دني المرّث و نُوح ، عن سفينته وظرت في زَمَن الطّوفان مُعْتلياً وقد عَرَضْتُ لِمُوسَى في تَفرُّدِهِ وقد عَرَضْتُ لِمُوسَى في تَفرُّدِهِ لِمُ

والروم والترك والسفلاب والغورا(١) أو لا ، فَذَب رياد بات مَقرُورا(١) يُزْجونَ عُودًا ومِزْمارًا وطُنْبُورا(١) فِعْلُ يَظُلُ به وإبليس مَسْرُورا حتى يَخُونَ ، وحتى يَشْهَدَ الزُّورا قامَتْ تُمارسُ للأطفالِ مَسْجورا(١) في المجوّر على أنْ عَدَاالظُنبوبُ مَكْسُورا(١) في الجوّ حتى رأيتُ الماء محسورا في الجوّ حتى رأيتُ الماء محسورا بالشاء يَنتِجُ عُمْروساً وفُرْفورا(١) بالشاء يَنتِجُ عُمْروساً وفُرْفورا(١) إذ ذَك ربّك في تكليمِه والطُّورا وسِرْتُمُسْتَخْفِياً في جيْش وسابُورا الله وسِرْتُمُسْتَخْفِياً في جيْش وسابُورا الله وسرْتُمُسْتَخْفِياً في جيْش وسابُورا الله وسرْتُهُسْتَخْفِياً في جيْش وسابُورا الله وسرْتُهُسْتَهُ والله وسرْتُهُسْتَخْفِياً في جيْش وسابُورا الله وسرْتُهُسْتِهُورا الله وسرْتُهُسْتَهُ والله وسرْتُهُسْتَهُ والله والله وسرائيل الله وسرائيل الله وسرائيل الله وسرائيل الله وسرائيل الله وسرائيل الله وسرائيل المنابِرا الله وسرائيل المنابِرا الله وسرائيل الله وسرائيل الله وسرائيل الله وسرائيل الله وسرائيل الله وسرائيل الهائيل الله وسرائيل المنائيل الله وسرائيل المنائيل الله وسرائيل الله وسرائيل الله وسرائيل المنائيل الله وسرائيل المنائيل المنائيل المنائيل المنائيل المنائيل المنائيل المنائيل المنائيل المنائيل وسرائيل المنائيل المنائ

السقلب : جيل من الناس كانوا يتاخمون الحزر ثم انتشروا من هناك إلى أقطار متعددة – والغور ، بلا هاء : ناحية متسعة بالعجم ، وإليها ينسب السلطان الغورى – وقال و ابن الأثير » : هى بلاد فى الجبال بخراسان قريبة من هراة . وفى ( التكلة ) : الغور – وفور أيضاً – بلد بساحل بحر الهند .

٧ – كذا فى ك ، ز ، ش . وفى ت ، ط : [بات مغروراً ].

الهيق : الظليم — وذب الرياد : الثور الوحثى . وأصل الرياد ، جمع ريد : الحرف الناقء من الحبل ٣ — كذا في الأصل، وبهامش ش : [أغريهم ]مصححة بقلم الشنقيطي . وفي ط : [أعروهم ] بمين مهملة . وفي ا : [انمروهم ] .

غراه : ألم به – والآبدة : الأمر الشديد تنفر منه ، والداهية الحالدة الذكر – والطنبور : آلة طرب ذات عنق طويل وأوتار من نحاس . جمعه طنابير – ويزجون : يسوقون ويدفعون برفق .

إلى المرأة في منتصف عمرها ، والجمع عون .

ه - الظنبوب : حرف عظم الساق من قدم . جمعه ظنابيب .

٦ - الشاء : جمع شاة ، وهي الواحدة من الغنم ، للذكر والأنثى - وقيل : من الضأن والمعز والغلباء والبقر والنمام وحمر الوحش - والعمر وس كعصفور : الخروف : جمعه عمارس وعماريس - والفرفور : ولا النعجة والماعز والبقرة الوحشية .



١ - كذا في النسخ المحطوطة . وفي ط : [والسقلان والفورا] تصحيف .

وسادَ (بَهْرامُ جُور ) وهُوَ لَى تَبَعُ أَيَّامَ يَبْنَى عَلَى عِلَّانِهِ (جُورا) (۱) فتارةً أنا صِلً فى نكارَنهِ ورُبَّمَا أَبْصَرَتْنَى العَيْنُ عُصْفُورا (۱) تَلُوحُ لَى الإِنْسُ عُورًا أَو ذَوى حَوَلِ وَلَم تكُنْ قَطُّ. ، لا حُولًا وَلا عُورا ثمَّ اتَّعَظْتُ وصارَتْ تَوْبَتَى مثلًا مِنْ بعْدِ ماعِشْتُ بالعِصْيان مَشْهُورا حتى إذا انْفَضَّتِ الدُّنْيا وَنُودِى : إِشْ رَافِيلُ وَيْحَكَ ، هلَّا تَنفُخُ الصُّورا (۱) أَماتَنَى اللهُ شَيْئًا ، ثمَّ أَيْقَظَنَى لَمَبْعَثَى فَرُزَقْتُ الخُلدَ مبرورا (۱) أَماتَنَى اللهُ شَيْئًا ، ثمَّ أَيْقَظَنَى لَمَبْعَثَى فَرُزَقْتُ الخُلدَ مبرورا (۱)

فيقولُ : للهِ حَرُّكَ يا أَبا هَدْرَشَ (٥) ! لقد كُنتَ تُمارسُ أَوابِدَ وَمُنْدِيات ، فكيْف أَلْسِنَتُكُم ؟ أَيكونُ فيكُم عَرَبُ لايَفْهَمونَ عن الروم ، ورومٌ لا يَفْهَمونَ عن العَرَب ، كما نجدُ في أَجْيال الإنس ؟ فيقولُ : هَيْهاتَ أَبِها المَرْحومُ ! إِنَّا أَهْلُ ذَكاءٍ وفِطَنِ ، ولا بُدَّ لأَحَلِنا أَنْ يكونَ عارفاً بجميع الأَلْسُنِ الإنسِيَّةِ ، ولَنا بعدَ ذلكَ لِسانُ لا يَعْرفُه الأَنيسُ . وأَنا الذي أَنْدُرْتُ الجنَّ (بالكتابِ المُنْزَل) : أَذْلَجْتُ في رُفقة مِنَ الخابِل (٢)،

١ - جور : مدينة بفارس ، وإليها ينسبالورد الجوري – انظر (بلدان ياقوت ٢/١٤٧) .

٧ ــ الصل : من أخبث الحيات ــ والنكارة ، بالفتح : الدهاء والفطنة ، المنكر ، الداهية .

٣ ـ في ش ، ز : [انقضت ] وليل منشأ الخلاف أن نقط الإعجام في (ك) غير محررة .

٤ ــ في ز `، ت ، ط : [مسروراً ]، ولعل أصل الحلاف أن الباء في (ك) طويلة ممتدة .

ه – أبو هدرش ، كنية الجني الشاعر . انظر صفحة ٢٩٣ .

٦ - كذا في المخطوطات ، وقد كتب أمامه بهامش ك : هو واد به قبر حاتم الطائى . ثم حاشية طويلة ، عما يروى من نواح الجن على ذلك القبر ليلا ، وأنه يقرى الأضياف .

والحاشية بنصها مكتوبة بهامش (ش) بقلم الشنقيطى . وقد وجهتنا إلىأن الحابل موضع . لكنا لم نجد (الحابل) بالحاء المعجمة والباء فى (بلدان ياقوت)، ولا (معجم البكرى)، والذى وجدناه : والحائل : موضع بجبل طبي " و رجح الأستاذ السيد أحمد صقر ، والسيد أحمد مختار عمر ، فى رسالتين مهما تلقيهما بعد الطبعة الأولى أن المراد بالخابل هنا : ضرب من الجن . فى المسان : الحبل ، بالتحريك الحن وهم الخابل . وقيل : الخابل الحن ، والحبل اسم الحمع ، ومنه قول حاتم الطائى :

ولا تقول لشيء كنت مهلمكه مهلا ، ولو كنت أعطى الجن والحبلا

نريدُ(۱) «اليمَنَ » ، فمَرَرْنا «بيَشْرِبَ » فى زمانِ المَعْوِ(۱) – أَى الرُّطَبِ – فَسَمِعْنا قُرْ آناً عَجباً « يَهْدِى إلى الرَشْدِ فآمَنَا به ولَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا »(۱) وعُدْتُ إلى قَوْمى فَذكَرْتُ لهم ذلك ، فتسَرَّعَتْ منهم طَواثِفُ إلى الإِيمانِ ، وحنَّهُمْ على ما فَعلوهُ أَنهم رُجِموا(۱) عن استراقِ السَّمع بِكواكِبَ مُحْرِقاتٍ.

فيقولُ : يا أَبا هَدْرَشَ ، أَخبِرْنى - وأَنتَ الخبيرُ - هل كانَ رَجْمُ النَّاسِ يَقولُ إِنه حَدَثَ فى الإِسلام . فيقول النَّاسِ يَقولُ إِنه حَدَثَ فى الإِسلام . فيقول هَيْهاتَ ! أَمَا سَمعتَ قولَ «الأَوْدِي \*\* » :

كَشِهابِ القَلْفِ يَرْمِيكُمْ بِهِ فارِسٌ ، في كَفِّه للحَرْبِ نَارْ (٥)

قال ابن برى : الحبل ضرب من الحن يقال لهم الحابل .

هذا ما وصل إليه جهدى فى الطبعة السابقة . وقد استراح السيد نصر الله فأخذ معى الجن فى الحابل (ل : ١٢٧) على أنى قرأت بعد ذلك فى (نزهة الألبا : ١٣٧) حكاية رواها أبو عبيدة عن قبر حاتم فى واد يقال له الحابل ، تنوح الجن عليه .

١ – كذا في كل النسخ ومنها ، (ن) : [نريد اليمن] ، لكن نيكلسون فهمها فهماً غريباً ، قال : المحال أغرب هذا الاحتمال !!

٢ – المعو : الرطب إذا أصابه بعض اليبس .ويقال أممى الخل : صاردًا معو ، وأممى الرطب: طاب.

٣ ، ٤ – سورة الحن آية ٢ . والحملة بعدها ، تشير إلى الآية ١٠ : « وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصداً » .

ه – البيت للأفوه الأودى ، من ( واثبته ) التي يعدونها من أجود الشعر العربي ( الشعر والشعراء ٥ – البيت للأفوه الأودى ، من ( واثبته و أبو مسحل » ببيت منها في ( النوادر ١ / ١٦٩ ) وعند الجاحظ أنها مصنوعة ( الحيوان ٢ / ٢٨٠ ) .

### الأعلام

. - يثرب : المدينة المنورة .

و ه - الأفوه الأودى : صلاءة بن عمرو ، من بنى أود من صعب المذحجى ( جهرة الأنساب ٢٨٦ ) . من كبار الشعراء الحاهليين ، وكان سيد قومه وقائدهم فى حروبهم ، يصدرون عن رأيه ، ويعده العرب من حكمائهم . .

ديوانه مطبوع في مجموعة ( الطرائف الأدبية ) بمصر ١٩٣٧ . وانظره في الشعر والشعراء ١ / ٢٢٣، وحماسة البحثري ، وأمالي القالي ٢ / ٢٢٤ ، والأغاني ، س ١ / ٤٤، وشعراء الصاهل والشاحج ) .



وقولَ ﴿ أَبْنِ حَجَرٍ \* ﴿ (١) :

فانْصاعَ كاللَّرِّىِّ يَتْبَعُهُ نَقْعٌ يَثُورُ تَخَالُهُ طَنُبَا ولكنَّ الرَّجْمَ زادَ في أوانِ المَبْعَثِ ، وإنَّ التَّخَرُّصَ لكَثِيرٌ في الإنسِ ولكنَّ الرَّجْمَ زادَ في أوانِ المَبْعَثِ ، وإنَّ التَّخَرُّصَ لكَثِيرٌ في الإنسِ والجِن ، وإنَّ الصَّدْق قَليلٌ ، وهنيئاً في العاقبة للصَّادِقين .

# وفى قِصَّةِ الرَّجْمِ أَقُولُ :

مَكةُ أَقْوَتْ مَنْ (بَنِي الكَرْدَبِيشِ) فَمَا لَجِنِّيُّ بِهَا مِنْ حَسِيشُ<sup>(۱)</sup> وَكُسُّرَتْ أَصْنَامُها عَنْوَةً فَكلُّ جِبْت بِنَصِيل رَدِيشُ<sup>(۱)</sup> وَقَامَ فَي الصَّفوةِ مِن (هاشمِ) أَزْهَرُ لا يَعْفِلُ حَقَّ الجَلِيشُ<sup>(۱)</sup> يسمَعُ ما أَنزِلَ مِنْ رَبِّهُ ال قُدُّوسِ وَحْياً مِثْلَ قَرع الطَّسِيشُ<sup>(۱)</sup> يَجْلِدُ فِي الخَمْرِ ، ويَشْتَدُّ فِي ال أَمْرِ ، ولا يُطلِقُ شُرْبَ الكَسِيسُ<sup>(۱)</sup> ويَشْتَدُّ فِي الْ يَقْبَلُ فِيه شُوْلَةً مِن رَئيسُ ويَرْجُمُ الزانيَ ذَا العِرْسِ لا يَقْبَلُ فِيه شُوْلَةً مِن رَئيسُ

وكم عَرُوسٍ باتَ حُـرًاسُها كَجُرْهُم في عِزِّها أو جَلِيسْ

١ - هو أوس بن حجر ، يصف ثؤراً وحشياً .

٢ – بهامش ك ، ش : [بنو الدردبيس حي من الحن ].

٣ - في ط : [فكل جيت ]تصحيف .

الحبت بكسر الحيم ، وسكون الباء الموحدة : الصم -والنميل : الفأس ، وحجر مستطيل يدق به -- ورديس : من قولهم ردسه بالصخرة ، إذا رماه بها .

٤ – يعني محمداً صلى الله عليه وسلم ، من هامش ك .

ه – الطميس ، والطموس : جمع طس ، بفتح الطاء ، وهو إناء من نحاس كالطمت – دخيل .

٦ – الكسيس : ضرب من النبيذ ، قيل هو نبيذ التمر .

الأعلام

أوس بن حجر : صفحة ٢٧٤ .

ما هو بالنكس ولا بالضّبيش(أ) بواشِكِ الصَّرْعَةِ قَبْلِ المَسيس في الخِلْر ، أو بَيْنَ جَوَارِ تَمِيسُ إِذَا ٱنْتَهَى الضَيْغَمُ دُونَ الفَرِيس مِلْجِن فَوْقَ المَاحِلِ العَرْبَسِيسُ(٢) أَجنِحة ، لَيْست كَخَيْل الأَنيس مُخلوقة بَينَ نَعام وَعِيس تَقْطَعُ مِنْ ﴿ عَلْوَةً ﴾ في لَيلِها إلى قُرَى ﴿ شَاسٍ ( " ) بِسَيْر هَمِيسْ

زُفَّت إِلَى زَوْجِ لَهَا سَيَّدٍ عَلَيْها ، فتَخَلَّجتُها غِوْتُ وأَسْلُكُ الغادَةَ مَحْجُوبَةً لا أَنْتَهِي عن غَرَضِي بالرُّقَي وأَدْلِجُ الظُّلْماءَ في فِتْيَــة في طَاسِمٍ تَعْدِفُ جِنَّانُهُ أَقْفَرَ إِلَّا مِنْ عَفَارِيتَ لِيسْ (١) بيض ، باليل ، ثِقالِ ، يَعَا لِيلَ ، كِرَام ، يَنطِقونَ الهَسِيسُ (٤) تحْمِلُنا في الجُنح خَيْلُ لها وأَيْنُتُ تُسْبِقُ أَبِصَارَكُم

١ – النكس : الرجل الضعيف الدنيء الذي لا خير فيه ، المقصر عن غاية النجدة والكرم – والضبيس ، والضبس : الشكس ، الثقيل الروح والبدن ، الحبان ، الأحمق .

٢ – ملجن : أي من الجن – والعربسيس : من قولم أرض عربسيسة ، إذا كانت جافية غليظة . من هامش (ك) .

٣ – في محلوطة ن : [تمرف جناته ] بزيادة نقطة واحدة ، وهو تصحيف ظاهر بسيط ، لكن نيكلسون غيرها بقوله : [خباته ]!

وليس : جمع أليس - على مثال بيض وأبيض - وهو الشجاع الذي لا يبالى .

٤ – الجاليل : جمع بملول بالغم ، وهو السيد الحامع لكل خير – واليعاليل : أورده اللسان في علل ، قال ، أبو عبيدة ، : هي السحب البيض ، لا أعرف لها واحداً ، وقيل اليعلول هو السحاب الأبيض أو القطعة البيضاء منه ، وبه نسر قول كعب بن زهير :

ه من صوب سارية بيض يعاليل ه

والهسيس : الكلام الحي ، يقال هسيس الحن وهساسها ، أي عزيفها في القفر .

ه – كذا في (ك ، ط) بسين مهملة ، وهو طريق بين المدينة ومكة (ياقوت ٢٣٣/٣).

وفى باقى النسخ : [شاش ] بشين معجمة ، وهي من بلاد النَّرك (معجم البكري ٧٩/٨٢) ولم نجد و علوة ، فيها بين أيدينا من مراجع – فسكت عنها في (ب ، ل) ! --، والذي وجدناه وعلوي،-ضبطها البكرى( ٦٦٥/٢) بفتح الأول وإسكان الثانى ــ : موضع بنجد .

والهميس : المثنى الحني الحس ، ويقال : همس بالقدم ، أخنى وطأه .

لا نُسْكُ فِي أَيَّامِنا عِنْدَنا بِل نُكِسَ الدِّينُ فِما إِنْ نَكيسْ(١) فَالْأَحَدُ الْأَعْظُمُ ، والسَّبْتُ ، كال اثْنَيْنِ ، والجُمْعَةُ مِثْلُ الخَمِيس لا مجُسُ نَحْنُ ، ولا هُوَّدٌ ولا نصارَى يَبْتَغُونَ الكنيس نُمَ زُق التَّوراة مِنْ هُونِها ونَحْطِمُ الصُّلْبانَ حَطْمَ اليَبِيسْ(١) نُحاربُ الله جُنودًا لإِبْ لميسَ أَخِي الرأيِ الغَبينِ النَّجِيسُ نُسَلِّمُ الحُكمَ إليْهِ إذا • قاسَ ، فَنَرْضَى بالضَّلالِ المَقِيسَ نزِينُ لِلشَارِخِ والشيخِ أَنْ يُفُ رِغَ كِيسًا فِي الخَنَا بَعْدَ كِيسُ ونَقْتَرِی جِنَّ سُلَیْمان کی نُطلِقَ منها كُلَّ غاوٍ حَبِيس (٣) فَلَمْ تُغادِرْ مِنْهُ غَيْرَ النَّسيسُ (٤) صُيِّرَ في قارُورَة رُصِّصَت مِنْ بَيْتِها عَنْ سُوءِ ظُنَّ حَدِيس ونُخرجُ الحَسْنــاءَ مَطرُودَةً نَقُولُ : لا تَقْنَعُ بِتَطْلِيقَة وَأَقْبَلْ نَصِيحاً لمْ يَكُنْ بِالنَّسِيسُ عادَ مِنَ الوَجْدِ بِجَدُّ تعِيش حَنَّى إذا صارَتْ إلى غَيْرِهِ نُذْكِرُهُ مِنْها ، وقَدْ زُوَّجَتْ ؛ ثغرًا كَلُرٌّ في مُدام غَريسُ ونَخْدَعُ القِسِيسَ في فِصْحِهِ مِنْ بَعْدِ ما مُلِّي بالأَنْقَلِيسْ (٥) أَصْبَحَ مُشْتَاقاً إلى لذَّة مُعَلَّلاً بِالصِّرْفِ أَو بِالخَفِيسْ(١)

١ - نكس الرجل : ضعف وعجز ، ونكس المريض : عادة المرض - ونكيس : نفعل ، من كاس
 يكيس كيساً وكياسة ، كان فطناً .

٢ – الهون ، بضم الهاء : الخزى ، الهوان ، نقيض العز .

٣ - اقترى فلاناً : تتبعه ، والبلاد : تتبعها وطاف بها .

٤ – النسيس : بقية الروح في الجسد .

ه - الأنقليس : سكة كالحية ، بحرية بهرية . يشير إلى سمكة الفصح .

٦ – الخفيس : الكثير المزج – والمحفس : السريم الإسكار .

نَ السُّكُر، والبازلُ تالى السَّدِيس(١) أَقسَم لا يَشْرَبُ إِلَّا دُوَيْ ما أَنْتَ أَنْ تَزْدَادَهُ بِالْوَكِيسُ(١) قُلْنا له : أزْدَدْ قَدَحاً واحِدا يُطْفِي بِالقُرِّ التهابَ الحَميسُ! (١) يُحمِكَ في هذا الشَّفيفِ الَّذِي وعُدًّ مِنْ آلِ اللَّعينِ الرَّجيسُ فَعَبٌّ فيها ، فوَهَى لُبُّهُ نُمْ قَتَيْهِ بالشَّرابِ القَليسُ (١٠) حتَّى يفيضَ الفَّمُ مِنهُ عَلَى في يكنها كشح مَهاةٍ نَهيسُ (٥) وأُعْجِلُ السِّعلاءَ عن قُونها وأركب البَحْرَ أوانَ القريس لا أَنَّتِي البَرُّ لأَهـوالِهِ بيل ، على العاتِقةِ الخَنْدَريس نادَمْتُ قابيلَ ، وشيئاً ، وها مُعْمَل لم يَعْيَ بزيرٍ جَسيسْ(١) وصاحبَيْ «لَمْكِ» لدَى المِزْهَرِ ال

١ - البازل : البعير انشق نابه ، والسديس : السن قبل البازل والمراد هنا أن الكأس تتلو الكأس .

٧ -- الوكيس : الخاسر ، يقال وكس التاجر في تجارته : خسر .

٣ – الحميس : التنور ، حمس : حمى ، وتحمس : هاج وغلى .

٤ — الغرق والعرقة ، مثلثة النون والراء : الوسادة الصغيرة يتكأ عليها — والقليس : من قلس الرجل يقلس : خرج من بطنه إلى فهه طمام أو شراب ملء اللهم أو دونه ، فإذا غلب أو عاد فهو الق. . وقلس الرجل أيضاً : أكثر شرب النبية .

م - كذا في ك . وفي النسخ الأخرى : [يدها] ، وكانت كذلك في ش ثم غيرها « الشنقيطي »
 بقلمه ومداده إلى [يديها]، ولعل أصل الاشتباه أن ياء المثنى في (ك) غير واضحة .

والسعلاة : أنَّى الغول - والمهاة : البقرة الوحشية - والنهيس : المنهوس ، من نهس اللحم - كمنع وسم - أخذه بمقدم أسنانه ونتفه .

٢ -- هو « لمك بن متوشلح » جده السادس آدم . قيل إنه أول من صنع العود ، إذ مات ابن له يحبه فعلقه بشجرة فتقطعت أوصاله حتى بتى الفخذ والساق والقدم ، فأخذ خشباً ورققه وألصقه ، فجعل صدر العود كالفخذ ، وعنقه كالساق ، ورأسه كالقدم ، والملاوى كالأصابع ، والأوتار كالعروق . ثم ضرب به وناح عليه .

وصاحباه : هما ابنه توبل Tubal وابنته ضلال Zillah ، وقد اتخذ الابن الدفوف والطبول وعلمت الابنة معازف . والزير : هنا الدقيق من الأوتار .

انظر (مروج الذهب ط أوربا – ۸۸/۸) .

وَرَهْ طَ وَلَقْمَانَ ، وأَيْسَارَهُ عَاشَرْتُ مِنْ بِعِدِ الشَّبَابِ اللَّبِيسُ

ثُمَّتَ آمَنْتُ ، وَمَنْ يُرْزَقِ اللَّهِ إِمَانَ يَظَفَرْ بِالخَطيرِ النَّفيسُ جاهَدْتُ في (بَدْرِ ) وحامَيْتُ في ﴿ أُخْسِيدٍ ﴾ وفي (الخندَقِ ) رُعتُ الرئيسُ (١) وراء وجبريل ، و وميكال ، نَخْ لِي الهامَ فِي الكَبَّةِ خَلْيَ اللَّسيسُ (١) حينَ جيوشُ النَّصْرِ في الجَوِّ ، وال طاغوتُ كالزَّرْع تَناهَى فَلِيسْ عَمائمٌ صُفْرٌ كَلُونِ الوَريسُ ١٦ عليهِمُ في هَبَــواتِ الوَغَي صَهِيلُ ﴿ حَيْزُومَ ﴾ إلى الآنَ في سَمْعي أكرِم بالحِصانِ الرَّغيسُ (4) لا يَتْبَعُ الصَّيْدَ ولا يِأْلُفُ ال قَيْد ولا يَشكو الوَجَى واللَّحيس (°) فسلم تَهَنِّي حُرَّةً عانِسُ ولا كَعَابُ ذَاتُ خُسْنِ رَسيسُ(١) وأَيْقَنَتُ زَيْنبُ مِنِّي التَّقَي ولم تخف مِنْ سَطُواتِي لَميس وَقُلتُ لِلجِنِّ: ألا يا أَسْجُلُوا الله ، وأنقسادوا انقيادَ الخسيس

١ - بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة، شميت به الغزوة المشهورة المسلمين على قريش، في السنة الثانية الهجرة. وأحد: جبل في شهال المدينة - ويشير بالحندق إلى غزوة الأحزاب التي حفر فيها المسلمون الحندق. ولمله يمي بالرئيس، أبا سفيان بن حرب، قائد المشركين يوم الحندق.

٢ - خل النبات يخليه : جزه - والكبة : الحملة في الحرب ، والصدمة بين الخيلين - والسيس : العشب الحشن ، وقد لست الدابة الكلا : أكلته .

٣ - الحبوات: جمع هبوة وهي الغبرة - والوريس والمورس: المصبوغ بالورس وهو نبات
 كالسميم يصبغ به .

ا أ - في ط: [الرعيس]بين مهملة - تصحيف.

والرغيس بالغين المعجمة : المبارك ، من الرغس وهو النعمة والبركة والنماء . وحيز وم : فرس و جبريل ،

ه – الوجي : رقة القدم – والدخيس : عظم في جوف الحافر كأنه ظهارة له .

٦ - الرسيس : المعفون ، والمحبوب - ولعل المعنى : ذات حسن محبب . واجتهد في ( ل : ١٣٣ )
 نفسره : ذات حسن محبوب !

غادرَةٌ بالسَّمْحِ أَو بالشَّكِيسُ عنها ، فما في الأُذْن مِنْ هَلْبَسِيسْ (١) حِيرةِ ، كلُّ في تُراب رَميسْ (٢) بِرْقِعَ ،فاهْتاجَتْ بِشَرُّ بَئيسْ (٣) حتَّى تُركى مِثْلَ الرَّمادِ اللَّريسُ (١٠) فازَت ، وأُخْرَى لَحِقَت بالرّ كيس (٥)

فإنَّ دُنْياكمْ لها مُلهَّ «بِلْقَيْسُ » أَوْدَتْ ومَضَى مُلْكُها وَأَسْرَةُ ﴿ الْمُنْذِيرِ ﴾ حارُوا عن ﴿ ال إِنَّا لَمَسْنَا بَعْدَكُمْ فَأَعْلَمُوا تَرْمى الشياطينَ بِنيرانِها فَطاوَعَتْني أُمَّةً مِنْهُمُ

جَمْرَةِ فِي وَقْلَةِ ذَاكَ الوَطيسُ بئس نَتِيجُ الناقَةِ العَنْتَريسُ (٢)

وطارَ في واليَرْموكِ ، بي سابح والقَوْمُ في ضرْبٍ وطعن خَليس (١) حَتَّى تَجَلَتْ عَنِّيَ الحَرْبُ كَال «والجمَلُ» الأَنْكَدُ شاهَدْتُه

١ – بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو الرائش . ملكت « سبأ » بعد أبيها الملقب بذي الصرح ، وقصتها مع « سليان » في (سورة النمل) وانظر « مروج الذهب ط أوربا ١٥٢/٣ - ١٧٣) والهلبسيس : الثيء اليسير ، يقال ما عليه من هلبسيس : أي ثوب ، وما علما هلبسيسة : أي شيء من حلى . قال و الجوهري و : ولا يتكلم به إلا في النبي .

٧ - في ط ، ت : [في تراب الرميس ]على الإضافة . والرميس : المدفون ، ومنه الرمس : القبر .

٣ - برقع ، كزبرج وقنفذ : اسم الساء .

إلى الله يس : البالى ، من درسته الربح تكررت عليه ضفت أثره .

ه جائركيس والمركوس: الضميف المرتكس، ويقال ركس الثيء: قلبه أوله على آخره، وارتكس : وقع في أمر كان قد نجا منه ، والركس : الرجس .

٦ - اليرموك : واد بناحية الشام في طرف الغور يصب في نهر الأردن ، كانت به الوقمة المشهورة بين المسلمين والروم في أيام ، أبي بكر الصديق ، (بلدان ياقوت ١٠١٥/٤ - البكرى ٨٥٣/٢) . وطعن خليس : أي شجاع حذر .

٧ - المنتريس : الناقة الفليظة الصلبة الوثيقة الجريثة - قال « سيبويه » : هو من العرسة أي الشدة

بَيْنَ ﴿ بَنِي ضَبَّةَ ﴾ مُسْتَقْدِماً والجَهلُ في العَالَم داء نَجِيسُ (١) وَزُرْتُ ﴿ صِفَّينَ ﴾ على شَطْبة جَرْداء ، ما سائِسُها بالأريسُ (١) مُجَدِّلاً بالسَّيْفِ أَبْطُ اللها وقاذِفاً بِالصَّخْرةِ المَرْمَرِيسُ (١) وَسِرْتُ قُد السَّيْفِ أَبْطُ اللها وَ وَالنَّهْرِ وَحَتَّى فُلُ غَرْبُ الخَميسُ وَسِرْتُ قُد النَّهْرِ وَحَتَّى فُلُ غَرْبُ الخَميسُ صادَفَ مِنِي وَاعِظُ تَوْبَةً فكانتِ اللَّقْ وَهُ عِنْد القَبيسُ صادَفَ مِنِي وَاعِظُ تَوْبَةً فكانتِ اللَّقْ وَهُ عِنْد القَبيسُ

فيَعْجَبُ – لا زالَ في الغِبطَةِ والسُّرور – لمَا سَمِعَه من ذلكَ الجِنيِّ ، ويكْرَهُ الإِطَالة عِنْدَه فيُودِّعُه .

وَيَحُمُّ (٤) ، فإذا هو بِأَسَد يفْتَرِسُ من صِيرانِ الجَنَّة وحَسِيلها (٥) ، فلا تَكْفِيهِ هُنَيْدَةً ولا هِنْدُ (١) \_ أَى مائةً ولا مائتانِ \_ فيقولُ في نفسِه : لقد كانَ الأَسَدُ يَفْتَرِسُ الشاةَ العَجْفاءَ ، فيُقيمُ عليها الأَيَّامَ لايَطْعَمُ سِواها شيئاً.

١ – في ط : [والجهد في العالم ]وهو تصحيف ظاهر .

٢ - صفين : موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات الشرق ، كانت به الرقمة المعروفة بين « على »
 و « معاوية » سنة ٧٧ ه والشطبة هنا ، بفتح الشين وكسرها : الفرس السبطة الحسم - والأريس : الأكار .

٣ – المرمريس : الداهية ، والأملس ، والصلب ، والطويل من الأعناق .

وبهامش ك : ضوعفت في أوله الميم والراء . والجمع مراديس بحذف الميم الثانية .

٤ - حر الارتحال يحمه حماً : عجله .

ه - الصيران : جمع صيار وصوار ، وهو القطيع من البقر - والحسيل : أولاد البقرة الواحدة .

<sup>7 – (</sup>فى القاموس والتاج): هند ، اسم المائة من الإبل ، كهنيدة . أو لما فوقها ودونها ، أو المائتين – ونص عبارة ( الحكم) : اسم المائة ولما دونها ولما فويقها . وقيل هى المائتيان. وقيل : الهنيدة مائة سنة ، والهند مائتيان ، عن و ثملب به ، ومئله فى ( الأساس ) . ونقل بها من القاموس عن التهذيب : هنيدة من الإبل ، معرفة لا تنصرف ، ولا يدخلها الألف واللام ، ولا تجمع ، ولا واحد لها من جنسها . وضبطه فى الأصل (ك : ٤٩) بتنوين هنيدة وهند .

فيُلهِمُ الله الأَسدَ أَن يَتَكلَّمَ - وقد عَرَفَ ما في نَفْسِهِ - فيقولُ : ياعبدَ اللهِ، أليْس أَحَدُكم في الجنَّةِ تُقَدَّمُ له الصَّحْفَةُ وفيها البَهَطُّ والطَّرْيَمُ مع النَّهيدةِ (١) ، فيأكلُ منها مثلَ عُمْرِ السَّمَواتِ والأَرْضِ ، يَلتَذَّ بما أَصابَ فلا هو مُكْتَف ، ولا هي الفانية ؟ وكذلك أَنا أَفْترِسُ ما شاء الله ، فلا تَأذَى الفَريسةُ بظُفرٍ ولا نابِ ، ولكنْ تَجِدُ مِن اللَّذةِ كما أَجِدُ ، بلطفْفِ رَبِّها العزيزِ . أتَدرى مَنْ أَنا أَيُّها البَزيعُ (١) ؟ أَنا وأَسدُ القاصِرةِ " (١) للَّهُ عليهِ رَبِّها العزيزِ . أتَدرى مَنْ أَنا أَيُّها البَزيعُ (١) ؟ أَنا وأَسدُ القاصِرةِ " (١) التي كانت في طريقِ «مصْرَ » ، فلمَّا سافر وعُتَّبَةُ بنُ أَبِي لهَب \* » يريدُ تلك الجهةَ ، وقال النبي صلَّى اللهُ عليهِ [وسلم] : "اللهمَّ سَلَّطُ عليه كَلْباً من الرَّفْقةِ كِلابِكَ " أَلْهِمْتُ أَنْ أَنْجَوَّعَ له أَيَّاماً ، وجِئت وهو نائمٌ بين الرَّفْقةِ فَتَخَلَّلْتُ الجماعةَ إليه ، وأَدْخِلْتُ الجنَّة عا فعلتُ .

١ - البهط بتشديد الطاء : الأرز يطبخ باللبن والسمن ، قاله « الليث » ، وهو معرب عن الهندية .
 وق (الصحاح) : هو ضرب من الطمام : أرز وماء ، فارسى معرب - والطريم : القسل - واللهد :
 الزبد ، والهيد : الكثيف منه - والهيدة : الزبدة الضخمة.

٢ - البزيع من الغلمان : اللبق الحفيف ، وقال « ابن السكيت » : والبزيع الظريف الحلو . .
 والحلو الذي يستخفه الناس ، يكون خفيفاً على أفتدتهم (تهذيب الألفاظ ١٦٦ ) .

وجاءت هذه الحملة في طبعتنا الثالثة أول السطر ، فقرة جديدة . فنقلتها كذلك طبعة بيروت (ب: ١٥٥) : والسياق أن يتصل كلام الأسد .

٣ - أسد القاصرة ، سبع كان بوادى القاصرة - وهي مسبعة بطريق الشام .

الأعلام

<sup>« –</sup> عتبة بن أبي لهب : بن عبد المطلب، بن هاشم . زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته «رقية» قبل المبث ، فلما بعث جاءه عتبة وقال : يا محمد، أشهد أنى قد كفرت بربك وطلقت ابتتك . فدعا الرسول ربه أن يسلط عليه كلباً من كلابه . فخرج إلى الشام في ركب فهم « هبار بن الأسود » حتى إذا كانوا بوادي القاصرة – وهي مسبعة – نزلوه ليلا فافترشوا صفاً واحداً . فقال « عتبة »: أتريدون أن تجملوني حجزة ؟ لا واقد لا أبيت إلا في وسطكم . فبات وسطهم . قال « هبار »: فما أنهني إلا السبع يشم روسهم رجلا رجلا حتى انهي إليه فأنشب أنيابه في صدغيه ، فصاح : أي قوم ، قتلتي دعوة محمد ! ( نسب قريش ٢٢ ، أغاني ب ١٥ / ٢٢ ، السيرة ٢ / ٢٠٦ ، الحيوان المجاحظ : ٢ / ١٨١)

ويمر بلين يَعْتَنِصُ ظِباء فيُعْنَى السَّربة (١) بعدَ السَّربة ، وكلما فَرغَ من ظَبْي أو ظَبْية ، عادت بالقُلرة إلى الحال المعهودة ، فيعُلمُ أنَّ خَطْبَهُ كَخَطْبِ الأَملِ ، فيقولُ : ما خَبَرُكَ يا عبدَ الله ؟ فيقولُ : أنا الذئبُ الذي كلَّم والأُسلمِي ، على عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم . كُنْتُ أقيمُ عشر لَيالٍ أو أكثر ، لا أقلر على العِكْرِشَةِ ولا القُواع (١) . وكُنْتُ إذا مممنتُ بِعَجِي (١) المعيز ، آسَد (١) الراعي على الكِلاب ، فرجعتُ إلى الصاحِبةِ مُخَرِق الإهابِ ، فتقولُ : لقد خَطِئت في أفكارِك ، ما خِيرَ لك في البنكارِك . وربما رُميتُ بالسَّروة (١) فَنشبَتْ في الأقراب (١) ، فأبيتُ لَيْلَتي الما بي ، حتى تنتزعها السِلْقة (١) وأنا بآخِر النَّسيس (١) ، فلحِقتْني بَركة ليما الله عليه [وسلم] (١) .

١ – السربة بضم السين : القطيم والجماعة من الظباء والحيل وغيرها . والسرب كذلك : القطيع من الظباء والطير ، وسرب الإبل تسريباً : أرسلها قطعة قطعة .

٧ - العكرشة : أنثى الأرانب ، قيل سميت بذلك لالتفاف و برها - والقواع : الذكر .

٣ – العجى ، كتتى : فاقد أمه من الإبل والناس ، فير بى بلبن غيرها ، جمعه عجايا .

<sup>. ؛ -</sup> آسه الراعيالكلاب : أغراها فاستأسدت .

د - السروة ، مثلثة السين : السهم القصير ، وقيل العريض النصل .

٢ - الأقراب : جمع قرب ، وهو الخاصرة .

٧ - السلقة : الذئبة .

٨ – النسيس: غاية جهد الإنسان ، بقية الروح في الجسد.

٩ - جمل و أبو العلاء ، الحيوان في جنته مكاناً كما جمل الحيات ، وقد عقد ، ابن قتيبة ، فصلا في كتابه ( تأويل مختلف الحديث صفحة ٣١١) أورد فيه كلام المعرضين على القول بوجود حيوان في الحنة ، ورد عليه .

الأعلام

الأسلمى: هو أهبان بن أوس الأسلمى - على الأشهر - يكنى أبا عقبة ، أسلم ومات بالكوفة في صدر أيام و معاوية »، و يمرف بمكلم النقب ، وذلك أنه كان في غم له ، فشد النقب على شاة منها ، فصاح عليه فأقمى على ذنبه وخاطبه قائلا: تحول بينى و بين رزق ساقه الله إلى ؛ فمن لها يوم يشغل عنها ؟ واختلفوا في نسب أهبان : فهو و ابن أوس الأسلمى » عند ابن حجر ، وفي رواية (الاستيماب) ، وعند الحاحظ في ( الحيوان ) -

وهو « أهبان بن الأكوع الحزامي » . عند ابن الكلبي والبلافري والطبري (كما نقل في الإصابة) . وانظر (جمهرة الانساب ۲۶۰ ، ۲۶۱ ط ۳) مع : ( الإصابة ۱ / ۲۹ ، الاستيماب ۹۹ ، حيوان الحاحظ ۱ / ۱۶۵ ، المؤتلف ۲۹ ) .

فيذهَبُ \_ عرَّفهُ الله الغِبطة في كلِّ سَبيل \_ فإذا الهو بَبَيْتِ في أَقْصَى الجنَّة ، كأنَّهُ حِفْشُ أَمَة راعية ، وفيه رجُلُّ لِيس عليه نورُ سُكَّانِ الجنَّة ، وغيه رجُلُّ لِيس عليه نورُ سُكَّانِ الجنَّة ، وغيه رجُلُّ ليس عليه نورُ سُكَّانِ الجنَّة ، في وغيد وغيد وغيد وغيد وأله ما وصلت إليه إلا بعد هياط ومياط (١)، وعرق من شقاء ، وشفاعة من «قُريش » ودِدْتُ أَنَّها لم تكنْ . فيقولُ : مَنْ أَنَا «الحُطيثَةُ العَبْسِيُّ » . فيقولُ : بِمَ وصلت إلى الشفاعة ؟ فيقولُ : بِمَ وصلت إلى الشفاعة ؟ فيقولُ : بالصَّدْق . فيقول : في قول : في

أَبِتْ شَفْتَاىَ الْيَوْمَ إِلاَّ تَكَلَّماً بِهُجْرٍ ، فما أَدْرَى لِمَنْ أَنَا قَائِلُهُ (أَ) أَرَى لِيَ شَوْهَ اللهُ خَلْقَهُ فَقُبِّحَ مِنْ وَجْهٍ ، وَقُبْحَ حامِلُهُ أَرَى لِيَ وَجْهٍ ، وَقُبْحَ حامِلُهُ

فَيَقُولُ : مَا بِالُّ قُولِكِ:

مَن يَفْعل الخَيْرَ لا يَعْدَمْ جَوازية لايَذْهَبُ الْعُرْفُ بيْنَ اللهِ والناسِ (١٠)

١ – القمىء : الحقير الذليل ، ويقال قمأ يقمأ ، وقمؤ : ذل .

 ٢ – الشقن والشقين : القليل ، وقد شقن العطية وأشقها : قللها ، وشقن العطاء : كان قليلا فهو شقن وشقين .

٣ - الهياط : أشد السوق إلى الورد - والمياط : أشده إلى الصدر ، ويُقال في المثل : هم في هياط وسياط. أي في اضطراب ومجيء وذهاب ، كما يقال : بعد الهياط والمياط قد نجا . أي بعد شدة وأذى ، أو صياح وجلبة .
 انظر ( فرائد اللآل ١/٨٤/)

ع - عده رواية (ك، ش، ز) ومثلها رواية (الأغانى ١٥٧/٢ – الشعر والشعراء ١٨٠) أما في (ت، ط) فهي : [بهجر فلا أدرى].

ه -- البيت من سينيته المشهورة في هجاء و الزبرقان » -- انظر الصفحة التالية ، وقد سجنه فيها أبير المؤمنين و عمر بن الخطاب » -- وفيها يقول :

ملوا قراه ، وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس دع المكارم لا ترحل لبغيها واقعد ، فإنك أنت الطاعم الكامى الأعلام

و - الحطيثة: جرول بن أوس، من بنى عبس، ولقبه الحطيثة، وكنيته أبو مليكة، شاعر مخضرم متين الشعر مقذع الهجاء. عده و ابن سلام، فى الطبقة الثانية من فحول الحاهلين. انظر مع ديوانه والطبقات:
 ( الشعر والشعراء ١٨٠ ، الأغانى ٢ / ١٥٧ ) معجم الشعراء ٣٣٨ ، وشعراء الصاهل والشاحج) .

لم يُغْفَرُ لكَ به ؟ فيقولُ : سَبقَنَى إلى معناهُ الصَّالحون ، ونَظمتُه ولم أَعْمَلْ به ، فحُرِمْتُ الأَجْرَ عليه . فيقولُ : ما شأنُ «الزَّبرقانِ بنِ بَدْرِ \* » ؟ فيقولُ «الحُطَيْئَةُ » : هو رئيسٌ في الدنيا والآخرة ، انتَفَعَ بِهِجَائى ولم يَنتَفِعْ غيرُه بمَدِيحى .

فيُخَلِّفُه ويَمْضى ، فإذا هو بامرأة فى أقصى الجنَّةِ قريبةٍ من المُطَّلَع إلى النار . فيقولُ : مَنْ أَنتِ ؟ فتقولُ : أَنا « الخَنساءُ السَّلَميَّة \*\* » أَحْبَبْتُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى « صَخْرٍ \*\*\* » فاطَّلَعْتُ فرأيتُه كالجَبَلِ الشامخ (١) والنارُ تَضْطَرِمُ فَي رأسِه ، فقال إلى : لقد صَحَّ مَزْعَمُكِ في ! يَعْنى قولى :

وإِنَّ صَخرًا لَتِأْتُمُ الهُداةُ به كأنه عَلَمٌ في رأسِه نارُ (٢)

ا – فى (ش) : [الشامج ]ونرجح أن يكون أصل الاشتباه هنا ، أن فى قوس الحاء من (ك) علامة كسرة قصيرة تشبه نقطة إعجام .

٢ – البيت في رثاء أخيها « صخر »، من (راثيتها) التي قيل إنها أنشدتها بمكاظ فحكم لها « النابغة »
 على « حسان » ومطلعها : قذى بعينك أم بالعين عوار » وهو من شواهد المغني ( ٧٩٤) .

الأعلام

الزبرقان بن بدر : الحصين بن بدر التميمى – والزبرقان لقب له – ( جهرة الأنساب ٢٠٨)
 كان سيداً في الجاهلية ، عظيم القدر في الإسلام . من الصحابة الشعراء ( الإصابة ١ / ٩٥٥:
 والطبقة التاسعة من شعراء ابن سلام ، والشعر والشعراء ١٨٩ ، وأعلام الصاهل والشاحج ) .

 <sup>- -</sup> الحنساء : "ماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمى . الشاعرة ، صاحبة المراثى
 أخويها صغر ، ومعاوية .

مخضرمة ، من الصحابيات الشواعر ( الإصابة ٤ / ٢٨٧ ، وشعراء المراثى في طبقات ابن سلام ، والحماستان ، والشعر والشعراء ١٩٧ . ومؤتلف الآمدى ١٢٨ ، وشعراء الصاهل والشاحج ) .

فيطلِّعُ فيرَى وإبليس ، ولهنه الله ومو يَضْطَرِبُ (١) في الأغلال والسّلاصِل ، ومُقامِعُ (١) الحديدِ تأخُلُه من أيْدِى الزَّبانِية . فيقولُ : الحمدُ الله الله أمكن منك يا عَدُو الله وعلو أوْليانِه ! لقد أهْلكْت مِن بَنى وآدمَ ، طوائف لا يَعْلمُ عَدَها إلّا الله . فيقولُ : مَن الرجلُ ؟ فيقولُ : أنا فلانُ ابنُ فلان من أهْلِ وحَلبَ ، كانتْ صِناعَتى الأدبَ ، أتقرّبُ به إلى المُلوكِ ! فيقولُ : بِيْسَ الصَّناعةُ ، إنَّهاتَهَبُ غُفَّةً (١) من العَيْشِ لا يَتَسِعُ با العِيالُ ، فيقولُ : يَئسَ الصَّناعةُ ، إنَّهاتَهَبُ غُفَّةً (١) من العَيْشِ لا يَتَسِعُ با العِيالُ ، وإنَّها لَمَوْلَتُ والله لا يَتَسِعُ با العِيالُ ، فأول الله أول الله له لهنا المَالكِ المَنونِ . وإنَّها لمَاللهُ اللهُ عَلَى المَنونِ . وأنَّه للهُ عَلَى المَنونِ . وإنَّه للهُ إليكَ لحاجةً ، فإنْ قضيتها شَكَرتُكَ يدَ المَنونِ . فيقولُ : إنَّى لا أقبرُ لكَ على نفع ، فإن الآية سَبقتْ في أهلِ النارِ ، أغنى فيقًا تعالى : وفادَى أصحابُ النَّارِ أصحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ قَلَهُ تعالى : وفادَى أصحابُ النَّارِ أصحابَ النَّارِ أصحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الله أَوْ مِمَّا رَوْكَمُ اللهُ ، قَالُوا إنَّ الله حَرَّمَهُما عَلى الكافِرينَ " (١) . الله أو مِمَّا رَوْكَمُ الله أَوْ مِمَّا رَوْكَمُ الله أَوْ مَا رَزَقَكُمُ الله مَا رَوْقَكُمُ الله أَوْ مِمَّا رَوْقَكُم الله أَوْ مِمَّا رَوْقَكُم الله أَوْ مَا رَزَقَكُم الله أَوْ أَوْلُ إِنَّ الله حَرَّمَهُما عَلَى الكافِرينَ " (١) .

فيقولُ : إِنَّى لا أَسْأَلُكَ فَ شَيْءٍ مِنْ ذَلْك ، وَلَكُنْ أَسْأَلُكَ عَن خَبَرٍ تُخْرِرُنِيه : إِنَّ الْخَمرَ حُرِّمَتْ عليكم في اللَّنيا وأُجِلَّتْ لَكُمْ في الآخِرة ، فهل يَفعَل أَهْلِ القَرياتِ ؟ (١) فيقولُ : يَفعَل أَهْلِ القَرياتِ ؟ (١) فيقولُ : عليكَ البَهْلَةُ (١) ! أَما شَغلَكَ ما أَنتَ فيه ؟ أَما سَمِعتَ قَولَهُ تعالى : «وَلَهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطَهّرةٌ وهُمْ فِيها خَالِلُونَ » (٨)

١ – في (ش) : [يضطرم]ولها وجه .

٢ - المقامع : جمع مقمعة - ككنمة - وهي خشبة أو حديدة يضرب بها الإنسان ليذل .

٣ – النفة : البلغة من الميش ، وغفة الإناء أو الضرع : يقية ما فيه .

<sup>؛ -</sup> ف (ط) ؛ [وإنها لمزلة القدم ]عل الإضافة .

ه – آية ٥٠ : سورة الأعراف .

٢ - يمنى قرى قوم و لوط ۽ عليه السلام .
 ٧ - الهلة ، بفتح الباء وضمها : المنة ، وجله الله : لعنه .

٨ ــ من آية ٢٥ ، سورة البقرة .

فيقُولُ: وإنَّ في الجنَّةِ لأَشرِبةً كثيرةً غيرَ الخمرِ (١) ، فما فَعل «بَشَّارُ ابنُ بُرْدٍ ٤٠ فإنَّ لهُ عِنْدِي يدًا ليست لِغيْرِه من وَلَدِ آدمَ : كان يُفَضَّلُني دونَ الشَّعراء ، وهو القائلُ:

إِبْلِيسُ أَفضلُ مِنْ أَبِيكُم آدَم فَتَبَيَّنُوا (١) يا مَعشَرَ الأَشرارِ النَّارُ عُنْصُرُه ، وآدَمُ طِينةٌ والطِّينُ لا يَسمو سُمُوَّ النارِ لقدقال الحقَّ ، ولم يَزَلْ قائلُه من المَمْقُوتِينَ .

فلا يَسكُتُ من كلامِه ، إلا وَرَجُلُ فى أَصنافِ العذابِ يُغَمِّضُ عينيْهِ حتى لا يَنظُرَ إلى ما نَزَلَ به من النَّقم ، [فيفتَحُهما] (١) الزَّهَانيةُ يكلالِيبَ من نارٍ ، وإذا هو «بَشَّارُ بنُ برْدٍ » قد أُعطِى عَيْنَيْنِ بعد الكَمَهِ ، ليَنظُرُ إلى ما نَزَلَ به من النَّكال .

فيقولُ له - أَعْلَى اللهُ دَرَجَتَهُ - : يا أَبا مُعاذِ ، لقد أَحْسَنْتَ فى مَقالِكَ ، وأَسَاْتَ فى مُعْتَقَدِكَ ، ولقد كُنتُ فى الدارِ العاجلةِ أَذكرُ بعضَ مَقالِكَ ، وأَسَاْتَ فى مُعْتَقَدِكَ ، ولقد كُنتُ فى الدارِ العاجلةِ أَذكرُ بعضَ قولِكَ فَأَتَرَحَّمُ عليكَ ، ظَنَّا أَنَّ التَّوبَةَ سَتَلْحَقُكَ ، مِثْلَ قولِك :

١ – يعنى : ومع وجود هذه الأشربة أبيحت الحمر ، فيقاس عليه في الأزواج المطهرة والغلمان .

٧ - في ك : [فتبنوا ]وهو تصحيف ظاهر .

وكان « بشار » يتعصب للنار على الأرض ، ويصوب رأى « إبليس » فى امتناعه عن السجود لآدم ، ومما يروى له فى ديوانه :

الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار

٣ – في الأصل : [فيفتحها ].

الكلاليب : جمع كلاب – بفتح الكاف وضمها وتضعيف اللام – وهو حديدة معطوفة الرأس يجربها الجمر . والكلابة أيضاً ، آلة من حديد يأخذ بها الحداد المحديد المحمى .

الأعلام

بشار بن برد : أبو معاذ ، الشاعر المشهور .

ولد أعمى ، وكانَ ضخماً عظيم الحلق والوجه ، مجدوراً ، جاحظ المقلتين قد تنشاهما لحم أحمر – اتهم بالزندقة فقتله « الحليفة المهدى » بها سنة ١٦٧ هـ .

<sup>(</sup> الشعر والشعراء ٤٧ – طبقات ابن المعتز ١٢٥ -- الأغاني ب ٣٥/٣) .

ارْجع إلى سَكَنٍ تَعِيشُ بهِ ذَهَبَ الزَّمانُ وأَنْتَ مُنْفَردُ تَرْجُو غَدًا ، وغَدُّ كَحاملَة في الحَيِّ لا يَدْرُونَ ما تَلِدُ !(١)

## وقَولِك :

وَاهِاً لأَسْهَاءَ آبِنَةِ الأَشَدُّ قامتْ تَرَاءَى إِذْ رَأَتْنَى وَحُدى (١) كَالشَّمسِ بِينَ ٱلرِّبرِ المُنْقَدُّ ضَنَّتْ بِخَدُّ ، وَحَلَتْ عَنْ خَدُ كُلَشَّمسِ بِينَ ٱلرِّبرِ المُسرِّتَدُّ وصاحبٍ كَالدُّمَّالِ المُيدُّ (١) ثُمَّ ٱنْفَنَتْ كَالنَّمَالِ المُيدُّ (١) أَرْقُبُ مِنه مِثْلَ حُمَّى الوِرْدِ حَمَلْتُه في رُقعةٍ مِنْ جلْدى (١) أَرْقُبُ مِنه مِثْلَ حُمَّى الوِرْدِ حَمَلْتُه في رُقعةٍ مِنْ جلْدى (١) الحُرُّ بُلْحَى ، والعصا لِلعَبْدِ ولَيْسَ لِلمُلجِفِ مِثْلُ الرَّدُ

الآن وَقَعَ مِنكَ اليَّاسُ! وقُلتَ فى هذه القَصيدةِ : «السَّبْدِ فى بعضِ قوافيها ، فإن كُنْتَ أَرَدتَ جَمْعَ سُبَد () وهو طائِرٌ ، فإنَّ فُعَلَّا لا يُجمَعُ على ذلك ؛ وإن كنتَ سكَّنتَ الباء فقَّد أَساْتَ ، لأَنَّ تَسكِينَ الفَتحةِ غيرُ

١- في ط : [ترجو غداً وغداً كحاملة ].

٧ - الأبيات من (أرجوزته) التي قالها في حضرة والى البصرة من قبل و أبى جعفر و غداة قال له و عقبة بن رؤبة و بعد أن أنشد الأمير رجزاً استحسنه : هذا طراز لا تحسنه يا أبا معاذ . فقال و بشار و : ألمثل يقال هذا ؟ أنا واقد أرجز منك ومن أبيك وجدك ، وواقد إنى خليق أن أسده عليهم ، ثم خرج منضباً .

فلما كان الغد ، غدا على الأمير وعنده ﴿ ابن رؤبة ﴾ فأنشده هذه الأرجوزة ومطلعها :

يا طلل الحي بذات الصمد بالله خبر ، كيف كنت بعدى؟ ( ديوانه الحزء الأول – الأغاني ١٧٥/٣ – الشعر والشعراء ٤٧٦ )

٣ - الدمل ، بتخفيف الميم وتضعيفها : الحراج . والمعد : المتقيح ، من أمد الحرح ، حصلت فيه
 المدة وهي ما يجتمع من الحرح من القيح .

إ - الورد : الحمى تأخذ صاحبها وقتاً دون وقت ، وقد وردته الحمى ، أخذته وقتاً وتركته آخر .

ه -- السبد ، بضم ثم فتح : طائر ريشه مخطط ، واسع الفم مفلطح الرأس والمنقار ، جمعه سبدان .

مُعروف ، ولا حُجَّةَ لك في قولِ ﴿ الْأَخطَل \* ﴿ :

وما كُلُّ مَغْبُونٍ إذا سَلْفَ صَفقةً برَاجِع ِ(١) ما قَد فاتَهُ برَدادِ ولا فى قولِ الآخر :

وقالوا : تُرابِيُّ ، فقلتُ : صَلَقْتُمُ أَبِي مِنْ تُرابٍ خَلْقَهُ اللهِ آدَما (١) لأَن هذه شَواذُّ ، فأمَّا قَوْلُ ﴿جَميلِ \*\* ) :

وصاحَ ببَيْن من بُفَينَةَ ، والنَّوى جَميعُ بذَاتِ الرَّضِم صَرْدُ محجَّلُ (٢) فإن مَنْ أَنشَدَه بضَمَّ الصادِ مُخطئُ ، لأَنَّه يَذْهَبُ إِلَى أَنه أَرادَ الصَّرَدَ (٤) فسكَّنَ الراء ، وإنَّما هو صَرْدٌ (٤) أَى خالِصٌ ، من قولهم : أُحبُّكُ حُبًّا فسكَّنَ الراء ، وإنَّما هو صَرْدٌ (٤) أَى خالِصٌ ، من قولهم : أُحبُّكُ حُبًّا

#### الأعلام

١ - كذا في الأصل. ونقلناه في العليمة الثالثة: [ يراجع] سهواً ، فنقلته عنا (ب: ١٦١):
 ورواية (الديوان - ط بيروت): ه وما كل مغبون ولو سلف صفقة ه . وقد أثبتها رواية ثانية في (ك ، ش).
 والشاهد في قوله: [خلقه] ، أراد [خلقه] بفتح اللام ، وسكن اللام المضرورة .

ورواية التبريزي في ( شرح المقصورة ١٠٦ ) للشطر الثاني :

ه أبي من تراب خلقه الله آدم ، بالرفع على الحبرية .

٢ - ذات الرضم ، بفتح أوله وسكون ثانيه : موضع بالحجاز . (بلدان ياقوت ٧٩٠/٣).
 ٤ ، ٤ - الصرد ، بضم أوله وفتح ثانيه : طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير . جمعه صردان . والصرد ، بفتح فسكون : البحت الحالص من كل شيء ، يقال سقاه الحمر صردا أي صرفاً ، وأحبه حباً صرداً أي خالصاً . (انظر تهذيب ابن السكيت : ٤٦٩ ، ٥٦٦ ) .

الأخطل: غياث بن غوث بن الصلت التغلي ( جمهرة الأنساب ٢٩٨٨ ) أبو مالك. في الطبقة الأول من فحول الشعراء في العصر الإسلامي – انقطع لبي أمية وكان يشبه شاعر اللولة في صدر دولتهم، انظر مع ديوانه والطبقات: الشعر والشعراء (٢٨٣/١) الأغاني ٨ / ٢٨٠ ، المؤتلف ٢٦ ،
 والنقائض ، وشعراء الصاعل والشاحج ) .

جيل : بن عبد أقد بن مصر العذرى - وفى رواية : هو جميل بن مصر بن عبد أقد وصاحبته و بثينة و من عذرة كذلك .

<sup>(</sup>طبقات ابن سلام ۱۳۷ ، الشمر والشعراء ۲۰، ۳۲۳ ، الأغانى ، دار الكتب ۲۸۰/۸ – المؤتلف۷۷) مع (جمهرة الأنساب ۴۶۹ط۳) وشعراء الصاهل والشاحج .

صَرْدًا ، أَى خالصاً ، يَعْنَى غُراباً أَسْوَدَ لِيسَ فيه بَياضٌ ، وقَولُه : مُحَجَّلُ أَىْ مُقَيَّدٌ ، لأَنَّ حَلْقَةَ القَيْدِ تُسَمَّى حِجْلاً (١) ؛ قال «عَدِى بْنُ زَيدٍ » : أُعاذِلَ قد لا قيتُ ما يَزَعُ الفتَى ﴿ وطابَقْتُ فَى الحِجْلَيْنِ مَشَى المُقيَّدِ (٢) والغُرابُ يوصَفُ بالتَّقييدِ لِقَصَر نَسَاهُ (٣) قال الشاعر :

ومُقَيَّدٍ بَيْنَ الدِّيارِ كَأَنَّهُ حَبَشَى داجِنَةٍ يَخِرُّ ويَعْتَلَى فيقولُ «بَشَّارٌ»: يا هذا ، دَعْنِي من أَباطيلِكَ فإنِي لَمَشغولُ عنك .

ويَسأَلُ عن « آمرِئ القيسِ بنِ حُجْرٍ \* \* ، فيقالُ ها هو ذا بحيثُ يَسمعُك. فيقولُ : يا أَبا هند ، إِنَّ رُواةَ البَعْدادِيينَ يُنشِدون في (قِفا نَبْكِ) (١٠ هذه الأَبْياتَ بِزيادَةِ الواوِ في أَوَّلِها ، أَعْنى قولَك :

# \* وكأنَّ ذُرَى رَأْسِ المُجَيْمِرِ غُلُوَّةً \* (°)

( الديوان ص ٣٧ ط التقدم)

الأعلام



١ – الحجل بفتحتين ، والحجل بكسر فسكون : الحلخالِ ، والقيد ، والبياض في رجل الفرس .

٢ ــ و زع فلان يزعه و زعا : كفه ومنعه ــ وطابق المقيد : قارب خطوه .

وانظر شرح الشاهد في (تهذيب إصلاح المنطق ١ /٢٨) .

٣ – النساً : عرق من الورك إلى الكعب ، مثناه نسوان ونسيان ، والجمع أنساء .

إلى المعلقة ) : • قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل • وقد نقل « ابن رشيق » في (المعلقة ) : • وقد نقل « ابن الأوزان ، هذه الرواية البغدادية فقال : وروى أن « أبا الحسن بن كيسان » كان ينشد قول « امرى القيس » : • كأن ثبيرا . . • وما بعد ذلك بالواو ،

فيقول : ﴿ وَكَأَنَ ذَرَى رأْسَ الْحِيمَرُ عَلَوْهُ ﴾ ﴿ وَكَأَنَ السِّبَاعِ فَيْهِ عَرْقَ ﴿ إِلَّحْ .

معطوفا هكذا ، ليكون الكلام نسقاً بعضه على بعض . اه ( العمدة ط هندية ص ٩٣ ) .

ه – هو صدر بيت من (معلقته) وتمامه : ﴿ مِن السيل والغثاء فلكة مغزل ﴿ معلقته ) وتمامه : ﴿ مِنْ السَّمْ مُنْ السَّمَ مُنْ السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَاءِ السَّمَ السَّمَ

ه – عدى بن زيد : صفحة ١٤٦ .

أو المرق القيس : صفحة ١٣٦ .

#### وكذلك :

\* وَكَأَنَّ مَكَاكِيَّ الْجِواءِ \* (٢) \* وَكَأَنَّ السباعَ فيهِ غَرْقَى \* (٢)

فيقولُ : أَبْعَدَ اللهُ أُولئك ! لقد أَساعُوا الرواية ؛ وإذا فَعَلوا ذلك فأَى فَرْقِ يَقَعُ بِينِ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ ؟ وإنما ذلك شي ُ فَعَلهُ مَنْ لا غَريزَةَ له في مَعْرِفَةِ وَزْنِ القَريض ، فظنَّه المُتَأَخِّرون أَصْلاً في المَنْظُوم ، وهَيْهات هَيْهات ! فيقولُ : أُخِيرُ في عن قولك :

• كَبِكْرِ المقاناةِ البَياضِ بصُفْرَةٍ •

ماذا أَرَدْتَ بالبِكرِ ؟ فقد اخْتَلَفَ (أَ) المُتَأُولُونَ فى ذلك : فقالوا : البَرْديَّةُ . البيضَةُ ، وقالوا : البَرْديَّةُ . البيضَةُ ، وقالوا : البَرْديَّةُ . وكيفَ تُنْشِدُ (أَ) : البياضِ ، أَم البياضَ ، أَم البياضُ ؟

فيقولُ : كُلُّ ذلِك حَسَنُ ، وأختارُ ، البياضِ، بالكَسرِ . فيقولُ ـ فرَّغَ اللهُ ذِهْنَه للآدابِ ـ : لو شَرَحت لك ما قال النَّحُويّون في ذلك لعَجِبتَ .

١ - الحواء: البطن من الأرض والواسع من الأودية ، وواد فى ديار بنى عبس . وقال التبريزى فى شرح المعلقة : وقد يكون جمعا واحده جو . وتمام البيت :
 كأن مكاكى الحواء غدية صحح سلافا من رحة مغلفا.

كان مكاكى الجواء غدية صبحن سلافا من رحيق مفلفل ٢ – تمام البيت :

كأن السباع فيم غرق عشية بأرجائه القصوى أنابيش عنصل

( ص ٣٨) ( ص ٣٨) - تمام البيت : • غذاها نمير الماه غير محلل • ( الديوان ص ٣٧)

إورد و التبريزي ، بعض هذا الاختلاف في (شرح المعلقات ) ، وانظر منها شواهد
 عروضية في الصاهل والشاحج ( ۲۸۵ ، ۳۱۷ ، ۲۸۷ ذخائر ) .

ە – ڧ ت ، ط: [نشد].

### وبعضُ المُعلمِينَ يُنشِدُ قولَك :

## « مِنَ السَّيْلِ والغُثَّاءِ فَلْكَةُ مِغزَلِ \* (١)

فَيُشِدِّدُ الثَاءَ . فيقولُ : إِنَّ هذا لَجَهولُ ، وهو نَقيضُ الذين زادوا الواوَ فَيُشِدِّدُ الثَّاتَ : أُولئك أَرادوا النَّسَقَ ، فأَفْسدوا الوزنَ ، وهذا البائسُ أَرادَ أَنْ يُصَحِّحَ الزِّنَةَ فأَفسد اللفظَ . وكذلك قَول :

# « فجئتُ وقد نَضتُ لِنَوْمِ ثيابَها « <sup>(١)</sup>

منهم من يُشَدِّدُ الضادَ ، ومنهم مَن يُنشِدُ بالتَخفيفِ ، والوجهان من قولِك : نَضَوْتُ (الثَّوبَ ، إِلَّا أَنَّكَ إِذَا شَدَّدَتَ الضَادَ ، أَشْبهَ الفِعلَ من النَّضيض : يقالُ هذه نَضيضةً من المَطَرِ أَى قَليلٌ . والتخفيفُ أَحَبُّ إِلَّى ، وإِنمَا حَمَلَهمْ على التشديدِ كراهة الزِّحافِ ، وليس بمكروه .

فيقولُ \_ لا برحَ مِنطيقاً بالحِكَم \_ : فأَخبرْنى عن كلمتِك (الصادِيَّةِ) و (الضاديَّةِ) و (النُّونيَّةِ) التي أَوَّلُها :



۱ – انظر رقم ه فی هامش صفحة ۳۱۳.

وقد محا « الشنقيطي » الشدة من فوق الثاء في قوله : والغثاء ، والأولى إثباتها كما في الأصل ، لأن ( الغفران ) هنا إيما يروى رواية من أنشدوا البيت بتشديد الثاء .

والغثاء ، بتخفيف الثاء وتشديدها : البالى من ورق الشجر ، وزبد السيل .

٢ - تمام البيت :

لدى الستر إلا لبسة المتفضل .

وقد محا « الشنقيطى » هنا ، الشدة من فوق الضاد – وأثبتها النسخ الأخرى – وكلاهما جائز لأن ( النفران ) يروى الوجهين . وقد جاء فى ( العقد الثمين ص ٢٤ ) بالتخفيف . ورواه التبريزى فى ( شرح المعلقات ٢٦ ) بالتضميف .

٣ - نضا الثوب عنه ينضوه نضوا : نزعه وخلعه - ونض الماء : سال قليلا : والنضيض القليل
 من مطر وغيره .

417

لِمنْ طَلَلٌ أَبْصَرْتُه فَشَجانى كَخَطَّ زبور فى عَسيبِ يَمان؟ (١) لقد جثتَ فيها بأشياء يُنْكرُها السَّممُ ، كقولك :

فَإِنْ أَمْسِ مَكْرُوباً فَيَارُبُ عَارَةٍ شَهِيْتُ عَلَى أَقَبَّ رِخوِ اللَّبَانِ (١) وكذلك قولُك في (الكلمةِ الصَّادِيَّةِ) :

على نِقْنِقٍ هَيْقٍ لهُ ولِعِرْسِه بمُنْقَطَع ِالرَّعْساءِ بَيْضُ رَصِيصُ (١) وقَولُكَ :

فَأَسْق بِهِ أَخْي ضَعِفَةً إِذْ نَأَتْ وإِذْ بَعُدَ المُزْدَارُ غَيرَ القريض (أ)

ف أشباهِ لِذلك ، هل كانت غَرائِزُكم لا تُحِسَّ بهذه الزَّبادَة ؟ أم كنتم مَطْبُوعِينَ على إِنْبانِ مَعَامِضِ الكلام وأَنتم عالمون بما يقَمُ فيه ؟ كما أنه لارَيْبَ أَنَّ وزُهَيْرًا \* ، كَانَ يَعْرِفُ مَكانَ الزَّحافِ في قولِه :

الأعلام

(هير ، بن أبي سلمي : ص ١٨٢ .

١ ، ٢ - من ( نوفيته ) التي مطلمها البيت الأول - ورواية ( الديوان ٩٣ ، والمقد الثين ١٥٩ )
 تخطف في بعض الألفاظ عما هنا . والبيتان في ( الصاهل والشاحج ٩٣٩ ) من شواهده العروضية على
 استعمال الحماسي قبل الضرب ، على ما يجب له في الأصل ، فقبح وأذكر .

٣ - النقنق : ذكر النمام ، جمعه نقانق - والميق : الطويل ، ويسمى به الظليم لطوله ، جمعه أهياق وهيوق .
 أهياق وهيوق .

أمن ذكر سلمي ، إذ فأتك ، تنوص فتقصر عنها خطسوة أو تبوص

٤ - البيت من قصيدته الى مطلعها ( الديوان ٨٣ ) :

أعى على برق أراه رميض يضيء حبيا في شهاريخ بيض

قوله : فأسق ، ضبطه فى الأصل بضم الهمزة وفتحها ، مضارع أستى وستى ، أى أدعو لها بالسقيا : ويروى : فأستى – فعلا ماضياً – أى أستى السهاك بالغيث . كذا بهامش الأصل – والقريض : المقروض من الشعر ، وما يرده البعير من جرته .

يَطْلُبُ شَأْوَ آمْرَأَيْن قَلَما حَسَباً نَالا المُلكِ ، وبِلّا هذه السُوقا() فإنَّ العَراثرَ تُحِسُّ بِهذه المواضِع ، فتبارَكَ الله أَحْسَنُ الخالِقين . فيقولُ وامرُو القيس »: أَدرَكْنا الأولينَ من العَرَب لا يَحْفِلونَ بمجىء ذلك ، ولا أَدْرى ما شَجَن عنه (١) ، فأمًّا أنا وطبَقَتى فكُنّا نَمُرُ في البَيْت حتَّى نأتي إلى آخِرهِ فإذا فَنِي وقارَبَ ، تَبَيَّنَ أَمْرُه للسامع .

فيقولُ - ثَبَّتَ اللهُ تعالى الإحسانَ عليه - : أخبِرْ نى عن قولك : ألا رُبَّ يَوْمٌ بدَارَةِ جُلْجُلِ (١) أَنْ يَوْمٌ بدَارَةِ جُلْجُلِ (١) أَتُنْشِلُه :

### و لَك مِنْهُنَّ صالح و

فَتُرَاحِفُ الكَفَّ ؟ (٤) أَم تُنشِدُه على الروايةِ الأُخرى ؟ فَأَمَا يَوْم (٤) ، فيجُوزُ فيه النَّصْبُ والخَفضُ والرَّفعُ . فَأَمَّا النصبُ فعلى مايَجِبُ للمَفعولِ من الظروفِ، والعاملُ في الظَّرْف هاهُنا فِعلَّ مُضمَر ". وأمَّا الرفعُ فعلى أَنْ تُجْعَلَ (ما) كافَّة ، وما الكافَّةُ عند بعضِ والبصريِّين ، نكرَة ، وإذا كان الأَمرُ كذلك فرهُو) بعدَها مُضْمَرة ، وإذا خُفِضَ يَوْم ، فَ (ما) من الزَّياداتِ . ويُشَددُ (مِي ) ويُخفَّف : فَأَمَّا التشليدُ فهُو اللَّغَةُ العالِية ، وبعضُ النَّاسِ يُخفِّف.

بن سنان ، وبطلمها :
 إن الخليط أجد البين فانفسرقا وطلق القلب من أعماء ما علقا

٢ - شجن : حبس ومنع . يقال ما شجنك هنا ؟ ، أي ما حبسك ! ؟

٣ - البيت من المعلقة . والرواية الأولى هي التي أثبتها (النفران) هنا ، والرواية الأخرى هي :
 ألا رب يوم صالح أك منهما . ولا سيا يوم بدارة جلجل
 لا رب يوم صالح أك منهما . ولا سيا يوم بدارة جلجل

ا - كذا في الخطوطات ، وفي ط: [فتراحد بالكف] .

ه - في قوله بالشطر الثانى : و ولا سيا عوم .

ويقالُ إِنَّ «الفَرَزْدَقَ\* » مَرَّ وهو سَكرانُ عَلى كلابٍ مُجتَمِعَةٍ ، فسلَّم عليها فلمًا لم يَسمَع الجوابَ ، أَنشأ يقولُ :

فما رَدِّ السلامَ شُيوخُ قَوْمٍ مَرَرتُ بهم على سِككِ البَريدِ ولا سِيَما الذي كانت عليهِ قَطيفةُ أَرْجُوانٍ في القُعودِ فيقولُ «آمرُو القيسِ»: أمّا أنا فما قُلتُ في الجاهليَّةِ إلا بزحافٍ: \* لَكَ مِنهُنَّ صالح \*

وأَمَّا المُعلِّمون في الإِسلام ، فغَيَّرُوهُ عَلى حَسَبِ ما يُريدُون ، ولا بأسَ بالوَجهِ الذي اَختارُوه . والوُجوهُ في (يَوْم) مُتقارِبةً ؛ و (سِيَّ) تَشْدِيدُها أَخْسَنُ وأَعْرَفُ . فيقولُ : أَجَلُ ، إِذَا خُفِّفَتْ صارتْ على حَرْفَين أَحَدُهما حَرْفُ عِلَّةِ .

ويقولُ: أَخبرْنى عن التَّسْميطِ (١) المَنسوبِ إليك ، أصحيحُ هو عنك؟ ويُنْشِدُه الذي يَروِيه بعضُ الناس:

يا صَحْبَنَا عَرِّجُوا تقِفْ بِكُمْ أَسُجُ (١)

١ -- الشعر المسمط : ما كان مقسماً على أجزاء عروضية مقفاة ، على غير روى القافية الأصلية .
 وسمط قصيدة فلان : ضم إلى شطر منها شطراً من عنده ، صدراً لعجز ، أو عحزاً لصدر .

٢ – كانت في متن (ش) : [تقف بكم أسبج] فصححها إلى [سبج] ولم نجد لها وجهاً إلا على تأويل بعيد . الأسج : النوق السريعات ، أما [سبج] فهى بضم وفتح : جمع سبجة ، وهي كساء أسود ، والسبج ، بفتحتين : الخرز الأسود .

الأعلام

الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة ، من بنى مجاشع بن دارم التميمى . (حمهرة الأنساب ٢١٩) أحد أمراء الشعر الثلاثة فى العصر الأموى ، وأفخرهم جميعاً ، ولم يكن له سبق فى المدح لاعتزازه بقومه ونفسه . انظر مع ديوانه ، والنقائض وطبقات ابن سلام : (معجم الشعراء ٢٨٩ ، ٣٠٦ - الأغانى ٩ / ٣٢٤ ، الموشح ١١٨ ، وشعراء الصاهل والشاحج) .

مَهْرِيَّةً دُلُسِجُ فَى سَيْرِها . مُعَجُ (١) طالَت بها الرِّحَلُ فعرَّجُوا كَلَّهُمْ والهَمُّ يَشْخَلُهُمْ والهَمُّ يَشْخَلُهُمْ والعِيسُ تَحْلِلُهُمْ ليست تَعَلِّلُهِمْ والعِيسُ تَعَلِّلُهِمْ ليست تَعَلِّلُهِمْ والعِيسُ تَعَلِّلُهِمْ يست تَعَلِّلُهِمْ يست تَعَلِّلُهِمْ يا قَوْم إنَّ الهِوَى إذا أصابَ الفَتَى يا قَوْم إنَّ الهوى إذا أصابَ الفَتَى في القَّوى الرَّجُلُ في القَّلِ ثُمَّ آرْتَقَى فَهَدً بعضَ القُوكَى في الرَّجُلُ فقد هَوَى الرَّجُلُ

فيقولُ : لا والله ما سَمِعتُ هذا قَطُّ ، وإنه لَقَرِئَ لَم أَسْلُكُه ، وإنَّ الكَذِبَ لكَثِير . وأَحْسَبُ هذا لِبَعضِ شُعراء الإسلام ، ولقد ظَلمَنى وأساء إلى ! أَبَعْدَ كَلِمتى التي أَوَّلُها :

ألا انعم صَباحاً أَيُّها الطَّلَلُ البالي وهل ينعمنْ مَنْ كَانَ في العُصْرِ الخالي (١)

وقولى :

خَليلً مُرًّا بِي على أُمّ جُنْدُبِ لِأَقْضِىَ حاجاتِ الفُوَّادِ المُعَذَّبِ (1)

۱ - « المهرية » : الإبل المنسوبة إلى « مهرة بن حيدان » من عرب اليمن . قالوا : كان لا يعدل بها شيء في سرعها - والدلج : جمع دلوج ، وهي السارية بالليل .

وضبط [ معج] في الأصل بضمتين : جمع معوج ، من معج الفرس في سيره يمعج معجا ، كان سريع السير سهله ، فهو معوج .

٧ - في ط: [الزمل] بزاى معجمة ، تصحيف . والرمل بضمتين : جمع رمل - وعاجت : عمى التفت .

٣ - روية ( الديوان ص ٣٨ وذيل العقد الثمين ) ﴿ أَلَا عَمْ . . . وهل يعمن ؟ ﴿ وهي رواية (ط ، ز ، ت ) ومثلها ابن هشام في ( المغنى ٢٨٠ ) والعصر ، بضمتين : لغة في العصر ، بفتح فسكون .

عللم بائيته التي تحاكم بها مع و علقية ، إلى زوجه «أم جندب » و رواية ( الديوان ص ٦ ه ):
 لا ينقضى لباغات الفؤاد الممذب ، و رواية الشهر والشعراء : ، لنقضى حاجات .

The state of the s

يُقالُ لَى مِثلُ ذلك ؟ والرَّجَزُ من أَضعَفِ الشَّعرِ ، وهذا الوزن من أَضعَفِ السَّعرِ ، وهذا الوزن من أَضعَفِ الرَّجَز .

فيَعْجَبُ \_ ملاً اللهُ فؤادَه بالسُّرورِ \_ لما سَمِعَه من «اَمرِئ القيسِ» ويقول: كيف يُنشَدُ (١):

جالت لِتَصرَعَني فقُلْتُ لها : قِرى إِنِّي آمْرُوُ صَرْعي عليكِ حَرام ِ<sup>(۱)</sup>

أَتقولُ: • حَرامُ • فَتُقوى ؟ أَم تقولُ : • حَرام ِ • فَتُخرِجُه مَخرَجَ حَذَامِ وَقَطام ِ ؟ وقد كان بعضُ علماء الدَّولةِ الثانيةِ (٣) يَجعَلُكَ لا يجوزُ الإِقواءُ عليك. فيقولُ آمرؤ القيسِ : لا نَكِرَةَ عندنا في الإِقواء ، أَما سَمِعتَ البيتَ في هذه القصيدة ؟ :

فَكَأَنَّ بَدْرًا واصِلُ بِكُتَيفةٍ وَكَأَنَّما مِنْ عاقِلِ إِرْمامُ (أَنَّ فَكَأَنَّما مِنْ عاقِلِ إِرْمامُ (أَ فيقول : لقد صَدقتَ يا أَبا هِند، لأَنَّ ( إِرماماً) ها هُنا ، ليس واقعاً

جارت لتصرعى ، فقلت لها اقصرى إنى امرؤ قتلى عليك حرام بكسر ميم (حرام)، وبهامشه رواية : [حرام] بالرفع على الإقواه . وهو من شواهد (المغنى ١٥٥) في بناه باب حذام على الكسر في لفة الحجاز . وذلك مشهور في المعارف ، وربما جاء في غيرها . ومنه عند أبي حاتم بيت امرئ القيس . قال ابن هشام : «وليس كذلك ، إذ ليس لفعله فاعل فالأولى قول الفارسي : إن أصله حرامي ، ثم خفف » .

والبيت من (ميميته) التي مطلعها (الديوان ١٢٤/١):

لن الديار غشيتها بسحام فسايتين ، فهضب ذي إقدام؟

٣ – يعني العولة العباسية .

البيت من القصيدة الميمية أعلاه . و رواية ( الديوانُ ص ١٢٦ ) :

فكأنما بدر وصيل كتيفة

و بدر : جبل من بلاد باهلة ، وهناك أرمام ، الحبل المعروف . ( بلدان/ياقوت ٢/١٥٥) . وكتيغة ، مصغرة : موضع . ( يلقوت ٤/٣٧) . وعاقل : جبل كان يسكنه « الحارث بن آكل المرار » جد امرئ القيس . ( ياقوت ٣/٩٨٥ – البكرى ٢٨١/٢ ) .

١ – كذا في (ك ، ط) على البناء المجهول . وفي بقية النسخ على الخطاب .

٢ – يروى ، فى ذيل العقد الثمين :

مَوْقِعَ الصَّفَةِ فَيُحمل على المُجاوَرةِ (١) ، الأَنَّهُ محمولٌ على (كَأَنَّما) ، وإضافتُه (٢) إلى ياءِ النَّفْسِ تُضَعِّفُ الغرض . وقد ذهَب بعضُ الناسِ إلى الإضافةِ في قولِ «الفَرَزْدَق » :

فما تَدْرِى إذا قَعَدَتْ عليه أَسَعْدُ اللهِ أَكثرُ أَم جُذام ِ فقالوا : أضاف كما قال « جَريرٌ " » :

• تلكُمْ قُرَيْشي والأَنصارُ أَنْصارِي (<sup>۱۳</sup>) •

وكذلك قوْلُه :

وإذا غَضِبْتُ رَمَت ورائى مازن الله أولاد جَنْدَلَنى كخَيرِ الجَنْدَلُ (1) وبعضُهم يروى :

أولاد جَنْدَلة كخير الجَنْدَل.

و ﴿ جَنْدَلَةُ ﴾ هذه ، هي أُمُّ ﴿ مازن بنِ مالكِ بن عَمْرو بنِ تَميم ﴾ وهي من نساء قريش .

وإنا لَنَرْوِى لك بَيْتاً ما هو فى كلِّ الرِّواياتِ ، وأَظُنَّه مَصنوعاً لأَنَّ فيه ما لَم تَجْرِ عادتُكَ بمِثْلِه ؛ وهو قوالك :

١ – أى : فيجر حملا على مجاورة [عاقل ].

٢ – أى : ( إرمام ) بالإضافة إلى ياء المتكلم أو ياء النفس ، كعبارة أبي العلاء هنا .

٣ – صدر البيت : • إن الذين اجتنوا مجداً ومكرمة • ( الديوان ٣١١ ) .

ع بروی : [و إذا غضبت رمت و رائی بالحصا ] كذا فی (ن ، ۱) وهامش (ك ، ش) .
 وهی روایة الدیوان ( ٤٤٦ ) ط الصاوی بالقاهرة .

الأعلام

جرير: بن عطية بن الحطنى ، من بنى كليب بن يربوع التميسى. ( جهرة الأنساب ٢١٤)
 أحد أمراء الشعر الثلاثة فى العصر الأموى ، وأبرعهم فى الغزل والهجاء – انظر مع ديواته ، والنقائض
 وطبقات ابن سلام: ( الشعر والشعراء، الموشع المعرز بانى ١١٥، أغانى الدار ٣/٨ ، ٩، وشعراء
 الصاحل والشاحج ) وانظر معها ( السيرة المشامية ، مع الروض ٢٨٧/١ ، وجمهوة الأنساب ٢١١)

وعُمرُو بَنُ دَرَّمَا الهُمَّامُ إِذَا خَدَا بِصارِمِهِ ، يَمْشَى كَمِشْيَةِ قَسُورَا ﴿ ) فَيَقُولُ ﴿ فَيَقُولُ ﴿ فَيَقُولُ ﴾ فيقول : أَبِعلَدُ اللهُ الآخَرَ ، لقد اخْتَرَص ، فما اتَّرَص ! ﴿ ) وإنَّ نِسْبةَ مِثْلِ هذا إِلَّ ، لأَعُدُّه إحدى الوَصات ، فإن كان مَنْ فَعَلَه جاهِليًّا ، فهو من الذين وُجلُوا في النَّارِ صُلِيًّا : وإن كان من أهلِ الإسلام ، فقد خَبَط في ظلام .

وإنَّما أَنْكَرَ حَذْفَ الهاء من (قَسُورَة) ، لأَنَّهُ لِيس بِمَوْضِع الحذْفِ ، وقَلَّ ما يُصابُ في أَشعارِ العربِ مِثلُ ذلك . فأمًّا قولُ القائل : إنّ أَشْتَقْ لِرُوْيَتِه أَو أَمْتَدِحْهُ ، فإنَّ النَّاسَ قد عَلِمُوا<sup>(۱)</sup> فليسَ من هذا النَّحْوِ ، إذ كان التغييرُ إلى الأسهاء المَوْضوعةِ ، أَسرَعَ منه إلى الأسهاء التي هي نكِراتُ ، إذ كانت النَّكِرةُ أَصلاً في الباب .

ويَنظُرُ فإذا ﴿عَنْتَرَةُ الْعَبْسِيُ ۗ ﴾ مُتَلَدُّ فَى السَّعيرِ ، فيقولُ : مالكَ يا أَخا عَبْسِ ؟ كأنَّكَ لم تَنْطِقْ بقولِك :

١ -- البيت غير موجود في (ديوانه) لكنه مثبت في (العقد الثمين) في غير المنحول من شعره ، وهو
 البيت الحمسون من قصيدته التي مطلعها :

سما لك شرق بعد ما كان أقصرا وحلت سليمي بطن ظبي فعرعرا يصف فيها توجهه إلى قيصر مستنجداً به على بني أخد . ويروى الشطر الثاني من الشاهد :

ه بذی شطب عضب کشیة قسورا ه

( المقد) ٢ - اخترص : افتمل ، من الحرص وهو الكذب ، وأصله : التظلى فيها لا تستيقنه . وأترص الميزان فاترص ، وترصه بتضميف الراء : قويه وسواه فقام واعتدل . والتريص ،

كحريص : المحكم المقوم .

٣ - محل الشاهد هذا في قوله : [حارث] بحذف الهاء من « حارثة » ، ومعروف أنه لا بأس مهذا الحذف ، لأن العلم مشهور بعلميته فلا يضيره التغيير ، مخلاف النكرة .

٤ - تلدد : 'تحير ، وتلفت يميناً وشهالا - وتلدد في المكان : تلبث متحيراً .
 الأعلام

. - عنبرة البيبي: صفيعة ١٣٢ .

ا المرفع (هميران المسيس عليه الموالد ولقد شَرِبْتُ منَ المُدامَةِ بعدما رَكَد الهوَاجرُ ، بالمَشُوفِ الْمُعْلَمِ (١) برُجاجة صفراء ذاتِ أُسِرَّةٍ قُرِنَتْ بِأَزْهرَ في الشَّمالِ مُفَدَّم ! (٢)

وإنى إذا ذكرت قولك :

## « هَل غادرَ الشْعَراءُ من مُترَدَّم «<sup>(١)</sup>

لأَقولُ : إِنَّمَا قيلَ ذلك وديوانُ الشَّعرِ قليلٌ محفوطٌ ، فأَمَّا الآنَ وقد (١) كُثُرَت على الصَّائدِ ضباب (٥) ، وعَرفَتْ مكانَ الجَهْلِ الرَّباب! (١) . ولو سَمعتَ ما قيلَ بعد مَبْعَثِ النبِيِّ ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، لَعتَبْتَ نفسَكَ على ما قُلتَ ،



١ -- البيتان من (معلقته) .المشوف المجلو . يقال : شفت الشيء إذا جلوته . وقيل هو الدينار -- والمعلم : المنقوش ، الذي فيه كتابة . انظر (شرح المعلقات التبريزي ١٩١) . وانظر الفقرة الثالثة من الصفحة التالية .

۲ – يروى : ۞ قرنت بأزهر في الشهال ملثم ۞ ﴿ التبريزي ١٩١ – العقد ٤٨ ﴾ .

وذات أسرة : أى ذات طرائق وخطوط – والأزهر : الإبريق – ومفدم : مشدود فمه بالفدام ، وهو الغطاء أو مصفاة يصنى بها .

٣ – يروى : ٥ هل غادر الشعراء من مترنم ۞ ( التبريزى ١٧٣ – العقد ؛ ؛ )

وتمام البيت – وهو مطلع معلقته : ﴿ أَمْ هَلَ عَرَفَتَ الدَّارُ بَعَدُ تَوْمُ ﴿ وَ

٤ - كذا فى كل النسخ ما عدا (ط) ففيها : [فقد ] وعلى رواية الأصل يكون جواب قوله ٠
 [أما الآن ]مقدراً .

ه – جمع ضب ، حيوان من الزحافات ، ذنبه كثير العقد .

٣ - لم تضبط الراء في الأصل ، وعادة أبي العلاء في التزام ما لا يلزم ، تجيز لنا أن نرجح أنها [الرباب] بالكسر على زنة الضباب . وفي المادة لهذه الصيغة معان : جمع ربي وهي العنزة القريبة العهد بالولادة ، وجمع ربة وهي الفرقة من الناس ، قيل هي عشرة آلاف أو أكثر . وهذا المعني الأخير ، هو المختار ، فيكون المعنى : شاع العلم في كثرة الناس . والمقصود شيوع الشعر .

أما الرباب بفتح الراء ، فهو السحاب الأبيض واحدته ربابة – وبها سميت المرأة .

ويختار الأستاذ « مصطنى السقا » أن تضبط بالفتح ، علماً من أعلام النساء ، جعله المعرى كناية عن المرأة . بمعنى ، شاع العلم فى النساء . والذى اخترته من معانى الرباب ، التقطه فى ( ١١٧ ) . ثم جاء فى ( ل : ١٤٧ ) فنقل هذا كله ثم قال : وهذا كله خطأ ، والصواب أن الرباب ، الأصحاب ( ؟ ! )

وعَلِمتَ أَنَّ الْأَمْرَ كما قال وحَبيبُ بنُ أُوسٍ ، (١):

فَلُوْ كَانَ يَفْنَى الشَّعرُ أَفْناهُ ما قَرَتْ حِياضُكَ منه فى العُصورِ النواهِبِ ولكنَّه صَوْبُ العقولِ إذا انْجَلَتْ سَحائبُ منه ، أَعْقِبَتْ بِسَحائِبِ ولكنَّه صَوْبُ العقولِ إذا انْجَلَتْ سَحائبُ منه ، أَعْقِبَتْ بِسَحائِبِ فَلكَّ : شَاعرٌ ظَهَر فى الإسلام . ويُنْشِدُه شيئًا من نَظْبه .

فيقولُ : أمَّا الأَصلُ فَعرَبَّ ، وأَما الفَرْعُ فَنَطَقَ به غبى ، وليس هذا المَنْعَبُ على ما تَعرِفُ قبائلُ العَربِ . فيقولُ \_ وهو ضاحِكُ مُسْتبْشِرُ \_ : إنَّما يُنكَرُ عليه المُسْتعارُ ، وقد جاءت العارِيةُ في أَشْعارِ كثيرٍ (٢) من المُتقلِّمين إلا أنَّها لا تجْنمهُ كاجتِماعها فيا نَظمَه «حَبيبُ بنُ أَوْس » .

فما أَرَدْتَ \* بالمَشُوفِ المُعْلَمِ \* الدِّينارَ أَم الرِّداء ؟ فيقول : أَيُّ الوَجْهَيْنِ أَرَدْت ، فهو حَسَنُ ولا يَنْتَقِضُ .

فيقولُ \_ جَعلَ اللهُ سَمْعَه مُسْتَودعاً كلَّ الصالحاتِ ـ: لقد شَقَّ علَّ دُخولُ مثلِكَ إلى الجحيم ، وكأنَّ أذنى مُصْغِيةً إلى قَيْناتِ (١) والفُسْطاطِ ، وهي

١ - البيتان من بائيته التي يملح بها و أبا دلف ، القاسم بن عيسى العجل و :
 على مثلها من أربسع وملاعب أذيلت مصونات اللموع السواكم،
 ( الديوان ص ٤٤ )

قرت : جمعت ، من قريت الماء في الحوض أقريه قرى وقريا : جمعته – والصوب ، والصيب : السحاب ذو المطر .

٢ - كذا - على الإضافة - في (ك، ش، س، ١). وفي بقية النسخ: [أشعار كثيرة] على
 الوصف.

٣ – الكلمة في (ك) ، تحتمل أن تقرأ : [قينات وفتيات ]مما ، وقد جامت الأولى في (ش) وهي أعرف ، وجامت الثانية في ( ز ، ت ، ط) ورسمها في ( س ، ١) غير واضح .
الأماد،

حبيب بن أوس : أبو تمام الطائى ، الشاعر العباسى المشهور ولد سنة ١٨٨ – ومات سنة ٢٣١ في خلافة الوائق – شغل النقاد في عصره وبعد موته .

وانظر ( الشمر والشعراء ٢٨٥ – ابن خلكان ١٦٩/١ – نزمة الألبا ٢١٣ – طبقات ابن المعتز ١٣٣ ) وانظر كذلك ( الموارزنة للآمدي ، وأخبار أبي تمام الصولي ) .

أَمِنْ سُمَيَّةَ دَمْعُ العَيْنِ تَلْويفُ ؟ تجلَّلَتْنَيَ إِذ أَهْوَى العَشَّا قِبَلَى كَأَنَّهَا رَشَأً في البَيْتِ مطروفُ (١) العَبِدُ عَبْدُكُمُ ، والمالُ مالكُمُ فهل عذابُكِ عَنِّي اليوم مصروفُ (١)

لَوْ أَنَّ ذَا مِنْكَ قَبِلَ اليوم معروفُ (١)

وإنى لأتمثُّلُ بقوليك :

ولقد نَزلْت فلا تَظُنِّي غَيْرَهُ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ المُحَبِّ المُكَرَم (1) ولقد وُقَّقتَ في قولِك : المُحَبِّ ، لأَنَّك جثتَ باللفظِ على ما يَجبُ في (أَحْبَبْتُ) ؛ وعامَّةُ الشَّعَراءِ يقولونَ : أَحْبَبْتُ ، فإذا صارُوا إلى المَفْعول قالوا : محبوب . قال (زُهَيْرُ بنُ مَسعود الضَّبِّي " ) :

« كأنها صم يعتاد معكوف »

تجلل بالثوب : تغطى به – والرشأ : ولد الظبية ، أو الذي قد تحرك ومشى .

٣ – يعنى بالعبد نفسه ، وقد كانت الحادثة قبل أن يلحقه أبوه بنسبه .

 إليت من (معلقته). وهو من شواهد « سيبويه » - انظر ( الخزانة ط السلفية ) ٣ / ٢٠٥ وانظر (شواهد الألفية : باب ظن وأخواتها) .

وجاء في (شرح أدب الكاتب ١٤٠) : والهب جاء عل : أحب ، والأكثر في الكلام : محبوب ا ه .

وفي ( التاج ) ؛ أحب بحب فهو محب ومحبوب على غير قياس وهو الأكثر ، وقد قيل محب بالفتح على القياس وهو القليل ، قال « الأزهري » : وقد جاء المحب شاذا في قول عنترة :

» ولقد نزلت . . . » البيت .

وحكى عن « الفراء » : حببته أحبه بالكسر حبا فهو محبوب ِ قال « الجوهري » : هو شاذ لأنه لا يأتى في المضاعف يفعل بالكسر ، إلا ويشركه يفعل بالضم ، إذا كان متعدياً ، ما خلا هذا الحرف انظر (الصفحة التالية).وانظر (تهذيب الألفاظ لابن السكيت: ٦٩٦،٤٦٤ ط بيروت ١٨٩٥).

 - (مير بن مسعيد الفنبي : شاعر جاهل من بني ضبة – افتار ( الحزالة ٢٢٨/١ ٤ ١٥٠٥ - ٠٠٠ - ٠٠٠ والتنبيه على أيهام القال : ٢٦ - وشرح أدب الكاتب الجواليق ٢٠٣) .

١ ــ الأبيات من قصيدة قالها ــ فيها رووا ــ حين حرضت امرأة أبيه أباه عليه ،فضربه ، فأكبت عليه الزوجة تستنقذه حتى كف عنه ؛ فلما رأت جراحه رقت له و بكت .

٢ ـ يروى الشطر الثانى .

واضِحَةُ الغُرَّةِ محبوبَةً والفَرَسُ الصالِحُ مَحْبوبُ وَالفَرَسُ الصالِحُ مَحْبوبُ وَقَالَ بِعِضُ العُلَماء : لم يُسْمَعُ بمُحَبُّ إلا في بَيْتِ (عَنتَرَةَ ) .

وإِنَّ الذي قال : أَخْبَبْتُ ، لَيَجِبُّ عليه أَن يقولَ : مُحَبُّ ، إِلا أَنَّ العربَ اختارت : أَحَبُّ ، في الفِعْل ، وقالت في المَفْعول : محبُّوب . وكان العربَ اختارت : أَحَبُّ ، في الفِعْل ، وقالت في المَفْعول : محبُّوب . وكان العربَ اختارت : مُنشِدُ هذا البَيتَ بكُسْر الهَمزة :

إحِبُ لحبها السودانَ حَى إحِبً لحبِّها سُودَ الكلابِ(١) فهذا على رَأْي مَنْ قال : «مِغيرة (٢) » ، فكسَرَ الميمَ على مَعْنَى الإِتْباع ، وليس هو عنده على : حَبَبْتُ أَحِبُ .

وقد جاء : حَبَّبتُ ، قال الشاعر :

وواللهِ لولا تَمْرُهُ ما حَبَبْتهُ ولا كانَ أَدْنَى مِنْ عُبَيْدٍ ومُرْشَقِ (٣) ويقال : إِنَّ «أَبا رَجاءِ العُطارِدِيُّ \* » قرأ : « فاتَّبِعُونَى يَحْبِبْكُمُ الله » بفتح الياء .

والبابُ فيها كان مُضاعَفاً مُتعَدِّيًّا ، أَن يجيءَ بالضَّم ، كقولك : عَدَدْتُ

١ - سقط الشطر الأول من (ط) وانظر البيت في شواهد سيبويه ، وفي . تهذيب الألفاظ لابن السكيت ( ذيل الزيادات التي ليست في كل النسخ : ص ٦٩٦) .

٢ – في ط : [سيز ] تصحيف .

٣ - البيت معزو في ( التاج )إلى «غيلان بن شجاع النهشلى» . وقال : وكره بعضهم حببته ، وأنكروا أن يكون هذا البيت لفصيح - يعنى بيت « غيلان » . وجاء به ، ابن السكيت » غير معزو إلى قائله ، شاهداً على ( حببت ، لغة في أحببت ) ولم يشك في فصاحته ، بل قال : وأنشدني أبي عن الكسائى » - انظر تهذيب الألفاظ ٥٦٥ ، وتهذيب إصلاح المنطق ١/٥٥/ . وشواهد الكشاف ٤٦٣/٤ .

ق المخطوطات : [ يحبكم ] . من آية ٣١ سورة آل عمران . وقراءة السيمة ، بضم الباء . `
 الأعلام

ابو رجاء العطاردى : عمران بن تميم - ويقال بن ملحان - البصرى التابعى الحافظ . ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة وأدرك النبى صلى الله عليه وسلم ولم يره - وعرض القرآن على « ابن عباس » وتلقته من « أبى موسى » حديثه فى الكتب الستة ، وانظر مع طبقات القراء ( علاصة التذهيب المخررجي ٢٥١)

أَعُدُّ ، ورَدَدْتُ أَرُدُّ . وقد لَجاءَت أَشياءُ نوادِرُ كقولِهم : شَدَدْتُ الحَبُلُ أَشُدُّ ، وَلَيْدُ ، وَلَا أَعُدُ أَنُم وَأَنِم ، وعَلَلْتُ القولَ (١) أَعُلُ وأَعِلَّ . وأَشِدُ ، وعَلَلْتُ القولَ (١) أَعُلُ وأَعِلَّ . وأَشِدُ ، وعَلَلْتُ القولَ (١) أَعُلُ وأَعِلَّ . وإذا كانَ غيرَ مُتَعَدُّ ، فَالبابُ الكَسْرُ ، كقولهم : حَلَّ عَلَيْه الدَّين يَجِلُّ ، وجَلَّ الأَمْرُ يَجِلُّ .

والضمُّ في غير المُتَعَدِّى ، أكثرُ من الكَسْر فيا كان مُتَعَدِّياً كَقُولِهِم : شَعَّ يَشُعُّ ويَشِعُ ، وَشَبَّ الفَرَسُ يَشُبَّ ويَشِبُّ ، وصَعَّ الأَمرُ يَصِعُ ويَصُعُ ، وفَحَّت الحيَّةُ تَفِعُ وَتَفُع ، وجَمَّ الما يُحِمُّ ويجُمُّ ، وجَدَّ في الأَمرِ يَجِدُّ، ويَجُدُّ ، في حُرُوف كثيرة .

ويَنظُرُ فإذا «عَلقَمةُ بنُ عَبَدةَ » فيقولُ: أَعْزِزْ عَلَى بمكانِك! ما أَغْنَى عنكَ سِمْطا لوُلوُكُ (١): يَعْنَى قصيدتَه التي عَلَى الباء: ه طَحا بكَ قَلبٌ في الحِسان طَرُوبُ \*(٢)

والتي على المم:

\* هَلْ ما علِمتَ وما استُودِعتَ مَكتومُ \*(<sup>4)</sup>

فبالذي يَقْدِرُ على تخليصِكَ ، ما أَرَدْتَ بقولِك ؟ :

١ – في ط : [القوم ]تصحيف .

٧ - السمط : العقد ، والحيط ما دام اللؤلؤ منتظماً فيه . وقد سمت قريش قصيلت « علقمة » سمطى اللؤلؤ . كما ذكر « ابن سلام » في ( طبقاته ) .

٣ – من مطلع (باثيته المفضلية) وتمامه : ٥ بعيد الشباب عصر حان مشيب ٥

وانظر ( فحولة الشعراء للأصميي ، ص ٦٠ ) .

٤ ــ من مطلع (ميميته المفضلية) وتمامه : ﴿

<sup>. .</sup> أم حبلها إذ فأتك اليوم مصروم ه

and the state of t

<sup>• -</sup> علقمة بن عبدة ، الفحل : ص ١٤٢ م . . . يسم المرابع المساور والمعاد والمرابع المعاد والمرابع المعاد والمرابع

فلا تَعليل بَيْنَ وبَيْنَ مُغمَّرٍ سَقَتْكِ رَوايا المُزْن حِين تصُوبُ (١) وما القَلْبُ ، أَمْ ما ذِكْرُها رَبَعِيَّةً يُخَطُّ لها مِنْ ثَرَمَداءَ قَلِيبُ أَعْنيتَ بالقليبِ هذا الذي يُورَدُ ، أَم القَبْرَ ؟ ولكلُّ وَجْهُ حَسَنُ . فيقولُ «عَلْقَمَةُ » : إِنَّكَ لتَسْتَضْحِكُ عابِساً ، وتُريدُ [أَنْ] تَحْنِيَ (١) الشَّمَرَ يابسا ، فعليك شُغلَكَ أَيُّها السَّلِم !

فيقولُ : لو شَفَعَتْ لأَحدٍ أَبياتُ صادقةٌ ليس فيها ذِكْرُ اللهِ – سُبْحانَهُ – لَشَفَعَت لكُ أَبياتُك في وصفِ النِّساءِ ، أَعْنَى قولَك :

فإن تَسْأَلُونَى بالنساءِ فإننى بَصِيرٌ بأَدْوَاءِ النِّساءِ طَبِيبُ (١) إِذَا شَابَرَأْسُ المَرْءَأُو قلَّ مالُهُ فَلَيسَ لَهُ فَى وُدِّهِنَّ نَصِيبُ يُرِدْنَ ثَرَاءَ المَالِ حيثُ علِمنه وشَرْخُ الشَّبابِعِنْدَهُنَّ عَجيبُ (١) يُرِدْنَ ثَرَاءَ المَالِ حيثُ علِمنه وشَرْخُ الشَّبابِعِنْدَهُنَّ عَجيبُ (١) ولو صادفتُ منكَ راحَةً لسَأَلْتُكَ عن قولك (٥) :

وف كلِّ حيٌّ قد خبطٌّ بنعمةٍ فحُق لشاسٍ (١) من نَداكَ ذَنوبُ

١ - رواية ( المفضليات ) البيت الثاني : ﴿ وَمَا أَنْتَ ، أَمْ مَا ذَكُرُهَا رَبِّمِيةً ﴾

صاب المطر يصوب صوبا ومصابا : انصب ونزل . وثرمد وثرمداء : موضعان . وفي القاموس : ثرمداء بالفتح والمد : موضع خصيب يضرب به المثل في خصبه وكثرة عشبه .

٢ - كذا فى الأصل بحاء مهملة ، وقد أعجمت فى ط: [تجنى ]. وفى ن : [تثنى to double up ]
 وكذلك جاءت فى س ، ١ .

وقد زدت ( أن ) قبل : تحنى ، فزادها في ( ب ) ثم في ( ل : ١٥٠ ) وليست في الأصل . ٣ – الأبيات الثلاثة من ( باثبته ) المذكورة ، و روابة ( المفصليات وحاسة البحة ي ) والست الثان.

٣ - الأبيات الثلاثة من (باثيته) المذكورة ، ورواية (المفضليات وحاسة البحترى) فى البيت الثانى:
 ه فليس له من ودهن نصيب ، وكذلك فى (العقد ١٠٤).

٤ - مثلها روایة « التبریزی » فی (شرح مقصورة ابن درید ص ۱۱) ویروی [حیث وجدنه ]،
 وقد جاءت الروایتان فی (ك ، ش) .

البيت والأسطر الثلاثة بعده ، سقط من (ط) وهو من شواهد الكشاف ٤/٥٤٩ المائية كا في الشائية كا في تابع شيء الشائية كا في الشائية كا في الأعرى . وهي رواية (المفضليات) ص ١٨٩ . وقد جاء في (المفضليات والعقد وسعط اللآلي ٤٣٣/١) بإثبات تاء الحطاب في : خبطت .

والقصيدة قالها « طقمة » في « الحارث بن شمر النساني » شافهاً الأعيه « شاس » وكان قد أسره ، فرحل إليه « علقمة » وأنشده ، فخلى سبيل الأسير .

أَهكذا نطقتَ بها طاع فيددة ، أم قالها كذلك عربي سواك ؟ فقد يجوزُ أن يقولَ الشاعرُ الكلمة ، فغيرَها عن تلك الحالِ الرواة .

وإن في نفسي لحاجةً من قوليك :

كَأْسُ عزيزٍ مِن الأَعنابِ عَتَّقَهَا لِبَعْضِ أَرْبابِها حانِيَّةٌ حُومُ (1) فقد اختلَفَ النَّاسُ في قولِك وحُومُ و فقيلَ : أَرادَ حُمَّا ، أَى سُودًا ، فقد اختلَفَ النَّاسُ في قولِك وحُومُ و فقيلَ : أَرادَ حُومًا أَى كثيرًا ، فَضَمَّ الحاء فأَبْدَلَ من إحدى المِيمَيْنِ واوًا . وقيل : أَرادَ حَوْمًا أَى كثيرًا ، فَضَمَّ الحاء للضَّرورة ، وقيلَ : حُومٌ ، يُحامُ ما على الشربِ أَى يُطافَ .

وكذلك قولك :

يَهذِى بِهَا أَكَلْفُ الْخَدَّيْنِ مُخْتَبَرُ مِن الجِمالِ كثيرُ اللحم عَيْثُومُ (١) فرُوىَ : يَهْدِى ، بِالدَّالِ غير مُعجَمة (١) ، ويَهذِى بِذالٍ مُعجَمةٍ . وقيل : هو من الخبير وقيل : هو من الخبير أي الزَّبَدِ ، وقيل : هو من الخبير أي الزَّبَدِ ، وقيل : هو الوَبَر .

فلیتَ شِعری ما فَعَلَ «عَثْرُو بنُ كُلثوم » ؟ فیُقالُ : ها هو ذا مِنْ تحیّك ، إن شئت أن تحاوره فَحاوِره .

فيقول : كيف أنتَ أيها المُصْطَبِحُ بِصَحنِ الغانيةِ (١) ، والمُغتَبِقُ من

١ – البيت أورده « ابن السكيت » شاهدا على ( الجانية ، المنسوبة إلى الحانة ) النهذيب ٢١٧ .
 ٧ – فوق حرف الذال من [ يهذى ] فى (ك) لفظ : [معا ] علامة الحمع بين روايتين . ورواية ( المفضليات والعقد ) بالدال المهملة ، وكذلك نسخة ( ط ) ، وجامت بالذال المعجمة فى ( ش ، ز ،

ت) . ورواية ( ك ) هي أنسب الروايات هنا ، إذ يتحدُث ﴿ أَبُو الْعَلَاء ﴾ عن روايتين في الكلُّمة . ٣ – كذا في ( ك ، ش ) . وفي بقية النسخ : [المعجمة ]محلاة بأل .

٤ - في ط : [الفائية] - وهي مرجوحة التكرار في السجعة التالية . وهو يشير هذا إلى قوله في مطلم المعلقة :

ألا هي بصحنك فاصبحينا هـ
 الأملام

<sup>. -</sup> عمرو بن كلثوم ، التغلى : ص ۲۷۸ .

الدُّنيا الغَانِيَّةِ ﴿ لَوَ وَدْتُ أَثَكَ لَمْ تُسَالِدُ ١٠ أَقَ قُولِكِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

كَأَنَّ مُتونَهُنَّ مُتونُ غُفْرٍ تُصَفَّقُها الرِّياحُ إِذَا جَرَيْنَا فَيقُولُ هُعَرُو » : إِنكَ لَقَرِيرُ العَينِ لا تَشغُرُ بما نحنُ فيه ، فالشغَلْ نَفْسَك بتَمجيدِ اللهِ وَاتركُ ما ذَهَبَ فإنه لا يَعود . وأمّا ذِكرُك سِنادى ، فإنّ الإِخْوةَ ليكونونَ ثَلاثةً أَو أَربعةً ، ويكونُ فيهم الأَعرَجُ أَو الأَبخَقُ (١) فلا يُعابونَ بذلكَ ، فكيف إِذَا بلغوا المائةَ في العَدَدِ ، ورُهاقَها في المُدَدِ ؟ (١) ، فيقول : أَعْزِزْ على بأَنكَ قُصِرتَ على شُرْبِ حَميم ، وأُخِذتَ بِعَمَلِكَ الذميم ، فيقول : أَعْزِزْ على بأَنكَ قُصِرتَ على شُرْبِ حَميم ، وأُخِذتَ بِعَمَلِكَ الذميم ، من بعدِ ما كانت تُسْبَأُ لكَ القهوةُ من خُصُّ (١) أو غيرِ خُصَ ، تُقابلُكَ بلوْنِ الحُصِ (١) .

١ – السناد : اختلاف حركة ما قبل الردف . والبيت من معلقته .

وقوله : [جرينا ]فيه سناد ، لأن الياء إذا انفتح ما قبلها لم يتم لينها . قال « ابن السكيت » ـ فيها نقل( التبريزى – ٣٣٣) – : شبه الدروع في صفائها ، بالماء في الغدر إذا ضربته الرياح .

٢ – الأبحق : الأعور أقبح العور .

٣ - سقطت هذه الجملة من (ط) ، وفي هامش (ت) بخط الأستاذ « أحمد تيمور » : هذه الجملة لم توجد في نسخة أخرى صحيحة .

وفى ر : [وزهائها فى المدد] . وفى س : [وزهافها] بفاء موحدة ، تصحیف ــــ والنسخة لیست بخط مغربی .

الرهاق ، بالكسر والضم : الزهاء ، المقدار ، يقال كانوا رهاق ماثة . أو رده ( الصحاح ) في مادة رهق عن « ابن السكيت » . والذي في (كتاب الإبدال ) : القوم زهاق ماثة ، بضم الزاي وكسرها ، أي هم قريب من ذلك في التقدير كقولم : زهاء ماثة ( ٢/٣٥ ) وانظر معه ابن فارس في ( المقاييس ٣٢/٣ ) وهو بهذا المعي في ( القاموس ) في مادتي رهتي ، وزهتي . واقتصر « الحوهري » في الصحاح على رهاق .

الحص : البيت من قصب ، وحانوت الحمار ، وبلد جيد الحمر بالشام .
 و - يشير إلى قوله في ( المعلقة ) :

مشعشعة كأن الحص فها إذا ما الماء خالطها سخينا

المشعشعة : الرقيقة من العصر أو المزج - والحص ، بضم أوله : الورس أو الزعفران - وقوله : سخينا ، قال و أبو عمرو الشيبانى » : كانوا يسخنون لها الماء في الشتاء ، فهو منصوب على الحال وقيل هو نعت لمحذوف يعنى : [شرابا سخينا ] وقيل هو فعل من السخاء ، أى إذا شربناها سخينا. اه انظر التبريزى في (شرح القصيدة) . تهذيب الألفاظ لابن السكيت ٢١٦ ، و (تهذيب إصلاح المنطق التالية .



وقالوا فى قولِك «سَخينا « قولَيْن : أَحَدُهما أَنهُ فَعِلْنا من السخاء ، والنونُ نونُ المُتكلّمِين ؛ والآخَرُ أَنَهِ من الماء السّخينِ لأَنَّ « الأَنْدَرِينَ \* وقاصِرينَ \* " كانتا فى ذلك الزمنِ للرُّوم ، ومِنْ شأنِهم أَنْ يَشرَبوا الخمرَ بالماءِ السّخينِ فى صيفٍ وشِتاء .

ولقد سُئِلَ بعضُ الأدباءِ «عدينةِ السَّلام» عن قولِك :
فما وَجَدَتْ كوَجِدى أُمُّ سَقْبِ أَضَلَّتُهُ فَرَجَّعَتِ الحَنينا (١)
ولا شَمْطاءُ لم يَترُكُ شَقاها لها مِن تِسعَة إلَّا جَنينا (٢)
هل يجوزُ نصبُ شمطاء ؟ فلم يُجِبْ بِشيءٍ . وذلك يجوزُ عندى من وجهَين : أَحَدُهما على إضارِ فعل دَلَّ عليه السامعَ معرفتُه به ، كأنَّك قُلتَ ولا أَذكرُ شمطاء ، أَى أَنَّ حَنينَها شَديدٌ ؛ ويجوز أَن يكونَ على قولِك : ولا تَنْسَ شمطاء ، أو نحو ذلك من الأَفعال ؛ وهذا كقولك : إنَّ «كَعبَ ابنَ مامَة \*\* حَوادٌ ولا حاتِمًا \*\*\* » ؛ أَى ولا أَذكر «حاتِماً » ، أَى أَنَّ أَنَّهُ ابنَ مامَة \*\* ويطم الجُودِ ، قد استغنيتُ عن ذكرِه باشتِهارِه .



١ -- البيت من (معلقته) السقب : ولد الناقة الذكر -- عن « الأصمعى » : هو سليل ساعة يولد ولا يعرف أذكر أم أنثى ، فإذا علم وكان ذكراً فهو سقب

ر التبريزى : شرح المعلقات ٢١٥ – وشرح مقصورة ابن دريد ١٠٢) . ( التبريزى : شرح المعلقات ٢١٥ – وشرح مقصورة ابن دريد ١٠٢ ) .

الأعلام

الأندرين: قرية كانت في جنوب حلب. ياقوت ١/٣٧٣، البكرى ١٠٨/١).
 ع - قاصرين: بلد (كان) بالشام - له ذكر في الفتوح. ( ياقوت ١٦/٤).

هوي - كعب بن مامة : الإيادى ، يضرب به المثل فى الجود ، قالوا إنه بلغ من جوده أنه مر مع رفيق له ، فعطشا ومعهما قليل من ماه . قائر رفيقه بنصيبه منه فعات عطشا . (الشعر والشعراء ١٢٠ ، ٢٠٣ ، الأغانى ب ٥/٧ ، أمثال الميدانى ١/١٨٣ ، ١٧١ ؛ جهرة الأنساب٣٠٨ وأعلام الصاهل والشاحج ) .

ه ه ه ه – حاتم : بن عبد الله بن سعد الطائى – الشاعر الحواد المشهور، الذى تروى عن جوده النوادر والأعاجيب . انظر مع ديوانه : ( الشعر والشعراء ٢٢٤/١ ، الأغانى ب ٢٦/١٦، المؤتلف ٧٠ ، معجم المرزبانى ٣٢٥، وشعراء الصاهل والشاحج ) .

والآخَرُ ، أَن يكونَ مِن وَلاَّهُ المطرُ إِذَا مَقَاهُ السَّقْيةَ الثانيةَ ، أَى هذا الحَنينُ اتَّفْقَ مع حَنيني ، فكأنَّهُ قد صار لهُ وَلِيًّا ، ويَحتَمِلُ أَن يكونَ مِن وَلَى بَل ، وقلبَ الباء (١) على اللغةِ الطائية .

وينظُرُ فإذا والحارثُ اليَشْكُرِيُ ، فيقولُ : لقد أَتْعَبتَ الرَّواةَ في تفسير قولك :

زَعَموا أَنَّ كُلَّ مَنْ ضَربَ العَيْ رَ مُوالٍ لَنا ، وأَنَّا الوَلاَءُ(١) وما أَحْسَبُكَ أَردتَ إِلَّا العَيْرَ الحِمارَ .

ولقد شَنَّعْتَ هذه الكلمة بالإقواء في ذلك البيتِ ، ويجوزُ أَن تكونَ لُغَتُكَ أَن تَقِفَ على آخِرِ البيتِ ساكناً ، وإذا فَعَلتَ ذلك ، اشتبَه المُطلَقُ بالمُقيَّدِ ، وصارت هذه القصيدةُ مضافةً إلى قولِ الراجز :

دارٌ لِظَميا وأَيْنَ ظَمْيا أَهَلَكَتُ أَم هَى بَيْنِ الأَحْيا ؟

١ - تقول طبئ : بقا ، وولا ، ورضا ، بقلب الياه ألفا - قال « ابن مالك » في ( ألفيته ) :
 والكسر رد فتحاً ، واليا ألفا لطبئ ، كحنى اردده خفا
 وانظر باب الواو والياء ، في أواخر الكلم ، من ( كتاب الإبدال ٢/٤٩٤) .

٢ – في ش : [لولاء].

والبيت من (معلقته) :

آ ذنتنــا ببينهــا أسمــاء رب ثــاو يمل منه الثواء المير : قيل هو الوتد ، وقيل الحمار ، وقيل أراد بالمير ، كليباً ، ؛ ويقال لسيد القوم : هو عير القوم . ويختار أبو الملاء هنا ، تفسيره بالحمار .

وأنا الولاء : أي نحن ولاتهم على هذا ، وقيل : أهل الولاء ( التبريزي ٢٤٦ ) .

٣ – يمني أبو العلاء هنا قول الحارث في المعلقة :

فلكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر بن ماء الماء والروى هنا مكسور ، وهو في سائر أبيات القصيدة بالضم .

الأعلام

. ١٣٦ . مفحة ١٣٦ .

ا المرفع (هميرا) المسيس عراضه المالات

وبعضُ الناس يُنشِدُ قولَك :

فَعِشَنْ بِخَيرٍ لا يَضِرْ لا النُّوكُ ما أعطِيتَ جَدًّا (١)

في َجمَعُ بين تحريكِ الشَّينِ وحلفِ الياء ، مِنْ : عاش يَعيشُ ، وذلك قليلُ ردىء . ومنه قولُ الآخر :

منى تَنَثِي يِاأُمُّ عُثْمانَ تَصْرِى وَأُوذَنْكِ إِيذَانَ الخَلِيطِ المُزايِلِ<sup>(۱)</sup> وَإِنَّا الْكَلامُ : مَنَى تشائى ، لأن هذا الساكن إذا حُرُّكَ عاد الساكن المحذوث.

ولقد أحسنت في قوليك :

لا تَكْسَمِ الشَّوْلَ بِأَغِبارِها إِنَكَ لا تَكْرى مَن الناتِجُ<sup>(۱)</sup> وقد كانوا في الجاهليَّةِ يَعكِسون<sup>(١)</sup> ناقة المَيتِ على قَبرِه ، ويزْعُمونَ أَنه

١ – النوك ، بالغم والفتح : الحسق ( القاموس) وعل الغم اقتصر ، الجوهرى ، وغيره .

٢ – يروى [يا أم حسان ]، وقد جمعت (ك) بين الروايتين .

وللزايل: المقارق.

٣ - الكسع : علاج الفرع بالمسح وغيره ليرتفع اللبن . وكسع الناقة : ترك بقية من لبها فى خلفها وهو أشد لها ، قال و الجوهرى » : كسع الناقة إذا ضرب خلفها بالماء البارد ليتراد فى ظهرها ، إذا خلف عليها الجدب فى السام القابل . - والشول : النوق جمع شائلة ، على غير قياس . وأغباد : جمع غير وهو البقية من الشيء . وافظر ( سمط اللآلى ١٣٩/٢ ط لحنة التأليف ١٩٢٦) .

وضروا البيت : أي لا تكسع إباك تطلب قوة نسلها ، واحلبها لأضيافك . .

٤ — كذا فى الأصل ، وجاء بهاش (ت) : هكذا فى نسخة أخرى صحيحة ، والمناسب أنها يكسون فليحرر . اه وقد حررها هكذا : [يكسون ] فى ر . وجاءت كذك فى (ط) . وهو خطأ صوابه : [يمكسون ] من المكس وهو حبس الدابة على غير علف . وعكس البعير أن تشد عكاسا ، أى حبلا فى خطمه ؛ واقتيد كذك . ولمله فى (ت ، ر ، ط) ظنها من الكسع ، لتوهمه أن الكلام متصل بالبيت قبله : ه لا تكسمه والمحيح أنه متصل بقوله بعده : وقاك ، البلية . افظر رقم ٢ ماش الصفحة التالية .

إذا نَهضَ لِحَشرِهِ وجَدَها قد بُعِنَتُ له فيركبُها ؛ فلَيْتَهُ لا يَهصُ (١) يِثقَلهِ مَنْكِبَها ، فلَيْتَهُ لا يَهصُ (١) يِثقَلهِ مَنْكِبَها ، وهيهاتَ ! بل حُشِروا عُراةً حُفاةً بُهْماً ، أَى غُرُلًا (٢) . وتلكَ البَليَّةُ (٣) التي ذكرت في قولك :

أَتلهًى بِهَا الهواجِرَ إِذْ كُلُّ مِ ابْنِ هَمُّ بَلِيَّةً عَمْياءُ (١)

ويَعْمِدُ لِسؤالِ « طَرفةَ بنِ العَبْدِ \* » فيقولُ : يا ابنَ أَخي يا طَرَفَةُ ، خَفَّ اللهُ عنك ! أَتَذَكُرُ قُولُكَ ؟ :

كريم يُرَوِّى نَفْسَهُ في حياتِه سَتَعْلَمُ إِنْ مُتْنَا غَدًا أَيُّنَا الصَّدِي (٥٠

۱ – جمعت (ك) بين روايتين في [بيمس] بوضع صاد مهملة تحت الضاد ، وفوقها ( معا ) . واختلفت النسخ بعد ذلك . في (س ، ۱) : [يبهض] ، تحريف . وفي ش ، ر : [بيمس] . وفي (ط ، ز ، ت) [بيض] . وكلاهما جائز . يقال هض الشيء يهضه هضا : وطئه فشدخه ، كسره ودقه ، وطئه . ومنه فحل هضاض ، يدق أعناق الفحول . ووهس الشيء يهصه وهصاً : كسره ودقه ، وطئه شديداً . وفي ( كتاب الإبدال ٢٤٨/٢) هضا . وانظر ( نوادر أبي مسحل ١٦/١) .

٢ – الغرل : جمع أغرل ، وهو الصبى لم يختن ، والأنثى غرلاء .

٣ - يمنى : تلك الناقة المعكوسة، هى البلية . وسقط لفظ [ التي ] من الطبعات السابقة للدخائر سهواً ،
 فسقط كذلك فى ( ب ) ثم فى ( ل ١٥٤ ) فتأمل !

إلية كننة: الناقة التي يموت رجا. فتشد عند قبره لا تعلف ولا تستى ، حتى تموت جوعاً وعطشاً ، لأنهم كانوا يقولون إنه يحشر عليها. وفي (الصحاح): كانوا يزعمون أن الناس يحشر ون ركبانا على البلايا ، ومشاة إذا لم تعكس مطاياهم عند قبورهم . اهقابل (ل: ١٥٤) على ما هنا! .
 وسخة من معلقته . ويروى : • ستعلم إن متنا صدى أينا الصدى • (العقد ٣٥) ونسخة (س) وقد جيء بالروايتين في (ك، ش، ت) .

الأعلام

مرفة بن العبد : البكرى من بى مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، ثم بكر بن وائل الحمهرة ٢٠٠ ) الشاعر المفيال من نبغ فى الشعر صغيراً وعاجله الموت فى صدر الشباب فلم يتسع له الوقت ليكثر ، و يعدونه أجود الشعراء طويلة . وهو من شعراء المعلقات ، والحماعة ؛ وأول الطبقة الثالثة من فحول الحاهلية . وانظر مع ديوانه ( الشعر والشعراء ١/١٥٥ ) ، وشعراء الصاهل والشاكم ) .

وقولَك ؟ :

أَرَى قَبْرَ نَحَّام بَخِيل بِمالِه كَقَبَرِ غَوِى في البَطَالَةِ مُفْسِدِ<sup>(۱)</sup> وقولَك (۲<sup>۱)</sup>؟ :

متى تَأْتنِى ، أَصْبَحْكَ كَأْساً رَوِيَّةً وإن كنتَعنها غانِياً ، فاغْنَ وَأَذْدُو<sup>(۱)</sup> فكيف صَبُوحُكَ الآن وغَبوقُك ؟ إنى لأَحْسَبُهما حَميا ، لا يَغْتَأُ مَنْ شَربَهما ذَميا .

وهذا البيتُ يُتَنازَعُ فيه : فينسُبُه إليكَ قومٌ ، ويَنسُبُه آخَرُون إلى وعلى البيتُ المَحَرُون إلى وعلى بن زَيْدٍ ، وهو بكلامِك أَشْبَهُ ، والبيتُ :

وأصفر مَضْبُوح نَظَرْتُ حَوِيرَه عَلَى النارِ واسْتَوْدَعْتُه كَفَّ مُجْمِدِ (١) وشَدُّ ما اختلف النَّحاةُ في قوليك :

ألا أَيُّهاذا الزَّاجِرِي أَخْضُرَ الوَعَى وأَن أَشْهَدَ اللَّذَاتِ ، هل أَنتَ مُخْلِدى؟

١ – النحام : البخيل إذا طلبت إليه حاجة كثر سماله .

٧ - سقطت من (ط، ز، س). نقله في هامش (ل : ١٥٤) فقال: و سقطت من بعض النسخ به فهل اطلع على مخطوطي (ز، س.) ؟

٣ – البيت من ( المعلقة ) ، ويروى الشطر الثانى : ﴿ وَإِنْ كُنْتَ عَمَّا ذَا غَى ﴿ ( العقد ) .

٤ ـــ يروى : • قد نظرت حواره • أى مرده (التبريزى فى شرح القصائد العشر : ٩٨) .
 ولم يرد البيت فى معلقة طرفة ، فى ( العقد الثمين ) ونسبه فى ( اللسان ) إلى طرفة .

والأصفر يمى القلح – والمضبوح : الملوح – والمجملا : الشحيح ، أو هو ضارب السهام لا يخرج من يديه شيء . قال و التبريزي ۽ : وكان من عادتهم أن يوقدوا النار وينحروا الجزور ويضربوا عليها القداح ، وأكثر ما يضلون ذلك بالمثنى عند مجيء الضيفان نقله مثل ، بنصه في ( ل : ١٥٥ ) !

الأعلام

<sup>. -</sup> على بن زيد : صفحة ١٤٦ .

وأما وسِيبَويهِ ، فيكرَهُ (١) نصب ، أحضُر ، لأنّه يَعْتَقِدُ أَنْ عوامِل الأَفعالِ لا تُضمَرُ ؛ وكان الكُوفِيّونَ يَنصِبونَ ، أحضُرَ ، بالحرفِ المقلّرِ ، ويُقوّى ذلك ، وأَنْ أَشْهَدَ اللذّاتِ ، فَجِيْتَ بِأَنْ ، وليس هذا بِأَبعدَ مِن قولِه :

# مَشَائيمُ ليسوا مصلِحينَ قَبِيلةً ولا ناعِب إلَّا ببَيْن غُرابُها(١)

١ – قال « التبريزى » فى وأحضر و : « وقد روى بالنصب على إضهار أن ، وهذا عند البصريين خطأ ، لأنه أضمر ما لا يتصرف ، وأعمله . ومن رواه بالرفع على تقديرين : تقدير (أن) والرفع بعد حذفها ، وأن يكون فى موضع الحال » .

وفى (الخزانة ١١٧/١) : على أن نصب أن المقدرة فى مثل هذا ضعيف ، والكوفيون يجوزون النصب فى مثله قياساً . ومنع البصريون ذلك بأن عوامل الأفعال ضعيفة لا تعمل مع الحذف ، وإذا حنفت ارتفع الفعل ، ومنه عند « سيبويه » : « قل أفنير الله تأمروني أعبد أيها الحاهلون » آية الزمر ٢٤ . قالوا : رواية البيت عندنا إنما هي بالرفع » .

آ - يعنى جر [ناعب ]على توم الباء في خبر ليس . والبيت « للأحوص اليربوعي » من قصيدة في خلاف من بني يربوع وبني دارم . وقبله :

فكيف بنوكى « مالك » إن غفرم لهم ، أم كيف بعد خطابها ؟ فإن أنّم لم تقتلوا بأخيكم فكونوا بغايا ، بالأكف عيابها ( الحزانة ١٧٧/٤)

ورواه في (تهذيب إصلاح المنطق ٢٣٦/١) وفي ( التاج ) :

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا بشؤم غرابها

والشاهد في (ناعب) عطف على ه مصلحين ه على تقدير : ليسوا بمصلحين (شواهد المنى ٢٠٠ والكشاف ٢٣٩/٤) ويسمى هذا في غير (القرآن) : السطف على التوهم ، وفي (القرآن) : السطف على الممنى . وقد أنشد «سيبويه » البيت بروايتين : النصب عطفاً على (مصلحين) . والجر على توهم الباء في خبر ليس. ولم يجزه المبرد » إلا النصب لأن حرف الجر لايضمر (الخزافة ١١٧/٤).

الأعلام

ه -- سيبويه : صفحة ١٩٢ .



وقد حكى و المازني عن و عَلِي بنِ قُطرب ، أنَّه سمِع أباه وقد حكى عن بعضِ العرَبِ نَصْبَ ، أحضُر ، (١) .

ولقد جئت بأعجوبة في قولك :

لو كانَ في أَمْلاكِنا مَلِكُ يَعْصِرُ فينا ، كالذي تَعصِرُ (٢) لا جُنَبْتُ صَحْنَى العِراقِ عَلى حَرْف أَمُون ، دَفُها أَزْوَرْ (٢) لا جُنَبْتُ صَحْنَى العِراقِ عَلى حَرْف أَمُون ، دَفُها أَزْوَرْ (٢) مَتَعَنى يَومَ الرحيلِ بِها فَرْعٌ تَنقًّاهُ القِداحُ يَسَرُ ولكنكَ سَلكتَ مَسالكَ العَرَبِ ، فجِئْت بِقَرَى كلمةِ والمُرَقِّشُ \*\*\* ) : هل باللّيارِ أَنْ تُجيبَ صَمَمْ ؟ لو كانَ حَيًّا ناطِقاً كلّم (٤)

١٠ جذا يكون من البصريين من نصب كالكوفيين ، لأن « قطر با » من نحاة البصريين .

٧ – جاء جا ( العقد ص ١٦٣ ) بين الأبيات المنحولة « لطرفة » . مع خلاف كبير بين الروايتين .

٣ – عل هامش (ك، ش) : ويروى : •

لاجتبت أجواز المراق على زيافة دفها أزور

أى سريمة . والأجواز : جمع جوز وهو من كل شيء وسطه – والدف : الجنب

٤ – البيت مطلع ميميته المقيدة ، ورواية ( المفضل ص ١١١ ) :

لو كان رسم ناطق كلم .

#### الأعلام

المازن ، أبو عثمان : صفحة ٢٨٣.

و - قطرب: أبو على ، محمد بن المستنير ، من نحاة البصريين وأصحاب و سيبويه و الذين نجموا ، ويقال: إن و سيبويه و سماه قطربا - وهي دويبة تدب - لأنه كان يخرج فيراه بالأسحار على بابه فيقول: إنما أنت قطرب ليل . (أخبار النحويين ٩٩ ، ابن خلكان ١/٧٠٥، والبنية بابه فيقول : إنما ألساهل والشاحج .

••• - المرقش : الأكبر ، عمر و بن سمَّد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثملبة ، من بكر واثل ( الجمهرة ٢٠٠ ) سمى المرقش لقوله :

الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأدم قلم

شاعر جاهل من عشاق العرب المشهورين ، أحب و أسماء بنت عوف بن مالك و . وله قصة سيشير إليها أبو العلاء في ( النفران ) ص ٣٠٥ . وهو من شعراء المفضليات ، وجمهرة أبى زيد ، والصاعل والشاحج ، وانظر ( الشعر والشعراء ٢٠١ – الأغاني ١٧٧/٦ المؤتلف ١٨٤، معجم المرزباني ٢٠١ ،

. (441

ا المرفع المعمّل المع

· Mr it ille

وقولِ ﴿ الْأَعشَى \* ﴾ :

. أَقْصِرْ فكلُّ طالب سَيَمَلٌ . (١)

على أَنَّ (مُرَقِّشاً ) خَلَطَ. في كلمتهِ فقال :

ماذا علَيْنا أَنْ غَزا مَلِكً مِنْ آلِ جَفْنَةَ ، ظالمٌ مُرْغِمْ (١) وهذا خُروجٌ عمَّا ذهَب إليه والخَليلُ\*\* ،

وَلَقَدَ كُثُرَتُ فِي أَمْرِكَ أَقَاوِيلُ النَّاسِ : فمنهم مَنْ يَزَعُمُ أَنَّكُ فِي مُلْكِ وَالنَّهُ مَانِ \*\*\* ، آعْتُقِلْتَ ، وقال قوم : بل الذي فَعَلَ به ما فَعلَ «عمرو ابنُ هِنْدِ \*\*\* ،

ولو لم يَكُنْ لكَ أَثرٌ في العاجلةِ إلا قصِيدَتُكَ التي على الدالِ<sup>(٣)</sup>، لكُنتَ قد أَبقَيتَ أَثَرًا حَسَناً .

فيقولُ وطَرِفَةُ ، : وَدِدتُ أَنَّى لَم أَنطِقْ مِصْرَاعاً ، وَعَلِمْتُ فِي الدارِ

١ – من مطلع (قصيدته اللامية) ، وتمامه :

إذ لم يكن على الحبيب عول

( الديوان ط أوربا ص ١٨٩ ) .

٢ - ليل المراد بالحلط هنا ، ما ذكره الأستاذ أحمد راتب موسى النفاخ ، في مجلة الكتاب،عدد (٢ - ١٩٥١/٦) من أن القصيدة من السريع : • مستفعلن فاعلن • وهذا البيت على • مستفعلن مستفعلن • فخرج بذلك إلى الكامل الأحذ المضمر ؟

٣ – يعنى ( معلقته ) : ﴿ أَمَنْ خُولَةُ أَطْلَالُ بِبَرْقَةُ شُهِمَادُ ﴾

الأعلام الأعلام

• – الأعشى : صفحة ١٥٩ .

. ١١٧ : أحمد : ٢١٧ .

. . . - النعمان ، بن المنذر: ٢٠٤.

انظر ( الشعر والشعراء ٥٠ ، ١١٧ - ومعجر الشعراء السرزباني ٢٠٥ ) . مع ( طبقات ابن سلام )



الزائِلَةِ إمراعاً (١) ، ودَخَلَتُ الجَنَّةَ مع الهَمَجِ والطَّعَامِ (١) . ولم يُعْمَدُ لِمَرسَى بالإِرْغَامِ (١) ، وكيف لى بهَدْء وسُكون ، أَركَنُ إليه بعضَ الرُّكُون ؟ بالإِرْغَامِ (١) ، وكيف لى بهَدْء وسُكون ، أَركَنُ إليه بعضَ الرُّكُون ؟ وأَمَّا القاسِطُونَ فكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ، (١) .

ويَكْفِتُ عُنْقَه يَتَأَمَّلُ ، فإذا هو «بِأَوْسِ بنِ حَجَرٍ » فيقولُ : يا أَوْسُ ، إِنَّ أَصِحَابَكَ لا يُجيبون السائِلَ ، فهل لى عِندُكَ من جَوابٍ ؟ فإنِّى أُريد أَن أَسَأَلُكَ عن هذا البيتِ :

وقارَفَتْ وهي كُمْ تَجْرَبْ ، وَبَاعَ لها من الفَصافِصِ بِالنَّمِّيِّ مِنفْسِيرُ (٥) فإنه في قصيدتِك التي أُوَّلُها:

هل عَاجِل مِن مَتاع ِ الحَيِّ مَنظورُ أَم بَيْتُ دَوْمةَ بعد الوَصْلِ مهجورُ؟

ويُرْوَى في قصيدةِ ﴿ النَّابِغَةِ \* \* ) التي أَوَّلُها :

١ – أمرع المكان : أخصب ، وأمرع القوم : وجدوا مكانا مخصبا .

٢ - الطغام : أوغاد الناس ، والهمج ، والرعاع ، والحثالة ، والحشارة ( نوادر أبي مسحل ٨١/١)
 الواحد والحمم .

٣ – مرسن الدابة : موضع الرسن من عنقها ، وهو الحبل المعروف . جمعه مراسن .

ع – سورة الجنُّ آية ١٥ .

ه – رواية ( ابن السكيت في تهذيب الألفاظ ٤٨٠ ) كالغفران . وهو فيه لأوس بن حجر .

ويروى: [وفارقت] انظر (ذيل المقد ص ١٨). والمقارفة: المداناة. وباع لها ، بمنى اشترى لها - والفصافص: نبات ، واحدته فصفصة ، فارسى - والنمى: الفلوس - والسفسير: السمسار. فارسى معرب ، وبه فسر و الأصمعى ، البيت. وقال و ابن السكيت ، السفسير: التابع ونحوه (تهذيب الألفاظ ص ٥٨٠) وقيل: القيم بالناقة الذي يصلح شأنها.

والبيت رواه (المقد) في قصيدة و النابغة ، « ودع أمامة » وفي ( الصحاح ) كذلك و النابغة ، في وصف فرس ، ومثله و الأصمعي ، وروى البيت في قصيدة النابغة ، في (المختار ٢١٨/١) لكن جاء في (التاج – مادة فص) : والصواب أنه لأوس ، يصف ناقة . وكذلك قال و ابن سيده ، و و الصاغاني ، . وانظر ( الشمر والشمراء لابن تثيبة : ٢٠٦/١ ط المعارف ) .

الأعلام

ب – أوس بن حجر : صفحة ٢٧٤ .

وَهُ اللَّهُ ال

الأمان وليس في وله للتو و فالريث على ما فاله مييوية ( ١٩١/٢ ) .

وَدِّعْ أَمَامَةً والتوْدِيعُ تَعْمِرُ وما وَدَاعُكَ مَنْ قَفَّتْ بهِ العِيرُ (١) وكذلك البيتُ الذي قبلَه :

قد عُرِّيَتْ نِصْفَ حَوْلٍ أَشْهُرًا جُدُدًا تَسنى على رَحْلِها في الحِيرَةِ المُورُ<sup>(۱)</sup> وكذلك قَولُه :

إِن الرَّحِيلَ إِلَى قوم ، وإِنْ بَعُلُوا ، أَمْسُوا وَمِنْ دُونِهِمْ ثَهَلَانُ فَالنَّيرُ (أَ) . [وكلاكُما] (أ) مَعْلُودٌ في الفُحِل ، فَعَلَى أَى شيءٍ يُحْمَلُ ذلك ؟ فلم تزلْ تعجبُني (لامِيتُك) التي ذكرت فيها الجُرْجة (أ) \_ وهي الخريطة من الأَذَم \_ فقلُت لَمَّا وصَفت القَوْسَ :

فَجَثْتُ بَبَيعِي مُولِياً لِاأَزِيلُهُ عَلِيهِ بِهَا ، حَتَّى يَوُّوبَ المُنَخَّلُ ثَلاثةُ أَبْرادٍ جيادٍ ، وجُرْجةً ، وأَدْكَنُ مِن أَرْيِ اللَّبورِ مُعَسَّلُ فيقول وأُوْسُ ، : قد بَلغَنِي أَنَّ ونابغةَ بني ذُبْيانَ ، في الجنَّةِ (١) ،

۱ – قف عليه و به : ذهب به .

٢ - رواه في (تهذيب ألفاظ ابن السكيت - ٤٨٠) : ه وقد ثوت نصف حول ه

الحدد : المحلة ، يقال سنة جداه : محلة ، وضرع أجد: يابس جاف .

ويقال : سفت الريح التراب تسفيه سفيا : أثارته ، – والمور : الرياح

٣ – في ( العقد ص ١٦ ) :

إن القفول إلى حى وإن بعدوا أمسوا ودويهم ثهلان فالنير وثهلان ، بالفتح : جبل ضخم بالعالية (فجد) ، وقيل جبل لبى نمير به ماه وفخيل .

والنير : جبل بأعلى نجد . (ياقوت: ١/١١) ٤ (٨٠٥/٤ ) .

إ - في المخطوطات : [ وكلاهما ] . والسياق كله على الحطاب .عدلت عنها في طبعات الذخائر ، فعدل عنها كذلك في ( ل : ١٥٧ ) وقال إنها في نسخة و من بو رباط ، الحطية عن كوبريلل : [ وكلاكما ] وأقول : إن الذي في مصورة .كوبريلل ( لوحة ٥٥) : [ وكلاهما] دون أي التباس!

٥ - الجرجة : خريطة كالحرج بجمل فيها الزاد . والبيتان في وصف قوس حسنة ، قالوا إن وأرساه
 دفع فيها ثلاثة أبراد ، وزقا ملوماً عسلا .

وقوله : « حتى يتوب المنظ ، مثل يضرب في اليأس من العودة ، و « المنظ ، شاعر يشكري الهمه النعان بالمتجردة فحبسه ، ثم غمض خبره .

٦ - انظر ، في صفحة (٢٠٢) لقاء و ابن القارح ، لنابغة بني ذبيان في جنة النفران

فاسأَلْه عَمَّا بَكَا لِكَ فَلعلَّه يُخبرُكَ ، فإنه أجلر بأن يَعى هذه الأشياء ، فأمَّا أنا فقد ذَهلت : نار توقَد ، وَبنان يُعْقَد ؛ إذا غلب على الظَّمَأ ، رُفع لى شيء كالنهر ، فإذا اغْتَرَفْتُ منه لأَشرَب ، وَجَدْتُه سعيرًا مضطَرمًا ، فَلَيْتَنَى أَصْبحْت «دَرِمًا » – وهو الذي يُقالُ فيهِ : أَوْدَى (١) دَرم . وهو من بني دُب بن مُرّة بن ذُهل بن شَيْبان – ولقد دخل الجَنة مَنْ هو شَرَّ منى ، ولكنَّ المَعْفِرة أَرْزاق ، كأَنَّها النَّسْبُ في الدار العاجلة .

فيقولُ ـ صار وَلِيَّه من المتبوعين ، وشانِئهُ بالسَّفَهِ من المَسْبوعين (٢) ـ : الله أَردْتُ أَن آخُذَ عنكَ هذه الأَلفاظ ، فأتَّحِف بها أَهلَ الجنَّةِ فأَقولَ : قال لى أَوْسُ ، وأَخْبَرنى أَبو شُرَيْح .

وكان في عَزْمي أَن أَسَأَلَك عما حكاه «سِيبوَيهِ » في قولك : تُواهِقُ رَجُلاها يَدَاهُ ، ورأْسُه لها قَتَبُ خَلْفَ الحَقيبَةِ رادِفُ(٢)

۱ - مثل يضرب لمن لم يدرك ثأره ، وذلك أن « النعمان » كان يطلب « درم بن دب الشيبان » ، وجل فيه جعلا لمن جاء به أو دل عليه ، فأصابه قوم فات في أيديهم قبل أن يبلغوا به « النعمان » وقبل : أودى درم ( فرائد الإلا ل : ٢ / ٣٢٧ ) .

٢ - شنأه وشنته : أيغضه مع عداوة وسو خلق ، والمسبوع : الذى ذعره السبع ، والمسبوعة :
 الوحشية أكل السبع ولدها .

٣ – في (س، 1) : [لها قتب عند الحقيقة رادت] وفي (زَ) : [لها بتن] بتحريف فيهما . وفي (ش) : [لها ُقبت] وهو تصحيف لعل مصاره عام ضبط الإعجام في (ك) .

ُ القتب : الرحل ، جمعه أقتاب – والمواهقة : أن تسير مثل سير صاحبك ، وقال « الليث » . المواهقة من الإبل ، إعناقها في السير ومباراتها ، وهذه الناقة تواهق هذه ، كأنها تباريها

واعتراض « أبي العلاء » على « أوس » هنا ، يشير إلى اختلاف اللغويين في تخريج البيت . وقد رواه « القالي » (سمط اللآلي : ٢٠٠/٢ ) : « رجلاها يديه »

وعل هامش (ك) طرة نصبها : الوجه في هذا البيت : « تواهق رجلاها يديها ، فحمل الكلام طي الممنى ، لأن الرجلين إذا واهقتا البدين ، فقد واهقت البدان الرجلين » . اه . بنصها على هامش (ش) بخط « الشنقيطي » ، وعلى هامش (ت) بخط الناسخ ، وذيلها « تيمور » بقوله : « انتهى ، من هامش السخة أخرى صحيحة ) . فانظر هامش (ل : ١٥٨)

وأضيف من الروض الأنف ، قول السهيل بعد ذكر تأويل سيبويه : «ولعل الشاعر كان من لفته أن يجعل التثنية بالألف – رفعا ونصبا وخفضا ، وهي لفة بني الحارث بن كعب ، قاله أبو عبيد . وقال النحاس في الكتاب المقنع : هي أيضاً لفة لحثمم وطي وأبطن من كنافة . والبيت الكوس بن حجر الأسدى وليس بمن هذه لفته . قالبيت على ما قاله سيبويه (٢٥٤/٣) .

المسترفع المخطئ المسترفع المست

فإنّى لا أختارُ أَنْ تُرفَعَ الرّجلانِ والبَدانِ ، ولم تَدْعُ إلى ذلك ضرورةً ، لأَنك لو قُلْتَ : • تُواهِق رجليْها بداهُ • لم يزغ الوَزْنُ ؛ ولعلّكَ ، إنْ صَحَّ قولُك لذلك ، أَن تكونَ طَلَبْتَ المُشاكَهَة ، وهذا المذهبُ يَقُوى إذا رُوى • يداها • بالإضافة إلى المؤنّثِ ، فأمّا في حالِ الإضافة إلى ضميرِ الذكرِ فلا قُوّة له :

وإنِّي لَكَارِهُ قُولَكَ (١):

• والْخَيْلُ خارجَةُ مِنَ الْقَسْطالِ •

أَخرَجتَ الاسمَ إلى مِثالِ قَليل ، لأَنَّ فَعْلاَلا لم يَجيُّ فى غير المضاعَفِ ، وقد حُكِى : ناقَةُ بها خَزْعالُ ، أَى بها ظَلَعُ (١) .

ويرَى رجُلاً في النَّارِ لا يميّزُه من غيرِه ، فيقولُ : مَنْ أَنتَ أَيها الشَّقيُّ ؟ فيقولُ : أَنا أَبُو كبيرِ الهُلَكُُ \* ، عامِرُ بنُ الحُلَيْس. فيقول :

١ - يشير إلى قول « أوس » راثياً :

ولنم رفد القدوم ينتظرونه ولنعم حشو الدرع والسربال ولنعم مأوى المستضيف إذا دعا والخيل خارجة من القسطال والقسطل: الغبار ، قال « الجوهري » : والقسطال لغة فيه ، وأنشد بيت « أوس » .

٢ — عن (اللسان والتاج) أن « أبا عمرو » لم يجز قسطالا لأنه ليس فى كلام العرب فعلال من غير المضاعف ، سوى حرف واحد جاء نادراً وهو قولهم : ناقة بها خزعال . قال « ابن سيده » : هذا قول « الفراء » . وقال « الحوهرى والصاغانى » : القسطال لغة فيه ، كأنه ممدود منه ، مع قلة فعلال فى غير المضاعف — وأنشد بيت « أوس » .

الأعلام

« - أبو كبير الهذلى : عامر بن الحليس (الديوان) ، وقيل هو عويمر بن حليس (الحماسة) من بني سعد بن هزيل بن مدركة بن إلياس شاهر جاهل حماسي رويت له أربع قصائد أولها شيء واحد ، ولا يمرف أحد من الشعراء فعل ذلك . والقصائد الأربع التي ذكر أبو العلاء مطالعها هنا ، هي كل ما لأن كبير من شعر في ديوان الهذليين .

انظر ( ديوان الهذليين ٢ / ٨٨ : ١١٥ ، الشعر والشعراء ٢٠ ، الحماسة ؛ بولاق ٤ / ٦٨ ، رغبة الآمل ٢ / ١١١، وشعراء الصاهل والشاحج ) .

إِنَّكَ لَمِنْ أَعلام مُنيل ، ولكني لم أُوثِرْ قولَك : ﴿ إِنَّكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَزُهَيْرُ هِلَ عِنْ شَيْبَةٍ مِن مَعْدَلِ أَم لا سِيلَ إِلَى الشِّيابِ الْأُولِ ؟(١) وقلت في الأخرى:

أَزُهيرُ على عن شَيبةٍ من مَصْرِفِ أَمْ لا خلوُدَ الفاجزِ متكلفِ(١) رَقُلتَ في الثالثة :

• أَزُهِيرُ على عِن شَيْبَةِ مِن مِعْكِم و (١) "

أَى مِن مَجْبِسِن ، فَهِذَا ﴿ يُكُلُّ مُعَلَّى ضِيقِ عَظَيْكَ (٤) يِبِالْقَرِيضَ مَا فَهِلَّا ابتدأت كلُّ قصيدة بفن ؟ ﴿ وَ الأَصْمَعِيُّ ﴾ لم يرو الله إلا هذه القصائد الثلاث ، وقد حُكِي أنه يَرْوي عنكَ الرائيَّةَ التي أُوَّلُها: (٥)

مِ أَزُمَيْرُ عِلَى عِن شَيْبِكِ مِن مَقْصِرٍ ﴿ (١)

١ – البيت مظلم لاميته ( ديوان الحذليين ٢ / ٨٨ ، والحماسة ١ / ٤١ ، بولاق) .. وزهير ترخيم و زهيرة ۽ وانظر في شؤاهد الصاهل والشاحج ( ٢٦١ ٢ ٢٠ ٤ ذخائر)

٧ – يروى : ﴿ مَنْ عَرِفْ ﴿ وَمَعْنَاهُ المُصَرِفُ ﴾ والمُتنعى . وانظرالقصيدة في ( ديوان الْحَدْلَيين )

٣ – تتمة البيت : ﴿ وَ أُم لا خلود لبازل متكرم و (الديوان ١١١/٢) . والمعكم : المصرف وزناً وبعني . وقد عكمه يعكم عكماً : صرفه ، وما له عكوم عن كذا ، أي معدل ومنصرف .

إلى العطن والمعطن : مبرك الإبل ومربض الغم حول الماء .

ه - تمام البيت : • أم لا سبيل إلى الشباب المدير ، ( الشعر والشعراء ٢٠٠ - وديوان الهذليين ) ٦ - بهامش (ك) : [وقد حكى أنه روى قصيلة رابعة وأولها : ﴿ أَزْهِيرُ هَلَ عَنْ شَيْبَةٌ مَنْ مَعْكُرُ ﴾ ]-

وفوقها حرف (خ) علامة نسخة أخرى .

they work a collect then I'm a so

وقد اختلفت النسخ في هذه العبارة : أغفلت كلها في ( ز ، س ، ا ، ف) ونقلت في ( ش ) على الهامش كما في (ك) – وجيء بها في المتن في (ت ، ط) وأمامها بهامش (ت) : [نقلاً عن هامش . نسخة أخرى ]. ولا يطمئن بها المكان في سياق المتن ، والرائية الموجودة في المتن ، هي رابعة القصائد . وفرجع أن ما بهامش الأصل ، رواية أخرى فيها ، عن تسخة أخرى أشير إليها في (ك) بحرف خ . وقد اقتصرُ في ﴿ ديوان الهذابين ٢ / ١٠٠ ﴾ على دُوليَّة ﴿ مَنْ مَقْصَرُ ﴿ .

قابل ما في ( ب ١٩٨٧ عرفة : ١٧٩٩) على ما هيا، وهو في كل طبعات الدَّعَالَ ﴿ مَا

The will have the first of the

: . . . و ها الأصبى : صفحة و ١٩٧٧ كالواكال الجمام بسنة روي وسنة غيفوه ( £ ) والرو يع ما دو ا

وأَحْسِنُ بِقُولِكُ :

ولقد وَرَدْتُ الماءَ لم يَشْرَبْ بهِ بَين الشَّناءِ إلى شُهورِ الصَّيِّفِ(١) إلا عَواسِلُ كالمِراطِ معِيدَةً باللَّيلِ ، مَوْدِدَ أَيَّم مَتَغَضَّفِ(١) إلا عَواسِلُ كالمِراطِ معِيدَةً فيه ، اللَّيلِ ، مَوْدِدَ أَيَّم مَتَغَضَّفِ(١) زَقب يَظُلُ الذَّبُ يَتْبَع ظِلَّهُ فيه ، اللَّيْتُ استِنانَ الأَخْلَفِ(١) فَصَدَّدْتُ عنْه ظامِثًا ، وتَركتُه يهْتَزُّ غَلْفَقُه ، كأنْ لم يُكْشَفِ(١)

فيقُول ﴿ أَبُو كَبِيرِ الهُلَكُ ﴾ :كيف لى أَن أَقْضَمَ على جَمَرات مُحْرِقِات ، لِأَرِدَ عِذَاباً غَدِقات ، ليسَ لهم لِأَرِدَ عِذَاباً غَدِقات ؟ ( ) وإنَّما كلامُ أَهلِ سَقَرَ وَيلُ وعويلُ ، ليسَ لهم إلا ذلكَ حَويلُ ، فاذهب ليطِيَّتِك ، واحْنَرْ أَن تُشْغَلَ عن مطِيَّتِك .

فيقول - بَلَّغَهُ اللهُ أَقاصى الأَمل - : كيفَ لا أَجْذَلُ وقد ضُمِنَتْ لِي الرَّحِمةُ الدَّائِمةُ ، ضمِنَها منْ يَصْدُقُ ضَمانُه ، وَيُعمُّ أَهلَ الخيفَةِ (١) أَمانُه ؟

١ - رواية الديوان : • بين الربيع إلى شهور الصيف • ١٠٥/٢ ومثلها رواية أبى الطيب اللغوى في (كتاب الإبدال ٢/٤٢٤) . والصيف ، كسيد : المطر في الصيف ، والكلأ أيضاً . وفضه السيد نصر الله من طبعات الذخائر ، وقال في (ل : ١٥٩) : هو « الصيف من الكلأ، والمطر يأتى بعد الربيع » ! ؟

٢ – العواسل : جمع عاسل وعسال وهو الذئب – والأمرط : المنتف الشعر ، ومنه سهم أمرط ومريط ، وسهام مرط ومراط وأمراط : لا ريش عليها – والأيم : من فقد زوجه – والمتغضف : المائل الملتوى ، تغضفت الحارية : تثنت وتكسرت ، والحية : تلوت .

ورواه أبو الطيب في ( الإبدال ٤٣٤/٢ ) : ﴿ إِلَّا عُواسَرَ كَالْمُواطُّ ﴿

٣ - فى (ط): [الأحنف] بالنون، وفى بقية النسخ: [الأخلف] وهو الأعبر، وقيل الأحول، وقيل هو الم المخالف الذي كأنه يمثى على شق. ويقال: بمير أخلف إذا كان ماثلا على شق. ورواية (الهذايين) ٢/١٠٦/:

والزقب : الطريق الضيق – والاستنان : الجرى عل جهة واحدة . العدو .

إبا كذاك في ا : [علفته ] بالمهملة . وفي س : [غلفته ] ويقول و نيكلسون » : إنها كذاك في عضاوطته ، لكنه اختار أن يستبدل بها : [غلقته ] ولم يفسرها :

الغلفق كجعفر : الحضرة على رأس الماء ، نبت مائى أو راقه عراض . و رواية الديوان : «فصدرت عنه» ه – غلقت عين الماء تغدق غدقا ، على و زن فرح : غزرت وعذبت فهى غدفة .

٦ - استبدل جما و الشنقيطي و : [الحنيفية]مصححة بقلمه ، ونقلت كذلك في (ر) . وما أثبتناه هو رواية (ك) وبقية النسخ . وهي أنسب للفظ [الأمان] بعدم .

المسترفع المرتبط المستوالين

فيقهلُ : ما فَعَلَ «صَخرُ الغَيِّ\* »؟ فيُقال : ها هو [ذا] حيث تراه (١) فيقولُ: يا صخرَ الغَيِّ ، ما فَعَلَتْ دَهْماؤكَ ؟ لا أَرْضُك (٢) لها ولا ساؤكَ! كانتُ في عهْدِكَ وشَبابُها رُؤدٌ ، يأخُذُكَ مِنْ حِبامها الزؤدُ ، فلذلك قلت : إِنِي بِدُهُماءً عَزَّ ما أَجِدُ يَعْتَادُنِي مِنْ حِبابِها زُودُ ! (١) وأَيْنَ حَصَلَ تَلِيدُك ؟ شَغلَكَ عنه تَخْليدُك ، وحُقَّ لك أَنْ تَنساه ، كما ذَهَلَ وَحْشَىُّ دَمَى نَسَاه .

وإذا هو برَجُلِ يَتَضَوَّرُ ( أَ) ، فيقولُ : مَنْ هذا ؟ فيقالُ : « ٱلأَخْطَلُ التَّغْلِبِيِّ \* \* ، فيقولُ له : ما زَالت صِفَتُكَ لِلخَمْر ، حتى غادَرتْكَ أُكُلاً

لِلجَمْرِ . كم طَرِبَت الساداتُ على قولك ! :

أَناخُوا فجرّوا شاصياتٍ كأنَّها رجالٌ منَ السُّودان لم يَتَسَرْبَلُوا (٥)

#### الأعلام

١ – سقطت الجملة من ط . كما سقط اسم الإشارة [ ذا ] من الأصل ، ولعله سهو ناسخ .

٢ - في (س، ن): [لارضك].

٣ - دهماء اسم محبوبته ، والزؤد : ألفزع . والبيت مطلع قصيدة له ، و بعده .
 عاودنی حبا وقد شحطت صرف نواها فإنی که ( ديوان الهذليين ٢/٧٥ – الأغاني ١٩/٢٠ )

٤ – في ن : [يتصرد ]تصحيف . ورسمها قريب من ذاك في س . وفي ا : [يتضرر ].

و پتضور : يتلوي من وجع ضرب أو جوع .

ه – من لاميته التي مطلعها :

عفا واسط من آل رضوی فنبتل 📗 فجتمع الحرين، فالصبر أجمل وفي ترتيب الأبيات هنا ، خلاف كبير بين النسخ بعضها وبعض ، وبينها وبين ( الديوانص٥ ) وانظر ( أغانى الدار ١١ / ٦٣ ) وقد جاء بها في طبعتي بيروت ، على ترتيب الذخائر ، و بكل ما فيها من فواصل وعلامات ترقيم .

والشاصيات : زقاق الحمر المملوء الشائلة القوائم ، واحدتها شاصية .

صفر الغي : عفر بن عبد الله الحيشي الهذل ، أحد بني عمر و بن الحارث شاعر جاهل ، لقب ... بصخر النبي لحلاعته وشدة بأسه وكثرة شره ( الشعر والشعراء ٢٠ ؛ – الأغاني ٢٠ / ٢٠ : ٢٢ ، وشعراء الصاهل والشاحج).

وانظرشمره في ( ديوان الهذليين ، ٢ / ١ ه : ٧٦ ) .

<sup>. . -</sup> الأخطل التغلبي : صفحة ٣١٢.

وما وَضَعُوا الأَنْقَالَ إِلاَّ لِيَفْعَلُوا إِذَا لَمَحُوها ، جُنْوَةً تَسَأَكَّلُ الْمَعُوها ، جُنْوَةً تَسَأَكَّلُ اللهُ عَلَى ، أَلَدُّ وأَسْهَلُ وَتُوصَعُ بِاللّهُمَّ حَى ، وتُحْمَلُ غِناءُ مُغَنَّ ، أَو شِواءً مُرَعْبَلُ (١) غِناءُ مُغَنَّ ، أَو شِواءً مُرَعْبَلُ (١) وراجعَنى منها مِراحٌ وأخيلُ (١) توابعُها مِمّا نُعلُ ونُنْهَلُ (١) توابعُها مِمّا نُعلُ ونُنْهَلُ (١) دبيبُ نِمَالٍ في نَقاً يَتَهيّلُ (١) مُكِبُّ على مِسْحانِهِ يَتَوكَلُ (١) مُرَبِ إِلَيْها جَنْولاً يَتَسلسل (١) أَذَبُ اللها جَنْولاً يَتَسلسل (١) وحُبُّ بها مَقْتُولةً حين تُقْتَلُ (١)

فقلتُ : آصبَحُونی ، لا أبا لأبيكمُ ، فصبُوا عُقارًا فی الإناء كأنها وجاءُوا(۱) ببيشانية هی بعدما تمرّ بها الأبدی سنيحاً وبارحاً فتُوقَفُ آخياناً ، فيَفْصِل بيننا فلَدّت لِمرتاح ، وطابتُ لشاربِ فما لبَّنتنا نَشُوةً لحِقتُ بنا فما لبَّنتنا نَشُوةً لحِقتُ بنا تكب كبيباً فی العِظامِ كأنّهُ رَبتُ ورَبا فی كرمِها ابنُ مَدینة رَبتُ ورَبا فی كرمِها ابنُ مَدینة إذا خاف من نجم عَلَيها ظماءةً فقلتُ : اقتلوها عنكمٌ بمزاجها فقلتُ : اقتلوها عنكمٌ بمزاجها

١ - الأبيات السبعة فى قوله : [وجاموا بيسانية ] إلى قوله : [ربت وربا ] جى، بها فى (ك) لحقاً على الهامشين ، وقد سقطت جميعها من (س) واختلفت النسخ بعد ذلك فى غرج هذه الأبيات الى بالهامش ، فتغير ترتيبا فى النسخ . وما أثبتناه هنا ، هو ما رجعنا أن يكون ترتيب الأصل (ك) فرجعه بعدنا فى (ب : ١٩٥ ، ل : ١٦١ ) .

و « بيسان » : ملينة بالأردن بالغور الشامى ، وإليها تنسب الحسر . (ياقوت ٢ / ١٠٤ ) .

٢ - والمرعبل : من رعبل اللحم ، إذا شققه لتصل إليه النار وتنضبه .

٣ – الأخيل : من الحيلاء ، وهي الحفة والنشاط والاختيال .

٤ - النقا: القطعة من الرمل المحدودية ، وتهيل التراب والرمل: تصبب وإنهال . .

البيت من شواهد الضاهل والشاحج ، بروايته هنا . ورواه و أبو الطيب اللغوى و في (شجر الدر ١٨٩) :

ربت وربا في حجرِها ابن مدينة يظل على مسحاته يتركل وكذلك في كتاب ( الإبدال ٢٠١/٣) . ورواية ابن دريد في ( الجمهرة ٣٠١/٣ ) :

ثوت وثوی فی کرمها ابن مدینة مقیها علی مسحاته بترکل

يقال: فلان ابن بجنها ، وابن مدينها ، أى العالم بالأمر . والمدينة أيضاً : الأمة – الميم ميم المفعول – وبكليهما فسروا قول و الأخطل ، ؛ فقال و أبو عبيلة ، وأبو العلاء في الصاعل ( ٣٤٠ ) : ابن أمة ، وقال و ابن الأعراب ، عالم بها ، ويتركل : يعضها برجله .

٠ ٦ - الطماءة : العطش كالظمأ ، وأدب إلى أرضه جدولا : أجراه .

٧ - رواية ( الديوان ) الشطر الثانى : ﴿ فأطيب بِهَا مَقْتُولَةٌ حَيْنَ تَقْتُلُ ﴿ – وَالْمُزَاجِ : هَنا المزجِ .

فقال (١) التّغليُّ : إنى جَرَرْتُ النّارِعَ ، ولَقيتُ النّارِع ، وهَجَرَتُ الآبِدةَ (٢) ، ورَجَوتُ أَن تُدْعَى النّفُسُ العابِدة ، ولكنْ أَبْت الأقضِيةُ . فيقولُ \_ أَحَل الله الهلكة بمُنفِضيهِ \_ : أخطأت في أَمْرِيْن ، جاء الإسلامُ فيقولُ \_ أَحَل فيه ، ولَزِمْتَ أَخْلاَقَ سَفِيه ؛ وعاشرت «يُزيدَ بنَمُعاوية » وأَطَعْتُ نفسكَ الغاوية ؛ وآ فَرْتَ ما فَنيَ على باقٍ ، فكيف لك بالإباق ؟ فيزفِرُ «الأخطلُ » زَفْرةً تُعْجَبُ لها الزَّبانِيةُ ، قيقول : آهِ على أيّام ويزيد ، فكيف أمّام ويزيد ، أسونُ (١) عنده عنبرا ؛ ولا أعدم لدّيه سِيسَنبرا ، وأَمْرُحُ معه مَن خَليل ، فيحتم لني القيان الصادحة بين يكيه تُعَنّيه بقولهِ :

ولَها « بالماطِرُ ون » إذا أنفذ النَّملُ الذي جَمَعا ( ) خِلْفَةُ حتى إذا ظَهَرَتْ سَكَنتْ مِنْ « جِلَّقٍ » بيكًا ( )

والسيسنبر بكسر السين الأولى ، وفتح الثانية : نوع من الريحان . فارسية ، قيل إن « الأعشى » جاء بها من فارس فقال :

لنا جلسان عندهما وينفسج وسيسنبر ، والمرزجوش ، منمما

٤ - في (ط) : [ما أسحبه ]بزيادة ما ، والسياق يستغنى عنها .

ه – كذا في (ك ، ش ، ر) وفي (س ، ا ، ن) : [نفد ] النمل وفي (ز ، ت) : [أنفذ ]بذال معجمة .

وفي (ط) : [أكل ]وهي رواية . انظر (ياقوت ١/٥٩٥ – ورغبة الآمل ٢١٨) .

والماطرون : موضع بالشام قرب دمشق ( ياقوت ٢٩٥/٤ ) .

٦ جلق : امم لكورة النوطة كلها ، وقيل بل هي دمشق نفسها ، وقيل موضع بقرية من قرئ دمشق ( ياقوت ) .

ورواه ﴿ البلاذري ﴾ في ﴿ أنساب الأشراف : ٧ / ٤ ط القبس ﴾ :

مثرل حتى إذا أرتبت سكنت من جلق بيما الأملام

بزید بن معاویة ،بن أبی سفیان: بویم بالملافة بعد أیه سنة ، ۲ ه . وظل جا إلى أن مات سنة ۳ ه . ( الطبری ۲ / ۱۸۹ ، جمهرة الأنساب ۲ . )

١ - كذا في الأصيل . وسياق الجوار : فيقول .

٢ –الآبدة : الأمر العظيم تنفرمنه ، والجمع أوابد .

٣ – ساف الشيء واستافه : شمه .

فى قِباب حَوْلَ دَسْكَرَةٍ حَوْلَهَا الزَّيتُونُ قد يَنَعا(١) وَقَفَتْ للبَلرِ تَرْقُبُه فإذا بالبَسلْرِ قَد طَلَعا ولقد فاكَهْتُه فى بعض الأَيَّامِ وأنا سَكْرانُ مُلْتَخُ (١) فقلت : اسْلَمْ سَلِمْتَ أَبا خَالَدٍ وحيَّاكَ رَبُّكَ بالعَنْقَز (١) أَكُلْتَ الدَّجاجَ فأَ فْنَيْتَهَا فَهَلْ فى الخنانِيصِ مِنْ مَغْمَز (١) فما زادَنى عن ٱبْتِسام ، وأهتز للصَّلَةِ كاهتزاز (١) الحُسام . فيقولُ – أَدام اللهُ تَمْكِينَهُ – : مِنْ ثَمَّ أَتِيت ! (١) أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ذلك فيقولُ – أَدام اللهُ تَمْكِينَهُ – : مِنْ ثَمَّ أَتِيت ! (١) أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ ذلك

١ - يروى الشطر الثانى في بلدان ياقوت ٤٪٣٥٩: • بينها الزيتون قد ينما •
 ويروى الشطر الأول في (أنساب الأشراف البلاذري) :

ف جنان ثم مؤنف م

٢ - سكران ملتخ : طافح مختلط لا يفهم شيئًا لاختلاط عقله ، من التخ الأمر عليه : اختلط .
 (تهذيب الألفاظ ٢٢٦ - والإبدال ١٢٦/١) .

٣ -- كذا في الأصل . ورواية الديوان : • ألا اسلم سلمت أبا خالد • ومثلها في ( لسان العرب ونسخة ط) و إليها عدل • نيكلسون » مع نصه على أن رواية مخطوطته : [اسلم سلمت ].

وقد وردت الأبيات في ( الديوان ط بيروت ) بين ( الأبيات المنسوبة إلى الأخطل وليست في نسخ دواوين شعره ) قال الناشر ، أنطون صالحاني اليسوعي ، : ولم يثبت عندنا إلى الآن أنها ليست له .

والعنقز بفتح العين والقاف وضمهما ، قيل : ومثله العنقزان ، أى المارزنجوش ، وهو نبات كالنمناع ذكى الرائحة ، وفي (المعرب ص ٣٠٩) : وهو نبات ينبسط على الأرض ، ورقه مستدير عليه زغب، وهو طيب الرائحة جداً.

٤ – في ت ، ط : [أكلت اللجاج وأفنيتها ]. والحنانيص : جمع خنوص وهو الحنزير .

والمغمز : مصدر ميمي بمعنى التجريح والعيب . لكن السيد نصر الله لم يقبلها من الذخائر ، وفسرها في (ل : ١٦٢) بالمطمع ! ؟

ه – كذا في (ك ، ش) وفي بقية النسخ : [اهتزاز الحسام ].

٦ – في (ش ، ر ) : [أوتيت ] وهو خطأ لا يصح به الممنى . وفي ن ، س : [أونيت ] –

الأعلام . ( ع س ٤٣٧ ) . يزيد بن معارية ( ص ٤٣٧ ) .



الرجلَ عانِدُ ، وفي جَبِالِ المَعصِيةِ سانِد ؟ (١) فَعَلامَ اطَّلَعْتَ مَن مَذْهَبِهُ : أَكَانَ مُوحَدا ، أَم وَجَدْتَهُ في النَّسْكِ مُلْحِدا ؟ فيقولُ والأَخطَلُ » : كانت تُعْجبُه هذه الأَبياتُ :

أَخَالِدَ هَاتَى خَبِّرِينِى وأَعْلَنِى حليفَكِ ، إِنِّى لا أُسِرُّ التناجيا حديثَ أَبِي سُفْيانَ لَمَّا سَها بِها إِلَى أُحُدِ حَى أَقَامَ البَواكِيا وَكَيْفَ بَغَى أَمْرًا وَعَلَى وَفَاتَه وَأَوْرَتُهُ الجَدُّ السَعيدُ ومُعاوِيا """ وَقُوى فَعُلَّنِي على ذَاكِ قَهْوةً تَحَلَّبَهَا العِيسِيُّ كَرْماً شَآمِيا إِذَا ما نَظَرْنا فِي أَمُورٍ قَلِيمة وَجَدْنا حَلالاً شُرْبَها المُتَواليَا فَلا خُلفَ بَينِ النَّاسِ أَنَّ محمَّداً تَبَوَّأً رَمْساً فِي الملينَة ثاويا فيقولُ حِعَلَ اللهُ أَوقاتَه كلَّها سعيدةً - : عليك البَهْلَةُ ! قِد ذَهَلَت الشَعراء من أهل الجنَّة والنَّار عن المَدح والنَّسِيبِ ، وما شُدِهْتَ عن كُفْرِكَ ولا إساءتِكَ . وإبْليسُ يَسْمَعُ ذلك الخِطابَ كلَّهُ ، فيقولُ لِلزَّبانيَةِ : ما رَأَيتُ أَعْجَزَ منكم إخوانَ (١) ماليك ! فيقولونَ : كيف زَعَمتَ ذلك ما رَأَيتُ أَعْجَزَ منكم إخوانَ (١) ماليك ! فيقولونَ : كيف زَعَمتَ ذلك يا أَبا مُرَة ؟ فيقولُ : أَلا تَسْمَعُونَ هذا المُتَكلَمَ عالا يَعْنِيهِ ؟ قد شَغَلَكِم يا أَبا مُرَة ؟ فيقولُ : أَلا تَسْمَعُونَ هذا المُتَكلَمَ عالا يَعْنِيهِ ؟ قد شَغَلَكِم يا أَبا مُرَة ؟ فيقولُ : أَلا تَسْمَعُونَ هذا المُتَكلَمَ عالا يَعْنِيهِ ؟ قد شَغَلَكُم يا أَبا مُرَة ؟ فيقولُ : أَلا تَسْمَعُونَ هذا المُتَكلَمَ عالا يَعْنِيهِ ؟ قد شَغَلَكِم

#### الأعلام

١ – العاند : المائل عن القصد ، المخالف الحق وهو عالم به . والساند : المرتق .

٢ – الكلمة في (ك) غير واضحة ، وهي في (س، ١) : [أهون مالك] وفي (ز، و، ط) :
 [ إخوان] وهي الرواية المصححة في (ش) وكذلك في (ر) ومالك : من خزنة النار . انظر ص ٤٨٨ .

أبوسفيان: صخربن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشى (جمهرة الأنساب ١٠٢)
 من سادات قريض في الحاهلية . أسلم يوم الفتح ، وشهد حنينا والطائف ، معدود من الصحابة الشعراء
 ( الإصابة ٢ / ١٨٧ الاستيماب ١ / ٣٣ ، الأغاني ٦ / ٣٤١) .

<sup>• • –</sup> على : بن أبي طالب ، أمير المؤمنين .

ه مه - معاوية : بن أب سفيان بن حرب ، مؤسس الدولة الأموية.

قى الشهريرة ، من يني فيهم من حروا بن فيهم عن مولان عال الدلام السياسي المسام له ياحد المساه بيانات المساه الدلام

وشغَل غيرَكم عمّا هو فيه ! فلو أنَّ فيكم صاحبَ نحيزة (١) قَويَّة ، لَوَنَبَ وَثْبَةً حَتَى يَلحَقَ به فَيَجذِبَهُ إلى سَقَرَ. فيقولونَ : لم تَصنَعْ شيئاً يا أَبا زَوْبَعةَ ! ليس لنا على أهلِ الجَنَّةِ مَسِيلٌ .

فإذا سَمِعَ - أسمعهُ اللهُ مَحابَّهُ - ما يقولُ ﴿ إِبلِيسُ ﴾ ، أَخَذَ في شَتْمِهِ وَلَعْنِهِ وَإِظْهَارِ الشَّمَاتَةِ به . فيقول - عليه اللَّعنةُ - : أَلَم تُنهَوْا عن الشَّماتِ يا بني آدمَ ؟ ولكنَّكم ، بحَمدِ اللهِ ، ما زُجِرْتُم عن شيءٍ إِلاَّ ورَكِبتموه (١). فيقول - واصَلَ اللهُ الإحسانَ إليه - : أَنتَ بَدَأْتَ آدَم بالشَّماتَةِ ، والبادِئُ أَظْلَمُ .

ثم يعودُ إلى كلام والأَخطل ، فيقولُ : أأنتَ القائلُ هذه الأبيات؟ : ولستُ بصائِم رَمَضان طَوْعاً ولستُ بآكلِ لحمَ الأَضاحي ولستُ بقائِم كالعَيْرِ أَدْعُو قُبَيلَ الصَّبح : حَيَّ على الفَلاح! وبكنِّي سأَشرَبُها شَمُولاً وأَسْجُدُ عند مُنبلَج الصباح ! فيقول : أَجَلْ ، وإنِّي لَنادِمٌ سادِمٌ (١) ، وهل أَغْنَتْ النَّدَامَةُ عن انحى كُسَع ؟ (١)

١ – النحيزة : الطبيعة ، والسجية ، والحُليقة ( نوادر أبي مسحل ١٣/١ ) .

وجاء بها ﴿ أَبُو الطَّيْبِ اللَّغُوى ﴾ مع النحيتة ، في باب التاء والزاى من (كتاب الإبدال ١١٣/١) .

٢ - يلاحظ هنا مجىء واو الحال مع جملة الحال الماضية ، والمعروف أن ذلك لا يكون إلا نى ضرورات الشعر ، فإذا صح ذلك عن و أبى العلاء ، فكأنه يجيز ذلك نى الشر .

۲ - السلم : النام مع حزن وهم . « ويقال : نادم سادم ، وندسان سدمان ، ونادمة سادمة ، وندى سلمى ؛ وندامى بيدامى الجميع، ( نوادر الدرسيط ١٠/١ م٠٠ ) .

عرب على الحارث الكسعى . قالوا إنه اشتى قوساً وخسة أسهم ، وكن في موارد الحسر الوحشية ، هو غامد بن الحارث الكسعى . قالوا إنه اشتى قوساً وخسة أسهم ، وكن في موارد الحسر الوحشية ، فرى عيرا فر السهم وصدم الحبل فأورى ناوا ، فغلن الكسمى أنه أخطأ ؛ فرى ثانية ، وثالثة ، حتى أنفذ سهامه وهو يظها أخطأت . فعمد إلى قومه فكسرها ، ففي الصبح نظر فإذا الخسر مصرعة وأسهمة مشرجة ، فعض إبهامه ندماً وقال :

ندمت ندامة لو أن نفسى تطاوعــنى إذن لبــــرت خسى تساوعــن كسرت توسى تسيين لى سفـــاه الرأى منى لمسر أبيك حين كسرت توسى

ويَمَلُّ من خِطِابِ أَهلِ النَّارِ ، فَينصَرفُ إِلَى قَصْرِهِ المَشِيدِ ، فإذا صار على مِيلٍ أَو ميلَين ، ذَكر أَنَّه ما سأَلَ عن «مُهَلْهل التَّغْلبيِّ\* » ولا عن المُرَقِّشَيْن \*\* » وأنه أَغفَلَ « الشَّنْفَرِي\*\*\* » و « تأبَّطَ شرَّا\*\*\* » فيرجعُ على أدراجِه . فيقف بذلك المَوقِفِ يُنادِي : أَينَ عَدِيٌّ بنُ ربيعة ؟ على أدراجِه . فيقف بذلك المَوقِفِ يُنادِي : أَينَ عَدِيٌّ بنُ ربيعة ؟

١ - الأدراج والدراج ، بكسر الدال : جمع درج وهو الطريق ، يقال : رجع فلان أدراجه ،
 عاد من حيث جاء . وقال « ابن الأعراب » : رجع على أدراجه كذلك ( اللسان ) .

#### الأعلام

مهلهل التغلبى: عدى بن ربيعة التغلبى ، كذلك سماه ابن سلام فى (طبقاته) وابن قتيبة فى (الشعر والشغراء ص ١٦٤، ١١٧) وقد ورد اسمه كذلك فى (الأمالى ، والأغانى) وفى (أيام العرب ١٤٢) وفى (شعراء الحاهلية ٢/٠٠) وفى (شواهد المغنى ، وشرح المغنى العينى ٤ / ٢١١) .

وقيل: إن اسمه « امرؤ القيس » ، « وعدى » أخوه ، انظر (معجم الشعراء للمرزباني ص ٢٤٨ جمهرة الأنساب ٢٨٧) ( والخزانة ٢٤٨) . وقال الآمدى في ( المؤتلف والمختلف) : اسمه امرؤ القيس بن ربيعة الشاعر المشهور ، وقيل اسمه على . اه ويفصل أبو العلاء هنا في هذا الخلاف ، فيختار أن يكون « عدى » اسمه ، أما امرؤ القيس فأخوه . وقال السهيل في الروش (٣/٣٣) : وقد صرح مهلهل باسمه في الشعر الذي استشهد به ابن هشام :

يا عديا لقد وقتلك الأواق •

وهو خال امرئ القيس الشاعر ، وجد عمرو بن كلثوم ، وأخو كليب بن ربيمة . والمشهور أنه سمى مهلهلا ، لأنه أول من هلهل الشعر ورققه . لكن وأبا العلاء ، يرفض هذا المشهور ، ويختار غيره . ( انظر صفحة ٣٥٤)

٣٣٧ : صفحة ٣٣٧ .

المرقش الأصغر : هو فى رواية والمفضل » . ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك . وفى (المؤتلف) ربيعة بن حرملة بن سفيان بن سعد بن مالك . وأورد « ابن قتيبة » الروايتين وفى ( جمهرة الأنساب ٢٠٠٠ ) : ربيعة بن قيس بن سعد بن مالك ؟ شاعر جاهل من عشاق العرب .

( الشمر والشمراء ١٠٥ ، الأغانى ٦ / ١٣٦ ، المؤتلف ١٨٤ – المفضليات ١١٤ ) وشعراء الصاحل والشاحج .

وه - الشنفرى : من بنى الحارث بن ربيعة الأزدى - شاعر جاهل من الشعراء الصماليك . وتنسب إليه « لامية العرب » المشهورة . حققها الأستاذ الذكتور محمد بديع شريف ، ونشرها بعنوان ( تشيد الصحراء) وهو من شعراء المفضليات والحماسة ، والصاحل والشاحج . وانظر ( الشعر والشعراء ١٨ ، الأغانى ٢١ ، أمانى القالى ٢١ /١٥٧) .

•••• - تأبط شرا: ثابت بن جابر بن سفيان ، فى رواية ، الأصمى والمفضل وابن حزم فى الجمهرة ، من بني فهم بن عمرو بن قيمى عيلان ، . الشاعر الجاهل العداء ، وأحد الصماليك، المعروفين ، من شعراء الحماسة والأصمعيات والمفضليات ، والصاهل والشاحج .



فيقالُ: زِدْ في البَيَانِ. فيقول: الذي يَسْتَشْهِدُ النحويُّون بقولِه: ضَرَبَتْ صَدْرَها إِلَّ وقالتْ: يا عَدِيًّا ، لقد وَقَتْكَ الأَواقِي(١) وَقد استَشْهَدُوا له بأَشياء كقولِه (٢):

وَلَقَدَ خَبَطَنَ بُيوتَ يَشْكُرَ خَبْطَةً أَخُوالَنَا ، وهُمُ بَنُو الأَعمامِ وقوله:

ما أُرَجِّى بالعَيشِ بعد نَدَامَى كُلَّهُمْ قد سُقوا بكأسِ حَلَقِ (٣)؟ فيقالُ: إنك لتُعَرِّفُ صاحِبَك بأَمْرٍ لا مَعرفة عندنا منه (٤)؛ ما النحويون؟ وما الاستِشهادُ ؟ وما هذا الهَذَيانُ؟ نحن خَزَنةُ النَّارِ ، فبيِّنْ غرضَك تُجَبْ إليه .

فيقول : أُريدُ المعروفَ بمُهلْهل التَّغلبيِّ ، أَخِي كُلَيْبِ وائل \* ، الذي كان يُضْرَبُ به المثلُ .

١ – البيت من قصيدته التي يذكر فيها صاحبة له هجرها للحرب ومطلمها : -

طفلة شنة المخلخل بيضا ء لعوب لذيذة في العناق

والبيت من شواهد النحاة في باب المنادى لقوله : [يا عديا ]. وكذلك في قوله : [أواق ]، أصله وواق ، قلبت الواو الأولى ألفاً ، لاجتماع واوين مفتوحتين أول الكلام .

٢ – البيت من ميميته التي مطلعها :

أثبت مسرة والسيوف شواهد وصرفت مقدمها إلى همام

وقد جاء هكذا في (شعراء النصرانية ٢/١٧٦) . والبيت من (قافيته) المذكورة أعلاه .

؛ – كذا فى مصورة الأصل (ك: ٣٤) دون أى اشتباه . رفضه فى (ل: ١٦٥) وقال : [ به] , عن مخطوطة (سى بورباط) من كوبريللي ؟

### الأعلام

خ - كليب وائل : التغلى ، أخو مهلهل ، وخال امرى القيس .

السيد الفارس المشهور – يضرب بعزته المثل ، قتله « جساس بن مرة » ، فشبت لمقتله حرب البسوس ( الأغانى ١٤٨/٤ – أمال القال ٢ / ١٣٠ – الموشح ٧٤ الشعر والشعراء ١١٧ ، ١٦٤ ) . فيقالُ : ها هو ذا يَسْمَعُ حِوارَكَ ، فقُلْ ما تشاءُ . فيقولُ : يا عدى بن رَبيعَةَ ، أَعْزِزْ عَلَى بولوجِك هذا المَوْلِجَ ! لو لم آسَفْ عليك إلا لأَجلِ قصيدتِك التي أَوَّلُها :

أَلَيْلَتنا بِنِى حُسَمِ أنيرى إذا أَنْتِ انْقَضَيْتِ فلا تَحُورى (١) لكانت جليرة أَن تُطيلَ الأَسفَ عليك . وقد كنت إذا أَنْشَدْتُ أَبْياتَك (٢) في أَبنَتِكَ المزوَّجةِ في ﴿ جَنبِ ﴾ تَغْرُورِقُ مِن الحُزْنِ عَيْناى ﴾ أَبْياتَك (٢) في أَبنَتِكَ المزوَّجةِ في ﴿ جَنبِ ﴾ تَغْرُورِقُ مِن الحُزْنِ عَيْناى ﴾ فأخبرُني لمَ شُميتَ مُهلُهلاً ؟ فقد قيل (١) : إنكَ سُميّتَ بذلك ، لأَنكَ أَوْلُ مَنْ هَلَهَلَ الشَّعْرَ أَيْ رَقَّقَهُ .

فيقولُ : إِنَّ الكَذِبَ لكثيرٌ ، وإنَّما كان لى أَخُ يقالُ له «آمْرُوْ القَيْس» (أَ) فأَغَارَ عليْنا (زُمَيْرُ بْنُ جَنابٍ الكَلِيُّ ». فتبعَهُ أخى فى زَرافةٍ من قَوْمِه ، فقالَ فى ذلك :

وذو حسم : `واد بنجد ( بلدان ياقوت ٤ /٣٩٥) .

٧ - يشير إلى قول « مهلهل » في ابنته : ٠

عز على تغلب الذى لقيت أخت بنى المالكين من جشم أنكحها فقدها الأراقم فى «جنب»، وكان الحباء من أدم ليسوا بأكفائنا الكرام ولا يغنسون من عيلة ولا عسام

وجنب : حي وضيع من أحياء بني مذحج .

 $\gamma = aki$  هو المشهور ، حكاه  $\alpha$  القالى  $\alpha$  فى (أماليه) قال : اسمه على . وقال فى (الأغانى) : اسمه على ولقب مهلهلا لطيب شعره و رقته . وانظر ( والسمبيل عليها إملاه مبسوط فى الروض ١ / ٣٠٣ ، سمط اللآلى ١ / ١١١ ، والشعر والشعراء  $\alpha$  ) .

إلى المن هذا هوسبب اختلافهم في اسم مهلهل . قال بعضهم : هوعدى وأمر و القيس أخوه ، وقال آخرون : بل هو امر و القيس وعدى أخوه . انظر الأقوال في ذلك بهامش ص ٢٥١ .
 الأعلام

ج – زهیر بن جناب : بن مالك بن الحارث الكلبى .
 شاعر جاعلى ، وفارس من فرسان كلب . ( انظر الشعر والشعراء ۲۲۳ – معجم الشعراء ۱۳۰ .

المسترفع المخطئ

لمَّالًا تَوَقَّل فَى الكُرَاعِ هجينُهم هَلهَلْتُ أَثْأَرُ مالكاً أَو صِنْبلا وَكَأْنه بازُ عَلَتْ هُ كَبْرَةٌ يَهدِى بشِكَّتِهِ الرَّعيلَ الأَوَّلا وَكَأْنه بازُ عَلَتْ ، ويقالُ : تَوَقَّفْتُ ؛ يَعنى بالهَجين : زُهيْرَ بنَ جَنابٍ ؛ فَسُمِّى «مُهلهلا » ، فَلمَّا هَلكَ شُبُّهتُ به فقيلَ لى : مُهلهل . فيقولُ : الآنَ شَفيتَ صدى بحقيقةِ اليقين .

فأُخبرُ في عن هذا البيتِ الذي يُروَى لك :

أَرْعَدُوا سَاعَةَ الهِياجِ وَأَبْرَقُ نَا كَمَا تُوعِدُ الفُحولُ الفُحولُ الفُحولِ<sup>(٢)</sup> فإنَّ «الأَصمَعيَّ\* »كان يُنْكِرُه ويقولُ : إنه مُوَلَّدُ .وكان «أَبوزَيْدَ\* » » يَستَشهدُ به ويُثبتُه (٣) .

۱ – مثلها رواية السهيل في (الروض ٣ / ٢٣٦ ) ويروى :

لما توعر في السكراع هجيبهم الهلت أثأر جابرا أو صنبلا

وقد جاءت بهامش (ك ، ش). ومثلها فى (سمط اللآلى : ١١٢/١).

توقل : تصعد — وكراع الطريق : طرفه — والهجين : اللئيم ، ومن أبوه عربى وأمه أمة ، أو من أبوه خير من أمه . والشكة : السلاح .

٢ – البيت من قصيدته التي مطلعها :

بات ليلي بالأنعمين طويلا أرقب النجم ساهراً أن يزولا ·

٣ - هذا الحلاف مبسوط في كتب اللغة . وفي ( التاج واللسان ) ما نصه : عن الأصمعي : يقال رعدت السهاء وبرقت ، ورعد له وبرق له : إذا أوعده ، ولا يجيز أرعد ولا أبرق في الوعيد ولا في السهاء .
 وقال « الفراء » : رعدت وبرقت بغير ألف ، وكان « أبو عبيدة » يقول : رعد وأرعد ، وبرق وأبرق ، معنى واحد - ويحتج بقول « الكيت » :

أرعه وأبرق يا يزيد فا وعيدك لي بضائسر

الأعلام

ه - الأصبعي : صفحة ١٧٠ .

ه ه – أبو زيد : سعيد بن أوس الانصاري من أعلام النحاة واللغويين ، وإياه يعني «سيبويه » حين يقول : سممت الثقة – توفى في خلافة المأمون ، وهو من أعلام الصاهل والشاحج . ( أخبار النحويين ٤٨ ، ٧٥ ، شذرات الذهب ٢ / ٣٤ ، نزهة الألبا ١٧٣ ، إنباه القفطي ٢ / ٣١)



فيقول : طال الأبك على لُهُدِن ! لقد نَسبتُ ما قلتُ في للدَّال الفائية ،

فيقول : زَعَمَ ﴿ الْأَصْمَعَى ﴾ أنه لا يُقالُ أَرعد وأبرق ف الوعيدِ ولا في السّحابِ .

فيقول : إِنَّ ذلك لخَطأً من القول ، وإنَّ هذا البيتَ لم يَقُلُه إلاَّ رَجُلٌ من جِذْم (١) الفَصاحة ، إمَّا أنا وإمَّا سِوايَ ، فَخُذْ به وأُعرِضْ عن قولِ السَّفهاء .

ويَسَأَلُ عَن وَالمُرَقِّشِ الأَكْبِرِ ، فَإِذَا هُو بَهِ فَي أَطَبَاقِ العَلَابِ ، فَيقُولُ : خَفَّفُ اللهُ عَنْكَ أَبُّهَا الشَّابُ المُعَتَّصَبُ أَنَّ ، فَلَمْ أَزَلُ فَ الدارِ العَاجِلَةِ حزيناً لَا أَصَابَكَ أَنَّ بِهِ الرَّجُلُ التَّفَلِيُّ ، أَحَدُ بني غُفَيْلَةَ بنِ قاسِطٍ ، فَعَلِيه بَهْلَةُ الله !

١ - لبد : آخر نسور « لقان » ، قيل إنه عمر كممر سبعة أنسر ، فضرب به المثل لكل ما قدم : « طال الأبد على لبد ، وأتى أبد على لبد » نقله في هامش (ل : ١٦٦ ) كما في طبعات الذخائر! .

٧ – كذا في (ك ، ش ، ر) والجذم ، كجذر : الأصل ؛ (نوادر أبي مسحل ٧١/١) وهو من إبدال الراء والميم . « ويقال : جذرت الحبل أجذره جذراً . وجذمته جذماً (الإبدال ٨٤/١) .

٣ ـ في ش : [المنتضب] بضاد معجمة ولعلها سهو قاسخ . اغتصب الثيء : أخذه قهرا وظلماً .

٤ — يشير إلى قصة معروفة ، خلاصها أن « المرقش » خرج مع أجير له من ففيلة ، يريد ابنة عمه « أسماء » وكان أبوها زوجها رجلا من « مراد » فى غياب « المرقش » . فلما صار فى بعض الطريق مرض ، فتركه الففل هناك فى غار وإنصرف إلى أهله فخيرهم أنه مات ، ويقال إن « أسماء » وقفت على أمره فيعثت له من حمله إليها وقد أكلت السهاع أفهه ، وفي ذلك يقول :

من طلع الفتيان أن و مرقشا و أعلمي على الأصحاب عبداً متقلا ذهب السباع بأنف و فركن و ينهش منه في القفار بجدلا انظر القصة في (الأغاف ٢٧/١ – والشعر والشعراء ٢٠٠) . وانظر و المرقش الأكبر و في صفحة ٢٣٧ في المهم المبدأ على المبدأ ال

المسترفع المعتمل

وإن قَوْماً من أهلِ الإسلامِ كانوا يَسْتَزُرُون بقَصيدتِكِ الميميَّةِ التي أوَّلُها:

هل باللَّيارِ أَن تُجيبَ صَمَمْ لو كانَ حيًّا ناطقاً كلَّمُ (١)

وإنها عندى لَمِنَ المُفْرَداتِ. وكان بعضُ الأُدباء يَرى أَنَّها والميميَّةَ (١)

التي قالها والمُرقَّشُ الأَصغَرُ ، ناقصتانِ عن (القصائِدِ المُفَضَّلياتِ) (١) ،

ولقد وَهِمَ صاحِبُ هذه المقالة .

وبعضُ الناسِ يروِي هذا الشعرَ لك (٤):

تَخَيِّرَتُ مَنْ نَعَمَانَ عُودَ أَرَاكَةٍ لِهِنْدٍ ، ولكنْ مَنْ يُبلِغُه هندا ؟ خَلِلًى جُورا م بارَكَ اللهُ فيكما وإن لم تكُنْ هند لأَرضِكُما قَصْدا وَقُولًا لها : ليس الضلالُ أجارنا (١) ولكنّنا جُرْنا (١) لنَلْقاكمُ عَمْدا

ولم أَجِدُها في (ديوانِكِ) فهل ما حُكِي صحيحٌ عنك ؟

فيقول: لقد قلتُ أشياء كثيرةً (منها (١) ما نُقل إليكم ، ومنها لم يُنقَل . وقد يجوز أَن أَكونَ قلتُ هذه الأبيات ) ولكني سَرِفْتُها لطولِ الأَبدِ (١) ولعلَّكَ تُنكِرُ أنها في وهند ، وأنَّ صاحبتي وأساء ، فلا تَنفِرْ مَن ذلك ،

٢ – يشير إلى ( الميمية المفضلية ) المقيدة :

لابنــة عجلان بالحـــو رسوم لم يتعفين والعهد قـــديم

م. ۱۱۸

٣ - هى القصائد الى اختارها والمفضل النبي و ، وفيها - قصيدتا المرقشين ، المشار إليهما
 ها هنا .

٤ - هذه الأبيات نسبها « البكرى » في ( معجمه ٢/٨٥٥ ) إلى و عمر بن أبي ربيعة » .

٩ ، ٩ - كذا ، براه مهملة في (ك ، ش ، ر) . وفي س : [جورا . . . أجازنا . . . جزنا ] براه في الأولى وزاى في الأخيرتين ، وفي : [جودا ]وفي بقية النسخ ، بزاى معجمة في المواضع الثلاثة . والجور : الميل .

٧ – ما بين القوسين ، سقط من ز ، ت ، ط .

٨ - سرفتها هنا ، بمنى أخطأتها ولم أعد أتذكرها . وجاه في ( نوادر أبي مسحل ١٤٤/) :
 ويقال : مررت بفلان فسرفته عيني ، أي أخطأتمولم تره .

المسترفع المخطئ

١ - رواها و المفضل و (ص ١١١ ط التجارية) ، وفيها البيت المشهور الذي لقب الشاعر به :
 الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قلم

فقد يَنتَقِلُ المُشَبِّبُ من الآسمِ إلى الاسم ، ويكونُ في بعضِ عُمرِه مُستَهترًا (١) بشَخْصِ من النَّاسِ ، ثم يَنْصَرف إلى شخصِ آخرَ ، ألا تسمعُ (١) إلى قَوْلى ؟ : سَفَهُ تَذَكُّرُهُ «خُويْلَةَ » بَعد ما حالتْ ذُرَا نَجْرانَ دُونَ لقائِها(١)

ويَنعَطِفُ إِلَى «المُرَقِّشِ الأَصغَرِ » فيسأَلهُ عن شَأْنهِ مع «بنتِ المُنْذِر » و « بنتِ عَجْلانَ » فَيَجدُهُ غيرَ خَبير ، قد نَسيَ لِتَرَادُفِ الأَحقاب . فيقول : أَلَا تَذَكُرُ ( فَ) مَا صَنَعَ بِكَ «جَنابٌ " » الذي تقولُ فيه ؟ : فآلي «جَنابٌ ، حِلفَةً فأَطَعْتَهُ فنفسَكَ وَلَّ اللَّومَ إِن كنتَ لأَمَّا (٥)

١ -- في ش: [اشتهر] يقال استهتر بكذا : أولع به ولماً شديداً ، لا يتحدث بغيره ولا يهتم بسواه . ٧ – كذا في ك ، ش ، س . وفي بقية النسخ : [تنظر ] نقله إلى هامش ( ك : ١٦٧ ) .

٣ ــ رواية ( المفضليات ١٤٠ ) :

سفها تذكره «خويلة» بعد ما حالت قـــرى نجران دون لقائما

والبيت من (مفضليته) التي مطلعها :

ما قلت هيج عينــه لبكائهـا محسورة ، باتت على إغفائهـا

فكأن حبة فلفل في عينه ما بين مصبحها إلى إمسائها سفها تذكره . . . . . . . . . .

٤ - يشير إلى قصته مع « فاطمة بنت المنذر » ، وخادمها « هند بنت عجلان » . وكانت تجمع بينهما فتحمله على ظهرها حتى لا يرى الحراس آثار قدميه ، فألح عليه « جناب » – صديقه وابن عمه – أن يخلفه ليلة عند صاحبته ، فامتنع زماناً ثم أجابه ، فأنكرته « فاطمة » ونحته عنها ، وعض « المرقش » على إبهامه ندماً وهام على وجهه حياء وخجلا ﴿ انظر الأغاني ٢/٣٦ -- والمفضليات ١٢٤ --وتهذيب إصلاح المنطق ٢ / ٧١ والشعر والشعراء ١ / ٢١٤ معارف ) وانظر « المرقش الأصغر » في صفحة ٣٥١ .

ه ـ في ( ت ، ط ) : [فأول جناب خلفة ]تحريف .

والمطاب في البيت لنفسه . من قصيدته في الحادثة المذكورة وقبله :

أفاطم لو أن النساء ببلدة وأنت بأخرى ، لاتبعتك هائما

الأعلام

« -- جناب : بن عوف بن مالك ، صاحب، المرقش الأصغر » وابن عمه -- انظر ( الشعر والشعراء ه ١٩ – والأغاني ٢ /١٣٦ ) . فيقول : وما صَنَعَ «جَنابٌ » ؟ لقد لَقيتُ الأَقْوَرِيْنِ (١) ، وسُقِيتُ الأَقْوَرِيْنِ (١) ، وسُقِيتُ الأَمَرَّين ، وكيف لى بعذابِ الدَّارِ العاجلةِ ! .

فإذا لم يجد عنده طائلاً تركه ، وسأل عن «الشَّنْفَرى الأَزْدِى » فأَلْفاهُ قليلَ التَّشَكِّى والتَّأَلُّم لما هو فيه (١) . فيقول : إنَّى لا أراك قلِقاً مثلَ قلَلَ أصحابِك . فيقول : أَجَلْ ، إنى قلتُ بيتاً في الدَّارِ الخادِعةِ فأَنا أَتَأَدِّبُ بهِ حيريَّ الدهرِ (١) ، وذلك قولى :

غَوَى فَغَوَتْ ، ثم ارْعَوَى بَعَدُ وارْعَوت وَلَكَصِبرُ إِن لَم يَنْفَع الشَّكُو أَجْمَلُ (أَلَّهُ وَلَكُوبَ أَعْمَلُ (أَلَّهُ وَلَكُوبَ أَجْمَلُ (أَلَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْفَرَّ الْفَرَّارَةِ .

١ - كذا ضبطه في الأصل (ك: ٦٤) على التثنية . ونقلته سهواً بضبط الجمع في طبعات الذخائر ،
 فنقله كذلك في (ل: ١٦٨)!!

فى نوادر أبى مسحل ( ١٩٧/١ ) : يقال : لقيت منه الأقورين والأقوريات ، أى الدواهى . وزاد الزمخشرى : المتناهية فى الشدة . – والأمران : الفقر والهرم ، والشر والأمر العظيم .

۲ - یشیر إلی قول « تأبط شرأ » فیه : (المفضلیات ، والحماسة ۱ / ٤٧)
 قلیل التشکی المهم یصیبه کثیر الهوی ، شی النوی والمسالك یظل بموماة ، و یمی بغیرها جحیشا ، و یعروری ظهورالمهالك

ف ش : [قليل الشكي ]وهو تصحيف لعل أصله أن التاء لم تعجم في (ك) .

٣ - يقال : لا آتيه حيرى الدهر ؛ وحير الدهر - بكسر الحاء فيهما - وحارى الدهر : أى مدة
 الدهر ، ما أقام الدهر . وعن « الزنخشرى » : يجوز أن يكون : ماكر دهر ورجع ، من حار يجور.

وضع فى ك ، عينا مهملة تحت غين [غوى فغوت ] وفوقهما لفظ (مما) علامة الجمع بين
 روايتين ، وأثبت فى الشطر الثانى رواية أخرى : \* والصبر ، إن لم ينفع الصبر أجمل \* .

و يبدو أن [ الصبر ]الأولى – في هذه الرواية الثانية – محرفة عن [ القبر ]وكذلك جاءت في ( ١ ) .

فيقول \_ أَمْننَى اللهُ حَظَّه من المغفِرةِ \_ لِتأَبَّطَ شَرًّا : أَحَقُّ ما رُوِى عنكَ من نِكاحِ الغِيلانِ(١) ؟ فيقول : لقد كنَّا في الجاهِليَّةِ نَتَقوَّلُ ونَتَخرَّص ، فنكَ من نِكاحِ الغِيلانِ(١) ؟ فيقول : لقد كنَّا في الجاهِليَّةِ نَتَقوَّلُ ونَتَخرَّص ، فما جاءَكَ عنا مِما يُنكرُه المعقولُ ، فإنه من الأكاذيب ، والزَّمنُ كلَّه على ضجيَّة واحدةٍ ، فالذي شاهده معدُّ بنُ عَدنانَ ، كالذي شاهدَ (١) نُضَاضَةُ وَلَدِ مَحيَّةً واحدةٍ ، فالذي شاهده أَعَدُّ بنُ عَدنانَ ، كالذي شاهدَ (١) نُضَاضَةُ وَلَدِ مَد والنَّضاضَةُ آخِرُ وَلدِ الرَّجُل .

فيقول \_ أَجزَلَ ٱللهُ عَطاءَه من الغُفرانِ \_ : نُقِلتْ إلينا أبياتُ تنسَبُ

أَنَا الذِى نَكَحَ الغِيلانَ فى بَلَدِ ما طَلَّ فيه سِماكيٌّ ولا جاداً<sup>(۱)</sup> فى حيثُ لا يَعْمِتُ الغادى عَمايَتَهُ ولا الظَّليمُ بهِ يَبْعَى تِهبّادا وقد لَهَوْتُ بمصقولٍ عوارضُها بِكْرٍ تُنازعُنى كأساً وعِنْقَادا ثمَّ انقَضى عَصْرُها عنِّى وأعقبَهُ عَصرُ المَشِيبِ فقُلْ فى صالح باداً<sup>(3)</sup>

فاستَللَلْتُ على أَنَّهَا لكَ لَمَّا قُلتَ : تهبّادا ، مصدر تَهبَّد الظليمُ إِذَا أَكلَ الهَبيدَ ، فقلتُ : هذا مِثلُ قولِهِ في القافيَّةِ :

طَيْفُ ابنةِ الحُر إِذْ كَنَا نُواصِلُها ثُمَّ اجْتُنِنْتُ بِهَا بَعْدَ التَّفِرَّاق مصدر تَفَرَّقوا تِفِرَّاقاً ، وهذا مُطَّردُ في تَفَعَّلَ ، وإن كان قليلاً في

١ – انظر الأبيات الدالية بعد – وفي ( الشعر والشعراء ) لامية له أخرى في نكاح الغيلان .

٧ ـ في ز ، ت ، ط : [شاهده ]بإثبات العائد .

والنضاضية من الماء وغيره : البقية ، ومثلها البضاضة . ( الإبدال ٨٢/١ ) .

٣ ـ في (ط): [ما طل فيها ]وتذكير البلد أفصح وأشهر ، وقد يؤنث على معنى الدار (اللسان).

٤ – فى ك : [صلح ] وبهامشه : [صالح ] وفى س ، ا : [صلح ] ، وفى ن : [صلحة ] تصحيف . وكنت فى الطبعة السابقة وضعت نقطتين ( : ) بعد « صالح » فنقلهما فى ( ل : ١٦٩ ).

الشُّعر ، كما قال «أُبوزبيد\* »:

فثار الزَّاجرون فَزادَ منْهم تِقرَّاباً ، وصادَفَهُ ضَبيسُ (١) فلا يُجيبُه «تأبَّطَ شَرَّا » بطائل .

\* \* \*

فإذا رأَى قلةَ الفوائِدِ لديهم ، تركهم فى الشقاءِ السَّرِمَدِ ، وعَمَد لمحلَّهِ فَ الجِنانِ ، فَيَلَقَى آدم ، عليه السلام ، فى الطريقِ فيقول : يا أَبانا صلَّى اللهُ عليك ، قد رُوى لنا عنك شعرٌ منه قولُك :

نحنُ بَنو الأَرض وسكَّانُها منها خُلِقْنا ، وإليها نَعودْ والسَّعْدُ لا يَبْقى لأَصحابهِ والنَّحْسُ تَمْحوهُ ليالى السُّعودْ فيقولُ : إِنَّ هذا القَوْلَ حَقُّ ، وما نَطَقَهُ إِلَّا بعضُ الحكماء ، ولكنى لم أسمعْ به حتى الساعة .

فيقولُ - وَفَرَ اللهُ قِسْمَهُ فِي النَّوابِ : فلَعلَّك يا أَبانا قُلتَه ثمّ نَسِيتَ ، فقد علمت أنَّ النّسيانَ مُنسرع إليك ، وحَسبُك شَهيدًا على ذلك ، الآية المَّنْلُوّةُ فِي (فُرقانِ مُحَمَّدٍ)(١) صلَّى اللهُ عليهِ [وسلم] : « ولَقَدْ عَهِدْنا إلى آدمَ منْ قَبلُ فَنَسِي وَلم نجدْ لَهُ عَزْماً. » وقد زَعَم بعضُ العلماءِ أَنكَ إِنما سُميتَ إِنساناً لِنسيانِك ، واحتج على ذلك بقولِهم في النّصغيرِ : أُنيْسِيان ، وفي الجمع : إنساناً لِنسيانِك ، واحتج على ذلك بقولِهم في النّصغيرِ : أُنيْسِيان ، وفي الجمع :

الأعلام

ه -- أبو زبيد : الطائي ، صفحة ١٤٤ .



١ -- الضبيس والضبس : الشكس العسر ، الثقيل الروح والبدن .

٢ - في س ، ١ ، ط : [ قرآن محمد ] . نقله كما في طبعات الذخائر إلى هامش (ل : ١٧٠)
 وقال : « عن بعض النسخ » ولا نعرف نسخاً عنده !
 والآية من سورة طه ( ١١٥) .

أَناسي ، وقد رُوِى أَنَّ الإِنسانَ من النِّسيانِ ،عن «ابنِ عبَّاسٍ » . وقال «الطائيُّ \* » :

لا تَنْسَيَنْ تلكَ العُهُودَ وإِنَّما سُمِّيتَ إِنساناً لأَنكَ ناسِ ١٦

وقرأً بعضُهم: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفاضَ النَّاسِ »(١) بكسرِ السين، يريدُ الناسى ، فَحذف الياء ، كما حُذِفَت فى قولِه : «سَوَا العَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ » (١) فأمًا البَصريُّونَ فيعتقِدُون أَنَّ الإِنسانَ من الأُنسِ ، وأَنَّ قولَهُم فى التَّصغيرِ ؛ أُنَيْسِيان ، شاذً ، وقولَهم فى الجمع : أَناسى ، أَصلُه أَناسِينُ ، فأبدِلَت الياءُ مِن النونِ ، والقولُ الأَوَّلُ أَحسنُ .

فيقولُ آدَمُ صلَّى اللهُ عليه (٤) : أَبَيْتُم إِلاَّ عُقوقاً وأَذَيَّةً ! إِنَّما كنتُ أَتكلَّمُ بِالْعَرَبِيَّةِ وأَنا في الجَنَّةِ ، فلمَّا هَبَطتُ إِلَى الأَرضِ ، نُقِل لِساني إلى الشَّريانيَّةِ ، فلم أَنْطِقْ بغيرِها إِلى أَنْ هَلَكتُ ، فلمَّا رَدَّني اللهُ ، سُبحانه السُّريانيَّةِ ، فلم أَنْطِقْ بغيرِها إِلى أَنْ هَلَكتُ ، فلمَّا رَدَّني اللهُ ، سُبحانه

قالت ، وقد حم الفراق فكأسه قد خولط الساق بهما والحاسى لا تنسين تلك العهود فإنما سميت إنساناً ، لأنك ناس

٢ ــ من آية ١٩٩ ، البقرة . وقراءة الجمهور ، بضم السين .

٣ ــ من آية ٢٥ ، الحج .

٤ - [وسلم ]في النسخ ، ما عدا (ك ، ١ ، س) .

الأعلام

. \* الطائل ، حبيب بن أوس : ص ٣٢٤ .

البيت « لأبى تمام » من قصيدته السينية في مدح « أحمد بن المعتصم » ومطلعها :
 ما في وقوفك ساعة من باس نقضى زمام الأربع الأدراس
 وفها يقول :

عـ ابن عباس : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ( نسب قریش ۳۸ ابن عم المصطفى صلى الله علیه وسلم وصاحبه . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين على الأرجع ، ومات رضى الله عنه بالطائف ۸۸ ه . ومن نسله أسرة « بنى العباس التى أقامت الدولة العباسية سنة ۱۳۲ ه . ( الاستيماب ۱۸۸ ) وأعلام الصاهل والشاحج .

وَعَالَى ، إِلَى الجَنَّةِ ، عادت على العرَّبيّة ، فأَى حين نَظَمت هذا الشعر : في العاجلة أم الآجلة ؟ والذي قال ذلك ، يَجبُ أَن يكونَ قالَهُ وهو في الدارِ الماكرة ، ألا تَرَى قولَه :

## • مِنْهَا خُلِقْنَا وإليها نَعودُ \* (١)

فكيف أقولُ هذا المقالَ ولِسانى سُريانى ؟ وأما الجَنَّةُ قبلَ أَن أَخْرُجَ منها ، فلم أَكُنْ أدرى بالمؤتِ(٢) فيها ، وأنَّهُ مِمَّا حُكِم على العِبادِ ، صُيرً (١) كأطواقِ حَمام ، وما رَعَى لأَحَد مِن ذِمام ؛ وأما بعد رُجوعى إليها ، فلا معنى لِقَولى : \* وإليها نَعودُ (١) \* لأنه كَذِبُ لا مَحالة ، ونحنُ مَعاشِرَ أهلِ الجَنَّةِ خالدُون مُخلَّدون .

فيقولُ - قُضِىَ له بالسَّعدِ المُورَّبِ (٤) - : إِنَّ بعضَ أَهلِ السِّيرِ يَزْعُمُ أَنَّ هذا الشَّعرَ وَجَدَه «يعْرُبُ » في مُتَقَدم الصَّحُفِ بالسَّريانيَّةِ ، فنقلَه إلى لسانِه ، وهذا لا يَمتَنعُ أَن يكونَ .

وكذلك يَرْوُون لك م صلَّى اللهُ عليك م لَمَّا قَتَل «قابيلُ » «هابيلَ » : تَغَيَّرَتِ البلادُ ومَنْ عليها فوَجْهُ الأَرْضِ مُغَبَرُ قَبيحُ وأُودَى رَبْعُ (°) أهليها فبانوا وغُودِرَ في الثَّرَى الوجهُ المليعُ وبعضُهم بُنشِدُ :

# • وزَال مِشاشةُ الوجهِ الْمَليحِ •

١ - القافية مقيدة . وضبطت سهواً في طبعات الذخائر السابقة بضم الدال ، فنظلها السيد نصر الله بالضم في ( ل : ١٧١ ) !

٢ - في هامش ت : [قوله : بالموت ، لم يوجد في نسخة صحيحة ، وبجب أن تحرر هذه الحملة والى بعدها ] اه . وزرى الحملة محررة ، وواضحة المعنى .

٣ – أي لزمهم كأملواق الجمام في أعناقها بين كي ريميون ري و فيط عدة ربي و حرب و بعديد

٤ – المؤرب : المحكم الموثق ، من أرب الشيء تأريباً : أحكمه ووثقع بريرة و الله الموثق ، الله الموثق ،

ه – في ش ، ر : [ربع ]بياء مثناة ، ولعل أصل التضعيف أن البّاء في ( (ك ) تشتبة بالياه.

على الإقواء . . وفي حِكاية معناها ما (١) أَذكرُ أَنَّ رَجُلاً من بعضِ وَلَكِك يُعرَفُ بابنِ دُريْدٍ\* ، أَنشدَ هذا الشعرَ وكانت روايتُه :

• وزال بشاشةُ الوجهِ المليح ِ •

فقال أُوَّلَ ما قال : أَقُوَى .

وكان في المجلِسِ «أَبو سَعيد السِّيرافُّ\* \* » فقال : يجوزُ أَن يكونَ قال : \* وزال بَشاشِةَ الوجهُ المليحُ \*

بنصب ، بشاشة ، على التمييز ، وبحَذْفِ التَّنوينِ الالتقاءِ الساكِنيْن كما قال :

حَمرُو الذي هَشمَ الثريدَ لقَوْمِهِ ورجالُ مَكَّةَ مُسنِتُونَ عِجَافُ<sup>(۱)</sup> قلتُ أَنا : هذا الوجهُ الذي قالَه «أَبو سَعيدٍ» ، شَرُّ من إقواءِ عشرِ مَرَّاتِ في القصيدةِ الواحدة !

١ - هذه رواية الأصل (ك: ٦٦) لكن السيد نصر الله جعلها في متن (ل ١٧١): [على ما]
 بزيادة [على] وقال بهامشه: « سقطت من بعض النسخ »!

٢ - رواية ( الغفران ) هنا - تدل على أن البيت لشاعر ، بدليل قوله : كما قال ، وهو في سيرة ابن هشام الجزء الأول : لشاعر من قريش أو رجل من العرب ولكن « التبريزي » قال في ( شرح الحماسة / ٩٧) : قالت « بنت هاشم » جد النبي صلى الله عليه وسلم .

عمر و الذي هشم الثريد لقويه و رجال مكة مسنتون عجاف ونسبه السهيل ، في أبيات منه ؛ إلى عبد الله بن الزبعري ( الروض ١ / ١٦١ ) ومثله في تاج العرومي : ست

وكذلك نسبه المرتضى فى ( أماليه ٤ / ١٨٠ ) إلى ابن الزبعرى ، أما ابن دريد فنسبه فى ( الاشتقاق مادة هاشم ) إلى مطرود بن كعب الخزاعى . وانظره فى شواهد الصاهل والشاحج .

### الأعلام

• - ابن درید : صفحة ۱۹۹ .

ب - أبوسعيد السيرانى: الحسن بن عبد الله بن المرزبان. أصله من فارس ومولده بسيراف، من أكابر النحاة البصريين وعلماء العربية فى القرن الرابع الهجرى.. ومن كتبه ( أخبار النحويين البصريين – شرح كتاب سيبويه). توفى فى رجب سنة ٣٦٨ ه ( نزهة الألبا ٣٧٩ ، تاريخ بغداد ٧ / ٣٤١ ، إنباء القفطي ١ / ٣١٣ ، وفيات الأعيان ١ / ١٣٠ ، وأعلام الصاهل والشاحج).



في الضَّلالةِ متهوَّكُون اللهِ عليه (١١ : أَعَرَزُ علَى بَكَمَ معشرَ أَبَيْنِي اللهِ اللهِ في الضَّلالةِ متهوَّكُون اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى ما نَطقتُ هذا النَّظِيمَ ، ولا نُطِق في عَصرى ، وإنَّما نَظمَه بعضُ الفارغين ، فلا حول ولا قُوَّة إلا باللهِ اكذبتُم على خالقِكم ورَبِّكم ، ثُمَّ على آدمَ أَبيكُم ، ثم على حَوَّاءَ أُمَّكم ، وكذبَ بَعضُكم على بعضٍ ، ومَآلُكم في ذلك إلى الأَرضِ .

ثُمَّ يَضَرِبُ سائرًا في الفِردَوسِ فإذا هو برَوضة مُونِقَة ، وإذا هو بحيَّاتٍ يلْعُبْنَ ويَتَماقَلْنَ ، يَتَخَافَفْنَ ويتَناقَلْنَ ، فيقُولُ : لا إِلَهُ إِلا الله ! وما تَصنَعُ حَيَّةٌ في الجنَّة ؟ فَيُنْطِقُها الله \_ جَلَّتْ عَظَمتُه \_ بعدَ ما أَلهَمها المَعرفة بهاجسِ الخَلَدِ فتقولُ : أما سَمِعتَ في عُمرِك «بذاتِ الصَّفا » ، الوافِيةِ بهاجسِ الخَلَدِ فتقولُ : أما سَمِعتَ في عُمرِك «بذاتِ الصَّفا » ، الوافِية فصاحبٍ ما وَفَي ؟ كانت تَنزلُ بوادٍ (٤) خصيب ، ما زمَنُها في العيشةِ مقصيبُ (٥) ، وكانت تَصنَعُ إليه الجميلَ في ورْدِ الظاهرةِ والغِبُ (١) ، وليسَ مَنْ كَفَرَ للمُؤمِن بسِبً (٧) . فلما ثمَّرَ بُودًها مالَه ، وأمَّل أَنْ يجتذب آمالَه ،

١٠ - زاد في س ، ط . [وسلم ].

٢ – تبوك : في الأمر ، تحير وارتبك فيه ( نوادر أبي مسحل ٢/٩٣) .

٣ – في ز : [يتشاقان ]وفي س : [يتحافظن ويتثاقلن ]. تصحيف .

٤ – بهامش (ك ، ش) رواية ثانية : [نى واد ] وهي ما نى (س) . نقله كما فى تحقيق الذخائر إلى هامش (ك : ١٧١) فقال : « أو نى واد » وكأنه تفسير من عنده !

٥ - في ط: [بعصيب]. وفي الأصل والنسخ الأخرى: [بقصيب] أي معيب مذموم ، يقال: قصب فلاناً ، عابه وشتمه . وفي ( نوادر أبي مسحل ٣١٦/١) ، ويقال: قصب فلان عرض فلان . .
 عمى قطعه » ويمكن أن تكون [قصيب] هنا بمنى جديب ، كأنها من قصب فلاناً : منعه عن الشرب على أن يروى ، وقصب البدير : امتنع عن شرب الماء ، وأقصب الراعى : عافت إبله الماء .

وقد اكنى في هامش (ل: ١٧١) بما نقلناه عن نوادر أبي مسحل ، وكأنه اتجه معي إلى النوادر! ٢ - الظاهرة من الورد: أن ترد الإبل كل يوم نصف النهار - والنب: ورد يوم وظم، يوم ٧ - سبك وسيبك ؛ من يسابك ، وعلى الأولى اقتصر « الجوهرى » . تى (الصحاح)

ذَكرَ عِندَها ثاره ، وأراد أن يَقتَفِر آثارَه (١) ، وأكب على فَأْسِ مُعْمَلَة ، يَحُدُّ غُرَابَها لِلآمِلَة ، ووقف لِلساعِيةِ على صَخرة ، وهم ال يَنتقم مِنها بِأَخرَة (٢) وكان أخوه مِمَّ فَتلَته ، جاهرته في الحادثة أو قِيلَ خَتلَته وفقد فضربَها ضَرْبة ، وأهون بالمقر شَرْبة أن ، إذا الرَّجُلُ أَحَسَ التَّلَف ، وفقد من الأنيسِ الخَلف ! فلمًا وقِيت ضَرْبة فأسِه ، والحقد يُمسِك بأنفاسه ، من الأنيسِ الخَلف ! فلمًا وقِيت ضَرْبة فأسِه ، والحِقد يُمسِك بأنفاسه ، مخادعا ، ولم يكن بما كتم صادعاً (٤) : هل لكِ أن نكون خِلَّيْن ، ونحفظ وأله العهد] (١) إلين ؟ ودعاها بالسفة إلى حِلْف ، وقد سُقى من الغدر بخِلْف (١) . فقالت : لا أفعلُ وإن طال الدَّهرُ ، وكم قُصِم بالغِيرَ ظَهْرٌ ! بخِلْف (١) . فقالت : لا أفعلُ وإن طال الدَّهرُ ، وكم قُصِم بالغِيرَ ظَهْرٌ ! إنِّي أَجدُكَ فاجرًا مسحورا(٢) ، لم تَأْلُ في خُلَّتِك حُورا(١) . تأبى لى صَكَّة فوقَ الراسِ ، مارَستُها أَبْلَسَ مِراسِ ، ويَمْنَعُكَ من أَدَبِكَ قَبْرٌ محفورٌ ، ولأَعمالُ الصالحة لها وُفور .



١ – اقتفر الأثر وتقفره : تتبعه واقتفاه . وقصه واقتصه ( نوادر أبي مسحل ٢٨٦/١ ) .

٧ – الأخرة ، محركة : البطء ، ويقال جاء أخرة وبأخرة ، أى أخيرا .

٣ - المقر ، بسكون القاف وكسرها : نبات المر ، وهو الصبر أو شبه .

<sup>۽</sup> ــ صدع بالحق ، إذا تكلم به جهاراً . فهو صادع .

ه - في الخطوطات : [لمهد ] بحذف الألف . عدا (س ، ١) ، فقد أثبتت الألف .

وقد آثرنا رواية نسخى سوهاج والإسكندرية ، دون الأصل وباقى النسخ ، فآثرتها كذلك بعدنا (ب : ٢٠٦) – ثم نقلها كذلك فى (ل : ١٧٣) مع إيهام سقوط الألف من نسخى . وقال إنها [العهد] فى نسخته الحطية عن كه بريلل . والذى فى مصورتها (ص ٦٧) :[لعهد] . والإل : الحار .

٣ - الخلف ، بكسر فسكون : حلمة ضرع الناقة .

٧ - المسعور المحدود ، و ويقال : سحرتي بكلامك ، معناه خدمتني به ( نوادرأبي مسحل)
 ٨ - الحلة هنا ، بضم الحاء : الصداقة ، والحصلة - والحور : الهلاك والنقص .

وقد وصَفْ ذلك وثابغة بني ذُبيانَ \* ، فقال (أ) :

مُذكَّرة من المَعاول باتيرَّه (١) وللبَرِّ عِيْنُ لا تُغَمَّضُ ناظرَه على مالَنا ، أو تُنجزي لي آخِرَه رَأَيْنَكَ مسحورًا يَمينُك فاجرَه (١) أَبَى لَى قَبِرُ لا يزالُ مُقابِل وضربةُ فأسٍ فَوْق رَأْمِيَ فاقرَه (١)

وإنَّى لأَلْقَى من ذوى الضُّغْنِ منهم وما أَصْبَحَتْ تَشكو من البَثِّساهِره (١) كما لقِينَت ذاتُ الصَّفا من خليلِها وكانت تكييهِ المالَ غبًّا وظاهِرَه (١) فلمّا رأى أنْ ثمّر الله ماله فأصبح مسرورا ، وسَدَّ مَفاقِرَه (١) أَكَبُ على فَأْس يَحُدُ غُرابَها وقام على جُحْر لها فوق صَخْرَةِ ليقتلَها، أو تخطيُّ الكفُّ بادِرَه (٥) فلمًا وقاها اللهُ ضَرْبةَ فأسِهِ فقالَ : تعالَىٰ نَجْعلِ اللهُ بَيْننا فقالت : معاذَ اللهِ أَفعلُ إِنَّني

١ – هذه الأبيات التي تروى قصة الحية ، من قصيدة ﴿ النَّابِغَةُ ﴾ التي مطلعها :

ألا أبلغا ذبيان عسى رسالة فقد أصبحت عن منهج الحق جائره

١ - يروى الشطر الثاني : . . و وما أصبحت تشكو من الوجد خاهره ، (المقد:١٧)

٢ – يروى الشطر الأول في ( ط ) ومثله في ( العقد ) :

، (عد) ومثله في ( المعد) : • كما لقيت ذات الصفا من حليفها .

أما الشطر الثاني فقد جاء في (ط) :

• وكانت تريه المال غبا وظاهُره ﴿ ، تحريف صوابه : [وكانت تديه ]. من الدية وهي حق القتيل : وديت القتيل أديه دية ، إذا أعطيت ديته ، وودى فلان فلاناً ، إذا أدى ديته إلى وليه ، وأصل الدية : ودية ، فحذفت الواو ، كما قالوا شية من الوشي .

وضبط [غبا ]في ك بكسر الغين المعجمة ، وفي الديوان بضمها وهو ما غمض من الأرض

٣ – يروى الشطر الثأتي : . وأثل موجوداً وسد مفاقره .

ع - غراب الغاس : جدها . وحد السكين . شجدها .

ه – يروى : ﴿ فَقَامَ لَهَا مَنْ فَوَى جَمِرَ مَشَيْدٌ ﴾

• فقالت : مين اقد أفعل إنى • ۲ – پروي :

٧ - مقابل : تجاهى . فاتنى ضبط الباء في الطّبعة السابقة ، فضبطها في (ل: ١٧٤) بالفتح ، وهو في الأصل (ك : ٦٧) بالكسر ! وضربة فاقرة : قوية ، تكسرفقر الظهر .

وتقولُ حيَّةٌ أُخرى : إنى كنتُ أسكنُ فى دارِ «الحَسَنِ البَصْرَىُ » ، فيتلو (القرآنَ) لَيْلا ، فَتَلَقَّيتُ (١) منه (الكتابَ) من أَوَّلِه إلى آخِره .

فيقولُ - لا زال الرَّشَدُ قريناً لِمَحَلِّه - : فكيف سيعْتِه يَقرأ ؟ : «فالِقُ الإصباح »(١) فإنه يُروَى عنْهُ بفتح الهمزةِ كأنه جمع صُبْح ، وكذلك : «بالْعَشِيِّ والأَبْكار " (١) كأنه جمع بكر ، من قولهم : لَقيتُه بكرًا ، وإذا قُلنا : إنَّ أَنْعُما وأَشُدًا جَمعُ نعمة وشِدّة ، على طَرْح الهاء (١) ، فيجوزُ أن تكونَ الأَبكارُ جمع بُكرة ، فيكونُ على قولِنا : بُكرٌ وأبكار ، كما يقال جُندٌ وأجناد .

فتقول: لقد سمِعتُه يقرأ هذه القراءة ، وكنتُ عليها بُرهة من الدهرِ، فلمّا توفّي - رحِمَهُ اللهُ - انتقَلتُ إلى جدارٍ في دارِ « أَبي عمرو بنِ العلاءِ \*\* ، فسمِعتُه يَقرأ ، فرَغِبتُ عن حروفٍ من قراءة «الحَسَنِ ، كهذين الحرفين ،

١ - الكلمة في (ك) غير بينة ، وقد اختلفت النسخ فيها : في س ، ١ : [فتلقنت ] ، وفي
 ش : [فتلفقت] وبهامشه بخط الشيخ : [فتلقيت] وقد آثرتها ، فآثرها كذلك في (ل : ١٧٤) !

٧ - من آية الأنمام ٩٦ : « فالق الإصباح ، وجمل الليل سكناً والشمس والقمر حسبانا »

٣ - من قوله تعالى : « واذكر ربك كثيراً ، وسبح بالعشى والإبكار ، آل عمران ٤١ .

والضبط بفتح الهمزة عن الأصل ( ك ٦٧ ) قراءة الحسن البصرى . نقلته سهواً في الطبعات السابقة ، بكسر الهمزة كقراءة الجمهور . فنقله بالكسر في ( ل : ١٧٥ ) ! وليسضبط الأصل ، ولا السياق .

ع - مما يذكر هنا ، قول و أبي العلاء ، في و عبث الوليد : ٣٥ دمشق » ، في بيت و البحري » :

وجحاجح الأزد بن غوث حوله فرقًا يهزون اللحــــاء الشيبا

« ولوسم لحى فى جمع لحية ، لكان ذلك قياساً ، لأنهم يرون حذف الهاء من المجموع ولذلك قال بعضهم في أشد : إنه جمع شدة ، وكذلك يقولون في أنم : إنه جمع نعمة ، على حذف الهاء » .



الحسن البصرى : أبو سعيد الزاهد المتصوف من سادات التابعين وحفاظهم ، ت سنة ١١٠/١ ( ابن سعد ٧ - ١٢٨/١ ) .

ه ه – أبو عمرو بن العلاء : ص ١٧٧ .

وكقولِه : «الأَنجيل» بفَتح الهمزة . فلما تؤفّي «أبو عمرو » كرهتُ المقامَ ، فانتقلتُ إلى « الكوفَةِ » فأَقمتُ في جوارِ «حَمزَةَ بن حبيب \* » فسمِعتُه يَقرأُ بأَشياء يُنكرُها عليه أصحابُ العربيَّةِ ، كخَفض «الأَرْحام» في قولِه تَعالى: «واتَّقوا اللهُ الَّذي تَساءَلُونَ بهِ والأَرْحام »(١) وكسرِ الياء في قولهِ تعالى(٢) : «وما أَنتُم بمُصْرِخي » (٣) وكذلك سكونُ الهمزةِ في قوله تعالى : «استكبارًا في الأَرض ومكرَ السيئ »(١) وهذا إغلاق لِباب العرَبيَّةِ ، لأَنَّ (الفُرقانَ) ليس بمَوْضِع ضَرورَةٍ ، وإنَّما حُكيَ مثلُ هذا في المنظوم . وقد رُوي أنَّ « امرأَ القيسِ \* \* » قال :

فاليوم أَشْرَبْ غَيرَ مُستَحْقِبِ إِثْماً من اللهِ ، ولا واغِل (٥) وبعضُهم يروى : ﴿ فَالْيُومُ أَسْقَى ﴿ وإذا رُوى : ﴿ فَالْيُومُ أَشْرِبُ ۗ ﴿ فيجوزُ أَن يكونَ ثَمَّ إِشَارةً (١) إلى الضمُّ الاحُكمَ لها في الوزنِ ، فقد زَعَم

١ – سورة النساء ، من آية ١ وقراءة الجمهور ، بنصب الأرحام .

٢ - في ط : [وكسر الياء في قوله تعالى : استكبارا في الأرض ، وما أنتم بمصرخي ، ومكر السبي ُ ]فصل بين جزأى آية فاطر ، بآية أخرى من سورة إبراهيم ، فاضطرب النظم واختل المعنى .

٣ – من آية ٢٢ ، سورة إبراهيم ؛ – من آية ٤٣ ، فاطر .

ه – البيت من قصيدته (اللامية) التي قالها حين نال ما أراد من ثأره في بني أسد ، وكان قد حرم الحمر والطبيب . ورواية ( الديوان ١١٤ ، والأصمعية رقم ٤٠) كما هنا .

ورواه « ابن السكيت » ، • فاليوم فاشرب • ( تهذيب الألفاظ ٢٢٥).

رود بربر الصاهل والشاحج - هو ما يعرف بالروم ، وهو حركة الشفتين بالضم في السكون . والذي في ( الصاهل والشاحج - هو ما يعرف بالروب في هذه الرواية » ( ٤٦٠ ) : « حملته الضرورة على أن يسكن الباء فيه . هكذا أنشده سيبويه ، وقد خولف في هذه الرواية »

حمزة بن حبيب : الزيات ، أبو عمارة الكونى ، أحد القراء السبعة . تونى سنة ١٥٦ ه. ( غاية النهاية : ٢٦١ ، تيسير الداني ٦ ، ابن خلكان ١ / ٢٣٥ ، الفهرست ٢٩ )

ه. – أمرؤ القيس : ص ١٣٦ .

«سيبَويهِ \* » أَنَّهم يَفعلون ذلك في قولِ الراجز:

مَتَى أَنامُ لا يُؤَرِّقنى الكَرِى ليلاً ولا أَسمعُ أَصواتَ المَطِى وهذا يَدُلُّ على أَنَّهم لم يكونوا يَحفِلون بطَرْح ِ الإعراب ؛ فأَما قَوْلُ الرَّاجز :

إِذَا ٱعْوَجَجْنَ قُلْتُ : صَاحِبْ قَوْمٍ فِي الدُّو أَمثالَ السفين الْعُومِ

فإِنَّهُ مِن عجيبِ ما جاء ، وقد بَلِهَ قائِلهُ عن أَن يقولَ : • صاح ِ قوَّم ِ • فلا يكون بالوزنِ إِخلالٌ . ولكنَّ الذين يَحتَجُّونَ له ، يَزعُمون أَنَّه أَرادَ أَن يُعادلَ بينَ الجُزئين ، لأَنَّ قَولَهُ : • حِبْ قَوِّم ِ • فى وزنِ قولِهِ : • نل عُوَّم ِ • وهذا يُشبهُ ما أَدَّعَوهُ فى قول الهُلَكُ \* \* :

أَبِيتُ عَلَى مَعارى فاخِراتٍ بهن مُلَوَّب كَدَم العِباطِ(١)

يَزعمُ النحويُّونَ أَنَّ قُولَه : معارى ، بفتح الياء ، حَملهُ عليهِ كَراهةُ الزَّحافِ ؛ وهذا قَولُ يَنتَقِضُ ، لأَنَّ في هذه (الطائيَّةِ) أَبياتاً كثيرةً لاتخلو من زحافِ ، وكُلُّ قصيدة لِلعَرَبِ [غيرها](٢) على هذا القرى . وكذلك قُولُه :

ا - ديوان الهذليين : ٢٠/٢ من قصيدة المتنخل التي مطلعها : ٥ عرفت بأجدث فنعاف عرق ٥ والمعارى : جمع معرى ومعراة - بفتح الميم فيهما - وهي هنا الغرش ، وأصلها المواضع لا تنبت - والمعارى : المخلوط بالملاب ، وهو طيب يشبه الزعفران - والعباط ، بكسر الدين : جمع عبيط ، وهي الذبيحة تنحر سمينة فتية لغير علة وقد رفض السيد نصر الله بهامش (ل : ١٧٦) أن تكون عباط جمع عبيط ، وخطأني فيه . ما حيلتي والذي في القاموس أن الجمع على وزن : كتب ، ورجال ! ؟. وانظر في (معارى) كتاب سيبويه ٢/٣٠ .

٢ ــ في الأصل : [وغيرها ]. فانظر (ل : ١٧٦)

- پ سيبويه : ص ١٦٢ ١
- . و المذلى ، المتنخل ص ٢٦٨ .



عَرَفْتُ بِأَجْدُثُ فَنِعَافِ عِنَ عَلاماتِ كَتَحْبِيرِ النَّماطِ(١) فيه زِحافانِ من هذا الجنسِ ، ثُمَّ يجيءُ في كُلِّ الأَبِياتِ إِلا أَنْ يَندُرَ فيه زِحافانِ من هذا الجنسِ ، ثُمَّ يجيءُ في كُلِّ الأَبِياتِ إِلا أَنْ يَندُرَ شَيءً . وقد رُوى عن «الأَصمَعيُّ » أَنهُ لم يَسمَع العربَ تُنشِدُ إلا :

\* أَبِيتُ على مَعارٍ \* بالتَّنوينِ ، وهذا لا يَنقُضُ مَذهَبَ أَصحابِ القياسِ ، إذا كانوا يَروونَ عن أهل الفصاحةِ خِلافَه .

ويَهْكُرُ<sup>(۱)</sup> - أَزْلَفَهُ اللهُ مع الأَبْرارِ المُتَّقِين - لِما سَمِع مِن تلك الحيَّةِ ، فتقولُ هي : أَلا تُقيمُ عِندَنا بُرهةً من الدَّهر ؟ فإنِّى إذا شِئتُ انتفضتُ من إهابى فصِرْتُ مِثْلَ أَحسَن غَوانى الجَنَّةِ ، لو ترَشَّفتَ رُضابى لعَلِمتَ أَنَّه أَفضلُ من الدَّرِياقةِ التي ذَكرَها «ابنُ مُقْبل \*\* » في قولهِ :

سَقَتْني بصَهباء درياقة مَتَى ما تُليِّنْ عِظامى تَلِنْ (١) ولو تنَفَسَتُ في وَجْهِكَ ، لأَعلمتُكَ أَنَّ «صاحبة عَنترة \*\*\* ، ، تَفِلَة (١)

<sup>ً ، -</sup> البيت « المتنخل » الهذلي ، وهو مطلع قصيدته التي مرت .

والنماط والأنماط : جمع نمط ، بفتحتين ، وهو ضرب من البسط — والتحبير : الوشى والتزيين — وأجدث ، ونعاف عرق : موضعان .

<sup>(</sup>معجم البكرى ٧٢/١ – وبلدان ياقوت ٧٣٣/١ ، ٧٩٤/٤ ديوان الهذليين) .

٢ – هكر كجلس وفهم : اشتد عجبه .

٣ – الدرياقة ، والدرياق ، والدراق ، بكسر الدال فيها جميعاً : الترياق ، معرب ويقال المخمر :
 درياقة . ( اللسان ) وانظره في باب التاء والدال من ( كتاب الإبدال ١٠٣/١ ) .

٤ - يقال : تفل الرجل يتفل تفلا ، كرش : أنتن ريحه لترك العليب والأدهان ، فهو تفل وهي
 تفلة ومتفال .

<sup>\* -</sup> الأصنعي : ص ١٧٠ .

١٣٥ – ابن مقبل : تميم بن أبي – ص ٢٣٧ .

<sup>\* \* \* -</sup> صاحبة عنترة : هي عبلة العبسية ، وفيها يقول في ( معلقته ) :

یا دار عبلة بالحسواء تسکلمی و عمی صباحاً ، دار عبلة واسلمی وذکرها فی کثیر من قصائد ( دیوانه ) .

صَدُونٌ \_ والصّدوفُ الكربةُ رائحةِ الفَم \_ وإنما تعنى قولَه :
وكأنَّ فارةَ تاجرٍ بقسيمةٍ سَبقَتْ عَوارضَها إليكَ مِنَ الفَم (١)
ولو أدنيت وسادَكَ إلى (١) وسادِى ، لفَضَّلتنى على التى يقولُ فيها الأوَّلُ : (١)
باتَتْ رَقُودًا وسار الرَّحْبُ مُدَّلِجاً وما الأوانِسُ فى فِحْرٍ لسَارِينا كأنَّ ريقتَها مِسكُ على ضَرَبِ شِيبَتْ بأَصهَبَ من بيْع الشآمِينا يا رَبِّ ، لا تَسْلُبَنِّي حُبها أَبَدًا ويرحَمُ الله عبدًا قال : آمِينا فيدُعْرُ منها \_ جَعَلَ اللهُ أَمْنَه مُتَّصِلا ، والطالبَ شأوهُمِن تقصيرٍ مُنتصِلا (١٠) ويرحَمُ الله عبدًا قال : آمِينا فيدُعْرُ منها \_ جَعَلَ اللهُ أَمْنَه مُتَّصِلا ، والطالبَ شأوهُمِن تقصيرٍ مُنتصِلا (١٠) ويرحَمُ الله عبدًا قال : آمِينا ويذهبُ مُهرُولًا في الجنَّةِ ويقولُ في نفسهِ : كيف يُرْكَنُ إلى حَيَّةٍ شَرَفُها السَمُّ ، ولَها بالفَتكَةِ (٩) هَمُّ ؟ فَتنادِيهِ : هَلمٌ إنْ شِعْتَ اللذَّةَ ، فإني لأَفْضَلُ مِن «حَيَّةُ ابنةِ مالكِ » التي ذكرَها «العَبْسَى » في قولِهِ :

ما ولَدَنْنَى حَيَّةُ أَبْنَةُ مالكِ سِفاحاً ، ولا قَولَى أَحاديثُ كاذِبِ وَأَحْمَدُ عِشارًا مِن «حَيَّةَ ابنَةِ أَزَهَرَ » التي يقولُ فيها القائلُ :

إذا ما شَرِبْنا ماء مُزْنِ بِقَهوَةٍ ذكرنا عليها حَيَّةَ ابنةَ أَزهَرا

١ - البيت من [ معلقته] ، يصف فيه أنفاس « عبلة » .

والفارة : فارة المسك – والتاجر هنا : العطار – والعوارض : منابت الأضراس . والقسيمة : قيل هي سوق المسك ، وقيل هي العبر التي تحمل المسك . انظر ( شرح المعلقات التبريزي ١٧٩) .

٢ - في ط ، ومتن ت : [من] . نقله في هامش (ل : ١٧٨) كتحقيق الذخائر ، غير أنه
 قال : ير في إحدى المخطوطات » !

٣ - الأبيات تعزى إلى مجنون ليلى ، والثالث منها من شواهد النحاة (واجع شذور الذهب ،
 يحيى الدين ص ١٣٦) .

إ - بهامش ش بخط و الشنقيطي »: [منفصلا ]. وقد سقط السطر كله من ( 1 ) .
 والمنتصل : لعله من انتصل السهم خرج نصله ، شبه به الخائب المقصر . فانظر ( ل : ١٧٨ ) !
 ه - في ش : [بالقتلة ] ولعل أصل الاشتباء أن شرطة الكاف في ( ك ) غير موجودة فالتبست باللام .

فانظر (ل: ۱۷۸)!

الأعلام

ه – العبسي : لعله عنترة بن شداد . و إن لم نجد البيت في ( ديوانه ) الذي بين أبدينا ( ط المحمودية ) .

ولو أَقَمْتَ عندنا إلى أَن تَخْبُرَ وُدَّنا وإنصافَنا ، لنَدِمتَ إِن كنتَ في الدَّارِ العاجلةِ قَتلتَ حيَّةً أَو عَمَاناً (١) .

فيقولُ وهو يَسْمَعُ خِطابَها الراثقَ : لقد ضَيَّقَ اللهُ علىَّ مَراشفَ الحُورِ الحِسَانِ ، إِنْ رَضيتُ بترَشُّفِ هذه الحيَّةِ .

. . .

فإذا ضَرب فى غِيطانِ الجنَّةِ ، لَقِيتُه الجاريةُ (١) التى خَرَجتْ مِن تلك الشَّمرةِ فتقولُ : إنَّى لأَنتظِرُك منذُ حِين فما الذى شَجَنَكَ (١) عن المَزار؟ ما طالت الإقامةُ معَك ، فأُمِلَّ بالمُحاورةِ مَسمَعك ، قد كان يحُقُّ لى (١) أن أُوثَرَ لَدَيك على حَسَب ما تَنفَردُ به العَروش ، يَخُصُّها الرجُلُ بشَى و دونَ الأَزواج.

فيقولُ: كانت فى نفسى مآربُ من مُخاطَبةِ أَهلِ النار، فلمَّا قَضَيتُ من دَلك وَطَرًا عُلتُ إليكِ، فاتبعينى بينَ كُثب العَنبرِ وَأَنْقاء المِسكِ. (٥٠)

فيتخللُ بها أَهاضِيبَ الفِردَوس ورمالَ الجِنَان ؛ فتقولُ : أَيها العبدُ المرحومُ ، أَظنُّك تَحتَذى بى فِعالَ (الكنْدِيُّ ) في قوليه :

الأعلام

ه - الكندى : امرؤ القيس - ص ١٣٦ .



١ - في هامش ش بخط و الشنقيطي ، : [ ثعبانا] ولعله شرح .

٢ - يشير إلى قوله فى (الففران) عن حورية «ابن القارح»: الحوراء وفيأخذ سفرجلة ، أو رمانة ،
 أو تفاحة ، أو ما شاء الله من الثمار ، فيكسرها ، فتخرج منها جارية حوراء عيناء ، تبرق لحسنها حوريات الجنان . . » ص ٢٨٨ .

٣ – شجنته الحاجة : حبسته ، وما شجنك عنا ، ما حبسك عنا .

<sup>؛ –</sup> فى س ، ا : [قد يحق أن ]ونى ش ، ر : [يحق بى ]مصححة بقلم « الشنقيطى » . ولعل كل المتلاف أنها فى (ك) مرسوبة بلام قصيرة تشبه الباء ، وبخاصة مع إعجام الياء .

ه – الأنقاء : جمع نقا ، بفتحتين ، وهي القطعة المحدودبة من الرمل .

فَقُمت بها أَمْشَى ، تَجُرُّ وراءَنا على إِثْرِنا أَذِيالَ مِرْطٍ مُرَحَّل (١) فِلمَّا أَجِرْنا سماحَةَ الحَيِّ ، وانتَحَى بنا بَطنُ خَبْتٍ ذِى قِفافَ عَقَنْقَل (١) فلمّا أَجِرْنا سماحَةَ الحَيِّ ، وانتَحَى بنا بَطنُ خَبْتٍ ذِى قِفافَ عَقَنْقَل (١) هَصرتُ بفَوْدَىْ رَأْسِها فَمَايلتْ على هَضِيمَ الكَشْيحِ ريَّا المُخَلِخَل (١) فيقول : العَجَبُ لِقُدرَةِ اللهِ ! لقد أَصَبتِ ما خَطَرَ في السوَيْدَاءِ ، فمنْ أَيِن لكِ عِلمٌ «بِالكِنديِّ » وإنَّما نَشأتِ في ثمرةٍ تُبعِدُك مِن جَنِّ وأنيس ؟ فتقولُ : إِنَّ اللهَ على كلِّ شيءٍ قدير .

ويعرِضُ له حديثُ « آمرى ً القَيسِ » في « دارَةِ جُلجُلٍ » ، فيُنشى ً ( أَ) اللهُ ، جَلَّتْ عَظَمتُه ، حُورًا عِيناً يَتَماقَلنَ ( ) في نهر من أنهار الجَنَّةِ ، وفيهن مَن تفضُلُهن كصاحِبةِ « آمرى أِ القَيسِ » ، فَيتُرامَيْنَ بالثَّرْمَدِ ( ) ، وإنّما هو كأَجَلِّ طِيبِ الجَنَّةِ ، ويَعقِرُ لَهُنَّ الرَّاحِلةَ ، فيأكُلُ ويأكُلْنَ من بَضِيعِها ما ليس تَقعُ الصَّفةُ عليه من إمْتاعِ ولَذاذة في .

ويَمُرُّ بِأَبِياتٍ لِيس لها سُمُونٌ (٢) أَبِياتِ الجنَّةِ ، فيسأَلُ عنها فيُقالُ :

١ – كذا في المحطوطات ، وهي رواية ( التبريزي ) ،

وفي ط . يه على أثرينا ذيل مرط يه . ومثلها في ( المحتار ٢٧/١ ) .

والمرط ، بكسر فسكون : كل ثوب غير نحيط ، وإزار خز ، معلم موشى بصور الرحال . ٢ – كذا في المخطوطات ، وهي رواية التبريزي . وفي (ط) : « ذي حقاف عقنقل ، وكذلك ( المختار ) .

والقفاف والأففاف : جمع قف ، كخف ، وهو حجارة مترادف بعضها إلى بعض ، لا يخالطها من اللين والسهولة شيء ، وأصله ما غلظ من الأرض – والمقتقل : المعقد – وأجزنا وجزنا : بمعى واحد – وانتحى : اعترض – والحبت : بعض من الأرض غامض .

٣ - هصرت : جذبت وثنيت - والفودان : جانبا الرأس - والمخلخل : موضع الخلخال .

انظر « التبريزي ٧٧ – والعقد الثمين ١٤٧ ) .

٤ - يشير إلى قصة « امرئ القيس » مع « فاطمة » بنت عمه وصواحبها في « دارة جلجل » ، وهي مبسوطة في ( معلقته ) ، وفي أخباره .

ه - مَاقله وتَمَاقلا : عَاطه وتِناطا في الماء .

 ٢ - الثرمد : نبات مالح مر ، أغصان بلا ورق . . - يعنى أن هذا النبت المالح يتحول فى الحنة إلى طيب .

 $\gamma = 1$  السموق : العلو والارتفاع . سمق النبات والبناء يسمق سمقا – كنصر – وحموقا : علا وطال .



هذه جَنَّة الرُّجَّز ، يكونُ فيها : «أَغْلَبُ بنى عِجْل\* » و «العَجَّاجُ \*\* » و «رُوبَةُ \*\* \*\* » و «رُوبَةُ \*\* \*\* » و «رُوبَةُ \*\* \*\* » و «رُوبَةُ مَنْ غُفِرَله مِن و «عُذَا فِرُ بنُ أُوسٍ \*\*\* \*\* » و «أبو نُخَيْلَةَ \*\* \*\*\* \*\* » و كلُّ مَنْ غُفِرَله مِن و «عُذَا فِرُ بنُ أُوسٍ \*\*\* \*\* » و «أبو نُخَيْلَةَ \*\* \*\*\* \*\* » و كلُّ مَنْ غُفِرَله مِن

١ - لم يحرر إعجام الكلمة في (ك) ، فاحتملت القراءة على أوجه جاءت بها النسخ الأخرى ، في س : [ أبو بجيلة] وفي ن ، ١ : [ بخيلة] وفي ز ، ت ، ط : [ نجيلة] ، وكله تصحيف صوابه : [ أبو نخيلة] كما في ش وقد نقله في (ب ، ل) على ما حررناه في الذخائر – انظر الترجمة في الأعلام .
 الأعداد.

أغلب بنى عجل: هو الأغلب بن عمرو، من بنى سعد بن عجل – من أرجز الرجاز وأرصبهم
 كلاماً ، وهو أول من شبه الرجز بالقصيد وأطاله ، و إياه عنى « العجاج » بقوله مفاخراً :

إنى أنا الأغلب أضحى قد نشر . والأغلب من الصحابة الشعراء ( الإصابة ١ / ٥٥ ، طبقات ابن سلام ١١٥ ، الشعروالشعراء ٣٨٩ ، المؤتلف ٢٢ ) و رجاز الصاهل والشاحج .

• • • أُ العجاج و رؤية : ١٤٠ ، ١٥٧ .

• • • • - أبو النجم : الفضل بن قدامة بن عبيد ، من بنى مالك بن ربيعة – قدمه جماعة من أهل العلم على الرجاز ، وكان يقول القصيد فيجيد ، و يعدون أرجوزته « لهشام بن عبد الملك » :

• الحمد لله الوهوب المحزل •

أجود أرجوزة للعرب : ( فحولة الشعراء للأصمعي : ٤٦ ، ٢٥ ، . الموشح للمرزباني ٢١٣ ، المعراء ٢٨٠ – ٢٨٠ ) وشعراء الصاهل والشاحج .

• • • • • - حميد الأرقط: بن مالك بن ربعى ، من بنى كعب بن ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ( الجمهوة ۲۱۱ ) - سمى بالأرقط لآثار كانت بوجهه، وهو راجز شاعر ، من بخلاء العرب .
 ( معجم ياقوت ۲۱ / ۲۳ ) الأغانى ب ۲ / ۲۶ – رغبة الآمل ۲ / ۱۳۲ ) وشعراء الصاهل

والشاحج .

• • • • • • - عذافر بن أوس الفقيمى له فى الشعر والشعراء ٢٦ ه أرجوزة مطولة ، وقال « ابن قتيبة » فى ( أدب الكاتب ) : « وليس بحجة . وهو فقيمى ، وكان يكرى إبله إلى مكة » .

وقى ( التاج ، مادة ملح ) عن « ابن دريد » : ولا تلتفتن إلى قول الراجز عذافر الفقيمي ، فإن هذا مولد لا يؤخذ بلغته . ا هـ وانظر كذلك ( المحكم ) مادة ملح . و ( الصاهل والشاحج ٧٠ ٤ )

• • • • • • • • أبو نحيلة : الراجز الحماني حزن بن زائدة بن لقيط ، - (المؤتلف) . .
 وق رواية « ابن قتيبة » : يعمر بن زائدة . وكنى « أبا نحيلة » ، لأن أمه ولدته إلى جانب نحلة . شاعر راجز محسن ، متقدم في القصيد والرجز ، مدح « هشام بن عبد الملك » و « أخاه مسلمة » و يقال : إنه ما مدح إلا خليفة أو و زيراً - وكان مقتدرا مطبوعاً .

( الشعروالشعراء ٣٨١ ، المؤتلف ١٩٤ ، طبقات ابن المعتز ٢١ – الخزانة ط السلفية ١٥٤/١ ) .



تبارَكَ العزيزُ الوَهَّابُ ! لقد صَدقَ الحديثُ المَرْوىُّ : «إِنَّ الله يُحبُّ مَعالَى الأُمورِ ويكرَه سَفْسافها " . وإِنَّ الرَجَزَ لَمِنْ سَفْسافِ القريضِ ، قَصَّرْتُم الأُمورِ ويكرَه سَفْسافها " . وإِنَّ الرَجَزَ لَمِنْ سَفْسافِ القريضِ ، قَصَّرْتُم أَيّها النفرُ فَقُصِّر بكمْ .

ويعرض له «رُوْبة » فيقول : يا أبا الجحَّافِ ، ما كان أكلفك بقوافٍ لَيست بالمُعْجِبَةِ ! تَصْنَعُ رجزًا على الغين (١) ورَجَزًا على الطاء ، وعلى الظاء ، وعلى غير ذلك من الحروفِ النافِرةِ ، ولم تكن صاحِبَ مثل مذكور ، ولا لفظ يُستَحسَنُ عَذْبٍ .

فيغضَبُ « رُؤبةُ » ويقولُ : أَلَى تقولَ هذا وعنِّى أَخَذَ « الخليلُ \* » وكذلك «أَبو عمرو بنُ العلاءِ \* \* » ، وقد غَبَرْتَ فى الدَّارِ السالفةِ تَفتَخِرُ باللَّفْظةِ تَقَعُ إِليكَ مِمَّا نَقَلَه أُولئك عَنِّى وعن أَشباهى ؟

فإذا رأى - لا زال خصمه مُغلَّباً - ما في «رُوبيةً » مِن [الانتخاء] (١) قال : لو سُبِكِ (١) رجَزُك ورجَزُ أَبيك ، لم تَخرُجْ منه قصيدة مُستحسَنَة ،



١ - في (النهاية) : ووينض سفسافها

٧ – في ز، س ،ط : [ العين] وليست من القواق غير المعجبة أو الحروف النافرة .

العضوطات : [الانتحاء] بحاء مهملة ، وقد أزيلت النقطة من فوقها في ش . واخترنا [الانتخاء] بخاء معجمة – كما في ط – لأنها أنسب للمقام . يقال : انتخى انتخاء : تعظم وتكبر ، ومنه النخوة أما الانتحاء ، فهو القصد والاتجاء : انتحى الرجل أو الثيء : قصله واعتمد عليه ، ومال إليه . واستراح في (ل ن ١٨٠٠) فنقلها كما في الذخائر ، ط ، دون تعليق . ثم نقل الشرح بنص الذخائر

ع - كذا في المخطوطات . وفي ط : [شبك ]بشين معجمة ، والسبك هنا أقوى . .

<sup>. -</sup> الحليل: بن أحمد - صفحة ٢١٧.

<sup>\*\* –</sup> أبو عمرو بن العلاء : صفحة ١٧٧ .

ولقد بَلَغَنى أَنَّ «أَبا مُسلِم \* » كلَّمَكَ بكلام فيه آبنُ ثَأَداء (١) فلم تَعرفُها حتى سَأَلتَ عنها بالحَى . ولقد كنتَ تأخُذُ جوائِزَ الملوكِ بغيرِ ٱستِحقاقٍ ، وإنَّ غَيرَكَ أَوْلى بالأَعطِيةِ والصِّلاتِ .

فيقولُ «رُوْبةُ » : أَلَيس رئيسُكم في القديم ، والذي ضَهلت (١) إليه المقاييش ، كان يَسْتَشْهدُ بقولى ويَجعلني له كالإمام ؟ فيقول – وهوبالقول مُنطَقُ – : لا فخرَ لك أن استُشهد بكلامك . فقد وجدناهم يَستشهدُون بكلام أَمة وَكُعاء (٣) تَحمِلُ القُطُل (٤) إلى النار المُوقدة في السَّبْرَة (٥) التي نفض عليها الشَّبَمُ (١) ريشَه ، وهَدَمَ لها الشيخُ عَريشَه ، تأخذُ خَشَبةً لِلوقود ، كيا يَصِلَ إلى الرُّقود ؛ وأجلُّ أيَّامِها أن تَجني عَساقِل (٧) ومُغُرودا ، وتَتُلُونَعَما مطرودًا . وإنَّ بَعْلَها في المهنة (٨) لَسَيِّيُ العَذِيرِ ، عَلَظَ عن الفَطنِ والتَّخذيرِ ، وكم روى النحاة عن طِفلٍ ، ما لَهُ في الأَدب مِن مِن كِفْلٍ ، وعن آمرأة ، لم تُعَد يَوماً في الدَّراة .

- « -- أبو مسلم : الحراساني ، القائم بالدعوة العباسية . قتله « المنصور » في السنة الثانية من حكمه
- تاريخ الطبرى ابن خلكان ١ /٣٩٧، بولاق الأغانى ، فى المواضع المبينة فى رقم (١) أعلاه .



۱ — الثاّداء : الأمة . وانظر حديث « أبي مسلم » مع « رؤبة » في ( الأغاني ط الساسي : ١٣٢/١ – ١٣٦/١٩ – ١٣٦/١٩ ) .

٢ - ضهلت إلى فلان : رجعت إليه ، وهل ضهل إليك من مالك شيء ؟ أي هل عاد ؟ - وقيل : ضهل إليه ، أن يرجع إليه على غير وجه القتال والمغالبة - وفلان تضهل إليه الأمور أي ترجع .

٣ – الوكماء : مؤنث أوكع ، وهو اللئيم الأحمق ، وقد وكم ، كقبح : لؤم .

إلقطيل من الشجر ونحوه : المقطوع ، والمقطلة ككنــة : حديدة يقطع بها .

ه – في س ، ن ، ا : [السيرة ]وهو تصحيف صوابه : السبرة ، أي الغداة الباردة .

٦ – في س ، ن : [نغص عليها لشمم ] تحريف . والشبم: البرد .

٧ – العساقل : جمع عسقل وعسقول وعسقولة ، ضرب من الكأة .

٨ - من قوله : ومغروداً ، إلى: المهنة، سقط من س ، ١ - والمغرود ، بالضم : ضرب من الكمأة ،
 والجمع مغاريد - والنعم المطرود : من قولهم : طرد الإبل ، ضمها من نواحيها ، وساقها .

فيقولُ «رُوْبةُ » : أَجِئتَ لِخِصامِنا في هذا المنزِلِ ؟ فامض لِطيّتِك . فقد أَخَذْتَ بكلامِنا ما شاءَ الله من فيقول - أَسكَتَ الله مُجادِلَه مُجادِلَه أَسكَتَ الله مُجادِلَه من المُمتدَحِ ما يَصْلحُ كلامُكم للثناءِ ، ولا يَفضُلُ عَن الهِناءِ (۱) ، تَصُكُون مَسامِعَ المُمتدَحِ بالجَندَلِ ، وإنَّما يُطْرَبُ إلى المَندَلِ (۱) ، ومتى خرجتُم عن صِفَة جَمَلٍ ، بالجَندَلِ ، وإنَّما يُطْرَبُ إلى المَندَلِ (۱) ، ومتى خرجتُم عن صِفَة جَمَلٍ ، ترثُونَ له من طولِ العَمل ، إلى (۱) صفة فرس سابح ، أو كلب للقنص نابح ، فإنكم غيرُ الراشدين . فيقولُ «رؤبةُ »: إن الله شبحانةُ [وتعالى] (۱) قال : «يَتنازَعُونَ فيها كأساً لا لَغُو فِيها ولا تَأْثِيمُ » . وإنَّ كلامَكَ لَمِنَ اللَّغو ، ما أنتَ إلى النَّصَفَةِ بذى صَغُو (۱) .

فإذا طالت المُخاطَبَةُ بينه وبين «رُؤبَةَ » ، سَمِعَ «العجَّاجُ » فَجاءَ يَسأَلُ المُحاجَزةَ .

ويذكرُ \_ أَذكرَه اللهُ بالصّالِحاتِ \_ ما كان يَلحَقُ أَخا النَّدامِ ، من فُتور في الجَسَدِ مِن المُدَام ، فَيختارُ أَن يَعْرِضَ له ذلك من غيرِ أَن يُنْزَفَ

۲ – المندل : العود الطيب الرائحة ، جمعه منادل . أو رده صاحب (السان) في مادة ندل ، ونقل عن الأزهري : هو عندي رباعي لأن الميم الأصلية ، لا أدري أعربي هو أم معرب اه . وأو رده (القاموس) في مادة ندل ، قال : وكتمد ، بلد بالهند ، والعود ، وأجوده ، كالمندل . ويلاحظ على مصحح القاموس أنه استدرك عليه (المندل) في مادة مدل ، وفاته أن جاء بهافي مادة ندل .

٣ - زاد ر نيكلمون ، هنا : [عملتم] وليس بالعبارة حاجة إليها ، والسياق بها يضطرب .
 ٤ - أضفنا : [تعالى] تأدبا ، وليست في الأصل . فأضافها في ( ل : ١٨٢ )
 و الآية من سورة الطور ٢٣ .

٥ - في س ، ١ ، ت ، ط : [صفو ]بالفاه . والصغو، كرواية الأصل ، أولى ومعناه الميل ،
 من صفا إليه يصغو صغوا : مال .



١ - الهناء، بالكسر : القطران.

له لُبُّ ، ولا يَتَغَيَّرَ عليهِ خُبِ (۱) ، فإذا هو يَخالُ في العِظامِ الناعِمةِ دَبيب نَمل ، أَسرَى في المُقعِرةِ على رَمْل ، فيتَرنَّم بقول «إياسِ بنِ الأَرتُ (۱): أعاذِل لو شَربْتِ الخَمرَ حَتى يَظلَّ لِكلِّ أَنمُلةٍ دَبيب أعاذِل لو شَربْتِ الخَمرَ عَتى يَظلَّ لِكلِّ أَنمُلةٍ دَبيب إذًا لعَلَّ أَنمُلةٍ دَبيب إذًا لعَلْ مُصبب وعلِمتِ أَنّى لِمَا أَنلَقْتُ مِنْ مالى مُصبب ويتَّكَى على مَفرَشٍ مِن السَّندُسِ ، ويأمرُ الحُورَ العِينَ أَن يَحمِلنَ ذلك الفرَش ، فيضَعنَهُ على سَريرٍ مِن سُرُرِ أَهلِ الجنَّةِ ، وإنَّما هُو زَبَرْجَدُ أَو عَسجَدٌ ، ويُكونُ (١) البارِئُ فيه حَلقاً من الذَّهَبِ تُطِيفُ به من كلِّ الأَشْراءِ (١) عَسجَدٌ ، ويُحولُ واحد من الغِلمانِ وكلُّ واحدةٍ مِن الجَوارى المُشبَّهَةِ (١) بالجُمان ، واحدةً مِن تلك الحالِ إلى مَحلَّه المُشَيدِ بللهِ الخُلودِ ، فكلَّما مَرَّ بشَجَرَةٍ نَضَخَتُه (١) أغصانُها عاءِ الوَردِ قد خُلِطَ عاءِ بلارِ الخُلودِ ، فكلَّما مَرَّ بشَجَرَةٍ نَضَخَتُه (١) أغصانُها عاءِ الوَردِ قد خُلِطَ عاءِ بلارِ الخُلودِ ، فكلَّما مَرَّ بشَجَرَةٍ نَضَخَتُه (١) أغصانُها عاءِ الوَردِ قد خُلِطَ عاءِ بلارِ الخُلودِ ، فكلَّما مَرَّ بشَجَرَةٍ نَضَخَتُه (١) أغصانُها عاءِ الوَردِ قد خُلِطَ عاءِ



١ – الحب بالضم : الغامض من الأرض ، ولعل المعي : لا يخي عليه طريق غامض .

٢ - لاحظ نيكلسون على أبى العلاء هنا : أن البيتين رويا في ( الحماسة ٦٣ ه ) بغير إسناد، لكن بما أنهما سبقا مباشرة بأبيات لإياس بن الأرت، فن المحتمل أن ذا كرة أبى العلاء خدعته ونص عبارة نيكلسون: (The verses are cited anonymously in حماسة 563 seq., but they are immediately proceded by four distiches of إياس بن الأرت it seems likely that Abul Ala's memory had played him false.) J.R.A.S. 1900.-719.

ولسنا نرى فيها أورده نيكلسون ، دليلا على احتمال الخيانة من ذاكرة « أبى العلاء » ، وقد جاء البيتان في غير (الحماسة) منسوبين إلى ابن الأرت . انظر (سمط اللآلى : ٢٠٨/١ ) .

٣ - فى ز ، ت ، ط : [فيكون] ورسم الكلمة فى(ك) يحتمل أن تقرأ هكذا، وكما جاءت فى
 طبعات الذخائر ، جاءت بعدها فى طبعتى بيروت!

٤ – جمع شرى بفتحتين : وهو الناحية يقال : دخلوا أشراه الحرم ، أى نواحيه .

ه - في ط: [المشتبة] تصحيف - والحمان: اللؤلؤ، واحدته جمانة.

٦ – نضخه بالماء ، ونضخ عليه الماء : نضحه و رشه .

ه - إياس بن الأرت : صفحة ١٤٨ .

الكافُورِ ، وبمِسْكِ ما جُنىَ من دِماءِ الفُورِ ، بل هو بتقليرِ اللهِ الكريم . وتُنادِيهِ الثَّمرَاتُ مِنْ كلِّ أَوْبِ وهو مُسْتَلْقِ (1) على الظَّهْرِ : هل لكَ يا أَبا الحَسَنُ هل الك ؟ فإذا أرادَ عُنقودًا من العِنبِ أو غيره ، انقَضَبَ مِن الشَّجَرَةِ بمِشِيئةِ اللهِ ، وحَملَتْه القُلرةُ إلى فِيهِ ؛ وأهلُ الجنَّةِ يلقَوْنَه بأصنافِ التَّحِيَّةِ «وآخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، (٢). لا يزال كذلك أبدًا سَرْمَدًا ، ناعِماً في الوقتِ المُتطاولِ مُنَعماً ، لا تَجِدُ الغيرُ (٣) فيهِ مَرْعماً .

وقد أَطَلت في هذا الفَصْل ، ونَعودُ الآنَ إلى الإجابةِ عن الرِّسالَة :

١ – بهامش (ش) بخط « الشنقيطي » : [مسلنق] رواية . وهي كذلك بهامش (ك) . اسلنتي : نام على ظهره ، وعن السيراني : ورجل مسلنق أي على قفاه ، والنون زائدة . اه .

وانظر ( نوادر أبي مسحل ۲۳/۱ ) .

۲ – من آية ۱۰ : سورة يونس .

٣ – فى ( ن ) : [العين ]ورسمها فى (س) قريب من ذاك . تصحيف . اَلاَعلاَم

<sup>• –</sup> أبو الحسن : على بن منصور ، ابن القارح . ص ١٤١ .





فهمتُ قولَه : جَعَلَىٰ (١) اللهُ فِداءه ، لا ينهبُ به إلى النّفَاق ، وبعُدَ آبنُ آدمَ مِن الوفاقِ . وهذه غريزةً خُصَّ بها الشيخُ دُونَ غيرِه ، وتَعَايَشَ العَالَمُ بخِداع ، وأَضْحَوا من الكَذِبِ في إبداع . لو قالت «شيرينُ ، المَلِكةُ «لِكِسْرَى \* ، : جَعَلَىٰ اللهُ فِداءكَ في إقامةٍ أو سُرى ، لخالَبتْه في ذلك ونافقتُهُ ، وَإِن راقتُه بالعَطلِ (١) ووافقتُه ، على أنّه أخلَها مِن حال دَنِيَّة ، فجعلَها في النّعْمَى السَّنيَّة ؛ وعتبَهُ في ذلك الأحبَّاءُ ، وجَرَتْ لهم في ذلك قِصَصُ وأنباء . وقِيلَ له – فيا ذُكِر ، واللهُ العالِمُ بمَنْ جُدِبُ (١) أو فضرَبَ لهم المَثلَ بالقَدَح ب وإذا حَظِيَت الغانيةُ فليستْ بالمُفْتَقِرة إلى فضرَبَ لهم المَثلَ بالقَدَح ب وإذا حَظِيَت الغانيةُ فليستْ بالمُفْتَقِرة إلى الصَّدَح (١) واللهُ الماضِرِ ولا نَدَمَ ؛ أتجيبُ (١)

۱ - جملة : [جعلى الله فدامه ] هي مقول القول هنا ، وليست دعائية معترضة ، يشير إلى قول و ابن القارح » في صدر (رسالته) : « كتابي أطال الله بقاء مولاي الشيخ . . . وجعلى فدامه . » - انظر صفحة ٢١ .

٢ - أى بغير حلى ، الاستفنائها عن الحل مجمالها . قال الشاخ : . يا ظبية عطلا حسانة الحيد .
 نقلهبعدنا في هامش (ل : ١٨٣) مع هذا الشاهد الذي جئنا به في الذخائر ، من قول « الشاخ » .

٣ - الحدب : العيب ، وجدب الشيء يجدبه جدبا : عابه وذمه .

إ لمله يعنى القدر ، وأصل المغمس مكان قرب مكة ، على ثلثى فرسخ منها ، لقضاء الحاجة .
 ( بلدان ياقوت ٤/٤٥) : وكتب نيكلسون : مغمس ليست فى المعاجم ، وأنا فى شك من معناها .
 فإذا لم تكن الجحيم الذى يغطس فيه الحاطون ، فلمل فيها معنى الحافة Tavem (!) .

ه – الصدحة ، بفتح الصاد وضمها : خرزة يستحلف بها الرجال .

٦ - في ط : [تجيب ]بحذف همزة الاستفهام .
 الأعلام

شرین: ملکة الفرس ، زوجة کسری أبرویز ، اشهرت بالحسن والجمال ، وکانت نصرانیة فاحسن زوجها معاملة النصاری مجاملة لها، وکان لها علیه سلطان عظیم .

انظر (مروج الذهب ط أوربي ٢٣٠/٢ – الشاهنامة ط دار الكتب ١٩٧/٢) .

۵۰ – کسری : هو هنا ، کسری أبرویز ، بن هرمز بن أنو شروان ، من ملوك الدولة الساسانیة .
 حکم سنة (۵۹۰ : ۱۲۸ م) وفی عهده وقعت حرب و ننی قار » العرب علی الفرس .

<sup>(</sup>مروج الذهب ۲۳۰/۲ – الشاهنامة ۱۹۷/۲) .

نَعْسُكَ لِشُرْبِ مَا فِيهِ ؟ وإِمَا يُجنَحُ إِلَى تَلَافِيهِ . فقال : إِنَّهَا لا تَطيبُ ، وهي بالأَنجاسِ قَطيبُ (١).

فَأَرَاق (٢) ذلك الشي وغَسَله ، وهذَّب وعاءه ثم عَسله (١) ، وجَعَلَ فيه من بعد مُدَاها ، وعرَضَها على الندامّى ، فكلهم بَهَشَ (١) أَن يَشْرَب ، ومَن يعافُ العاتِقَة والغَرَب ؟ (٩) فقال : هذا مَثَلُ «شِيرينَ» ، فلا تكونوا في السّفَهِ مُسِيرينَ » ، فلا تكونوا في السّفَهِ مُسِيرينَ .

كم مِنْ شِبْلِ نَافَقَ أَسَدًا ، وأضمرَ له غِلاً وحسَدًا! ولَبُوةٍ تُداجى هِرْماسانَ تَنْبِذُ إِليه المِقَةَ وَبُبغِضُ له لِمَاسا! وضَيْعَم نَقَمَ على فُرْهُودٍ ، وَوَدَّ لو دَفَنهُ بِالْوَهُود ! – والفُرهودُ وَلَدُ الأَسَدِ بلُغَةِ أَسَدِ شَنُوءَ ، وهو ، آنسَ اللهُ الإقليم بقُربِه ، أَجَلُّ مِنْ أَن يُشرَحَ له مِثلُ ذلك ، وإنما أَذْرَقُ من وُقُوع هذه الرِّسالةِ في يَدِ غُلام مُتَرَعْم ، ليسَ إلى الفَهم بمُتَسرَّع ، فتستعجمُ عليه اللَّفظة ، فيَظُلُّ معها في مثلِ القيدِ ، لا يقلِرُ على العَجَلِ ولا الرَّويْدِ – اللَّفظة ، فيَظُلُّ معها في مثلِ القيد ، لا يقلِرُ على العَجلِ ولا الرَّويْدِ – وكم خالَبت النَّنابَ السَّلَقُ ، وفي الضائِر تُكُنُّ الفِلَقُ (٢ أَ – أَى اللَّوهي ،

١ – القطيب والمقطوب : الشراب الممزوج ، ويقال للبن الإبل والنم مما : قطيب .

٢ - أي أراق ما كان في الإناء من الشعر والدم .

٣ - في ش ، ن ، ا [وغسله ]وهو تصحيف بمنعه التكرار . وقد استبدل بها نيكلسون : [وغسله ] وهو خطأ لا يصح به المعنى . فعناه : ذله ونفاه ، والحسالة : الردى، من كل شيء ، والحسيل : الرديل .

يقال عسل الطعام يمسله ، وعسله ، بالتضعيف ؛ خلطه بالعسل وطيبه ، وحلاه .

إلى الشيء يبهش بهشاً ، كفتح : أقبل عليه مسروراً ، حن إليه .

ه - الغرب : الخمر . وق ط : [الضرب]وهو العمل الأبيض الغليظ . فانظر هامش ( ل : ١٨٤ )

٦ - الهرماس من أسماء الأسد ، وقيل هو الشديد من السباع ، واشتقه بعضهم من الهرس .

٧ - جمع فلقة، بكسر فسكون، وهي الداهية . ووقعت في الطبعة الرابعة وحدها ، علامة شدة فوق اللام، والسهو المطبعي فيها واضح ، لمجيء الكلمة بعد سطرين عررة الضبط . لكن السيد نصر الله أطال الوقوف هنا عند هذه الشدة ! (ل : ١٨٥) .

ومنه قولُ «خَلَف »:

« موْتُ الإِمامِ فِلْقَةُ مِنَ الفِلَقِ

والسِّلَقُ : جَمْعُ سِلْقَةِ وهِي أَنْثَى الذَّب . -

مناجيبُ ، أَى ضِعافٌ ، مِن قول «الهُلَكُ \* \* ) :

ومَلِكِ (١) سانَى مَلِكَةً ، ثمَّ صَنَعَتْ لهُ مَهلكة ! يقولُ القائلُ : بِأَبِي أَنتَ ، جَادَ عَمَلُكَ وَأَتْقَنْتَ! ولو قَدَر لَبَتَّ الوَدَجَ (١) ، وإنَّما جَامَل وسَدَج (١) ولعلَّ بعض العَتارفِ يَلفِظُ إلى البائضَةِ (١) حَبَّةَ البُرِّ ، ويأْنَسُ بها في حَرِّ وَقُرِّ ، وفي فؤادِه من الضِّغْنِ أَعاجيبُ ، وتكثرُ وتَقِلُّ المَناجِيبُ والمَنَاجِيبُ هاهُنا تَحتمِلُ أَمْرَين : أَحَدهُما من النَّجابَةِ ، والآخَرُ مِن قولهم :

بَعَثْتُهُ فَى سَوادِ اللَّيلَ يَرْقُبُنِي إِذْ آثَرَ النَّومَ واللَّفْ المناجيبُ (٥) والمعنى : أَنَّ المناجيبَ مِن النَّجابَةِ تَقِلُّ ، والمناجيبُ مِن الوَهنِ تَكثرُ –

١ - جرت الكلمة هنا عطفاً على قوله : [كم من شبل . . . وضيغم] في الصفحة السابقة:
 ٣٨٢ ، وسانى فلانا : ترضاه ، وداراه ، وفعل كما يفعل (الإبدال : ٢٠٣/٢) .

٢ - الردج : عرق في المنق ينتفخ عند الفضب ، جمعه أرداج .

٣ ـ في ز ، ت ، ط : [ جامل أو سلج ] . وسلج ، كنصر : كذب وتقول الأباطيل .

إ - المتارف : جمع عبريف وعبروف ، وهو هنا الديك ويقال له : العبرفان . وقد رفضه في
 ( ل : ١٨٥ ) وذهب إلى أن « المتارف واحدها العبرف» فا حيلتي وقد نقلت عن ( القاموس ) وليس فيه

عَرَّفَ ! ؟ ، والمَّرْفان من معجم ألفاظ الصاهل والشاحج – والبائضة : الدجاجة تبيض .

ه – هذا البيت منسوب أَن (التاج واللسان ) مرة و إلى عروة » (مادة نجب) ، وأخرى و إلى أبي عراش » مادة (نخب) . وهو من شعر أبي خراش ، بديوان الهذليين (١٦٠/٢) ورواية الشطر الأول فيه : بعثته بسواد الليل يرقبني » وانظر هامش ص ٢١٤ ج ١ من (كتاب الإبدال) .

الأعلام

ه - خلف ، الأحمر : ص ١٥٤ .

الهذل : أبو خواش. خويلد بن مرة ، من بنى تميم بن سعد بن هذيل : شاعر صحابي عضرم ، مات فى زمن عمر بن الحطاب ( ديوان المذلين ٢ / ١١٦ : ١٧٠ ) ، الاستيماب ٢٩٢٨ ، الأغانى ٢ / ٢٠٠ ) ، الاستيماب



ولعلَّ ذلك الصَّاقِعَ (١) يَرقُبُ لِأُمِّ الكَيْكَةِ (١) حِمَاما ، ولا يَرقُبُ لها ذِماما . يقولُ في المُنْقِضَةِ (١) ، فإنها يقولُ في المُنْقِضَةِ (١) ، فإنها عَيْنُ المُبْغِضَةِ . أو يقولُ : لَو أَنِّى جُعِلْتُ في قِلْدٍ ، أو بعض الوُطُسِ فَلَحِثْتُ المُبْغِضَةِ . أو يقولُ : لَو أَنِّى جُعِلْتُ في قِلْدٍ ، أو بعض الوُطُسِ فَلَحِثْتُ بالهِدْرِ (١) ، لَتَزَوَّجَتْ هذه من اللَّيكَةِ شَابًا مُقْتَبَلاً ، يُحسِنُ لها حُبًا قَبَلا .

وأَنَا أَذَاكِرُه بِالْكُلَمَةِ العَارِضَةِ ، إِذْ كَانَ قَدْ بَدَأً بِالإِينَاسِ ، وتَرَكُ مَكَادِدَ النَّاسِ : أَلاَ يَعجَبُ مِن قَولِ العربِ : (فِداءِ لكَ) بِالكَسرِ والتَّنوينِ كما قال الراجز :

وَيْهًا فِداءِ لكَ يا فَضالَه أَجِرَّهُ الرُّمْحَ ، ولا تُبالَه (٥)! ويُروَى : «تُهالَه « .

وذَكَر الله أحمدُ بنُ عُبَيد بنِ ناصح " الله وهو المعروفُ بأَبي عَصِيدةً لله وَذَكَر الله عَبِيدة بن ناصح " الكسر إذا كان لها مُرافِعٌ ، لم يَجُزْ فيها الكسرُ أَنَّ قُولَهم : (فِداء لك) بالكسرِ إذا كان لها مُرافِعٌ ، لم يَجُزْ فيها الكسرُ



١ - اسم الإشارة يعود على « بعض العتارف » في الصفحة السابقة . والصاقع : الكذاب . خطأه في
 ( ل : ١٨٦ ) - وفسره بالصياح ! والذي في القاموس : « صه صاقع ، أي اسكت يا كذاب » ! ولا يحتمل السياق غيره !

٢ - أم الكيكة : الدجاجة - والكيكة : البيضة .

٣ -- المنقضة : الدجاجة ، قال الراجز : • تنقض إنقاض الدجاج المحض •

٤ - زاد في (ل : ١٨٦) : [في ] بعض الوطس . وقال إنه سقط من طبعتنا .

ولم يسقط ، وإنما هذه رواية الأصل (ك : ٧٧) ولا وجه العدول عنها ، مع جر ( بعض )

الوطس : جمع وطيس ، وهو التنور وما أشبهه ، والمعركة - والحدر ، بالكسر ، الساقط الذي ليس بشيء . والهدر ، بفتح الهاء : ما يذهب باطلا من دم ونحوه .

ه – في ز : [أجره الرمح ولا نباله ]. وأجر فلانا : طمنه وترك الرمح فيه

الأعلام

احمد بن عبيد بن ناصح : أبو عصيدة ، مولى بنى هاشم ، ديلمى الأصل ، نحوى محدث ،
 حدث عن و الواقدى ع ق و الأصمعى ع و روى عنه و ابن الأنبارى ع .
 ( ابن خلكان ١/ ٢٠ – تاريخ بغداد ٤/٨٥٢ ) .

والتَّنوينُ . ولا رَيبَ أَنه يَحكى ذلك عن العُلَماءِ الكُوفيِّين . وعيَّنهُ في قول «النابغةِ » :

مَهْلاً فداء لكَ الأَقوامُ كلُّهمُ وما أَثَمَّرُ من مالٍ ومن وَلَدِ (١) فأما الريصريّونَ فقد رَوَوا في هذا البيتِ : [فِداء لك] .

وكيف يَقولُ الخليلُ المُخْلِصُ (١) ، وهو عن الهِجرانِ مُتقلِّصُ : إِنَّ حَنينَ والِهِ من النَّوقِ ، وهى الذاهِلَةُ إِن حُمِلَ عليها بعضُ الوُسوق ، وإنَّما تَسجَعُ ثلاثاً أَو أَربعاً ، ثمَّ يكونُ سُلُوَّها مُتْبَعا ؟

فأما الحَمامةُ الهاتِفةُ ، فقد رَزَقَها البارئُ صِيتاً شائعاً ، وظلَّ وَصفُها بالأَسَفِ ذائعاً ؛ تَنهَضُ إلى التِقاطِ حَبُّ ، وتَعُودُ إلى جَوْزَلِها ذات أَب (٣) ، والأَسَفِ ذائعاً ؛ تَنهَضُ إلى التِقاطِ حَبُّ ، وتعُودُ إلى جَوْزَلِها ذات أَب (٣) ، فإنْ هي صادفته أكيلَ سُوذانقٍ ، ليس مَن أبصرَ أثره بالآنق ، غَدَا به ظُفْرُ شاهِين ، وهي – البائسة – من الله هين ، فما هي إلا مِثْلُ الحيوانِ ، تَمَلُّ حَالَها في أقصرِ أوانِ .

١ – البيت من (داليته) التي اعتذر بها إلى « النعمان » ومطلعها :

يا دار مية بالعلياء بالسند أقوت ، وطال عليها سالف الأبد

ولم يفتني ضبطه فداء يه في طبعات الذخائركما وهم في ( ل : ١٨٧ ) وأوهم ! و إنما تركته عمداً لطول الحلاف عليه . وقلت بالهامش ما نصه :

«وقد ضبط [فداء] في الأصل بالكسر والتنوين، والسياق يمنعه . وهو يروى بالنصب، على المصدر، والممنى : الأقوام كلهم يفدونك فداء . ويروى : فداء – بصيغة اسم فعل الأمر – بمنى ليفدك ، كما بنى نحو دراك لأنه بمنى أدرك . قال الأخفش : ومن العرب من يكسر [فداء] بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصة . لأنه نكرة ، يريدون به معنى الدعاء ، وأنشد بيت النابغة .

وفى كتب اللغة : فداه يفديه فداء وفدى . عن « الفراء » : إذا فتحوا الفاء قصروا ، وإذا كسروا الفاء مدوا ، وربما كسروا الفاء وقصروا . وعن « الأخفش » : لا يقصر الفداء بكسر الفاء إلا للضرورة . وعن « الأزهرى » : وأكثر الكلام كسرها والقصر » .

٢ - يريد بالخليل المخلص : « ابن القارح » . يشير هنا ، إلى قوله في (رسالته : ٢١) : «لوحننت إليه أدام الله تأييده حنين الواله إلى بكرها ، وذات الفرخ إلى وكرها أو الحمامة إلى إلفها
 ٣ - الجوزل : فرخ الحمام - والأب يفتح الهمزة وتضعيف الباء : العشب ، رطبه ويابسه.



وقد زَعَم زاعِم لا يُصَدَّقُ أَنَّ الحَماثِم في هذا العَصل ، يَبكينَ مُقَعَدًا (١) هَلكَ في عَهدِ «نُوح » ، أَبرَحَ له البارحُ أَم رُمِي أَبالسُّنُوح ، وإنَّ دَوامَها على ذلك لدليلُ الوَفَاء ، ومَا العِوضُ عن خليلِ الصفة ؟ لاعِوضَ ولا نائِبَ إلا فيه ، وكيف يُعتبُ الزَّمنُ على تَجافِيه ؟ وإنَّا حُشى بشرً وغَدْرٍ ، وكُتِب لهُ العِزُّ في القَدْر .

وأما الظَّنيةُ فإنّها لا تُوصَفُ بحنِينٍ ، ولكِن تَبْتَقِلُ بِلُبُ مَنِينٍ (١). ومَن لها باليانِع من الأَراكِ ، ولا تقولُ لِفارسِ الخَيل الشَّازِبَة : دَرَاكِ (١)! ومَن كانَ وَجُدُهُ يَعدِلُ عن الخَلَدِ ، فإنه إذا جَنَبَ إلى الولَدِ (١) ، فسَوفَ تَذَرُه المُدَدُ ناسِياً ، كأنَّهُ ما جَزع آسِيا . . .

وما أقلَّ صِدقَ الأَلاَّفِ ، ولَو بِيعُوا مِن الذَّهَبِ ، لا الوَرِقِ ، بآلاف : (٥) وليْسَ خَليل بالمَلولِ ، ولا الذي إذا غِبتُ عنهُ ، باعنِي بخَليل وليْسَ خَليل بالمَلولِ ، ولا الذي إذا غِبتُ عنهُ ، باعنِي بخَليل وأحسِبُ « كُثَيَّرًا \* » تَفَوَّه بهذه المَقالةِ على غِرَّةٍ ، وما عَرَف مَكانَ

١ – المقمدات : فراخ القطا قبل أن تهض الطيران ؛ والمقمد فرخ النسر ، وقيل : فرخ كل طائر لم يستقل ، مقمد .

٢ - تبقل وابتقل : خرج لطلب البقل ، وابتقلت الماشية : رعت البقل - واللب : العقل - والمنين : الضعيف - يريد أن الطبية ترجى البقل وليس لها عقل حتى توصف بالحنين. ( انظر ص ٢١)
 ٣ - كذا في ك ، ش ، ر . وفي س ، ا : [دواك ]. وفي باقي النسخ : [وراك ] بتحريف فيهما .
 ودراك : اسم فعل بمعني أدرك - والشازبة . الضامرة ، وأكثر ما يستعمل في الخيل والناس .

٤ - جنب إليه يجنب جنباً ، كنصر وطرب : مال واشتاق .

ه - البيت لكثير عزة - (حماسة البحترى: ٩٦).

حكير: بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي ، أحد عشاق العرب وشاعر أهل الحباز في الإسلام، وينسب إلى صاحبته وعزه و بنت جميل بن حقص الفقاريه و (الجمهرة ١٢٠، ٢٠١٥) وضعه ابن سلام في الطبقة الثانية من الإسلاميين وانظر (الشعر والشعراء ٢٦١، ٢٦١، الأخافي ٣/٩ معجم الشعراء والمؤلف وشعراء الصاهل والشاحج .

الشُّرَّةِ (١) . فكيف يُقْدَرُ على إِخاءِ المَلَكِ ، أَمْ كيف يُرتَفَعُ إِلَى الفَلَكِ ؟

وأَمَّا ما ذكرَهُ من حالى - غُطِّىَ شَخْصُه أَن يُلحَظَ بنَواظِر الغِيرِ ، ومُتَّعَ مِن مال بِحَيرِ ، أَى كثير ، قال الراجز :

يا رَبَّنا مَن سَرَّهُ أَنْ يَكْبِرَا فَسُقْ لهُ يا رَبِّ مالاً حِيرا(١) - فطالما (٣) أُعطِى الوَثَنُ سعودا ، فصارَ حُضورُه للجهَلَةِ مَوعودا ! فإن سررتُ بالباطلِ ، فَشُهِرْتُ باتِّخاذِ النياطل (١) . وإنَّ الصابرَ مأجورٌ محمودٌ ، ولا رَبِبَ أَنْ سَيُقلَرُ لِمِن ظَعَن شِرْبٌ مَثْمود (٥) .



١ - الشرة : الشر ، والحدة ، والنشاط ، والغضب ، والطيش ، والحرص .

٢ - في س ، ن : [يا ربنا من سره أن يكثرا ].

والبيت هنا منسوب إلى « راجز » ، وعن « أبي عمرو بن العلاء » : سمعت امرأة من حمير ترقص ابها وتقول :

يا ربنا من سره أن يكبرا فسق له يا رب ، مالا حيرا

وفي رواية : ﴿ فَسَقَ إِلَيْهُ رَبُّ مَالًا حَيْرًا ﴿ ﴿ الْتَاجِ ﴾

والحير : الكثير من المال والأهل – وكبر يكبر ، بالفتح ، في السن : تقدم ؛ وبالضم ، في القدر : عظم وجسم .

٣ - الفاء واقعة في جواب قوله : [وأما ما ذكره من حالى ]. والفعل [أعطى الوثن ] في الأصل
 مبنى للمجهول ، والمعنى به قوى . لكن نيكلسون اختار البناء للفاعل ونص ترجمته للفقرة :

Long did the idol give good luck to the worshippers until the ignorant thought that the comming here of, was a sure promise.

إلى النياطل : جمع نيطل أو ناطل ، وهو الجرعة من الحمر ، أو هو مكيالها .

ولعل المعنى ، أنه يشفق على نفسه ، أن يشهر بشرب الحمر ، باطلا ، إن سر بما اشتهر من مدحه بالباطل .

ه – شرب مثمود : كثر عليه الناس حتى في ونفد إلا أقله . وأصل النمد : الماء القليل الذي لا ماد ً له ، وتيل : هو الذي يظهر في الشتاء ويجف في الصيف .

وجاء به أبو مسحل في ( النوادر ٦٩/١ ) بمعنى المنكود ، في الرجل .

**444**.

وأحلِفُ كَيمينِ «امْرَى القَيسِ » لَمَّا رَغِبَ في مُقامِه عِندَ المَوْموقةِ . ولم يَفْرَقْ مِن الرامِقةِ ولا المَرْموقة ، فقال : فَقُلتُ : يَمينَ اللهِ ، أَبْرِحُ قاعِدًا ولو قَطعُوا رَأْسِي لَدَيلُو وأوْصالي (١)

والأُخرَى التي أَقسَمَ بها «زُهيرُ \* » ، إذ عصفَت بالحرَبِ القائمةِ هَيْر أَعنى قولَه (٢) :

فأَقسمتُ بالبَيتِ الذي طافَ حَوْلَهُ رجالٌ بَنَوْهُ ، مِنْ اقْرَيْشِ وجُرْهُمِ مِي اللَّي الذي طافَ حَوْلَهُ م يميناً لَنِعْمَ السَّيِّدانِ وُجِدتُما عَلَى كلِّ حالٍ من سَحيلٍ ومُبْرَمِ

١ – من ( لاميته ) التي مطلمها :

ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالى وهل ينعمن من كان في العصر الحالى ؟ والبيت هنا من شواهد (المغنى ٨٧٣) على اطراد حذف لا النافية في جواب القسم ، إذا كان

وابيت هذا من شواهد (المفنى ٨٧٣ ) على اطراد حذف لا النافية فى جواب القسم ، إذا كان المنى مضارعاً . ومن شواهد الكشاف (آية : تاهد تفتأ تذكر يوسف) على حذف حرف الني لأنه ، . لايلتبس بالإثبات .

٢ - في س ، ! ، ن : [ فقال يمين الله أبرح قاعداً ] . وعلامات الترقيم في الشطر الأول
 من عندي ، وقد نقلها في (ل : ١٨٩) . مع سائر ترقيمي النص في طبعات الذخائر

٣ - ني ط : [عني] .

والبيتان من (معلقته) يمدح و الحارث بن عوف و و هرم بن سنان ، ، ويذكر سعيهما بالصلح بين عبس وذبيان . والبيت : الكعبة – وجرهم : كانوا ولاة البيت قبل قريش – والسيدان : هما و الحارث وهرم » – وأصل السحيل والمبرم : أن الأول خيط واحد ، والثانى خيطان يفتلان حتى يصيرا خيطاً واحداً .

امرؤ القيس : ص ١٣٦ ...

ه ه – زهير : بن أبي سلمي ، ص ١٨٢ .

وبالحَدَّاءِ(١)التي نَطَقَ بها «ساعِدَةُ » ، والمُهجَةُ إلى ملِكِها صاعدةً ، فقال :

حَلِفَ ٱمْرِي ۚ بَرُّ سَرِفتِ عِينَهُ ولكُلُّ مَن ساسَ الْأُمُورَ مُجَرَّبُ (٢)

وأُولِي مع ذلك أَلِيَّةَ «الفَرَزدَقِ \* \* » لَمَّا رَهِبَ وُقوعَ انتقام ، فاغتنَم ما بينَ الكَعبَةِ والمَقام ، ووصَف ما صَنَع فقال :

أَلَم تَرَنَى عاهدتُ رَبِّى وإنَّنى لَبَيْنَ رِتاجِ قائِماً ومَقامِ على حلفة ، لا أَشْتُمُ الدَّهرَ مُسلِماً ولا خارجاً مِنْ فِيَّ زُورُ كَلام (٢٠)

إِنَى لَمَكَنُوبٌ عَلِيهِ كَمَا كَذَبَت العَرَبُ عَلَى الغُولِ ، وإِنَّهَا عَمَّا يُؤْثَرُ لَنَى شُغُول ، وكما تَقَولَت الأَمثالُ السائرةُ على الضَّبِّ ، ولَهُ بالكَلَدةِ إربابُ



١ – يمين حذاء : قاطعة .

٢ - لم أحدد ضبط « لكل » في الطبعات السابقة ، توقفاً مني ، للخلاف عليها . فنقله في ( ل :
 ١٨٩ ) كما في الذخائر . والبيت « لساعدة الهذلي » ورواية ( ديوان الهذليين ١٧١٪) للشطر الثاني :

<sup>«</sup> ولكل ما تبدى النفوس مجرب » مع اختلاف في الضبط الإعرابي . ورواية ( السان ) :

<sup>«</sup> ولكل ما قال النفوس مجرب «

ومعنى سرفت يمينه ، أي أخطأتها ولم تعرفيها ، من السرف بمعنى الخطأ .

٣ - البيتان من (ميميته) التي قالها آخر عمره تائباً إلى الله وذا ما « إبليس » ، ومطلعها :
 إذا شتت هاجتنى ديار محيلة ومربط أفسلاء أمام خيساى

ورواية ( الديوان – ط مصر سنة ١٢٩٣ ص ١٨٦) :

ألم ترنى عاهدت ربى فإنسى لبين رتباج قدام ومقام على قسم : لا أشتم الدهر ملما ولا خارجاً من في سوه كلام

والبيتان من شواهد (المني ١٤٥) قال ابن هشام : « والذي عليه المحققون أن خارجاً ، مغمول مطلق ، والأصل : ولا يخرج خروجاً » .

الأعلام

اعدة : بن جؤية الهدل ، أحد بنى كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد هذيل العامر جاهل محسن . ( المؤتلف للآمدى : ١٣٠ المقدسي ) وشعراء الصاهل والشاحج . وشعره في ( ديوان الحذلين : ج ١ )

الصَّبِّ ، وكما تكلَّمَتْ على لسانِ الضَّبُع ِ وهي خرْساءُ ، ما أَطلَق لِسانَها الوَضَحُ ولا المَساءُ .

يُظُنُّ أَنَّى مِن أَهلِ العِلمِ ، وما أَنَا له بالصاحِبِ ولا الحِلْمِ (١) . وتلكَ لَعَمرى بَلِيَّةُ ، تُفتَقَدُ معها الجَلِيَّة . والعلُومُ تَفتَقِرُ إلى مِلْسِ ، ودَارسِ للكُتُبِ أَخِي دِرَاس (١) .

ويُقالُ إِنَّى من أهلِ الدِّين ، ولو ظَهَر ما وَرَاءَ السَّدِينِ أَنَّ ، ما اقْتَنَعَ لِي الواصِفُ بسبِ ، ووَدَّ أَن يَسْقِيَنَى جَوْزَلاً بشَب أَن . وكيفُ يُدّعَى للعِلْجِ الرحشِيّ ، وإنَّما أَبَدَ في الرَّوْضِ الحَبَشِيّ ، أَن تَغْريدَه في السَّحَرِ أَشعارُ مُوزُونة ، تَأْذَنُ أُ النَظيرِها المَحزونة ؟ وهل يُصَوَّرُ لِعاقِلِ لَبيبٍ ، أَنَّ الغُرابَ الناعِبَ صَدَح بتَشْبيبٍ ، وأَنَّ العَصافيرَ الطَائرةَ بأَجنحة ، كعصافيرِ المُنذرِ المُنذرِ الكَائنةِ للتَّمْنِحةِ (أ) ؟ وكيفَ يَظُنُّ الظائرُ أَنَّ للطائرِ أَساجِيعَ (أ) حَمامَة ، الكَائنةِ للتَّمْنِحةِ (أ) ؟ وكيفَ يَظُنُّ الظائرُ أَنَّ للطائرِ أَساجِيعَ (أ) حَمامَة ،

والشب: ملح معدني قابض.

ه – في ن س ، ا : [المخزولة ]. تصحيف .

وأذن إليه وله يأذن أذنا ، كعلرب : استمع له .

٢ - في س ، ا ، ن : [ الكايئة المتمنحة ] بتخفيف الهمزة ، وغيرها نيكلسون ب [الكالئة المتنخلحة ] - س ه ٨١ - ولا أدرى ما هي .



١ - في ن ، س ، ا : [الحلم ]بالمهملة . تصحيف .

٢ - في س ، ١ ، ن : [أحنى دراس ]وليست مفهومة .

٣ – السدين هنا : بمعنى الستر والحجاب .

٤ – الحوزل هنا : السم ، قال « أبن مقيل » :

مقتهن كأسا من ذعاف وجوزلا

وإِنَّه لأَخْرَسُ مع الدَّمامةِ ؟ فَبَعِدَ<sup>(١)</sup> مَنْ زَعَمَ أَنَّ الحجر مُتكلِّمٌ، وأَنَّه عندَ الضَّرْبِ مُتَأَلِّم . ومَن ٱلتَمَسَ مِن اللَّغَامِ (١) كُسوَةً ، فإنه لا يَجِد إِسْوَة .

ولو أنى لا أَشَّعُرُ بِما يُقالُ فَى ، لأُرِحتُ من إنكارى وتَلاَفِى ، وكنتُ كَالوَثَنِ : سَواءُ عليه إِنْ وُقِّرَ مِن الوَقَار ، وإِنْ أُوقرَ مِن الأَوْقَار ، وكالأَرْضِ كَالوَثَنِ : سَواءُ عليه إِنْ وُقِّرَ مِن الوَقَار ، وإِنْ أُوقر مِن الأَوْقار ، وكالأَرْضِ السبخةِ : ما تَحفِلُ أَنْ قِيلَ : هى مَريعةً ، أَو قِيلَ لها بئست الزَّريعة ؛ وكالفَريرِ المُعْتَبَطِ. : ما يَأْبُهُ لِقولِ الآكِل : إِنَّهُ لَساحٌ ، ولا إِذَا قُصِبَ (١) إِنَّهُ بِالدِّكةِ شَاحٌ . والله المُستنصَرُ على الإِلاق (١) ، لم تُوزَن (١) الراكدة بالأُواق حوالإلاق أَل الكاذِب .

وكيف أَغتَبِطُ. إِذَا تُخرِّصَ على ، وعُزيَتْ المعرفةُ إِلَى ؟ ولست آمناً في العاقبة ، فَضيحةً غيرَ مُصاقبة ؛ ومَثلِي \_ إِنْ جَذِلْتُ بذلكَ مَثلُ مَن اتَّهِمَ عالِ ، فاعتَقَدَ أَنَّ ما ذَاعَ من الخَبَر يأتيه [بجَمَال] (١) ، فَسَرَّهُ قُولُ الجَهلة :



١ - كذا ضبطه في الأصل . وجاء في طبعات الذخائر السابقة ، بضم العين فنقله كذلك في ( ل : 191 ) ولا ضرورة للمدول عن ضبط الأصل ، والفعل في ( القاموس ) ككرم وفرح .

٢ – كذا فى المخطوطات ، وقد غيرها نيكلسون ب [اللفام] وترجمها : (face covering) أى كنام والثنام والعد ( الإبدال ١٩٣/١) والمعنى هنا يصح برواية الأصل [ اللغام] أى زبد أفواه الإبل ومن مثله لاتلتس كسوة . أما اللئام فهو ذاته كسوة ، ولابعد فى التماس ذلك منه .

٣ - قصبت الشاة : قطعت عضواً ، ويجوز أن يكون (قصب) هنا بمعنى عيب . أنظر رقم ه من هامش ص ٣٦٤ وانظر كذلك (تهذيب الألفاظ لابن السكيت ٢٦٦) . والدكة ، بكاف محففة : الاسم من الودكوهو الدسم من اللحم والشحم - والشاح : البخيل الضنين .

٤ – الإلاق : نسبة إلى الإلاق ، وهو البرق الكاذب الذي لا مطر فيه . ورجل إلاق خداع متلون .

ه - في س ، ا ، ن : [لم يوزمن ]وغيرها « نيكلسون » ب [لم يؤز ]وهو غير مفهوم .
 والراكدة : واحدة الرواكد وهي الأثانى ، وكل ثابت في مكانه راكد - والأواق : جمع أوقية .

٦ - الجيم ، غير معجمة في الأصل ، وقد جاءت بحاء مهملة في (ش ، س ، ا ، ن ) وترجمها « نيكلسون » ( بأحمال – Loads ) وآثرنا [ بجمال ] كما في باتى النسخ ، فقال في (ل : ١٩١) إنه من طبعة هندية . ونحن نقابل النسخ الخطية على الأصل .

إنه لَجِلْفُ اليَسارِ ، والذَّهَبُ في عِينِه واليَسارِ . فطلَبَ مِنه بعضُ السَّلاطينِ (') أَنْ يَحولَ إليه جُملةً وافرةً ، فَصادَفَ أَكْنُوبةً (') زافِرة ، وضَرَلَهُ كى يُقِرَّ ، وَقُتِل فى الْعُقوبةِ ولم يُعْطَ البِرَّ .

وقد شهد الله أنّى أجلل بمن عابنى ، لأنّه صدق فيا رابنى ؛ وأهتم الثناء مكلُوب ، يتركنى كالطّريدة العنوب أن ، ولو نُطِحْتُ بِقَرنَى الجَوادة ، لأمتنَعتُ من كلّ إرادة ، فأمّا أن رَوْقُ الوعل ، فأعورَزُهُ عِندِى نَطيح ، لأمتنَعتُ من كلّ إرادة ، فأمّا أنه رَوْقُ الوعل ، فأعورَزُهُ عِندِى نَطيح ، لأنّى بروقِ الظبي أطيح . فَعَفَرَ اللهُ لِمَنْ ظنَّ حَسنا بالمُسَىء ، وجعل أن الحَبّ في النّسيء . ولولا كراهتي حُضورًا بينَ الناسِ ، وإيثارى أن أموت مينيّة عَلْهَب أن في كِناس ، فاجتمع معى أولئك الخائلون أن ، لَصَحَّ أنّهم

١ – كذا في النسخ ، لكن « نيكلسون » غيرها بر [السلطان ].

٢ - [كفوبة ] في ك ، ن ، س ، ا : وفي بقية النسخ : [أكفوبة ].

ووقعت فتحة فوق الكاف ، في طبعة الذخائر السابقة ، ولا تحتمل غير السهو . لكنه أنكرها في (ل : ١٩١) وقال : وهذا خطأ ظاهر !

ومن معانى الزفر : أن يمتلى صدر الرجل غما فهو يزفر به ، والأنين -- وزفرت النار : سمع صوت ترقدها ، فهى زافرة .

٣ - العذوب : التي تترك العلمام لشدة العطش ، والعاذب كذلك . وألجمع : عذب ، بضمتين .
 وهو نادر ( نوادر أبي مسحل ١٦٤/١ ) .

يغ – في ط : [وأما ].

لهم ناسى عشون تحت لوائه على إذا شاء الشبور ويحرم وقال عمير بن قيس مفتخرا :

ألسنا الناسين على مصد شهور الحل نجملها حراما ؟

٦ - في س ، ن : [عليب ]وفي ا : [عليب] . العلهب : التيس ، وقد يسمى به الثور الوحثى .
 ٧ - في ط ، ت ، ز : [الجائلون ] تصحيف صوابه : [الجائلون ] كما في الأصل ، من خال ميى ظن . يريد هؤلاء الذين يظنون بعلمه ودينه خبراً .

عن الرَّشَدِ(١) حائلون ، وأنارَ لهم الحقُّ الطامِسُ(١) ، وقَبَضَ على القَتَادِ اللامِسُ.

وأَما (٢) وُرودُه «حلَبَ » \_ حرَسَها اللهُ \_ فلو كانت تَعقِلُ لَفَرحَتْ به فَرَحَ السَّمطاءِ النَّهَبِلة ، لَيست بالآبِلَةِ ولا المؤتبلة (٢) ، شَحَطَ سَلِيلُها الواحدُ ، وما هُو لِحقِّها جاحدٌ ، وقَدِمَ بَعْدَ أَعوام ، فَنَقَعتْ به فَرْطَ أُوام، وكانت معهُ كالخنَساءِ ذاتِ البُرغُز (١) ، رتَعت به في الأَصيل ، وليس هو لِحَتْف بوَصِيل ؛ فَلما رَأْت المكانَ آمناً ، ولم تَخْشَ للسِّراح الخُمُع (٥) كامناً ، انبسطَت في المَرادِ (١) الواسع وخَلَّفَتْه ، يُحاولُ أَنْفاً تَكلَّفتْه ، لِتُجرَّ لِذلك الوَلَدِ ما في الأَخْلافِ ، ولا تَلافِ بُعَيْدَ التَّلافِ ؛ فعادت المسكينَةُ فلم تُصِبْه ، فقالت للصَّمَدِ : لا تُنْصِبْه ، إِن كَان وَقَعَ في مَخالِب الذُّئب (٧) ومُنيَ ببعض التَّعنيبِ ، فأنت القادرُ على تعويضِ الأَطفالِ ، والعالِمُ بعُقبَى الطِّيرةِ والفالِ . فبَينا هي تَرَدُّدُ بينَ العَلَهِ (٨) والولَهِ ، بغَمَ (٩) لها الفَقِيدُ من



١ -- كذا ضبطه في الأصل ، ولا وجه للمدول عنه . لكنه جاء في طبعات الذخائر السابقة بضم الراء وسكون الشين ، فنقله بهذا الضبط في (ل : ١٩٢) !!

<sup>-</sup> والطامس: الذاهب الضوء. يقال طبس النجم أو البصر: ذهب ضوؤهما.

٧ – يشير إلى قول « ابن/القارح » في رسالته ص ٢٤ : « وردت حلب ، ظاهرها ، حياها الله تعالى » ٣ – الآبل : الذي يحسن القيام على الإبل . وقد أبل ، كضرب : كثرت إبله . واثتبل : ثبت على رعيه الإبل ، وأحسن القيام عليها .

إلى البرغز ، كجمفر وقنفذ ، والبرغوز ، كمصفور : ولد البقرة الوحشية ، جمعه براغز .

ه – في ش : [ والحمع].

السراح : جمع سرحان وهو الذئب – والحمع : من خمعت الضبع ، مشت كأن بها عرجاً .

٦ – المراد ، والمستراد : مكان رياد الإبل أي اختلافها إلى المراعي مقبلة مدبرة .

٧ – كتبها في ( ل: ١٩٣ ) : [الذيب ] عن نسخة سي بورباط الحطية من كوبريللي . واشتد في إنكار خطى في إثبات الهمزة . ما حيلتي والذي في مصورة كوبريللي ( ص ٧٥ ) مهمزة صريحة وأضحة ؟ !

٨ -- فى ش : [العلة ]، ولعله سهو ناسخ . والعله ، كالبله : الحزن ، والجنون .

٩ – بنمت الظبية : صوتت بأرخم ما يكون من صوتها فهى باغمة وبغوم – والفقيد هنا : هو البرغز ، ولد الحنساء . والحقف ، واحد الأحقاف والحقاف والحقوف : ما أعوج من الرمل .

حِقْفِ اتَّخَذَ فِيهِ مَرْيِضاً ، ولم يَرَ من الرَّمَاةِ مُنْيِضا (١) ؛ هكَمَ (١) المَّا شَبع ، فما سَاءَهُ القَدَرُ ولا سُبع . فَغَمَر فوَّادَها ابتِهاجٌ ، من بَعلِه ما وَضَحَ لها المِنهاجُ .

ولو رَجَعَ «القارظُ » إلى «عَنزَةَ »(١) ، ما بانَ فيها الطَّرُّبُ لِلرَّجْعةِ ، وما قُلِرَ مِن زَوالِ الفَجْعَةِ ، إلاَّ دُونَ ما أَنا مُضِيرٌ مُجِنَّ مِنَ المَسَرَّةِ بدُنُوَّ اللَّيارِ ، وإلقائِه عَصا التَّسْيار . فالحمدُ للهِ الذي أَعادَ البارقُ (١) إلى الغَمامَ اللَّيارِ ، وإلقائِه عَصا التَّسْيار . فالحمدُ للهِ الذي أَعادَ البارقُ (١) إلى الغَمامَ الوسميّ ، وأَتى المُوضُ بحلى السَّمِيّ (١) . وإنَّ «حَلَبَ» المنصورةَ لتَخْتَلُ (١) إلى مَن يَعرفُ قليلا مِنْ عِلْم ، في أَيًّام المُحارَبةِ والسَّلْم ، فما (١) بالهُ ، شيّد

١ – المنبض : الرامى ، من أنبض القوس ، وعن القوس ، وفيها : جذب وترها .

٢ – هكع : سكن واطمأن .عن ( القاموس ) رفضه في ( ل : ١٩٣ ) وقال يفسره : « نام قاعداً » !

٣ - القارظ العنزى : يضرب به المثل في امتداد الغيبة ، وفي اليأس من العودة - والقرظ : و رق
 السلم يدبغ به ، ومنابته اليمن - والقارظ : مجتنى القرظ - وعنزة ؛ قبيلة .

وأصل المثل : أن « خزيمة بن نهد » أحب « فاطمة بنت يذكر العنزى » وهو القائل:

إذا الجوزاء أردفت السثريا فلننت بآل فاطمة الظنونا

فخرج « خزيمة » و « يذكر » يطلبان القرظ ، فرا بهوة فيها نحل ، نزل « يذكر » يجنيه ، ثم أبى « خزيمة » إخراجه حتى يزوجه « فاطمة » ، فلما رفض تركه حتى مات ، ثم خرج ابن أخيه بعد ذلك يطلب القرظ أيضاً فلم يرجع وانقطع خبره ، فضرب بهما المثل : لا آتيك حتى يؤوب القارظان . وقال « بشر بن أبي خازم » :

فرجى الحير وانتظرى إيابي إذا ما القارظ العنزى آبــا ( فرائد اللال ٦٣/١ - مجمع الأمثال ١/٩٤)

إ - اخترنا أن يكون البارق هنا ، هو المفىء ، أو ضوه البرق ، ومعروف أن السحاب الجهام يبرق عند امتلائه ، إذ البرق عادة بشير المطر ، يريد : حمداً قد أن أعاد الشيخ إلى حلب ، كما أعاد البرق إلى النام الوسمى . قابل ما في هامش (ب : ٢٦٨) على الذخائر .

ه - الموض : البرق . يقال ومض وأومض : لمح - السمى : جمع سماء - والحلى : جمع حلى ،
 بفتح فسكون .

٦ - اختل إليه : احتاج إليه ، وفي حديث « ابن مسعود » : تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدرى منى يختل إليه .
 ٧ - في ط : [ فا له ] .



اللهُ الآدابَ بأن يزيدَه في المُدّةِ ، فإنما هُو لِغرابِها (١) كالعُدّة .

\* \* \*

وإِنى لأَعْجَبُ من تَمالُؤ جماعة على أمر ليسَ بالحسنِ ولا الطاعة ، ولا ثَبَتَ له يقين ، فَيشُوفُهُ الصَّنعُ أو يقينُ ! (١)! قد كِلتُ أَلحَقُ برَهطِ ولا ثَبَتَ له يقين ، فَيشُوفُهُ الصَّنعُ أو يقينُ ! (١)! قد كِلتُ أَلحَقُ برَهطِ العَدَم ، مِن غيرِ الأَسفِ ولا النَّدَم ، ولكنَّما أَرهَبُ قُدوى على الجَبَّار ، ولم أصلح نَخْلي بإبار . وقيلَ لبَعضِ الحُكماء : إِنَّ فُلاناً تَلطَّف حتى قَتَلَ نَفْسه ، ولم يُطِقُ في الدار الخالية عَفْسه (١) ، وكرهَ أَن يُمارسَ بدائعَ الشَّرور ، وأَخبُ النُّقلَةَ إِلى مَنازلِ السُّرورِ . فقال الحكيمُ قولاً معناهُ : أخطأ ذلك وأخبُ القَتبلُ ، لَهُ ولأَمِّه يُحَقُّ الهَبلُ ، هَلاَّ صَبرَ على صُروفِ الزَّمان ،حتى يَمْنوَ لهُ القَلرَ مان؟ (١) فإنَّهُ لا يَشعُر علام يَقْدَمُ ، ولكلِّ بَيتٍ هَدَم . ولولا حكمةُ اللهِ جَلَّت قُدْرَتُه ، وأَنَّهُ حَجَزَ الرَّجُلَ عن المَوتِ ، بالخَوفِ مِن العَلزِ (١) حكمةُ اللهِ جَلَّت قُدْرَتُه ، وأَنَّهُ حَجَزَ الرَّجُلَ عن المَوتِ ، بالخَوفِ مِن العَلزِ (١)



١ – كذا في كل النسخ ، وقد ضبطت هكذا بكسر الغين في (ك ، ش) .

وفي المادة معان كثيرة ، لعل أقربها أن تكون الغراب هنا جمع غريبة ، كصحيحة وصحاح ، وسمينة وصان . والعدة : ما يعتد به ، يريد أن « ابن القارح » كالعدة لغراب الآداب .

و يمكن أن تكون غراب هنا ، بمعى سفينة . جاء فى (شفاء الغليل للخفاجى ص ١٢٤) : « وغراب، لنوع من السفن مشهور فى أشعار المحدثين » . ويكون المعى: أن الشيخ كالعدة لسفينة الآداب . لكنه فى (ل : ١٩٥) استراح فاقتصر على : « الغراب من الشيء أوله » ولا أفهم السياق بها :

٢ ــ شافه يشوفه شوفاً: صقله وجلاه ــ والصنع بالتحريك ، وبكسر فسكون : الحاذق في الصنعة .
 ويقين : مضارع قان ، أي سوى وأصلح .

٣ - عفسه يعفسه عفسا ، كضرب : صرعه ووطئه ، وعفسه عن حاجته : رده .

إلى الله الله بكذا يمنيه ويمنوه منيا ومنوا: ابتلاه . (الإبدال ٤٩٩/٢).

وجاه ضبط [ القدر ] خطأ في الطبعة الرابعة بالضم مرفوعاً . وقد نقله السيد نصر الله بالضم في (ل : ١٩٤) وهو في ضبط الأصل ، منصوب ، مفعولا به .

ه – في س ، ا : [ المعلن ] تصحيف . وفي ش ، ر : [ العان ] . ولعل أصل الاشتباء أن قوس الزاى في (ك) يشتبه بالنون . والعلز : القلق والهلع .

والفَوْتِ ، لَرَغِبَ عَلَى مِن [احتُدَمَا الله من العَوْسِ ، وكلَّ عَن ضَريبة (١) مَفْضَبُه ، وكلَّ عَن ضَريبة (١) مِقْضَبُه ، والله العالِمُ عَا يَوُوسُ (١) .

. \* \* \*

وأمًّا ﴿ أَبُو القَطِرانِ الأَسدِيُ \* (°) وأَى البَشَرِ من الخُطوب مَفْدِي – فَصَاحِبُ غَزَلِ وَتَبَطُّل ، وتَوَقُّر على الخُرَّدِ وتَعَطَّل . وما أَشُكُّ أَن الشيخَ — أَقَرَّ اللهُ عَينَ الأَدبِ بالزيادةِ في عُمرِهِ — أَشَدُّ شَوْقاً إِلَى ﴿ أَحمَدَ بنِ يَحيَى \* \* ) مع الله عَينَ الأَدبِ بالزيادةِ في عُمرِهِ — أَشَدُّ شَوْقاً إِلَى ﴿ أَحمَدَ بنِ يَحيَى \* \* ) مع صَمِه ، ﴿ وأَبِي الحسنِ الأَثْرَم \* \* \* ) مع ثرَمِهِ ، مِن ﴿ المَرَّارِ بنِ سَعِيد ﴾ عند رَجاء العِدةِ وخوفِ الوعِيد، وهو ذلك المَتَهيمُ إلى ﴿ وَحشيةً \* » ، وإنْ



١ – فى ك : [احتذم ]وكذلك فى (س) . وأبتى عليها فى (ل ؛ ١٩٥)

وأكثر ما تدور مادة (ح ذ م) على القطع ، ولم نجدها فى باب إبدال الدال والذال ، بكتاب (الإبدال) وأما الاحتدام فهو الاشتعال وسورة النيظ ، وشدة الحر . وليس فيه احتذام (النوادر ١٨٥٨) . والذى رجحناه ، نقلته (ب : ٢٦٩) عن طبعتنا الثالثة .

٧ - الضريبة : المضروب بالسيف - والمقضب : المنجل .

٣ - في ط: [تنزع]ويلحظ أن نقطتي التاء الثانية في (ك) متفرقتان . فانظر هامش (ل: ١٩٤)

٤ - آس يؤوس أوسا و إياسا : عوض . والأوس : العطية والعوض .

ه سيشير إلى قول  $\alpha$  ابن القارح  $\alpha$  في (رسالته ص ٢٥) :  $\alpha$  كان أبو القطران المرار بن سميد الفقسى ، يهوى ابنة عمه بنجد واسمها  $\alpha$  وحشية  $\alpha$  . . . . ه .

ه - أبو القطران : المرار بن سعيد بن حبيب الفقيسى ، من بنى فقيس بن طريف الأسدى .
 شاعر إسلامى مكثر . و و وحشية ، صاحبته وفيها يقول البائية التى تمثل ابن القارح بأبيات منها ( ٢٥ )
 وانظر :

<sup>(</sup>الشعر والشعراء ٤٤٠) ، المؤتلف ١٧٦ ، معجم الشعراء ٤٨٠) .

أحمد بن يحيى : ثعلب – ص ١٦٩ .

ه • • • أبو الحسن الأثرم : على بن المغيرة الأثرم ، العالم اللغوى النحوى ، أخذ عن و أبي عبيدة »
 و و الأصمعى » ، وأخذ عنه و ثعلب » وغيره ، تونى سنة ٢٣٢ ه .

<sup>(</sup>الإنباه: ۲۱۹/۲ - تاريخ بغداد: ۲۱۹/۲).

فَقَدَ لَبَيْنِها (١) الحَشِيّة ؛ وادَّكُو نَغْرًا كالإغْريض ، وخدًا يُعلَلُ بلَوْنِ الإِحْريضِ (٢) . وإنَّما وُدُّ الغانيةِ خِلاَبٌ وَخِدَاعٌ ، ولِلكَمدِ في هَوَاهُ ابتداعٌ . ولو هَلَكَتْ تلك المرَّةُ و «المرَّارُ » يَعيشُ ، لَعَدَّ أَنَّه بِتلَفِها نَعِيشُ ، لاَسِيّما ولو هَلَكَتْ تلك المرَّةُ و «المرَّارُ » يَعيشُ ، لَعَدَّ أَنَّه بِتلَفِها نَعِيشُ ، لاسِيّما بَعدَ السِّنِ العالية ، وقُوَّةِ النفسِ الآلِيةِ (٢) . ولعل ﴿ آبا القطرانِ » لو مُتعَ بِهذه المذكورة ما يكونُ قَدْرُهُ مائةَ حِقْبة ، على غيرِ الجَزَعِ والرِّقْبةِ (١) ، لَجازَ أَن يَغْرَضُ مِن الوصالِ ، (١) إذا عَلِمَ أَن حَبْلَه في اتصال . ولو نَوْلَ با شيءٌ تَنعَيْرُ به عَن العَهْدِ ، لَتمنَّى أَن تُقذَفَ إلى غيرِ المَهْدِ (٢) ، لأَنَّ ابْنَ آدَمَ بخيلُ مَلولٌ ، تَسرى به إلى المَنيَّة أَمُونٌ ذَلُول . ولو أصابها العَورُ ، بعدَ بخيلً مَلولٌ ، تَسرى به إلى المَنيَّة أَمُونٌ ذَلُول . ولو أصابها العَورُ ، بعدَ أَن سَكَنَ عَينَها الحَورُ ، لَظَنَّ أَنَّ ذَلك نَبأُ لا يُغْفَرُ ولاَ يُحفَّر وفكيفَ يُعتَبُ على الفَاهِ مِن القَوْمِ الساهِ مِن ؟ والله مَ مُن القَوْمِ الساهِ مِن ؟ والله مَ سُبْحانَهُ ، قَدْ رَفَعَ (١٠) على المُؤلِم ألِمَ عَنْ ساهِ ما عَلِم ، ونائم إذا أَحَسَّ بالمُؤلِم أَلِم . أَن مَ عَلْ مَا عَلِم ، ونائم إذا أَحَسَّ بالمُؤلِم أَلِم .

ومنْ أَيْنَ لِذلكَ الشخصِ الأُسَدِيّ ، ما وَهَبَهُ اللهُ للشيخ ِ مِن وَفاءِ لوعَلمَ



١ - لم يضبط إعجام الكلمة في (ك) ، وفد اختلفت النسخ الأخرى فيها: في س ، ١: [لبنها] بغير إعجام الياه . وفي ت ، ط : [لبنها]وهو تصحيف صوابه : [لبينها]أى لفراقها يعنى « وحشية » وقد وردت الكلمة كذلك في (ش ، ز ، ر ) . فانظر (ب : ٢٧٠) ، (ل : ١٩٥ )

٧ – الإحريض ، بالكسر : العصفر عامة ، وقيل : هو حب العصفر .

٣ – الآلية : المقصرة البطيئة ، من ألا في الأمر يألو : قصر وأبطأ .

إلى الرقبة ، بكسر فسكون : الرصد ، من رقبه يرقبه : حرسه و رصاه .

ه ــ غرض منه يغرض ، بفتح العين فيهما ، غرضاً : ضجر ومل .

٦ - المهد : الموضع يهيأ ويوطأ ، والأرض السهلة المنخفضة . والحديث هنا عن (هذه المذكورة)
 أى وحشية .

٧ – فها يفهو فهوا : سها .

 $_{\Lambda}-$  في ش : [دفع ] بالدال ، ولمل أصل التصحيف أن الراء في (ك) صغيرة تشتبه بالدال .

به «السَّمَوْءَلُ » لأعترَفَ أنه من الغادرين (١) ، أو «الحارثُ بنُ ظالِم " » لَسَهدَ أَنَّه من السادرين ؟ - مِن قَوْلِهِم فَعَلَ كذا وكذا سادرًا ، أَى لا يَهتَمُ لِشَيءٍ - وإنَّما غاشَر «أَبُو القَطِرانِ » أَعبُدًا في الإبِلِ وآمِيا (١) ، ونظر إلى عَقِبِه دَامِيا ، مِمَّا يَطَأُ على هَرَاس (١) ، ومَن له في المكلاَّةِ بالفراس ؟ (١) - وهو التَّمْرُ الأَسودُ ، ومِن أبياتِ المَعَاني : (٥)

إذا أَكُلُوا الفَرَاسَ رَأَيتَ شاماً على الأَنباثِ مِنهُم والغيوبِ(١٠)

١ - في ط : [القادرين] ولا يصح بها المعنى .

٢ - الأعبد : جمع عبد ، كعبيد وعباد وعبدة وعبدان وأعباد . والآمى : جمع أمة ، كإماء وأموات ، بفتع الميم .

٣ - الهراس : شجر كبير الشوك ، واحدته هراسة .

أرض مكلأة ، كثيرة الكلأ – وأكلأ المكان وكلي : كثر كلؤه .

ه - لعل المقصود بأبيات المعانى هذا ، معانى الشعر ، كانوا يؤلفون الكتب فى اختيار المعانى مثل (معانى الشعر) لابن الأعراب ، وللأصمعى ، ولابن السكيت ، والترجمان فى معانى الشعر (المفجع) البصرى ، ذكرها « ابن النديم » فى الفهرست ، وكذلك (معانى الشعر) للإشناندانى - وقد طبع بدمشق . وانظر (شفاء الغليل للخفاجى ص ٢٧ ط الحانجى) .

٦ - رواية ( اللسان ، مادة فرس ) : على الأنثال مهم والغيوب ه

الفراس ، كسحاب : تمر أسود – والشام والشامات : جمع شامة ، وهي بثرة سوداء في البدن ، أثر أسود في الأرض – والأنثال ، على رواية ( اللسان ) : التلال – والأنباث ، على رواية ( الففران ) : جمع نبث وهو التراب الذي يخرج من البئر ، كذا بهامش (ك) – والغيوب : جمع غيب وهو ما اطمأن من الأرض .

#### الأعلام

السموه : بن عاديا الشاعر اليهودى الجاهل ، استودعه ، امر ؤ القيس ، دروعه وسلاحه ، فأبى أن يسلمها و يفتدى جا ابنه الذى أخذ رهينة . وتنسب ، للسموه ، القصيدة اللامية :

إذا المره لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل

( الشعر والشعراء ٥٥ ، ١٣٩ – طبقات الشعراء ٧٠ ) .

ه - الحارث بن ظالم : المرى ، من بنى مرة الذبيانى ، تضرب به العرب المثل في الفتك فيقال :
 و أفتك من الحارث بن ظالم » . أغار « خالد بن جعفر الكلابى » على رهطه في طفولته ، فلما استوى قتل خالداً وهو في جيرة « الأمود بن المنفر » .

( الشعر والشعراء ٣٢٣ ، ٣٥٥ – أغانى ب ٢٠١/٢ ، ٨٢ / ١٠ ١٨ المؤتلف ١٨ / ١٠ ( ١٨ المؤتلف ١٨٨ وجمهرة الأنساب ٢٥٥ ثالثة )



فما تَنْفَكُ تسمعُ قاصفات كَصَوتِ الرَّعِدِ فَى العامِ الخصِيبِ ولعلهُ [لو(1)] صادَفَ غانِيةً تَزيدُ على «وَحشِيّةَ » بشِقَ الأَبْلُمَةِ (٢)، لَسَلَاها غَيرَ المُولِمة ، وإنَّما دَيْدَنُ (٣) ذلك الرجلِ ونُظَرَائِه صِفةُ ناقة أو رَبْع ، وما شَجَرُه المُعْتَرَسُ بالنَّبْع . إذَا جَنَى الكَمَأَةَ بَجَح ، وخَالَ أَنهُ قد نَجَح ! ولو حَضَرَ أَخُونَةً حضرَها «الشيخُ » لعاد كما قال القائِل : (١) فلو كُنْتَ عُنْدِيَّ العَلاقةِ لم تَبِتْ بَطِيناً ، وأنساكَ الهوى كثرةَ الأكلِ وهو – قَلَّر اللهُ لهُ ما أَحَبَّ – قد جَالَسَ ملُوكَ مِصرَ التي قال فِيها «فرعُونُ » : «أليسَ لي مُلكُ مِصْرَ وهذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلاً وبالعِراقِ زَمَنا طَويلاً ، وأدامَ على الأَدَبِ تَعْدِيلا ، وبالعِراقِ مَملكةُ (١) فارِسَ ، وهم أهلُ الشَّرَفِ والظَّرْفِ ، يُوفِي صَرْفُهُم (٢) في المُعاشِرَةِ سَجَاياهم ، واخْتَبرَ في المُعاشِرةِ سَجَاياهم ، وعاطَوْهُ الأَكوسَ أَلاَتِ التَصاوِيرِ ، على عادِ المَازِبَةِ المُعاشِرةِ سَجَاياهم ، وعاطَوْهُ الأَكوسَ أَلاَتِ التَصاوِيرِ ، على عادِ المَازِبَةِ الأَسَاوِيرِ ، على عادِ المَازِبَةِ » الأَسَاوِيرِ ، على عادِ المَازِبَةِ » المُسَاوِيرِ ، على عادِ المَازِبَةِ » المُسْوِيرِ ، المُسْوِيرِ ، المُنْ كَانُ هُ المُحْمَةِ » المُسْورِ المُنْ المُنْ المُسْورِ المَانِهُ المُنْ المُنْ المُسْورِ المُنْ المُنْ

١ – سقطت من (ك) وكذلك من س ، ١ . وأثبتناها كما في النسخ الأخرى ليصح المعي ويستقيم

السياق ، والضمير هنا لأبي القطران . ثم أثبتها في ( ل : ١٩٦ ) وقال : من طبعة هندية !

٢ – الأبلمة ، مثلثة الهمزة واللام : خوصة المقل ، ثمر شجر الدوم – وشقها : نصفها ،
 يقال : الأمر أو المال بيننا كشق الأبلمة ، أى نصفين ، لأن الحرصة تؤخذ فتشق طولا على السواء .

٣ - الديدن : الدأب والعادة (أنظر نوادر أبي مسحل : ١٠٠١)

عذا البيت أورده ابن جنى فى ( الحصائص : ١/٨١) مع اختلاف يسير ، ونسبه إلى جميل بثينة

ه ــ سورة الزخرف من آية ٥١ .

٦ - ضبطت [مملكة ] في ط بالكسر ، والكلام هكذا لا يتم . فانظر هامش ( ل : ١٩٧ )

٧ – الصرف : الفضل ، والإنفاق . وانظر في ضبط الظرف رقم ٢ بهامش ص ٤٣٤ .

۸ – عاد : جمع عادة كهام وهامة . ولم أشرحها فى الطبعة السابقة لوضوح معناها من السياق ، فسجل على ، فى (ل : ١٩٦) هذا الفوات ! والمرازبة : جمع مرزبان ، وهو الرئيس عند الفرس – والأساور والأساورة : جمع أسوار ، بضم الهمزة وكسرها ، وهو القائد .
 الأعلام

<sup>» –</sup> الحكمي : أبو نواس – ص ١٤٩ .

نَدُورُ علينا الكَأْسُ في عَسجَدِيَّة حَبَتْها بِأَنْوَاعِ التصاويرِ فارسُ قَرارتُها كِسْرَى ، وفي جَنَباتِها مَها تَدَّريهَا بالقِسِيِّ الفَوَارسُ (١)

و «أبو القطران » كان يَستَق النَّطفَةَ بِخُلْبَة (١) ، ويَجعَلُهَا في الغُمَرِ (١) أُو العُلْبةِ ، وإذا طَعِمَ فَمَنْ لهُ باللَّهيدَةِ ، وإنْ أَخْصَبَ شَرَعَ في النَّهيدة (١) . وما أَشُكُّ أَنَّه \_ أَمْتَعَ الله الآدابَ ببَقائِه \_ لو رُزِق مُحاوَرَةَ «أبي الأَسْوَدِ » وما أَشُكُّ أَنَّه \_ أَمْتَعَ الله الآدابَ ببَقائِه \_ لو رُزِق مُحاوَرَةَ «أبي الأَسْوَدِ » على عَرَجِه ، وبُخْلِهِ [المتنادرِ] (١) وجَرَجِه (١) ، لكانت مِقتُه له أَبلغَ من مِقَة «مَهْدَى \* \* » وبُخْلِهِ [المتنادرِ] (١) وجَرَجِه (١) ، لكانت مِقتُه له أَبلغَ من مِقَة «مَهْدَى \* \* » ولو أَدْرَك محاضرة (١)



٢ – الحلبة هنا : الليف أو الحبل منه .

٣ – الغمر ، كزحل : قدح صغير ، جمعه أغمار وغمار .

٤ - المهيدة : الرخوة من العصائد ، ليست بحساء فتحسى ، ولا بغليظة فتلتقم . والمهيدة : الزبدة الضخمة .

و بالذال المعجمة في النسخ ما عدا (س ، ۱) : والمادة تدور حول النذر والإنذار ، فلمله [المتنادر] بالدال كما في (س ، ۱) . من تنادروا عليه : تحدثوا عنه بالنوادر . وكالذخائر جاء في (ب : ۲۷۳) . أما في (ل : ۱۹۷) فأبقي عليها بالذال ، وفسره بالأسد القوى (؟!)

٦ - كذا في المخطوطات بجيمين معجمتين ، وفي ط [حرجه]. والحرج : الإثم ، والضيق ، أما الحرج ، محركة : فهي الأرض الغليظة ، وذات الحجارة . يعني بها هنا الشدة .

٧ – كذا في (ك ، ش ، ر ، س ، ا) وفي الباقيات ؛ [محاورة ]وهي مرجوحة للتكرار .

<sup>.</sup> ١٣٧ : ص ١٣٧ .

 <sup>•• -</sup> مهدى : قيس بن الملوح العامرى ، الشاعر العاشق المجنون ، وصاحبته و ليل ، العامرية تروى عن قصة حبهما الأعاجيب - وقد مات بعد أن استنفده الحب . (انظر الأغانى ج ١) وكتاب عبنون ليل فى (فهرست ابن الندم ) .

<sup>••• –</sup> رؤبة ، بن المجاج : ص ١٦٥ . وأبيل : محبوبته

«أَبِي الخطَّابِ\* ، لكان بِلَوَشِ<sup>(١)</sup> عَيْنَيْهِ أَشَدَّ شَغَفاً من «الحادِرَةِ \*\* ، ﴿ بِسُمَيَّةً ، ومِن ﴿ غَيْلاَنَ \* \* \* ) ﴿ بِمَيَّةً ﴾ لأَنه قال : وعَيْنان قال الله : كُونا ، فكانتا فعولان بالألباب ما تَفْعَلُ الخمرُ (٢) وهو بِجَلَع (") وأبي الحَسنِ سَعيدِ بنِ مَسعَدةً \* \* \* ، أُعجَبُ مِنْ وكُتُيِّرٍ \*\*\*\* ، بشنَبِ (١) وعَزَّةَ ، ، و (العُلْرِيُّ \*\*\*\* ، بِلَمَى ( بُثَينَةَ ) .

١ - دوشت عينه تدوش دوشا ، كرضت : فسدت لداء أصابها ، فهو أدوش وهي دوشاء .

٢ – كذا في النسخ : [فعولان ] بالرفع على اعتبار كان تامة ومثلها رواية الديوان . وقد روى في ( الأغاني) بنصب (فعولين) خبرًا لكان ناقصة ، وجاء السيوطي في ( الاقتراح ص ٧٠ ط أولى) بالروايتين معا ، وأشار إلى الخلاف فيهما .

٣ - جلع الرجل جلعاً ، كرض : كان لا تنضم شفتاه ؛ فهو جلع وأجلع .

إلشنب : بياض الأسنان ، والمشانب : الأفواه الطيبة .

#### الأعلام

أبو الحالب : عبد الحيد بن عبد الحميد ، الأخفش الأكبر . من علماء العربية المتقلمين . أخذ عن و أبي عبيدة وسيبويه ، ( أخبار النحويين ٤٨ – نزهة الألبا ٥٣ ) . • • - الحادرة ، النبياني : ص ٢٨٧ . وصاحبته سمية ، اختار له و المفضل و قصيدته فيها :

بكرت وسمية ، بسكرة فتمتع وغلت غدو مفارق لم يربع

وانظر الفقران ٢٨٧ .

٥٥٥ - غيلان : بن عقبة، ذو الرمة ، من بن عدى بن عبد مناة ( الحمهرة ١٨٩ ) الشاعر الإسلام اليدى في الطبقة الثانية من ضمول الإسلاميين . وأحد عشاق العرب المعروفين - وصاحبته ومية بنت طلبة بن قيس بن عاصم ، . انظر مع ديوانه :

(طبقات ابن سلام - الأغاني ب ١١/١١ ، ١٢٥ - الشمر والشعراء ٣٣٣ - معجم الشعراء ٣٧٦) وشعراء الصاهل والشاحج .

أبو الحسن سعيد بن مسملة ، الأخفش الأوسط : ص ١٤٤ .

••••• كثير : وصاحبته وعزة ، وإليها ينسب (ص ٣٨٦) وذكر ، أبن الندم ، في الفهرست ، كتاب كثيرة وعزة ، بين أسماء العشاق الفين ألف في أخبارهم . • • • • • • العذري = جميل بن مصر العذري وصاحبت و بشيئة ، من عذرة كذلك ص ٢١٢ .

\* \* \*

وأَما مَن فَقَدَهُ مِن الأَصدقاءِ لَمَّا دَخَل «حَلَبَ، حَرَسَها اللهُ» (أ) فَتِلكَ عَادَةُ الزَّمْنِ ، لِيسَ على السالِم بمُؤتَمَن ، يُبَدُّلُ من الأَبْياتِ المسكُونَةِ قُبورًا ، ولا يُلحِقُ بِعَثرَة جُبورًا . وإنَّ رَمَسَ الهالكِ لَبَيتُ الحَقِّ ، وإن طرقَ بالمُلِمِّ الأَشَقُ . على أنه يُغْنِي الثاوي به بَعدَ عدَم . ويكفيهِ المثونة مع القِدَم ، وإنَّ الجَسَدَ لَمِن شَرَّ حَييءٌ (٥) . يَبعُدُ من سَبْي وسبىء . قال «الضَّبِيُّ \*\*\* » :



١ - في ز ، ت : [أزفر ] بالزاي ، تصحيف [الأذفر ] بالذال ، والنتن .

٢ – الضمير هنا لابن القارح .

٣ -- البلس ، بفتحتين : التين ، وقيل هو ثمر التين إذا أدرك ، الواحدة بلسة .

٤ – يشير إلى قول « ابن القارح » في ( رسالته ٢٥ ) :

<sup>«</sup> فلما دخلتها ، وبعد لم تستقر بى الدار ، وقد نكرتها لفقدان معرفة وجار ، وأنشدتها باكياً :

إذا زرت أرضاً بعد طول اجتنابها فقدت حبيباً والبلاد كما هيا »

ه – ضبطناه فى الطبعة الثالثة ، بإضافة شر إلى خبىء كما فى الأصل . ونقلته (ب : ٢٧٤)

بذلك الضبط . ثم آثرنا تنوين[ شر]فى الطبعة الرابعة فجاء كذلك فى (ل : ١٩٨١) وليس ضبط
الأصل!

<sup>\* -</sup> أبو عبيلة : من ١٧٠ .

۱۹۰ – عائشة : بنت أبى بكر الصديق ، أم المؤمنين رضى الله عنها (الإصابة ٢٤٨/٤ – الاستيماب ٢٩٤/٢) وحديثها هذا ، لم اجده فى سكتب الحديث ولا فى النهاية .
 ۱۷۱ – الفسى: لم آعتر على الشاهد لأعرف به قائله . وقد راجعت نحو خدسة وعشرين شاعرا من

بي ضبة في : (معجم الشعراء المرزَّباني ، والمؤلِّف للآمدي ، وشعراء الحماسَّين) .

ولَقَدْ عَلِمَتُ بِأَنَّ قَصْرَى حُفْرَةً ما بَعدَها خَوْفُ على ولا عدَمْ (١) فأَزُورُ بَيتَ الْحَقِّ زَوْرَةَ ماكِثٍ فَعَلامَ أَخْفِلُ ما تقوَّضَ وانْهادَمْ ؟ وما زالت العَرَبُ تُسمَّى القبرَ بيتاً ، وإن كان المُنتَقِلُ إليه مَيْناً . قال الراجزُ :

اليومَ يُبْنَى لِلُوَيْدِ بَيتُهُ يارُبَّ بَيتِ حَسبِ بَنَيتُهُ (۱) ومعضم ذى بُرَةٍ لَوَيْتُهُ لو كانَ للدهرِ بِلَى أَبليتُهُ ومعضم ذى بُرَةٍ لَوَيْتُهُ لو كانَ للدهرِ بِلَى أَبليتُهُ أَبليتُهُ أَبليتُهُ أَبليتُهُ

فأمًّا الفَصلُ (") الذي ذَكَرَ فيه الخليل ، فقد سَقطَ منه اسم الذي غَلا في ، وقَرَن بالنَّجوم الصَّلافي (أ) . ومَن كان ، فغَفَر الله جَراثِمَه ، وحَفِظَ له في الأَبكِ كَرَاثمَه ، فقد أَخْطأً على نَفْسِهِ فيا زَعَم وعَليَّ ، ونسَب مالا أَسْتَوْجبُ إلى . وكم أَعْتَلِرُ وأَتَنَصَّلُ ، مِن ذَنْب ليس يَتَحصَّلُ ؟ وإنِّي لأَكْرَهُ بشَهادة الله الدَّعوى المُبْطِلَة ، كَراهة والسَيح ، مَنْ جَعَلَه رَبُّ العِزَّة ، فَمَا الله تلك الدَّعوى المُبْطِلَة ، كَراهة والسَيح ، مَنْ جَعَلَه رَبُّ العِزَّة ، فَمَا

١ - القصر : الغاية ، يقال قصرك أن تفعل كذا ، وقصارك وقصاراك ، أى جهدك وغايتك وآخر أمرك .

٢ -- يروى : . يا رب بيت حسن ، كذا بهامش (ك) .

والرجز لدويد بن زيد بن نهد ، جاهل عمر طويلا وأدرك الإسلام مسنا لا يعقل ، وارتجز محتضرا فيها روى « ابن سلام في طبقاته : ١١ ط أوربا » : والسهيل في ( الروض الأنف ١ / ١١٠ ) :

اليوم يبنى للويد بيت لو كان الدهـر بلى أبليته أو كان قرنى وحــداً كفيته يا رب نهب صالح حويتــه ورب غيــل حسن لويتــه

وأضاف ( اللسان ) إليها : ه ومعهم مخضب ثنيته ه وانظر ( المؤتلف ) للآمدى : ١١٤ البيت : القبر – والقرن : الند – والغيل ، فى رواية ابن سلام : الغلام السنين ، ٣ – يشير إلى قول ، ابن القارح » فى ( رسالته ) عن رجل مدح ، أبا الملاء ، فقال :

٣ ــ يشير إلى قول « ابن القارح » في (رسالته) عن رجل ماح « ابا العلام »
 « الشيخ بالنحو أعلم من سيبويه ، وباللغة والعروض من الحليل . . . » .

وقد سقط اسم هذا المادح من ( رسالة ابن القارح ) . أنظر صفحة ٢٦ .

إلى السلاق : جمع صلفاء وصلفاءة ، وهو ما صلب من الأرض فلا ينبت .

تَرَكَ لِلفِتَنِ مِن مَهَزَّة . بدَلِيل قولهِ تعالى: اوإذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسى بنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخلُونِي وَأَمَّى إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ ، قَالَ سُبْحَانَكَ مَا أَنْتَ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهَ ، تَعْلَمُ مَا يكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بحَق ، إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهَ ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ ١٠٥ .

وأمَّا وأبو الفَرَجِ الزَّهْرَجِيُّ ، فَمَعْرِفتُه بالشيخ تُقْسِمُ أنه للأَدَبِ حَلِفٌ ، ولِلطَّبْعِ الخَيِّرِ أَلِيفٌ .

وَودِدتُ أَنَّ (الرِّسالة) وَصَلَتْ إِلَّ ، ولكِنْ مَا عَدَلَ ذلك العَليلُ (١) ، فَبَعِدَ مَا تَغَنَّى هَلِيل (١) ، هلاَّ اقتنَع بنَفَقةٍ أَو ثَوْبٍ ، وتَرَكَ الصَّحُفَ عن نَوْب ؟ (١) فَأْرِب من يكَيْه ، ولا اهتكى فى الليلة بفَرْقَلَيه . لو أنه أَحَدُ لُصوصِ العَرَبِ الذِين رُويَتْ لهم الأَمثالُ السائِرةُ وتَحدَّثَتْ بهم المُنْجِلَةُ والغائِرةُ ، لمَا اغْتَفَرْتُ ما صَنَع بما نَظَم ، لأَنه أَفْرَطَ وأَعْظَمَ – أَى أَتَى عظيمةً ، وبَتَكَ (١) من القلائِدِ نَظِيمةً .

# الأعلام

المسترفع (هميل)

١ – سورة المائدة : آية ١١٦ .

٢ - يشير إلى الرسالة التي قال « ابن القارح » إن « أبا الفرج الزهرجي » حمله إياها إلى « أب العلاء » ، فسرق عديل « ابن القارح » رحلا له ، الرسالة فيه . ( صفحة ٢٦) .

٢ - الحملة هنا ، دعاء على سارق الرسالة ؛ وما ، مصدرية ظرفية . وضبط ( بعد ) ؛ ككرم وفرح.
 ٤ - النوب : أن يقوم شيء ، مقام شيء .

٥ - الكلمة في الأصل تحتمل أن تقرأ هكذا ، وأن تقرأ [تبك] ، وقد جاءت الأولى في ط: وفي بقية النحخ [تبك] - ولم نجد في المعجم من هذه المادة إلا و تبوك ».

والبتك : القطع ، يقال : بتك الحبل فانبتك ، وسيف باتك وبتوك أى قاطع ، ومنه البتكة : القطعة من الثيء .

 <sup>-</sup> أبو الفرج الزهرجى : كاتب حضرة نصر الدولة - انظر ( رسالة ابن القارح ) صفحة ٢٦ .

وقد وُفِّقَ ﴿ أَبُو الفَرَجِ ﴾ وولَدُه ، وصارَ كَاللَّجَةِ ثَمَدُه (١) ، لَمَّا دُرَسَ عليه الكُتُبَ ، وحَفِظَ عنه ما يكونُ التَّرْتُب (١) ؛ فسلَّمَ العاتِكَة إلى القارى ، (١) والنافِجة (٩) إلى المرء (٩) الدارِى ، والرُمْحَ الأَطولَ إلى ﴿ ابنِ الطُّفَيْلِ \* ﴾ والأَعِنَّة إلى أحلاس الخَيْل (١) .

وإِن كَانَ الشَيخُ مَارِسَ مِنَ التَّعبِ أُمَّ الرُّبَيْقِ (٧) ، فقد جَدَّدَ عَهْدَه الأَوَّلَ

 ١ - التَّد : الماء القليل . يشير هنا إلى ما ذكره « أبن القارح » في ( رسالته ) من رجوع « أب الفرج الزهرجي » وولده إليه في بعض المسائل . انظر صفحة ٢٧ .

٢ - الترتب: بضم التامين ، الأمر الثابت المقيم (الإبدال ٤٨/١) ، وقال « ابن الأعراب » هو من أسماء التراب ، وقيل : هو عبد السوء . لكن في نوادر أبي مسحل : يقال : عبد قن ، وترتب بشم التاء الأولى وفتح الثانية - إذا كان مرددا في العبيد ، قد ملك آباؤه وأجداده . (١٣/١)
 يريد أن « الزهرجي» حفظ عن « ابن القارح » حقائق الأمور وغريب الألفاظ .

٣ - العاتك: الكريم من كل شيء ، والقوس العاتكة: التي قدمت حتى أحمر نبعها .
 والقارى: نسبة إلى قبيلة القارة ، وهم رماة الحدق في الحاهلية ، أى المهرة في النضال والرمى .
 ويضرب بهم المثل فيقال: أنصف القارة من راماها .

وأصله أن قاريا وأسديا التقيا ، فقال الأول : إن شنت صارعتك ، وإن شنت سابقتك ، وإن شنت راميتك . فاختار المراماة ، فقال القارى : قد أنصفتى ، وأنشد :

> قد أنصف القارة من راماها إنا إذا ما فئة نلقاها نرد أولاها على أخراها

> > ثم انتزع له سهماً وشك فؤاده خصمه .

إلنافجة : وعاء المملك .

ه – كذا فى (ك) ، ولكن الهمزة فيها صغيرة جداً لا تكاد ترى، وقد اختلفت النسخ فيها ، فهى فى ش ، س ، ا : [المرم]وفى ز ، ت ، ط : [المر ].

والدارى : العطار ، يقال إنه نسب إلى « دارين » ، وهى فرضة بالبحرين فيها سوق كان يحمل إليها المسك من الهند . وقد ذكر مسك دارين في ( الغفران ) في ميمية « الجعلى » ، صفحة ٢٢١ .

٦ - أحلاس الحيل : الملازمون ركوبها ، الواحد حلس ، ويقال : هو حلس بيته ، أى ملازمه .
 ٧ - أم الربيق : الداهية . وانظر ( رسالة ابن القارح ) ص ٥٥ .

الأعلام

ه - ابن الطفيل ، عامر : صفحة ١٧٤ .

ب الحُويْقِ ، وإنه لَيْم النّهر ، لا يُغْرِقُ السابح ولا يَبهرُ ، وبَناتُه (١) المخطُوباتُ صِغارٌ ، يوخَلْنَ منهُ في الغَفْلةِ ولا يغارُ . [يَعولُهُن] (١) ، والقَلرُ يغُولُهُن . سَتَرْنَ الأَنفُس فما تَبرَّجْن ، ولكنْ بالرّغم خرَجْن . خُلُورُهن من ماء ، زارَتهُن المَلْمُوءَةُ بالإلماء – والمَلمُوءةُ الشبكة ، يقالُ : أَلَما على الشيء إذا أَخلَهُ كلّه – ما يَشعُرُ ، قُويْقٌ ، المِسكينُ ، أَعَرَبُ سَبَتْ مَنْ ولَدَ أَم رُومٌ ، ولا يَحفِلُ عا تَرُوم . ولَقد ذَكرَهُ (١) والبُحِثرِيُ ، ونَعته (١) رومٌ ، ولا يَحفِلُ عا تَرُوم . ولَقد ذَكرَهُ (١) والبُحِثرِيُ ، و ونعته (١) والسَّخ عليه و دِجلةً ، والصَّنوبريُ ، وإخالُ أَنَّ و الشيخ ، (١) أفسلتُه عليه و دِجلةً ،

١ - يسى ببنات البر: الأسماك التي تصطاد منه أو هذا ما فهمته ، ففهمه مثل في (ل: ٢٠٠) ،
 ٢ - في المسلولات : [بعولهن] تصحيف وجامش (ت) : [ولملها ، يعولهن] وكذلك جامت في ط ، وللمني أن البريمول بناته الأسماك ، لكن القدر يغولهن . وقابل (ب: ٢٧٦) عل توجيهنا المبارة .
 ٣ - يمني قصيدة و البحترى وفي جر قويق ومطلمها :

ه يا برق أسفر عن قويق ه ( بلدان ياقوت ٢٠٧/٤ )

بسى قافية و الصنوبرى و وبطلمها : • قويق له عهد لدينا وبيثاق • والضادية التي مطلمها :

رياض قويق لا تزال مروضة يجاور فيهــــا أحمراللون أبيضه (تاريخ حلب لابن العديم ، ص ٣٩٦ وما بعدها)

ه – ابن القارح

ويق نهر مدينة حلب . اشهر بعنوبة مائه وقد تنى به شعراء حلب – وروى « ياقوت » شعر « البعنوبرى ، وأبى العلاء ، وأبى العلاء ، وأبى القام المغرب » .

<sup>(</sup>بلدان ياقوت ١٠١/٤ – تاريخ حلب ٢٩٦)

•• – البحترى – الوليد بن عبيد الطائى ، ويكنى أبا عبادة ، وينسب إلى بحتر ، جد من أجداده . الشاعر المشهور ، ولد سنة ٢٠٦ على الأرجح وتوفى سنة ٢٨٤ كما محسم و ابن خلكان ه . انظر (طبقات ابن المعتز ١٨٦ – ابن خلكان ٢٩١/٢ – ياقوت ٢٠١/٤ – شفرات النحب ١٨٦/٢) . وانظر معها موازقة الآمدى ، وعبث الوليد لأبي العلاء . والصاحل والشاحج .

و وصَراتُها \* وأعانَها على ذلك وفُراتُها ، .

وَأَمَّا وَحَلَبُ ، \_ حَماها الله \_ فإنها الأُمُّ البَرَّةُ ، تُعَفَّدُ بِها المَسَرَّةُ . وما أُحسبُها ، إن شاء الله ، تُظَاهِرُ بنَميمِ العُقوقِ ، و [تُغفِلُ ] (١) المُفترضَ من الحُقوقِ .

و ﴿ وَحشيّةُ ﴾ ، يُحتمَل أَن يكونَ - آنَسَ اللهُ الآدابَ ببقائه -جعلها نائبةً عَمَّنْ فَقدَهُ من الإخوانِ ، الذين عُلِمَ نَظيرُهم فى الأوانِ . وكذلك تَجْرى أَمثالُ العَرَبِ : يَكُنُونَ فيها بالاسم عن جميع الأَسماء " مثالُ ذلك أَنْ يقولَ القائلُ :

فَلاَ تَشْلَلْ يَدُ فَتَكَتْ بِعَمْرِهِ فَإِنَّكَ لَن تَلَيْلٌ وَلَن تَضَاما (١٥) يجوزُ أَن يَرَى الرجُلُ رَجَلا قد فَتَكَ بِمَنْ اسمُه حسَّانُ أَو عُطاردُ أَو غَيرُ ذلك ، فَيتَمثَّلَ جِذا البيتِ ، فيكون وعَمْرو ، فيه واقعاً على جميع مَن يُتمثَّلُ لهُ به . وكذلك قَوْلُ الراجز .

# « أَوْرَدُها سَعدُ وسعدُ مُشتَمِلُ «(١)

١ - ق مصورة الأصلاوحة ٧٨ : [ولا تنفل] . وزمم في (ل ٢٠٠٠) أنها [أو تنفل] عن
 نسنة عطية من أصلنا كوبريالل !؟

٢ - جاء في (الحزانة ١١٨/٢) : فجرى الحديث عن (لا أبا لك) نحواً من قولهم لكل أحد
 من ذكر وأنثى ، واثنين وجماعة : الصيف ضيعت اللبن ، على التأنيث ، لأنه كذا لجرى أوله . أه .

٣ – البيت من شواهد ( المغنى ٤٠٨ ) على حرف لا ، في معنى الدعاء

ع - لفظ المثل - وقد نقله في ( ل : ٢٠١ ) كما في طبعات الذخائر - :

أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد ياسعد الإبل

يضرب لمن قصر في الأمر – قيل : هو سعد بن زيد مناة ، أو رد الإبل مكان أعيه مالك – وكان آبيت ، آبيت ، آبيت ، البيت ، فرائد اللآل ١ / ٦٨ ، ٢ / ٣٢٣ ) .

الأعلام

مراة دجلة : فرع يأخذ من نهر عيسى من عند بلدة يقال لها و المحول ، على فرسخ من بغداد،
 ويصب في دجلة . ( بلدان ياقوت ١٧٩/٣ – ٢٧٨/١ ) .

صار ذلك مثلًا لِكلَّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لم يُحْكِنه ، فَيَجُوزُ أَن يُقالَ لِمَنْ المَّسَهُ خَالِدٌ أَو بكُرُ أَو ما شاء الله من الأَساء . ويَضَعُونَ في هذا الباب المؤنَّث موضع المذكّر ، والمذكّر ، والمذكّر موضع المؤنَّث ، فيقولون لِلرَّجُلِ : أَطِرَى فَإِنَّك نَاعَلَةً (١) ، والصَّيف ضَيَّعْتِ اللَّبَنَ ، ومُحسِنة فَهيلى (١) ، [ وَابدَئِيهِنَّ ] بِعَفَالِ (١) مُبيت . وإذا أرادُوا أَنْ يُخبِروا بأَن المَرْأَة كانَتْ تَفعَلُ الخَيْرُ ثم هَلَكَتْ فانقطع ما كانت تَفعَلُ ، جاز أَن يقولوا : ذَهَبَ الخَيْرُ مع وعَمْرو بن حُمَمة ١٠٥ فانقطع ما كانت تَفعَلُه ، جاز أَن يقولوا : ذَهَبَ الخَيْرُ مع وعَمْرو بن حُمَمة ١٠٥

١ – رسم نون [ ناعلة] في (ك) غير واضع يشتبه بالفاء ، وقد جامت كذلك بالفاء في (ز ، ت) وهو تصحيف انتبه له « تيمور » فكتب سامشه :

<sup>(</sup> هكذا في نسخة أخرى حكيمة ، والذي في القاموس : أطرى أو طرى فإنك فاعلة - فانظره ) .

وهو مثل يضرب لمن يؤمر بارتكاب الأمر الشديد لاقتداره عليه ، قاله رجل لراعية كانت ترعى في السهولة وتدع الحزونة . والإطرار : أن تركب طرر الطريق أى نواحيه . وناعلة : ذات نعلين ، كأنه عنى بهما غلظ جلد قدميها ( فرائد اللآل ١ / ٣٩١ ، عجمع الأمثال ١ / ٣٩١ ، الصاهل والشاحج ١٠٨ )

٢ – كذا في المحلوطات . وفي ط : [وأراك عسنة فهيل ].

وأصل المثل : أن امرأة كانت تفرغ طعاماً من وعاء رجل في وعائباً ، فجاء وهي تفعل ذلك ، فلهشت وأقبلت تفرغ من وعائباً في وعائه ، فسأل : ما تفعلين ؟ قالت : أهيل من هذا في هذا . فقال المثل : محسنة فهيلي .

ويروى بالنصب على الحال ، أى : هيل محسنة . ويجوز أن ينصب على معى : أراك محسنة . يضرب الرجل يعمل العمل يكون فيه مصيباً ( فرائد اللآل ٢٨٨/٢ – مجمع الأمثال ٢ / ١٤٤)

٣ - في ك : [وابدئيهم بعقال ]وهو تصحيف يمنعه السياق وفقله في ( ل : ٢٠١ ) مصححاً كما في الذخائر ، وقال إنه أخذه من طبعة هندية .

والمى ، ابدئين بقولك: عفال . وسبيت: دعاء طبها بالسبى كفادة العرب في قولهم مثلا : لا أبالك. وأصل المثل أن « سعد بن زيد مناة » تزوج « رهم بنت الخزرج » وكانت من أجمل النساء وكانت ضرائرها يقلن عند السباب : يا عفلاء . فقالت لها أمها: ايتثيين بعفال سبيت . فقطت ، فقالت ضرة لها : رمتى بدائها وانسلت . (انظر الفرائد ١٩٤١)

ب عرو بن حسة : الدوى ، الأنسارى (الإصابة ١٨٥٥) أفقد قويد من الذل والحوان ، وذك أن بني عامر بن بكر بن يشكر ، كانت لهم عل هوس أتماوة في كل عام ، حق إن الرجل مهم كان يأتى بيت الدوسى ، فيضع سهمه أو قطه عل الباب ثم يدخل ، فإذا جاء الدوسى وأبصر ذلك رجع عن بيته ، وما ذالوا كذلك حتى أدوك عمرو فتار في قويه يسألم أن يعيشوا كواماً أو يموتوا كواما ، فاستجابوا له حتى فقروا بعدوه . (أغانى ب ١٩٠٧ه ، محجم المرزياني ٢٠٩ ، ٢٠٧ ، ١٩٠٠ .

وجائِزٌ أَنْ يقولوا لِمَن يُحلِّرُونَه من قُرب (١) النَّساء : لا تَبِت منْ بَكْرِيُّ قَريباً ؛ والبَكريُّ أَخُوكَ فلا تـأَمَنْهُ . ومثلُ (١) هذا كثير .

وأمَّا شَكُواهُ إِلَىٰ " ، فإنَّني وإيَّاهُ لكَمَا قِيل في المَثَل : الثكْلَى تُعينُ الثكلَى . وعلى ذلك حَمَل «الأَصمَعيُ " » قول «أَبي دُواد " » : ويُصِيخُ أَحياناً كما أس تَمَعَ المُضلُّ دُعَاء نَاشدُ كَلاَنا بِحمدِ اللهِ مُضِلُّ ، فعلى مَنْ نَحيلُ وعلى مَن [نُدِلُّ] ؟ (أَمَّا المَطِيَّةُ فَا لِيَدُلُّ ] ؟ (أَمَّا المَطِيَّةُ فَا لِيَدُلُّ ] ؟ (أَمَّا المَطِيَّةُ فَا لِيَدُلُّ ) وأمَّا المَزادةُ فخالِيَةً ، والرحبُ يَفتَقِرُ إلى الحَصاقِ ، وكلُّهم بَهَشَ لِلوَصَاقِ ، وكلُّهم بَهَشَ لِلوَصَاقِ () :

١ - كذا في (ك ، ط ، س ، ١) . وسقط لفظ [ قرب] من بقية النسخ .

٢ - سقط لفظ [ مثل] من ط .

٣ ـ يشير إلى قول و ابن القارح يه في ( رسالته : ٢٧ ) بعد إخباره عن رسالة و الزهرجي يه إلى و أن العلاء يه وقد سرقت : يو فكتبت هذه الرسالة أشكو أموري وأيث شقوري ، وأطلعه طلع عجري ويجري ، ومالقيت في سفري من أقيوام يدعون العلم والأدب . . . وهم أصفار سبنا جديماً . . ه - صفحة ٢٧ .

ع ـ في الأصل : [نذل ]بذال معجمة . وفي النسخ الأخرى : [نلل ]من الإدلال، وهو هنا أنسب .

ه - آلية : مقصرة بطيئة ، مِن ألا في الأمر يألو : قصر وأبطأ .

٦ - بهش إليه يبهش بهشا ، كفتح ، أقبل عليه مسروراً ، حن إليه - والوصاة هنا ، واحدة الوصى ، كحصاة وحمى : جريدة النخل .

ه - الأصبى : صفحة ١٧٠ .

ه - أبو دؤاد : هو في رواية (المؤلف) : جويرية بن الحجاج الإيادي ، وجامئه رواية أخرى: جارية بن الحجاج الإيادي ، وجامئه رواية أخرى: جارية بن الحجاج ، وقبل : حنظلة بن الشرق (الجمهرة ۲۷۸ ثالثة ، والروض ۱۹۲۴) . شاعر جاهل مشهور ، يعنونه أحد نمات الخيل الثلاثة الحبيدين في الجاهلية - والآخران : طفيل النوي ، والنابنة الجمعى . انظر (المؤلف م ۱۹۱ ، الشمر والشعراء ۱۸۵ ، الموشع ۷۳ ، الأصميات ۲۰ ، أمالي القالي ۲/۱۸ ، محمط اللآلي ۲/۲ ه ) وشعراء الصاهل والشاحج .

يشكو إلى جميل طول السرى صَبر جَميل ، فكلاتا مُبْتلَى (١) إن اشتكت السَّمرةُ سَفَنَ العاضِدِ إلى السيالةِ (١) ، فإنها تَشكُو النازلة إلى شاك ، والصَّدقُ أفضلُ من الابتِشاكِ (١). ولا أرتابُ أنه يَحفَظُ قَوْلَ والفَرَادَى ، مُنذُ حَمْسِينَ حِجَّةً أو أكثر (١) :

منى الثبات . ٢ – السفن : حديدة أو خشبة لفلق الحطب وغيره . وكل ما ينحت به ، جمعه سوافن .

والعاضد: من عضد الشجرة أي قطعها بالمضد، وهو حديدة كالمنجل لقطع الشجر.

٣ - السيالة : واحدة السيال ، فبات له شوك أبيض طويل ، إذا نزع خرج منه مثل اللبن .
 الابتشاك : الكذب والاختلاق .

٤ - قوله هنا : منذ خسين حبحة أو أكثر ، متملق ب و يحفظ ، وليس بقول الفزارى . يريد أن ابن
 القارح يحفظ منذ خسين حجة قول الفزارى .

وق معجم الشعراء : • أأتيت تبنى الغوث من وبل •

والبيتان لماك بن أسماء ، قالهما لأخيه و عيينة ، ، وكان قد استمان به على أختهما وهند بنت أسماء ، ف هوى جارية لها يحبها ، وكان و مالك ، يحبها كذلك . انظر القصة في مواجع ترجمته .

#### الأعلام

الفزارى : مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن ، من أشراف بنى فزارة وساداتهم ، وأخته هند ، زوج ، الحجاج (الأمالى ٢٩٥/،) المرزبانى ٣٦٥ ، الأغانى ب ٢١١/٦)

۵ - مسلمة بن عبد الملك : بن مروان بن الحكم ، أبو سعيد (جمهرة الأنساب ٩٤) وإخوته الوليد وسلمان ويزيد وهشام وسعيد ، تولى الأربعة الأولون مهم الحلافة – وقد اشهر مسلمة بانتصاره في قتال آل المهلب ، وقيادته لحملة الأناضول ، انظر ( الجهشياري ، و ، الطبري حوادث سنة ٩٧ : ، ١٠٠ هو ( التنبيه والإشراف المسعودي ، يعير ، صفحات ١٠١ / ١٩١ ، ٩٧).

مين الأمام والأولاد والمن الأنسانية الأنسانية الأسلام والمن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنا

أنَّهُم والحِرفة خُلِقا تَواْمَين ، وإنَّما يَنْجِحُ بَعضُهم فى ذاتِ الزَّمَيْنِ (١) ، ثُمَّ لا يَلبَثُ (١) أن تَزِلَّ قَدَمُه ، ويَتَفَرَّى بالقلرِ أَدَمُه . وقد مَسمِع فى المِصر القصَّةِ وأبى الفَضل وسَعيد ، وما كان أحدُهما من الآخرِ بَبَعيد . وإذا كان الأدبُ على عهدِ بنى أُمَيَّة ، يُقصَدُ أَهِلُه بالجَفوةِ ، فكيف يَسلمون من باسٍ ، عند مملكة بنى العبّاس ؟ وإذا أصابتهم المِحَنُ فى عِدّانِ (١) والرشيد \* ، فكيف يُطمَعُ لهم بالحظُّ المَشِيد ؟ أليس وأبو عُبيدة \* \* ، وكلاهما يريدُ النَّجْعة (١) ، ولا يلتيس إلى والبصرةِ ، وَجَعة ، فتُشبَّتُ وبعبدِ الملك ، ورد ومعمر ، ومَن يَعلَمُ بما يُجِنُّ الخَمر (١) ، غير ومَن بَعَى أَن يتكبَّب إذا الفَنَّ ، فقد أودع شرابَه فى شَن (١) ، غير ومَن بَعَى أَن يتكبَّب إذا الفَنَّ ، فقد أودع شرابَه فى شَن (١) ، غير

ثقة على الوديعة ، بل هي منه في صاحب خكيعة . وقد رُوي أن (سِيبَويهِ \* \* \* \* \*

١ - تصغير الزمن . يقال : لقيته ذات الزمين ، أي عل تراخي الرقت .

<sup>· · · ·</sup> م يعجم حرف المضارعة في (ك) ، وقد جاء في (ش ، س ، ا ، ر ، ) : [يلبث ]وفي بقية النسخ : [تلبث ].

٣ - كذا في ك ، ش ، ر ، س ، ا : وفي بقية النسخ : [أيام ] والرواية الأولى أقوى المعنى .
 يقال : في عدان شبابه وملكه ، أي أوله وأفضله . وقد و ردت الكلمة في ( الغفراف) مرتين .

إ — النجعة : طلب الكلا في مواضعه ، وقد نجع القوم الكلا : ذهبوا لطلبه في مواضعه ، وفلان نجمتي ، أي أملى .

ه – الحمر ، بفتحتين : الستر ، ما واراك من شجر أو غيره . وخمر عنه ، كتعب : توارى وغنى .

٣ – الشن : القربة البالية ، جمعها شنان وأشنان . ويقال تشنن السقاء ، أخلق .

أبو الفضل وسعيد : لم نهتد بعد إلى شخصيتهما أو قصتهما التي يشير إليها « أبو العلاء » هنا .

 <sup>\*\* –</sup> الرشيد : هارون ، صفحة ٢٤٤ .

هه، -- أبو عبيدة : معمر بن المثنى – صفحة ١٧٠ .

<sup>\* \* \* \* -</sup> الأصمعي : عبد الملك بن قريب - صفحة ١٧٠ .

<sup>\*\*\*\* -</sup> سيبويه : صفحة ١٦٢ .

لمّا أختبرَ شأنه ورازَ (١) ، رَغِب في وِلايةِ المظالِم «بشيرازَ » وأنَّ «الكِسائي \* \* » تحوَّب (١) ممًّا صنعَ به (١) ، فأعانهُ كي يَشْحَطَ على مطلبه (١) .

فأَما «حبيبُ بنُ أَوْسٍ \* \* \* » فهَلك وهو «بالموْصِلِ \* \* \* » على البريدِ ، وصاحبُ الأَدبِ حليفُ التصريدِ (٥) .

وأَمَا الذين ذكرهم من المصحِّفِين (١) ، فغيرُ البررةِ ولا المُنصِفين . وما زال التَّنْفُلُ (٧) يعرِضُ لأَذَاةِ الأَسَدِ ، وما أحسبُه يَشعُرُ بمكانِ الحَسدِ . فإذا

١ – راز الشيء : وزنه ليعرف ثقله، وراز الرجل . جرب ما عنده ، وخبره .

٢ - تحوب : تحزن، توجع ، تأثم - وقد حاب حوباً : أثم وأُذنب .

٣ - أى في مجلس البرامكة ، انظر صفحة ١٧٠ .

٤ - في ( س ، ١ ) : [طلبه ] ، وفي ط : [متطلبه ]

والشحط : البعد ، ويقال : شحط في الثمن إذا بلغ به أقصى القيمة .

ه – صرد الشيء تصريدا : قطعه ؛ والعطاء : قلله ؛ والرجل : سقاه دون الري و إطفاء الغليل .

٦ - يشير إلى شكوى « ابن القارح » في (رسالته) بما لتى « من أقيوام يدعون العلم والأدب ، والأدب أدب النفس لا أدب الدرس وهم أصفار مهما جميعاً . ولهم تصحيفات كنت إذا رددتها عليهم، نسبوا التصحيف إلى ، وصاروا إلبا على . . . » .

٧ - التتفل ، بضم الفاء وفتحها : الثعلب .

- ء شيراز : بلد مشهور بفارس . ( بلدان ياقوت ٣٤٢/٣ ) .
  - \*\* الكسائل : أبو الحسن صفحة ١٧٠ .
  - ء \* ه حبيب بن أوس : أبو تمام صفحة ٣٢٤ .
- ه ه ه ه الموصل : المدينة المشهورة بالعراق ، وهي مفتاح الطريق إلى خراسان . انظر (بلدان ياقوت ٢٨٣/٤) .



آدَلَجَ وَرْدٌ هَموسُ (١) ، تَشقَى به التامِكةُ أو اللَّموسُ (٢) ، فَتُعالَةُ به مُنذِرٌ ، كأَنه للمُفترَسِ (١) مُحذِّرٌ ، ولا يراهُ الضَّيغُم موْضِعاً للعِتابِ ، ويجعلُ أمرَه فيا يُحتملُ من الخطب المُنتاب ، وكم من أَغلَب مُثارٍ ، يُسهَّدُ لِغناء الطَّيثارِ (١) ، وإذا هو بليل تَغنَّى ، فالقَسْوَرُ به مُعنَى

ما يَضُرُّ البحرُ أمسى زاخرًا أن رمَّى فيه غُلامٌ بحَجَرٌ

أَوْ كُلُّما طَنَّ النبابُ أَرُوعُهُ؟ إِنَّ اللَّبابِ إِذًا على كريمُ!

وما زال الهَمَجُ يقولون ، ويَقصُرُون عن المكرُمةِ فلا يَطُولون ، وإنهم عما أَثَّلَ مُتَثاقِلون ، وطُلاَّبُ الأَّدبِ في [جِبالِه (٥)] واقِلون .

مَن انفَرَد بفضيلة أثيرة ، فإنه يتقدَّمُ ممناقِبَ كثيرة ، وإنَّ حُسَّادَ البارعِ لِكَمَا قال والفَرزدق ، :

فإِن تَهْجُ آلَ الزِّبرِقانِ فإنما هجوتَ الطُّوالَ الشُّمُّ من آلِ يَنْبُلِ

الأملام

. – الفرزدق : مفحة ٢١٨ .

١ - الورد : الأسد الشجاع الجرىء - والهموس : السيار بالليل ، والأسد الكسار لفريسته .
 ٢ - فى ت ، ط: [التامكة واللموس ]بالعطف والتامكة : الناقة العظيمة السنام ، وقد تمك السنام:

طال وارتفع ، وقيل : اكتنز وتر . والمموس ، كصبور : ناقةً يشك في سميها . ٣ ــ ضبطه في ط : [المفترس]بكسر الراء ، اسم فاعل ، ولا يصح به المعنى . وثعالة : الثملب .

ع ــ الطيثار هنا: البعوض ، قاله و أبن دريد ، .

٥ - كذا في (ط) ، وفي المخطوطات [حباله] بحاء مهملة ، وأضاف «الشنقيطي» نقطة تحتية بقلمه في ش. وبهامش ت: [لعله بجباله]. يقال: وقل في الجبل يقل وقلا ، كوعد ، وقل توقيلا: صعد فيه . والفسير في أثل ، وفي جباله ، لابن القارح . وقد اشتد السيد نصر الله في إنكار هذا الوجه ، وكتب نصف صفحة (ل : ٢٠٤) لينهي إلى أن الحبال هذا جمع الحبل من الرمل!
 وهذا ما يسبئ حقاً أن أفهمه في سياق النص !

وقد يَنبَعُ الكلبُ النجومَ ودونَها الله عَراسخُ [تُقصِي] (١) ناظِرَ المتأمَّل يعلو على الحاسد حَسَلُهُ ، ويَلُوبُ من كبَّتِ جسِلُه : فهل ضربة الروى جاعلة لكم أبا عن كليب، أو أبا مثل دَارم ؟ ١٠)

> فأَما (ألم المكورُ من قول وألى الطيب " ، : • أَذُمُ إِلَى هذا الزمان أهيلهُ \* (°)

فقد كان الرجلُ مولَعاً بالتصغيرِ ، لا يَقنعُ من ذلك بخُلسةِ المُغِير ، كقوله:

مَنْ لَى بِفَهِم أُهَيلِ عصر يدعِي أَن يُحسبَ الهندِيُّ فيهم باقلُ ١٠١٩

4 – ف ت ، ط: [وقد نبع الكلب]. ٢ – ف ك ؛ ز: [يتمين]. وف ت ، س ، ا: [يتنين].

٣ - البيت الفرزدق من (ميميته) التي مطلمها :

تحن لزوراء المدينــة ناقي حنين عجول تبتغي البو ، رائم يرد عل هجاء و جرير و له بالجبن ، وتعييره إياه بالضربة الخائبة التي ضرب بها الأسير الروى فأخطأه . انظر (التقائض) . و (الشعر والشعراه : ١/٨١٠ معارف ) .

٤ - يشير إلى قول و ابن القارح ، في ( رسالته ) :

وقال المتنى: ﴿ أَذَمَ إِلَّى مِذَا الرَّمَانُ أَمِيلُهُ ﴿

صغرم تصغير تحقير غير تكبير ، وتقليل غير تكثير ، فنفث مصلوراً . . ، صفحة ٢٨ .

ه - هذا صدر بيت من ( داليته ) في ملح و عل بن عمد بن سيار بن مكرم ، وتمامه :

فأطنهم فلم وأحزمهم وغا

( الديوان شرح الواحدي ط أوربا - ٢٩٦).

٦ - البيت من ( لاميته ) في مدح القاضي أبي الفضل الأنطاكي ، ومطلعها :

اك يا منازل في القلوب منازل القفرت أنت ، وهن منك أواهل

و و باقل ، : الذي يضرب به المثل في المي . حدثوا أنه إشترى ظبياً بأحد عشر درهاً ، فر بقوم نقيل له : بكم التريث ؟ في عن الجواب ، فقت يديه وفرق أصابعهما وأخرج لسانه ، يريد أن يقول ، أحد عشر ، فأقلت الناني .

رقوله : المتعنى ، إشارة إلى براعة المنود في المساب .

انظر أتوال الشراح في هذا البيت ( الديوان - ٢٦٠/٣ ط الحلي) .

ه – أبر الطيب : المتنى ، أحمد بن الحسين – صفحة ١٦٧ .

وقوله : • حُبيِّيتا قلبي فُوَّادي هيا جُمْلُ • (١)

وقوليه : • مقالى للأُحَيْسِ يا حسلم فالم

وقولِه : • ونامَ الخُويْلِمُ عن للِنا • (١)

وقولِه : ﴿ أَفِي كُلُّ يُومٍ تحتَ ضِبْنَي شُويعُرٌ ﴿ ( أَ ) ﴿

وغيرِ ذلك مما هو موجودً في (ديوانِه) . ولا ملامة عليه ، إنما هي عادةً صارت كالطّبع ، فما حسن بها مألوث الرّبع ، ولكنها تُغتفر مع المحاسِن ، والشامُ قد يَظهَرُ على المراسِنِ (٥) .

وهذا البيتُ الذي أولَّهُ :

أَذُمُ إلى هذا الزمانِ أَهَيلَهُ •

١ - من ( لاميته ) في مدح و شجاع بن محمد الطائي المنبجي a . ورواية و العكبرى a :
 إذا عذلوا فيها ، أجبت بأنه حبيبتا قلبي ، فؤادا ، هياجمل ( الديوان ١٨٢/٣ ط الحلبي )

۲ – من (میمیته) فی هجاه و کافور و ، وصدر البیت :
 ه أخذت عدجه فرأیت لهوا ه
 (الدیوان ۱/۱۶)

٣ ــ من قصيدته التي يذكر فيها خروجه من و مصر ، ويهجو وكافورا ، وتمامه :
 وقد نام قبل ، عمى لا كرى .
 وقد نام قبل ، عمى لا كرى .

ع – تمام البيت :

نسیف یقاریی ، قصیر یطاط ،
 ۱۱۲/۳)

وهو في قصيدته اللامية في ملح و سيف القولة في عند دخول رسول الروم في صفر سنة ٣٤٣ هـ. ٥ – الشام : الحال ، آثر أسود في الآرض ، كلف القمر . واحدته شامة – والمراس : جمع مرسن ، وهو موضع الرسن من الدابة ، الحد . إنما (١) قاله في وعلى بنِ مُحمدِ بن سيَّار بنِ مُكرِم " ، وبأَنطاكية " ، قبل أَن يمدح وسيفَ اللولةِ على بنَ عبدِ اللهِ بنِ حَمدانَ " ، والشعراءُ مُطلَق لهم ذلك ، لأَن الآية شَهدت عليهم بالتخرُّص وقولِ الأَباطيل: وأَلَمْ تَوَ أَنَّهُمْ فِي كُلُّ وادِ يهيمُونَ . وأَنَّهُمُ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ، (١)

وَأَهُلُ (١) ، كُلْمَةً أَصِلُ وَضِعِها للجَماعةِ ، فيقالُ : ارتحلَ أَهلُ الدار ، فيعلَمُ السامعُ أَنَّ المُتكلِّمَ لا يَقصِدُ واحدًا بما قال ؛ إلاَّ أن هذه الكلمة قد



١ - يرد بذلك عل قول و ابن القارح ، في ( رسالته ص : ٨٢) :

وما يستحق زمان ساعده - أى المتنبى - بلقاء و سيف الدولة ، أن يطلق على أهله الذم ، وكيف
 وهو القائل مخاطبة ؟ :

أمير إلى إقطاعه في ثيسابه على طرفه ، من داره ، بحسامه ،

وقد اشتبه الأمر عل ناشرى (الديوان – طبعة الحلبي) فقالوا في هذه القصيدة : إنه يملح بها و محمد ابن سيار بن مكرم » – ج ٣٧٣/١ – أما و الواحدي ، فنص على أنها في ملح و على بن محمد بن سيار ابن مكرم بأنطاكية ، (ط. أوربا ٢٦٠). وكذلك تراها في (النفران) هنا .

٢ - سورة الشعراء ، آيتا ٢٧٥ - ٢٧٦ . ووقعت علامة استفهام في آخر الآية ، في طبعتنا السابقة .
 فنقلها في (ل ٢٠٥) ! وليست من رسم المصحف وترقيبه !

٣ – عود إلى المتنبي في قوله : ﴿ أَذَمَ إِلَىٰ هَذَا الزَّمَانَ أَهْلِهُ ﴿

على بن محمد بن سيار : بن مكرم التميمي ، من أعلام القرن الرابع الذين مدحهم المتنبي .
 قال عنه الواحدى : لم يزل و على و يماح و يستابه الشمراء . (شرح ديوان المستبى ، ط أوربا ٢٠١) .

 <sup>• • •</sup> أنطاكية : بتخفيف الياء - وجاءت ياؤها مشددة النسبة ، فشعر « زهير » « وامرئ القيس » .
 من الثغور الشامية المعروفة . غربي حلب . ( ياقوت ۱ / ۳۸۲ ، البكري ۱ / ۱۰۸ )

 <sup>• • • -</sup> سيف الدولة : أبو الجسن ، على بن عبد الله بن حمدان . أشهر أمراء بنى حمدان . ملك حلب سنة ٣٣٣ بعد أن افتزعها من صاحب الإخشيد - ثم ملك دمشق وكثيراً من بلاد الشام . ووقائمه مع الروم معروفة « والمتنبى » في أكثرها قصائد مشهورات .

<sup>(</sup> تاريخ ابن الأثير ، حوادث سنة ٣٣٣ وما بمدها ، تاريخ حلب لابن العديم السنوات ٣٣٣ : ٣٠٥ هـ ، يتيمة الدهر الثمالي . ابن خلكان ١ / ١٩٥ ، ديوان المتنبى ، وأعلام الصاهل والشاحج ) .

السَّعملَات للاَّحَادِ، فقيلَ : فُلاَنَّ أَهلُ الخَيرِ وأَهلُ الإحسانِ ؛ قال : وحاتِم الطَّانُيُّ » :

ظلَّت تَلُومُ على بَكْر سَمَحتُ بهِ إِن الرَّزِيثةَ في الدُّنبا أَبنُ مَسعودِ عَلَيْت تَلُومُ على بَكْر سَمَحتُ بهِ إِن الرَّزِيثةَ في الدُّنبا أَبنُ مَسعودِ عَادَرَهُ القومُ بالمَعْزاءِ مُنجَدِلاً (١) وكان أَمْلَ النَّدَى والحزمِ والجُودِ

وكان هذه اللفظة ، أصلُها أن تكونَ لِلجَسِم ، ثُمَّ نُقِلت إلى الواحدِ ، كما أن صَليقاً وأميراً ونحوَهُما ، إنَّما وُضِعنَ في الأصلِ لِلأَفرادِ ، ثُمَّ نُقِلنَ إلى الجمع على سبيلِ التشبيهِ . وكذلك قولُهم : بَنُو فُلانٍ أَخُ لنا . ويقالُ : أهلٌ وأهلات في الجمع ، قال الشاعر (١) :

فَهُمْ أَهَلاَتُ حُول قيس بنِ عاصِم فَهُمْ إِذَا أَذْلَجُوا بِاللَّيلِ ، يَدْعُونَ كُوثُوا وَقَال بعضُ النَّحُويِّينَ فَي تَصْغِير آلِ الرَّجْلِ : يَجُوزُ أُويْلُ وأَهَيْلُ ؛ كأنه يَدْهَبُ إِلَى أَن الهاء في أَهلِ أَبْدِلت مِنها هَمزةٌ ، فلَمَّا اجتمعت الهمزتان جُعِلت الثانيةُ أَلِفا ؛ ومِثلُ هذا لا يُثبُتُ . والأَشبَهُ أَن يكونَ آلُ الرَّجلِ ، مُعْتُودًا من آلَ يَوْلُ ، إذا رَجَعَ ، كأنهم يَرجِعُونَ إليهِ أَو يَرجعُ إليهم .



١ – المغرّ بفتحتين : الصلابة – ويقال : مكان أمعز وأرض معزاه .

۲ - البيت و المخبل السعدى ، انظر ص ۲۲۶ .

وأهلات ، ساكنة الها، على القياس ، وتحرك : جمع أهل – وكوثر : شعار لهم ، عن «أبي عمرو» .

<sup>. -</sup> حاتم الطائي : صفحة ٣٣١ .

وه - قيس بن عاصم ، بن سنان بن خالد المنقرى . شاعر حماسى ، فارس ، من الصحابة الشعراء (الإصابة ٢٥٤/٣ ، للرزياقي ١٩٩) ، سيد في الحاملية والإسلام - وقد على النهوري بن تميم سنة و ه . فقال عليه السلام : هذا سيد الوبر . واستعمله على صدقات بني سعد . (طبقات بن سعد . (طبقات النه المنتز ١٧ ، جمهرة الإقسامي ١٦٩ ، السيرة لابن فشام : جع ، شعراء الصاهل بالشاحج ) . . . .

وأمًّا ما ذَكَرَهُ من حِكايةِ والقُطرُبلِ ، وفابْنِ أَبِي الأَزْهَرِ \* • (١) فقد يجُوزُ مِثلُه ، وما وضَحَ أن ذلك الرَّجُلَ حُبِسَ وبالعِراقِ ، ، فأمًّا وبالشامِ ، فحبسُه مشهورٌ .

وحُلَّثْتُ أَنَّهُ كان إذا سُئِلَ عن حقيقةِ هذا اللَّقَبِ (١)، قال : هو من النَّبُوةِ (١) أَى المرتفع من الأَرضِ . وكان قد طَيع في شيء قد طَيع فيه مَنْ

١ - يشير إلى قول و ابن القارح و في (رسالته) : حكى و القطريل وابن أبي الأزمر و في تاريخ اجتماع تصنيفه . . . أن المتنبى أخرج ببنداد من الحبس إلى مجلس أبي الحسن ، على بن عيسى ، الوزير . . . . و رصفحة ٢٩) .

٢ - أى لقب المتنبي ، وقد غاب ذلك من ، نيكلسون ، لأنه لم يقرأ ( رسالة ابن القارح ) .

٣ - عجز و نيكلسون و عن فهم هذا الاشتقاق ، نظراً لالتباس الأمر عليه كما أوضحنا في رقم (٢). قال تعليقاً على ذلك : . 1 do not understand this derivation.) J.R.A.S. 1902 19.
 ولو أدرك أن الحديث عن و المتنى و لفهم وجه إشتقاقه من و النبوة و .

# الأعلام

القطربل: أبو الحسن ، أحمد بن عبد الله بن الحسين بن سميد بن مسعود القطربل. من علماء الكتاب وأفاضلهم – أورد و الفهرست و من كتبه : كتاب التاريخ ، وفقر البلغاء ، والمنطق. ولم يشر إلى كتاب له عن و المتنى و .

وقد اكنى « نيكلسون » باسم جده الأعلى فقال : [الاسم الوحيد الذى وجدته بهذه النسبة ، هو ابن سميد القطريل ]، ونص ترجمته :

(The only name with this (nisba) whom I can find is; Ibn Said Al Kutrabuli, mentioned in the Fihrist, 124) J.R.A.S. 1902 P. 91.

مع أن (الفهرست) فى هذه الصفحة بعينها ، ذكر اسمه كاملا كما أوردناه هنا . ( افظر ط . أوربا صفحة ١٢٤ ) .

وه – ابن أبي الأزهر : أبو بكر محمد بن أحمد بن مزيد الحزاعي ، النحوي الإخباري ولد في أواخر القرن الثالث وعمر طويلا . ذكر (الفهرست) من كتبه : أخبار الهرج والمرج ، وأخبار المستمين والمعتز ، وأخبار عقلاء المجانين ، وأخبار قدماء البلغاء . ولم يشر إلى الكتاب الذي ذكر وابن القارح ، أنه اشترك في تأليفه مع و القطربل ، عن المتنبى .

توفى سنة ٣٢٥ هـ . أوربا ١٤٧) .

هو دُونَه . وإنَّما هي مَقادِيرٌ ، يُلِيرُها في المُلوَّ مُلِيرٌ ، يَظَفَّرُ جا من وُفَّقَ ، ولا يُرَاعُ (ا)بالمُجتهدِ أَن يُختِقَ .

وقد دَلَّتُ أَشِياءُ في (دِيوانِه) أنه كان مُتَأَلَّها ، ويَثْلَ غيره من الناسِ مُتَالِّها ، ويثْلُ غيره من الناسِ مُتَالِّها ، فمن ذلك قولُه :

• ولا قابلا إلا لِخالقِه حُكماه (١)

وقولة

مَا أَقَلَرَ اللهُ أَن يُخزِى بَرِيَّتَهُ ولا يُصلِّقَ قَوْماً في الَّذِي زَعبوا (١)

وإذا رُجِعَ إلى الحقائِقِ ، فَنُطْقُ اللسَانِ لا يُنبِيُّ عن اعتقادِ الإنسان ، لأَن العالَمَ مجبولٌ على الكَذِبِ والنَّفَاق . ويُحتَملُ أَن يُظهرَ الرجُلُ بِالقَوْلِ لَا لَا لَهُ مَجبولٌ على الكَذِبِ والنَّفَاق . ويُحتَملُ أَن يُظهرَ الرجُلُ بِالقَوْلِ تَدَينًا ، وإنَّما يَجعَلُ ذلك تَزَينًا ، يُريدُ (أَن يَعِيلَ به إلى ثناء ، أَو غَرَضٍ

، \_ أحجمت الميله في ( 12 ) ياء متاء ، وقد وبيت في س ، ا : [تراع] ملى ز : [يتراع] وكانت كلك في ( ت ) ثم صحت إلى : [يراع ] .

٧ - نى ن : [ولا قابلا إلا مخالقه حكما ]وسى كلك في ( س ، ا ) .

رمار اليت

ه تنرب لا مستعلماً غير نفسه ه

من مرثيته في جدته وسطلمها :

ألا لا أن الأحداث حداً للا ذما فا بطنها جهلا ، للا كفها حلما (الديوان ١٠٧/٤ ط الحلي)

ب - يرى : و ما أقدر الله أن يجزى بريت و وقد جانت الروايتان في ك ، ش ، ز . في س ، ا : [ ما أقدل ] بتحريف ظاهر في الراء ، وهي كذك في (ن) ، لكن نيكلسون غيرها به [ ما أقدل ] واست أنهمها ، أما ترجمته البيت فبهدة كل البعد من الأصل العرب ، وفعها : How unjust God, if He requires His creatures. Yet does not allow their assertions to be sincere." J.R.A.S. P. ga-sque.

والبيت هو آغو ( النصيفة الميمية) التي هجا بها و كافوراًه وبطلعها : من أية الملرق يأتى نمواد الكرم أين المحاجم يا كافور والجلم ؟ من أية العلوق يأتى نمواد الكرم أين المحاجم يا كافور والجلم ؟

ع ـ مقط بن بن ، ن ، ا .

من أغراضِ الخالبةِ أمّ الفَناءِ . ولَعَلَّهُ قد ذَهَبَ جَماعةٌ هم في الظاهر مُتَعبَّدُون ، وفيا بَطَنَ مُلحِدُون .

وما يَلحَقُنَى الشَّكُ فى أَن «دِعْبلَ بنَ على \* » لم يَكُنْ لهُ دِينٌ ، وكان يَتَظاهَرُ بالتَّشَيَّع ، وإِنَّما غَرَضُهُ التَّكَسُب ، وكم أَثْبَتَ نَسَباً [بِتَنَسُّب!] (١) ولا أَرتابُ أَن «دِعبِلا » كان على رأي «الحَكمِيُّ \* \* » وطَبقَتِه ، والزَّندقةُ فيهم فاشِيَةً ، ومن دِيارِهم ناشِيةً .

وقد أختُلِف في الله ؛ والصحيحُ أنه كان على مذهب غيره من أهل زَمانِه ، نهارهِ في ليله ؛ والصحيحُ أنه كان على مذهب غيره من أهل زَمانِه ، وذلك أن العَرَبَ جاءها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ [وسلم] وهي ترْغَبُ إلى القصيدِ (١) ، فاتَّبَعَهُ مِنها مُتَّبِعُون ، والله أعلمُ بما يُوعُون . فلمَّا ضَرَبَ الإسلامُ بِجِرانِه ، واتَّسَقَ مُلكُهُ على أركانِه ، مازَجَ العرَبُ غيرهم من الطَوائِف ، وسَمِعوا كلامَ الأَطبَّاء وأصحابِ الهَيئةِ وأهل المنطِق ، فمالت منهم طائفة كثيرة .

ا - في ك ، ز ، ش : [بنشب ]. وفي س ، ن : [بنسب ]والتنسب أقرى للمعني هنا ، يقال : تنسب إليه، ادعى أنه من نسبه. يعني هنا تشيع « دعبل » ادعاء – أما النشب فهو المقار والمال الأصيل . والذي في (ب : ٢٨٦) هو ما عدلنا إليه عن كل المخطوطات في طبعات الذخائر . لكنه في (ل : ٢٠٧) أهدر ما هنا من مقابلة ، وتحقيق وقال إنه من طبعة هندية ! ٣ - في ن ، س ، ا : [القصيل . . . الفصيل ] – تصحيف .

# الأعلام

حبل بن على : أبو على الحزاعى . شاعر عباسى محسن ، كان يظهر التشيع ، وله هجاء موجع في « إبراهيم بن المهدى » و « المعتمم » - وكان يحضر مجالس اللهو مع أبى نواس » وصحبه .
 توفى سنة ٢٤٦ هـ . ( انظر الشعر والشعراء ٣٩٥ يـ شذرات الذهب ١١٠/٢ ) .
 حـ - الحكمي : أبو نواس - صفحة ١٤٩ .



ولم يَزَل الإلحادُ في بني «آدم » على ممر الدُّهور ، حتى إن أصحاب السَّيرِ يزعمون أن آدم ، صلى الله عليه (١) ، بُعِثَ إلى أولادِه فأنذرهم بالآخرة ، وخوَّفهم من العذاب ، فكذَّبوه وردُّوا قولَه . ثم على ذلك العنهاج إلى اليوم .

وبعض العلماء يقولُ إِنَّ ساداتِ «قُريشِ» كانوا زنادقة . ومَا أَجلرَهم بذلك ! وقال شاعرُهم يرثى قَتلى «بدر » \_ وتُروك (١) «لشدَّادِ بنِ الأَسودِ . اللَّيْنَ \* ، :

أَلمَّتُ بالتحيةِ أَمُّ بَكرِ فَحَيْسُوا أَمَّ بَكْرِ بالسلامِ (٢) وكائِنْ بالطَّوِيِّ طوى بدر من الأحسابِ والقوم الكرام (٤) وكائِنْ بالطوى طَوى بدر من الشَّيزَى تُكلَّلُ بالسَّنام (٥) ألا يا أمَّ بكر لا تُكِرِّى على الكأسَ بعد أخى هشام الله المَّاسَ بعد أخى هشام

# الأعلام

((الإسابة ١١٠٥/١٠ مد ١١٠٠١/١٠ مد الليمة ١١٠٠/١٠ ك الللي) .



١ – زاد : [وسلم ] في غير (ك، ش، س، ١) .

٢ - كذا في الأصل. ورسمت في ن ، س ، ا: [وترا]، وبهامش ن حاشية ترجمتها : [ف المخطوطة ؟ وترا لشداد بن الأسود الليقى - فإذا قرأنا (وتراً) فإن الكلمات الباقية ، تكون حاشية أقحمت على المتن - أو لعلها : وهو شداد بن الأسود إلخ].

ولو انتبه « نيكلسون » إلى أن [ترا ] محرفة من [تروى ]بدلالة السياق ، لاستقام له النظم ووضح المعنى.

٣ – الأبيات مروية في ( السيرة : ٧٩/٣ ) ، مخلاف كبير في الألفاظ وفي ترتيب الأبيات .

ع - الطوي : البر .

ه - أراد بالشيزى : الجفان ، سميت باسم الشجر الذي تتخذ منه - وأراد بالجفان : أربابها الذين -كانوا يطعمون فيها وقتلوا يوم « بدر » وألقوا في القليب .

شداد بن الأسود الليثي : أبو بكر شداد بن الأسود ، من بي ليث بن بكر بن كنانة .
 يعرف ، بابن شعوب ، وهي أمه . قال ، المرزيان ، : هي خزاعية ، وقال غيره ؛ كنانية ،
 وقع في البخاري ألمها كليبة .

وبعد أبي أبيه ، وكان قرماً من الأقوام شراب المدام (١) ألا مَنْ مُبلغ الرحمن عنى بأنى تارك شهر الهيام ؟ إذا ما الرأس زايل منكبيه فقد شبع الأنيس من الطعام أيوعلنا ابن كبشة أن سنحيا ؟ وكيف حياة أصداء وهام ؟ (١) أتترك أن ترد الموت عنى وتُحيينى إذا بليت عظاى ؟ ولا يَدّعى مثل هذه الدعاوى ، إلا من يستبسِل وراءها للحِمام ، ولايأسف له عند الإلمام (١).

وحُدثتُ أَنَّ وأَبا الطَّيْبِ ، أَبامَ كان إقطاعُه وبصَفَّ ، ، رُبِّى يُصَلَى عُوضِع «بمعَرَّةِ النَّعمانِ » يقالُ له وكنيسةُ الأَعرابِ " ، وأنه صلَّى ركعتينِ. وذلك في وقت العَصر ، فيجوزُ أن يكونَ رأى أنَّه على سَفَرٍ ، وأن القَصْرَ له جائزً .

١ – الأبيات مضطربة الترتيب في ن ، ش . والقرم : السيد العظيم ، جمعه قروم .

۲ ـ فی مخطوطة ن ، س : [فکیف حیاء ]. تحریف .

والأصداء : جمع صدى - والهام : جمع هامة . وهما نوع من البوم عظيم الرأس يأوى إلى الأماكن الحربة المظلمة ، وكانوا فى الحاهلية يزعمون أنه يخرج من رأس القتيل إذا لم يؤخذ بثأره ويقول : اسقونى استونى .

و وأبو كبشة ، ؛ كان يمبد الشمرى اليمانية ، وترك دين آبائه وخالفهم في دينهم وعبادة الأصنام ، فاستعارت الحاهلية عنه الاسم الذي صلى اقد عليه وسلم ، لكونه ترك دين آبائه وما كانوا عليه ، واتخذ ديناً غير دينهم - كذا بهامش ك . ن . س . واكنى في ( ل : ٢٠٩ ) بأنه : أراد الرسول صلى اقد عليه وسلم !

٣ – في ط : [لِلم ]بنير أل . وقد محيت ال كذلك من ( ت ) .

صف : ضيعة بالمرة ، كانت إساحاً المتنى من و سيف الدولة ، وسها هرب إلى دمشق م إلى مصر .

ه . - كنيسة الأعراب : مرضع معرة النعمان ، بلد أبي العلاه . ولم نجله في (بلدان ياقوت) .

وحدثنى النَّقةُ عنه حديثاً معناه : أنه لمّا حصل في وبنى عدِيً ، وحاوله أن يخرجَ فيهم ، قالوا له وقد تبيّنوا دعواه : هاهُنا ناقةٌ صَعْبةٌ ، فإن قلرت على رُكوبِها أقررنا أنك مُرسَلٌ . وأنه مضى إلى تلك الناقة وهى رائحة في الإبلِ ، فَتحيَّلَ حتى وثب على ظهرِها ، فنفرتْ ساعةٌ وتنكرَتْ بُرْهةٌ ، ثم سكنَ نِفارُها ومشتْ مَشَى المُسمِحةِ ، وأنه وردَ بها الحِلَّة (١) وهو را كب عليها . فعَجبوا له كلَّ العَجَبِ ، وصار ذلك من دلائله عندهم .

وحُدَّثَتُ أيضاً أنه كان في ديوانِ واللاذقيَّةِ ، ، وأن بعض الكُتَّابِ انقلَبت على يدِه سِكِّينُ الأقلام فجرحته جُرْحاً مُفرطاً ، وأن و أبا الطيِّب ، تَفَل عليها من ريقِه ، وشَدَّها الله عيرَ منتظرٍ لوقتِه ، وقال للمجروح : لا تحلَّها في يومِك . وعَدَّ له أياماً وليالى . وأن ذلك الكاتب قبِلَ منه ، فبرئ الجُرْحُ . فصاروا يعتقدون في وأبي الطيِّب ، أعظمَ اعتقادٍ ، ويقولون : هو كمحى الأموات .

وحَدَّثَ رَجُلَّ - كان وأبو الطَّيِّبِ ، قد استَخْفي عِندَهُ في واللاذِقيَّةِ ، أو في غَيرِها من السواحل - أنه أراد الانتِقال من مَوضع إلى مَوْضع ، فخرَج بالليلِ ومعَهُ ذلك الرَّجُلُ ، وَلقيهما كلبُ ألع عليهما في النَّباح ثمَّ انصَرَف . فقال وأبو الطَّيِّب ، لذلك الرَّجُلِ وهو عائدٌ : إنَّكَ ستَجدُ ذلكَ الكلبَ قد مات . فلمًا عادَ الرَّجُلُ ، ألفَى الأَمرَ على ما ذكرَ . ولا يمتَنعُ أنْ يكونَ أعَدً

١ -- الحلة : المحلة والحجتمع .

٧ - [وشد عليها ]في ط وهامش ت ، وفوقه : [نسخه ].

اللانقية : مدينة من ثغور الشام ، حيقة فها أبنية أثرية، جنوبي أنطاكية .
 إياقوت ٢٣٩/٤ – البكري ٢٠٠١) .

له شيئاً من المطاعم مسموماً وألقاه له وهو يُخنى عن صاحبِه ما فَعَل ؛ والخَرْبَقُ<sup>(۱)</sup> شُمُّ الكِلابِ معروفُ (۱).

. . .

وأمّا والقُطرُبلي ، و وابنُ أبي الأَزْهَرِ ، فمن الزّولِ اجباعُهما على تأليفِ كتاب (١) ، وقل ما يُعرَف مِثلُ ذلك . ونَحو منه قصّة والخالِييينِ ، اللّذين كانا في والمَوْصِلِ ، وهُما شاعِران ، وقد كانا عند وسَيفِ اللّوْلَةِ ، وانصَرَفا على حَدِّ مُغاضَبةٍ ، ولهما (ديوانٌ) يُنسَب إليهما لا ينفردُ فيه أحدُهما بشيء دُونَ الآخر إلا في أشياء قليلة ، وهذا مُتعَذَّرُ في وَلَدِ وآدَمَ ، إذ كانت الجِيلَّةُ على الخِلافِ وقِلَّةِ المُوافقة . فأمّا أن يَعمل الرجُلُ شيئاً مِن كانت الجِيلَّةُ على الخِلافِ وقِلَّةِ المُوافقة . فأمّا أن يَعمل الرجُلُ شيئاً مِن كتاب ، ثم يُتِمَّهُ الآخرُ ، فهو أسوعُ في المعقولِ من أن يَجتَمِع عليه الرجُلانِ . والبغداديّون يَحكُون أنَّ وأبا سَعيد السّيرافي \* ، عَمِلَ من كتابِه المعروفِ (بالمقنع أو الإقناع (١٠)) إلى باب التصغير ، ثم تُوفِّي وأتَمَّهُ بعدَه ولله وأبو مُحمَّد \* ، وقد يجوزُ مِثلُ هذا ، وليس عِندَهم فيه رَيبٌ . وحكي



١ ــ الخربق ، كجعفر : نبات سام ، ورقه كلسان الحمل ، أبيض وأسود .

۲ - سقطت من ط

٣ - انظر رقم (١) من هامش صفحة ٤١٨ . والزول هنا بمعى العجب (نوادر أبي مسحل ٧٦/١) .

ب - (المقنع أو الإقناع) : كتاب وضعه « السيراق » في النحو ، ومات ولم يكله ، فأتمه ولاه « يوسف » . انظر (إنباه الرواة - مخطوطة ٩٧٥٦ تاريخ بدار الكتب - قسم ٣ ص ٢٧٠) .

ه - الخالديان : أبو بكر محمد ، وأبو عثمان سميد ، ابنا هاشم ، الشاعران المعروفان بالخالديين من شعراه « سيف الدولة » ، كانا من قرية من قرى الموصل تعرف بالخالدية ، واشتهرا بالأدب والحفظ ، وطما ديوان شعر مشترك ، وطائفة من الكتب في الشعر والأخبار .

<sup>(</sup> يتيمة الدهر، الفهرست ط . أو ربا ١٦٩ ، ابن خلكان ١ / ٢١ ٥ ) .

هـ أبو سعيد السيراني : صفحة ٣٦٣ .

ه م م ابو محمد : يوسف بن أبي سعيد السيراق ، من لغوبي القرن الرابع . ت ٣٨٥ ه ( أدباء ياقوت ) .

لى الثقلة أن وأبا على العالمين و كان يَذكُو أن وأبا بكو بن السراج و على الثقلة أن وأبا بكو بن السراج و على عبل من (السُوجَوِ)(١) النّصف الأول لرّجُل بزّاز ، شمّ تقلّم إلى وأبي على بإتمامه : وهذا لا يُقالُ إنهُ من إنشاء وأبي على ولأن المؤخو من (المُوجَوِ) هو(١) منقولٌ من كلام وابن السّراج ، في (الأصول ) وفي ( الجُمَل ) (١) فكأن وأبا على و جاء به على سبيل النّسن ، لا أنّه ابتدَع شبئاً من عناده.

والذين رَوَوا (ديواِنَ أَبِي الطيّبِ) يَحْكُونَ عنه أَنه وُلدَ سنةً ثلاث وثلثاثة (١). وكان طُلوعُه إلى الشام سنة إحدى وعشرين ، فأقامَ فيه بُرْهَةً ثمّ عاد إلى العِراقِ ولم تَطُلُ مدَّتُه هنالك(١). والدليلُ على صحّةِ هذا الخبرِأَن مدائِحَه في صِباهُ إِنّا هي في أَهلِ الشام ، إلّا قَولَه :

« كُفِّي أَرانِي وَيْكِ لُوْمَكِ ٱلْوُمَا<sup>(\*)</sup> «

١ ( المؤجز ) و (الأصول): من كتب «أبي بكر بن السراج » ، ويعد الكتاب الثاني أكبر مصنفاته ، وقد جمع فيه أصول علم العربية ، وأخذ مسائل « سيبويه » فرتبها أحسن ترتيب .
 ( نزهة الألبا ٣١٣ – والفهرست ٩٣ ط التجارية ) .

٢ -- كذا في الأصل . وفي ط ، ز ، ت : [وهو ] بزيادة واو ، والكلام بها لا يتم . والعبارة
 كلها مضطربة في س ..

٣ - في ت ، ز ، ط : [ثلاثمائة وثلاث]. نقله في ( ل: ٢١١) وقال : في هندية و بمض النسخ ؟
 ٤ - في ط : [هناك].

٥ - تمام البيت : م هم أقام على فؤاد أنجما ، وهو من مدائحه في صباه ، انظر أقوال الشراح .
 والغويين في إعراب البيت ، ( الديوان طبعة الحلبي : ٢٧/٤ ) .

ه ـــ أبو على الفارسي : صفحة ٢٧٧ .

ه - أبو بكر بن السراج : محمد بن السري ، المعروف بابن السراج ، البندادي . من أتمة النحو وعلماء اللغة ، أخذ عنه و المبرد » وإليه المهمت رئاسة النحو بعده . وأخذ عنه ه السيرافي » و الفارسي » ( نزهة الألبا ١٩٠٠ ، ابن خلكان ١/٣٠٩ ، الفهرست ٩٣ ، تاريخ بغداد ٦/ ٣٢٩ ، وأعلام الصاهل والشاحج ) .

وأمّا شكِيّتُه (١) أهْلَ الزَّمانِ إليه ، فإنهُ سَلكَ في ذلكَ مِنها جَ المُتقلّمينَ ، وقد كثر المقالُ في ذَمّ الدَّهرِ حتى جاء في (الحديثِ) : والاتسبُّوا الدَّهرَ فإنَّ اللَّهُ هو الدَّهرُ ه (١) . وقد عُرِفَ مَعنَى هذا الكلام ، وأنَّ باطِنَه ليس كظاهرِه ، إذ كان الأنبياء ، عليهم السلامُ (١) ، لم ينهَبْ أحدُ إلى أنَّ الدَّهرَ هو الخالقُ ، ولا المعبودُ . وقد جاء في (الكتابِ الكريم) : ووما بُهْلِكُنَا إلَّا الدَّهرُ هوا الدَّهرُ هوا .

وَقَوْلُ بِعضِ الناسِ<sup>(\*)</sup> : "الزمانُ حَركةُ الفَلَكِ " لَفْظُ لا حَقيقَةَ له . وفي «كتابِ سيَبُويهِ \* ) ما يدُلُّ على أَنَّ الزمانَ عندَه : مُضِيُّ الليلِ والنهارِ . وقد تُعُلِّقَ عليهِ في هذه العبارةِ .

وقد حَلَدْتهُ حدًّا ما أَجلَرَهُ أَن يكونَ قد سُبقَ إليه إلا أَنى لم أَسْمَعْه ، وهو أَن يُقال : الزمانُ شيء أقلُّ جزو منه يَشتَمِل على (١) (جميع المُلرَكاتِ ، وهو وق ذلك ضِدُّ المكان ، لأَنَّ أقلَّ جُزو منه لا يُمكنُ أَن يَشتَمِل ) على شيء وهو في ذلك ضِدُّ المكان ، لأَنَّ أقلَّ جُزو منه لا يُمكنُ أَن يَشتَمِل ) على شيء كما تَشْتَمِلُ عليه الظروف ، فأَما الكونُ فلا بدَّ منْ تَشَبَّيْهِ عما قَلَّ وكَثُر .

١ - الضمير المتنى . يشير إلى قوله : ه أذم إلى هذا الزمان أهيله ه وقد عابه عليه ابن القارح في (رسالته) وأنكره منه ، وذهب فيه مذاهب شي ( انظر ص ٢٨) . ويبدو أن عود الضمير في شكيته قد غاب عن نيكلسون ، فأطلق القول عامة وترجم العبارة هكذا :

<sup>&</sup>quot;Touching the complain addressed to time by temporal beings" J.R.A.S. 1902-94

۲ – رواه « مسلم » فی صحیحه – وانظر ( شرح مقصورة ابن درید التبریزی ۳۸ ) .

٣ - في ط: (عليهم الصلاة والسلام).

٤ – من آية ٢٤ : الجاثية .

وفى كتاب ( تأريل مختلف الحديث لابن قتيبة ) فصل من أقوال الدهرية والرد عليهم .

انظره في ( ص ۲۸۱ : ۲۸۳ ط . مصر ۱۳۲۹ ) .

ه ابن القارح » في سياق الحديث عن « المتنبي » وشكواه الزمان : « ولا يجب ان يشكو عاقل إلى غير عاقل ولا ناطق ، إذ الزمان حركات الفلك » انظر صفحة ؟ ٢ .

٦ - من قوله : جميع ، إلى : يشتمل ، سقط من ن ، س ، ا .

الأعلام

ه - سيبويه : صفحة ١٦٢ - وكتابه ، المشهور في النحو .

والذين قالوا: ووما يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ اللهُ وغيرَ ذلك من المقالِ ، مثلَ البَيتِ المنسوبِ إلى والأَخطَلِ ، وذكرَهُ وحبيبُ بنُ أَوْمٍ \* ، لِشَمْعَلَةَ التغلى \*\*\* (المَّخطَلِ ، وذكرَهُ وحبيبُ بنُ أَوْمٍ \* ، لِشَمْعَلَةَ التغلى \*\* (١) وهُو :

فإِنَّ أَمِيرَ المُوْمنينَ وفِعْلَهُ لَكَاللَّهِ لِا عارَّ بِمَا فَعَلَ اللَّهُوُ وَوَلِ الْآخِرِ:

اللَّهْ لَهُ اللَّهُ اللَّ

١ - كذا في ت ، ط وفي بقية النسخ : [ما جلكنا ] بحذف الواو . وآثرنا الأولى ، كلفظ ( القرآن الكريم ) سورة الجائية آية ٢٤ .

٢ -- فى الحماسة ، وكذلك رواه و أبو الفرج » و و الآمدى » لشمطة التغلبى ، وقيل إن و شمطة »
 أب أن يجيب و هشام بن عبد الملك » إلى الإسلام ، وكلمه كلاماً لم يرضه ، فرماه و هشام » بممود من حديثًد ، فقال :

٣ - البيت لأبي محمد بن عطية المقرئ. كذا بهامش (ك) وبعده:
 وكذاك يفعل في تصرفه والدهر ليس يناله وتر
 كنت الضنين بمن فجعت بــه فسلوت حين تقادم الأمر
 والحاشية بنصها في هامش ن وهامش ش ( نقلا عن نسخة ) نرجم أنها (ك).

# الأعلام

- . ٣٠٤ : صفحة ٢٠٤ .
- \*\* حبيب بن أوس : أبو تمام صفحة ٢٧٤ .

\*\*\* -- شملة التغلى : اسمه في (المؤتلف) : شملة بن فائد بن هلال بن عفان من بني عمرو ابن بكر التغلبي . واسمه في (الأغلق، ٩٨/١) : شمعلة بن عمرو بن بكر أخو بني فائد . وسماه « المبرد » (رفية ٩٨/٣) شمعل التغلبي .

شاعر ذوشان في اليادية . وكان نصرانياً خااليه و حشام بن عبد الملك ، بالإسلام لما رأى من نضله وجماله، فأبي . انظر رقم (٢) أجلاه ..

وقول ﴿ أَبِّي صَخْرٍ \* ﴾ :

عَجِبْتُ لِسَعْيِ الدَّهْرِ بَيْنِي وبَيْنَهَا فَلمَّا انقضَى ما بَيْنَنا ، سكَنَ الدَّهْرُ (۱) لم يُدَّعَ أَنَا ، ولا يزعمُ أَنَا تَعْقِلُ ، وإنما ذلك شيُّ يَتَوارْتُه الأُمَمُ في زَمانٍ بعدَ زَمان . وكان في «عَبدِ القيسِ » شاعرٌ يُقالُ لهُ «شاتمُ الدهرِ » وهو القائل : ولمَّا رَأَيتُ الدُهرِ وعَد القائل : ولمَّا رَأَيتُ الدُهرِ وَعْسرًا سَبيلُهُ وأَبْدَى لَنَا وجها أَزبُ مُجَدَّعا (۱) وجبْهة قرْدٍ كالشَّراكِ ضَئيلةً وأَنْفاً ، ولَوَّى بالعَنانِينِ أَحلَى النَّراكِ فَعْيلةً وقلتُ لِعَمْرٍو والحُسام : أَلا دَعا دَكُرْتُ الكَرامَ الذَّاهِبِينَ أُولِي النَّذَى وقلتُ لِعَمْرٍو والحُسام : أَلا دَعا ذَكُرْتُ الكَرامَ الذَّاهِبِينَ أُولِي النَّذَى وقلتُ لِعَمْرٍو والحُسام : أَلا دَعا

وأمّا غَيظُه (٤) على الزَّنَادِقَةِ والمُلْحِدين ، فأَجَرَهُ اللهُ عليه ، كما أَجَرهُ على الظَّما في طريقِ «مكَّة » ، واصطلاء الشَّمْسِ «بعَرفة » ، ومَبيتهِ «بالمُزْدَلِفَة » ولا رَيْبَ أَنه ابْتَهَل إلى اللهِ ، سُبحانهُ ، في الأَيام المعدوداتِ والمعلومات ، ولا رَيْبَ أَنه ابْتَهَل إلى اللهِ ، سُبحانهُ ، في الأَيام المعدوداتِ والمعلومات ، أن يُثَبِّتَ (٥) هِضابَ الإسلام ، ويُقيمَ لمن اتَّبعَهُ (١) النيِّر من الأعلام . ولكنَّ أن يُثَبِّتَ (٥) هِضابَ الإسلام ، ويُقيمَ لمن اتَّبعَهُ (١) النيِّر من الأعلام . ولكنَّ

١ - البيت « لأبي صحر الهذل » ، ونحله نفر « مجنون ليلي » كما ذكر ابن قتيبة » في ( الشعر والشعراء - ٣٥٥) و بعد هذا البيت :

فياحبها زدنى جوى كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر

على أنا لم نجد البيت في طبعة دار الكتب من ( ديوان الهذليين ) .

٣ – الأزب : الكثير شعر الوجه والأذنين ، مؤنثه زباء .

٣ – الشراك : سير النعل على ظهر القدم . جمعه أشرك وشرك – والعثانين : جمع عثنون ، وهو اللحية – والأخدع : عرق في صفحة العنق .

٤ - الضمير هنا « لابن القارح » ، يشير إلى ما جاء في ( رسالته ) من حملة على الزنادقة. ص ٣٠ .

ه - في س ، ا ، ن : [ارثيت ]وغيرها « نيكلسون » به [أن يريث ]وليست بشيء .

٦ - في س ، ا ، ن : [لبعة ]وغيرها « نيكلسون » ب [كبعه ]وليست مفهومة .

## الأعلام

ه – أبو صخر : من الشعراء الهذليين ، له شعر رقيق ، نحلوا « المجنون » بعضه . انظر ( الشعر والشعراء ٥٥٠ – الأمالى ١٤٩/١ ) . وشعره في ديوان الهذليين ( ٧٦ : ٥١/٢ )



الزَّندَقةَ دامُّ قَديمٌ ، طالَما حَلِم ما الأَدِيمُ . وقد رَأَى بعضُ الفُقَهاء ، أَنَّ الرَّحُلَ إِذَا ظهرَتْ زَندَ قَتُه ثمَّ تابَ فزَعاً من القَتل ، لم تُقْبَلُ تَوْبَتُه . وليس كذلك غيرُهم من الكُفَّار ، لأَنَّ (١) المُرْتدَّ إذا رَجعَ قُبل منه الرجوعُ .

ولا مِلَّةَ إِلَّا ولهَا قَوْمٌ ملحِدون ، [ يُرُونَ ] (١) أصحابَ شَرْعِهم أَنَّهم مُوَالِفون وهم فيا بَطَنَ (١) مُخادعٌ ، وتَبْلُوَ مِن الشَّرِ (٤) جَنادعٌ .

وقد كانت ملوك فارسَ تقتلُ على الزنكقةِ ، والزَّنادقةُ هم الذين يُسَمَّونَ النَّهريةَ ، لا يقولونَ بنُبُوَّة ولا كِتاب .

و ﴿ بَشَّارٌ \* ﴾ إِنَّمَا أَخَدُ ذلك عن غيرهِ ، وقد رُوى أَنَّهُ وُجدَ فى كُتُبِه رُقعَةُ مكتوبٌ فيها : إِنِّى أَرَّدتُ أَنْ أَهْجُوَ فلانَ بنَ فُلانِ الهاشمى، فَصفَحتُ عنهُ لقرَابِتِه من رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ، وزَعموا أَنهُ كان يُشارُ (٥) ﴿ سِيبَوَيهِ \* \* » ، وأَنهُ حَضَرَ يَوْماً حَلقةَ ﴿ يونسَ بن حَبيب \* \* \* ، فقال :



١ - في ن : [إلا أن ]وفي س ، إ [الان ].

٢ - ضبطت فى ك ، ش ، ت ، ط بفتح ياء المضارعة ، من رأى الثلاثى ، والسياق يقتضى ضبطها بالضم ، من الفعل الماضى : أرى . وقد أخذت (ب) بضبطنا : ص٣٩٣ . واختل ضبطها فى (ل : ٢١٣)
 و والفه : اعتزى إليه واتصل به .

٣ – في ط : [ نظن ]

ع - كذا في الأصل والمحطوطات . و في ط : [السر ]بسين مهملة .

والحنادع من الشر أوائله ، قال « ابن دريد » : جنادع كل شيء أوائله ، وهي في الأصل حشرة صغيرة تكون عند جحر القسب ، فإذا بدت هي ، علم أن الصب خارج فيقال : بدت جنادعه . وفي ( نوادر أتي مسحل ) : وجنادع الضب دواب تخرج قبله ( ٢١٦/١ ) .

ه – شاره : خاصمه ، وتشارا : تخاصها ، وقد استبدل مها « نیکلسون » : [یشاور ]. ! والسیاق فی هذا الفصل کله بمنمه .

الأعلام

ه – بشار : صفحة ۲۱۰ .

هـ - سيويه : صفحة ١٩٢ .

وه د د يوس بن حيب د جنسه ١٩٦٩. الله دور د

هلْ ههُنَا مَنْ يَرْفَعُ خِبَرًا ؟ فقالوا : لا . فأَنشَدَهم (١) :

بَنَى أُميَّةَ هُبُّوا مِن رُقادِكُمُ إِنَّ الخلِفةَ يَعقوبُ بْنُ دَاوِدٍ السَّلِي وَالعَود لِيسَ الخلِفةُ بِلَيْنَ الناي والعَود لِيسَ الخلِفةُ بِلَيْنَ الناي والعَود وكان في الحلْقةِ (سيبَويهِ ) ، فيدعي بعضُ الناسِ أَنهُ وَشَى به . و (سيبَويهِ ) ، فيدعي بعضُ الناسِ أَنهُ وَشَى به . و (سيبَويهِ ) ، كانَ أَجلٌ مَوْضعاً من أَن يدْخُلُ في هذه اللَّنِيَّاتِ ، بل يَعْمِدُ لِأُمورٍ سَنِيًّات .

وحُكِيَ عنهُ أنه عاب عليهِ قولَه :

على الغَزَلَى مِنِّى السلامُ فَطالَ ما لَهُوْتُ بها في ظِلِّ مُخضَرَّةِ زُهْرِ فَقال وبشارٌ ، : فقال وبشارٌ ، : هذا مِثلُ قولِهِم البَشكي والجَمَزَى (٤) ، ونحو ذلك .

٢ - في ن ، س ، ا : [فيها أجيب ].

٣ - استعمل « بشار » أيضاً \* الوجل، في قوله :

فاليوم أقصر عن سمية باطل وأشار بالوجل على مشمير

٤ - يقال : ناقة بشكى ، أى خفيفة سريعة .

والحمزى : نوع من العلو ، وناقة جمازة : تعلو الحمزى ، وحيار جمزى : سريع وثاب . قال « أمية بن أبي عائذ الحذلي » :

كأنى ورحل إذا رعبها على جمزى جازئ بالرمال قال « الأصمعي » : لم أسم بفعل في صفة المذكر إلا في هذا البيت ، وما جاء على هذا لا يكون إلا من صفة الناقة دون الجمل . ( اللسان ) .

### الأعلام

ه - يعقوب بن داود : بن طهمان ، وزير « المهدى » ، صار الأمر كله إليه وتفرد بتدبير الملك ،
 ثم أفسدت الوشاية بيهما فسجن ، وظل في سجنه أعواماً حتى شفع فيه « يحيى بن خالد » عند « الرشيد »
 فأطلقه وقد ذهب بصره . وسكن بمكة حتى توفى بها سنة ١٨٧ ه .

( ابن خلكان ٢/ ٣٣١ – الوزراء والكتاب ٢٥١ ، ١٦٣ ) .



١ - القصة حروية فى (الوزراء والكتاب ص ١٥٦ ، ١٦٣) مع حكاية الحصومة بين يعقوب وبشار . وبهامش (ك) حاشية طويلة عن هذه الحصومة ، موجودة بنصها على هامش نسخى ش ، ن .
 ورواية و الجهشيارى و ، البيت الثانى :

ضاعت خلافتكم يا قوم فاطلبوا .

وجاء وبشار وفي شعره بالنَّينانِ (١) ، جَمْع نونِ مِن السمك . فيُقالُ إِنهُ أَنْكَرَهُ عليه ، وهذه أَخبار لا تَثْبُتُ . وفيا رُوى في (كتابِ سيبويهِ) أَنَّ النَّونَ يُجْمَعُ على نِينانِ (١) ، فهذا نَقْضٌ للخَبَر .

وذَ كَرَ (١) مَنْ نَقلُ أَخبارَ ﴿ بَشَّارٍ ﴾ أَنهُ تَوَعَّدَ ﴿ سَيبَوَيهِ ﴾ بالهجاء ، وأنه تلافاهُ واستشهدَ بِشِعْرِه. ويجوزُ أَنْ يكونَ استشهادُه به على نَحوِ ما يَذْكرُه المتذاكِرونَ في المجالِسِ ومجامِع ِ القَوْم . وأصحابُ ﴿ بَشَّادٍ ﴾ يَرْوُونَ لهُ هذا

ومَا كُلُّ ذِي لُبِّ بِمؤتيكَ نُصحَهُ ومَا بَكُلُّ مُؤْتٍ نُصحَهُ بِلَبيبِ(١٠)

وَق (كتابِ سيبَوَيهِ ) نصفُ هذا البيتِ الآخِر ، وهو في (بابِ الإِدْغام) لم يُسَمِّ قائِلُه . وَزَعَمَ غَيرُه أَنهُ ﴿ لِأَبِي الأُسَوَدِ النُّوَلِيُّ ۚ ﴾ (أ).

ويقالُ (٥) : إِنَّ ويعقوبَ بنَ داودَ ، وزيرَ والمَهدِيِّ ، \* ، تَحامَل على

تلاعب. نينان البحور وربم ا رأيت نفوس القوم من جربها تجرى

٧ - في ط [نينات ]تحريف

٣ - قيل : إن و بشاراً ه هجا بالفعل و سيبويه ه عند ما عاب عليه هذه الأحرف . فترقاه و سيبويه ه عند ما عاب عليه هذه الأحرف . فترقاه و سيبويه ه واحتج بشعره . انظر (الأغانى ٩٪ ٢١٠). وقيل : إن و الأخفش ه أيضاً طمن عليه فى الوجل والغزل ونينان ، فقال و بشار ه : ويل من القصارين ، متى كانت الفصاحة فى بيوت القصارين ؟ فبكى و الأخفش ه به وحدثوا و بشاراً ه فيه فقال : قد وهبته الرام عرضه . فكان و الأخفش ه بعد ذلك عتج بشعره .

إن البيت في ديوان أبي الأسود ( ص٢٠٧ ط بغداد ) من قصيدته التي مطلعها :
 أمنت امرأ في السر لم يك حازماً ولكنه في النصح غير مريب

وانظر ( الأغاني ١١/ ١٠٥ – حيوان الجاحظ ٢٠١/١ ) .

ه – قصة تحامل و يعقوب ۽ ، ويقتل و بشار ۽ ، مبسوطة في ( الوزراء والکتاب – صفحة ١٥٨ وما بعدها ) .

# الأعلام

يه – أبو الأسود اللؤلى : صفحة ١٣٧ .

المهدى : محمد بن أبى جعفر المنصور ( جمهرة الأنساب ١٩) ولد سنة ١٢٦ وتولى العهد سنة ١٤٧ وتولى العهد سنة ١٤٧ ه و بدي بين المهد المنادقة الذين يرفع إليه أمرهم ، فكانت تلك التهمة في زمنه وسيلة للإيقاع والانتقام . راجع ( تاريخ الطبرى وابن الأثير ، في سنوات خلافة المهدى ) .



١ - يشير إلى قول و بشار ۽ في رصف سفينة .

﴿ بَشَّارٍ ﴾ حتى قُتِل ، واخْتُلِفَ في سنَّه : فَقيلَ كانِ يَوْمَثِذٍ ابنَ ثمانينَ سنةً ،
 وقيلَ أَكثَرَ ، واللهُ العالمُ بحقيقةِ الأَمرِ .

ُ وَلاَ أَخْكُمُ عَلِيهِ بِأَنهُ مِن أَهْلِ النَّارِ ، وإنَّمَا ذكَرْتُ مَا ذكرْتُ فَيَا تَقَدَّمَ لأَنّى عَقَدْتُهُ بمشيئةِ اللهِ<sup>(۱)</sup> ، وإنَّ اللهَ لَحَلِمُ وَهَّابُ .

وذكرَ صاحِبُ (كتابِ الوَرَقَةِ) (٢) جماعة من الشعَراء في طبقة «أبي نُواسٍ » ووَنْ قَبْلَهُ ووصَفَهم بالزَّنلَقَةِ . وسَرائرُ الناسِ مُغَبَّبَةُ ، وإنما يَعْلَمُ با عَلَّمُ الغُيوب . وكانت تلك الحالُ تُكْتَمُ في ذلك الزمانِ خوفاً من السيْفِ، فالآنَ ظهرَ نَجيثُ (أ) القَوْمِ ، وانْقَاضت (أ) التَّرِيكَةُ عَن أَخبَثِ رَأْلٍ .

۱ - یشیر إلى ما ذكره فى القسم الأول من (النفران) عن لقاء « ابن القارح » « لبشار » فى الحجم . انظر ص ٣١٠ . وقوله : [لأنى عقدته بمشيئة الله ] يعنى أنه صدر رحلة « ابن القارح » فى العالم الآخر بقوله : « وقد غرس لمولاى الشيخ الجليل - إن شاء الله - بهذا الثناء ، شجر فى الجنة لله اجتناء . . » . انظر سطر (١٣) ص (١٤٠) و وبذلك يكون قد عقد الرحلة كلها بمشيئة الله .

٢ - كتاب (الورقة) من تصانيف « محمد بن داود بن الجراح » ، سماه بذلك لأنه اختصر في أخبار الشعراء ، فلم يزد في معظم تراجمه على ورقة . وقد شي « الصولي » بعده كتابه (الأوراق) لأنه أطال .
 وقد نشر كتاب (الورقة) في سلسلة ذخائر العرب .

٣ - النجيث كأمير: السر الحنى، - رفضه في (ل: ٢١٥) وخطأنيفيه ، وقال: « نجيث القوم أمرهم الذي كانوا يسرونه »!!

وقد نجث عن الأمر : محث عنه ، وتناجثوا الأخبار : تباثوها . والنجيث أيضاً الهدف .

٤ - في ا : [انفاضت ] وفي س ، ن : [انفاضت ] ، لكن « نيكلسون » استبدل بها : [انفضت ] نقله كله في ( ل : ٢١٥ ) عن الذخائر ؛ بأسهاء المخطوطات !

ومعنى انقاضت ، انشقت ( الإبدال ۲٤٣/٢ ) .

وأصل القيض : قشرة البيضة العليا اليابسة ، وقد تقيضت البيضة : تكسرت ، وانقاضت : تصدعت وتشققت ، وقاضها الفرخ : شقها ، والطائر : شقها عن الفرخ ، فافقاضت .

والتريكة : بيضة النمام المتروكة ، والبيضة بعد خروج الفرخ منها . والرأل : ولد النمام .

الأعلام

حساحب كتاب الورقة : أبو عبد الله محمد بن داود بن الحراح – الكاتب الوزير ، كان على رأس الطائفة التي خلمت و المقتدر » وبايمت و ابن المعتز » سنة ٢٩٦ ه – وقد استوزره ، ثم ذبح في الفتنة مع صاحبه .

( انظر تاريخ ابن الأثير سنة ٢٩٦ – شذرات الذهب ٢٢١ – فوات البغيات ٢٠٢/ ) .



وكان فى ذلك العصر رجل له أصدِقاء من الشّيعة وصديق زِنديق ، فَدعا المُتَشَيّعة فى بعضِ الأَيام ، فجاء الزنديق فقرَع حلقة الباب وقال : أصبَحْتُ جمّ بلابل الصَّدْر مُتقسَم الأَشجان والفِكْر فقال صاحبُ المنزِل : ويْحَكَ! ممّ ذا؟ فَتَرَكَهُ الزِّنديقُ ومَضَى ؛ فَلَقيَه صاحِبُ المأدُبةِ فقال له : يا هذا ، أردْتَ أَنْ تُوقِعنى فيا أكرَهُ ! \_ خوفا من أَنْ يَطُنَ أَصدقاؤه أَنهُ زِنديقُ \_ فقال : ادعُهم ثانية وأَعْلِمْنى بِمكانِهم . فلمّا حَصَلُوا عِنْدَه ، جاء الزنديق فقال :

أصبحتُ جمَّ بلابلِ الصَّدرِ مُتَقَسِّمَ الأَشجانِ وَالفِكْرِ فَالفِكْرِ فَالفِكْرِ فَالفِكْرِ فَقَالُ :

مِمَّا جَنَاهُ على وأبي حسن ، وعُمَرٌ ، وصاحبُهُ وأبُو بكرِ ، (أ) وانصرَف . ففرِحَ الشَّيعَةُ بَذلك ولقيهُ صاحبُ المنزِل فقال : جُزِيتَ عنى خيرًا ، فقد خلصتنى (أ) من الشَّبهَةِ !

وكانَ يَجلِسُ فى مَجْلِسِ البَصرةِ جماعةٌ من أَهلِ العِلْمِ ، وكان فيهم رَجلٌ زِندِيتٌ له سيفانِ ، قد سمَّى أَحدَهما «الخَيْرَ» ، والآخرَ «الفَلَحَ» ، فإذا سَلَّم عليهِ رَجلٌ من المسلمينَ قال :

# • صَبَّحَكَ الخَيرُ ومَسَّاكَ الفَلَحْ •



١ - فى كل النسخ : [مما ] بإثبات الألف وابن هشام فى (المنى) قد نص على وجوب حذف ألف ما الاستفهامية بعد حرف الحر ، واعتبر ما جاء على خلاف ذلك نادراً وضرورة . لكن من اللغويين ، كالفراء والزنحشرى ، من يرى جواز ذلك . نقل هذا كله إلى هامش (ل : ٢١٦) عن طبعة المنحائر . (انظر الكشاف ، آية ٢٧ سورة يس – وتفسير الألوسى للآية أيضاً ) وانظر معه بيت المتنخل الحذل . مما أقضى وهمار الفتى . وهو من شواهد الغفران .

۲ – جاء البيت في (ط) في سياق النثر ، والصحيح أنه شعر يكل البيت قبله . ويلاحظ على « نيكلسون » أنه ترجم « أبا حسن » هكذا : The father of Haman انظر (ص ٩٩ من الحجلة الآسيوية سنة ١٩٠٠) وهي ترجمة تشعر أنه لم يفهم أن المقصود بأبي الحسن هنا ، هو « عل بن أبي طالب » كرم الله وجهه .

٣ – في ط : [خلعتني] .

ثُمَّ يَلتَفِتُ لأَصحابهِ الذين قد عرَفوا مكانَ السَّيْفَينِ فيقولُ: • سَيفانِ كالبَرقِ إِذَا البَرقُ لَمَعْ •

فَأَمَّا قَولُ والحَكَمى \* (١) :

نيهُ مغن وظَرْفُ زِنديقِ

فقد عِيبَ عليهِ هذا المَعنى ، وقيل ؛ إنَّه أَرادَ رَجُلاً مِن بَنِي الحارثِ كَان معروفاً بالزَّندَقَةِ والظَّرْفِ(٢) ، وكان لَهُ موضِعٌ من السُّلطانِ .

[وأما] (١) قولُه في صَدرِ هذا البيتِ (١):

• نليبِمُ قَبْلِ مُحلَّثُهُ مَلِكٍ .

فهو نحوُّ من قولِ ﴿ الرِّيُّ القيسِ\* ﴿ ﴾ :

 ١ - يشير إلى قول « ابن القارح » في (رسالته ٣٠) « ولكني أغتاظ على الزنادقة والملحدين الذين يتلاعبون بالدين ، ويرومون إدخال الشبه والشكوك على المسلمين ، ويستمذبون القدح في نبوة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين ، ويتظرفون . . . إعجاباً بذلك المذهب : « تيه مغن وظرف زنديق « » .

٢ - بفتح الظاء ، كما ضبطه (القاموس) : الكياسة . وجامشه حاشية الشارح نصها : وبعض
 ٢ - بفتح الظاء ، فرقاً بينه - الكياسة - وبين الظرف الوعاء ، وهو غلط محض . اه .

وزادتها بعدنا (ب : ٢٩٧) وقال في هامش (ل : ٢١٧) إني أغفلت طبعة هندية:

٤ – الشطران ، بيت من قصيدته في مدح « المباس بن الفضل » ومطلعها :
 كنت من الحب في ذرا نيق أرود منه مراد موموق ورواية ( الديوان ص ٨٩ ) : « وصيف كأس ، محدث ملك »

- الحكى : أبو نواس صفحة ١٤٩ .
  - هه امرؤ القيس : صفحة ١٣٦ .



فاليومَ أَشْرَبُ غيرَ مُسْتَحْقِبِ إِثْماً مِن اللهِ ولا واغلِ<sup>(۱)</sup> وليس يَنبَغي أَنْ يُحملَ على قولِ من وقَفَ على الهَاءِ كما قال:

پا بَینکره ، یا بینکره ،

وكما قال الآخرُ :

يا رُبَّ أَبَّازِ منَ العُصْمِ صَدَعْ تَقَبَّضَ الظَّلُّ عليهِ فَاجْتَمعْ (٢) لَمَّا رَأَى أَلَّا دَعَهُ ، ولا شِبَعْ مالَ إلى أَرْطَاةِ حِقْفٍ فاضطجَعْ (٢)

لأَنَّ هذَا حَسُنَ (٤) فيه إظهارُ الهاء ، إذ كان الكلامُ تامًّا يَحسُنُ عليه

يا رب أباز من العفر صدع تقبض الذئب عليه فاجتمع

ونقلها « تيمور » مهامش « ت» قائلا : [ رواية الأستاذ الشنقيطي كذا ] . ونقله في ( ل : ٢١٧ ) وذكر أنه رواية الشنقيطي ، فهل اطلع على النسخة الشنقيطية ؟

وأضيف ، أنها جاءت هكذا فى ( تهذيب إصلاح المنطق : ١ / ١٦٧ ) ومثلها فى ( الصحاح والتاج والتاج واللهان ) والبيت من شواهد سيبويه على حذف الحركة الفرورة . نقله السهيل فى ( الروض ١ / ٢٠٢ ) وقال : وأقوى فى القياس أن يكون من باب حمل الوصل على الوقف . والأباز : القفاز ، من أبز الغلى يأبز : وثب و ركض ، فهو أبز وأباز وأبوز - والعصم جمع أعصم ، والعفر - على رواية ابن السكيت - جمع أعفر ، نوعان من الظباء .

٣ - في ن : [ مالى أرطاة ] وهي قريبة من رسم ( س ) وفي ا : [ مالى إلى أرطاة ] .

والبيت يرويه الصرفيون في باب الإبدال .

والأرطاة : واحدة الأرطى ، شجر غض تأكله الإبل ، ثمره كالعناب – والحقف : واحد الأحقاف والحقوف ، ما اعوج من الرمال واستطال .

٤ – في ط : [أحسن] .



إسكان الباء.
 إسكان الباء.

٧ – كتب و الشنقيطي ، بخطه على هامش ( ش ): قلت ، روايتي :

السكُوتُ ، وقَوْله : « مُحَدِّثُهُ مَلك ، مُضَاف ومضاف إليهِ فلا يَحسُن فيه مثلُ ذلك ، إذ (١) كان الاسمانِ كاسم واحد .

وأمَّا (٢) «صالحُ بنُ عبدِ القُدُّوسِ \* ، فقد شُهِر بالزندقةِ ، ولم يُقتلُ (٢) - وللهِ العِلمُ - حتى ظهرَتْ عنهُ مقالاتٌ تُوجِبُ ذلك . ويروى لأبيهِ «عبدِ القدُّوسِ \* \* ) :

كُم أَهلكَتْ مكَّةُ من زَائِرٍ خرَّبَها اللهُ وأَبياتَها للهُ وأبياتَها للهُ رَزُقَ الرَّحمنُ أَحَياءَها وأَشْوَت (٤) الرحمةُ أَموَادَها

رب سر کتمته فکأنی أخرس أو ثنی لسانی عقل ولو انی أظهرت الناس دینی لم یکن لی فی غیر حبسی أکل انظر (صفحة ۳۱)

٣ – في ن ، س ، ا : [ولم يقل ]وهو تحريف لا يصح به المعني .

٤ - أشوت ، بمعى أخطأت . يقال : أشوى السهم ، إذا أخطأ الهدف . فهمها نيكلسون - خطأ \_
 معى شوى ، من الشى . وأضاف من عنده : في نار جهم :

and may Mercy roast her dead (in Hell-Fire.) J.R.A.S. (1902-347).

# الأعلام

العرق على المعلى المعلى



١-ف س ، ١ ، ط : [ إذا].

٧ - يشير إلى قول « ابن القارح » في ( رسالته ) :

وأحضر - المهدى - صالح بن عبد القدوس ، وأحضر النطع والسياف . فقال : علام تقتلى ؟
 قال على قواك :

وقد كانَ «لِصَالِح » ولدُّ حُبِس على الزنْدَقَةِ حبساً طَويلاً ، وهو الذي يُروى له :

غَرَجْنا مِن الدُّنيا ونحنُ مِن اَهلِها فما نحن بالأَحياءِ فيها ولا المولى (١) إذا مه أَتانا زَائرٌ مُتَفَقَّدٌ فرحنا ، وتُلنا : جاء هذا من الدُّنيا وأما رُجوعُه عن الزَّنكَة لمَّا أحسّ بالقَتل ، فإنما ذلك على سبيلِ الخَتْلِ . فصلَّى الله على «مُحمَّد» ، فقد رُوى عنه أنه قال : «بُعِثتُ بالسَّيفِ، والخيرُ فلسيفِ ، والخيرُ بالسيف » . وفي حديث آخر : «لا تزالُ أُمَّتِي بخير في السيفِ ، والحيرُ بالسيف » . وفي حديث آخر : «لا تزالُ أُمَّتِي بخير ما حَمَلَت السيوف » . والسيف حَمَل «صالحاً » على التصديق ، ورده عن ما حَمَلَت السيوف » . والسيف حَمَل «صالحاً » على التصديق ، ورده عن رأي الزنديق . وتلك آيةً من آيات الله إذا هي ظَهَرَت للنفسِ الكافرة ، فقد فني لا ريب زَمانُها ، ولا يُقْبَلُ هناكَ إيمانُها : «لم تكُنْ آمنَتْ من قبْلُ «الله في طَلّ ووبْلُ

وأمًّا والقَصَّارُ \* ، فَجَهْلُ (١) يُجمَعُ ويُصَارُ ، ولو تَبع حِقًّا مَعْروبا(١٠) ،

# الأعلام

القصار : الأعور ، اشمه عطاء – وقيل حكيم – واسم أبيه غير معروف . كان في مبدأ أمره
 قصارا من أهل مرو ، يعرف شيئاً من السحر ، فادعى الألوهية واتخذ قناعاً من الذهب لقبحه
 ودمامته ، وكان مشوه الخلقة أعور ألكن قصيراً ، فتن الناس ثم حوصر بقلمته فلما استياس =

١ - يروى الشطر الثانى هكذا فى من المخطوطات جميماً ، لكن و الشنقيطى » كتب جامش (ش) :
 قلت صوابه : • فما نحن بالأموات فيها ولا الأحيا • ونقل هذا التصويب جامش (ر) . ومثلها فى (ط) .
 ٢ - من آية ١٥٨ سورة الإنعام .

٣ - ضبطها في (ن) : ضبط الفعل الماضي ، والصواب ما أثبتناه ، عن الأصل .

ع - الحق ، من الإبل : الطاعن في السن الذكر والأتثى - والمقروب : المصاب بالقرب أى الخاصرة ولعل المزاد : لو تواضع « القصار » واشتغل راعياً للإبل ، لما صار إلى الانتحار بالسم .

لكُفِي سُمًّا (١) مَشْرُ وباً . ولكِنَّ الغرائزَ أَعَادٍ ، ولا بدٌّ مِنْ لِقاءِ الميعاد .

وأما المنسوبُ إلى الصناديق (٢) ، فإنه يُحسَبُ مِن الزناديقِ . وأحسبُه الذي كان يُعَرِفُ «بالمنصورِ \* » ، ظَهَرَ سنةَ سَبعين ومائتينِ ، وأقام بُرهةً «بِالْيَمَنِ » ؛ وفي زمانِه كانت القِيانُ تَلَعَبُ بِالدُّفُّ وتقولُ : ٣٠)

خُذِي الدُّفَّ يا هٰذِه والعَبِي وبُثِّي فَضائلَ هذا النَّبي تُوكًى نَبِي بَنِي هاشِم وقامٌ نَبِي بَنِي يَعرُبِ فما نبتغى السَّعْيَ عِندَ الصَّفا ولا زُورَة القبرِ في يَثربِ إذا القومُ صَلُّوا فلا تنهَضِى وإنْ صَوَّمُوا ، فكُلِي واشْرَبي

١ – يشير إلى انتحار ﴿ القصار ﴾ بالسم – انظر ترجمته في الأعلام .

٢ – يمنى « الصناديق » ، انظر الأعلام بُعد ، وقد ذكره « ابن القارح » في (رسالته) وأورد خلاصة مذهبه – ( ص ٢٨ ) وانظر رقم ( ١ ) في هامش الصفحة التالية .

٣ – في س ، ا ، ن : [ويقول].

٤ – في ط : [فا تبتغي]. وفي ن : [فا ينبني ].

# الأعلام

- جمع نساءه وسقاهن سما ثم شرب منه [فات سنة ١٦٣ في عهد المهدى . وقد جهله « نيكلسون » فظن أنه قد يكون : « حمدون القصار الصوفي ، زعيم الملامتية » ثم عاد فشك فيها ذهب إليه ، إذ وجد من الصعب إدخال زعيم صوفى بين هذه الطائفة التي يتحدث عنها « أبو العلاء » (صفحة ٣٣٨ / ١٩٠٢ . الصناديق : زنديق ، ظهر سنة سبعين وماثنين ، وأقام برهة باليمن ويحسب أبو العلاء أنه

المعروف بالمنصور. وذهب نيكلسون إلىأنه النجار : P. 3-1902. إلى الله name was ( the carpenter ) وهو عنده رسم بن الحسين بن حوشب بن دازين النجار ، انظر ( ابن الأثير ٢٢٪٨ ) .

والراجح عندى ، أنه « المنصور » الذي ذكره « ابن حزم » عند الحديث عن غلاة الشيعة قال : « ومنهم من قال بالإهية أبي القاسم النجار القائم باليمن في بلاد همدان ، المسمى المنصور » .

( الفصل في الملل والنحل ١٤٣٤ ) .

استراح في (ل: ٢١٩) من هذاالعناه كله، وأوجزه في: « هو الصناديق، ظهرسنة ٢٧٠ ه وادعى الألوهية » علماً بأن السيد نصر الله ، لم يشغل نفسه بأعلام الغفران !



ولا تَحرِى نفسَكِ المُوْمنينَ م من أَقرَبينَ ومنْ أَجْنَى فَكَيْفَ حَللتِ لِذَاكَ الغريبِ م وصِرتِ مُحَرِّمَةً للأَب؟ فكيْفَ حَللتِ لِذَاكَ الغريبِ م وصِرتِ مُحَرِّمَةً للأَب؟ أليسَ الغِراسُ لِمَنْ رَبَّةُ وروّاه فى عامِهِ المُجلِبِ ؟ (١) وما الخَمْرُ إلا كماءِ السَّحا بِ طِلْق ، فَقُدُّسْتَ مَنْ مَذهبِ! فعلَى مُعتَقِدِ هذه المقالة بَهْلةُ المُبتَهلين .

وهذه الطبقة \_ لعنها الله \_ تستعبدُ الطغامَ بأصناف مُخْتلِفَة ، فإذا طبعت في دَعوى الرُّبوبيَّةِ لم تتَّقِبْ (١) في الدَّعْوى ، ولا لها (١) عَمَّا قَبُح رَعُوى . وإذا عَلِمَتْ أَنَّ في الإنسان تَميزًا ، أَرَتْهُ إلى ما يحسنُ تَحيُّزا . وقد كان باليَمَن رَجلُ يَحتَجبُ في حصن له ، ويكونُ الواسطةُ بَيْنَه وبينَ الناسِ خادِماً لهُ أَسْوَدَ قد مهاهُ (جبريلَ ) ، فقتلهُ الخادِمُ في بَعضِ الأَيَّامِ وانصرَفَ . فقال بعضُ المُجَّان :

تَبارِكَ اللهُ في عُـلاهُ فرَّ مِنَ الفِسنِ جَبْرِتْيلُ وظلَّ مَنْ ترْعُمونَ رَبًّا وهوَ على عَرْشِهِ قتيلُ ويقال إنه حملَه على ذلك ، ما كان (٥) يُكَلِّفُه من الفِسنِ .

وإذا طَمعَ بعضُ هولاء ، فإنهُ لا يقتنعُ بالإمامةِ ولا النبوَّةِ ، ولكنهُ

١ - رب النبعة : زادها ، والثيء : جمعه ، والأمر : أصلحه .

وقد أشار « ابن القارح » إلى مذهب « الصناديق » في هذا ونقل قوله لأتباعه : « إذا فعلَّم هذا لم يتميز مال من مال ، ولا ولد من ولد ، فتكونوا كنفس واخدة » ( انظر صفحة ٣١) .

٢ - في ط ، س ، ١ : [لم تثبت ]. نقله في (ل ٢١٩) عن هندية وبعض النسخ الأخرى ( ! ؟)
 يقال اتأب منه : خزى واستحيا ، والإبة والتؤبة والمؤبة : الخزى والحياء والا نقباض .

٣ - سقط من ط.

إنها كذلك بالطاء ، ف س ، ا : [ نطل ] . وقال ف (ل : ٢٢٠) إنها كذلك بالطاء ، ف نسخة سى بورباط عن كوبريلل . والذي في مصورتها عندي ( ص ٨٦) بظاء معجمة ، لا لبس فيها .

ه - سقط من س ، ن ، ا .

يرتفعُ صعُدًا في الكذبِ ، ويكونُ شُربُه من تَحتِ العَذِبِ(١) ، أي الطُحلُبِ.

ولم تكن العربُ في الجاهليَّةِ تُقدِمُ على هذه العظائِم، والأُمورِ غيرِ النظائِم بل كانت عُقولُهم تَجْنَحُ إلى رَأْيِ الحُكماء ، وما سلَف مِن كُتُبِ القُدَماء . إذ كان أكثرُ الفلاسفة لا يقولون بِنبي ، وينظرُونَ إلى مَنْ زعمَ ذلك بعين

وكان وربيعةُ بنُ أُميَّةَ بنِ خَلفِ الجُمَحِيِّ ، جرى (١) له مع وأبي بكر الصَّديقِ \* \* ، - رَحْمةُ اللهِ عليه - خَطْبُ ، فَلحِقَ بالرُّ وم ، ويُرْوَى أنه قال

بِتَركِ صلاةٍ مِن عِشاءِ ولا ظُهْر فَمَا حَرَّمُ اللهِ السُّلافَ مِنَ الخَمرِ فَلَا خَيْرٌ فِي أَرْضِ الْحَجَازِ وَلَا مُصْرِ

لَحِقْتُ بَأْرَضِ الرُّومِ غِيرَ مُفَكِّرٍ فلا تُتركُونى مِن صَبوحٍ مُدامةٍ إِذَا أَمَرَتْ وَنَيْمُ بِنُ مُوَّةً ﴾ فِيكُمُ

١ - في س ، ١ ، ن : [المعذب ]تصحيف .

٧ - بهامش أك ، ش ، ن حاشية نصها : [سبب هذه الأبيات أن عمر (رضه) ضرب أبا محجن الثقني ، وربيعة بن أمية بن خلف هذا ، وجماعة معهما ، في شراب شربوه وذلك سنة ١٤ هـ وفي هذه السنة أيضاً ضرب عمر ولده عبد الله في شراب شربه ) . وفي جمهرة الأنساب والأغاني ) .

كذلك ، أن الحادثة كانت بين ربيعة وعمر رضي الله عنه .

لكن نص (النفران) على أن الحادثة وقعت مع أبي بكر ، والأبيات ، تؤيد ذلك حيث يقول ربيعة :

 إذا أمرت و تيم بن مرة » فيكم • فإنى قد خليته و الأبى بكر ، م فهل هما حادثتان ؟ ربما .

• ربيعة بن أمية ، بن خلف الحسمى . المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه، جلده في الشراب. فلحق بالروم وارتد ومات نصرانيا ( الجمهرة ١٥٩ ثالثه ، الأغاني ١١٣/١٣) أبو بكر الصديق : عبد الله بن أبى قحافة التيمى ، له رضى الله عنه أوليات في الإسلام ذكرها السراج البلقيي في (محاسن الاصطلاح ص ٢٥٧ ط دار الكتب ، مع مقلمة ابن الصلاح ، وابن حجر في الإصابة ، والعابري في تأريخه لسنة ١٣ﻫ) وفيها توفي الصديق رضي الله عنه . فإِن يَكُ إِسلامى هو الحقُّ والهُدَى فإِنى قد خلَّيتُه لأَبى بكرِ(١)

وافْتَنَّ الناسُ في الضلالَةِ حتى استَجازوا دعوى الربوبِيَّةِ ، فكانَ ذلك تَنَطُّساً (١) في الكُفرِ (١) . وإنَّما كان أهلُ الجاهليَّةِ يَدفعونَ النُّبُوَّةَ ولا يُجاوزون ذلك إلى سِواه .

ولَمَّا أَجْلَى «عُمَرُ بنُ الخطَّابِ » - رَحمةُ اللهِ عليه - أَهْلَ الذَّهِ ( عُ) عن جزيرةِ العَربِ ، شَقَّ ذلك على الجالِين ؛ فيُقالُ إن رجلًا من يَهودِ ( خَيْبَرَ اللهُ عَن جزيرةِ العَربِ ، شَقَّ ذلك على الجالِين ؛ فيُقالُ إن رجلًا من يَهودِ الخَيْبَرَ اللهُ عَن جزيرةِ العَربِ بنِ أَد كَنَ \* \* ، ( ) قال في ذلك :

وقد وردث هذه الحادثة فى ترجمة ياقوت لأبى العلاء (٣/١٢٥) من قوله : ولما أجلى ، إلى آخر الأبيات . وعلق عليها بما نصه : « وهذا يشبه أن يكون شمره – يعنى أبا العلاء – نحله هذا اليهودى . أو أن إيراده لمثل هذا واستلذاذه به ، من أمارات سوء عقيدته وقبح مذهبه » . !

ورواية ( معجم ياقوت) فى ( طبعة دارالمأمون ) فيها تحريف كثير .

# الأعلام

بالحلافة بعد وفاة «أبى بكر» بعهد منه ، رضى الله عنهما وقتله أبو الؤلؤة المجوسى : عام ٢٣٨ ،
 ( الاصابة ٢٠٨/٢ ) .

مه - سمير بن أدكن : شاعر من يهود خيبر ، في عهد عمر (رضه) - كذّا في (الغفران) ، ولم نعثر عليه فيها بين أيدينا من المراجع - ويذهب و ياقوت ، إلى أن هذه الأبيات تشبه أن تكون من شعر و أبي العلاء ، ، نحلها هذا اليهوي (انظر الحاشية رقم ؛ أعلاه) . وأما نيكلسون فقد سماه سديد ابن أدكن : (One of the Jews of Khaibar Known as Sadid b. Adkan)

ولم يذكر لنا من سديد هذا . (صفحة ٣٤٠ من الحِلة الأسيوية سنة ١٩٠٢) .



١ – يروى الشطر الثانى : ﴿ فَإِنْ قَدْ خَلَفْتُهُ لَأَنِي بَكُر ﴿

وقد جاءت الروايتان في (ك) . لكنه في (ل: ٢٢١) نقلها كما في هامشالذ خائر دون عزوفقال: وأو ، فإني قد خلفته لأبي بكر» .

٢ - تنطس : تأنق في كلامه وملبسه وغير ذلك .

٣ - المزاد : جمع مزادة ، ويقال : مزادة وفراء ، أي وافرة الحلد لا ينقص من أديمها شيء .

ع - الذي في (الطبقات الكبرى لابن سمد) أن عمر - رضه - أجلي البهود (٢/ ٨٣ ط بريل) .

ه - في ن : [يعرف بسديد بن أدكن ].

رُوَيكَكَ إِنَّ المَرَة يَطَفُو ويرسُبُ لَتَسْبَعَ ، إِنَّ الزَادَ شَيْءٌ مُحَبَّبُ عَلَينا ، ولكِن دولة ثُمَّ تَذْهَبُ لنا رُتبة البادى الذى هو أَكْلَبُ وبُغيتُكُمْ في أَن تَسودوا وتُرْهَبوا

يَصولُ أَبو حَفْصٍ عَلينا بِيرَّةٍ كَانَّكَ لَم تَنْبَعُ حَمولةَ ماقِطً فَلُو كَانَ موسى صادِقاً ما ظهَرْتُمُ فَلُو وَنَحنُ سَبَقناكُمْ إلى المَيْنِ فاعرِفوا وَنَحنُ سَبَقناكُمْ إلى المَيْنِ فاعرِفوا مَشَيتُم على آثارِنا في طريقِنا

وما ذال واليَمنُ ، (1) منذ كان ، مَعدِناً للِمُتكسبينَ بالتديّنِ (٢) ، وحدَّنى مَن سافَر إلى تلك الناحية ، أنَّ والمُحتالِين على السُّحْتِ بالتَّزيُّن (٢) . وحدَّنى مَن سافَر إلى تلك الناحية ، أنَّ به اليومَ جماعة ، كُلُّهم يَزعُم أنَّه القائِمُ المنتظرُ ، فلا يَعْدَمُ جبايَةً من مال ، يَصِلُ بما إلى خَسيسِ الآمال .

وحُكِى لَى أَنَّ لِلْقَرَامِطَة ﴿ بِالأَحساءِ ﴾ بَيتاً يَزَعُمُونَ أَنَّ إِمامَهِم يخرُجُ منه ، ويُقيمون على باب ذلك البَيتِ فَرَساً بِسَرْج ولجام ، ويقولون لِلهَمَج والطغام : ﴿ هذا الفَرَسُ لَرَكَابِ " المَهدى " ، يركَبُهُ مَى ظَهَر بحقَّ بَدِى » وإنا غَرضهُم بذلك خَدْعٌ وتَعلِيل ، وتَوصلُ إلى المَملكةِ وتَضليل .

ومِنْ أَعْجَبِ مَا سَمِعتُ أَنَّ بَعضَ رُوساءِ القَرامِطَة في الدهرِ القَديم ، لَمَّا حَضَرتُه المنيةُ جَمَعَ أصحابَه وجعَلَ يقولُ لهم لمَّا أَحَسَّ بالموت : ١ إنى قد عزَمتُ على النَّقلَةِ ، وقد كنتُ بَعَثْتُ " موسى وعسى و محمَّدًا "

١ – رجع إلى حديثه عن ظهور و الصناديق ۽ باليمن صفحة ٤٣٨ .

٢ – في ط : [التدين ]والمعنى بها يتغير تماماً .

٣ -- كذا فى ك ، ن ، س ، ا ، ط . وفى بقية النسخ : [بالتدين ]وهى مرجوحة التكرار .

الأحساء : مدينة بالبحرين ، اتخذها و أبو طاهر الجنابي والقرمطي قاعدة له ، وكان أولى من عرها وحصنها وجعلها قصبة و هجر و ( بلدان ياقوت ١٤٨/١ ) .

ولا بُدُّ لَى أَن أَبِعِثُ غَيرَ هُولاءِ ! ، فعليه اللعنةُ ، لقد كُفُر أعظمَ الكُفر . في الساعة التي يجبُ أَن يُؤمِنَ فيها الكافر ، ويُؤوبُ إلى آخِرتِه المُسافِر .

وأُمَّا (١) و الوليدُ بنُ يَزيدُ \* ، فكانَ عَقْلُه عقلَ وَلِيدٍ ، وقد بَلغ سِنَّ الكَهل الجَليدِ . ما أَغنَتُه نِيَّةٌ سابحةٌ (١) ، ولا نَفَعتِ البُنابِجَة . (١) وشُغِل عن الباطيةِ ، بِجَريرة النفس الخاطية ؛ دحاهُ إلى سَقَرَ داح ، فما يغتَرفُ بِالْأَقْدَاحِ . وقد رُويُتُ له أَشْعَارُ ، يُلْحَقُ به منها العَارُ ، كَفَولِه : مِنِّي خلِيلًى عَبْدُلًا دُونَ الإزار (١)

 ١ - يشير إلى ما فى ( رسالة ابن القارح: ٣١ ) عن استخفاف « الوليد بن يزيد » بالدين، و رميه المصحف بالنشاب ، وإنفاذه إلى مكة بناه مجوسيا ليبني له على الكعبة مشربة ، ومجوده لصورة « ماني » . ٧ – كذا في النسخ ، وقد استبدل بها « نيكلسون » : [نية نافجة ] ! ! ولم نر لهذا وجهاً . والسابجة هنا ، لعلها الشديدة العاتية ، في ( اللسان) : السبابجة قوم ذوو جلد من السند والهند ، يكونون مع رئيس السفينة يبذرقونها أي يخفرونها ، واحدهم سبيجي ، وربما قالوا السابج . أ ه وانظر (المعرب من ٨٧ هامش ١) .

٣ - كذا في كل النسخ ومها (ن) لكن ، نيكلمون ، استبدل بها : [البنافجة ] وذهب إلى أنها قد تكون ( جمع بنفسج Violets ) ، ولا وجه له هنا . و إنما يشير و أبو العلاء ، إلى قول و ابن|القارح ، في (وسالته : ص ٣٣) : ﴿ أَحْضَرَ – الوليد – بنابجة من ذهب وفيها جوهرة جليلة القدر [ على] صورة رجل فسجد له وقبله . . . . وقد اكتنى في (ل : ٢٢٢) بنقل إشارتي إلى عبارة ابن القارح في رسالته ، دون أن يعرض لمني السباعجة والبنائجة ! حدا مع كونه استبعد ( رسالة ابن القادح ) حملة من نسخته ! عدلا ، هنا - فيها فهمنا - علم ألأنى ، لكن نيكلسون لم يرسمها برسم العلم ، وإنما ترجمها بقوله : أمة شابة : ( a youthful slave ) وكأنه ظن الكلمة من مشتقات ( عبد ) .

الوليد بن عشيد ، بن عبد الملك بن مروان الأموى القرشي ( جمهرة الأنساب ٨٤ ، ٨٤ ) ولى
 الملافة بعد عمد و هشام ، سنة ١٢٥ ، وكان خليها منهما في دينه ، فأنكره الناس وأحيط به وقتل عام ١٢٦ هـ ( الطبرى ، الأغانى ٧ / ١ ، وأعلام الصاغل والشاحج ) .

فلقد أيقنتُ أنى غيرُ مبعوثِ لنارِ واتركا من يطلبُ الجنَّ ةَ يسعى فى خسارِ (١) ما رفض النَّاسَ حتى يَركبوا دِينَ الحِمار (٢)

فالعجَبُ لِزمانِ صيَّرَ مثلَه إماماً ، وأوردَهُ من المملكةِ جِماماً ، ولعلَّ عَيْره من المملكةِ جِماماً ، ولعلَّ غَيره من ملك يَعتقدُ مِثلَه أو قريباً ، ولكن يُساتِرُ (٥) ويخاف تشريبا .

ومما يُروَى له :

أنا الإمامُ الوليدُ مفتخِرًا أَجُرُّ بُرْدِى ، وأَسمَعُ الغَزَلا أَسحَبُ ذَيلَى إلى منازلِها ولا أبالى مَنْ لامَ أو عذَلا ما العيشُ إلَّا ساعُ مُحْسِنَةٍ وقهوةً تَتركُ الفَتى ثَمِلا ما العيشُ إلَّا ساعُ مُحْسِنَةٍ وقهوةً تَتركُ الفَتى ثَمِلا لا أَرْتجى الحُورَ في الخلودِ وهل يأمُلُ حُورَ الجِنان مَن عقلا؟ لا أَرْتجى الحُورَ في الخلودِ وهل يأمُلُ حُورَ الجِنان مَن عقلا؟ إذا حبَنْكَ الوصَالَ غانيةً فجازِها بَللَها كمَنْ وصَلا إذا حبَنْكَ الوصَالَ غانيةً فجازِها بَللَها كمَنْ وصَلا ويقال إنّه لما أحيطَ به ، دخلَ القصرَ وأَغلَق بابَه وقال :

١ - مثلها رواية المرتفى فى (أماليه : ط الحانجي، ١ / ٨٩) أما رواية (الأغاني ٤٦/٧) فهى :
 وذروا من يطلب الحنة يسمى لتبار .

٢ - مثلها رواية ( الأغانى ١/٧٤) ، أما رواية ( المرتفى فى أماليه ٨٩/١) فهى :
 سأسوس الناس حى يركبوا دين الحمسار

وترجمها و نيكلسون ، خطأ : الرجال مراضون رياضة سيئة حقاً حتى إنهم ليتبعون دين الحمار . ونص عبارته :

(Men are ill trained indeed, that they follow the religion of the ass.) J.R.A.S. 342-1902.

٣ - الجمام ، بالكسر : جمع جمة ، بفتح أوله وثانيه مضعفا ، وهي البئر الكثيرة الماء ، ومجتمع مائها . والجمام أيضاً : جمع جم ، وهو من الماء معظمه .

٤ - في ط: [يساير]ولها وجه. يقال ساتره: عاداه ولم يظهر العداوة ، وسايره: سار معه وجاراه. وقد نقل في هامش (ل: ٢٢٢) رواية ط موهماً أنى لم أقف عليها!

المرفع ١٩٥٠ المخلل

دعُوا لِي هِندًا والرَّباب وفَرتني (١) ومُسمِعة ، حَسْبي بذلك مالا خُلُوا مُلكَكُمْ ، لا تَبَّت الله مُلكَكُمْ فليس يُساوى بعد ذاك عِقالا وخلَّوا سَبيلي قبل عَيْر وما جرى (١) ولا تَحسُلوني أَنْ أَموت هُزَالا فألب عن تلك المُنزِلةِ أَى أَلْب (١) ، ورُئِي رأسه في فَم كلب ؛ كذلك نقل بعضُ الرَّواةِ ، والله القائم بجزاء العُواة . ولا حيلة للبشر في أُم دفر ، أعيت كلَّ حَضَر وسَفْر . كان حقُ الخلافةِ أَن تُفضِي (١) إلى من هو بنسك مَعروف ، لا تَصرفه عن الرَّشدِ صُروف ، ولكنَّ البَليَّة خُلقَت مع الشَّمْسِ ، فهل يَخلُصُ مَن مَكنَ في رَمْس ؟

وأمًّا وأبو عيسى بنُ الرشيدِ " " ، فليس بِالناشِدِ ولا النشِيدِ . وإن صع ما رُوِي عنه فقد باينَ بذلك أسلافه ، وأظهرَ لأهلِ الديانةِ خِلافه.

## الأعلام

أبو عيسى بن الرشيد : محمد بن هرون وأمه أم ولد . كان من أحسن الناس وجها -



١ - في س ، ١ : [دعوا لى هنداً والرباب وتني ] وهي قريبة من ذلك في ن . وقد غيرها نيكلسون
 ب [وفتية ] - ورواية ( الأغاني ٧٣/٧ ) :

دعوا لى سليمي والطلاء وقينة وكأسا ، ألا حسبي بذلك مالا

٧ - يبلو أن نيكلسون فهم أن الحزال هو الحزل ، فترجم قوله : ه أن أموت هزالا ه ب (ميتة مرحة J.R.A.S. 343-1902 (a merry death - والعير هنا : لحظ العين ، ويقال : فعلته قبل عير وما جرى ، أى قبل لحظ العين . (القاموس) وهو أيضاً الحفن ، وكل ناتى في مستو .

٣ - الألب : الطرد الشديد ، وألب عنه ، على البناء المجهول : طرد وأرجع .

ع \_ في ز ، ت ، ط : [تقضى ]بقاف مثناة . نقله في هامش ( ل : ٢٣٣ ) وقال : عن هندية وبعض النسخ ! موهماً أنها فاتتني في الذخائر ، ومتورطاً في الإشارة إلى نسخ ، ليست لديه !

<sup>•</sup> \_ يشير إلى ما جاء في ( رسالة ابن القارح ) : « وأبو عيسي بن الرشيد ، القائل :

دهانی شهر الصوم لا کان من شهر ولا صمت شهراً بعده آخر الدهر عرض له فی وقته صرع فات ، ولم یدرك شهراً غیره ، والحمد لله » ( ص ٣٤ ) .

وما يَحفِل ربّه بالعبيدِ صائمينَ للخِيفةِ ولا مُفطِرين (١) ، ولكِنَّ الإِنسَ غَدَوْا مُحظرين (٢) ، ورُبما كانَ الجاهلُ أو المُتَجاهلُ ، يَنطِقُ بالكَلِمةِ وخَلَدُه بِضدُّها آهِل . وإنَّما أقولُ ذلك راجياً أنَّ «أبا عيسى » ونُظراءه ، لميتبّعوا في الغَيِّ أُمراءه ، وأنهم على سِوى ما علنَ يَبيتونَ . لقد وعَظَهُم الميتنون .

ورأى بعضُهم «عبدَ السلامِ بنَ رَغْبانَ (١٣) المعرُوفَ «بدِيكِ الجِنَّ» في النومِ وهو بِحُسنِ حالٍ ، فذكر له الأبيات الفائيَّة التي فيها :

هي الدُّنيا وقد نَعِمُوا بأُخرى وتَسويفُ الظُّنونِ من السُّوافِ (١٠)

أَى الهلاك . فقال : إنَّما كنتُ أَتَلاعبُ بذلك ولم أَكُنْ أَعتقِدُه . ولعلٌ كثيرًا مِمَّن شُهِر بهذه الجها لاتِ تكونُ طويتُه إقامةَ الشريعةِ ،والإِرْتاعَ



١ - يشير إلى ماتحدث به الرواة عن ترك « أبى عيسى » للصيام ، انظر الترجمة في الأعلام .

٢ -- ضبطه فى الأصل بكسر الظاء ، اسم فاعل من أحظر . وقد يكون الأولى ، ضبطه بالفتح ، اسم مفعول . وهذا الذى قلنا ، فى طبعات الذخائر ، إنه الأولى ، نقله السيد نصر الله إلى من ( ل : ٢٢٤ )
 بفتح الظاء ، وليس ضبط الأصل !

وضبط ( علن ) في القاموس : كنصر ، وضرب ، وكرم ، وفرح : علنا وعلانية .

٣ – في ط : [ رعبان] بعين مهملة ، وفي س ، ا : [ دعبانً] بالدال ، وكلاهما تصحيف .

إلسواف ، بفتح السين وضمها : مرض المواثن وهلاكها . ويطلق عل الهلاك بعامة .

<sup>=</sup> ومجالسة وعشرة ( جمهرة الأنساب ٢٣ ثالثة) شغف به أخوه المأمون . فلما مات قبله سنة ٢٠٩ ه ، امتنع عن الطعام أياماً حتى خيف عليه ، وكان يأمر الجوارى أن ينحن عليه فيبكى حتى تكاد تخرج نفسه . وقد اشهر أبو عيسى برقة الدين ، وترك الصيام ، وأكل الخنزير ( الأغانى ١٩٦٩) ولكن نيكلسون يقول : « لم أجد في سيرة أبي عيسى ما يطابق مآخذ أبى العلاء عليه ، عدا كوفه مفنيا ماهراً » ، ثم يضيف : « ولكن اتهامات مشابهة وجهت ضد المأمون نفسه » .

عبد السلام بن رغبان : أبو محمد ، ديك الجن . الحمصى من شعراء الدولة العباسية المجيدين . ولد يحدينة حمص سنة ١٦١ ه وظل بالشام لا يفارقها . وكان يتشميع ، وله مراث في الإمام الحسين ، واشهر بالحلاعة والمجون واللهو والشموبية . توفي سنة ٢٣٥ أو ٢٣٦ ه . ( ابن خلكان ١٤٥/١ ، الأغانى ب ١٤٥/١) . وشعراء الصاهل والشاحج .

برياضِها المَريعَةِ ، فإنَّ اللسانَ طمَّاحُ<sup>(١)</sup> ، وله بالفَنَادِ إِسْمَاحُ . وكانَ «أَبنو عيسى ، المذكورُ يُستَخْسَنُ شِعْرُه فى البَيتَينِ والثلاثةِ ، وأَنشَد لهُ «الصَّولُ \* » فى (نوادره) :

لِسانِي كَتُومٌ لأَسرارِه ودَمعِي نَمومٌ بسِرِّي مُذيعُ ولولاً الهَوَى ، لم يَكُنْ لى دُموعُ ولولاً الهَوَى ، لم يَكُنْ لى دُموعُ فإن كان فرَّ من صيام شهر ، فلعلَّهُ (لا] (١) يَقعُ في تعذيبِ الدَّهرِ ، ولايَياً شُ مِن رَوْح اللهِ إِلَّا القَوْمُ الكافِرُونَ » .

وأمَّا(") (الجَنَّابَى \* \* ) فلو عُوقِبَ بلَدُّ بِمَنْ يسكنُه ، لجاز أَن تُؤخذَ به (جنَّابةُ \* \* \* ) ولا يُقبَلَ لها إِنَابَةُ . ولكنَّ حُكمَ الكتابِ المُنزَلِ أَجلرُ وأَحْرى : وألا تزرُ وازرةُ وِزرَ أُخْرَى اللهُ .

## الأعلام

و الصولى ، أبو بكر ، محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولى . عالم راوية ، حاذق بتصنيف الكتب ، أخذ عن و ثملب والمبرد ، وأخذ عنه و المرزباني ، وشماء و شيخنا ، . ومن كتب المشهورة : ( أخبار أبي تمام ، والأوراق ، والنوادر) . توفي بالبصرة ستة ٣٣٦ .

( نومة الألباء ٣٤٣ ، أنساب السمعاني ٧٥٧ ا ، تاريخ بغداد ٣/ ٢٧٧ ، الفهرست ١٥٠ ) .

٩٠ – الجنابي : أبوطاهر سليان بن الحسن أبي سعيد القرمطي . هاجم البصرة سنة ٣١١ وقطع الحاج سنة ٣١٢ ثم سنة ٣١٧ . وأخذ الركب العراقي سنة ٣٢٣ ه وقتل وسبى ، وهو الذي أخذ الحجر الأسود من الكعبة . مات بالجدري في هجر سنة ٣٣٢ ه ( أبو الفدا ٢/٠٥، شذرات الذهب ج ٢) .

\*\*\* - جنابة : بلدة صغيرة من سواحل فارس ، وهي على ( خريطة واصف ) تقابل ، كاظمة ، في أقصى الساحل الغربي للخليج العربي من جهة الشهال . ( بلدان ياقوت ١٢٢/٢ ) .



١ - الطموح : الإبعاد والاستشراف - والطماح : البعيد الطرف ، الشره . وواضح أن المعنى الأولى
 هو المراد ، لكنه اكتنى في ( ل : ٢٢٤ ) بالشره !

والفند : ضعف العقل ، الحوف ، الكفر بالنعمة . والإسماح : اللين .

٢ - زيادة ليست في النسخ ، يطمئن بها السياق مع الاستشهاد بالآية - ٨٧ ، سورة يوسف والكلام في هذه الفقرة ، عن أبي عيسى بن الرشيد .

٣ - يشير إلى ماجاه في ( وسالة ابن القارح ) عن و الجنابي ، وفتنته ومعاركه . ص ٣٤ .

ع -- آية ٣٨ ، سورة النجم .

وقد اختُلِف في حديثِ الرُّكْنِ معه (١) : فزعمَ من يَدَّعي الخبْرةَ به أنَّه أَخذَه لِيَعْبُدَه ويُعَظَّمَه ، لأَنه بلغهُ أَنهُ يَدُ الصَّنَم الذي جُعِل على خَلْقِ زُحَلٍ . وقيل : جَعلَهُ مَوطِئاً في مُرتَفَقِ . وهذا تناقضٌ في الحديثِ . وأَيُّ ذلك كان ، فعلَيه اللَّعنةُ ما رَسَا(٢) ثَبير ، وهَمَى صَبِيرٌ .

وأَمَا ﴿ الْعَلُوكُ ۗ الْبُصِرِيُّ ۗ ﴾ فذكر بعضُ النَّاسِ أَنَهُ كَانَ قَبْلَ خَرُوجِهِ يذكُر أنه من «عبدِ القيس » ثُمَّ من «أنمار » . وكان اسمه «أحمد » فلمَّا خرَج تسمَّى ﴿ عليًّا ﴾ . والكذِبُ كثيرٌ جَمَّ ، كأَنَّه (١) في النَّظر طَودُ أَشَمُّ ؟ والصِّدقُ لَديهِ كَالْحَصَاةِ ، تُوطَأُ بِأَقدام عُصاةٍ . وتلك الأبياتُ المنسوبةُ إليه مشهورةً وهي :

وقد ظُنَّ أَنَّ الرِّزقَ في الأَرض واسعُ

أَيا حِرْفَةَ الزَّمْنَى (1) أَلمَّ بكِ الرَّدى أَمَا لى خلاصٌ منكِ والشمْلُ جامعُ لَشِن قَنِعَتْ نَفْسَى بِتَعْلِيمٍ صِبِيةٍ لِيَد الدَّهُ ، إِنِّي بِاللَّذَلَّةِ قَانْعُ وهل يَرضَينْ حُرُّ بتعليم صِبْيَة

١ – يشير إلى ما كان من « الحنابي » حين « أخذ حجر الملتزم ، وظن أنه مغناطيس القلوب ، وأخذ الميزاب . . . .» انظر ( رسالة ابن القارح ص ٣٥ ) وترجمة « الجنابي » في الأعلام .

٢ – في ك : [رساء ]وفي س : [رسأ ]بالهمز، و « ثبير » جبل بمكة . والصبير : السحابة البيضاء

٣ - في س ، أ ، ن : [كان في النظر طوداً أشم ].

٤ – الزمى : جمع زمين ، وزمن ، وهو المصاب بالزمانة أي ضعف القوى ، وذو العاهة .

ه – العلوى البصرى : هوصاحب الزنج ، واسمه على بن محمد بن عبد الرحيم ونسبه إلى عبد القيس . ظهر أمره سنة ٢٥٤ هـ إذ سار إلى البصرة وجمع الزنج وانتسب إلى العلويين ، واستفحل أمره وهزم جيوش الدولة . وقد بقيت الحرب بين الدولة والزنج أكثر من عشر سنوات حتى قتل سنة ٧٠٠ ه . ( ابن الأثير سنة ٢٥٤ وما بعدها ، جمهرة الأنساب ٥٧ ثالثة ) رسالة ابن القارح ص ٣٥ .

وما أَمْنَعُ أَن يكونَ حملَهُ حُبُّ الحُطامِ ، على أَن غَرِق في بحرٍ طام ، يسبَعُ (۱) فيه وما أَمْنَعُ أَن يكونَ حملَهُ حُبُّ الحُطامِ ، على أَن غَرِق في بحرٍ طام ، يسبَعُ (۱) فيه وما دامت السّمواتُ والأَرضُ إلَّا ما شاء رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالًا لِمَا يُريد ، (۲) . وقد رُويتْ لهُ أبياتُ تَدُلُ على تَأَلَّه ، وما أَدْفَعُ أَن تكونَ قِيلَت يُريد ، (۲) على لسانِه ، لأَنَّ مَنْ خَبرَ هذا العالمَ ، حَكَمُ عليه بفُجورٍ ومَيْنٍ ، وأخلاق على لسانِه ، لأَنَّ مَنْ خَبرَ هذا العالمَ ، حَكَمُ عليه بفُجورٍ ومَيْنٍ ، وأخلاق تبعُدُ من الزَّيْن . والأَبياتُ :

قتلتُ الناسَ إشفاقاً على نفسِي كَي تَبْقى وحُـزتُ المال بالسيفِ لِكَيْ أَنَعَمَ لا أَشْقَى فَمْنُ أَبِصُم مشواى فَلْ أَنْعَمَ لا أَشْقَى فَمْنُ أَبِصُم مشواى فَلْ يَظْلِمْ إِذَا خَلَقا فَلَوْ أَنْقَى فَلَا للهِ مَا أَلْقَى اللهِ مَا أَلْقَى اللهِ اللهِ مَا أَلْقَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١ - ضبطت في ط بباء مضعفة ، من التسبيح ، والصواب [يسبح ] ثلاثيا ، من السباحة .
 ٢ - من آية ١٠٧ سورة هود .

## الأعلام

عضد الدولة ، أبو شجاع بن ركن الدولة بن بويه الديلمى ، ولى فارس ثم ضم إليه الموصل وبلاد الجزيرة .
 توفى بالصرع فى بغداد سنة ٣٧٧ ه ونقل بعد حين إلى الكوفة حيث دفن بمشهد ، الإمام على » ( ابن الأثير سنة ٣٧٧ - ابن خلكان ٩٣/١) .

وأمَّ الحكاية عن أصحاب الحديث أنّهم صحّفوا « رَخْمة » فقالوا : رَحْمة أَرُا ) فلا أصدق عمل يَجرى مجراها ؛ والكذِبُ غالبٌ ظاهر ، والصّدق خفي متضائل ، فإنَّا لله وإنا إليه راجِعُون. وكذلك ادّعاء مَنْ يَدّعي أنَّ «عليّا » عليه السلام قال : « تهلِك البَصرة بالزَّنْج » فصحّفها أهلُ الحديث : «بالريح » ، لا أومِنُ بشيء من ذلك . ولم يكُنْ «عليّ » عليه السّلام ولا غيره (٢) ممن يُكشفُ له عليم الغيب ، وفي الكتاب العزيز : «قُلْ لا يعْلَمُ مَنْ في السّموات والأرض الغيب إلّا الله » (١) وفي الحديث المأثور ، يعْلَمُ مَنْ في السّموات والأرض الغيب إلّا الله » (١) وفي الحديث المأثور ، يعْلَمُ مَنْ في السّموات والأرض الغيب إلّا الله » (١) وفي الحديث المأثور ، ويقائن :

وأهدَى لنا أكبُشأ تُبَحيِحُ في المِرْبَلِدِ وَوجُ لَيْ في النادِي ويعلَمُ ما في غدِ

فقال : لا يعلمُ ما في غَد إِلَّا الله .

ولا يجوزُ أن يُخبِرَ مُخبِرٌ مُنْذُ مِاثةِ سنة ، أنَّ أميرَ (حلبَ) – حرسها اللهُ – في سنةِ أربع وعشرينَ وأربعمِائةٍ (٤) ، اسمهُ فلانُ ابنُ فلانِ ، وصفتُه اللهُ – في سنةِ أربع وعشرينَ وأربعمِائةٍ (٤)

المرفع بهمغل

١ – يشير إلى ما فى (رسالة ابن القارح) عند الحديث عن أخذ « الجنابى » لميزاب الكعبة : « وسممت قائلا يقول لغلام دحسان طوال يرفل فى برديه وهو واقف فرق الكعبة : يا رخمة ؛ اقلعه وأسرع – يمنى ميزاب الكعبة – فعلمت أن أصحاب الحديث صفوه فقالوا : يقلعه غلام اسمه رحمة ، كما صفوا على "على" رضى الله عنه قوله : تهلك البصرة بالربح . فهلكت بالزنج . . » انظر صفحة (٣٥) .
٢ – سقطت من (ز، ت، ٤).

٣ – من آية ٦٥ سورة النمل .

إلى العبارة شاهد على أن (رسالة النفران) كانت تملى عام ٤٣٤ ه. وقد استعجل شارح نسخة (م) فأخذ من العبارة أكثر مما تعطى . قال : « ومن هذا نستنتج أن رسالة النفران كتبت في تلك السنة » وهو استنتاج سبقه إليه « نيكلسون » منذ نحو نصف قرن فقال في (مجلة الجمعية الأسيوية 19٠٠ – ١٩٠٠) :

<sup>(</sup>The date of the Risala is fixed at 424 A.H. by the following sentence . .)

ونقل العبارة التى نشير إليها هنا . ونرى أن العبارة لا تتيح لنا أكثر من الحكم بأن تلك العبارة بالذات أمليت عام ٢٢٤ على التحديد ، أما ما قبلها فيحتمل أن يكون « أبو العلاه » بدأ يمليه عام ٢٣٠ مثلا ، كما يحتمل ألا يكون أتم الرسالة فى ذلك العام نفسه . وقد حققنا هذه المسألة فى دراسة (الغفران) ص ٨ -- ط ثانية ، دار المعارف .

كذا . فإن ادَّعي ذلك مُدّع ، فإنَّما هو مُتَخَرِّصُ كاذب .

وأمَّا النجومُ فإنما لها تَلويحُ لا تصرِيحٌ ، وحُكِي أَنَّ والفضلَ بنَ سَهْلُ ، كَان يَتَمثَّلُ كثيرًا بقولِ الراجز:

لَئَنْ نَجُوْتُ ونجتُ ركائبي مِنْ غالبٍ ومن لفيفِ غالبِي إنى لَنجَّاء مِن الكرائبِ

وأنَّ ( غالباً ) كان فيمَن قَتَلَه . فهذا يَتَّفِقُ مثلُه ، وأَجْلِرْ بهذه الحكايةِ أَن تكونَ مصنوعةً . فأمَّا ( ) تمُنَّلُه بالشعر فغيرُ مُستنكر ، ورُبما اتَّفقَ أن يكونَ في الوقتِ جماعة يُسمَّونَ بهذا الاسم ( ) ، فيُمكِنُ أَن يَقترِنَ معنَّى بلفظ . على أَنَّ في الأَبَّام عجائب ، وفَوْقَ كلِّ ذِي علم عليم .

وقد حُكِي أَنَّ ﴿ إِياسَ بِنَ معاوِيةَ \* ﴾ القاضي [كان] (٢) يظنُّ الأَشياءَ فتكونُ كما ظَنَّ ، ولهذه العلَّةِ قالوا : رَجلُ نِقابٌ وأَلمَعِيُّ. قال ﴿ أُوسُ \* \* \* ) :

١ – في ز ، ت ، ط : [فأما ما تمثله ]بزيادة ما ، وهي زيادة لا يحوج إليها السياق .

والحديث هنا عن تمثل و الفضل بن سهل » بقول الراجز : ﴿ لَنُ نَجُوتَ . . . ﴿ الرَّجْزُ قَبْلُهُ .

٧ - سقط [الاسم] من ط. والاسم المشار إليه هنا ، هو و غالب ٢ .

٢ - سفظ [الاسم ] س . و علم السكرار . وكما حذفناها ، حذفها في ٣ - في ك : [أنه كان ] ومثلها في (س) ، وهي زيادة بمنهها التكرار . وكما حذفناها ، حذفها في (ب) ثم في (ل : ٢٢٧) دون تعليق ، وليست رواية الأصل !

# الأعلام

الفضل بن سهل : فو الرياستين . وزير المأمون . قتل عام ٢٠٢٨ وله من العمر نمان وأربعون من وستة أشهر (الشذرات ٢٠/٠٤ - ابن خلكان ١/٨٨٥ - الوزراء والكتاب ٢٢٠ ، ٣٢٠) .
 وستة أشهر (الشذرات ٢/٠٤ - ابن خلكان المهمة ، مضرب المثل ى الذكاء والفصاحة ،
 وكان ألميا صادقة النظر . ولام « عمر بن عبد العزيز » قضاء البصرة ، توفى سنة ١٢١ أو سنة ١٢٢ .
 ( ابن خلكان : ١١٤/١ ، يصورة المؤتملين عبد ٢ ثالثة ) .
 وس ، بن حجر : ٢٧٤ .

الأَلْعَى الذي يَظُنُّ لكَ الظ نَّ كأَنْ قَدْ رأَى وقد سَمِعا(١) « نِقابٌ يُحَدِّثُ بِالغائِبِ «<sup>(٢)</sup> وقال:

فَأُمًّا «الحُسَينُ بنُ مِنصورِ \* «٢٥) فليسَ جَهلُه (١٤) بالمحصورِ . وإذا

١ - البيت من مرثيته المشهورة « لفضالة بن كندة » ومطلعها :

أيتها النفس أجمل جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا ( الشعر والشعراء ١٠٢ ، رغبة الآمل ١٧٣/٨ )

٢ - ورد هذا الشطر نثراً في بعض النسخ ، والصواب أنه عجز بيت من قصيدة ، أوس ، البائية في و فضالة بن كندة ، وصدر البيت بر

نجيح ، مليح ، أخو مأقط نقاب يحدث بالغائب

ويروى : ﴿ جُوادُ كُرْمُ أُخُو مَأْقُطُ ﴿

المأقط : موضع القتال ، والنقاب : العالم بالأمور .

وقد جاء به « أبن السكيت » في باب حدة الفؤاد والذكاء ، ( ص ١٦٤ تهذيب الألفاظ) .

٣ – رجع إلى حديث الزنادقة ، وقد قطعه « أبو العلاء » استطراداً إلى ذكر ادعاء العلم بالغيب ، لمناسبة الكلام عما قيل من تحريف أصحاب الحديث . ( انظر أول صفحة . ٤٥ ) .

وقول « أبى العلاء » هنا: « فأما الحسين بن منصور » إلخ . يشير إلى ما ورد فى ( رسالة ابن القارح ) عن « الحلاج » ومزاعمه ، وأخباره . ( ص ٣٦ ) .

؛ – فَى ن : [فليس جملة ]، تصحيف .

# الأعلام

الحسين بن منصور : أبو عبد الله الحسين بن منصور الفارسي ، الحلاج .

قيل : إنما سمى الحلاج لأنه دخل واسطاً فقدم إلى حلاج وبعثه في شغل فقال له الرجل : أنا مشغول بصنعتى . فقال الحسين : اذهب حتى أعينك في شغلك . فذهب الرجل فلما رجع وجد كل قطن في حانوته محلوجاً ، فسمى بذلك الحلاج .

وقيل ، إنه كان في ابتداء أمره – قبل أن يفتن – يتكلم على الأسرار ومكنون ما في قلوب جماعة من مريديه ، فسمى بذلك حلاج الأسرار . فغلب عليه لقب الحلاج .

وقيل : كَانَ أَبُوهِ حَلَاجًا فَنسب إليه وغلب عليه . ا ه من هامش ( ك ) .

والحسين من أصل فارسى ، مجوى ، نشأ بواسط ، وتصوف وصحب ﴿ التسترى ﴾ ثم قدم بغداد فصحب « الجنيد » وتعبد واجتهد ثم فتن ، وضل به كثير ، فقتله « المقتدر » وأحرقت جثته سنة ٣٠٩ هـ ( ابن خلكان ٢٠٦/١ – الشذرات ٢٣٣/٢ ) .



كانت الأُمَّةُ رِبما عبَدتْ الحجرَ ، فكيف يأمنُ الحَصيفُ البُجر (١) ؟ أَرادَ أَن يُدِيرَ الضلالةَ على القُطْبِ ، فانتقلَ عن تدبيرِ العُطْبِ (٢) ؛ ولو انصرَف إلى علاج البِرْس (٢) ، ما بُقِي ذِكرُ عنه (٣) في طِرْس . ولكنَّها مقاديرُ ، نغشَى الناظرَ بها سهادِيرُ (١) . فكونُ ابنِ آدَمَ حَصاةً أَو صَخرةً ، أجملُ به (١) أَن يُجعلَ سُخرةً . والناسُ إلى الباطلِ سِراعٌ ، ولهم إلى الفِتنِ إشراعٌ . وكم افترى «للحلاج " ، والكنِبُ كثيرُ الخِلاج (١) . وجميعُ ما (١) يُنسَبُ إليه مماً لم تَجرِ العادةُ عملِه ، فإنه المينُ الحنبرِيتُ (١) ، الأصدقُ به ولو كريتُ (١) . ومما يُفتعلُ عليه أنَّه قال للذين قبَلوه : «أَنظنُون أَنكم إيَّاى به ولو كريتُ (١) . ومما يُفتعلُ عليه أنَّه قال للذين قبَلوه : «أَنظنُون أَنكم إيَّاى تقتُلون ؟ إنَّما تَقْتُلون بَغلَةَ المادِرانِيِّ » . وأنَّ البَغلة وُجِدَت في إصطبلِها مقتها لمَّة المُن البَغلة وُجِدَت في إصطبلِها مقتها لمَّة المَّة المَ

وفي الصوفِيَّةِ إلى اليومِ مَنْ يَرفَعُ شانَه، ويجعلُ مع النَّجم مَكانَه . وبلغني



١ – البجر : جمع بجرة وهي العيب .

٢ ، ٢ - العطب : القطن - والبرس : القطن أيضاً . ( نوادر أبي مسحل ١ / ٠٠ - وتهذيب الألفاظ
 ٢ ، ٢ - العطب : يشير هنا إلى لفظ الحلاج - لقب « الحسين بن منصور - وحرفته الأولى .

٣ – فى ش وهامش ك : [غيه ]ولها وجه . نقله فى هامش ( ل : ٢٢٨ ) وقال : « عن الهامش و بعض النسخ » دون إشارة إلى كونه من مقابلات النسخ فى تحقيق الذخائر !

٤ - السهادير : شيء يتراى للإنسان من ضعف بصره ، أو عن سكر أو دوار أو نماس .
 وقال أبو مسحل في ( النوادر ١٢١/١ ) هو الكلول في البصر ، واحده : سمدار .

كذا فى الأصل . والسخرة : من يسخر به . ولعل المعى : أجمل به من أن يجمل سخرة .
 وحذفت [من ]على وجه التوسع .

٦ – خلجه الأمر : شغله ، جذبه ، غمزه ، وخالجه خلاجاً ومخالجة : نازعه .

٧ - في ط : [وجميع من ينسب ]وهو خطأ .

٨ - في نسخة ن : [خبريت ]ويتساءل نيكلسون عما إذا كانت تلك الكلمة هي الكلمة السريائية المقابلة الفظ Jugglery أي شعوذة واحتيال ؟ ونجيب بأنها ليست هي ، وإنما ذاك تحريف حنبريت : أي خالص بحت ، في اللسان : كذب حنبريت ، خالص لا يخالطه صدق ، والحنبريت الحالص . واختلفوا في وزنه فقيل : حروفه أصلية ما عدا الياء - فعليل - وقيل هو ثلاثي الأصول : فنعليت .

أما خبريت ، فليس في معاجمنا .

۹ – كرى الرجل يكرى كرى : نعس .

أَنَّ ﴿ بِبِغُدَادَ ﴾ قَوماً ينتظِرون خُرُوجَه ، وأَنَّهُم يَقفون بحيث صُلِبَ على ﴿ دِجلَة ﴾ يتَوقُّمُونَ ظُهُورَه . وليس ذلك ببِدْع مِن جَهل النَّاسِ ، ولو عبد عابد ظَبْى كِنَاس ﴾ فقد نزل حَظَّ على قِرْد ، فظفِر بأكرم (١) الوِرْد . وقالت العامَّة : إنَّا التَحوَّبُ مِن ذِكْرِ القِردِ الذي يقالُ : إنَّ القُوَّادَ السَّجُدُ للقرْدِ في زمانِه . وأنا أتَحوَّبُ مِن ذِكْرِ القِردِ الذي يقالُ : إنَّ القُوَّادَ في زَمَنِ ﴿ زُبِيدَةَ \* ﴾ كانوا يدخلون لسلام عليه (٢) ، وأنَّ ﴿ يَزِيدَ بِنَ مَزْيدَ الشَّيْبانِيُ \* \* ، دخل في جُملةِ المُسلَّمينَ فقتله (١) . وقد رُوى أَنَّ ﴿ يَزِيدَ بِنَ مَعْويةَ \* \* \* ) كان له قِردُ (١) يَحمِلُه على أتانٍ وَحَشيةٍ ويُرسلُها مع الخيلِ في الحَلْلِ في الحَلْلِ في الحَلْلُ في الحَلْلُ في الحَلْلُ في الحَلْلُ في الْحَلْلُ في الْحَلْلُهُ الْحَلْلُ في الْحَلْلُونِ الْحَلْلُ في الْحِلْلُ في الْحَلْلُ في الْحَلْلُ في الْحَلْلُ في الْحَلْلُ في الْحَلْلُ في الْحَلْلُ في الْحَلْلُهُ الْحَلْلُ في الْحَلْلُ في الْحَلْلُهُ الْعُلْلُهُ الْحَلْلُ في الْحَلْلُمْ الْحَلْلُهُ الْحَلْلُونُ الْعُلْلُهُ الْحَلْلُهُ الْحَلْلُهُ الْحَلْلُهُ الْحُلْلُ عِلْمُ الْحَلْلُ عِلْمُ الْعُلْلُهُ الْحَلْمُ الْحَلْلُهُ الْحِلْلُهُ الْحَلْلُهُ الْحَلْلُهُ الْحُلْلُهُ الْحَلْمُ ال

١ - في ش : [بإكرام].

٧ -- كذا في المخطوطات ، وفي ط: [السلام عليه]. نقله إلى متن (ل: ٢٢٨) وقال إنها هكذا في نسخة سي بورباط عن كوبريللي . وأقول : لكنها في مصورتها (ص٠٩) كما أثبتها في طبعات الذخائر ا
 ٣ - لم تعجم القاف في (ك) ، وكتبت : [فقتله ]بالتاء في كل النسخ ما عدا (س ، ١ ، ن) فقد انفردت برواية : [فقبله ]بالباء ، من التقبيل . وقد نقلتها (ب: ٥٥٤) عن هامشنا . فزيم في (ل: ٢٢٩) خطأ أنها كذلك في متن الذخائر !

<sup>\*</sup> وكان القرد ، يدعى \* أبا قيس \* ، \* وكان القرد ، يدعى \* أبا قيس \* ، \* قال الشاءر :

تمسك أبا قيس بفضل عنانها فليس عليها إن هلكت ضهان ألا من رأى القردالذي سبقت به جياد أمير المؤمنين أتان

<sup>(</sup> انظر مروج الذهب: ٥/١٧٥) وخبر « أبي قيس :قرد يزيد » مروى بتفصيل ، في ( أنساب الأشراف البلاذري: ٣/٤ القدس) وفيه أن هذين البيتين ، من شعر « يزيد بن معاوية » .

خوبيدة : بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور – زوج هارون الرشيد ، وأم الأمين – تزوجها الرشيد سنة ١٦٥ وماتت سنة ٢١٦ في عهد المأمون ( ابن خلكان: ٢٦٦/١ ) .

و = \_ يزيد بن مزيد : بن زائدة الشيبانى أبو خالد ، وأبو الزبير . أحد قواد الدولة العباسية الشجمان ، وهو الذي حارب الوليد بن طريف الشارى حين خرج على « الرشيد » واستفحل أمره . قونى سنة ١٨٥ هـ ( ابن خلكان : ٢ / ٢٠ ٤ - تاريخ الطبرى ، سنوات الرشيد ) .

<sup>💂 🛊 🕳</sup> يزيد بن معاو بة : صفحة ٧ ٢٤ .

وأُمَّا الأَبياتُ التي على الياءِ:

یا سِرَّ سِرِّ یَدِقُّ حَتَّی یَجِلَّ عن وَصفِ کُلُّ حَیِّ<sup>(۱)</sup> وظاهرًا باطناً تَبَدَّی من کُل شیْء ، لکلِّ شیّ یاجُملة الکُلِّ لست غیری<sup>(۱)</sup> فما اعتِذارِی إِذًا إِلَّ ؟

فلا بأسَ بنظمِها فى القُوَّة ، ولكن قولَه : إِلَّ : عاهةٌ فى الأَبياتِ : إِنْ قَيْدَ فالتقييدُ لمثلِ هذا الوزنِ لا يجوزُ عِند بعضِ الناسِ ، وإِنْ كَسرَ (١٣) الياء مِن (إِلَّ) فذلك ردى مُ قَبِيح .

وأصحابُ العربيّةِ مُجمعون على كراهةِ قراءةِ «حمزةً » : « وما أَنْتُم بمُصرِخِيٍّ »(أ) بكسرِ الياءِ ؛ وقد رُوِيَ أَنَّ «أَبا عمْرِو بنَ العلاءِ \* » سُئل عن ذلك فقال : " إِنَّه لَحَسَنُ ، تارةً إلى فوق ، وتارةً إلى أَسفلَ " \_ يعنى فَتَحَ الياءِ في ( مُصرِخِيّ ) وكسرَها . والذين نقلوا هذه الحكاية يحتجُّونَ بها «لحمزة » وينهبونَ إلى أَنَّ «أَبا عمرو » أَجازَ الكسرَ لالتقاءِ الساكِنين . وإن صحَّت

١ - ضبطت بكسر الياء سهواً في الطبعة السابقة ، فنقلها بالكسر في ( ل : ٢٢٩ ) والأصبح أن يهمل الضبط كما في الأصل ( ك ٩١ ) لتحتمل الخلاف الذي يشير إليه أبو العلاء . وانظر الأبيات في ( ص ٣٧ )
 ٢ - ترجمها نيكلسون : أيها الكل في الكل ، أنت قرابتي وأهل .

( مجلة الجمعية الأسيوية ۱۹۰۲ / ۱۹۰۲) . "O all in all, Thow art mine own kin". ( ۳٤٨ / ۱۹۰۲) . واستظهر ( في الهامش) بقول « شمسي تبريزي » ( الديوان ۲۷/۷) .

🛊 أى مادر وبدر تو جز تونسب نديدم 🛊 أى : لست أهل غيرى . 🤍

والأدق عندى أن يترجم بيت و شمسي ، : أي أبي وأي ، لا أرى لي أهلا سواك .

٣ - فاتنى ضبط الفعل في طبعات الذخائر ، فضبطه في ( ل: ٢٢٩ ) بكسر الراء !

٤ – من آية ٢٢ : سورة إبرهيم . وقراءة الحمهور بالفتح . وانظر صفحة ٣٦٨ .

- \* حمزة ، بن حبيب : صفحة ٣٦٨ .
- \*\* أبو عمرو بن العلاء : صفحة ١٧٧ .



الحكاية عنه ، فما قالها إِلاَّ مُتَهزَّ ثَا على معنى العكْسِ ، كما قال (الغَنَويُ ) وهو وسَهمُ بنُ حَنظَلة \* ) (١):

لا يَمنَعُ الناسُ منّى ما أردتُ ، ولا أعطيهم ما أرادوا ، حُسْنَ ذا أدَبا أَى لِيسَ ذلك بِحَسَنِ . وهذا كما يقولُ الرجُل لِولَلِه إذا رآه قد فَعلَ فعلاً قبيحاً : ما أحسنَ هذا ! وهو يُريدُ ضِدَّ الحسن . ولم يأتِ كسرُ هذه الله في شعرٍ فصبح . وقد طعن «الفراءُ \* ، على البيتِ الذي أنشَده : قال لها : هل لكِ يا تا في ؟ قالَتْ له : ما أنتَ بالمَرضِيُّ إلاً الله على المرضِيُّ الله على الله على المرضِيُّ الله على اله على الله على ال

وقد سمعتُ في أشعارِ المُحْدَثين : إِلَى وعلى ، ونَحوَ ذلك ، وهو دَليلُ على ضَعفِ المُنَّةِ ورَكاكةِ الغَريزة .

وكذلك قولُه : • الكُلِّ • (٣) ، إدخالُه الأَلفَ واللامَ مكروهُ . وكان وأبو على • • • • ، فأما الكلامُ القليمُ

١ - في (ل : ٢٣٠) : سهل بن حنظلة . تحريف .

والشاهد في (الأمالي) لسهم بن حنظلة كما في النفران ، من قصيدة له أصمية . وفي (سَهديب إصلاح المنطق ١/٤٥) تعليق : ووفيه قال أبو العلاء : أراد ، حسن ، فخفف وفقل ، وفيمه والمرزباني ، إلى كمب بن سعد الغنوي . انظر تخريج الأصمية (١٢) لسهم بن حنظلة .

٢ - فى ط: [هل لك يانانى ]وهو تصحيف ظاهر لاسم الإشارة (تا). وعلامات الترقيم فى البيت ،
 من وضمنا ، وقد نقله فى ( ل : ٢٣٠ )كما فى الذخائر !

٣ - يمني قول الحلاج : • يا جملة الكلُّ لست غيري • انظر الأبيات في الصفحة السابقة .

مهم بن حنظلة الغنوى : من بنى غنى بن أعصر – شاعر فارس مخضر م . له أصمعية أبياتها أربطة وثلاثون بيتاً ، وانظر ( المؤتلف والمختلف: ١٣٦ ، سمط اللآلى ٢/ ٧٤٠ ، وتهذيب إصلاح المنطق ١/٤٥ ).

الفراء ، أبو زكريا ، يحيى بن زياد – ص ١٧٩ .

<sup>••• –</sup> أبو على ، الفارسي : صفحة ٢١٧ .

هههه – سيبويه : صفحة ١٩٢ .

فيُفتَقدُ فيه الكلُّ والبَعضُ ، وقد أنشدوا بيتاً «لسُحَيْم \* » : رأيت الغَنِيَّ والفَقِيرَ كليهما إلى المَوْتِ يبأتَى الموتُ للكلِّ مَعمَدَا(١)

ويُنشَدُ لفتيُّ كان في زَمنِ ﴿ الْحَلَّاجِ ِ ۗ :

إِن يَكُنْ مَذَهَبُ الحلولِ صحيحاً فَإلهِي فَى حُرْمَةِ (١) الزَّجَّاجِ عَرَضَتْ فِي غِلالَة بِطِرَازِ بَينَ دارِ العَطَّـارِ والثَّلاَّجِ وَالثَّلاَّجِ زَعَمُوا لَى أَمِّا وَمَا صَحَّ لَكِنْ هُوَ مِن إِفْكِ شَيخِنَا الحلاَّجِ رَعَمُوا لَى أَمِّا وَمَا صَحَّ لَكِنْ هُوَ مِن إِفْكِ شَيخِنَا الحلاَّجِ

وهذه المذاهبُ قديمةً ، تَنتقِلُ في عَصر بَعد عصر ، ويقالُ إِنَّ ، فِرعونَ ، كان على مذهبِ الحُلوليَّةِ ، فلذلك ادَّعي أَنَّه ربُّ العزَّة .

وحُكِي عن رجلٍ منهم أنه كان يقولُ في تسبيحهِ :

سُبحانك سُبحاني غُفْرانك غُفرانك غُفراني الله

وهذا هو الجنونُ الغالبُ ، إن مَنْ (٤) يقولُ هذا القولَ معدودٌ في الأَنعام ما عَرف كُنْهَ الإِنعام . وقال بعضُهم (٥) :

أَنَا أَنْتُ بِلِا شُكُّ فسبحانك سُبحاني

الأعلام

ه - سميم ، عبد بني الحسماس : صفحة ١٣٤ .

١- المعمد : القصد ، مصدر ميمي بمعني العمد .

٢ – يريد : إن إلهي حل في زوجة الزجاج – وحرمة الرجل : حرمه وأهله .

٣ - ذكر نيكلسون هنا قول بايزيد البسطام : إنى أنا الله لا الله إلا أنا ، وسبحاني ما أعظم شأني .

وأحال على ( تاج الأوليا للعظار – مخطوط في المتحف البريطاني برقم ١٨٠ ، ١٨٢ ) .

٤ – في ط: [إنما].

ه جاءت الأبيات نثراً في (س، ١) وكذلك في نسخة نيكلسون .

وإسخاطُكَ إسخاطي وغفراني عفراني وليمَ أُجلَدُ يا رَبِّي إذا قيل هو الزاني وليمَ أُجلَدُ يا رَبِّي إذا قيل هو الزاني وبنُو آدمَ بلا عقول ، وهذا أمر يلْقَنهُ صغير عن كبير. ، فيكونُ بالهَلكة أَوْفَى صَبير : «أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُون أَو يعْقِلُون ، إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالاَّنعام بَلْ هُمْ أَضَلُّ سبيلاً هُ<sup>(۱)</sup>. ويُرْوَى لبعضِ أهلِ هذه النَّحْلَة : رأيت رَبِّي عشى بلا لكه (۱) في سُوقِ يحيى فَكِدْتُ أَنفَطِرُ وَليت رَبِّي عشى بلا لكه (۱) في سُوقِ يحيى فَكِدْتُ أَنفَطِرُ فقلت : هل في اتصالنا طَمعُ ؟ فقال : هيهاتَ ! يَمنعُ الحذرُ ولو قضى اللهُ أَلفةً بِهَوَى لَم يكُ إلاَّ السجودُ والنظرُ ولو قضى اللهُ أَلفةً بِهَوَى لَم يكُ إلاَّ السجودُ والنظرُ ولو قضى اللهُ أَلفةً بِهَوَى لَم يكُ إلاَّ السجودُ والنظرُ وقد كثر في جماعة من الشيعةِ ، نسأَلُ الله التوفيق والكفاية .

١ – سورة الفرقان : آية ؟ ٤ .

٢ – الكلمة في الأصل ، بغير إعجام الهاه : [بلا لكه] وقد أعجمتها سهواً في الطبعات السابقة فأعجمها في (ل : ٢٣٢) !

وما يزال قوله : [ بلا لكه ] غامضاً علينا رغم الذي بذلنا من جهد .

<sup>(1)</sup> فى (القاموس) مادة اللك : اللواك بالضم واللكلوك، الذى يلبس فى الرجل عامية – فهل المغى: يمثى بلولكه ؟ لعل هذا هو ما فهمه نيكلسون حين ترجمها بقوله :

<sup>&</sup>quot;I Saw my Lord with his shoes on" 1902 P. 349. عدائه . أي رأيت ربي يمشى بحدائه .

<sup>(</sup> س) بلالكه ، أى نظيف . ولا ، ، هنا : نافية ، ولكه : كلمة تركية ، معناها بقمة ، ويقال لكه سز ،أى بدون بقمة ، نظيف، فهل يكون المعنى: رأيت ربى يمشى فى سوق يحيى نظيفاً لا غبار عليه ؟

<sup>(</sup>ح) فى (معجم دوزىDozy) مادة لكه : أن العرب والهنود ، يطلقون كلمة « اللكة » على جملة عقاقير تصبغ بالحمرة، واللكي شجر له نور أحمر . فهل يمكن تفسيرها بأنه رآه، دون صباغة أو تلوين ؟

<sup>(</sup>د) ولفتنى الزميل العراق « الأستاذ فؤاد عباس » إلى ورود اللفظ فى (فوات الوفيات ، والوافى بالوفيات) فرجعت إليهما فقرأت فى ترجمة الشيخ قطب الدين القسطلانى « أنه كان يتوجه إلى أب الهول الذى عند أهرام مصر . . ويعلو رأسه باللالكه » الوافى ١٣٣/٢ ط استانبول .

ويمكن أن يفهم مها أنها النعل أو الحذاء وهي دلالة يقبلها سياق الغفران هنا . ويقبلها كذلك رسم الأصل [ بلالكه ] . لكن السيد نصر الله رفض هذا كله ، بعد أن نقله إلى هامش ( ل : ٢٣٢) وانهي إلى أن : و اللكه هي الأكة ، معنى الدفعة والوطأة والزحمة » وذلك ما يعيني حقاً أن أفهمه .

وسوق يحيى : حي ببغداد بالحانب الشرق ، منسوبة إلى يحيى بن خالد البرمكي . (بلدان ياقوت)

ويُنشَدُ لرجلِ من (١) «النَّصَيْريَّةِ » : اعْجَبِي أُمَّنَا سكينةُ فارَهْ (١) اعْجَبِي أُمَّنَا سكينةُ فارَهْ (١)

فازجُرى هذه السنانير عنها واتركيها وما تَضُمُّ الغِرَارَه (٢)

وقال آخرُ منهم :

تبارَكَ اللهُ كاشفُ المِحَنِ فقد أرانا عجائبَ الزَمَنِ حِمارُ شيبانَ شَيخِ بَلدتِنا صُيِّرهُ جارُنا أَبو السكنِ (أ) بُدِّل مِن مَشْيهِ بحُلَّتهِ مِشْيتَهُ في الحِزام والرَّسَنِ بكُلَّتهِ مِشْيتَهُ في الحِزام والرَّسَنِ ويُصوِّرُ لهم الراْيُ الفاسدُ أَباجِيرَ (٥) ومشبَّهاتٍ ، فيسلكُونَ في تُغُلِّسَ (١) وفي التُّرَّهات .

وحُكِىَ لَى عَن بَعْضِ مَلُوكِ الهِنْدِ ، وَكَانَ شَابًّا حَسَناً ، أَنَّهُ جُدِّرَ (٧) فَنَظَر

<sup>1 -</sup> أشار نيكلسون هنا إلى كتاب : René Dussaud : Histoire et Religion des Nosairis. وكان هنا إلى كتاب كثيرة ثم أبدى ملحوظة لها قيمتها ، إذ ذكر أن « أبا العلاء » لا بد أن يكون قد واتته فرص كثيرة ليتحدث مع بعض أفراد هذه النحلة ، « لكنه - لسوء الحظ - لم يذكر النصيرية في غير هذا الموضع » (مجلة الجمعية الأسيوية ١٩٠٢/٣٤٩).

وهذه الملحوظة ، تلفت نظر الدارس لما حول ( الغفران ) .

٢ -- فهمها « نيكلسون » : إن الليالى جعلت أختنا تسكن فارة ، ونص عبارته :

<sup>&</sup>quot;. . that made owr sister dwell in a mouse".

والأرجح عندنا أن « سكينة » هنا علم لأنثى ، وموقعها فى الحملة ، بدل من لفظ أختنا ، وليست مفعولا ثانياً للفعل ( جعل ) .

٣ - الغرارة بالكسر : واحدة الغرائر وهي الجوالق . (القاموس) رفضه في ( ل : ٢٣٢) وقال :
 وعاء من أوعية الطعام !

٤ – في ز ، ت ، ط : [صير ]بنير هاء الضمير .

الأباجير : جمع بجر ، على و زن قفل ، وهو الشر والداهية والأمر العظيم .

٦ - يقال : وقع في وادى تغلس -- غير مصروف -- أى في داهية منكرة ، والأصل فيه أن الغارات
 كانت تقع بكرة بغلس . اختصره في ( ل : ٣٣٢ ) فقال : داهية منكرة !

٧ – أى أصابه الجدري . وفعله في ضبط ( القاموس ) : جدر ، بالتحريك ، وكمني ، ويشدد .

إلى وَجهِه فى المِرآةِ وقد تغيَّر ، فأَحرَقَ نفسَه وقال : أُريدُ أَن يَنقلَنَى اللهُ إلى صورةٍ أَحسنَ من هذه .

وحدَّنى قَومٌ من الفُقهَاءِ ، ما هم فى الحكايةِ بكاذبين ، ولا فى أسبابِ النَّحَلِ جاذِبين ، أنَّهم كانوا فى بلادِ «مَحمودٍ » وكان معه جَماعة من الهندِ قد وَثِقَ بِصَفائِهم ، يُفيضُ عليهم الأَعطية لِوفائِهم ، ويكونون أقرب الجندِ إليه إذا حَلَّ وإذا (١١) ارتحل ، وأنَّ رجلاً منهم سافر فى جيش جَهَّزَه الجندِ إليه إذا حَلَّ وإذا (١١) ارتحل ، وأنَّ رجلاً منهم سافر فى جيش جَهَّزَه هممود ، (١) فجاء خبرُه أنَّه قد هلك بِموت أو قَتْل ، فجمَعت امرأتُه لها حطباً كثيرًا وأوقدت نارًا عظيمة واقتحمتْها والناسُ ينظُرون . وكان ذلك الخبرُ باطلًا ؛ فلمًا قَدِم الزوجُ أوقد له نارًا جاحمة ليَحرق نفسه حتى يكحق بصاحبتِه ، فاجتمع خلق كثير للنظرِ إليه ، وأنَّ أصحابَه من الهندِ كانوا يجيئون إليه فيُوصُونَه بأَشياء إلى أمواتِهم : هذا إلى أبيه وهذا إلى أخيه . وجاءه إنسانٌ منهم بوردة وقال : أعطِ هذه فلاناً ؛ يغي ميتاً له .

وقذَف نفسَه في تلك النارِ .

وحدَّثَ مَن شاهدَ إحراقَهم نفوسَهم ، أَنَّهم إذا لَذَعَتهم (١) النارُ أرادوا الخُروجَ فيدفعهُم من حضر إليها بالعصى والخُشُب . فلا إله إلا الله : «لَقَدْ جَنْتُمْ شَيئاً إِدًّا »(٤).

١ – ط : [أو إذا ].

٢ - سقط من (ط، ت).

٣ - في ط ، ز : [لدغتهم]

٤ –آية ٨٩ : سورة مريم .

الأعلام

عمود : أبو القاسم ، محمود بن ناصر الدولة سبكتكين ، تم له ملك خراسان سنة ٢٨٩ هـ
 وسير إليه و القادر ، خلمة السلطنة ولقبه يمين الدولة وأمين الملة . واشتهر بغزواته الموفقة في الهند ، ولم
 يزل يفتح فيها حتى بلغ براية الإسلام إلى ما لم تبلغ من قبل .

ولدُّ بغزنة سنة ٣٦٠ ه وتوفى بها عام ٤٢٢ هـ - ( أبو الفدا : ج ٢ ) .

وفى الناسِ مَن يتظاهرُ بِالمذهبِ ولا يَعتَقِدُه ، يتَوصَّلُ به إلى الدنيا الفانيةِ ، وهي أَغدَرُ من الوَرْهَاءِ الزانية .

وكانَ لهم فى المغربِ رجلٌ يُعرفُ «بِابنِ هانَ » وكان من شعراتهم المجيدينَ ، فكان يَغلو فى مَدح ِ « المُعِزِّ \* أَبِي تَميم مَعَدٍّ » غُلُوًّا عظيماً حتى قال يخاطبُ صاحِبَ المِظلَّة (١):

أَمُدِيرَها(٢) مِن حَيثُ دَارَ لَشَدٌ مَا زاحمتَ تحتَ رِكابِه جِبْريلا

١ - في ط ، ت : [المظلمة ] وهو تحريف لا يفهم مع قوله في البيت بعده : [أمديرها ] أي مدير المظلة - انظر الحاشية رقم ٢ بعد . وقد كان من بين وظائف الدولة الفاطمية ، منصب « صاحب المظلة » يحملها ويسير في ركاب الأمير .

٢ - ضبطها فى ك : [أمديرها] بالرفع ، والصحيح النصب على النداء - وتحير فى ( ل ٢٣٤)
 تجاه ما أوردته من هذا الحلاف فى الضبط ، فأهمله واستراح !

ويروى الشطر الثاني في س ، ط وجامش ك ، ش :

داحمت حول رکابه جبریلا

والبيت من ( لاميته ) في مدح و المعز به في عيد النحر ومطلعها :

أتظن راحا في الثبال شمولا ؟ أتظنها سكرى تجر ذيولا ؟ والشمس حاسرة القناع وودها لو تستطيع لتربه تقبيلا وعلى أمير المؤينين غمامة نشأت تظلل تاجه تظليلا

أمديرها من حيث دار ... البيت

## الأعلام

بابن هاني أبو القاسم ، وأبو الحسن ، محمد بن هاني الأزدى الأندلسي الشاعر المشهور – ولد بأشبيلية ، ونشأ بها يطلب العلم والأدب ، واتصل بصاحبها فحظى عنده . وقد ساءت المقالة فية وفي الملك بسببه ، فأشار عليه بالغيبة عن البلد حيناً ، فاتصل « بجوهر الصقل » ثم « بالمعز » ، وله فيه غرر المدائح . ويقول « ابن خلكان » : وليس في المغاربة إطلاقاً من هو في طبقته ، وهو عندهم « كالمتنى » عند المشارقة . ( انظر الوفيات ٧/٥) .

بويع المعز : أبو تميم ، معد بن المنصور العبيدى ، الملقب بالمعز لدين الله الفاطمى . بويع بعد أبيه المنصور بن القائم بن المهدى عام ٣٤١ ه وما زال حتى فتحت له مصر والشام والحجاز ، وتوفى بالقاهرة عام ٣٦٥ ه ، . ( ابن خلكان ١٣٦/١ – ١٤٩/٢) .



وقال فيه وقد نَزَلَ بِمُوضِع يُقالُ له «رَقَّادة » :

حلَّ برقَّادةَ المسيحُ حلَّ بها آدمُ ونوحُ<sup>(۱)</sup> حلَّ بها الله ذو المعالي وكلُّ شَيءٍ سِواهُ رِيحُ

وحضر شاعرٌ يُعرَفُ «بابنِ القاضي \* \* ، بين يَدَى «ابنِ أَبي عامِر \* \* \* صاحبِ الأَندَلُسِ ، فأنشدَه قصيدةً أوَّلُها (٢) :

ما شِئتَ لا ما شاءت الأَقدارُ فاحكمْ ، فأَنتَ الواحدُ القهَّارُ

ويقولُ فيها أشياء ، فأَنكر عليه «ابنُ أبي عامرٍ » ، وأمَر بجَلْدِه ونَفيهِ .

١ - رواية ( الديوان : ص ٢٦ ط بولاق ١٢٧٤ ) في الشطر الثاني :
 ١ - رواية ( الديوان : ص ٢٦ ط بولاق ١٢٧٤ ) في الشطر الثاني :

وقد نسب « آدم متز » هذه الأبيات في (الحضارة الإسلامية) إلى أبي العلاء ، من بين الأشعار التي كفروه بها !

٢ - قد يفهم من السياق هنا أن البيت لشاعر يعرف « بابن القاضى » مع أن المشهور أنه مطلع قصيدة « لابن هانى " » في مدح « المعز » ، وبعده :
 وكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار ( الديوان : ٦٢ )

أن و ادة مد أن الملحدة في ( النفران ) لا تمند أن يكين مرايد القاضرة أنشد م النصورة

على أن عبارة ﴿ أَبِي العلاء ﴾ في ( النفران ) لا تمنع أن يكون ﴿ ابن القاضى ﴾ أنشد ﴿ المنصور ﴾ قصيدة ﴿ ابن هاني ُ ﴾ في ﴿ المعز ﴾ ، وإن لم تجر العادة بمثل ذاك .

## الأعلام

- وادة : بلدة كانت بإفريقية ، بينها وبين القيروان أربعة أميال ، بناها إبراهيم بن الأغلب
   سنة ٣٦٣ هـ ( بلدان ياقوت ٧٩٧/٢) .
  - ه ه ابن القاضي : شاعر أندلسي ، لما نعثر عليه بعد في مراجعنا .
- \* \* \* ابن أبي عامر : المنصور بن محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر المعافري ، ولى القضاء ثم الوزارة و المحكم المستنصر » ، ثم استقل بالأمر لما مات و الحكم » وما زال حتى غلب على ابنه و المؤيد » ولقب بالملك الأعظم . وكان ذا رأى وعقل وعلم ، واشتهر ببلائه الصادق في الجهاد ، وقد بلغت مدة دولته ستا وعشرين سنة . توفي في إحدى غزواته عام ٣٩٢ ه .

انظر (نفح الطيب المقرى : الجزء الأول) .



وَأَدَلُ (١) رُنَبِ والحلاجِ ، أَن يكون شَعْوَذِيًّا ، لا ثاقبَ الفَهِمِ ولا أَحَوِذِيًّا ، ما هي لأَمرِه شائفة . (١) أَحَوِذِيًّا (٢) ، على أَنَّ الصُّوفيَّةُ تَعَظَّمُه مِنهم طائفةً ، ما هي لأَمرِه شائفة . (١)

وأمَّا<sup>(٤)</sup> وأبنُ أَبي عَونِ ، فإنَّه أَخذ في لَونِ بعد لون ، غُرَّ البائسُ وبأَبي جعفرِو ، ، فما جَعل رِسْلَهُ في أُوفَرِه . وقد تبجدُ الرجلَ حاذِقاً في الصناعةِ ، بَلِغاً في الشظرِ والتُحجَّةِ ، فإذا رَجَع إلى الديانةِ أَلْفِي كَأَنَّه عَيْرً مُقتادً ، وإنَّما يَتَبعُ ما يَعتَاد .

ا - ف س ، ا ، ن : [ودل رتب الحلاج ] و يلاحظ أن رسم الكلمة في (ك) يشتبه بذلك لأن الف [ أدل ] مائلة . ولم يتتبه نيكلسون التحريف في [دل ] فنير كلمة [رتب ] مكذا : [ودل كتب الحلاج]. ويشتبه و الأستاذ مصطفى السقاء في رواية الأصل ، قائلا : لمله [وأدنى ] أو [وأولى]. نقله في هامش (ل : ٢٣٤) مختصراً مبتوراً فجاء بما يشبه الألغاز ، وإن يكن كل القسم الثاني من (رسالة النفران) في نسخته ملفز غامض ، لنياب (رسالة ابن القارح) !

٧ - الأحوذي : الحاذق ، السريع في كل ما أخذ فيه .

٣ - في الأصل وفي (ط) بالتخفيف . وكذلك جاءت بالتخفيف في (ن) وعلق عليها قائلا ما
 ترجمته : و يبلو أن (شايفة) تمنى الاعتبار والثهرة ولست أجدها في المعاجم » (ص ١٩٠٢/٣٥١)
 ونراها من شاف الثيء : جلاه . والمشوف : المجلو .

إنظر وسالة ابن القارح ، صفحة ٣٨ . وانظر معه الأعلام هنا .

ه - الرسل : اللبن ما كان - والأوفر : السقاء النام لم ينقص من أديمه شيء .

#### الأعلام

ابن أبي عون : أبو إسحاق إبراهم بن محمد بن أحمد بن أبي عون ، صاحبَ أبا جعفر الشليخاني وادعى أبه إلجه ، فأخذ معه وغير بت عنقه يعده سنة ٢٢٢ ه . ( ياقوت ١ / ٢٣٤ – الفهرست ١٤٧ – أبو الفدا ٢٠٠٨) .

وه - أبن جعفره : محمد بن على الشابه عان بابن أب المزاقر ، ادعى الألهية فيه قوم منهم ه ابن أب هون » . وكان له قدم في صناعة الكيمياء ، وأخده و ابن مقلة ، وكان له قدم في صناعة الكيمياء ، وأخده و ابن مقلة ، وكان المشتر والمشتر والمشت

والتألّه موجود في الغرائيز ، يُحسَبُ مِن الأَلجاءِ(١) الحرائيز ، ويَلْقَنُ الطّفْلُ الناشيُّ ما سَمِعَهُ من الأَكابِرِ ، فيلبَثُ معه في الدَّهرِ الغابر . والذين يَسكُنونَ في الصوامع ، والمتعبّدون في الجوامع ، يأخذون ما هم عليه كنقلِ الخبرِ عن المُخبرِ ، لا يُميّزون الصدق من الكذبِ لدَى المُعبّر . فلو أنَّ بعضهم ألفي الأُسْرَة من المَجوسِ لخرَجَ مجوسيًّا ، أو (١) مِن الصابِثةِ لأَصبح لهم قريناً(١) سِيًّا . وإذا المُجتهدُ نكبَ(١) عن التقليدِ ، فما يظفَرُ بغيرِ التبليد . وإذا المعقولُ جُعِل هاديًا ، نقع بِريَّه صادِيا ، ولكن أين مَن يصبِرُ على أحكامِ العقولُ جُعِل هاديًا ، نقع بِريَّه صادِيا ، ولكن أين مَن يصبِرُ على أحكامِ العقلِ ، ويصقلُ فهمَه أبلغَ صَقْل ؟ هيهات ! عُدِم ذلك في مَن تطلُعُ عليه الشمسُ ، ومَن ضَمِنهُ في الرِّمَم رَمَسُ ، إلاَ أن يَشِذَ رجُلُ في الأَمم ، يُخَسُّ مِن فَضل بِعَمَم .

ربَّما لَقينا مَن نظرَ فى كتُبِ الحكماء ، وتبعَ بعضَ آثارِ القلماء ، فأَلفيناهُ يستحسِنُ قبيحَ الأُمور ، ويَبتكرُ (٥) بلُبُ مغمور ؛ إن قدرَ على فظيع ركِبَهُ ، وإن عرَف واجباً نكبه ، كأنَّ العالَم سعَوا (١) له فى إفقادٍ ، فهو يعتقدُ شرَّ اعتقاد . وإن أُودع وديعةً خانَ ، وإن سُئل عن شهادةٍ مانَ ،

١ – الألجاء : جمع لجأ ، بفتحتين ، وهو الحصن والملاذ يلجأ إليه .

٢ – في ش : [ومن الصائبة ].

٣ - في ز ' ت ، ط : [قريباً ] - والسي : الماثل .

إ - نكب الثيء ، مخففة : طرحه - ونكبه ، بتضعيف الكاف : نحاه .

ه - أطال و نيكلسون » في شرح هذه العبارة وتخريجها ، وجاء باحبالات غريبة : ذهب مرة إلى أن [يبتكر = يصبح ]. والمعنى : يصبح كن عقله مظلم . . like one whose moral sence is obscured).

وذهب أخرى ، إلى أنها بمعنى يهلك ، ثم ذهب ثالثة إلى تغيير مغمور بمعمور . ثم أضاف ما ترجمته : لكنا قد نستطيع إبقاء معمور ، وفي هذه الحالة نترجم يبتكر بـ [يتغذى ].

ولم نفهم هذا التعثر ، والمسألة أبسط من هذا كله : يقال ابتكر ، أنّى بكرة . وابتكر الفاكهة ، أكل باكورتها .

٣ - غيرها نيكلسون : [سأو له في إفقاد ] مع نصه على أن الأصل : [سموا ]. ولا ندرى ماذا أنكر منه ؟ كما لا ندرى ما [سأو له] التي جاء بها ( ١٩٠٢/١٩٠٢).

وإن وَصف لعليل صِفةً ، فما يَحفِلُ أَقَتَلَه بما قال ، أم ضاعف عليهِ الأَثقالَ ؛ بل غرضُه فيا يكتسِبُ ، وهو إلى الحِكمةِ مُنتَسِب .

ورُبُّ زارٍ بالجهالةِ على أهلِ مِلَّةٍ ، وعِلَّتُه الباطنةُ أَدهى عِلَّة . وإن البشرَ لكما جاء في الكتابِ العزيز : «كلُّ حزْبٍ بما لَدَيْهِمْ فَرِحونَ ، (١) .

و والإمامية ، تقرَّبوا بالتعفير (٢) ، فعدَّهُ بعضُ المتليَّنةِ ذنباً ليس بغَفير . ويحضرُ المجَالسَ أَناسُ طاغون ، كأنَّهم للرشَدِ باغون ، وأولئك –علمَ اللهُ – أصحابُ البِدَعِ والمكْر ، ومن لك بِزَنجِ في ذكْر !

كم متظاهر باعتزال ، وهو مع المخالف في نزال ! يزعمُ أنَّ ربَّهُ على اللرَّةِ يُخلَدُ في النارِ ، بَلْهُ اللرهُم وبَلْهُ الدينار ، وما ينفك يحتقب من المآثِم عظائِم ، ويقع با في أطائم (أ) . وينهيك على اليهار والفيسق ، ويظعن من الأوزار الموبقة بأونى وشق (أ) ؛ يَقنُتُ (أ) على رَهْطِ الإِجْبارِ ، ويُسنِدُ إلى

١ – من آية ٣٢ : سورة الروم ، ٣٥ ( المؤمنون ) .

٢ – أي تعفير وجوههم ، وأخذها ﴿ نيكلسون ﴾ من الاقتراب لا من التقرب ونص عبارته :

<sup>(---</sup> because they rub their faces in the dust when they approach the Imam.). 1909-352.

٣ - الدكر : لعبة الزنج والحبش - كذا في (القاموس والسان والتاج) والمنى بها واضع ، وقد جامت في ن ، س ، ا : [ذكر ] بذال معجمة ، وأخذها و نيكلسون و من الذكر أى العبادة divine
 ( worships وقال بهامشه: ولعله يشير إلى الصوفية و .وهذا التعليق كله ، نقله إلى هامش ( ل : ٢٣٦) .

٤ – الأطائم: جمع أطيمة ، وهي موقد النار .

ه – الوسق ، بالغتج ، الحمل . جمعه أوساق و وسوق .

٦ - القنوت : الطاعة والحشوع والصلاة والدعاء والعبادة ، وقد جمعوا لها معانى عدة تدور حول
 عدا ، وليس فيها [المنة ] كما ترجمها نيكلسون : في قوله :

<sup>(</sup>He curses who believes in compulsion yet leans upon the Compeller's servant P. 958).

وبهامشه : أى [محمد ]! ويلاحظ عليه أنه أخذ « عبد الجبار » هنا ، عل أنه « خادم الله ، الجبار ، أن مبد الجبار المعترل – انظر الترجمة في أعلام الصفحة التالية .

«عبدِ الجبارِ\* » . يُطيلُ الدأبَ في النهارِ والليل (١) ، ويُضمِرُ أَنَّ شيخَ المعتزلةِ غيرُ طاهرِ الرُّدُنِ ولا الذيْلِ ، قد(٢) صيَّرَ الجدَلَ مصيدةً ، ينظِمُ به من الغَيِّ قصيدة .

وحُلَّثْتُ عن إمام لهم يُوقَّرُ ويُتبَع ، وكَأَنه من الجهلِ رُبَع (١) ، أنه كان إذا جلسَ في الشَّرْبِ، ودارت عليهم المُسكِرةُ ذاتُ الغَرْبِ ، وجاءه القَدَ صُربَهُ فاستوفاه ، وأَشْهَدَ مَن حَضرَه على التوبةِ لِما اقتفاه .

والأَشْعَرَى إِذَا كُشِفَ ظهرَ نُمِى (1) ، تلعنه الأَرْضُ الراكدةُ والسَّمِي ، إِنَمَا مَثَلُهُ مَثَلُ رَاعٍ حُطَمةِ ، يخبِطُ في الدهماء المظلمة ، لا يحفِلُ عَلاَمَ هَجَمَ بالغنم ، وأن يقعَ بها في اليَنَم (0) ، وما أجدرَه أن تأتِي بها سراحِين ، بالغنم ، وأن يقعَ بها في اليَنَم (0) ، وما أجدرَه أن تأتِي بها سراحِين ، تضمنُ لجميعها أَنْ يَحِينَ ! فَمَن له أيسَرُ حِجَى (١) ، كَأَنَّمَا وُضِعَ في دُجَى ،



<sup>:</sup> النهار والليل ليسا من الطول محيث يكفيان سيئاته! : ١ - ترجمها نيكلسون ٢٠٥٢/١٩٠١ : النهار والليل ليسا من الطول محيث يكفيان سيئاته! . (Day and might are not too long for his own misdeeds).

٣ - أخطأت النقل في الطبعات السابقة ، فكتبتما : [ فقد] فنقلها بهذا الحطأ في (ب) ثم في
 (ل : ٢٣٦) والذي في الأصل (ك : ٩٣) : [قد] فتأمل !

٢ - الربع هنا : الفصيل ينتج في الربيع ، وهو أول النتاج . والمعنى واضح ولكن و نيكلسون و (Litterally : an abode consisting of ignorance) 1902-352.

ألى : فلوس الرصاص ، رومية ، والني أيضاً العيب والعوار ( نوادر أبي مسحل ٢٧٢/١) وعى الرجل : طبعه وجوهرة ( التاج واللسان ) ، وقد فهمناها نمن : والأشعرى إذا كشف ، ظهر العيب ، أو الجوهر والأصل ، على حين أخذها نيكلسون من «العملة (coin) ونراه ضعيفاً . وكتب في ( ل ٢٣٧١) نحو صفحة ، منكراً فهدى للعبارة وضبطي لها – وهو ضبط الأصل ك – ثم نقل عن ( نوادر أبي مسحل )
 كا نقلت !

ه – الينم : نبات تأكله الإبل ، واحدته ينمة . وسراحين ، جمع سرحان : الذئب .

٦ – في نُ : [ممن لا يسد له حجى ]وأخذها نيكلسون من السداد :

<sup>(</sup>He is one of those whose intelligence is at fault, P. 353).

ولا ندری کیف یستقیم بها السیاق مع ما قبلها وما بعدها .

وقد ترجمه نيكلسون بر خادم الله الجبار ، أي محمد صل الله عليه وسلم ، ؟!

إِلاَّ مَن عصمَه اللهُ باتَّباع السَّلَفِ ، وتحمُّلِ ما يُشرَعُ من الكُلَف (١): وإنَّا ، ولا كُفرانَ اللهِ ربِّنا لكالبُدْنِ ، لاتَدرِى متى حَتْفُها البُدْنُ

إِن شَعَر (٢) قَلَّدَ المسكينُ سواه ، فإنما وثقَ بِمَن أَغواه ، وإِن بَحَثَ عن السِّرِ وقصَّر .

والشيعةُ يزعمون أنَّ «عبدَ اللهِ بنَ ميمون القَدَّاحِ " » وهو من « باهلة » كان من عِلْيَةِ أصحابِ « جعفر بنِ محمد " " عليه السلام ، وروى عنه شيئاً كثيرًا ، ثم ارتدَّ بعد ذلك ؛ فحد ثنى بعضُ شيوخِهم أنهم يروون عنه ويقولون: "حدثنا عبدُ الله بنُ ميمون القدّاحُ كأَحسنِ ما كانَ " أى قبلَ أن يرتَدَّ . ويروون له :

## الأعلام

عبد الله بن ميمون: القداح، ادعى النبوة، وذكر أن الأرض تطوى له فيمضى إلى أين أحب في القرب مدة. وكان له أعوان ودعاة بيثهم في البلاد، مات حوالي سنة ٢٦٠ هـ (الفهرست ١٨٦).
 حام جعفر بن محبد: جعفر الصادق، بن محمد الباقر بن زين العابدين على بن الحسين بن على بن أب طالب (٨٠٠ – ١٨٤ه) (تذكرة الحفاظ ١٦٦/١)، ابن خلكان: ١٤٦/١).



١ - البيت في (س، ١) عبارة مضطربة لا تكاد تقرأ , وقد جاء نيكلسون بها منثورة ممزقة ،
 واحتاج إلى إضافات من عنده يقوم له المعنى الذي فهمه هكذا :

<sup>[</sup>وإنى لأكفر (من يزع) أن الله ربنا (له) يدا البدن لا يدرى متى صفقهما لددن ] وفسره بتكفير من يزع أن لله يدين حسيتين two corpora! hands لا يدرى متى يصفقهما (to clasp) العب (sport) . ثم قال بهامشه : هذا هو الاحتمال الوحيد الممكن (؟!)

٢ - فهمنا [شعر] هنا من الانباء إلى مذهب الأشاعرة ، إذ الجديث عهم في الفقرة السابقة . لكن نيكلسون ذهب إلى أنها من الشعر makes verses ثم قرأ (السكين) بدلا من المسكين ، وقال إنها قد تكون استمالا سوقيا vulgar لكلمة السكينة ، كا قد تكون السكين هنا هي السلاح المعروف (Knife) : ثم قال : ولو أن من الصعب على أي حال ، معرفة ما تعنيه هذه الحجازات (1903-1903) ثم جاء السيد نصر الله ، فأنكر أن أفهمها في سياق الحديث عن الأشاعرة ، وحمله على الهراء ! وأعجبه ما نقلته هنا عن نيكلسون ، فالتقطه ، وذهب معه إلى أن [شعر] يمني قال الشعر (! ؟)

هاتِ اسقِني الخمرةَ ياسَنْبَرُ<sup>(۱)</sup> فليسَ عندى أَنَّني أَنْشَرُ

أَمَا ترى الشِّيعَةَ في فتنتَةٍ يغرُّها من دِينها جعفر ؟ قد كنتُ مغرورًا به بُرْهةً ثمَّ بدا لى خبرٌ يُسْتَرُ ومما تُنسَبُ إليه :

مشيتُ إلى جعف حِقْبةً فأَلْفيتُ أَن خادعاً يَخْلُبُ

يَجُرُّ العَــلاء إلى نفسِهِ وكلَّ إلى حَبْلهِ يَجذِبُ فلو كانَ أَمرُكمُ صادقاً لمَا ظُلَّ مَقتولُكم يُسْحَبُ ولا غَضَّ مِنكم «عتيقُ » ولا(٢) سها « عُمَرُ ، فوقكُم يَخطُبُ

والحُلُوليةُ قريبةٌ من مذهبِ التناسُخِ ، وحُدَّثتُ عن رجلِ من رُوساء المنجِّمين من أهل «حَرَّانَ \* ، أقامَ في بلدِنا زماناً ، فخرجَ مرةً مع قوم يتنزهون ، فمروا بثور (٣) يَكُرُبُ ، فقالَ الأَصحابهِ : لا أَشْكُ في أَنَّ هذا

#### الأعلام

١ – ترجمها نيكلسون : [هات اسقى الحمرة أيها الحكيم ]، ولا بعد فيه ، غير أنى أختار أن يكون « سنبر » علماً ، لعله اسم الساق . وقد استراح في ( ل : ٢٣٨ ) فنقل المعنيين من هنا ، دون ترجيح وفي اللغة: « سنبر » هو الرجل العالم بالشيء المتقن له ( التاج ) قال : وقد سموا « سنبرا » .

٧ - عتيق : هو أبو بكر - وغض ، أي من شيعة «على » بتوليه الحلافة دونه - « وعمر » ، هو ابن الخطاب . وقد توهم نيكلسون أن [عتيقا] هنا صفة ، أي شيخ هرم ، وأن وعمر ، هنا ، بمعنى السن (age) واضطر ليقيم المعني أن يغير ويبدل في النص هكذا : [ولا عض منكم عتيق ولا عرتم فوفقكم الحطب ]مع نصه على أن المحطوطة التي عنده : « عمر فوقكم يخطب » . وهذه ترجمته :

<sup>(</sup>May none of you gain experience by age, and may your lives be short, for your misfortions are sufficient) 1902 P. 354

وترجمتها الحرفية : « لا يكسبن أحدكم التجربة بالسن – دعاء عليهم – ولتكن حياتكم قصيرة ، لأن شقاءكم كاف » وهذا من عجيب فهمه!

٣ – كذا في المخطوطات جميعاً، وفي ط: [والثور]نقله إلى هامش ( ل: ٣٣٨ )–وهو تحريف وأضح .

ه ـ حران : كورة من كور ديار مصر بالجزيرة (معجم البكرى: ٢٧٨/١) على طريق الموصل والشام والروم . ( بلدان ياقوت : ٢٣١/٢ ) .

الثورُ رُجُلُ كَانْ يُعْرِفُ وَبِخُلْفَ ، بَحرَّانَ وَبِعَلْ يَعْسِحُ مِهِ مِنْ فَ يَا يَعُلْفُهُ ، فيتَّفِقُ أَن يَخورَ فلك الثورُ ، فيقولُ المسطيدة الإنتَروْق إلى مِنجُوا عَبِرَكُم بِهُ مِن اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وعُكِي لَى عَن رَجِلِ آخِرَ مَمَن يَقَولُهُ أَجِالتنامِيْخِ أَنَّهُ قِلْكَ الرَّأِيثُ فَ الْنَوْعَ أَي وهو يقولُ (١) لى: " يَا بُنيُّ ، إِنَّ روشي قد نُقِيِّكَ ۚ إِلَى حَمَلَ أَعْرُوا لَى قِطْلُو اللَّهِ فلان ، وإلى قل الشنهيتُ بعليجة ؟ . قال ف قاعلتُ بعليجة وسالتُ من خاك القِطَارِ فوجليتُ فيه حِملًا أَعِرِنَ ، فدنوتُ مِنهُ بالبطيخةِ ، فأَخلُها أَحِلُ مُريدِ المُسْتَةِ لِي الْمُعْدِينِ لِمَا يُحْدِيدُ لِي الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ فِي الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ

أفلا يرى مولاى الشيخ إلى ما رُي به هذا البَشَرُ من سوء التعليزرالة وتحيزهم إلى ماء عنت لمن التحييز ٤٠. أنه و داره ماء عنت المحيور ٤٠.

وأَمَالًا وَابِنُ الْرَاوَنْلِي ، فلم يكن إلى المصلحة عمليتي. وأمَّا (تاجه)(ا فلا يصلُّحُ أَنْ يَكُونَ نَعْلاً ، ولم يُجِدُ من عذابٍ وعُلا \_ أَى ملجًّا ، قال 

١ - ني ت ، ط : [يقول : ابني ] بحلف [ل ] . وفي ز : [يقول لي ؛ ابني ]

٧ - القطار من الإبل : قطعة منها يل بعضها بعضاً عل نسق واحد .

٣ - يشير هذا إلى ما جاء في ( رسالة ابن القارح ) عن و أبن الراوندي ، وبزاعه وبؤلفاته . (ص ٣٨) ٤ - ( التاج ) كتاب و لاين الراوندي ، - نقضه أبو الحسن المياط .

المُ الله الله الله المناطق ال

و ابن الرافعي و أبو المدين أحد بن يجيي بن إسماق . العالم المشهور .. له مقالة في علم الكلام ، وكان من الفضلام في عصره الموسن الكثب المنسنة نحو من مائة وأربعة عشر كتابا ، سبانيا فضيحة المعزلة ، والتاج ، والزمرد ، و [ القضيب] - في طبعة النهضة المسرية ؛ والقصب - وغير ذلك . وله مجالس ويناظرات مع جماعة من طبياء الكلام ، وقد انفرد عداهب نقلها أهل الكلام عنه في كتبهم . توفى سنة ٢٤٥ ، وتقدير عمرة أربعون سنة . وذكر في البستان أنه توفي سنة ٢٥٠ والمُ أَعَامُ الْمُوسِينَ اللَّهُ مَالَ بِعَرْضِينَا عَدْ اللَّهِ عَلَى مَا فَي الثَّمُواتِ (٢٨/١) فقابله عل ما في الثَّمُوات ( the office of the control of the c

حتى إذا لم يجد وعُلا ونَجْنجَها مخافة الرمي حتى كُلُها هيم (١) \_ ويجوز أَنْ يُنظم (تاجُهُ) عقارب ، فما كانَ المُحسِنَ ولا المُقارب ، فكيف به إذا تُوَج شَبوَات (٢) ، أليس يَمْنِيه عن تلك الصَّبَوات (١) ؟ وهل (تاجُه) إلاَّ كما قالت الكاهنة : أفُّ وتُفُّ (١) ، وجَوْرَب وخُفُ ؟ قيل : وما جوْرَب وخُفُ ؟ قالت : وادِيان بجهنم .

ما (ناجُهُ) بِتَاجِ مَلِكِ ، ولكن دُعِيَ بالمُهْلِك ، ولا اتَّخِذَ من الذَّهَبِ ، وسوف يصوَّرُ من اللَّهبِ ، ولا نُظِمَ من دُرّ ، بل وقع من عناء بِقُرّ – يقال : صابت (٥) بِقُرِّ ، إذا وقعت في موضعِها ؛ وأكثر ما يستعمَلُ ذلك في الشرّ .

قال الشاعر :

تُرُجِّيها (١) وقد صابَت بقرُّ كما ترجو أصاغِرَها عَتِيبُ ما ما تُوجَ من الفِضَّة ، ولا يُقنعُ له بالقِضَّة ، ما هو كتاج «كِسْرَى»، لكن طَرَقَ بسوء المَسْرَى؛ ولا تاج الملكِ «أنو شَروانَ » ولكن أثقلَ وجرَّ لكن طَرَقَ بسوء المَسْرَى؛ ولا تاج الملكِ «أنو شَروانَ » ولكن أثقلَ وجرَّ

١ – البيت لذى الرمة ورواية أبى الطيب فى (الإبدال ٢١/٢٤) : « حتى إذا لم تجد » ونجنج الإبل : حسبا عن المرعى وردها عن الماء – وهيم : جمع أهيم ، وهو المصاب بالهيام أى أشد العطش ، وداء يصيب الإبل من العطش . والهيام أيضاً : جنون العشق .

٢ – شبوات وشبا : جمع شباة ، بفتح الشين ، وهي إبرة العقرب ساعة تولد ، حد كل شيء .

٣ – الصبوات : جمع صبوة ، وهي جهلة الفتوة .

٤ – الأف : قلامة الظفر أو وسخ الأذن – والتف : وسخ الظفر .

ه - يقال عند المصيبة الشديدة : صابت بقر ، وربما قالوا : وقعت بقر ، أى صارت الشدة في قرارها . وقال « ثملب » : وقعت في الموضع الذي ينبغي ( التاج ) .

٦ - البيت « لعدى بن زيد » . ق ت ، ط : [ترجمها ] . وق س : [ترجمها وقد مابت ]وق
 ر : [ترحمها ] . ورواية السان: « ترجمها وقد وقعت بقر » .

وعتيب كأمير ، قبيلة – حى من ايمن – أغار عليهم بعض الملوك فأسرهم واستعبدهم ، فكانوا يقولون : إذا كبر صبياننا لم يتركونا . فلم يزالوا كذلك حتى هلكوا ، وضرب بهم المثل لمن مات وهو مغلوب . فقيل : أودى عتيب .

# الأعلام

 « – أنو شروان : بن قباذ ، من ملوك الدولة الساسانية في الفرس ، وقد قتل مزدك وتابعيه .
 ( التنبيه والإشراف للمسعودي، ص ٨٩ ط مصر ) . وكنت ضبطته في الطبعة السابقة بضم الشين ، سهواً.
 فنقله بالضم في ( ل : ٢٤٠ ) وهو في الأصل بالفتح !



الهوانَ ؛ ذلك تاجُّ فَرَسَ عُنُقا ، فظُنَّ (١) على مَن تُوَّجَ به مُحنَقا . ليس هو كَتَاجِ والمُنذرِ ، ولا هو كَخَرَزَاتِ كَتَاجِ والمُنذرِ ، ولكن مُنْلِيَةُ غوِيٍّ حَلِر ؛ ولا هو كَخَرَزَاتِ والنعمانِ . ، بل شَيْنٌ (١) يُدَّخُرُ في الأَزمانِ وما يُفقِرُ مِثْلُه إلى أَن يُنقَضَ (١) منهُ وبه تقوَّض .

وأما (الدامِغُ)<sup>(4)</sup> فما إخالُه دمَغَ إلَّا مَنْ أَلَّفَه ، وبسوء الخلافة خَلفَه .
وفي العرب رَجلُ يُعرَفُ وبدميغ الشيطان ، (<sup>0)</sup> ، وهذا الرَّجلُ كذاوى (<sup>1)</sup>
الخيطان وإنما المُنكرُ ، أنَّه في الآوِنَة يُذْكَرُ . دَلَّ مِن وضَعَهُ على ضعف الخيطان . وإنما المُنكرُ ، أنَّه في الآوِنَة يُذْكَرُ . دَلَّ مِن وضَعَهُ على ضعف يماغ ، فهل يُؤذَنُ لصوتِ ماغ (<sup>۲)</sup> ؟ – من قولهم مَغَت الهِرَّةُ إذا صاحت : دماني بأمر كنتُ منهُ ووالدي بريئاً ومنْ جُولِ الطَّوِيِّ رَماني (<sup>۸)</sup> – دماني بأمر كنتُ منهُ ووالدي

#### الأعلام



١ – كذا في الأصل. وفي س ، ا : [فطن ]ولعلها : [فظل على من توج به محنقاً ].

٧ – في ط : [معين ]وهو خطأ لا يصبح به المعنى هنا .

٣ – كذا في ك ، ش ، ر ، ت ، وفي ز : [ يقض ]وفي ط : [وما يفقد مثله إلى أن ينقض منه

وبر تقوض ]وهو غير مفهوم .

والممى : وما يحتاج مثله إلى النقض ، وبه تقوض (صاحبه) .

يشير إلى نقض و الحياط ، لكتاب التاج . انظر ص ٢٩ .

٧ - كذا في المخطوطات . وفي ط : [كداوي ]بدال مهملة .

والإشارة هنا إلى ابن الراوندي - والخيطان : أسراب النعام - والذاوى : الذابل .

٧ – المفاه : صياح السنور ، وقد منا يمنو صاح ، فهو ماغ .

٨ - نسبه في ( اللسان ) إلى الأزرق بن طرفه . وفي ( التاج ) : إلى الأورق بن طرفة .

وفي شواهد الكشاف (١٩٩/٤) الفرزدق:

والعلوي : البيّر - والحول ، بالفتح ويضم : التراب .

المنذر ؛ بن امرئ القيس ، من ملك الحيرة (جمهرة الأنساب ٤٧٧ ثالثة).
 النمان ؛ بن المنذر من ملك الحيرة – صفحة ٤٠٤ .

رجع عليه حَجَرُه ، وطالَ في الآخرة بجَرُه (١) . بئسَ ما نُسِبَ إلى « راوَنْد \* ، فهل قَدَحَ في « دُباوَند (٢) \* \* ، ؟ إِنَمَا هَتَكَ قَمِيصَه ، وأَبانَ للناظر خميصَه .

وأجمع مُلْحِدٌ ومُهْتد ، وناكب عن المحَجّةِ ومُقتد ، أنَّ هذا (الكتاب) الذي جاء به ومحمد ، صلى الله عليه [وسلم] كتاب بهر بالإعجاز ، ولقي عدوه بالإرجاز (٢) . ما حُذِي على مِثال ، ولا أشبه غريب الأمثال . ما هو من القصيد الموزونِ ، ولا الرجزِ مِن سَهْلِ (١) وحَزون . ولا شاكلَ خِطابةَ العربِ ، ولا سَجْعَ الكهنَّةِ ذوى الأرَّب. وجاء كالشمس اللائحة ، نورًا للمُسِرَّة والبائحة ؛ لو فهِمَه الهَضْبُ الراكِدُ لتصدُّعَ ، أو الوعولُ المُعصِمَةُ لراقَ الفادِرةَ والصَّدَع ١٥٠:

١ – ضبطه في الأصل بفتحتين وهو : تضخم البطن ، امتلاء البطن بالشراب دون ري – والبجر ، بضم وفتح : جمع بجرة وهي العيب .

٧ - في ز : [رباوند ] بالراء ، تصحيف - انظر الأعلام . وقدح النار : إشعالها .

٣ - الرجز: ارتماد يصيب البعير أو الناقة فيعجزها عن القيام ، قال أوس يهجو:

همت بخير ثم قصرت دونه كا نامت الرجزاء شد عقالما

والارتجاز : صوت الرعد - وسحابة رجازة : راعدة .

٤ – من قوله : وحزون . إلى قوله: إلى الفضل ( ص ٤ ٤٩ ( ) سقط من نسخي ( س ، ١ ) ثم وضع هذا الساقط ، بعد قوله : ورب غير ( ص ٥٠١ / ذ ) فاضطرب هذا الحزو كله .

ه - الفادر : الوعل العاقل في الحبل ، وهو المسن أو الشاب التام من الوعول - والفادرة أيضاً : الصخرة الصاء العظيمة في رأس الحبل .

والصدع من الظباء والوعول : الفي القوى ، وقيل : هو الوسط من الوعول ليس بالصفير ولا الكبير . الأعلام

• - راوند - بليدة قرب أصبهان وإليها ينسب ابن الراوندي . (شدرات الذهب ٢٣٦/٢ -بلدان ياقوت ٧٤١/٢ – معجم البكري ٣١٢/١).

\*\* -- دباوند ، ويقال دنباوند ، ودماوند : كورة من كور الرى بينها وبين طبرستان . في وسطها جبل عال ، وصفه ياقوت في ( بلدانه ) بقوله : رأيته فلم أر في الدنيا أعلى منه ، وللفرس فيه خوافات عجيبة وحكايات غريبة . وجملة هذه الحرافات أن ﴿ أَفْرِيْدُونَ ﴾ ملك الفرس لما قبض عل ﴿ بيوراسب ﴾ . مُغلله وسجنه فيه مقيداً ، وأنه ما يزال موجوداً حياً ، وأنفاسه تصعد من الجبل دخاناً يضرب إلى عنان السهاء .

قال ياقوت : هذا الدخان الذي يزعمون أنه نفس « بيوراسب » ، يخار عين كبريتية . اه .

« وَتَلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ، (١) . وإنَّ الآية منه أو بعض الآية ، لَتعترض في أفضح كَلِم يقلِرُ عليه المخلوقون ، فتكونُ (١) في كلم يقلِرُ عليه المخلوقون ، فتكونُ (١) في كالشهاب المتلأَّلُ في جُنْع غَسَق ، والزَّهْرَةِ الباديةِ في جُلوبِ ذاتِ نَسَق ، وفَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِين ، (١) .

وَأَمَا (القضيبُ)() فَمَن عَبِلَهُ أَخْسَرُ صَفْقَةً مِن قَضِيب () . وخير له مِن إنشائه ، لو رَكِبَ قضيباً () عِندَ عِشائِه ، فقلفَت به على قتادٍ ، ونَزَعَت الفاصل كنزْعِ الأَوتاد :

إِنَّ الطِّرِمَّاحَ يَهْجُونَى لأَشْتِمَه مَيْهات هيهات ،عِيلَت دُونَه القُضُبُ (٢) إِنَّ الطِّرِمَّاحَ وَ يَهْجُونَى القُضُبُ (٢) كيفَ للناطق بهِ أَن يكونَ اقتُضِبَ وهو يافع ، إذ ما لَهُ في العاقبةِ شافع .

## الأعلام



١ - من آية ٢١ سورة الحشر . ٢ - في ط : [ فيكون] .

٣ - لم يفتى في الطبعات السابقة ، حيثًا وردت في النص آية أو بعض آية ، أن أميزها بأقواس وأذكر رقمها وسورتها . إلا هذه الكلبات من (آية ١٤ : المؤمنون) ففات السيد نصر الله كذلك ، أن يميزها ويذكر رقمها في (ل : ٢٤١) .

ه - لمله يريد هنا و قضيبا و الذي ضرب به المثل : قيل إنه اشترى قوصرة تمر وكان فيها بدرة ،
 فلحقه باثمها فاستردها ، وكان مع قضيب سكين ، فقتل نفسه تلهفا وحسرة على البدرة الضائمة .

٦ - القضيب هنا : الناقة لم تروض .
 ٧ - البيت و الفرزدق ع ، يتباون بالطرماح . أورده ( السدة ص ٧٠) شاهداً على و من

رغب من الشعراء عن ملاحاة غير الأكفاء، وروايته :

إن الطرماح يهجوني الأرفقة أيهات أيهات عيلت دونه القضب

<sup>•</sup> الطرماح : بن حكيم ، من بن الغوث بن طبى ( الجمهرة ٣٧٩) شاعر إسلاى ، وكان يكثر الغمهرة ٣٧٩) شاعر إسلاى ، وكان يكثر الغريب في شمره، رووا أن و ابن الأعراب و سئل عن ثمانى عشرة مسألة من غريب و الطرماح و فما عرف واحدة بل قال فيها جميماً : لاأدرى ، لاأدرى . والطرماح من خطباء الأزارقة ، وشعراء الحماسة ، والصاهل والشاحج .

<sup>(</sup> الأغاني ب ١٠١/٥٥ - الشمر والشعراء ٣١٨ - المؤتلف ١٤٨ - تاريخ دمشق ٧/٧٥).

وردُّ لو أَنهُ قَضْبَة (١) ، أو تلتم عليه الهَضْبَة وقد صُدُّ أن يكونَ مثلَ القائل: (١٠) ورَوْحةِ دُنيا بِين حَبِّينِ رُحْتُهَا ﴿ أَسِيرُ عَرَوضاً ، أَو قضيباً أَروضُها و «قضيبٌ ، واد كانت فيه وقعةٌ في الجاهليةِ بينَ «كِندَةَ ، وبين «بنى الحارثِ بنِ كعبٍ ، فكيفَ لهذا المائِق (٣) ، أن يكون قُتِلَ في وقضيب ، ، وسقط في إهابه الخضيب ؛ فهو عليه شرٌّ من قضيب الشجرة على الساعية ، ومَن لهُ أَن يظفَرَ عنطقِ الناعية ؟ وكيفَ لهُ أَن يُجدُّعَ بقضيب (١) هندِي ، ويكبَسَ مما لَفَظَ. به ثوبَ المفدِيّ (°) إلى الله به من النَّكَالِ ، ما لا يُلفَعُ بحَمل الأَنكال(١) ، فهو كما قال الأَولُ:

فلم أَرَ مغلوبَيْن يَفرى فَرِيَّنا ولا وَقْعَ ذاكَ السَّيفِ وَقْعَ قضيبِ! وهذ البيتُ يُستَشهدُ به - كما عَلِمَ - الأَنه قال : مغلوبينِ يفرى ، وإنما يَجِبُ أَنْ يُقَالَ : يَفْرِيان (٧) ، ولكنَّهُ أَجرى الاثنين مجرى الجَمع . ومثلُّه قولُ الراجزِ : • مثلُ الفراخِ نُتِقَتْ حَواصِلُهُ • ٨٠)

وأما (الفريدُ)(١) فأَفردَهُ من كلِّ خليلٍ، وألبسَهُ في الأَبَدِ بُرْدَ الذليل.

١ - من معانى القضبة ، بفتح فسكون ، كضبط الأصل ، ما أكل من النبات المقتضب غضا : والقضبة ، بالكسر : القطعة من الإبل ومن الغلم .

٢ – البيت في الصاهل والشاحج ، من الشواهد المروضبة ( ١٤٩ )

٣ – ماق الرجل يموق : حمق في غباوة ، هلك .

٤ - القضيب هنا: السيف القطاع.

ه – في ط : [لغط . . . المغذى ]– تصحيف . وجاءت [ يلبس ] في طبعات الذخائر على البناء

السجهول ، سهواً . فنقله في ( ل : ٢٤٢ ) وضبط الأصل (ك : ٩٨ ) المعلوم ، فتأمل !

٦ – النكال ما يكون عبرة الغير ، والأنكال جمع نكل وهو القيد الشديد ، وحديد اللجام.

٧ – سقط من (ز) بضع صفحات ، من قوله هنا : [يفريان] . . . إلى قوله : [إن الله عليم خبير ]صفحة ٤٨٢ ذ ، السطر السادس .

٨ – الحواصل : جمع حوصلة ، وهي العلير كالمعدة للإنسان ، ونتقت : سَمنت ، يقال نتق

الشخص ، سمن حتى امتلأ شحماً ولحماً ، ونتقت الماشية : سمنت .

٩ – كتاب لابن الراوندي ، في الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام . هكذا رسمه في الأصل ، =

ولى الكندية حي يُعرفونا و بالحي الفريد و وم بنو المعرف الأكبر ربيعة بن معاوية بن المعرف الأكبر ابن معاوية بن معاوية بن المعرف الأكبر ابن معاوية بن ثور ، وهو اكتلة - وأصحاب النسب يقولون : كندى (الله - بن عُفير بن على بن المحارث بن مُوق بن النسب يقولون : كندى (الله - بن عُفير بن على بن المحارث بن مُوق بن النسب يقولون : كندى (الله - بن عُفير بن على بن المحارث بن مُوق بن الدين ويلد بن كالملائد بن سبأ واغا قبل أدد بن وليد بن كالملائد بن سبأ واغا قبل المم الحي الفويد ، لأن وبني وهب و حالفوا لنوبي أن كرب و و وبني المحل معهم وبني معهم وبني المحارث ولا مع وبني على عدى و و وبني المحل المحل الفويد و المحل المحل الفويد و المحل المحل الفويد المحل الفويد و المحل المحل المحل المحل الفويد و المحل ال

ومن انفردَ بعزَّة لوقارته ، فإنَّ (فريدَ) ذلك الجاحدِ يتَعْرُدُ فَحَفَّارِتُهُ الْعَارِدُ الْعَارِدُ الْعَارِدُ الْعَارِدُ الْعَرِبُ إِذَا طُلِي بِالْعَنِيَّة (١) ، فَرَّ مِن دُنُوه مَنْ يرغبُ عن الدنية ، وإذا جَدِلَتُ الْعَانِيةُ بِعُرِيدِ النظام ، فهو (١) قلادةُ مَاثَمَ عَظَامٌ ، وذكر وأبو عبيلةً ٥ ) وَعَيْ الْعَامُ الْعَرَبِينَ فَقَارَةً يُقَالُ لَهَا الفريلة ، وهي أَعظمُ الفَقَار ، فلو حُمِلَ أَنَّ في ظهرِ الفَرِينَ فَقَارَةً يُقَالُ لَهَا الفريلة ، وهي أَعظمُ الفَقار ، فلو حُمِلَ

<sup>-</sup> وفي بقية النسخ . وقد على عليه فيكلسون في (الغيران) بما ترجمته : هم أعثر على اسم هذا الكتاب لابن الراوندى في غير هذا المكان به . ولكنا نقراً في (الفهرست ص ٢٢٤) كتاب (الفرقد) في اللمن على النبي صلى الله عليه وسلم وواضح أن السياق هنا يقطع بأن اسم الكتاب فيما أمل أبو العلاء : [الفريد ] لذكره الإفراد ، والانفراد ؟ والحي الفريد ، فهل هما كتابان ؟ أو أن [ القرفد ] تصميف الفنظ (الفريد ) الدين الفريد ، فهل هما كتابان ؟ أو أن [ القرفد ]

ر - في ط أ [رقيع ] تصحيف . انظره في نسب كندة بجيهرة الأنساب ( ٢٥ و ثالثة ) ٢ - كذا في (ك برط ، س و ا و ت ) وفي ش : [كندة ]و يمنها قبلع سياق النس بقوله :

و عبد الفسير ، لكتاب الفريد لابن الراوندي المنافع المنافع الفياء

(فريد) (١) ذلك المتمرَّدِ على جوادٍ لحطَمَ فريدتَه ، أو زَيَّن به المحبُّ الغانيةَ لأَهلَكَ خريدتَه .

وأما (المَرْجَانُه) (٢) فإذا قيلَ إنهُ صغارُ اللوّلُو ، فَمعاذَ اللهِ أَن يكونَ (مَرَجَانُه) صِغارَ حَضَى ، بل أخس من أن يُذكرَ فَيُنتَصَى (١) . وإذا قيلَ إنه هذا الشيءُ الأحمرُ الذي [يجيء] (١) من المغرب، فإنَّ ذلك لهُ قيمةً ، وإنما هو مَرَجَانُ ، من مَرَجْتُ (١) الخيلَ بعضها مع بعض ، وتركتُها كالمُهملَة في الأرض ؛ أو لعلَّهُ مُرْ جَانٍ ، من جَني الشجرة ، أو مرَّ جَانُ من الشياطينِ الفَجَرة ، أو جانً من الحيّاتِ المقتولة بأيسرِ الأمرِ ، والمبغضة إلى المنفرد والعَمْر (١) – أي الجماعة من الناس .

وأما وابنُ الروميُ ٩٨٠ فهو أحَدُ مَن يُقالُ : إن أَدَبَه كان أَكثرَ من

١ - ضبطت في ط بتنوين [فريد] - فيكون ما بعده بدلا منه . وفرى الإضافة ، كضبط الأصل ،
 أصح ، وعليها يكون و المتمرد ، هو و ابن الراوندى ، لا الكتاب .

٤ - في النسخ كلها : [ يجيء به] ، وآثرنا في النسمائر حذف [ به] نحذف في (ب : ٣٣٠)
 وأوهم في (ل : ٢٤٣) أنى حذف ، دون نص على رواية الأصل 1.

ه – مرج الدابة: أرسلها ترعى في المرج . والأمر: ضيعه ولم يحكه . والشيء بالشيء : علمه .

٢ - بالعين المهملة في النسخ كلها - وقد وجدت في المادة معي الكثرة ، لكن بغير هذه الصيغة .
 وبنه دار عامرة ، والعارة الحي العظيم . فلعله [النمر] بالمعجمة المفتوحة وبيم ساكنة ، وهو جماعة الناس .
 والنمر - بفتحتين - كذلك . وعبارتنا بنصها في (ب : ٣٠٠) . واستراح في (ل ٢٤٣) فلم يقف عندها

٧ - يشير إلى ما جاء في (رسالة ابن القادح) عن « ابن الروى » وتطيره - انظر (صفحة ٠٤)

الأعلام .. ، ..

ابن الروم : أبو الحسن على بن العباس بن جريج الروم . الشاعر العباسي المشهور ، برع في تشخيص المعانى وتوليدها ، واشتهر بالتعلير ، والهجاء اللاذع . ولد في بغداد عام ٢٢١ ه . وتوفى بها مسموما عام ٢٨٢ ه ، وقيل ٢٨٤ ه أو ٢٧٦ !

(المرشح ۳۵۷ – تاریخ بغداد ۲۳/۱۲ – ابن خلکان ۱/۶۱۹ ، مع دیوانه : شذرات الذهب ۱۸۸/۲ ) . عَقِله ، و كانَ يتَعاطى علمَ الفلسفةِ ، واستعارَ من و أَبِي بِكُوْ بَيْنِ السَّوْجِ » كتاباً فتقاضاهُ به ، وأبو ببكر و فقال : عابنُ الروق ه : لو كانَ المشترى حَدَثاً لكانَ عجولاً .

والبخداديّونَ يدَّعونَ أَنهِ مُتشيعٌ ، ويستشهدونَ على ذلك بقصيدته (الجيميّة) (١) ، وما أراهُ إلاّ على مَذِهب غَيرة مِن الشعراء .

ومَن أولِعَ بِالطَّيرَةِ ، لم يَر فيها من خِيرَة ، وإنَّما هي شرَّ مُتعجَّلُ ، وللأَّنفُس أَجَلٌ مؤجَّلٌ ، وكُلُّ ذلكَ حَلَرٌ من الموت الذي هو ريْقٌ في أعناقِ الحيوانِ ، حُكِمَ لقاؤه في كلِّ أوان . وفي الناسِ مَن يَظُنُّ أَنَّ الشيءَ إذا قيل جاز أَن يَقعَ ، ولذلك " قالت العامَّة : الإرجاف أولُ الكُون . ويُقالُ : إنَّ الني ، صلى الله عليه وَسلم ، تَمثل بهذا البيتِ ولم يُتمِعْه :

تَفاءَلْ عَا بَهِي بِكُنْ ، فَلَقلُّما يُقالُ لَشِيءٍ : كَانَ ، إِلاَّ تَحقَّقا

ومهما ذهب إليه اللبيب ، فالخير في هذه الدُّنيا قليل جدًا ، والشر يزيدُ عليه بأجزاء ليست بالمُحصَاةِ ، وما أَشبَهَ ذوى التَّتِي بِالعُصاة ! كُلُّهم إلى التَّلَف يُساقون ، يَلقونَ ما كُره ولا يُعاقون ، ولعل الله – جَلَّت قلوتُه – يُميَّزُمُ في المُنقَلَبِ ، ويسعفُ بِمُرَادِه أَخا الطَّلَب .

The state of the same of the s

<sup>.</sup> ١- هي قصيدته المطولة التي رثا بها له أبا الحسين يجيى بن عمر بن حسين بن زيد بن عل ، وطلعها : أمامك فانظر ، أي نهجيك تنهج من طريقان شتى : مستقيم أوأعوج

وفيها دفاع حار عن الشيعة ، ودعوة قوية لهم ، وعدد أبياتها في ( الديوان – ط التوفيق ص ٢٢٣ ) مائة بيث وثمانية .

۲ – في س ، ت ، ط : [كذك ] . المديد

م در ساله مي اسمه در الخالي بن الداه **لا ا**لي عابل الناسي در أديب الدان د آنان بياد زايي . ( في الرائع د محمة بيردة وشاطيات . توفي معا 17 ه. **( المعارجاتين جاديا) بردرارا النا**سين) .

وقال (علقمة \* ١٠٠٠):

وَمَن تَعَرَّضَ للغربانِ يَرْجُرها على سَلامتِه لا بُدَّ مشتُومُ

وكان (ابنُ الرومِّ ) معروفاً بالتَّطَيرِ ، ومَن الذي أُجْرِيَ على التَّخَيَّر ؟ وقد جاءت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلَّمَ أَخبارُ كثيرةٌ تدُلُّ على كراهةِ الاسم الذي ليسَ بحَسَنٍ ، مثلِ «مُرَّةً » و (شهابٍ » و «الحُبابِ » لأَنه يتَأْولُه في معنى الحيَّة (٢)

ونحوُّ من حكاية (١٦) وابن ِ الروى ، التي حكاها والناجم \* \* ، ، ما حُكِي

١ - البيت من ( ميميته المفضلية ) إلى قالها يوم ﴿ الكلابِ الثاني ﴿ ومطلعها :

هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم ؟

وقد مرت أبيات منها هنا في ( الغفران : ص ٣٢٩ ، ٣٢٩ ) .

وانظر ( المفضليات صفحة ١٨٩ ط التجارية ) .

٢ - سقطت هذه الجملة من الأصل ، وأضيفت بهامشه . فنقلناها إلى المتن . فانظر (ب : ٣٣١)
 و (ك : ٢٤٥) ومن معانى الحباب في اللغة : الحية . وأم حباب : الدنيا .

٣ - يشير إلى ما ذكره « أبو عثمان الناجم » عن « ابن الروى » وقد دخل عليه فى علته التى مات بها ، وفيها يقول له « ابن الروى » : « أقس عليك قصتى ، تستدل بها على حقيقة تلى : أردت الانتقال من « الكرخ » إلى باب « البصرة » ، فشاو رت صديقنا أبا الفضل ، وهو مشتق من الإفضال ، فقال: إذا جئت القنطرة فخذ على يمينك ، وهو مشتق من أنيمن ، واذهب إلى سكة النميمة ، وهو مشتق من النميم ، فاسكن دار أبى الممانى ، وهو مشتق من العافية . فخالفته لتصيى ونحسى .

« فشاورت صديقنا « جعفرا » ، وهو مشتق من الجوع والفرار ، فقال : إذا جئت القنطرة فخذ على شالك ، وهو مشتق من الشؤم ، واسكن دار « ابن قلابة » . وهي هذه ، لا جرم قد انقلبت بى الدنيا . وأضر ما على ، العصافير في هذه السدرة تصبيح : سيق سيق . فهأنا في السياق » .

وقد رواها « ابن القارح » في ( رسالته ، صفحة ٠٠ ) وهي تشبه حكاية المرأتين هنا .

الأعلام

اعلقمة : بن عبدة: صفحة ١٣٤ .

الناجم : سعد بن الحسن بن شداد ، أبو عثمان الناجم ، أديب شاعر ، كان بينه وبين
 ابن الروم » صحبة ومودة ومخاطبات . توفى سنة ٣١٤ ه . ( معجم ياقوت : ١٩٣/١١ دار المأمون ) .



عن امرأة من العرب النها قالت الأخرى : سَاماني اليسافية ، وإنها الله نار ذات غَضَى ، فالحمل فارسى على ما قضى ؛ وفزوج حد من البه وتوجاً جبرة ، وجلا أحرق ، وما أسرق أي لم يكلر مرق سوكان اسبه وتوجاً وإنما ذلك ثراب ، فشيعت في الأثراب ؛ ولكان أبوه بلاعي وجللة ، فَعَضف ت عنده بله بله بله بله بالمعتدل ، المعتدل ، ولكان أبوه بله عي وجللة الم فعضف ت عنده بله بله بله بله بالمعتدل ، وكان الله فعضف من بعصام (المنه وجنبت مواقع الأدى ؛ وزوجي في المنصل بن بكورة في كرع على السعل ، وأنجو لا الوعل . واسم أوجي و محاسن والمحتوت على خيرة ، والكثر للي وأنجو لا سن الم أبيه وقاف ، وعاه الله فقد وقف على خيرة ، وأكثر للي ميرة ، واسم أم الراضة ، رضيت أخلاق ، ولم تجنع إلى طلاق .

وإذا كانَ الرجلُ خُفَارِماً " ، لم يزلُ في الكَثْكُث آرِماً " ؛ إن رأى سَهَامةً من الطير ، حسبها من السَّهام (" ، أو حَمامةً برق من الحِمَام ، كما قال «الطائلُ " » :

- hilling sharps of a hill of against the life is a will said

ا مرخ ۱۵۰ میل ایکسیست هیمنیان ملسیست خواهد بوالدین

و المفارم ، كعلابط : الرجل المتعلير ، والجنبي المختاوم - يفتحتين - وختاريم (عن نوادر أبي مسحل ٢٣٢/١) قال : وم القوم النبين يتعلير وقد ، فلا يتوجهون وجها الاعلى نحر العلير . و الكثيرة ، كجعفر وزيرج : دقائق القرآب مفتات الجيارة . والآرم : من أرم الطمام ، يأرمه أرما ، كضرب : أكله وله يلاع من شيئًا من المعام ، يأرمه أرما ، كضرب من العلير دون القطا . والسهام ، بالكسر : و - السهامة بفتح السين : واحدة السهام ، شهرب من العلير دون القطا . والسهام ، بالكسر :

مراوير ومب عند ( مربع الانسان المربع في مروير ومب عند ( مربع الانسان المربع ) للكنان المربع الانسان المربع في بالله عند المربع المربع في بالله عند المربع في بالله عند المربع في المربع في بالله في المربع في

من الحمّامُ ، فإن كَسُرْتَ ، عيافة ، من حائيهن ، فإنه حِمامُ (١) وإن عَرَضَتْ له حَنْساء من البشرِ ، فإنه لاياًمنُ من الشر ، يقول : أخاف من رفيق يَخْنِسُ (١) ، وأمر يكنِسُ . وإن كانت الخنساء من الوحوش ، ففر قلبه من الحوش ، إن رآها سائحة (١) ، هزّت من رُعْبِه جانحة . يقول : قد ذهب أهل عقل وافر ، من أرباب المناسم وصحب الحافر ، يتطيّرون بالسنيح ، ويرهبون معه ذهاب المنيع . (١) وإنْ أتَنهُ بِقَكْرِ بارحَة (١) ، عاين بالنائم من البروج ؟ وإنْ لَقِي رجلاً يُدعي أخنس، فكأنما لَقي هزَبْرًا تَبهنسَ (١) يقول : ألم يك ذوو خيل وسروج ، يخشون الغائلة من البروج ؟ وإنْ لَقِي رجلاً يُدعي أخنس، فكأنما لَقي هزَبْرًا تَبهنسَ (١) يقول : ما يؤمِنُني أن يكونَ وكأخنس بني زُهرة ، و فر بخلفائه عن وَفْر ، يقول : ما يؤمِنُي أن يكونَ وكأخنس بني زُهرة ، وفر بخلفائه عن وَفْر ،

١ - الفواصل هنا ، من مناس، وقد نقلها إلى (ل : ٢٤٦) كسائر علاماتي الترقيم .
 والبيت والإن تمام » من (ميسيته) في منه و المأمون » وبطلمها :

دن ألم بها فقال : سلام كم حل عقدة صبره الإلمام! أتحدث عبرات عينك أن دعت ورقاء حين تضعفع الإظلام ؟ لا تشجين لها فإن بكاما استفرام عناق من حابًن ، فإنهن حمام

٢ - خنس بخنس خنساً وخنوساً : تأخر ، تنحى ، انقبض .

٣ - السافح والسنيح : ما أتاك عن يمينك من طائر أو ظبى ، وكان بعضهم يتعلير به .

٤ - المنبح ، بالفتح : قدح من قداح الميسر ، يؤثر بفوزه ، يتيمن به ويتبرك .

و - ضبطها في الأصل بالفتح منصوبا . وم أطمئن إلى الضبط فأهملته ، وكذلك أهمله في (ب : ٣٢٣) أم في (ل : ٢٤٦) !

٢ - ق ن ، س ، ١ [ النجلا]. وق ط : [البخلاء]، وهو تصحيف صحته : [النجلاء]
 كا ق الأصل ، ينى بها هنا الطمئة النجلاء أو ما أشبهها .

٧ - أ، (ط ، ت) : [ يتبنس] بصيغة المضارع ، وفي س ، ا [ تنبس] تصحيف .

#### الأملام

العنس بني زهرة : ابن شريق بن همروبن وهب الثقني (جمهرة الأنساب ٢٥٦) حليف بني زهرة . وإنما لقب بالأعنس لأنه رجع عظفاته من « بدر» لما جاء الحبر بأن « أبا سفيان » نجا بالمبر ، فقيل : خنس الأعنس ببني زهرة . ( الإصابة ١ / ٢٣ الحانجي ، السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ٢٧١ حلي) .

وطُرِحَتِ القَتْلِي في الْهِفْر ؟ وإن استَقْبِلَ مَن يُرِجِي يَبْلِكُ أَضَرَا ، فَإِنْ جَبُوا يُنتَظُرُ أَنْ يُعَفِّر ، وإنْ بَعُبَر بالأَدْمَاء !! ، أيْمَنَ بسفكِ اللماء ، وإنْ جَبُوا ذيالٌ ، فكأنه الهَصُور الْعَيَالُ !! ، يقيلُ : ما أقريق من إذالة ، تبطل كلام المثللة ! وإن آنس نعامة يقفر ، وهو مع الركب السفر ، فما يأخلُها من النعي ، وإنْ عَن له في الحرق ظلم ، فللك العليب نعيلُ ، من القند والتي : أولها نعي أن وإن عَن له في الحرق ظلم ، فللك العليب الألم . يقيلُ : يقيلُ : يقيلُ : يقيلُ ؛ كلمني ! الله عن الذي يَظلمني ؟ أيأخذُ نَشْنِي أم يكلمني ! الألم . يقيلُ : فهو ظولُ !! أينه ق عناء ، ولا بُدُ له من الفناء . عَمْعَ من المتوادِث بوقور " . فهو ظولُ !!

ولهذه الطوية ، جَعل وَابنُ الرَّوقَ ، جَعَرًا مَنَ الْجَوعِ وَالْفَرَادِ ، وَلَى مُدِى صَرَفَهُ إِلَى النَّهِ الجَرَّارِ ، لِأَنَّ الْجَعْفِرُ النَّهُو الكثيرُ الماء . ولكن إخواقً هذه الخليقة ، لا يحملونَ الأَشياء الواردة ، على الحقيقة .

وأرادَ بعضُهم السَّفَرَ في أَوَّلِ السَّنَةِ فقال : إِن سافرتُ في و السَّحَرَّم و كنتُ جليرًا أَنْ أَحْرَم ، وإِنْ رحلتُ في وصَفَر و خَشيتُ على يدى أَنْ تَصْفَر . فَأَمَّرَ سَفَرَه إِلَى شهر وربيع و، فلما سافر مَرض ولم يَحْظَ بطائلٍ،

١ - الأعفر : فوع من الغلباء وهو من أضفها علما . يريد : أن من يوليع بالتعلير ، إن استقبل غلبياً أعفر ، تعلير منه وانتظر أن يعفر بالثراب .

٧ - الأدماء : وأحدة الأدم ، هي القابأة البيش تعليها جدد فيها غبرة .

ب- جبه : فاجأه . والديال : الطويل الديل . والصنور • الأسد تعشر فريست . والديال : الميان المتبخر .

من يه على المران بالمنطخ وسكون به والأول أن ينقل صدر كلنة نعامة با بلتحين :

الكلفة في الأصل ضافة المزين الأولين من أثر بطل وقد جانت في في لا ز :
 إلى عن أثبتاء هذا مو رواية (ط مه ت) أو يرخطها وجود كسرتين الحت الوافي الأصل .
 والمؤرد : الكثرة ، يقال : وفر يقر ولمؤرواً وجود به الحراق (القامين) الوقفة في (أله : ١٤٧٠)
 وقال : وهو جسم المؤرخ للكان والمناخ إلى الكثير المؤرخ به ولا أدفي ما موليم المثان والمناخ الكثير حدا الله المؤرخ به من المؤرخ ا

فقال : ظُننتُه من ربيع الرياضِ ، فإذا هو من ربع الأمراض (١) .

وأما إعدادُه (٢) الماء المثلوجَ فَتَعلَّهُ ، وما تُنْقَعُ بالحِيَلِ غُلَّهُ . وتقريبُه الخِنجرَ تَحرُّزُ من جبَانِ (١) ، وتُنْقَضُ الأَقضيةُ وما بَنى البان (١) . ورُبَّ رَجُلٍ يَحتَفَرُ له قبرًا «بالشام » ثم يُجْشِمُهُ القَلَرُ بَعيدَ الإِجشام ، فيموتُ باليَمَنِ أو بالهندِ ، والحتفُ بالغائرة والفُنْد (٥) : « وما تَدْرِى نَفْسُ بأَى أَرْضِ نَمُوتُ ، إِن الله عَلَمُ خَبِيرٌ ، (١) .

وكما أنَّ النفسَ جَهِلَتْ مَدَفنَ عظامِها، فهى الجاهلةُ بالقاطع لنظامِها. كم ظانُّ أنهُ بهلِكُ بسيفٍ، فَهلَكَ بحجرٍ من خَيْف (١)، وَمُوقن أنَّ شجبَه (١) يُقْدَرُ على مهادٍ ، فألقتهُ الأَسَلُ (١) ببعضِ الوهاد .

والبيتانِ (١٠) اللذانِ رواهما « الناجمُ » عن « ابنِ الرومي » مُقيّدان ، وما

١ – حمى الربع ، وهي التي تنوب كل رابع يوم .

٧ - يشير إلى ما حكاه « الناجم » عن « ابن الروى » في القصة المشار إليها في هامش صفحة ٤٧٨ تطبقاً على ما ذكره ابن القارح مها في رسالته (ص ٤٠) : « دخلت عليه في علته التي مات فيها ، وعند رأسه جام فيم ماه مثلوج ، وخنجر مجرد لو ضرب به صدر لحرج من ظهر ، فقلت : ما هذا ؟ قال : الماه أبل به حلق فقلماً يموت إنسان إلا وهو عطشان ، والجنجر ، إن زاد على الألم نحرت نفسي ».

٣ - في ت ، ط : [من جان ]ولا موضع المجان هنا .

٤ – كذا في المحطوطات ، محذف ياء المنقوص ، وهو كثير في القرآن الكريم .

ه - الفند هنا : الحبل العظيم . والغائرة : الهابطة المنخفضة ، من الغور . وفضهما في ( ل : ٢٨٤ )
 وقال : هما الليل والنهار ! وتساءل عن حجتى في فهمى الحطأ ! وأقول : السياق قبله للمكان ، واستشهاد أبي العلاء بالآية ، مقتصراً منها على ، « بأى أرض تموت » يوجه إلى المكان لا الزمان !

٦ – من آية ٢٤سورة لقمان . وهنا ينهي الساقط من نسخة (ز) انظر ص٢٧٤ السطر الحادي عشر .

٧ - الحيف ، بالفتح : كل هبوط وارتقاء في سفح الحبل ، ما ارتفع عن مسيل الماه ب

٨ - الشجب ، محركة ي: الحلاك والموت . والعنت يصيب الإنسان من مرض قتال ، جمعه شجوب .

٩ - الأسل ، محركة : الرماح ، وكل حديد رميف من سيف وسكين .

١٠ - يشير إلى البيتين اللذين ذكر « الناجم » في حكايته المشار إليها ، أن « ابن الروى »
 أنشده إياهما وهما مقيدان ، وبغير تأسيس . (انظرهما في رسالة ابن القارح : ٤٠) .

عَلَيْتُ أَنَّهُ جَاءَ عَلَى الفَصحاء هذا الوزنُ مِقَيدًل إلا ق بيعيه واحد وتُداولُه رُواةُ اللغة ، والبيتُ دارا (المناسفة عَنَّو المعم ضأن فهم تَعجُون قد مالتُ طُلاَهُمْ وَاللهُ وَاللهُ عَالَ وَابنُ الروى ، بغير تأسيس وهذا البيتُ مؤسس ، والذي قال وابنُ الروى ، بغير تأسيس وهذا البيتُ مؤسس ، والذي قال وابنُ الروى ، بغير تأسيس الشيخ واجم الفالم أله المنابخ حصل ذلك الشيخ ألم في السعير ، وما أثقل وسوق الجير !

the in the second of the second of

ا - البيت و لذى الرمة » ( نوادر أبي مسحل ٣ /٣٥) - ونسج الرجل نعباً فهو نتج ، كفرح : ثقل من أكل لم الضان - والطل ، كالدى : الأعناق ، واحدها طلية وطلاة . يريد أن القوم قد أتخموا من كثرة أكل الدسم فالت أعناقهم . والبيت مقيد : ساكن الروى ، كما ترى ، لكنه مؤسس لوجود ألف قبل الروى .

٣ - في ط: [ابن رجاد] وهو تصحيف ظاهر . والحكاية المشار إليها هذا ، هي التي ذكرها و ابن القارح » في (رسالته) إلى أبي العلاه: وقال الحسن بن رجاه الكاتب : جاف ، أبو تمام إلى خراسان ، فبلغي أنه لا يصل ، فوكلت به من لازمه أياماً ، فلم يره صلى يوماً وإحداً ، فعاتمته فقال : يا مولاى ؟ قطمت إلى حضرتك من بغداد ، فاحتملت المشقة و يعد الشقة ، ولم أره يتقل على . فلو كنت أعلم أن الصلاة تنفني وتركها يضرنى ، ما تركبا . فأردت قتله فخشيت أن يحمل على غير هذا . . . » انظر (رص ٤٤ من رسالة ابن القارح).

والعج إلى ص ١٧٧ يمن (أخبار أبي تمام الصول ط ومصر ١٩٣٧).

High record to the training of the training of market to the second that the second the second that the second the second that the second that

ابن رجاء: الحسن بن رجاء بن أبي الضحالي، من أملام القرن الثالث، وقد مدحه أبو تمام .
 (ديوان أبي تمام ، الطبرى ٣١٤/٣ ط أوربا ، أعبار أبي تمام الصولى – الأغاف ١٠٠٠ سامي) .
 حد حديث ، بن أوس الطائى ، أبو تمام : صفحة ٢٤٧٠ تسف ، عبياً عد مهالاً .

المسترفع الهميرا

المناف تُعنى المدَّحُ ولا التشبيب . ولو أنَّ القصائدَ لها علم ، وتأسَّفُ لما يشكو الخليم(١) ، الأقامت عليه (الممدودتان)(١) اللتان في أوَّل ديوانِه ، مَأْمًا يُعْجَبُ الأَسوانِه (١٦) . فناحَتا عليه كابْنَتي ولَبِيدِ ) ، وجُرْعَنَاهُما من الثُّكُل نظيرُ الهبيد() ، وقالتا ما زَعمَه (الكلاني ، في قولِه :

وولا هو الميتُ الذي لا حريمة أضاع ، ولا خانَ الصديق ولا عَدَرُ (٥) إلى الحول ، ثمَّ اسمُ السلام عليكُما ومَن يبكِ حولاً كاملاً ، فقد اغتذر

وكَأَنَّى سِما لو قُضَى ذلك ، لأجتمعت إليهما (الممدودات)(١) ، كما تجمع نساء معدودات . فيجِعن من كُلِّ أَوْبٍ، ويتواعدنَ المَحفِلَ على نَوْبٍ.

يا موضع الثلنية الرجداء ومصارع الإدلاج والإسراء

والثانية ، يملح بها و يحيى بن ثابت ، ومطلعها :
ويك اتنب أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنم سجرائ !

وقد كتب شارخ الديوان حاشية نصبها : ذكر في بعض النسخ أن و أبا تمام ، ليس له في المديم على حرف الألف ، غير هاتين القصيدتين ، إلا أنا وجدنا القصيدة الآتية في إحدى النسخ فأدرجناها . وهي في ملم ۽ محمد بن خاله بن يزيد بن مزيد ۽ وبطلعها :

حتكث يد الأحزان سر عزائي العباح دجنة الظلماء

الأعلام

الكلائي ليد : صفحة ١٧١ .

١ - الخلم ، بالكسر : الخل والصديق .

٢ - يقصد بهما (قصيدتيه المدودتين) في المديم ، وهما في أول ( ديوانه ) :

الأولى بمدرجا و خالد بن يزيد الشيباني ، ومطلمها :

٣ - الأسوان : الحزين .

٤ - الهيد : الحنظل ، أو ما في جونه .

ه - الحطاب لابسيه ، وانظر صفحة ٢٥١ .

٣ - و لأبي تمام ، ( في الديوان الذي بين أيدينا ) من الممدودات الأخرى غير التين في أول ديوانه ، صَبِم قصائد في غير المدح : ثلاث في المراثى ، وواحدة في العتاب ، وواحدة في الوصف ، واثنتان في النزل . ويبدو لى أن أبا العلاء هنا ، لا يقصر (مناحة القصائد) على مدودات أبي تمام ، بل تجتمع القصائد المعدوات ، لشعراء آخرين . وسياق الكلام ، فيما يلي ، من مأتم القصائد ، يرجعه .

ولو فعلن ذلك لبارتْهُن (الباتيَّاتُ) عَأْتُم أَعِظْمَ رنينا ، وأَشدُّ فَ الْحِنْلَسِ حنينا ، كما قال والعبقسي (١):

حَنِينا ، كَمَا قَالَ وَ الْمَبْسَنِي وَ الْمُلَابَ بِكُلِّ فَجِرٍ فَقَدْ صَحَلَتْ مِنَ النَّوحِ الحلُوقُ (١) بُجَاوِبْنَ الكلابَ بكُلِّ فَجِرٍ فَقَدْ صَحَلَتْ مِنَ النَّوحِ الحلُوقُ (١) وَجِبَ أَن وَإِذَا كَانَ مَأْتُمُ (الملوداتِ) في مائة مِنْ يُسعدهُنَّ ويُظاهِرُ ، وَجِبَ أَن يكونَ مأتمُ (البائيّاتِ) في آلافٍ تُعلنُ وتُجَاهِرُ ، لأَنَّ الباء طريقٌ ركوبٌ ، والمَدِّ في القصائدِ سبيلٌ منكوبٌ .

١ - كذا في المخطوطات عدا (س) فقد رسمت الكلمة فيها هنا [الس] وهي قريبة من رسم ا ،
 وفي ط: [العنق] - انظر الأعلام .

٧ - في س ١٠ [فقد ضحكت] تصعيف . صوابه [صحلت] كما في الأصل ، وسطه في الأصميات والسان والتاج) من ؛ صحل صوته : بح . وفي صوته صحل ، أي بحة .

#### الأعلام

البقى : كذا فى نسخ النفران . وإلى العلمة الماسة ، كنت فى حيرة من أمر
 هذا المبقى . فالبيت فى كل مراجمنا المفضل ، بن معشر ، النكرى . من حماسيته القافية ( افظر
 تخريجها فى الأصميات ١٦٩/٦٩ ط ثالثة ) وكذلك نسبه أبو العلاء إلى المفضل النكرى ، فيا دوى التبريزى فى شرحه لحماسية الربيع بن زياد السبى فى مالك بن زمير السبى . وفيها البيت :

من كان ممروراً بقتل مسالك فليأت نسونسا بوجه نهسار

وققال أبو الملاء: كان بنص أهل العلم يزمم أن وجه نهار اسم موضع . وذكرذاك والمفجع ع في كتاب الترجمان . وقد يجوز أن يكون في الدنيا موضع يعرف بهذا الاسم . ولكن الشاعر لم يوده ع وإنما أراد أنهن يبكينه أول النهار . . . كما قال المفضل النكرى – في صفة النوائع – :

يجاوبن الكلاب بكل فجسر فقد [ مسلت ] من النوح الحلسوق ا ثم تنبهت آخر الأمر ، إلى أن المفضل بن بنى نكرة بن لكيز بن أنسى بن عبد القيس ( جمهرة الأنساب ٢٩٥ ، ٢٩٨ ثالثة) وعفا الله عن أب العلاء ! وما نظمُّهُ على الناء ، فإنهُ لا يُعجِزُ عن الإيتاء .

وتجىءُ [الثائبتانِ] (١). وكلتاهُما كابنةِ الجَونِ ، تبتدرُ في حالكِ اللونِ . ولو صُورَتا من الآدميات ، لزادتا على ﴿ قَينَتَى اَبنِ خَطَلٍ ﴿ ) في المَرثيّات ، وإنّ الثاء لقليلةٌ في شعرِ العربِ إلّا أنهما تستعينانِ كلمةَ ﴿ كُنْيَر ﴿ \* ) :

حبالُ سلامة أضحت رِثاثاً فسُقياً لها جُدُدا أو رِماثا وبأَراجيزِ (روبة من وما كان نحوَها من القواق المتكلَّفةِ ، والأَشعارِ المتعسَّفة ، ولهما فيا نَظم (أبنُ دُرَيْدٍ من ) ، أعوانُ بالعَجَلِ والرُّويد .

فأُمَّا (الداليَّاتُ) و (الرائيَّاتُ) وما بُني على الحروفِ الذُّلُلِ : كالميمرِ

١ - ف ك : [الثائيان ]ولعله سهوناسخ . وانظر طبعة بيروت ( ٣٣٧ ) . وقد كتب في ( ل : ٢٥٠ )
 حيفة اتهام ، بأنى آخذ من طبعة هندية ! ولا حيلة لى فيمن يتصور هذا ، ويرى طبعة هندية أصلا
 أعتمده ! وكأنى لم أثبت في طبعات الذخائر ، رجوعي إلى (الديوان) فقلت مانصه :

والثائيتان هما قصيدتا أبي تمام ، وليس في ديوانه على الثاء غيرهما :

الأولى ( ٣٧ بيتاً ) في مدح « مالك بن طوق » ومطلعها :

قف بالطلول الدراسات علاثا أضحت حبال قطيبهن رثاثا

والثانية ( ٢٨ بيتاً ) في « أبي المغيث موسى بن إبراهيم » ومطلعها :

صرف النوى ليس بالمكيث ينبث ما ليس بالنبيث ٢ - في ط: [رثبة ]والصواب: [رژبة ]الراجز.

# الأعلام

قينتا ابن خطل: هو عبد الله بن خطل، أحد الذين عهد النبي لأمرائه يوم الفتح بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة . وكانت له قينتان و قريبة وفرتي » تغنيان بهجاء النبي فأمر صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه . وقد قتلت الأولى وفرت الثانية وأسلمت متنكرة . كما قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة .
 ( طبقات ابن سعد ، أوربا ، ۹۸ ، الإصابة ٤/٤٧٤ ، السيرة ٤/١٥ - الطبري ١٦٤/١)

ه. - كثير ، عزة : صفحة ٣٨٩ .

\*\*\* -- رؤبة ، بن العجاج : ١٦٥ .

هههه - ابن درید : مِس ۱۹۹.



والعَينِ واللام (١) وما جرى مجراهَنُ ، فلو اجتمع كلُّ حَيْزٍ منهنَ وهو خِرَاد (٢) ، لضاق عنهنَ الصَّلَرُ والإيراد ، وزِدْنَ على ما ذُكر أَنَّه اجتمعَ فى جنازة وأحمدَ بن حنبل ، من النساء والرجال ، ويقالُ إنهُ لم يجتمع فى الجاهلية ولا الإسلام جمع أكثرَ مما اجتمع فى موت وأحمدَ ، : حُزِرَ الرجالُ بألفِ ألفٍ ، واللهُ العالمُ بيقينِ الأشياء .

وإِنْ كَانَ وَحَبِيبٌ وَضِعَ صَلُواتِه (أ) ، فإِنَّهُ لَصَالًّ بِفَلُواتِه ، لا يبلُغُ فيه كيدُ العُداة ، ما بلغ إهمالُ غَدَاة . كم ضِدُ نكص عنه ذا بهر (الله وليس كذلك صلاة الظهر ، إِنْ تركَها فإنها شاهدة ، وفي الشكية له جاهدة . وكم من قَصْر ، يُشَيَّدُ في الجنة بصلاة العَصْر ، ومشك في الجنة متأرّج ، لمُصَلَّى المَغرِب ليس بِالحَرِج ، وحُور أنشش ببديع الإنشاء ، لمَنْ حَافَظَ على صلاة العشاء ، وقد جاء في (الحديث ) النَّهي أَن تُسمَّى العَتَمَة (الهَ ، ورُوى :



١ - كذا في الأصل (ك: ١٠٢) وسقطت كلمة [واللام] من طبعاتنا السابقة سهواً ، فسقطت من بيروت (٣٣٧) فتأمل! والسيد نصر الله وقفة هنا ، كالتي أشرنا إليها في هامش الصفحة السابقة!

٢ – كذا في النسخ ، فلملها جمع خرود ، كطروب ، وصفاً للقصيدة بأنها عصاء بكر ، وقد يرجحه قول أبي العلاء في مزئيته المشهورة :

ثم غردن في المآتم واندين هم بشجو مع النواف الحراد ( وانظر ب : ٣٣٧) أو لعلها [حراد] بحاء مهملة ، جمع حرد وحارد وحرد ، أي معتزل منفرد . ( وانظر ب : ٣٣٧) و يكون المني : فلو اجتمع كل حيز منهن وهو منفرد عن سواه من القصائد ، لضاق به المكان .

وأنكر السيد نصر الله أن تكون الكلمة في كوبريللي : [خراد] ، وأكد أنها [ فراد] أي نصف الزوج! بما حيلتي ونص مصورة (ك: ١٠٢) كما نقلت ، دون أي اشتباه! ؟

٣ -- ارجع إلى حكاية « ابن رجاء » عن « أب تمام » والصلاة ، جامش صفحة ٤٨٣ .

ع ــ أي ، كم ضد « لأبي تمام » نكص عنه في الشعر مبهوراً منقطع النفس إعياء .

ه ـ في س ، أ : [الفنمة ... فإنما يغم ]وهو تصحيف ظاهر . العتمة : الثلث الأول من الليل ، وفيه تحلب الإبل . وقد جاءت في طبعتنا السابقة مضبوطة بسكون التاء ، عن سهو منا ، فجاءت كذلك في (ب : ٣٣٨) فتأمل ! لكنه في (ل : ٢٥٢) يراها أخذت من هندية ، لا من الذخائر !

الأعلام

احمد بن ، محمد بن ، حنبل : الإمام أبوعبد الله الشيبانى ، أحد الأثمة الأربعة - الفقيه العالم الحلفظ ، نشأ ببغداد وكان من خواص أصحاب الشافعى . . توفي سنة (٢٤٦ هـ ( ابن سعد ٧٧/٢-٧) .
 ١٤٥ م ١٤٥ م تذكرة الحفاظ ٢/٣١٧ . تاريخ بغداد ٤ / ٤١٢ م ابن خلكان ١ / ١٧)

ولاتُخْنَعُوا عن اسم صَلاتِكم فإنا يُعْتَمُ بحِلابِ الإبل، وفي حليثُ آخرَ: وإنَّ المَتَمَةُ (١) اسمُ بنتِ الشيطانِ » .

وإنَّ من يعجزُ عن أداء ثلك الركعاتِ ، ليَشتَملُ على نِيَّةِ عات . فليت وحبيبًا ، قرنَ بينَ الصلاتين ، فجعَلهما كهاتين ، كما قال القائل : قرنَ الظُهرَ إلى العشر كما تُقْرَنُ الحقَّةُ بالحقَّ الذَّكرُ (٢)

وإنَّى لأَضَنَّ بتلك الأوصال ، أن يَظلَّ جَسدُها وهو بالمُوقَدة صال ، لأنه كان صاحب طريقة مُبتدَعة ، ومعان كاللولو مُتتبعة ، يَستخرِجُها من عَامضِ بحار ، ويفضُ (أ) عنها المُستغلِق من المَحار .

وإن أبتلرَّتْه مَهَنَةُ ومالكُ (٤) و فقد نُبِذَ في المهالِك ، فلبتهُ وكالجعْدى ٥٠ أُو سُلِكَ به مَسلكَ وعَدى ٥٠ أُو كانَ مذهبهُ مذهب وحاتم ٥٠٠ وفقد كانَ منالَّها ، ومن الخَشية مُتولِّها ، وقال :

وإنَّى لمَجزِّى بِمَا أَنَا عَامَلُ ويضْطَمُّنِي مَاوِيٌ بِيتٌ مُسَقَّفُ (٥)

الأعلام

١ - فى (الباية) أن الأعراب كانوا يسمون صلاة العشاء : صلاة العتمة ، تسمية بالوقت .
 فنهاهم صلى الله عليه وسلم ، عن هذه التسمية .

٢ - الحقة ، بالكسر : الناقة التي استعقت الحيل.

٣ - في ط: [وينش ] وهو تصحيف ظاهر .

ع - خازن النار

م وإن مال الثواء ، ليت ...

والبيت من ( فائيته ) التي مطلعها :

أرما جديدا من نواد تعرف تسائله إذ ليس بالدار ميقف

٠ -- الحملى ، النابنة : صفحة ٢٠٢ .

<sup>\*\* -</sup> على ، بن زيد : صفحة ١٤٦ .

٥٥٠ – حاتم ، الطائل : صَّفحة ٢٣١ .

أَو لَيْنَهُ لَحِقَ وَبِزِيدِ (١) بِنِ مُهَلَّهِلٍ \* ) فقد وفدَ على النبي ، صلى اللهُ عليه [وسلم] (١) ، وطرحَ عنه ثوبَ الغبي .

۱ - وردت فی کل النسخ - عدا (ك) ولم تكن وصلتنا من تركيا - : [لحق يزيد بن مهلهل] ولم نجد فيمن وفدوا على النبى من يدعى هكذا ، فرجحنا أن يكون تحريفاً صوابه : [لحق بزيد لمين مهلهل] وهو زيد الحيل . انظر التراجم - وقد أيلت نسخة (ك) بعد أن وصلت إلينا ، ما سبق أن رجحناه . فانظر (ب : ٣٣٩) . و (ل : ٢٥٣)

٧ - لم يرد في : ك ، ش ، ت .

٢ -- م يرد ى : ت من س ١٠٠٠ من الرسالة ) .
 ٣ -- تعليق على حديث و ابن القارح ، عن و المازيار ، و و المعتصم » . (ص ٤٢ من الرسالة ) .
 ٩ -- الراو هنا من أصل الكلمة . يقال : ودن الجلد يدنه : دفته تحت الثرى حتى يلين فهو ودين .
 وفي ( نوادر أبي مسحل ١/١١ ) : ودنت الأديم إذا عركته حتى يلين . أخط في ( ل : ٢٥٣ ) عبارة النوادر التي نقلناها في ( الذخائز ) ، دون عزو .

## الأعلام

و – زید بن مهلهل: زید الحیل بن مهلهل بن زید بن مهب ، من بی نبان بن عروبن الغوث بن طی ( الحمهرة ۲۷۹) کان فی الحاهلیة فارساً مظفراً بعید الصیت ، وأدرك الإسلام ، ووفد عل النبی صلی الله علیه وسلم فسر به وسماه زید الحیر . وهو من الصحابة الشمراه ( الإسابة ۲۸/۷ ه ، منح المدی ۲۸ ، الشمر والشعراء و ۲۰ ، الآمدی ۲۹۲ ، وشعراء الصاهل والشاحج ) .
 و ح – المازیار : بن قارن بن ونداهرمز ، دهقان من أبناء ملوك طبرستان ، شق عصا الطاعة

ه - المازيار : بن قارن بن ونداهرمز ، دهقان من ابناء ملوك طبرستان ، شق عصا الساح بتحريض و الأفشين و عام ٢٢٤ ه ومنع الحراج وتحصن بحيال طبرستان ، ثم هزم وحمل إلى و المنتصم ، بسامرا حيث صلب مع صاحبه . (تاريخ ابن الأثير ، شذرات الذهب ٢/٢٥ : ٥٨) .



ورَحمَ اللهُ وابنَ أَبِي دُوادَ ، (ا) فلقد شَفَى الأَنفسَ من الجُوادِ (١)، وكشف حالَ والأَفشينِ \* ، فعُلمَ أَنَّهُ آلِفُ شَيْنٍ، مُخالفُ رَشادٍ وَزَيْنٍ .

و وبَابَكُ \*\* ، فتح بابَ الطغيانِ ، ووُجِدَ من شرارِ الرَّعيانِ ١٠ . وأَظَنَّ جهادَهُ - عليه النَّبارُ - أفضلَ جهادٍ عُرِف ، وذنْبَهُ أَكبرَ ذنب اقتُرف ، ولننبهُ أكبرَ ذنب اقتُرف ، ولعله يَوَدُّ في الآخرةِ أنه ذُبِحَ عن كُلُّ من قُتِلَ في عِدَانِه (١٠) ، مائةَ مرةٍ في

١ - في ط : [بن أبي دؤاد ] بحذف ألف ابن ، والعمواب إثباتها .

#### الأعلام

ابن أبي دواد : أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد الإيادي – مستشار المأمون . وقد قربه وقال في وصيته للمعتصم : « وأبو عبد الله . . . لا يفارقك ، وأشركه في كل أمرك فإنه موضع لذلك منك » فجمله قاضى القضاة . توفى سنة ٢٤٠ ه . ( تاريخ بغداد ١٤١/٤ ، شذرات ٩٣/٢) .



ووأبو العلام يشير هنا إلى ما روى من أن و ابن أبي دواده ، القاضى ، قال المعتصم عن الأفشين : و أغرل ويطأ امرأة غربية ؟ وهو كاتب المازيار ، وزين له العصيان . . . ، انظر ( رسالة ابن القارح صفحة ٢٤) .

٢ - الجواد ، غير مهموزة : العطش أو شدته . وقد جيد الرجل ، على البناء المجهول : عطش
 وأشرف على الهلاك من ظمأ .

٣ – يشير إلى المعروف من نشأة و بابك ۽ وقد كان راعياً أجيراً قبل أن يظهر .

٤ -- المدان بفتح المين وكسرها : زمان الشيء أو الأفضل والأول من زمانه . انظر صفحة ٣١١ .

الأفشين : حيدر بن كاوس ، تركى من أبناء أمراء أشروسنة - ما وراء الهر - وكان من أكبر قواد و المعتصم » ، وهو الذى ظفر « ببابك » سنة ٢٢١ ه مع قوته ومناعة موقعه ، وتولى حرب الروم وهزمهم - ثم داخله الزهو والعلمع ، فترصد « عبد الله بن طاهر » لرسائله مع « المازيار » وحوكما ثم صلبا سنة ٢٢٦ ه . ( تاريخ ابن الأثير ، شفرات الذهب ٥٨/٥) .

<sup>\*\*\* -</sup> بابك : الحرى بن بهرام . صاحب الفتنة الكبيرة في عصرى « المأمون والمعتمم » ، اتصل أول أمره « بجاويدان » رئيس الحرمية ، ولما مات سيده زعمت زوجه أنه أخبر عند موته أن روجه تدخل جسد غلامه « بابك » . وقد تزوجها وخرج على الدولة ، فما زال يهزم قائداً بعد قائد أكثر من جسد غلامه « بابك » . وقد تزوجها وخرج على الدولة ، فما زال يهزم قائداً بعد قائد أكثر من جسد غلامه « على طفر به الأفشين سنة ٢٠٣ ه . ( الفهرست ٤٨٠ تجارية ، شذرات ٢٠/٢) .

نهل مِدَّانِه (١)، ثمَّ خلصَ من العذابِ الطبَق ، واستنقَذَ عُنْقَه من الرِّبَق (١)

والعَجَبُ «لأَى مُسلم " عبطَ في الجَنان " المظلم ، وظنَّ أنه على شيء ، فكان كالمعتمد على النيء ؛ حَطَبَ لنار أَكَلَتْه ، وقَتَلَق طاعة وُلاة قَتلَتْه (أ). ولَيسَ بأوَّل مَن دَأْبَ لسواه ، وأغواه الطَّمعُ فيمَن أغواه . وإنما سَهِر لأُمِّ دَفْر " ، وتَبِعَ سَراباً في قَفْر ، فوجد ذنبَهُ غير المُغتَفَر ، عند صاحب اللولة « أَي جعفر " " » .

وكلُّ ساع للفانية لا بدَّ لهُ من النَّدَم ، فى أوانِ الفُرقَةِ وحين العَدَم ؛ فَذَمَّنا لها يُحسَبُ من الضلالِ ، كما تَمنَّى القَنَع أَخو الإِقلال ؛ وهذه زيادة فى النَّصَبِ ، وفازَ بالسَّبقِ حائزُ القَصَب (أ) . نَذُمُّها (٧) على غير جِناية ، فى النَّصَبِ ، وفازَ بالعناية ، بل أبناؤها فى المحن سواءً ، لا تُساعفُهم ولم تَخُصَّ أَحدًا بالعناية ، بل أبناؤها فى المحن سواءً ، لا تُساعفُهم الأهواءُ . فَرُبَّ حامل حُزْمَة عَضيدٍ ، ليس رَنَدُه بالنضيدِ (٨) ، يَعجِزُ

## الأعلام



١ – النهل ، أول الشراب . والمدان ، بكسر الميم وتضعيف الدال : الماء الشديد الملوحة .

٧ – الربق : جمع ربقة وهي العروة في الحبل . ويقال مجازاً : حل ربقته ، أي فرج كربته .

٣ - الحنان بفتح الحيم : الليل أو ادلهامه . وهو من كل شيء جوله .

ع – يشير إلى قيام « أبي مسلم » بالدعوة العباسية ، ثم قتله « أبو جعفر المنصور » ·

ه - أم دفر ، في معجم أبي العلام : الدنيا . لكنه في ( ل : ٢٥٤ ) فسرها بالداهية !

ب أى : كان الغالب ، وأصله أنهم كانوا ينصبون في حلبة الساق قصبة فن سبق اقتلعها
 وأحرزها ليعلم أنه سابق .

<sup>· · ·</sup> ن ت ، ط : [ يذنها ] . وفي س ، ا : [ندمها ] تصحيف .

٨ – العضيد هنا : ما قطع من الشجر ، الحطب . والرثد : سقط المتاع ، وقد رثد المتاع : فضده .

<sup>. -</sup> أبومسلم ، الحراساني : ٣٦٧ .

و و ب آبو جعفر : المنصور ، عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ( الجمهوة ١٨ ) ، ثانى عباس ( الجمهوة ١٨ ) ، ثانى علفاء العباسيين ومؤسس مدينة بغداد . ولى الحلافة سنة ١٣٦ ه وتونى سنة ١٥٨ ه . ( الطبرى ، وابن الأثير : في سنوات خلافته ) .

غَنُهَا عن القُوتِ ، ويكابدُ شظفَ عيشٍ معقوتٍ ، يَلِجُ سُلاَهِ (١) في قَلَمِه ، وَيَخْضِبُه الشَّلْ فَ بِلِمِه ، وهو أَقِلَّ أَشْجِاناً من الواثب على السرير ، ينعمُ برَشْإِ غَرِير بيُجمعُ له الله عَبُ من غير حِلَّ ، بإعناتِ الأُمم وإسخاطِ الإلَّ (١) ، وأشاع غرير بيُجمعُ له الله عَبُ من غير حِلَّ ، بإعناتِ الأُمم وإسخاطِ الإلَّ (١) ، وإذا ملاً بطنهُ من طعام ، وسَبَحَ في بحرٍ من التَّرَف عام ، (١) فتلك النَّمُ وإذا ملاً بطنهُ من طعام ، وسَبَحَ في بحرٍ من التَّرَف عام ، (١) فتلك النَّمُ ولَذَا تُه ، يَختَلِجُه القَلَرُ على غفُولٍ ، وغايةُ السَّفْوِ إلى قُفول .

وما يكرى العاقلُ إذا افتكرَ ، أَىُّ الشخصين أَفضلُ : أَربيبُ عُقدَ عليه إكليلُّ ، أَم أَرقشُ ظلَّهُ في المَكِ ظليلُ ؟ (٤) كلاهما بِلَغ آرابا ، وأُحدُهما يأكلُ ترابا ، والآخرُ يُعَلُّ بالرَّاحِ ، ويُجتَهَدُ له في الأَفراحِ .

وما عَلَمنا النُّسُكَ مُوقِّيا<sup>(٥)</sup> ، ولا فى الأَسبابِ الرافعةِ مُرَقيًا ؛ والعالَمُ بقَلَرٍ عامِلون ، أخطأهم ما هُم آملون . وما آمَنُ أَن تكونَ الآخرَةُ بأرزاقِ ، فتغلو الراجحة إلى المِهراقِ<sup>(١)</sup> . على أَنَّ السَّرَّ مُغَيَّبُ ، وكُلُّنا فى المُلتَمَس مُخَيَّب؛ والراجحة إلى المِهراقِ<sup>(١)</sup> . على أَنَّ السَّرَّ مُغَيَّبُ ، وكُلُّنا فى المُلتَمَس مُخَيَّب؛ والراجحة إلى المِهراقِ ، عن ادعًى المعرفة بغِبِّ المناهل ؛ واللعنة على الكاذبين.

١ – السلاء : شوك النخل ، ونصل كشوك النخل . واحدته سلاءة . وقد اكتشف في (ل : ٢٥١)
 أن فاصلة وقعت هنا ، في طبعة الذخائر الرابعة ! ٢ – الإل ، بكسر الهمزة : الجار ، والعهد .
 ٣ – عام : من عمى الموج يعمى عمياً : هاج ورمى بالزبد . وعمى السحاب : سال .

٤ - الأرقش من الأفاعى : المنقط ببياض وسواد - والمك : الممن ، والإهلاك . وفضه السيد نصر الله في والمدال الله وأعترف بأنى لا أفهم موضع الزحام هنا !

 <sup>• -</sup> فى ز ، ط ، ت : [ وما علمنا أن النسك مؤيّاً ] بزيادة أن ، وهو خطأ ظاهر .

٢ - ف (ك) روايتان : [إلى المهراق ، على المهراق] والمهراق : الحوض . والراجعة ؛ لعلها النفس التي رجع رزقها من المغفرة . نقله في (ب : ٣٤٢) وقال في (ل : ٥٥٠) : « وهذا كله خطأ ، والصواب : الإبل التي تهتز في مشيها » فهل من يفهم للإبل موضعاً في سياق الحديث عن ثواب الآخرة ؟ !

أَمَا<sup>(١)</sup> اللَّيْنَ يدَّعَوِنَ في وعلى عليه السلام ، ما يدعون ، فتلك ضلالة قديمة ، وديمة من الغواية تتَصلُ بها ديمة ، وقد رُوِي أَنهُ حَرَّق وعبدَ اللهِ \*\*
ابنَ سبأ ، لمّا [جاهر] (١) بذلك النبإ .

واعتقادُ الكيسانية (" في ومحمدِ بنِ الحنفيةِ \* \* ، عجيبٌ ، لايُصَلَّقُ

وأصحاب و ابن سبأ ، يعتقدون أن و الإمام على ، ولم يقتل ، وإنما قتل و ابن ملجم ، شيطاناً تصور بصورته ، وأن و علياً ، في السحاب ، والرعد صوته ، وسوف ينزل إلى الأرض فيملأ أرجامها عدلا بعد أن ملئت ظلماً . وإذا سموا الرعد قالوا : عليك السلام يا أمير المؤمنين . قال :

وفى رواية : أن و ابن سبأ » قال لعل رضى الله عنه : أنت الإله حقاً . فنفاه إلى و المدائن » ، وفي أخرى أنه أحرقه . انظر (تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة – ٨٧) .

٣ -- الكيسانية : منسوبون إلى وكيسان ، مولى و الإمام على ، وهو تلميذ و محمد بن الحنفية ،
 الذي يعتقد الكيسانية فيه اعتقاداً بالغاً ، من إحاطته بالعلوم كلها باطناً وظاهراً .

وفي هايش (ك) جواش كثيرة عنا ورد هنا من النجل ، وهي بنصها على هامش ش .

# الأعلام

• - على ، بن أبي طالب أمير المؤمنين كرم الله وجهه .

ع - عبد اقد بن سبأ : ابن السودام، من غلاة الشيمة ، وهو يهودى الأصل من و صنماه » قدم الحباز في عهد و عبان » - وأسلم . وقيل إنه أول من قال إن و عليا » وصى الرسول ، و إن حقه في الحلافة شرعى سماوى . وقد تنقل في الأمصار ، ثائراً على وعبان»، مذيعاً مقالته تلك كيداً للإسلام وإهاجة الفتتة (أسد الغابة ٣/١٧٣ ، الروض الأنف ٢/٢٧٤ ، البداية والنهاية ٧/٠٥٠)

• • • - محمد بن الحنفية : أبو القاسم ، محمد بن على بن أبى طالب أمه و الحنفية ، خولة بنت جعفر بن قيس، من بنى حنيفة ، ( الجمهرة ٣٣ ) من فقهاء التابمين وتعتقد و الكيسانية ، في إمامته وتقول إنه مقيم برضوى : ( ابن خلكان ١ / ١٤٠ ، خلاصة التذهيب ٢٩١ ) .



١ – يرد على ما جاء في (رسالة بن القارح : ٣٤) عن يدعون و لعل وجعفر ، ما يدعون .

٢ - نى ك ، ش : [ لما هاجر ] . عدلنا عنها نى كل طبعاتنا السابقة إلى [ جاهر ] فتقلنها طبعة بيووت : ٣٤٢ ثم جاء السيد نصر الله فنقل فى ( ل : ٢٥٥ ) ما هنا من اختلاف النسخ - كأنها لديه ! - ثم أكد أن [ هاجر ] صحيحة ، وضرها بالهجر ، أى القول القبيح , والذى أعلمه أن الهجر ] فى اللغة ، من الهجرة والمهاجرة !

عَثْلَهِ نَجِيبٌ . وقد رُوِى أَنَّ ﴿ أَبَا جَعَفَرِ النَّصُورَ ﴾ رُفِعتْ لهُ نَارٌ في طريقِ ﴿ مَكَنَّةَ ﴾ في اللّيلةِ التي مات فيها فقالَ : قاتلَ الله ﴿ الحِمْيَرَى ۗ ﴾ ، لو رأى هذه النارَ لظنَّ أنها نارُ ﴿ محمدِ بنِ الحنفيةِ ﴾ (١) .

و (على الله سابقة ، ومحاسن كثيرة رائقة ، وكذلك (جعفر بن محمد " ، وكذلك (جعفر بن محمد " ) ليس شَرَفُه بالنَّمَدِ .

وقد بلغنى أنَّ رجُلاً «بالبصرَةِ » يُعرَفُ بِ «شَاباسَ \* \* ، تَزعمُ جماعةً كثيرةً أَنهُ ربُّ العزَّةِ ، وتُجبَى إليه الأَموالُ الجَمَّة، ويَحمِلُ إلى السلطانِ منها قسماً وافرًا ، ليكونَ بما طَلب ظافرًا ؛ وهو إذا كُشِف ، ساقطُ لاقطُ ، يَبنُّهُ إلى الفضلِ الماقطُ (٢) – والماقطُ الذي يكرِي من بلد إلى بلد وحُدَّثتُ أن امرأةً (١) «بالكوفة » يُدَّعَى لها مِثلُ ذلك .

۱ - يشير إلى أقوال « الحميرى » فى أن « ابن الحنفية » لم يزل حياً : « برضوى عنده عسل وماه » ٢ - اللاقط : كل عبد أعتق . والماقط: مولى المولى . واستدرك (التلج) عن « ابن دريد : رجل ماقط ، وهو الذي يكرى من منزل إلى منزل . اه .

وينهى عند قوله : إلى الفضل ، الحزء المنقول من مكانه فى (س ، ا) انظر هامش، وص ٢٧٦ ذ ٣ – هذه رواية الأصل ومثلها (ش ، س ، ا ، ر ) وفى الباقيات : [ وحدثت عن اهرأة ] . نقله فى هامش (ل : ٢٥٦) – كما فى الذخائر – وقال : « عن بعض النسخ » !

## الأعلام

الحميرى: السيد لقبه ، واسمه: إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة الحميرى، ويكنى أبا هاشم. شاعر متقدم مطبوع من غلاة الشيعة ، وقيل كان من الكيسانية ، يقول بإمامة « محمد بن الحنفية » ثم رجع وقال بإمامة « جعفر » ، وفي ذلك تحلاف . توفى بواسط ١٧٣ ه ( أغانى ب ٢/٧ ، فوات الوفيات ١٩/١ ، الملل والنحل الشهرستانى ١١١) .

\*\*\* – شاباس : ذكره « ابن حزم » في ( الفصل ٤٣/٤ ) بين غلاة الشيمة ، قال : « وقالت طائفة بإلهية شاباس ولا يزال في وقتنا هذا ، حيا بالبصرة » اه .



<sup>\*\* -</sup> جعفر بن محمد ، الصادق : ۲۲۷ .

. وقد سَمعتُ من يُخبِرُ أَنَّ لِهِ ابنِ الراوَندى \* معاشرَ تذكرُ أَن اللاهوت سَكَنَه ، وأَنَّه مِنْ عِلْم مَكَّنَه (١) . ويخترِصونَ لهُ فضائلَ يشهدُ الخالقُ وأهلُ المعقولِ ، أَنَّ كَذِبَها غَيرُ مصقول ؛ وهو في هذا أَحدُ الكَفَرةِ ، لا يُحسَبُ من الكرام البَررةِ ، وقد أنشدَ لهُ منشِدٌ ، وغيرُه التقُّ المُرشِدُ :

قَسَّمَتَ بِينِ الوَرى معيشَتَهُمْ قِسمةُ سَكرانَ بيّنِ الغَلطِ اللهِ قَسَمَ الرزقَ هكذا رجلُ قلنا لهُ: قد جُنِنْتَ فاستعطِ (۱) ولو تُمثِّلَ هذانِ البيتانِ لكانا في الإصرِ ، يطولانِ أَرَى «مِصرَ »(۱) ، فلو مات الفَطِنُ كمَدًا لما عُتِب ، فأين مهرَبُ العاقلِ من شقاءِ رُتِب ؟ فلو مات الفَطِنُ كمَدًا لما عُتِب ، فأين مهرَبُ العاقلِ من شقاءِ رُتِب ؟ [أكلَّما] (١) خَدَعَ خادِع ، أُرسِلتْ من الكفرِ مَصادِع (٩) - والمصادِعُ : السوداءُ الغالِبةُ بسفيه (١) دعواه ، إلاَّ وافَقَ جهولاً السهامُ \_ وما حسَنَتْ (١) السوداءُ الغالِبةُ بسفيه (١) دعواه ، إلاَّ وافَقَ جهولاً عواه (٨) \_ أَى عَطفَه \_

١ – في ط : [وأن من علم مكنه ].

٢ - سيق هذا البيت نثراً في (ط) ، فأوهم أنه من كلام « أبى العلاء » وإبما هو مما أنشد لابن الراوندى . وانفردت (من ، ا ، ن) بإيراده هكذا : [قد خنت فاستمط] ثم رأى نيكلسون أن يغير إفاستمط] بكلمة [فاتمط] وهو تغيير لايقوى به المعنى ولا تستقيم القافية .

يقال : استعط الدواء : أدخله في أنفه . والسعوط ، مولدة : الدواء يصب في الأنف ، دقيق التبغ يدخل في الأنف .

٣ - الإصر هنا : الذنب . جمعه آصار - يطولان : يعلوان - وأرما مصر : الهرمان ، وأصل الأرم حجارة تنصب في المفازة بهتدي بها ، والعلم .

٤ - ف الأصل : [أكل ما ]. ونقله في ( ل : ٢٥٦ ).

ه - في س ، ا : [مصارع ] وهو تصحيف . والمصادع : جمع مصدع ، كشقص ، وهو النصل العريض .

٦ - استبدل بها نيكلسون : [وما مسكت ]ونص بهامشه على أن الأصل : [وما حسنت ]ولا نفهم
 وجه هذا التغيير .

٧ – كذا في النسخ ، ولعلها : [لسفيه ].

٨ - يقال عوى القوم إلى الفتنة : دعاهم . وعوى القوس ونحوها : عطفها ( اللسان ) . وعواه : لواه
 ( نوادر أبي مسحل ٢٠٢/١ ) .

الأعلام

ابن الراوندی: صفحة ۲۹ .

وقد ظهر في الضيعة المعروفة بـ «النَيْرَبِ » المقاربة لـ وسَرْمِينَ » وجلّ يُعرفُ بِ وأبي جوف " " » لا يستتر من الجهل بَحَوْف (١) والحوف أزيّر من أدم مُشقَّق الأَطراف السافلة تَتَزر به الجارية وهي صغيرة و كان يدعي النبوّة ، ويخبر بأخبار مُضحكة ، وتثبت نيته على ذلك ثبات المَحكة (١). وكان له قطن في بيت فقال : إن قطني لا يحترق ! وأمر آبنه أن يُكنى سراجا إليه ، فأخذ في العطب (١) . وصرخت النساء ، واجتمعت الجيرة وإنما الغرض إطفاء ! وحدثني من شاهد ، أنه كان يُكثر الضحك بغير موجب (١) ، الغرض إطفاء ! وحدثني من شاهد ، أنه كان يُكثر الضحك بغير موجب (١) ، وكان الإنسان ليفرح بين قليل ، فكيف من وصل إلى العطاء الجليل ؟ وكان بين الجنون ، ليس خبله بالمكنون ، فاتبعه [الأغبياء] (١) ، وكذّب ما يقولُه الأنبياء ؛ حتى قتله والى وحلب ، حرسها الله ، وذلك بعد مقتل يقولُه الأنبياء ؛ حتى قتله والى وحلب ، حرسها الله ، وذلك بعد مقتل



١ – الحوف : جلد يشق على هيئة الإزار ، تلبسه الحواري والصبيان . وأزير : تصغير إزار .

٢ – المحكة : جمع ماحك ، وهو المتمحك اللجوج .

٣ – أى أخذ السراج في العطب ، بضم فسكون ، وبضمتين ، وهو القطن .

٤ - في ط ، ت : [من غير] . ٥ - في ط : [ لم] .

٦ - فى الأصل: [الأغنياء] وليس الأولى . - قابل (ب: ٣٤٤) على نسختنا! ثم نقله فى
 (ل ٢٥٧) كما فى النخائر، لكنه يعتمد طبعة هندية الأصل، ويعجب لماذا نتجاهلها!!

<sup>\* –</sup> النيرب ، ناحية بحلب انظر ( بلدان ياقوت ٤ / ٨٥٥ ) .

<sup>\*\* –</sup> سرمين ، بلدة مشهورة من أعمال حلب ( ياقوت ٣/٨٣) .

<sup>\*\*\* –</sup> أبو جوف : في ن : [أبو خوف -Abu Khauf] ولم نعثر عليه في مراجعنا ، وفي (الغفران) أنه زنديق ادعى النبوة في بعض أعمال «حلب» فقتله الوالي بعد مقتل الدوتس، عام ٣٨٦ هـ .

«البطريق المعروف باللوقس » في بلد « أَفامِية " » ، وكان الذي حت على قتله «جيش " " بنُ محمد بنِ صمصامة » لأن خبر و رُقى إليه ، فأرسل إلى سُلطان «حلب » حرسها الله يقول : اقتله وإلا أنفذت إليه من يقتله . وكان السلطان يتهاون به لأنه حقير ، ورُب شاة نتج منها الوقير – أى قطيع الغنم .

وبعضُ الشيعةِ يُحدَّثُ أَنَّ ﴿ سلمانَ الفارسَ \*\*\* ﴿ اللهِ عليه معهُ جاءُوا يطلبونَ ﴿ على بنَ أَبِي طالب ﴾ - سلامُ اللهِ عليه - فلم يجلوه في منزلهِ ، فبينا هم كذلك جاءت بارقة تتبعُها راعدة ، وإذا ﴿ على قد نزل على إجَّارِ (٢) البيتِ ، في يدِه سيفٌ مخضوبٌ بالدم فقال : وَقَعَ بِينَ فَتُتينِ من

# الأعلام

(السيرة ٢/٢٣١ ، الاستيماب ١/٧١٥)

١ - في ط: [سلمان ] وهو تحريف ظاهر .

٧ - الإجار والإجارة بكسر الهمزة : سطح ليس عليه سرة ، وليس حوله ما يرد الساقط . وفي الحديث : من بات على إجار ليس حوله ما يرد قديه فقد برثت منه الذمة .

ه - الدوتس ، البطريق : صاحب الروم ، نزل على حصن أفامية فانتصر على ه جيش الإخشيد ابن الصمصامة » . ثم عرض له - سنة ٣٨٩ هـ بعد انتصاره على المسلمين رجل كردى من جيش الإخشيد فقتله على فرة ، فصاح المسلمون : قتل عدو اقه . ( ابن الآثير : ط أوربا ٩٤/٩) وانظر ( تاريخ حلب لابن العدم ١٩٢/١) .

مه - أفامية ، مدينة حصينة من سواحل الشام . (بلدان ياقوت ٢٢١/١) ·

<sup>\*\*\* -</sup> جيش بن محمد بن صمصائة ، كذا في كل نسخ (النفران) التي لدينا ، ومثلها نسخة نيكلسون (Jaish) وسماه في (الشذرات – ١٣٢/٣) : « حبيش بن محمد بن صمصامة » وجمع « ابن الأثير » بين الروايتين فسهاه في المتن « جيش بن الصمصامة » ، وجامشه ( حبيش – نسخة ) وكرر ذلك في ( صفحات ٧٢ ، ٨٥ ، ٨٥ ، جزه ٩ ط أوربا ) .

قائد مشهور ، ولى إمرة « دمشق » ثلاث مرات لصاحب مصر ، وهو الذي حارب « البطريق » الممروف بالدوقس ، فلما قتل سنة ٣٩٨ ه سار « جيش » إلى أنطاكية يغم ويسبى ويحرق ، وعاد إلى دمشق فأحسن السيرة حيناً ثم غدر واستبد حتى مرض ومات ، سنة ، ٣٩ ه ..

<sup>\*\*\*\* –</sup> سلمان الفارسي ، أبو عبد الله . كان مولى أصله من فارس وروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه وأعتقه . شهد سلمان « الحندق » وهو الذي أشار بحفره ، ولم يفته بعد ذلك مشهد، وكان تقياً زاهداً ، رئى وهو أمير على « المدائن » يعمل الحوص بيده وكان يتصدق بمطائه . توفى آخر خلافة « عان » كما رجح ابن عبد البر .

الملائكة ، فصعدتُ إلى الساء لأصلِحَ بينهما ! .

والذين يقولون هذه المقالة ، يعتقدون أن «الحسن والحسين » ليسا من ولده ، فحاق بهم العذاب الألم .

أَفلا يرى إلى هذهِ الأُمَّةِ كيف افتنَّتْ في الضلالةِ ، كافتنانِ الربيعِ في إخراج الأَكلاء ، والوحشِ الراتعةِ في تربيبِ الأَطلاء (١) ! ؟ وللكَلِبِ سوقً ليست للصّدقِ ، تجعلُ الأَسدَ من أَبناءِ الفِرْق (١).

. . .

وأما الذي ذكرهُ من بلوغ السنّ (") ، فإن الله - مبحانه - خلق مَقراً وشهدا ، ورغبة في العاجلةِ وزهدا ؛ وإذا اللبيبُ أنعمَ النظرَ ، لم ير الحياة إلا تَجذبُه إلى الضير ، وتحثُّ جسده على السّير ؛ فالمقيمُ كأنبي ارتحال ، لا تَثبتُ الأَقضِيةُ به على حال ، صبح يتبسّمُ وإمسَاءً ، لا يَلبَثُ معهما

ولد الإمام الحسن في السنة الثالثة ، وبويع بالحلافة بعد أبيه الإمام على ، في العراق وما وراه ثم تنازل عبها لماوية بشروط ، حسها الفتنة . توفي وضى اقد عنه حوالى سنة خمسين ، والحبر المشهور أنه مات مسموماً (الاستعباب ۱۶۲/۱ ، تاريخ الطبرى ، سنوات ٥٠ – ٥٠ هـ) والحلاسة وولد الإمام الحسين في السنة الرابعة . وامتنع بالحجاز عن مبايعة يزيد بن معاوية ، وخرج بأهله إلى العراق ، فاستشهدوا في مذبحة كربلاء في العاشر من الحرم سنة ٦١ (الاستيعاب ١٩٦/١) الطبرى : سنوات ٥٠ – ٢١هـ) مع مقاتل الطالبين وغلاصة التلميب ) .



١ – في س : [الأطل].

والأطلاء : جمع طلا وطلو، وهو ولد الغلبية ساعة يولد . وتربيب الصغير : تربيته حتى يدرك . ٢ – الفرق ، بالكسر : الطائفة من الصبيان ، القطيع من الغم ونحوها .

نقله السيد نصر الله إلى هامش ( ل : ٢٥٨) مبتوراً، تحذف و القطيع من النم ونحوها » ثم علق عليه عا يوم أن هذا المعنى فاتن و لم يفته !

٣ - يشير إلى قول و ابن القارح و في رسالته ) : [فلما بلفت عشر الثمانين ، جاء الجزع والهلع ص ٨٥ - وهذه العبارة بما يعين على تحقيق تاريخ إملاء الففران - انظر ص ٥ من كتابنا (الففران) - ط ٢ دار المعارف .

ه الحسن والحسين ، سبطا الذي صلى الله عليه وسلم . ابنا الإمام على من السيدة فاطمة الزهراء

النَّسَاءُ(١) ، كأَنهما سِيدًا ضِرَاءٍ(١) ، والعُمرُ ثَلَّةٌ في اقتِراءٍ(١) ، وهما على السّارح يُغيران ، فيُفنيان السائمة ويُبيران .

وإِنَ كَانَ مَكَّنَ اللهُ وَطأَةَ الأَدبِ بِبقائهِ ـقدأَماط الشبيبةَ فإنها أَنفَقَها (٤) في طَلَبِ علوم وآداب ، صيَّر طِلابَها أَلزمَ داب ؛ ولو كان لها على الحيِّ تَلَبُّثُ ، ولكنها بعضُ الأَعراضِ ، تَلَبُّثُ ، ولكنها بعضُ الأَعراضِ ، لا تشعرُ بحياة وانقراض .

وإذا كنَّا على ذمِّ هذهِ المَنزلةِ مُجمِعين ، ولفِراقِها مزمِعِين ، فلم نأسفُ على نأي الخوَّانَةِ ؟ إِن الأَشاءَةُ (أ) لمِن العَوَانةِ ـ والأَشاءَةُ النخلةُ الصغيرةُ ، والعَوَانةُ النخلةُ الطويلةُ ـ ومتى أَخلصَ قرينُ الغفلةِ توبةً ، فإنها لا تتركُ حَوبةً ، تغسِلُ ذنوبهُ غَسْلَ الناسِكةِ (١) جَزيزَ الفُرارِ (٧) ، في مُتدفِّق

١ - النساء ، بفتح النون : طول العمر.

٢ - في ز، ت ، ط : [سيد أضراء] ويلحظ أن رسم الكلمتين في ك يدعو إلى الاشتباء ،
 لأن ألف التثنية مزاحة قليلا إلى اليسار قريبة من [ضراء].

والسيد : الذئب أو الأسد – والضراء ، بالفتح والكسر : الولع بالصيد ، يقال ضرى الكلب بالصيد : أولع به .

٣ - الثلة ، بالفتح : جماعة الغم الكثيرة ، وبالضم : الحماعة من الناس ، ومنه قولم : فلان لا يفرق بين الثلة والثلة . والمختار هذا [ثلة] بالفتح ، لتناسب قوله [سيدا ضراء] - والاقتراء : التنبع - والسارح : السائمة .

٤ - فى ز: [الفقها]. وفى ، ط: [الفقهاء] وكلاهما تحريف صوابه: [أنفقها] كا فى الأصل. يشير إلى شكوى « ابن القارح » فى (رسالته) من شيخوخته « كنت فى حال الحداثة ، أقرب الناس إلى وأعزهم على . . . وأجلهم فى نفسى مرتبة ، من قال لى : نسأ الله فى أجلك ، جمل الله أمد الأعمار وأطولها . فلما بلغت عشر التمانين ، جاء الجزع والهلم . . . » . ص ه ٤ .

ه - ضبطه في (ك) بكسر الهمزة ، والذي في (القاموس) الأشاء ، بالفتح والمد كسحاب :
 صغار النخل أو عامته ، واحدته أشاءة - والعوانة : النخلة الطويلة . ، ونص القاموس على أن همزته أصلية ، عن «سيبويه» لا كما توهم الجوهرى .

٦ – الناسكة هنا : الغاسلة ، من نسك الثوب: غسله فطهره .

٧ - فى ط: [الغرار] وهو تصحيف ظاهر ، صحته: [الفرار] أى ولد النعجة والماعز - وقد أراد السيد نصر الله أن يزيد شرحى بياناً ، فأضاف : « أو هى الحرفان والحملان »! (ل : ٢٥٩)
 والحزيز : المجزوز ، وهو ما يجزمن صوف الغنم .

سَحابِ مِلوار ، كَثُر فيه القَهَلُ<sup>(۱)</sup> والدَّنَسُ ، فأَحبَّ رحضَهُ الأَنَسُ ؛ وكان قد أُخِذ عن أَثباج غَنَم بيضٍ ، تفوقُ ما يَرتَعُ منَ الربيض<sup>(۱)</sup> ، فعادَ وكأنَّهُ كافورُ الطيبِ ، أو ما ضحِكَ من كافورٍ رطيبٍ – والكافورُ : الطَّلعُ ، وقيلَ هو وعاءُ الطَلعة .

فأما الغانيات بعد السبعين (أ) ، فالأشيب لدين كالعاسل يباكر العين (أ) وقد حُكي أن وأبا عمرو بن العلاء ، كان يخضِب ، فاشتكى في بعضِ الأيام ، فعاده بعض أصحابه ، فقال : تقوم إن شاء الله تعلى من عليك . فقال : ما آمل بعد ست وثمانين ، وعاد إليه وقد تماثل فقال : ولا تُحدّث عا قلت لك ، وهذا من ظريف ما رُوى ، رغب في تمويه بالخضاب ، وكتم سنّة عن كلّ الأصحاب .

وقد تحدَّثَ بعضُ طُلَّابِ الأَّدبِ أَنه - أَدام اللهُ تزيينَ المحافلِ بحضورِه - 
ذَكَرَ التزويجَ يريدُ الخِدمة (٥) ؛ فسرَّنى ذلك ، لأَنَّه دلَّ على إقامة 
بالوطَنِ ، وفى قُربِه الفرحةُ للوى الفِطَن . إذ كانَ كالشجرةِ الوارفِ ظلالُها

١ - فيه أى في الجزيز - والقهل ، محركة : القدر والقشف .

٧ – الثبيج من كل شيء : وسطه أو أعلاه . وما بين الكاهل إلى الظهر . جمعه أثباج .

والربيض: الغم برعابا المجتمعة في مرابعها .

٣ - يرد على قول « ابن القارح » بعد جزعه من بلوغه عشر الثمانين : « قم أرتاع وألتاع وأخلد إلى الأطماع ، وهو الذي كنت أتمنى و يتمى لى أهل ؟ أمن صدوف الغواف عنى ؟ » . ( ص ٤٥ ) .

٤ - العاسل والعسال : الذئب - والعين ، بكسر العين : بقر الوحش .

ه – يعني أن ابن القارح – فيها تحدث بعض طلاب الأدب – يريد زوجة لتخدمه .

ه – أبو عمرو بن العلاء : ١٧٧ .

في الهواجِر ، والباردِ هواوُّها في ناجر (١) ، والطّيبِ ثمرُها للذائقِ ، والأرِجْرِ نسيمُها للناشِق .

وهو يعرفُ حكاية (الخليلِ\* ) عن العَربِ: إذا بلغ (١) الرجلُ الستينَ فإيّاهُ وإيّا الشوابِّ . ولا خيرة (١) عند التّوابِّ ، ولكنِ النّصَفُ ، ممن يوصَفُ (لا فَارِضٌ وَلاَ بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُوْمَرُونَ » (١):

لا تنكحنَّ عجوزًا إن أُتيتَ بها واخلعُ ثيابَك عنها مُمعِناً هربا (١)! لا تنكحنَّ عجوزًا إن أُتيتَ بها واخلعُ ثيابَك عنها مُمعِناً هربا (١)! وإن أُتَوْك وقالوا : إنها نَصَفُّ فإن أَطيبَ نِصْفَيها الذي ذهبا ولَعلهُ تُقْدَرُ له كصاحبةِ أَبي الأسودِ \*\* (أمَّ عمْرٍو (١)) ، ورُبَّ خيرٍ ولَعلهُ تُقْدَرُ له كصاحبةِ أَبي الأسودِ \*\* (أمَّ عمْرٍو (١)) ، ورُبَّ خيرٍ تحت الخَمر (١):



١ – الناجر: الشهر من شهور الصيف، وأصله من النجر وهو العطش الشديد والحر.

ب حساسير ، المجار الله الم المرابع ال

والتواب : جمع تابة ، وهي الكبيرة المسنة الضعيفة . يقال : كنت شاباً فأصبحت تابا .

ع - من آیة ٦٨ سورة البقرة . وقع خطأ فی فواصل الآیة بطبعتنا الثالثة ، نقلته عنا (ب٣٤٨)
 د - هذا البیت والذی بعده ؛ ألحقا بهامش (ك) وفوقهما (خ) أی نسخة . ولم یشر هناك إلی غرجهما فرجحنا وضعهما بعد الآیة الكريمة . وقد روی البیتان بهامش (ش) ، وسقطا من بقیة النسخ .
 وجاه فی طبعتی بیروت (ب ؛ ل) فی نفس الموضع الذی اخترناه فی طبعات الذخائر

٦ - أم عمرو، صاحبة «أبي الأسود»، انظر الحاشية رقم (١) بهامش الصفحة التالية.
 ٧ - ضبطها في (ك): بكسر الميم، ومعناه المكان الكثير الحسر، بفتحتين، وهو ما واراك من شجر ونحوه. وضبطه في (ل: ٢٦١) بكسر الحاء، ويبدو أنه تعجل في قراءة ما كتبته هنا وضبطها في (ط) [الحسر]بالضم، جمع خمار.

<sup>.</sup> ٢١٧ : الحليل بن أحمد : ٢١٧ .

١٣٧ : الدؤل : ١٣٧ .

كثوب الياني قد تقادم عهده ورُقْعَتُه ما شئت في العين واليدِ(١) أو كما قال الآخر :

ضِناكُ على نِيرَيْنِ أَمستَ لِدَاتُهَا بَلِينَ بلِي الرَّيطاتِ ، وهي جديدُ (١) وحُكِي عن «أَبي حاتم سهلِ بنِ محمد \* » أَنهُ قرأَ على «الأَصمعي \* \* » شعر «حسَّانَ بن ثابت \* \* \* » ، فلما انتهى إلى قوله :

لم تفُتُها شمسُ النهارِ بشيء غير أنَّ الشبابَ ليس يكومُ (١) قال « الأَصمعيُّ » : وصَفها واللهِ بالكِبَر . وقد يجوزُ ما قال : والأَشبهُ أَن

۱ – البيت « لأبي الأسود » في صاحبته « أم عرو » وقبله :

أبى القلب إلا أم عمرو وحبها عجوزاً ، ومن يحبب عجوزاً يفند هذه رواية (الصحاح ، والبيان والتبيين) وهي تتفق مع (الغفران) في « أم عمرو» . لكن رواية الديوان (ط بغداد ص ١٤٥) :

\* أبي القلب إلا أم عوف وحبها \*

\* كسحق الىمانى قد تقادم عهده \*

وانظر ( الأغانى ١١/١١ ساسي – والتاج : رقع ) . وفسر وا الرقعة هنا بالجوهر والأصل .

٢ – الضناك ، ككتاب ، فى ضبط القاموس : الثقيلة العجز ، الضخمة من النساء . وقال « الليث » : هى التارة المكتنزة اللحم . وقد اقتصر « الجوهرى » على الفتح وقال غيره : الصواب الكسر . وذات نيرين ، بكسر النون : المرأة فيها بقية ، وفى ( الأساس ) : الناقة عليها صحائف من شحم ، وأصله من النير ، علم الثوب وهدبه . فإذا نسج الثوب على نيرين ، كان أصفق وأبقى – والريطات : جمع ريطة ، وهى ملاءة من نسج واحد أى غير ذات لفقين ، وكل ثوب لين .

٣ - رواية ( الديوان ط السعادة سنة ١٣٣١ ) : \* لم تفقها شمس النهار بشيء \*
 والبيت من قصيدته التي مطلمها :

منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجــوم

### الأعلام

\* - أبو حاتم سهل بن محمد : السجستانى . من علماه العربية فى النصف الأول من القرن الثالث أخذ عن « أبى زيد » و « أبى عبيدة » ، وأخذ عنه « المبرد وابن دريد » مصنفاته فى الفهرست ٨٦ تجارية وانظر معه : ( نزهة الألبا ٢٥١ ، ابن خلكان ٢١٨/١ ، الإنباه ٢٥/٢ ، البغية ٢٥٦)

\* \* - الأصمعي : صفحة ١٧٠ .

\* \* \* - حسان بن ثابت : صفحة ٢٣٤ .

ا مرفع ۱۵۲۱ ایمکسیستر میکان عراصله الادس يكونَ قال هذا وهي شابَّةُ ، على سبيلِ التأسُّفِ ، أَي أَن الأَسْياء لا بقاء لها ، كما قال الآخرُ :

أنتَ نِعمَ المتاعُ لو كنتَ تبقى غيرَ أَنْ لا بقاء للإنسانِ ولو نشِطَ لهذه المأربةِ ، لتنافستُ فيهِ العُجُزُ والمُكتَهِلات (١) ، وعلت خطْبَةُ المُنهبلات (١) ، لأَن العاقلة ذات الإخصاف (١) ، تجنبُ (١) إلى مُعاشرةِ حليفِ الإنصاف. وهل هو [ إلا ] (١) كما قال الأوّل :

ياً عَزُّ هَلِ للَّهِ فِي شَيِحَ فِتَى أَبِدًا وقد يكونُ شبابٌ غيرَ فِتيان ؟ فليسَ بأولِ من طلبَ نجوزاً ، فتزوَّجَ على السنَّ عجوزًا ، كما قال : إذا ما أُعرض الفَتياتُ عنى فَمن لى أَن تساعفَنى عجُوزُ؟ كَانَّ مَجامِعَ اللَّحْيين (أ)منها إذا حَسَرتْ عنِ العِرْنينِ كوزُ! ويُروى (للحارثِ بنِ حِلَّزة ) ولم أُجِلْه في (ديوانِه) :

وقالوا: ما نكحتَ ؟ فقُلتُ: خيرًا عجوزًا من عُرَيْنَةَ ذاتَ مال (٧)

١ - اكتملت المرأة : صارت كهاة ، وهي منوضها الشيب . وتكهلت : عنست (شجرالدر) على ، لو نشط ابن القارح لتنافست فيه نساء . ولم نشر على صيغة [المنهلات] في المادة فهل تكون من مطاوع أهبلها اللحم إذا كثر عليها وركب بعضه بعضاً أو لعلها [المهتبلات] من اهتبل الفرصة تحييها ، و ويقال : خرج فلان يحبل ، في معني يكسب » (نوادر ١٧/١) ومعني الجملة بعد هذا غير تام الوضوح ، فهل يقصد أن خطبة الشيخ تعل مهتبلات الفرصة ؟ ربما . وانظر حيرة (ب : ٣٤٩) .أما في (ل : ٢٦١) فنقل ماهنا ثم فسر المهبلات باللواتي فقدن عقلهن وتمييزهن ! ولا أدرى كيف يسوغ هذا ، في التراسل . أو كيف بحمله السياق والشاهد بعده ؟

٣ ـ في ط : [الإخصاف ] محاد معجمه . وهو الفعل فلا موضع له هذا يقال أحصف الأمر ،
 أحكه وأتقك ، والحصافة الحكة .

إليه بجنب جنباً ، كنصر ومع : مال واشتاق .

ه ـ في النسخ : [وهل هو كما ]. وأضفنا (إلا) فأضافت (ب : ٣٤٩) .وأوهم في (ل : ٢٦٣) أنني لم أنس على رواية الأصل !

٣ - مثنى اللحي : منبت اللحية ، والعرنين ، الأنف كله ، أو ما صلب من عظمه .

٧ - عرية : بطن من تميم .

الأعلام

۱۳۱ عارث بن حازة ، الیشکری : صفحة ۱۳۹ .

نكحتُ كبيرةً ، وغَرَمْتُ مالاً كذاك البيعُ ؛ مرتَخُصٌ وغال وأُعوذُ باللهِ مما قال الآخر :

عجوزًا لو أنَّ الماءَ يُسْقَى بكُفِّها لمَا تَركتنا بالمياهِ نَجوزُ!(١)

وما زالت العربُ تَحمَدُ الحيزَبونَ والشَّهْلةَ ، ولا تَكرهُ مع الشرْخِ الكهلَّة. وقد تزوَّجَ «النبيُّ » صلى الله عليه [وسلم] «خديجةَ\* ابنةَ خُويَـُلدِ » وهو شابٌ ، وهي طاعِنةٌ في السِّن ؛ وقالت له ﴿ أُمُّ سَلَمةَ آبِنةُ أَبِي أُميةً \* \* ، : يا رسولَ اللهِ ، إِنَى آمرأَةٌ قد كَبِرتُ وما أُطيقُ الغَيْرةَ . فقال : أُمَّا قولُكِ : قد كَبِرتُ ، فأَنَا أَكْبِرُ منكِ ، وأَما الغَيرةُ ، فإنى سوف أَدعو الله أَنْ يُزيلَها عنك. وقال الشاعر:

فما أنا بابنِ رُهُم قد عَلِمتم ولا ابن العامِليةِ فاحذروني (٢) ولكنى وُلِدتُ بنجم شَكْسِ لشمطاءِ النوائبِ حَيزبونِ (١٥)

ولا أَشْكُ أَنه (٤) قد استخدمَ في «مصرَ » أَصنافَ جَوَارٍ ، وهنَّ للمَآربِ



١ – في س ، ط : [عجوز ] بالرفع . ﴿ وَلَمْ أَعْبُرُ عَلَى الشَّاهَدُ ، لأَفْصَلُ فِي التوجيهِ الإعرابي ، فأثبت هنا رواية الأصل ، ومثلها في (ش ، ت)

٢ – الرهم : جماعة الرهام ، وهو ما لا يصيد من الطير .

٣ – الشكس ، بالفتح : المحاق ، والشكس والشكس ، كحذر : الصعب الخلق العسر – والذوائب : جمع ذؤابة وهي الناصية .

و ع – الضمير هنا لابن القارح .

خديجة ابنة خويلد : أم المؤمنين الأولى رضى الله عنها : ٢٥٩ .

<sup>\* \* -</sup> أم سلمة ابنة أبي أمية : هند ، بنت زاد الركب ، أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزوى -كانت قبل زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم ، عند أبي سلمة بن عبد الأسد الهزوى ، وهاجرت معه إلى الحبشة ثم تزوجها الرسول في العام الثاني للهجرة بعد استشهاد أبي سلمة رضي الله عنه ، من جرح ( جمهرة الأنساب ١٣٧ ، السيرة ٢/٧٧ – الاستيعاب ٨٠٢/٢ – الإصابة ٤٣٩/٤) .

مَوارِ (١) ، ولولا أَنَّ أَكِما الكَبْرةِ يفتقِرُ إلى مُعينٍ ، لكانت الحزَامةُ أَن يَقتنعَ بورْدِ المَعين (١) ، فهو يعرفُ قولَ القائلِ :

مَا العيشُ إِلَّا القُفْلُ والمِفتاحُ وَغُـرِفةٌ تَخْرَفُهَا الرياحُ لا صَخَبُ فيها ولا صِياحُ

وحدَّثنى «ابنُ القِنَّسرى \* المقرى \* الله الله عله (الله الله عله علام المخدمة ، وربما كان استخدام الأحرار ، يمنع من القرار . فقد قال «أبو عبادة \* " » : أنا من ياسر ويُسر ونُجْع لستُ من عسامر ولا عَمَّار (أ) ما بأرض العراق يا قوم حرَّ يفتدينى من خدمة الأحرار ؟ وأن يُخدُم نفسَهُ الوحيدُ ، خيرُ من أن يلجَ بيتَهُ العبيدُ ؛ فطالما أحوجُوا المالك إلى ضرب ، وأن يَتَّقيهم (الله بالعَرْب .

ورواية (الغفران) أنسب ، لأن [نجح] أشبه بأسماء العبيد . والأبيات « لأبي عبادة البحترى » من قصيدته (الرائية) التي يملح بها أبا جعفر بن حميد ويستوهبه غلاماً ، ومطلعها :

أبكاء في الدار بعد الدار وسلوا بزينب عن نوار ؟

ه – في ش ، س ، ا [يستقيهم] ولعل أصل الاشتباء أن ياء المضارعة في (ك) طويلة متدة تشبه السين . وإنما يريد أنه يتتى هؤلاء العبيد بإطعامهم ، والعرب : الأكل ، مصدر عرب الطعام عربا : أكله . «ويقال : عربت معدته . إذا فسدت من التخمة » النوادر ٥٠١/٢ .

### الأعلام

\* — ابن القنسرى : لم نعش فى مراجعنا على مقرئ بهذا الاسم فى عهد «أبى العلاء» ووجدنا «لابن العديم» نصا ذكر فيه « القاضى القنسرى » وأن أباه بات عند أبى العلاء ( انظر تعريف القدماء ص ٥٠) . والسياق على أى حال ، يمين أن ابن القنسرى المقرئ ، من معاصرى أبى العلاء الذين كانت له بهم معرفة وصلة .

هـ - أبوعيادة ، البحس : ٤٠٩ . الله المالة ال

and the second of the second process and the

۱ - لعله من أورى الزند : أخرج ناره ، فهو مور ، وهى مورية ، وهن موريات ومواد ،
 كرضمات ومراضع . وانظر (النوادر/٥٥٥) . وقابل (ب : ٢٥٥) على ما هنا ! واستراح في ( ل )
 فلم يقف عنده

٧ ــ الماء الممين : الظاهر الذي تراء المين جاريا على وجه الأرض .

٣ - الضمير هنا عائد على أبن القارح .

إ – رواية ( الديوان – ط هندية ) : ﴿ أَنَا مَنْ يَاسَرُ وَيَسَرُ وَفَتَحَ ﴾

ورُب نازلِ من أهلِ الأدبِ في خان ، ليس بالخاننِ ولا المُستَخان ، يخلُمُهُ (۱) صبى من الرق حُر ، وفي حِلمتِه السَّرقُ والضُّر . إذا أرسلَهُ بالبِتكِ (۱) بناتِ اللهِم \_ لِيأتيه بالطبيخة (۲) ، حين يكثرُ الطبيخُ وينيحُ مِعرهُ (۱) المشتعِلُ متيعٌ ، صرق في السبيلِ القطع ، وانتهى في الغيانةِ وتنطع ، ثم وقف بالبائع ، فغبنهُ غَبْنَ الرائع ، فأخذ صغيرة من بطيع ، لا تلقى الناظر بيثلِ الورْسِ اللطيع (۱) . ثم أنصرف بها لاعبا ، كأنما هكنى كاعبا . فلم يزل يتلقف بها في الطريق ، حتى كسرها بين فريق ؛ فاختلط حبها بالحصباء وزَهِد في قُريها كلُّ الأرباء . ويجوزُ أن يحملها في حالِ السلامة ، ويمضى ليسبح مع الفيتيانِ ، فإذا نزل في الماء اختطفها بعضُ العَرمةِ من الصبيان (۱) ، ليسبح مع الفيتيانِ ، فإذا نزل في الماء اختطفها بعضُ العَرمةِ من الصبيان (۱) ، فأكمها وهو يراه ، لا يحفِلُ بأدعها إذ فراه . وقد يرسلُهُ بالغضارة (۱) يلتيسُ لبناً ، فيقابلُ من سوء الرأي غَبْنا ، فإذا حصل فيها الهُلبِدُ (۱) ، عثر فإذا مو على الصحراء مُتلد (۱) ، وصارت الفخّارة خزفاً لا يُرادُ ، يُلغيه النسكة مو على الصحراء مُتلد (۱) صاحبُه يذهبُ مذهب (۱) وابنِ الروى ، عدَّ أنَّ والمُرادُهُ ، وشُلِهَ عن فوات تحطم الغَهَارة ، فائة عيشِه ذي الغضارة ؛ فدعا بالحرب ، وشُلِه عن فوات تحطم الغَهَارة ، فائة عيشِه ذي الغضارة ؛ فدعا بالحرب ، وشُلِه عن فوات تحطم الغَضَارة ، فناءُ عيشِه ذي الغضارة ؛ فدعا بالحرب ، وشُلِه عن فوات تحطم الغَهَارة ، فناءُ عيشِه ذي الغضارة ؛ فدعا بالحرب ، وشُلِه عن فوات تحطم الغَهَا المُعَرب ، وشُلِه عن فوات تحطم الغَهُا المُكرب ، وشُلِه عن فوات



١ - كذا ضبطة في الأصل بضم الدال ، ولا وجه العلول عنه والفعل في اللغة بالضم والكسر .
 ولكني ضبطته سهواً بالكسر ، فجاء كذك في ( ل : ٣٦٣ ) !

٧ - البتك : القطع،واحلمًا بتكة والطبيخة : واحدة الطبيخ،عل وزن مكين . والبطيخ لغة فيه.

٣ - فى ط : [شره] هوتصعيف ظاهر - وإنما المنى ، أنه يرسله لشراء البطيخ حين يكثر ويرخص سعره المرتفع .

٤ - الورس: نبات كالسم يصبغ يه.

٥ - العربة : جمع عادم ، وهو الصبى الشرس المؤذى. وأخطأ النقل في ( ل : ٢٦٣ ) فبعل العادم جمع عرمة !

٦ - هي الصحفة المتخذة من النضار ، أي العلين الحر .

٧ - الهديد ، كمليط : البن الحاثر جدا ، ومثله الهدايد ، كملابط .

٨ - في ط : [متبلد]. وإنما هو - أي اللبن - [متلبد] على الصحراء ، بعد عثرة النلام .

٩ – المراد : جمع مارد وهو العاتى ، ومثله المردة ، والماردون .

١٠ -- يريد مذهب و ابن الروى ، في التعلير .

الأَرَبِ. وما يصنعُ بذلك المُصْمَقِرِ (١) ، وقد حانَ المرتَحَلُ إلى المقرِ ؟
. وكان في بلدنا غلامٌ لبعضِ الجُندِ يزعمُ - ويصدُقُ فيا يزعمُ - أنه كان مملوكاً «لأَبي أسامة جُنادة بنِ محمد الهروى \* بمصر» وكان يأسفُ لفراقِه ، مملوكاً «لأَبي أسامة جُنادة بن محمد الهروى \* بمصر» وكان يأسفُ لفراقِه ، ويقولُ إنه باعَهُ من أجلِ العَوْم (٢) ، فما أوقع غلاء في السَّوْم .

وإنما ذكرتُ ذلك لأنه \_ عرَّف اللهُ الوقتَ بحياتهِ ، أَى طيّبه \_ ممن قد عرف «جُنادةَ » وجرَّبه (٣).

وأما أهلُ بلكى (٤) \_ حرسهم الله \_ فإذا كان الحظُّ، قد أعطانى حُسنَ ظنّ الغُرَباء ، فلا يمتنعُ أن يُعطيني تلك المنزلة من الرهطِ القُرَباء . ولكنهم معى كطُلَّابِ الخُطبة من الأَخْرَسِ ، وحَرِّ ناجرٍ من شهرِ القَرَس (٥). كطُلَّابِ الخُطبة من الأَخْرَسِ ، وحَرِّ ناجرٍ من شهرِ القَرَس (٥). وسيدى (٢) والشيخُ أبو العباسِ المُمتَّعُ \* \* ، في السنّ ولَدُّ ، وفي المودَّة



١ – المسمقر هنا : اللبن الشديد الحموضة ، أورده (التاج) في (صمقر) ، وقال : نقله « الصاغان » في صقر ، واعتبر الميم زائدة .

٧ - لمله يقصد أنه باعه لجهله بالموم ، وكانت إجادة العوم تطلب في الغلمان .

٣ ـ في ط : [وجرده ]وهو تصحيف لا يناسب المقام .

٤ ـ يشير إلى ماذكره « ابن القارح » في ( رسالته ) من تقدير أهل معرة النعمان « لأب العلاء »
 واعترافهم بعوارفه . صفحة » ٤ .

ه ـ في س ، ١ ، ن [شهرالفرس]تحريف . صوابه : [القرس]أى البرد . والناجر : الشهر من شهور الصيف .

٣ - يرد على ما ذكره « ابن القارح » عن « أبي العباس الممتع » من أنه « وجد لسانه رطباً بذكره وشكره - يعنى أبا العلاء - وقد ملأ الساء دعاء والأرض ثناء » . صفحة ٢٦ .

ابوأسامة الهروى ، جنادة بن محمد ، الأزدى الهروى ، كان حافظاً للغة ، قتله « الحاكم »
 صاحب مصر فى ذى القمدة سنة ٣٩٩ هـ .

<sup>(</sup> ابن خلکان ۱۹٤/۱).

<sup>\*\* -</sup> أبو العباس الممتع : أحمد بن خلف ، من أدباء حلب ، ذكره صاحب (إعلام النبلاء) بين من قرأ على «أبى العلاء » أو روى عنه من العلماء والأدباء والمحدثين من أهل المعرة . انظر (إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء : ١٠٦/٤ ط حلب ١٣٤٣) .

أَخُ ، وفي فضلِه جَدُّ أَو أَبُّ . وإنه في أَدبهِ ، لكما قال تعالى : «وما لِأَحَدٍ عِنْدُهُ مِنْ نِعْمةِ تُجْزَى »(١).

وأما (١) إشفاقُ الشيخ – عَمَر اللهُ خَلدَه بالجذَل ، وأراحَ سمعَه من كلِّ عَذَل – فتلك سجيَّةُ الأنيسِ ، لا يختصُ بها أخو الجُبْنِ عن الشجاعِ البئيس . ومن القُسوطِ تعرضُ بالقنوط : «قُلْ يا عِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِم لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحمَةِ اللهِ ١٥٠٠.

كُم مَنْ أَديبِ شُرِبَ وطَرِبَ ثم تابَ ، وأَجابَ العُتَّابَ . فقد يضِلُّ الدليلُ فى ضوء القمرِ ، ثم يهديهِ اللهُ بأَحدِ الأَمَر (أ) ، وكم استُنقِذَ من اللجَّ غريقً فسلِمَ وله تشريق .

وقد كان «الفُضَيْلُ بنُ عِياضِ \* ، يَسيمُ فى أَوْبَلِ رياض (°) ، ثم حُسِبَ فى الزهَّادِ ، وجُعِل من أهل الاجتهاد.

وربِّ خليع وهو فتى ، تصلَّر لما كبِر وأفتى ؛ ومغنُّ بِطُنْبُورٍ أَو عودٍ ، قُدِرَ

### الأعلام

الفضيل بن عياض : أبو على ، بن مسعود بن بشر التميمى الحراسانى الزاهد . كان فى شبابه يقطع الطريق ، ثم عشق جارية ، فبينا هو يرتقى الجدران إليها سمع قارتاً يتلو : وألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الله » فقال : يارب قد آن . وتزهد حتى أبى أن يقبل عطاء « الرشيد » .
 وانتقل من « الكوفة » إلى « مكة » فجاور بها شيخا المحرم ، حتى مات في المحرم سنة ١٨٧ ه . ( ابن خلكان ١/ ١٥٤ ، التهذيب ٢٩٤/ ، طبقات الصوفية ١/٤/ ، خلاصة التذهيب ٢٦٤) .



١ – آية ١٩ : سورة الديل .

٢ - يشير إلى قول ه ابن القارح » في (رسالته) : « وأنا أستمين بعصمة الله وتوفيقه . وأجعلها معيني على دفع شهواتى ، وأشكو إليه عكوفي على الأمانى ، وأسأله فهما لمواعظ عبر الدنيا فقد عميت عن كلوم غيرها بما جثم على خواطرى من الشغف ، ولست أجد مني منصفاً لى منها ، ولا حاجزاً لرغبتي فيها منها . . . » صفحة . . .

إلامر، بفتحتين : اسم جمع أمرة ، العلم الصغير – من حجارة – من أعلام المفاوز

ه – سامت الماشية : خرجت إلى المرعى – والوبيل : الوخيم .

يشير هنا إلى ما كان من « الفضيل » في شبابه ، من قطع الطريق على الناس و إخافتهم .

له تولى السعود ، فرَقَى مِنْبَرًا للعِظاتِ ، من بعد إرسالِ اللَّحظات .
ولعله (۱) قد نظر في طبقاتِ المغنينِ فرأى فيهم «عُمَر بنَ عبدِ العزيز\* »
«ومالك بنَ أَنسٍ\*\* » ، هكذا ذكر «ابنُ خُرْدَاذَبةَ \*\*\* » ، فإن يكُ كاذباً
فعليه كذبه .

والحكايةُ معروفةٌ أن [أبا(١) حنيفةَ \*\*\*\*] كان يشاربُ «حمَّادَ \*\*\*\*

ا - في الأصل ، وفي كل النسخ : [أبا حذيفة] ، وقد صححها الشنقيطي بقلمه إلى [حنيفة] والمرات الثلاث وهو الصواب . فالقصة فيما قرأنا ، وقعت بين « حماد عجرد ، وأبي حنيفة : الإمام الفقيه » . قال أبو الفرج الأصبهاني : « كان أبو حنيفة الفقيه صديقاً لحماد عجرد ، فنسك أبو حنيفة وطلب الفقه نبلغ ما بلغ ، ورفض حماداً ، وبسط لسانه فيه ، فجعل حماد يلاطفه وهو يذكره ، فكتب إليه : إن كان نسكك . . . الأبيات » (الأغاني ب ١٩/٧١) . وانظر (ب : ٣٥٤) .

وزع فى (ل : ٢٦٠) أنه رجح قراءة [حنيفة] من نسخة (صاحبه) الحطية عن كوبريلي . وأقول : كلا ، بل هي [حذيفة] في مصورة كوبريلي ( ١٠٦) دون أي لبس!

#### الأعلام

عرب بن عبد العزيز : بن مروان بن الحكم . أمير المؤمنين ، الإمام العادل ، الحافظ الثقة ، التي . بويع بالحلافة في صفر سنة ٩٩ ه وظل بها حتى مات في رجب سنة ١٠١ ه ، وامتلأ مجلسه بالزاهدين والأتقياء دون الشعراء ، وقد أبطل لعن «على » – رضى الله عنه – على المنابر ، ورفع الجزية عن أسلم من الموالى . حديثه في الكتب الستة . وانظر (خلاصة التذهيب ٢٤١ ، جمهرة الأنساب ٩٧ ، الطبرى حوادث سنة ٩٩ : ١٠١ ، الجهشيارى ٣٢)

وحد مالك بن أنس : الإمام أبوعبد الله مالك بن أنس الأصبحى المدنى ، إمام دار الهجرة ، وأحد الأممة الأربعة ، توفى بالمدينة سنة ١٧٩ هـ . ( ابن سعد ٥/٥١ ، تذكرة الحفاظ ٢٠٠٧/١ هـ . طبقات القراء ٢٠٥/٣ ، الوفيات ٢٠٩/١ ، الفهرست ١٩٨ ، ترتيب المدارك القاضى عياض ) .

\*\*\* -- ابن خرداذبةً : ابو القاسم عبيد الله بن خرداذبة ، نادم « المعتمد » وخص به . ومن مؤلفاته : (أدب السباع ، جمهرة أنساب الفرس ، المسالك والممالك . الندماء والجلساء ) انظر ( الفهرست ١٤٩ ، الأغاني ٥ / ١٥٧ ) .

\*\*\*\* - أبو حنيفة : النعمان بن ثابت فقيه العراق الإمام - توفى سنة ١٥٠ه (تاريخ بغداد المخطيب ، ابن سعد ٢٥٦/٦ ، تذكرة الحقاظ ١٦٨/١ ، ابن خلكان ١٦٣/٢ ، طبقات الشيرازى ٨٦ ، القراء ٣٤٢/٢ ) .

\*\*\*\* -- حماد عجرد : أحد بنى نهشل بن دارم (المؤتلف ١٥٧) وقيل هو مولى (الشعر والشعراء ٤٩٠). شاعر عباسى محسن ، كان ينزل بالكوفة ، واتهم بالزندقة (الأغانى ١٣/٧٨). وانظر (طبقات ابن المعتز ٢٧ - تاريخ بغداد ١٤٨/٨ - الفهرست ٩١ - الوفيات ١٦٥/١).



عَجْرَد وينادِمُه ، فنَسَك « أبو حنيفة » وأقام «حمَّادُ »(١) في الغَيِّ ، فبلغَهُ أن «أبا حنيفة » يذمُّه ويعيبُه ، فكتب إليه «حمّاد » :

إِن كَانَ نُسكُكَ لَا يَمُ بَعِيرِ شَتَمَى وانتقاصى فاقعد وقم بي كيفَ شه ت مع الأداني والأقاصى فلطالما زكيتني وأنا المقيم على المعاصى أيّام تُعطيني وتأ خذُ في أباريقِ الرصاصِ

أليسَ الصحابةُ \_ عليهم رضوانُ اللهِ \_ كلُّهم كانوا على ضلالِ ، ثم [تداركهم] (٢) المقتِدرُ ذوالجلال ؟ وفي بعضِ الرواياتِ أن «عمرَ بنَ الخطابِ » خرجَ من بيتِه يريدُ مجمعاً كانوا يجتمعون فيه للقمارِ ، فلم يَجدُ فيه أحدًا فقال : لأَذهبنُ إلى الخَمَّار ، لعلى أَجِدُ عنده خمرًا . فلم يجد عنده شيئاً . فقال : لأَذْهبنُ ولأُسْلِمَنُ .

والتوفيقُ يجيءُ من اللهِ سبحانَه [وتعالى] بإجبار ، وفيا خوطبَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَوَجِدَكَ ضَالاً فَهَدَى (٢) ، .

وذكر وأبو معشر المكنى" ، في (كتابِ المَبعثِ) حديثاً معناهُ [أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ] (١) ذبحَ ذبيحةً للأَصنام ِفأَخذَ شيئاً منها فطُبِخَ له.

١ – في ط : [أبو حماد ] تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في أصل كوبريلي ص ١٠٧ : [تداركه] وقد فاتني في الطبعات السابقة أن أشير إليه ، فتورط في (ل : ٢٦٦) ونقل [تداركهم] على أنها رواية الأصل !

٢ - آية ٨ : سورة الضحى وقد كتب تيمور باشا على هامش ر : [ لم يكنهذا سبب النزول ] .
 والسياق هنا لا يفهم أن أبا وأبا العلاء ، أورد هذا في سبب نزول الآية .

٣ - العبارات التي بين أقواس مربعة ، كانت مثبتة في الأصل ، ثم محيت وبقيت آثار باهتة منها .
 ونرجح أن قارئا المخطوط محاها ، تحرجا . والحبر ينتهى على كل حال ، بأن محمداً - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل من هذا اللحم . بل أمر زيد بن حارثة فألقاه . وانظر هامش ٣ من الصفحة التالية .

أبو ممشر المدنى : نجيح بن عبد الرحمن السندى الهاشمى ، مولاهم ، من الرواة وأصحاب السير ، وقد ألف فى المفازى – توفى سنة ١٧٠ ه ( تذكرة الحفاظ ٢١٧/١ ، خلاصة التذهيب ٣٥٨ ، الفهرست ط أو ر با – ٩٣ ) .

وحمله «زيدُ بنُ حارثة \* » ومضيا ليأكلاه فى بعضِ الشِعابِ . فلقيهما «زيدُ ابنُ عمرو بنِ نُفَيل \* \* » وكان من المتألِّهينَ فى الجاهلية ، فدعاه [النبيُّ صلى الله عليه وسلم] ليأكل من الطعام ، فسأله عنه فقال : هو من (۱) شيء ذبحناهُ لآلهتنا . فقال «زيدُ بنُ عمرو » : إنى لا آكلُ من شيء ذبح للأَصنام ، وإنى على دينِ «إبراهيم » صلى الله عليه (۱) . فأمر النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – «زيدَ بن حارثة » بإلقاء ما معه (۱) .

وفي حديث آخر ، وقد سمعتُهُ بإسناد : أن «تميمَ بنَ أُوسِ الداريُّ \* \* » - والدارُ قبيلةٌ من لَخْمِ ـ /كان يُهدِي إِلَى النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم في كلِّ

# الأعلام

و - زيد بن حارثة : أبو أسامة ، بن شراحيل الكلبي . أصابه سباء في الجماهلية فاشتراه و حكيم بن حزام » لمسته « خديجة » وقد تبناه المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فدعى « زيد بن محمد » حتى نزلت آية « ادعوه و لآبائهم » .

وزيد من الأربعة السابقين الأولين ، ومن الصحابة الشعراء رضى الله عنهم ( الإصابة ١/٥٦٣، منح المدح ٣٨ ، السيرة النبوية) .

\* \* - رُيد بن عمر و بن نفيل العدوى : من حنفاء الجاهلية ، اعتزل الأوثان والميتة والدم والنبائح الى تذبح على الأوثان ، ونهى عن قتل المودوة ، وقد آذاه قويه ، فخرج من مكة يطلب دين إبراهيم - عليه السلام - فوكلوا به سفاءهم . ولما علم أن الني يبعث من مكة ، عاد يريدها فقتل في طريقه . وله أشعار كثيرة ، في التوحيد والحنيفية . وهو أبو الصحابي الجليل «سعيد بن زيد» أحد العشرة . (جمهرة الأنساب ١٤١ ، السيرة ١٢٤١ ؛ ٢٤٤ ، الأغاني ب ١٩/٣) .

\* \* \* - تميم بن أوس ، بن خارجة الدارى ، من بنى الدار بن هانى ، بطن من لخم و يكنى « أبا رقية » بابنة له لم يولد له سواها – كان نصرانياً وأسلم سنة ٩ ه : ( جمهرة الأنساب ٣٩٦ ، الاستيماب رقم ٣٣٠)



١ - في ت ، ط : [هوشيء].

٢ - في ز ، س ، ط : [وسلم ].

٣ - حدث «عبد الله بن عمر » عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل أن ينزل عليه الوحى
 لتى «زيد بن عمرو بن نفيل» - فقدم إليه الرسول لحماً فأب أن يأكل وقال : إنى لا آكل إلا ماذكر
 اسم الله عليه (الأغانى ب ١٦/٣) .

سنة راوية [من خمر] (١) فجاء بها فى بعضِ السنينَ ، وقد حَرِجَت (١) ......[الخمرُ] فأراقها، وبعضُ أهل اللغة يقول : فبعًها (١) .

والطبوخُ [إن] (أ) أَسكر ، فهو جار مجرى الخمر ، على أنَّ كثيرًا من الفقهاء قد شربوا الجُمْهُورِيَّ والبُخْتَجَ والمنصَّفَ (أ) . وذُكِر عند «أحمدَ ابنِ يحيى ثعلب\* » « أحمدُ بنُ حنبل \*\* » وإنْ كانَ شربَ النبيذَ قط ؟ – والنبيذُ عندَ الفقهاء غيرُ الخمر – فقال «ثعلب » : أنا سقيتُه بيدِي في ختانة كانت لِ «خلفِ بنِ هشام البَزَّار \*\*\* »(1) .

فأَما الطِلاءُ فقد كان «عمرُ بنُ الخطابِ » عليه السلامُ ، رتبه (٧) على نصارى الشام لجنود المسلمين . والمثلُ السائرُ :

١ – ما بين الأقواس محي من (ك) أنظر رقم ٤ بهامش صفحة ١٠ ه .

٢ - في س ، ١ ، ش [جرحت] وفي هامش ز ، ن [حرمت . نسخة]. وحرج هنا بمعنى
 حرم ، يقال حرجت الحمر تحرج حرجا : حرمت .

٣ – بع الماء يبعه بعاً : صبه بكثرة .

؛ – فى النسخ كلها : [والمطبوخ – وإن أسكر – فهو جار ] وحذفنا الواو ليصح المعنى . وحذفتها بعدنا (ب) : ٣٧٥ ! وأثبتها فى ( ل : ٣٦٧ ) وزيم أن المعنى يصح بها مقحمة !

وأبو العلاء هنا يشير إلى قول « ابن القارح » في رسالته ص ٥٦ : « وعرض على بعض الناس كأس خمر فامتنعت مها وقلت : خلوني والمطبوخ ، على مذهب الشيخ الأوزاعي » ،

٥ – الجمهورى : شراب مسكر ، أو عصير العنب أتت عليه ثلاث سنين – والبختج ، كقنفذ : العصير المطبوخ ، فارسى الأصل ، والمنصف ، كمظم : الشراب طبخ حتى ذهب نصفه .

٣ – في ط : [البزاز ] تصحيف . انظر الترجية في الأعلام .--

٧ - الكلمة في (ك) غير واضحة لعيب في النسخة ، وقد محى جزؤها الأوسط وبق منها (زه) ونقلت كذلك في (ش ، ر) . وفي س ، ا : [زانة ] ، وفي ز : [بجزا ] وفي ت ، ط : [جزأ منه ] وكتب بهامش ر : [لعلها رتبه ] وهو ما اخترناه لقربه من رسم ك . فانظر (ب : ٣٥٧ ل ٢٦٧) والطلاء : ما طبخ من عصير العنب .

- احبد بن یحیی ثملب : ۱۹۹ .
  - . ٥ أحمد بن حنبل : ٤٨٧ .
- « • خلف بن هشام ، بن ثعلب ، البزار ، أبو محمد البندادى . من أعلام القواء والحفاظ فى القرن الثالث ، وله فى القراءات كتب ذكرها ( الفهرست ~ ص ٣ أوربا ) .

   توفى ببنداد سنة ٢٢٧ هـ حديثه فى صحيح مسلم ، وسنن أبى داود . وانظر ( خلاصة التذهيب ٩٠ ) .



هَى الخمرُ تُكنَّى الطِّلاءَ كما الذُّئبُ يُكنَّى أَبا جعدةِ (١)

وهذا البيتُ يُروَى ناقصاً كما عَلِمَ (٢) ، وهو يُنسَبُ إلى «عبيدِ بنِ الأَبرصَ " » وربما وُجدَ في النسخةِ من (ديوانهِ) وليس في كلِّ النسخ ِ . والذي أَذهبُ إليه أن هذا البيتَ قيل في الإسلام ِ بعد ما حُرِّمت الخمرُ .

وإِنمَا لذَّهُ الشَّرْبِ فيما يعرِضُ لهم من السُّكْرِ ، ولولا ذلك لكان غيرُها من الأُشربةِ أَعذبَ وأَدْفأً . وقال «التغلبيِّ\*\* »:

علِّلاني بشربة من طلاء نِعْمت النِّيمُ في شَبَا الزمهريرِ (٦)

١ – البيت مروى فى (ديوان عبيد ، ط أوربا) ناقصاً هكذا :

... الحسر تكنى الطله، كما الذئب يكنى أبا جعدة

وبهامشه ما ترجمته : يكاد هذا البيت يروى دائماً بهذا الشكل الناقص أو بإضافة : هي .

وقد عولج هذا النقص بطرق مختلفة :

- وقالوا هي الحمر تكني العلاء .
- ه هي الحمر تكني بأم الطلاء ه
- ه هي الحمر يكنونها بالطلاء ه وهي رواية (المحكم)
  - ه هي الحمر بالهزل تكني الطلاه

وفي ( التاج ) : « هي الحمر تكني الطلاء ، هكذا أنشده ابن قتيبة – ولا يستقيم في الوزن . ووقع في نسخ ( الصحاح ) : » وقالوا هي الحمر ، وليس بمشهور .

(٢) ضمير الفاعل لابن القارح . وقد توهم السيد نصر الله أن الضبط من عندى فخطأنى فيه وعدل إلى ضبطه مبنياً لمجهول (ل : ٢٦٧) فاحيلتى وقد نقلت ضبط الأصل (ك : ١٠٧) وأسلوب أبى العلاء بفرضه؟! ٣ - النيم : ما يستنام إليه ويؤتنس به ، النعمة ، وهو فى الأصل الفرو ، وثوب ينام فيه . والشباة : حد كل شيء ، جمعه شبا وشبوات ، محركة .

- . ١٨٢ : بن الأبرس : ١٨٢ .
- \* \* -- التغلبي ، الأخطل : ٣١٢ .



ويُروَى لِهِ ١ دعبل ١٠ :

عَلَّلانی بسماع وطِلَلا وبضیف (١) جائع یَبغِی القِرَی وهذا یدلُّ علی أَنَّ الطِلا یُسکِرُ ، ویُروک وللهُذَلِّ » : إذا ما شئتُ با كَرَنی غریضٌ وزقٌ فیهِ نِیٌّ أَو نضیجُ (٢)

وقال آخرُ :

لا تسقِني الخمرَ إلا نِيئةً قَدُمَتْ تحتَ الخِتام ، فشرُّ الخَمرِ ماطُبِخا وإن كان \_ هيًّا الله له المحابُّ \_ قد شربَ نِيًّا ، وقال له الندمانُ ؛ هنيًّا ،

فلهُ أَسْوَةً بشيخ ِ الأَزْدِ (محمدِ بنِ الحسن \*\* ) إذ قال :

بل رُبِّ ليل مِمَعتْ قُطريهِ لى بنتُ ثَانينَ عروسٌ تُجْتَلَى

ثم قال فى آخرِ القصيدة :

فإن أَمُتُ فَقَد تناهتُ لَذَى وكلُّ شيء بلغَ الحدَّ انتهى (٢) وما أَختارُ لهُ أَن يِأْخذَ بقول والحَكمي \*\*\* :

٢ - رَوَاه ( التاج ) - عن « الأصمى » ولم يسم قائله . وروايته الشطر الأول :
 \* إذا ما شئت باكرنى غلام »

أولد بالى : خمراً لم تمسها النار ، وأصله الهمز – والنصّيج : المطبوخ .

ولم نجد البيت في ( ديوان الهذليين ) و إنما الذي فيه من شعر ﴿ عمرو بن الداخل الهذل ﴾ :

فظلت وظل أصحابي لسديهم غريض اللحم نىء أو نضيسج

(1.1/4)

۳ – البیتان من مقصورته الکبری ، انظرهما فی صفحتی ۲۱۸ ، ۲۲۲ من (شرح مقصورة أبن درید للتبریزی – دمشق ۱۹۹۱) .

- \* دعبل ، بن على الخزاعي : ٢٠ .
- \* \* محمد بن الحسن ، ابن دريد الأزدى : ١٦٩ .
  - \* \* \* الحكمى ، أبو نواس : ١٤٩.



١ - لم تعجم الباء في (ك) ، ولم تضبط نقطة الضاد في مكانها المحدد ، وقد جاءت في (ش ، ر ، س ، أ) : [ ويضيف ]. وهو ما اخترناه فنقله في (ب : ٣٥٨) وفي النسخ الأخرى : [ ونصيف ] - وقد اختاره في (ل : ٢٩٦) إيثارا للمخالفة ، وفاته أن الضيف أولى لأن النصيف يكرن للخدمة لا لطلب القرى.

قالوا: كبِرت ، فقلت : ما كبِرت يَدِى عن أَن تسيرَ إلى فمى بالكاسِ (۱)
وهو يعرف البيت :
وما طبخوها غير أَنَّ غلامَهم سعى ليلة في كرْمِها بِسراج ِ

ذَكُر العِلْجُ أَنهم طبخُوها فَرضِينا ولو بِعُودِ خِلال

وقِدْماً طلب النَدامي مطبوخاً ، شُبَّاناً في العُمْر وشيوخا ، ينافقونَ بالصفةِ ويُوارُون ، وعن الصهباءِ العاتقةِ يُدارون . وأبياتُ «الحسينِ بنِ الضحاكِ\*\* الخليع ِ » التي تنسبُ إلى «أبي نواسٍ » معروفة :

١ – البيت من (خمريته السينية) التي مطلعها :

كيف النزوع عن الصبا والكاس ؟ قس ذا لنــا يا عاذلى بقياس

ورواية (الديوان صفحة ٢٩٥) :

قالوا : شبطت ، فقلت : ما شبطت يدى عن أن تح إلى فعى بالكاس

# الأعلام

ه - عبد الله بن المعتر : أبو العباس بن المعتر بن المتوكل بن المعتصم . الحليفة الشاعر الأديب . بويع بالحلافة في ربيع الأول سنة ٢٩٦ ، وقتل في ربيع الثانى من العام نفسه - وله مصنفات مها : البديع ، طبقات الشعراء ، أشعار الملوك . ( الفهرست ١٦ ، الأغانى ١٩٠٩ - شفرات ٢ / ٢٢١ - بين خلكان ١ / ٢٠٥ - النزهة : ٢٩٩ - تاريخ بغداد ١٠ / ٩٥ تاريخ ابن الأثير سنة ٢٩٩٩ ) . المن خلكان ١ / ٢٠٥ - المسين بن الفحاك : أبو على ، الخليع . شاعر عباسي ظريف ماجن مطبوع - سبق إلى معان في الحسر ، وينسب الناس كثيراً من شعره إلى و أبى نواس ، وكان صاحبه . ت ٢٥١ هـ معان في الحقوت - تاريخ بغداد ٨ / ٤ ه الشفرات ٢ / ٢١ ، ابن خلكان ١ / ٤٥ ، أمالي القالي ٢ / ٢٠ ، وأعلام الصاهل والشاحج ) .



وشاطرىً اللسانِ مخَتَلَقِ التّك ريهِ ، شابَ المجونَ بالنَّسُكِ(۱) باتَ بُغمَّى يَرتادُ صاليةَ الذ ار ويكنى عن ابنةِ الملكِ دسستُ حمراء كالشهابِ لهُ من كفِّ خمَّارِ حانةِ أَفِكِ يحلِف عن طبخِها بخالقِه وربِّ موسى ومنشى الفُلكِ يحلِف عن طبخِها بخالقِه وربِّ موسى ومنشى الفُلكِ كأَمَّا نصبُ كأسِها قمرٌ يكرعُ فى بَعْضِ أَنجُم الفَلكِ (١)

ومن النفاقِ أَن يُظهرَ الإِنسانُ شُربَ ما أَجاز شُربَه بعضُ الفقهاء ، ويَعمِدَ إلى ذاتِ الإِقهاء ، فقد أحسنَ «الحَكَميُّ » في قوله :

فإذا نزعت عن الغواية فليكن لله ذاك النزع ، لا للناس (") وقد آن لمولاى الشيخ أن يزهد في شيمة «حُمَيْدِ " وينصرف عن مذهب

### الأعلام

1

١ - روى « ابن المعتز » هذه الأبيات مع تغيير في البيت الثالث :

دسست صفراء كالشعاع له من كف علج يدين بالإفك وزاد بعد البيت الأخبر :

حتى إذا رُنحتــه ســـورتها وأبدلته الســـكون بالحـــرك فكان ماكان لاأبوح بـــه فى الناس من هاتـــك ومتنهـــك

ثم قال : وقد نسبت العوام هذا إلى « أبي نواس » وذلك منحول ، إنما هو « للحسين بن الضحاك » . انظر (طبقات الشعراء لابن المعتز ، صفحة ١٣٧ ، والأغاني ٧/١٥٥) .

٢ – رواية (الأغانى ٧/هه١) :

كأنما نصب كأسه قمر حاسده بعض أنجم الفلك ٣ - البيت « لأب نواس » من (سينيته ) التي أشرنا إليها في هامش الصفحة السابقة .

حمید الأمجی : شاعر إسلامی أموی ، وأمج بلدة من أعراض المدینة بها سوق ومزارع ونخیل .
 انظر (بلدان یاقوت ۲۰۷/۱ – معجم البکری ۲۰۰/۱) .

«أَبِي زُبِيد \* » . وإنما عَنيتُ «حُميدًا الأَمَجيَّ »(١) قائلَ هذه الأَبيات : شربت المدام فلم أقلع وعوتيبت فيها فلم أرجع حُميدُ الذي أَمَجُ دارُهُ أَخو الخمرِ ذو الشيبةِ الأَصلع علاهُ المشيبُ على حبِّها وكانَ كريماً فلم يَنزع ِ وقال آخر (۲):

تقولُ : ألا تجفو المدامَ فَعِندنا من الرزق ، تمرُّ مُكثِبٌ وزبيبُ؟ فقلتُ :رويدًا ما الزبيبُ مُفرِّحي وليسَ لتمرٍ في العظام دبيبُ فإنَّ (٦) حُمَيْدًا عُلَّهَا في شبابهِ ولم يَصْحُ منها حينَ لاحَ مشيبُ

تُعاتِبُني في الرَّاحِ أَمُّ كبيرةً وما قولُها ، فها أَراهُ ، مصيبُ

وإذا تسامعت المحافلُ بتوبتهِ ، اجتمعَ عليه الشبانُ المقتبلون ، والأدباء المتكهلون (٤) ، وكلُّ أشيبَ لم يبقَ من عُمرهِ إلا [ظِمْءً] (٥) حِمارٍ ، كما اجتمع لِسَمَرٍ أَصنافُ السُمَّار ، فيقتبسون من آدابه ، و يُصْغُونَ المسامع

الأعلام

ه ـ أبو زبيد ، الطائي : ١٤٤ .

١ – كتبه في س ، ا ، : [جميلا إلى مجى ]وهوغير مفهوم .

٧ - انظر هذه الأبيات في (رغبة الأمل من كتاب الكامل ٨٦/٣).

٣ – يشير إلى قول «حميد الأمجى»:

علاه المشيب على حبها وكان كريساً فلم ينزع

ع ـ كذا في الأصل ، ولعلها من تكهل النبات إذا تم طوله . أو لعلها : [المكتهلون ] كما في (ط) قابل على ماهنا ، ما في (ب : ٣٦١) وتورط في ( ل : ٢٧٠ ) فاتهم رواية الأصل بالتحربف ، ورفض توجيعي إياه زاعاً أنه لا يقال في النبات إلا الكهل، لا المكهل. فهلا راجع نص القاموس: « اكتهل: صار كهلا . . . ونبت كهل ومكتمل : متناه » ! !

ه -- في ك ، ز ، ط : [ضم ً ]ولم نجدها في المعاجم . وفي ت ، ر : [ظم ] ولعله سهو من الناسخ . وفي س ، ا ، : (ضم) تحريف . فانظر (ب : ٣٦١ ، ل : ٢٧٠) .

الظم : ما بين الشربين ، ويوصف بالقصر عند الحمار ويضرب به المثل .

لخطابه ، وجلس لهم فى بعض المساجد (١) «بحلبَ » حرسها الله ، فإنّها من بعد «أَبي عبد اللهِ بنِ خالَويه \* » عَطِلتْ من خَلخالٍ وسوار ، ونارت (١) من الأدبِ أَشدً النّوار .

وإذا كان ذلك بتفضَّلِ اللهِ ، أَعَدَّ معهُ خَنجرً<sup>(۱)</sup> كخنجرِ «ابنِ الروى \*\* » ، أو الذي عناهُ «ابنُ هَرْمةَ \*\*\* » في قولِهِ :

لا أُمْتِعُ العُوذَ بالفِصالِ ولا أَبتاعُ إلا قريبةَ الأَجلِ

# لا أمتع العوذ بالفصال • – الأبيات

قالت : بذلك والله أفناها . ثم أخبرت أباها بما كان ، فضمها إليه وقال : أنت والله ابنتي حقاً ، الدار والمزرعة الك . وتروى نوادر أخرى عن هذه الأبيات ، فقد تشبث الناس بها وطاردوا ، ابن هرمة ، ، وكان أحد البخلاء .

# الأعلام

• - أبوعبد الله بن خالويه : الحسين بن أحمد ، من كبار علماء اللغة في النرن الرابع الهجرى ، ومن كتبه في اللغة : كتاب ليس ، وشرح مقصورة ابن دريد ، وأسماء الأسد - جمع فيه خمسهائة اسم – والبديم ) وله أيضا : القرآءآت ، وإعراب القرآن .

هه - ابن الروى : ٧٦٠

ابن هرمة : إبراهيم بن على بن سلمة بن عامر بن هرمة الفهرى (جمهرة الأنساب ١٧٧ ط٣)
 الشاعر ، أتصل و بأبي جعفر المنصور ، ومدحه فاستحسن شعره – وقد عرف بالبخل .

انظر ( الشمر والشعراء ٤٧٣ ، الأغانى ٥/٢٦٠ ، ٤٦٧/٤ ) .



١ – في هامش ك ، ز ، ش [المجالس ]. نسخة .

٢ – نارت هنا بمعنى نفرت ، يقال نارت المرأة نوراً ونواراً ، بالكسر والفتح : نفرت .

٣ ـ يشير هنا إلى الخنجر الذي أعده « ابن الرومي» في مرض موته ، لينحر نفسه إذا اشتد عليه
 الألم . انظر رقم ٢ بهامش ص ٤٨٢ ، ٤٠

إ - المنحر : موضع النحر - والشؤبوب : حد كل شيء ، والدفعة من المطر ولهذه الأبيات قصة رواها صاحب ( الأغاني ٥٠/٥) ، وخلاصها : أن «عروة بن أذينة » وقف على باب « ابن هرمة » وناداه فقالت ابنته : خرج والله آنفاً . فسألها : هل من قرى ؟ قالت : لا والله . قال فأين قول أبيك ؟ :

لا غَنمِى فى الحياةِ مُدَّ لها إلاَّ دِراكَ القرَى ، ولا إبلِى كم ناقة قد وَجَاْتُ مَنحرَها بِمستهلِّ الشُّوْبوبِ ، أو جَمَلِ فإذا جلسَ فى مجلسِه (١) الذى يلتقطُ أهلُه زهرَ أسحار ، بل لؤلوَّ بِحار ، فيكونُ ذلك الخنجرُ قريباً منه ، فإذا قُضِى أن يمرَّ ببابِ المسجدِ الكهلُ المُرَّقِبُ (١) الذى أرادَه القائلُ بقولِه :

إذا الكهلُ المُرَقَّبُ غاضَ أَلْنَا إلى سِي له في القَرْوِ ثان (١) كَأَنَّ الذَارِعَ المغلولَ منها سَليبٌ من رجالِ الدَّبُلَانِ وَشَبَ إليه وَبُهَ نَمِرٍ ، إلى مُتخَلِّفَة وقير أمرٍ (١) ، أو أمر بعض أصحابِه بالوثوب إليه ، فوجَأَهُ بذلك الخنجرِ وَجُأَة فانبعث بمثلِ الدم ، أو الخالِصِ من العَنْدم (١) ، وقرأ هذه الآية : «إنَّ الحَسنَاتِ يُذْهِبْنِ السَّيِّئاتِ ، ذَلِكَ ذَكْرَى لِلذَّا كِرِينَ » (١).

فإذا مضى صاحبُه (٢) مستعدياً إلى السلطانِ فقال : مَن فعلَ ذلك بك؟

١ - فى س ، ١ [محله ]وفى ك ، ش ، ر : [منزله ]وفوقها : [مجلسه خ ] . وجمعت النسخ الأخرى بين الروايتين هكذا : فإذا جلس فى منزله مجلسه .ونقل هذه الرواية إلى ( ل : ٢٧ ) وزعم أنى أخطأت فى الاقتصار على ( مجلسه ) فا حيلتى والذى فى مصورة الأصل ( ١٠٨٥ ) هر ما أثبته ؟!

والحديث هنا عن ﴿ ابن القارح ﴾ بعد توبته انظر صفحات ٥٠ ، ٥١٧ ، ١٨٥

٧ - الكهل هنا : زق الحمر - والمرقب ، كمعلم : الحلد يسلخ من جانب الرقبة .

٣ - روى(التاج ، مادة دبل) البيت الثانى هكذا : « كأن الدارع المشكول مبا .
 وقد ضبطت [ألنا] في بعض النسخ بفتح الهمزة ، والصواب الضم ، من آل ينول إذا رجع وعاد .

وغاض : نضب — والسي : المثل – والقرو : حوض طويل ، أو قدح من خشب .

والذارع : الزق الصغير يؤخذ من قبل الذراع – والمشكول : المقيد بالشكال – وديبلان : مثى ديبل وهي قصبة بلاد السند ، ترفأ إليها السفن ، وعن « الصاغانى » : وأمراؤها طلحا، ، يشاركون قطاع البحر ويضر بون معهم بسهم ، ويقال لها الديبلان على التثنية وأنشد البيت ، كأن الذارع المغلول مها ، ولم يسم قائله وانظر (ديبل) في (بلدان ياقوت : ٥/٨٨٠) .

ع - الوقير : القطيع - والأمر : الكثير ، ويقال أمر الرجل : إذا كثرت ماشيته فهو أمر .

ه ــ العندم : خشب نبات يصبغ به . ٢ - من آية ١١٤ : سورة هود .

ν -- أى صاحب الكهل المرقب الذي وجأه « ابن القارح » بخنجره .

فسمّاهُ له ، قال السلطانُ بمشيئةِ اللهِ : "لا حُرَّ بوادى عوف (١) ، ما أصنعُ بجِنْث (١) الأدبِ وبقيةِ أهلهِ ؟" ووطئِها تحت قدمِه ، وحَسِبها من زعانفِ أَدَمِه . ما يفعلُ ذلك مرةً أو اثنتينِ ، إلا وحَمَلَةُ الذوارعِ قد اجتنبت تلك الناحية ، كما اجتنب (١) «أبو سفيانَ بنُ حرب " » طريقَه من خوفِ الذبى صلى الله عليه وسلم ، فقال «حسانُ " » :

إذا أَخذَتْ حُورانُ من رمل عالج فقولا لها : ليس الطريقُ هُنَالِكِ (٤) ولا بأسَ إِن كان المُعَدُّ (٥) مِشْمَلاً (١) يُشْمَتلُ عليه في الكُمِّ ، فإذا ضُرب به (٧) ذارعُ الخمر ، ذَكرَ مَن نظرَ في (كتابِ المبتدإ) حديث «طالوتَ » لما أَمَر ابنتَه وهي امرأةُ «داودَ » – صلى الله عليه (٨) – أَنْ تُدْخِلَه

- \* أبو سفيان بن حرب : صفحة ٣٤٩ .
  - \* \* حسان بن ثابت : صفحة ٢٣٤ .



۱ – يضرب الرجل يسود الناس فلا ينازعه أحد في سيادته . انظر أصل المثل في (فرائد اللآل الكال - ١ يضرب الأمثال ١٢٤/٢) .

٢ - الجنث ، بالكسر : الأصل ، في (الصحاح) : يقال فلان من جنثك وجنسك ، أي من أصلك ، لغة أو لثغة . وانظر (نوادر أب مسحل ٧١/١) .

٣ - في ت ، ط : [اجتنبت ]وهو خطأ ، إذ لا يجوز تأنيث الفعل هنا .

<sup>؛ –</sup> رواية ( الديوان : صفحة ٢٣٧ ط . السعادة ١٣٣١ ) .

إذا هبطت حوران من رمل عالج فقولا لها : ليس الطريق هنالك

والبيت من قصيدته ، في غزوة بدر ، الأخرى ، سنة ؛ ه – وكان . النبي صلى الله عليه وسلم قد واعد قريشاً بها فلم تأت ، ورواية ( السيرة ٢ / ٢٠ / ) للشطر الأول :

ه أَذَا سَلَكَتَ لَلمُور مِن بَطِنَ عَالَجٍ مَ وَقَدُ أُهدِرِ فَى ( لَ : ٢٧١ ) كُلُّ هَذَا التَّحقيق للشاهد ، ولم يشغله غير سهو مطبعي في ضبط ( أخذت ) بسكون الذال !

ه – يعنى السلاح الذي يعده « ابن القارح » لضرب زقاق الحمر .

٦ – المشمل : سيف قصير ، ويطلق على الخنجر أيضاً . ﴿

٧ - في ط : [ضرب بر ذراع ]وهو تصحيف ظاهر .

٨ - زاد في س ، اط: [وسلم].

عليه وهو نائِمٌ ليقتلَه ، فجعلت له فى فراشِ «داودَ » زِقَّ خمرٍ ودَسَّتهُ عليه ، وضرَبه بالسيفِ وسالت الخمرُ . فظنَّ أَنها الدمُ ، فأَدركهُ الأَسفُ والندمُ ، فأومأً بالسيفِ ليقتلَ نفسه ومعه ابنته ، فأمسكت يدَه وحدَّثتُه ما فعلتُه ، فشكرها على ذلك .

ويكونُ السكرانُ إِذَا أَلمَّ بذلك المسجدِ ، تُرْتِرَ (١) ومُزْمِزَ (٢) ، كما في (الحديثِ) واسْتُنْكِهَ ، فإِن أَوجبت الصورةُ أَن يُجلَدَ جُلِدَ ، ولا يَقتصرُ له الشيخُ – أَغراهُ اللهُ أَن يأمرَ بالمعروفِ وينهى عن المنكرِ – على أربعين (١) في الحدِّ على مذهبِ أهلِ الحجازِ ، ولكن يَجلِدُه ثمانينَ على مذهبِ أهلِ العراقِ فإنها أوجعُ وأَفجع . ويقال إِن النبيَّ – صلى اللهُ عليه وسلم جلَدَ أربعين ، فلما صارَ الأَمرُ إلى «عمرَ بنِ الخطابِ » عليه السلامُ – استقلَّها ، فشاور «عليًا » عليه السلامُ ، فجعلاها ثمانين .

وإذا صحَّت الأُخبارُ المنقولةُ بأَن أهلَ الآخرةِ يعلمون أُخبارَ أهلِ العاجلةِ ، فلعلَّ حواريَّهُ (أ) المعَدَّاتِ لهُ في الخُلْدِ ، يَسأَلْنَ عن أُخبارِه مَن يَرِدُ عليهن من الصَّلحَاءِ ، فيسمعْنَ مرةً أنه «بالفُسطاطِ» ، وتارةً أنه «بالبَصْرة» ومرةً أنه «بعدادَ» ، وخطرةً أنه «بحلبَ » . فإذا شاعَ أمرُ التوبةِ ، ومات ناسكُ من أهلِ «حلبَ » أخبرهنَّ بذلك ، فَسُرِرْنَ وابتهجنَ ، وهناً هُنَّ ناسكُ من أهلِ «حلبَ » أخبرهنَّ بذلك ، فَسُرِرْنَ وابتهجنَ ، وهناً هُنَّ ناسكُ من أهلِ «حلبَ » أخبرهنَّ بذلك ، فَسُرِرْنَ وابتهجنَ ، وهناً هُنَّ

١ – ترتر هنا بمعنى حرك ، يقال : ترتره إذا حركه .

٢ -- وضع مكان النقطتين في (ك) علامة ٧ صغيرة ، وهذا من علامات الإعجام في عصر هذه
 النسخة . وقد أهملت أكثر النسخ الأخرى إعجام الكلمة وكتبتها برائين مهملتين ، تصحيف .

يقال مزمزه . إذا حركه وأقبل به وأدبر ، وبه فسر حديث « ابن مسعود » في سكران أتى به : ترتروه ويزمزوه . أي حركوه ليستنكه ، هل يوجد ربيح خمر ؟ (النهاية واللسان) : مزمز ، وترتر .

واستنكه : طلبت نكهته ليعرف هل شرب خمراً أو لا .

والترترة والمزمزة في ( نوادر أبي مسحل ٣٤/١ ) بمعنى واحد .

٣ \_ يعني أربعين جلدة .

٤ - يعنى حوارى « ابن القارح » .

جاراتُهُنَّ . ولا ريب أنهُ قد سَمع حكاية البيتين الثابتين في كتاب الاعتبار (١) أنعم الله بالخيالين عيناً وبمسراك يا أميم إلينا! عجبا ما جَزِعتِ من وَحشةِ اللَّحْ لِي ومن ظُلمةِ القبورِ علينا! وأعوذُ (١) باللهِ من قوم يحثُّهم المشيبُ على أن يستكثروا من أمَّ زَنْبَقِ (١) ، كما قال لاحاتم " ) :

وقد علمَ الأَقوامُ لو أَنَّ حاتماً أَرادَ ثراء المالِ، كانَ لهُ وَفْرُ (°) يفُكُ بهِ العانِي ، ويؤكِلُ طيّباً وليست تُعرِّيهِ القِداحُ ولا اليَسْرُ (۱) يفُكُ بهِ العانِي ، ويؤكِلُ طيّباً وليست تُعرِّيهِ القِداحُ ولا اليَسْرُ (۱) أَماوي ، إِنْ يصبحْ صداى بقفرة من الأَرضِ ، لا ماءُ لدى ولا خمر (۷) ترى أَنَّ ما أَهلكتُ لم يكُ ضَرَّنى وأَنَّ يدى مما بخِلتُ بهِ صِفرُ (۸)

وقال «طرَفَةُ\*\* » : فإن كنت لا تَسْطِيعُ دفعَ منيَّتي

فإن كنتَ لا تَسْطِيعُ دفعَ منيَّتي فَدَعْني أُبادرْها بما ملكتْ يدى

١ - لما نعبر على هذين البيتين في مراجعنا ، ولم نهتد إلى المقصود (بكتاب الاعتبار ) ، ولعل استعمال الكتاب هنا على الحجاز . وانظر (تهذيب إصلاح المنطق : ص ٣) ط السعادة بمصر ٢ - ف ط : [أعوذ ] .

٣ – أم زنبق ، بفتح الزاى : الحمر .

٤ – بنات طبق هي الدواهي ؛ ويقال للداهية أم طبق أيضًا . وهي في الأصل للحيات والسلاحف .

۲ - يروى : « وما إن تعريه القدام ولا الحمر »

٧ – يروى: ۞ من الأرض لا ماء هناك ولا خمر ۞

٨ - يروى: \* ترى أن ما أنفقت لم يك ضرنى \*

٩ - في ط: [وقع منيتي ] تصحيف .

والبيت من ( المعلقة ) : ﴿ لحولة أطلال ببرقة شهمد ﴿

الأعلام

\* – حاتم الطائي : ٣٤١ .

۳٤٣ : ۳٤٣ .

المسترخ المنظل

وقال «عبدُ اللهِ بنُ المعتز\* » :

لا تُطِلْ بالكؤوسِ مَطْلَى<sup>(۱)</sup> وحبسى ليسَ يومى يا صاحبى مثلَ أمسى لا تَسَلْنى وسَلْ مَشيبىَ عنى مذ عرفتُ الخمسينَ أَنكرتُ نفسى فهذا حثَّتُهُ كثرةُ سِنِيهِ على أَن يستكثر من السَّلافةِ ، وما حفظَ. حقَّ الخلافةِ . وإنَّ العَجَب طمعُه أَن يَلِيَ<sup>(۲)</sup> ، كأنه فى العبادةِ شَحِب وبَلِي . ولكنَّ القائلَ قال لـ «معاوية بن يزيدَ \* \* » :

تلقَّ الله عن أبيه فخذها يا معاوى عن يزيدا! وقد كان «محمدُ بنُ يزيدَ المبرَّد \*\*\* » ينادِمُ «البُحتُريُّ \*\*\*\* » ثم ترك .

وأَذا أَضَنَّ به (<sup>٤)</sup> مَيَّزَ اللهُ من الغيظِ. قلبَ عدُوِّه - أَن يكونَ كَ «أَبِي عَبْانَ المَازِنِي\*\*\*\* » : عُوتبَ في الشرابِ فقال : إذا صار أكبرَ ذنوبي تركتُه .



۱ – فی ط : [مطلی وحبی ]وهو تحریف ظاهر . 🕒

٧ - يشير إلى محاولة ، ابن المعتر، أن يلي الحلافة ، وقد نجح وأقام بها نحو عشرين يوماً .

٣ - أى ، تلقى يزيد بن معاوية الحلافة بالوراثة عن أبيه ، ثم آلت - وراثة - إلى معاوية بن يزيد
 ٤ -- قوله : أضن به ، أى « بابن القارح » . وقد ضبطه فى الأصل بفتح الضاد ، وهو فى ( القاموس )
 بالفتح والكسر .

<sup>\* -</sup> عبد الله بن المعتز : صفحة ١٥ .

معاویة بن یزید : معاویة الثانی بن یزید بن معاویة بن أبی سفیان ، ولی الحلافة فاستثقل عبئها ( جمهرة الأنساب ۱۱۲ ثالثة ) لم یزد عهده عل أربعین یوماً انزوی فیها فی داره لمرضه عبئها ( جمهرة الأنساب ۱۱۲ ثالثة ) لم یزد عهده عل أربعین یوماً انزوی فیها فی داره لمرضه عبئها ( الطبری : حوادث سنة ۱۳۳ هـ)

<sup>\* \* \* -</sup> محمد بن يزيد المرد : ١٩٢ .

ه . . . – البحترى أبو عبادة : ٤٠٦ .

ه ه ه ه . - أبو عثمان المازني : ٣٣٨ .

وأما «إبراهيمُ بنُ المهدِى\* »(١) فقد أساءَ في تعريضِه بالكأسِ «لمحمدِ ابنِ حازم \*\* » ، ولكن مَن عَبثَ بالبَم (١) والزّيرِ ، لم يكنْ في الديانةِ أخا تعزير . وقد رُويَ أَن «المعتصم \*\*\* » . دعا «إبراهيمَ » كعادتِه فغنّاهُ البيتينِ اللذين يقالُ فيهما : «غنّى صوت (١) ابنِ شكلةَ » . وبكى «إبراهيمُ » فقال له «المعتصمُ » : ما يُبكيك؟ فقال : كُنتُ عاهدتُ الله إذا بلغتُ

۱ – يشير إلى ما ذكره « ابن القارح » في (رسالته) عند الحديث عن امتناعه عن الحمر حين عرضها عليه بعض الناس : « وقلت لهم : عرض إبراهيم بن المهدى على محمد بن حازم الحمرة فامتنع وأنشد :

أبعــد شيري أصــبو والشيب للجهل حرب -الأبيات»

انظر ص ٥٦ ، والحادثة مبسوطة في ( الأغاني ب ١٢ / ١٦٤ ) .

٢ - في (ت ، ط) : [ باليم ] وهو تصحيف صحته : [ اليم ] بالباء الموحدة، من أوتار العود -- والزير : كذلك . وانظر ( مروج الذهب ط أوربا ٨ / ٩١) .

٣ - في ط: [صوت بنشلكة] بحذف ألف ابن، والصواب إثباتها. و « ابن شكلة » هو إبراهيم بن المهدى. انظر ترجمته في الأعلام . . .

### الأعلام

ه - إبراهيم بن المهدى ، أبو إسحاق ، بن أبى جعفر المنصور ، وأمه «شكلة » من سي طبرستان (جمهرة الأنساب ۲۰) و إليها ينسب فيقال « ابن شكلة » وكانت سبيت فتر بت عند « المنصور » فصارت عند « المهدى» فولدت له ٤ إبراهيم » .

أديب فصيح شاعر محسن ، وعلم من أعلام الغناء ، وقد ثار على المأمون ، وبويع بالحلافة سنة ٢٠٣ .ثم غلب فاختنى عام ٢٠٣ وظل مختفياً سبع سنين ، حتى ظفر به المأمون وعفا عنه . توفى عام ٢٢٤ د .

( ابن الأثير : ۲۰۲ ه وما بعدها – الفهرست ۱۹۸ ط التجارية – ابن خلكان ۱ / ۱۰۰ شذارت الذهب ۲ / ۳ : ۵ م – الشعر والشعراء ٤٠ م – الورقة ۱۹ – الأغاني ۹ / ۲۸).

عمد بن حازم: بن عمرو الباهل و يكنى أبا جمفر ، من شعراء الدولة العباسية . محسن مطبوع ، كثير الهجاء ، وكان عابثاً لاهياً ماجناً ثم تاب . وحادثة عرض « إبراهيم بن المهدى» الكأس عليه مبسوطة فى ( الورقة ١٠٥ ) ، الأغانى ب ١٢ / ١٦٤ ) .

\*\*\* - المعتصم : أبو إسحق ، محمد بن الرشيد بن المهدى ، ولى الشام ومصر لأخيه المأمون مُ آثره المأمون بولاية العهد تقديراً له . وبويع بالحلافة سنة ٢١٨ ه . ومات بسامرا سنة ٢٢٧ ه. (جمهرة الأنساب ٢١ ، ابن الأثير : سنة ٢١٨ ه وما بعدها)



ستين سنةً أن أتوبَ ، وقد بلغتُها . فأَعفاهُ «المعتصمُ » من الغناء وحضورِ الشراب .

والتوبة إذا لم تكن نَصوحاً ، لم يُلْفَ خَلَقُها منْصوحاً (١) ، وكان فى بلدنا رجل مُغرم بالقهوة ، فلما كبر رغب فى المطبوخ . وكان يحضر مع نداماه وبين يديه خُرْدَاذِي (١) فيه مُطَبَّخَة ، وعندهم قدح واحد ، فيشرب هو من المطبوخ ويشرب أصحابه من النيئ ،فإذا جاء القدح إليه ليشرب غسله من أثر الخمر وشرب فيه ؛ فإذا فرغ خردادي المطبوخ ، رجع فشرب من شراب إخوانه !

وأما مخاطبته غيرَه وهو يعنى نفسه (١) ، فهو كقولِهم فى المثل : إياكِ أعنى واسمعى يا جارة (١) . ولا عُندُدَ عن الجِبلَّة (١) . يُريدُ المتنسّكُ أن ينصرَف حبّه عن العاجلة ، وليس يقلِرُ على ذلك ، كما لا تقلِرُ الظبيةُ أن تصيرَ لَبُوةً ، ولا الحصاةُ أن تُتصوَّرَ لؤلؤةً : ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذا واستغفرى لِنَنْبكِ إِنّكِ كنتِ مِنَ الخَاطِئينَ ﴾ (١).

١ - الحلق ، بفتحتين : البالى ، المذكر والمؤنث - والمنصوح : من نصح الثوب خاطه ،
 والعمل أخلصه .

٧ - كذا ضبطه في الأصل بضم أوله . والذي في (القاموس) : الحرداذي ، بفتح الحاء : الحمر .
 ٣ - الحديث هنا عن « ابن القارح » ، إشارة إلى قوله في رسالته : « وأقبلت على نفسي مخاطباً ،

ولها معاتباً ، والحطاب لغيرها والمعني لها : لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكم . . . » ص ٥٣ .

٤ - المثل من قول و سهل بن مالك الفزارى » في أخت و حارثة بن لأم الطائى» وكانت عقيلة قومها .
 انظر (معجم الأمثال ٣٢/١ - فرائد اللال ٤١/١) .

ه - يقال : مالك من ذلك بد ، ولا عند (نوادر أبي مسحل ٩/١) وانظر و ابن السكيت ، في (تهذيب الألفاظ : ٢٧٠). والجبلة : ماجبل عليه المره .

٢ -- سورة يوسف ، آية ٢٩ .

وقولُ القائلِ في الدعاء : «اللهم اجعلْ وَصَعِي بازيا »(١) يكونُ للسَّفَهِ موازيا (١):

لقد علمتَ ولا أنهاكَ عن خُلُق م أن لا يكونَ امرو إلا كما خُلِقا

وإنا لَنجدُ الرجلَ موقِناً بالآخرةِ ، مُصدِّقاً بالقيامةِ ، معترِفاً بالوحدانية ، وهو يَحجَأُ على النابح (١) يعظم ، وعلى الجارية بعارية نظم (١) ، كأنه فى الأرضِ مُخَلدُ ، وإن فنى سهلُ وجلدُ (٥). وكثيرُ من الذين يتلون الآية : ومَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ جَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ ماتةُ حَبّةٍ ، وَاللهُ يضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ، واللهُ واسِعُ عَلِيمٌ (١) وهم بها مُصدِّقون ، ومن خَشيةِ إلههم مشفِقون ، يضنُونَ بالقليلِ التافِه ، ولا يسمَحونَ للسائلِ ولا الوافِه (١) ، فكيفَ تكونُ حالُ من يُنكِرُ حديثَ الجزاءِ ولا يَقْبِلُ عن الفانية حُسنَ العزاءِ ؟



١ – الوصع : طائر أصغر من العصفور ، وقيل : هو الصغير من العصافير ، وقيل : من أولادها .
 نقله في ( ل : ٢٧٥ ) و زاده بياناً فقال : « ولعله السكسكة » ! ؟

٢ - رسم الزاى فى (ك) يشبه الذال ، وقد رويت فى أكثر النسخ بالذال، ورجحنا أن تكون:
 موازيا كا فى (س ، ۱) من الموازاة وهى المقابلة . أما الوذى فمعناه الحدش ، والوذاة ما يتأذى ،
 وذاك بعيد عما نحن فيه . وانظر (ب : ٣٦٧، ل ٢٧٥) .

٣ – حجاً بالشيء : ضن به ، وحجاً عنه الشيء : حبسه والنابح هنا الكلب .

٤ – العارية : ما تملك منفعته بلا عوض . والنظم هنا : العقد المنظوم .

٥ - ضبطها في (ط) بتضعيف اللام ، والصواب التخفيف ، كما ضبط في الأصل، وهو هنا الأرض الصلبة ، مقابلة بالسهل .

٦ -- سورة البقرة آية ٢٦١ .

٧ - الوافه : قيم البيعة ، يعني أنهم يضنون بالقليل حتى على رجل الدين .

وقد مرّ به (۱) حديث و أبي طلحة » أو وأبي قتادة » ومعناه أنه خاصم بوديًا إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان لِ وأبي طلحة » حديقة نخل ، وبينه وبين اليهودى خُلف في نخلة واحدة . فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لليهودي : أتسمَتُ له بالنخلة حيى أضمن لك نخلة في الجنة ؟ عليه وسلم ، لليهودي : أتسمتُ له بالنخلة حي أضمن لك نخلة في الجودي : وَمَعَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنعوت أشجار الجنة . فقال اليهودي : لا أبيع عاجلًا بآجل . فقال و أبو طلحة » : أتضمن لى يا رسول الله كما ضمينت له حتى أعطية الحديقة ؟ فقال : نعم . فرضى وأبو طلحة » بذلك. وأخذ اليهودي وذهب إلى حديقته (۱) ، فوجد فيها امرأته وأبناءه وهم يأكلون من جَنَاها ، فجعل يُدخِلُ إصبعة في أفواههم فيخرج ما فيها من التمر . من جَنَاها ، فجعل يُدخِلُ إصبعة في أفواههم فيخرج ما فيها من التمر . فقالت المرأته : إن كنت بعتها بعاجل فبئس ما فعلت ! فقص عليها الخبر ، وفهرحت بذلك .

ولو قيل لبعضِ عُبَّادِ هذا العصرِ: أُعطِ لَبِنَةً ذاتَ قِضَّةٍ (١٦)، لِتُعطَى في



١ - سقطت من ط ، والمنى بدونها يفسد ، إذ يوم أن هذا الحديث مرقى (النفران) - والضمير
 هنا و لابن القارح ، وانظر حديث النخلة في (الاستيماب ١٦٤٥/٤) ط نهضة مصر .

٧ – في ش : [حديقية ]ولمل أصل التصحيف أن نقطتي الياء في ك ، مزاحتان إلى اليسار .

٣ - القفية ، بكسر فتشديد : الحمى الصغار .

ابو طلحة : زيد بن سهل الأنصارى الحرزجى - وكان من رماة الصحابة المشهورين .
 (الاستيماب : ۲۷۲/۲) .

<sup>. . . .</sup> أبوقتادة : فارس الرسول -- وبهذا كان يعرف -- أما اشمه فاختلفوا فيه : قيل هو النعمان أو ألحارث ، أو عمر بن ربسى . وقيل هو النعمان بن عمرو -- الأنصارى السلمى . مات بالمدينة بعد أن شهد مع و الإمام على ، مشاهده كلها . (الاستيماب ٢٠٤/٢) .

الآجِلةُ اللهِ اللهُ مَنْ فِضَةً ، لما أجاب ؛ ولو شُئِل أَمَةً عوراءً ، يُعَوَّضُ منها في الآخِرة بِحَوَّراء ، يُعَوِّضُ منها في الآخرة بِحَوَّراء ، لما فعل . على أنه من المصدِّقين ، فكيف من غُذِي بالتكذيبِ وجحد وقوع التعذيب ؟

وأَما «فَاذُوهُ\* » (١) فلقى طائِرَ الحَيْنِ ،مُتَكَفياً (١) من بين جَناحَين . فلا إِلّهَ إِلاَ الله ، ما أُعِدَّ المِهراسُ (١) ، ليُفْضَخ (٥) بهِ الرأْسُ ، ولكن لكلِّ أَجَل كتابٌ ، والشرُّ يَبْكُرُ وينتابُ . مَنَّتُهُ نفسُهُ التوبة ، فكانت كصاحبة «امرئ القيس\*\* » لما قال لها :

١ - فى ز ، ت ، ط : [الآخرة ] والمعنى واحد ، لكن اللفظ بها يتكرر مع قوله بعده :
 [يعوض منها فى الآخرة ] الخ . .

٢ -- رسم الكلمة في (ك) غير واضح ، والفاء فيها تلتبس بالحاء ، وقد وردت بالحاء في متن
 (ز، ت، ط) . وفي ش وهامش ز : [فاذوه]. وفي س ، ، ا [ناذوه].

وقد رجعنا رواية « فاذوه » على الرغم من عدم وضوح الفاء فى الأصل ، وذلك لأن الاسم ورد هكذا فى (رسالة ابن القارح ص ٥ ٥) ، وقال : « كان ببغداد رجل كبير الرأس فيل الأدنين اسمه فاذه ... لا يتورع عن ركوب مخزية ، يقال له : يافاذوه ويلك تب إلى اقد ! فيقول: ياقوم ، لم تدخلون بيى وبين مولاى وهو الذى يقبل التوبة عن عباده؟ فكان يوماً ذاهباً والشارع قد اتسع أسفله وضاق أعلا والتي جناحان فيه . فناولت جارة جارتها مهراساً انسل من يدها على رأس فاذوه ، فهرس رأسه، وخلط كخلط الهريسة ، وأعجله عن التوبة . وكان لنا واعظ صالح يقول لنا : احذروا ميتة فاذوه »

٣ – يقال : تكفأ فى مشيته ، إذا ماد وتمايل . والجناحان هنا ، هما جناحا الطريق .

٤ - (ما) هنا نافية ، والمهراس هو الهاون ، إشارة إلى مصرغ «فاذوه» .

٥ - كذا في الأصل. وفي ، ت ، ط : [لينضخ ]تصحيف - وفي (س ، ١) : [ليفضح تصحيف كذاك. يقال فضخ الشيء ، باب فتح : كسره، ولا يكون إلا في الشيء الأجوف كالبطيخ ، وفضخ الرأس : شدخه ، - أما النضخ ، فيستعمل في الرش والبل ، ولا موضع لها هنا .

# الأعلام

ه - فاذوه : لم نعثر عليه بعد ، في غير (رسالتي ابن القارح والغفران) ، ولعله نكرة من عصر وأبي العلاء » . و لم يهند إليه كذلك في (ب : ٣٦٩ ، ل : ٢٧٦)
 ه - امرؤ القيس ، بن حجر الكندى : ص ١٣٦٠ .



منَّ يُتِنَا بغد وبعد غد حتى بخلتِ كأسوا البخلِ (١) ويُحكى عن ﴿ أَنِي الهُذَيْلِ العَلَّافِ \* ﴾ أنه كانَ يمرُّ في الأسواقِ على حِمارٍ ويقولُ : يا قوم (٢) احذروا توبة غلامى . وكان له غلام يعِدُ نفسه التوبة ، فسقطت عليهِ آجُرَّة فقتلته ، والدنيا الغرَّارة ختلته .

وأول ما سمعتُ بأخبارِ الشيخ - أدامَ اللهُ تأثيلَ الفضلِ ببقائه - من رجلٍ واسطى يتعرّضُ لعلم العروضِ ، ذكر أنهُ شاهدَهُ بِه ونصِيبينَ \*\* » وفيها رجل يُعرفُ «بلّي الحسينِ البَصرى \*\*\* » ، معلّماً لبعضِ العلويّةِ ، وكان غلام يعرفُ «بلّي الحسينِ البّصرى \*\*\* » ، معلّماً لبعضِ العلويّةِ ، وكان غلام يعرفُ «بابنِ الدّانِ » وقد اجتاز «الشيخُ » ببلدنا و «الواسطى » يختلف إليه يُعرفُ «بابنِ الدّانِ » وقد اجتاز «الشيخُ » ببلدنا و «الواسطى » يومئذ فيه . وقد شاهدتُ عند «أبى أحمدَ عبد السلام \*\*\* بنِ الحسينِ المعروفِ بالواجكا » - رحمه اللهُ فلقد كان من أحرارِ الناسِ - كُتُباً عليها المعروفِ بالواجكا » - رحمه اللهُ فلقد كان من أحرارِ الناسِ - كُتُباً عليها

١ – البيت من (لاميته) التي مطلعها :

حى الحمول بجانب المسئول إذ لا يلائم شكلها شكل ! ٧ - كذا ضبطه الأصل . وكنا ضبطناه في الطبعة فالثالثة بضم الميم ، فجاء كذلك في طبعة بيروت ؟ ٣٦٩ ) ! وعدنا إلى ضبط الأصل ، في الطبعة الرابعة ، فجاء كذلك في (ل ٢٧٦) .

أبو الهذيل العلاف : محمد بن الهزيل البصرى . شيخ المعتزلة ، من أكبر علماء البصريين وتتكلمهم . توفى سنة ١٣٥٥ بسر من رأى (الشذرات ١٥٥/٢) وفاتنا أن نضبطه في الطبعة الثالثة ، فلم تضبطه (ب : ٣٦٩) !

نصيبين : مدينة من بلاد الجزيرة ، على طريق القوافل من الموصل إلى الشام
 أبو الحسين البصرى ، من المملمين فى عصر أب العلاء .وانظر فى « ابن الدان » النجوم الزاهرة ٤/٧٧ ط دار الكتب بالقاهرة .

ههه » – عبد السلام بن الحسين : أبوأحمد ، عبد السلام بن الحسين بن محمد المعروف بالواجكا . البصرى اللغوى ، تولى النظر فى دار الكتب ببغداد ، والإشراف عليها ، وتوفى سنة ٥٠٥ هـ ( ابن الأثير ٢/٢٧ ، تاريخ بغداد ٢/١٧٥) .

ماع لرجل من أهل وحَلبَ ، وما أشكُ (١) أنه الشيخُ \_ أيّدَ اللهُ شخصَه بالتوفيق \_ وهو أشهرُ من الأبلتِ العَقوقِ (١) ؛ لا يفتقرُ إلى تعريفِ بالقريضِ ، بل يصدَحُ شرفُه بغيرِ التعريضِ . قال والبكريُ \* ، النَّسَابةُ ولروبةَ \*\* ، : من أنت ؟ قال : أنا وابنُ العجاج ، (١) . قال : قصَّرتَ وعرَّفتَ .

وإنما هو فى الاشتهارِ (أ) ، كما سطع من ضوء نهار ، وكما قال والطائى \*\*\* : تحميهِ لألاؤهُ أو مِنْ الرَّجُلُ (أ) تحميهِ لألاؤهُ أو مَنْ الرَّجُلُ (أ) وإن تناسخت الأُمْمُ فى العصورِ ، فهو و على بنُ منصورِ \*\*\* ، الذى ملحه والجُنْفى \*\*\*\* ، فقال والخالقُ و في :

فى رتبةٍ حجبَ الورى عن نَيْلِها وعلا ، فَسَمُّوهُ على الحاجبالا)

١ – أى ما أشك أن هذا الرجل الحلبي صاحب السماع ، هوالشيخ و ابن القارح يه .

٢ - الأبلق : طائر أبلق يكنى في بلاد الشام بأبي بليق . وهو مشهور يضرب به المثل فيقال
 وطلب الأبلق المقرق و أي ما لا يمكن ، لأن الأبلق طائر ذكر ، والمقرق : الحامل .

٣ - في ط: [ابن العجان] وهو تصحيف ظاهر.

ع - الضبير هنا ولابن القارح ۽ .

البيت و لأب تمام ، من لاميته في ملح و المتصم ، ومطلمها ( الديوان ٢٠٣ )
 فحواك عين على نجواك ياقذل

٦ البيت و المتني و من قصيدته التي محلح بها و على بن منصور الحاجب و ومطلعها :
 بأبي الشموس الحاتحات غواربا اللابسات من الحرير جلاببا

#### الأعلام

• - البكرى النسابة : ذكره و ابن الندم ه في مشاهير الإخباريين والنسابين وأصحاب السير . كَانْ نَصِرَانِياً انظر ( الفهرست ٨٩) وذكر و ابن حزم ه في بني يشكر بن بكر بن وائل : وشهاب ابن مذعور بن الحارث بن طيزة ، كان عالما بالأنساب ( الجمهرة ٢٩١) .

• • - رؤبة بن العجاج : ١٦٥ .

. • • - الطائي أبو تمام : ٣٧٤ .

و و و على بن منصور : هو هنا ، على بن منصور الحاجب ، من أعلام القرن الرابع ،
 مدحه المتنبى . انظر ( الديوان ط الرحمانية : ٨٨٠ ٩٢ ) .

• • • • • - الجنس ، المتنبي : ١٦٧ .

### حَجَب طُلَّابَ الأَدبِ عن تلك الرتبةِ ، ونَزَل بالشامخةِ لا العُتْبَة (١).

\* \* \*

وأما العلماءُ الذين لقيهم (٢) ، فأولئكَ مصابيحُ الناجيةِ ، وكواكبُ الداجيةِ ، وإنَّ في النظرِ إليهم لشرفاً ، فكيفَ بمن اغترفَ من كلِّ بحرٍ وَجدَ غرفا ؟ وإنما أقولُ ذلك على الاقتصار ، ولعلَّهُ قد نزفَ بحارَهم بالقلمِ والفَهم ، وفتحوا له أغلاق البُهم (١) – جمع بُهمة وهو الأمرُ الذي لا يُهتدَى لهُ – فأخذَ عن [الكتَّاني] (٤) سُورَ التنزيل ، وفاز بثوابِ جزيل ، فكأنما لقَّنهُ إيَّاه الرسولُ ، وبدونِ تلك الدرجةِ يُبْلغُ السُّولُ . أو أخذها عن «جبرئيلَ» فلا غيرَ ولا تبديل . وسهّلوا له ما صَعبَ من جبالِ العربيةِ ، فصارت حُزُونةُ للا غيرَ ولا تبديل . وسهّلوا له ما صَعبَ من جبالِ العربيةِ ، فصارت حُزُونةُ (كتابِ سيبويهِ) عندَه كالدِّماثِ ، وغَنِي في اللَّجَجِ عن ركوبِ الأَرماث.



١ – العتبة ، بضم فسكون : منعطف الوادى .

٢ يعنى شيوخ « ابن القارح » الذين ذكرهم فى ( رسالته ) قال : « كنت أدرس على أبى عبد الله بن خالويه ، وحمه الله ، وأختلف إلى دار أبى الحسين المغرب ، ولما مات ابن خالويه ، سافرت إلى بغداد ونزلت على أبى على الغارسي ، وكنت أختلف إلى علماء بغداد : إلى أبى سعيد السيرافي وعلى بن عيسى الرمانى ، وأبى عبيد الله المرزبانى ، وأبى حفص الكتانى صاحب أبى بكر بن مجاهد » صفحة ٢٥ .

٣ – البهم : مشكلات الأمور ، وأحدته بهمة ، كحجر وحجرة .

٤ - فى كل النسخ . [ الكتاب] و يمكن أن تفهم - من بعد - على أنها نسبة إلى ( الكتاب ) أى القرآن الكريم ، استظهاراً بقول « أبى العلاه » ، فى الففران ص ٦٦ ه ) : وما عنيت بالكتابى من نسب إلى توراة و إنجيل ، دون من نسب إلى القرآن البجيل .

غير أن نيكلسون قرأها : [ الكتانى ] و إن كانت فى مخطوطته بنير إعجام . ثم أشار فى هامشه إلى أن الكتانى ، الذى كان شيخ ابن حزم فى المنطق وتوفى سنة ٤٠٠ ه ، مذكور فى ابن خلكان ، ولكن ليس هناك سبب لفرض أنه هو الشخص المعنى هنا » .

و إذا صحت قراءة « نيكلسون » – وهى التي رجحناها ، وأثبتناها في الطبعة الثالثة عدولا عن رواية الأصل فجاءت في (ب: ٣٧١) على ما رجحنا ! – ، تعين أن يكون « الكتاني » هنا « أبا حفص الكتاني » ، أحد شيوخ ابن القارح ، وقد ذكره في ( رسالته ) ، انظر رقم ٢ أعلاه . والكتاني هو : عمر بن ابراهيم البغدادي ، شيخ القراء في القرن الرابع ، ومن آخر من قرأ على « ابن مجاهد » انظر رقم ٣٣٨٢ في ( غاية النهاية لابن الجزري ) .

وأما انحيازُه إلى وأبى الحسنِ ، \_ رحمه الله \_ فقد كان ذلك الرجلُ سيَّدًا ، ولن قوى منهم وادًا ، ودونَهُ للنُّوب مُحادًا . وكان كما قال القائلُ :

وإذا رأيت صديقة وشقيقة لم تدر أيُّهما ذوو الأرحام وكما قال والطائي : .

كُلُّ شِعْبِ كُنَمْ بِهِ آلَ وَهِبِ فَهُو شِعْبِي وَشِعْبُ كُلِّ أَديبِ (١)

والمثلُ السائِرُ : على أهلِها تجنى بَرَاقِشُ (٣). وذَكر (٤) ( الصَّولُ ٥٠٠ ) والمُثنى (محمدَ أنهُ دخل على (المُثنى ٥٠٠ ) بعد ما قَتلَ (بنو حمدانَ) (محمدَ

إن قلبي لكم لكالكبد الحر ى وقلبى لفيركم كالقلوب

من قصيدة لأبى تمام في مدح سليمان بن وهب .

٣ ــ قيل إن براقش كلبة كانت لقوم من العرب ، فأغير عليهم فهر بوا وهي معهم ، فتتبع المغير ون
 آثارهم بنباحها حتى ظفر وا بهم . ( انظر مجمع الأمثال ١٠/١ ٣ ــ فرائه اللال ١٣/٢ ) .

وموضع المثل هنا ، لا يطمئن به السياق مع ما قبله . ولذلك آثرنا فصله عنه ، ليتصل بالحديث بعده ، وفيه يعلق أبو العلاء على ما ذكره « ابن القارح » في رسالته : ( ص٥٠ ) .

وكنت في الطبعة الثالثة نقلت قوله [ وذكر ] إلى أول السطر ، فانفصلت عن مثل براقش . وكذاك نقلته (ب : ٧٧٨) ثم وصلت السياق في الطبعة الرابعة ، فجاء متصلا في ( ل : ٧٧٨) !

ع ــ بهامشي ك ، ش . ما عبارته : حدث و أبو بكر الصول و في (أوراقه) قال : كنت في عبلس الراضي وقد بلغه هزيمة و ابن رائتي فقال : ما أحسن هذه الأبيات : وأنشد أبيات و بهشل و

#### الأعلام

أبو الحسن، على بن الحسين، الوزير المغربي. والد الوزير أبي القامم الحسين بن على .
 وزر أبو الحسن لسيف الدولة ، ثم لأبي الممالي سعد الدولة حتى فارقه على وحشة ووزر العزيز بالله الفاطبي بمصر ، ثم لابنه الحاكم بعده ، حتى انقلب عليه وقتله سنة ١٠٠ ه . وأنظر (تاريخ حلب لابن العديم ، السنوات ٢٥١ : ٢٩٢ ه) .

• • العالق ، أبو تمام (٢٢٤) والسول ، أبو يكر (٤٤٧)

\*\*\* المتى قد ، إبراهيم بن جنفر المقتد ، بن المعضد أحمد بن الموفق العباس . بويع بالملافة سنة ٢٢٩ موضلع بعد أربع سنوات ( تاريخ ابن الأثير : سنوات ٢٢٩-٣٢٣ ، جمهرة الأنساب : ٢٠ ثالثة ) .

١ – أى انحياز وابن القارح ، إلى وأبي الحسن المغربي . انظر صفحة ٥٧ .

٢ - بهامش (ك) : بعده :

ابنَ رائق \* ، فسألهُ عن أبياتِ ونَهْشَل \* \* بنِ حَرَّى ، :

ومولًى عصانى واستبدَّ برأيهِ كما لم يُطَعْ بالبَقَّنينِ قصيرُ(۱) فلمّا رأى ما غِبُّ أَمْرِى وأَمرَهُ وناءت بأعجازِ الأُمورِ صُدُورُ تَعْنَى نئيشاً أَن يكونَ أَطاعى وقد حدَثت بعدَ الأُمورِ أُمورُ(۱)

يقال : فعل كذا نَثيشا ، أى بعد ما فات ، قال الشاعر :

إِنَّكَ يَا قُطَيْنُ ولِستَ منهم لَأَلْأُمُ مَالِكِ عَقِباً ورِيشا (١) تَنَاءِت منكُمُ عُلُسُ بنُ زيدِ فلم تعرفُكُمُ إلا نشيشا (١)

١ - الأبيات الثلاثة ، مروية في (بلدان ياقوت ٢٥٣/٢) كرواية الغفران .
 وهي من مختار و البحترى ، في حمامته - وروى ( السان ) الشطر الثانى :

• كما لم يعلم فيها أشار قصير •

وبقة : مضم بالعراق قريب من الحيرة ، كان به وجذيمة الأبرش، ، وبنه المثل : خلفت الرأى بيقة . وبقة أيضا : اسمحصن : ﴿ أَمْ تَسْمَا بِالْبَقَتِينَ الْمُنَادِيا ﴿

قيل أراد بقة الحسن ، ومكاناً آخر . (السان ) :

٧ – رواية . ابن السكيت ، كالغفران . وجاء الشطر الثانى في ( السان ) :

• وتحدث من بعد الأمور أمور •

قوله : نشيشا ، أى أخيراً وبعد الفوت .وأما و ابن السكيت » فجاء بالبيت شاهدا على : ه ويقال جاء نشيشا ، أى بطيئاً آخر الناس » - تهذيب الألفاظ ٣٠٣ ، وافظر شواهد الكشاف (٤١٧/٤) ثم جاء بالبيت في موضع آخر (ص ٩٤ه) شاهدا على : و ويقال لقيته نشيشا ، أى بأخرة » .

٣ - في (ط) : [ورشيا ]تصحيف .

ع - علس : ضبطه في ط بفتح الدين والدال، والصواب الغم فيهما. روى وابن الأنبارى، عن شيوخه قال : كل مافي العرب عدس بفتح الدال ، إلا عدس بن زيد فإنه بضمها (التاج).

واقتار على بن زيد بن عبدالة بن دارم في ( المبهرة ٢٣٢ ثالث)

#### الأعلام

عمد بن رائق ، ولى شرطة و المقتدر عنة ٢١٩ هـ ثم مازال يرقى حتى صار أمير الأمراء فى عهد و المتنى عن سنة ٣٣٩ هـ وقد اغتاله و ناصر الحمدانى ، فى أول شعبان سنة ٣٣٠ هـ
 ( ابن الأثير ، سنة ٣١٩ وما بعدها – شذرات الذهب ٢٩٨/٢ ، ٣٢٥ ) .

وه - به شل بن حرى : بن ضمرة البشل ، من بن به شل بن دارم ، شاعر محسن شريف ، عده و ابن سلام ، في الطبقة الرابعة من الشمراء الإسلاميين ، وجاء في سياق نسبه بستة آباء ، قال إنه لا يعلم وطلاً في العرب يتوالين كتواليهم . ( الشمر والشعراء ٤٠٤ - الأغاني ٤/٢٥٦ - طبقات الشعراء ١٣٠) .

وما زال الشبانُ المجسُّونَ من أَنفسِهم بالنهضةِ ، يبغونَ ما شرُف من المراهِصِ (۱) ، وكيف بالسلامةِ من الواهص (۲) ؟ والمثلُ السائرُ : رأْىُ الشيخِ خيرٌ من مشهدِ الغلام (۱) . وربما سار الطالبُ سَوْرةً ، فواجهتْ من القدرِ زَورَةً . إنَّ النُفَّةَ من العيشِ (۱) ، لَتُغنِى المجتهدَ عن البَرْي والرَيْشِ (۱) ، ولكن لا موثلَ من القضاءِ المحتوم ، وآه من عُمرٍ بالتلفِ مختوم :

وسَوْرَةِ عِلْم لم تُسلَّدْ فأصبحت وما يُتَمارَى أَنَّا سُورةُ الجهل

وأما حِججُه (١) الخمسُ ، فهو \_ إن شاء الله \_ يستَغنِى فى المَحشَرِ بالأُول منهن ، وينظرُ فى المتأخرينَ من أهلِ العلمِ ، فلا ريبَ أنه يَجدُ فيهم من لم يحْجُجُ ، فيتصدَّقُ عليهم بالأَربع .

وكأنى به وعَمَاعِمُ الحجيجِ (٢) ، يرفعونَ التلبيةَ بالعجيج ، وهو يفكّرُ في تلبياتِ العربِ وأنها جاءت على ثلاثةِ أَنواعٍ . مسجوعٍ لا وزنَ له ، ومنهوائٍ ، ومشطورِ .

فالمسجوعُ كقولهم :

المرفع المرتبط المتعلقة

١ - المراهس : جمع مرهضة ، وهي المرتبة والمتزلة . انظر فيها ( الأساس وحاشية القاموس)
 وأبو العلاء هنا يشير إلى طموح أبي القاسم المغربي ، وكأنه يلتمس له العقر . انظر صفحة ٧٥ .

٢ – وهص الشيء الرخو : كسره ودقه ، وطئه عنيفاً ، ضرب به الأرض .

٣ - المثل بلفظه، قاله وعلى - كرم الله وجهه، - في بعض حروبه. انظر (فرائد اللاك لـ ٢٠١/١ - بعم الأمثال ١٩٧/١).

٤ - النفة : البلغة من العيش ، بقية ما في الإناء والضرع ، ما يتناوله البعير على عجل .

وأش فلان ريشا: جمع المال والأثاث واغتى ، وراش من حاله: أصلحها ، وراش السهم:
 ألصق عليه الريش . والبرى : من برى السهم يبريه ، نحته .

١ - يشير إلى قول و ابن القارح ، في ( رسالته ص ٥٧ ) : و فاستأذته - يمي أبا الحسن المغربي

لبَّيكَ ربَّنا لبَيكُ . والخيرُ كلُّهُ بيديك والنهوكُ على نوعينِ : أَحدُهما من الرَّجَزِ ، والآخرُ من المنسرِح. فالذى من الرَّجَز كقولِهم :

لبَّيكَ إِنَّ الحمدَ لكْ والمُلْكَ لا شريكَ لكْ إلا شريكَ لكْ إلا شريكُ هو لك تملكُهُ وما مَلكُ أبو بنات بِفَدَكُ\*

فهذه من تلبياتِ الجاهليةِ ، و ﴿ فَلَكُ ۗ ، يومئذِ فيها أَصنامُ ، وكَقُولِهِم : لَبِيكَ يَا مُعطِى الأَمِرِ لَبَيكَ عَن بَنِي النَّيرِ (١) لَبِيكَ عَن بَنِي النَّيرِ (١) جثناكَ في العامِ الزَّمِر نَامُّلُ غيثاً يَنهير (٢) يطرقُ بالسيلِ الخَمِرْ (٢)

والذى من المنسرح جنسان : أحدُهما فى آخرِه ساكنانِ كقولهم : لبيك رَبَّ همدانْ من شاحطٍ ومن دانْ جئنساكَ نبغى الإحسانْ بكلِّ حَرْف مِذعَان (٤) نطوى إليكَ الغِيطان نأمُلُ فضلَ الغفرانْ

١ - الأمر ، ككتف : الرجل المبارك يقبل عليه المال ، وقد أمر الرجل يأمر أمراً ، كطرب :
 كثرت ماشيته فهو أمر .

٢ - الزمر: القليل الحير ، يقال زمر فلان فهو زمر : كان قليل المروءة ، والشاة :
 كانت قليلة الشمر ، وعطية زمرة : قليلة .

٣ - الحمر ، بكسر الميم : الكثير الحمر وهو الشجر الملتف ، وأخمرت الأرض : كثر خمرها أى شجرها .

٤ - الحرف : الناقة الضامرة الصلبة ، شهت بحرف الحبل أو حرف السيف في مضائها ودقها

#### الأعلام

 • - فدك : قرية بالحجاز ، أفاءها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، صلحاً عام ٧ ه ( بلدان ياقوت ٤/٥٥٨) . مع الجزء الثالث من ( السيرة النبوية لابن هشام )

a ya

والآخرُ لا يجمعُ فيه ماكنانِ كَعَلِهم : لَبُيك عن بجيلَه الْفَخْسَةِ الرجيلَه

ونِعمت القبيسلَه جَاعتك بالوسي تُؤمِّلُ الفضيلَه

وربما جاعوا به على قواف مختلفة ، كما رووًا فى تلبية «بكر بن وائل »: لبَّيك حقًا حقا تعبُّسسلًا ورقَّسا جئنساك للنصاحه لم نأت للرَّقاحه (١)

والمشطورُ جنسانِ : أَحلُهما عند و الخليلِ \* ، من الرجَزِ كما رُوِى في تلبيةِ وتمم ، :

لَبِيكَ لولا أَنَّ بكرًا دونكا يشكُّرُكَ الناسُ ويكفرونكا (١) ما زالَ منا عَمَجُ يأتونكا (١)

الأعلام

. - الحليل : بن أحمد ، ٢١٧

المسترفع (هميل) المسترسط المساولات

١ – النصاحة : الإغلاص ، وقد نصح فلانا ولفلان نصحاً وفصاحة : أخلص له ، ومنه توية نصوح .

والرقاحة : الكسب والتجارة ، يقال هو راقحة أهله ، أي كاسهم . والرقاحي : التاجر .

٢ - فى ن : [يشركك الناس ويكفرونهكا ]وفى س ، ١ [يشرك . . . ويكفرولكا] تحريف صوابه : يشكرك ، يريد أن بكرا قد انفردوا بالكفردون الناس . وانظر رواية (اللمان ) بعد .

٣ - كذا في (ك ، ش ، ر) وفي بقية النسخ : [عشع ] بحاء مهملة ، تصحيف .

العثب ، بفتح وسكون – ويحرك ، والثعب ، بتقديم الثاء : الجماعة من الناس في السفر ، كالعثبة مثال الجرعة – وقيل هما الجماعات .

ورواية ( اللَّمَانَ ) :

لاهم لولا أن بكرا دونكا يعبسك الناس ويفجرونكا • مازال منا عثج يأتونكا •

والآخرُ من السريع وهو نوعان :

أحدُهما يلتى فيه ساكنان كما يروُونَ فى تلبية وهَمْدانَ ، : لبّيكَ مع كلَّ قبيلٍ لَبُّوكُ هَمْدَانُ أَبناءُ الملوكِ تدعوكُ قد تركوا أصنامَهم وأنتابوكُ فاسمعْ دعاء فى جميع الأُمْلُوكُ (١) قولهم : لَبوك ،أى لزموا أمرك ، ومن روى : لبُّوك ، فهو سِنادٌ مكروه . والمشطورُ الذى لا يجتمعُ فيه ساكنان كقولِهم :

لبيك عن سعد وعن بنيها وعن نساء خلفها تعنيها (١) سعد مسارت إلى الرحمة تجتنيها

والموزونُ من التلبيةِ ، يجبُ أن يكونَ كُلُّه من الرجزِ عند العربِ ، ولم تأتِ التلبيةُ بالقصيدِ . ولعلَّهم قد لبُّوا به ولم تنقلْه الرواةُ .

وكأَنى [به] أن لمَّا اعتزَم على استلام الرُّكْنِ، وقد ذكر البيتينِ الله ين الله المُفَجَّعُ ، (في حدُّ الإعرابِ) أن :

۱ - افتابه : قصد إليه . وافتابهم : أتاهم مرة بعد أخرى - والأملوك : امم جمع بمنى الملوك ، وقال و ابن دريد ، : الأملوك قوم من العرب . زاد غيره : من حمير . ولعل هذا أقرى في المنى ، إذ المليون و همدان ، وهم حميرون .

٢ -- كذا في النسخ وسنها (ن) ، لكن و فيلكسون و غيرها من عناه بقوله :
 ٣ -- سقطت من الأصل ، وأضافها الشنقيطي في (ش) فوق [ وكأنى ] وصحمها بقلمه -- ونقلت في ر. والضمير هنا لابن القارح . وعن فسختنا نقلها في (ب: ٣٧٧) ثم في (ل : ٢٨١) مع ما ذكرنا من فروق النسخ ، موهماً أنها من تحقيقه !

ع ــ (حد الإعراب ) كتاب و المفجع ، أثبته و ابن النديم ، في (الفهرست صفحة ٣٨) . الأعلام

الفجع: أبو عبد الله البصرى ، المعروف بمضراب البن. ذكر و ابن النديم ، أنه لقى و ثلبا ، وأخذ عنه وعن غيره ، وكان شاعراً شيعياً ، وقيل إنه كان بينه وبين و ابن دريد ، مهاجاة . وذكره و الثعالبي ، في (اليتية) فقال : المفجع البصرى صاحب و ابن دريد ، والقائم مقامه في التأليف والإملاء . وقال غيره : إنه كان كاتب البصرة وشاعرها وأديبها وكان يجلس في الجامع فيكتب عنه ، ويقرأ عليه الشعر والغة والمصنفات . ت سنة ٣٢٧ ه كما في (ياقوت) وافظر (الفهرست ط أوروبا : ٨٢) .

لو كانَ حيَّا قبلهنَّ ظعائنا حيَّا الحطيمُ وجوهَهنَّ، وزمزمُ ١١٠ لكنَّه عما يُطيفُ بِرُكُنهِ منهنَّ صاءُ الصدَى مستعجمُ ١١٠ فيعجَبُ من خروجهِ من المذكر إلى المؤنثِ. وإذا حملَ هذا على إقامةِ الصفةِ مقامَ الموصوفِ لم يَبعُدُ ١١٠.

وكذلك يذكرُ قولَ الآخرِ (1) :

ذكرتُكِ والحجيجُ له عجيجٌ عكّة والقلوبُ لها وجيبُ فقلت ونحنُ في بلد حرام به لله أخلصتِ القلوبُ أتوبُ إليكَ يا ربّاهُ مما جنيتُ فقد تظاهَرَت الذنوبُ فأمًا مِن هوى ليل وحُبّى زيارتَها ، فإنّى لا أتوبُ

فيقولُ: أليسَ قال البصريون إن هاء النُّنْبَةِ لا تثبُّتُ في الوصل ،

١ -- ضبطه في ط : [لو كان حياً ] بالتنوين ، خبرا لكان ،ولا يصح به المعنى . وإنما هو فعل ماض ، من التحية

٢ - في ط : [حداء ]بالحاء تصنعيف ، صوابه : [صباء ]أي صخرة صباء .

٣ - يعنى عل تقدير : صخرة صاء ، ثم حذف الموسوف وأقيستالصفة مقامه . انظر (ب ٢٧٧٠) و (ل : ٢٨١) .

الأبيات و لمجنون ليل ، ورواية ( الديوان ط سنة ١٣٠٠) الأول والثالث :
 ذكرتاء طلب المدران الديوان ط سنة ١٣٠٠) الأول والثالث :

ذكرتك والحبيج لهم ضجيج بمكة والقلوب لها وجيب

أتوب إليك يا رحلن بمسا حملت فقسد تظاهرت الذنوب ومثلها في شواحد الكشاف . ورواية الديوان البيت الرابع :

فأما من هوى ليسل وتركى زيارتها فإنى لا أتسوب ٥- في نسخة : [مع] . كذا بها مثن ك ، ش وجمع بينهما في ( ر) هكذا : [مع في ملتفت إلى أنهما نسختان .

وها، الدبة حقها أن تسكن ، وقد تحرك الضرورة كقول الشاعر :

ألا يا حسرو حسراه وعسرو بن الزبسيراه

والهاء فى قوله : يا ربّاهُ ، مثلُ تلكَ الهاء ليس بينهما فرق ؟ ولكن يجوزُ أَن يكونَ مغزاهم فى ذلك المنثورَ من الكلام ، إذ<sup>(١)</sup> كان المنظوم يحتملُ أشياء لا يحتملُها سواه .

ولعله قد ذكر هذه الأبيات في الطوافِ (٢): أطوّف بالبيتِ فيمن يطوّف وأرفع من مِثرري المُسْبَلِ

وأسجدُ بالليلِ حتى الصباحِ وأتلو من المُحكَمِ المُنزَلِ على عن يوسف يُسخِّرُ لى ربَّةَ المحْمَل

فقال : ما أيسر لفظ هذه الأبياتِ لولا أنه حلَف أنْ من خبرِ عسى ! فسبحانَ اللهِ ، لا تَعلمُ الحسناءُ ذاماً (١) ، وأَى الرجالِ المهنبُ (٤).

وذَكرَ عند النَّفْرِ (\*) وَتَفَرُّقِ الناسِ هذين البيتين: وجُودى للحبُّ فراقَهُ قد أَحَمًّا وجُودى

١ – كذا في (ك ، ش ، ر) . وفي بقية النسخ : [ إذا ]، والتعليل هنا أصوب .

۲ - الأبيات و لسربن أبي ربيمة ٤ ..

٣ - الذام والذيم : العيب - كالعاب والعيب . ومعنى المثل : الايخلو أحد من أن يعاب وإن لم يك ذا عيب .

قالته و حبى بنت مالك بن عمرو العلوائية ي ، وكانت من أجمل النساء فسمع بها ملك غسان فخطها إلى أيها وحكه فى مهرها وسأله تعجيلها . فلما أصبح سئل : كيف وجلت أهلك ؟ فأنكر بعض أمرها ، فقالت من خلف الستر : لا تعلم الحسناء ذاما .

ع - من قول و النابغة الذبياني ، :

ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث ، أى الرجال المهذب ( مجمع الأمثال 1 / ١٥)

ه - أي ، عند النفر من و مي و ي حججه الحس .

والأبيات ﴿ لَمُعْرِبِنَ أَنِي رَبِيعَةً ﴾ – ورواية ﴿ الْأَعْانُ ١ / ١٢١ ﴾ :

جدى الرصل يا قريب وجودى لحب فسراقه قسد ألما وزم الحمال : خطمها .

01

ليس بين الحياةِ والموتِ إِلاَّ أَنْ يَرُكُوا جِمالَهم فَتُزَمَّا وقولَ وقيسِ بنِ الخَطيمِ ، (١):

ديار التي كادتُ ونَحنُ عَلَى مِنَى تَحلُّ بنا ، لولا نَجَاءُ الركائبِ ولم أَرَها إِلاَّ ثلاثاً على مِنى وعَهْدى بها عنواء ذاتَ ذوائبِ تبدّت لنا كالشمسِ تحت غَمامة بدا حاجب منها ،وضَنَّتُ بحاجب

ومَيِّز بين هذينِ الوجهين في قولِه : تحلَّ بنا ، لأَنه يحتملُ أَن يكون : تحلُّ فينا ، وقد يجوزُ أَن يريدَ : تحلنا ، كما يقال : انزل بنا هَاهُنا ، أَن لِنا ، ومنه قولُه :

### • كما زلَّتِ الصفواءُ بالمتنزَّلِ (١).

وإِن كانت الحِجَجُ التي أَتى با مع مُجاوَرةٍ ، فقد أقام ( بمكة ) حتى صار أَعلم با من ابنِ داية بوكره (١) ، والكرباء

١ - كذا في (ك، ش، ر). وفي بقية النسخ: [الحطيم] بحاء مهملة وهو تصحيف. ورواية التغران اللأبيات الثلاثة، مثل مافي ( الديوان ) لفظا ، مع اختلاف في ترتيجا فقط. ( ص ٣٤ ط دار العروبة بالقاهرة ١٩٦٢) وإنظر الأبيات في ( طبقات ابن سلام ٥٦ أوربا ).

٧ – هومن قول ۾ امري القيس ۽ في معلقته ، وتما مه :

كيت يزل البد عن حال مته كا زلت الصفواء بالمتزل والسفواء : الحبر السلد الأملس .

٣ - ابن دأية : كنية الغراب .

إلى الكارى : القطا - والأفحوس ، واحد الأفاحيس : الموضع الذي تفحص القطاة التراب
 عنه لتبيض فيه .

قيس بن الخطيم : بن عدى بن عمرو المزرجي (جمهرة الأنساب ٢٢٢)
 شاعر فحل مجيد حماس مخضرم . أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وانصرف على أن يستمتع بالمسروالنساء ثم يعود فيسلم فقتل قبل أن يعود .

ديوانه مطبوع بالقاهرة ١٩٦٧ ، (طبقات ابن سلام ١٧٩، الشمر والشمراء ١٨٠ ، ٢٩٩ ، الأغاني ١/٣ ، معجم الشمراء ٣٣١، المؤتلف ٢١١ ، وشمراء الصاهل والشاحج).

بتَنضُبَتِه (١) .

وإِن كَانَ (٢) سَافَرَ إِلَى وَالْبَمْنِ ۚ أَوْ غَيْرُهِ ، وَجَعَلُ يَحَجُّهَا فَي كُلِّ سَنَّة ، فذلك أعظمُ درجةً في الثوابِ، وأجلرُ بالوصولِ إلى محلِّ الأوَّاب.

ولعلهُ قد (١٦) وقَفَ (بالمُغمُّسِ\* ) وترحُّم على (طُفيلِ الغنَويُّ \* ) لقولهِ : هل حَبْلُ شَيَّاء بعدَ الهجر موصولُ أم أنتَ عنها بعيدُ الدار مشغولُ (٤) [إذ] هي أحوى من الرَّبعيُّ ،حاجبُهُ والعينُ بالإثمِدِ الحاريُّ مكحولُ (٥)

١ -- التنفيب : شجر عيدانه ضخمة ، ولا تراه إلا كأنه يابس و إن كان نابتاً ، تألفه الحرابي . ٢ – الحديث هنا عن ﴿ ابن القارح ﴾ وحججه الحمس : هل أداها مقيما بمكة مجاورا أو كان يسافر ، ويحج في الموسم ؟

٣ - سقط من (ط، ت).

ع - رواية الديوان ( ص ٢٩ ) :

أم ليس المرف عن شهاء معدول هل حيل شاء قبل البين موسول أى : مصروف . وبعده :

أم ما تسائل عن شاء ما فعسلت وما تحساذر من شاء مفعسول ه – في ك : [إن هي أحوى ]عدلنا عنها إلى رواية ( الديوان) . في كل العليمات السابقة ، فانظر (ب: ۲۷۹)و (ك: ۲۸۲)

والحارى : نسبة شاذة إلى الحيرة ، والربعي : ما نتج في الربيع . يريد : إذ هي ظبي أحوىممانتج في الربيع . والأحرى الذي في لونه سفمة . وحاجب ذلك النابي وعينيه مكحول ، فجرى التذكير على آلحاجب كقولهم : رأسه ولحيته مخضوب بالحناء .

#### الأعلا م

• - المغمس : موضع قرب مكة في طريق الطائف ، على ثلثي فرسخ من مكة . هكذا حدده « ياقوت » في (معجمه ٤ /٥٨٣) وقال « البكري » ~ ٢/٥٥ : موضع في طرف الحرم ، وفيه ريض الفيل الذي جاء به « أبرهة » فجعلوا ينخسونه بالحراب فلا ينبث .

• • - طفيل : بن كعب الفنوى ( الشعر والشعراء ٢٧٥ ) وفي ( المؤتلف ١٤٧ ، ١٨٤ ) : طفيل بن عوف الغنوى .

الشاعر الحاهل المشهور ، كان يقال له ، و الحبر ، لحسن شعره ، ويعاونه من أوصف الشعراء الخيل. وانظر مع ديوانه (الأغاني ١٦/٥٨ ساسي ، فحولة الشعراء للأصمعي : ١٦ ط المنبرية ) وشعراء الصاهل والشاحج



تُرْعى أَسِرَّةَ مَوْلً أطاعَ لها بالجَزْع ،حيثُ عصى أصحابَهُ الفيلُ(١) وإنما أطلقتُ الترحُّم على وطُفَيْلٍ ، إذ كان بعضُ الرواةِ يزعمُ أنه أدرك الإسلام ، ورُوى له مدحٌ في النبي ، صلى الله عليه [وسلم] ولم أسمعه في (ديوانه) وهو :

وَأَبِيكَ خيرٍ إِنَّ إِبْلَ محمّد غُرُلٌ نَنَاوَحُ أَنْ تَهُبَّ شَمَالُ وَإِنَّا رَبِّ فَمَالُ وَإِنْ الله وَ مِسجالُ وَإِذَا رَأَين لَدَى الفِينَاء (٢) غريبة فاضتْ لهن من الدموع سِجالُ وَتَرى لها ،حَدَّ الشتاء ،على الثرى رَخَما ، وما تَحيا لهن فِصَالُ وأَنشَدَ أَبِياتَ [ابن (٦)] أَن الصلْتِ الثقني \* ، :

إِن آياتِ ربِّنا ظاهرات ما تَمارَى فيهنَّ إِلا الكَفُورُ حَبَس الفيلَ المُغَمَّسِ حَى ظلَّ يحبو ، كأَنَّهُ معقورُ (4)

۱ - بها.ش (ك، ش) رواية أخرى : [ ترعى منابت وسمى ] . وهى رواية الديوان ( ۲۹) و ( معجم البكرى ۲/۲٥٥) والوسمى: المطريأت فى الحريف فيسم الأرض بالنبات . والأسرة : جمع سر وهو بطن الوادى ، وخالص الشيء ، والأرض الطيبة الكريمة . والمولى : المكان الذى ولى ، أى مطر بالولى ، وهو المطر يسقط بعد المطر . يريد : أطاع له النبات فجاء منه ما يشتهى ، ويقصد بالفيل فيل أبرهة الذى كف عند التممير على أميال من مكة ، فلم يدخل البيت الحرام .

٢ - فى ط : [ الغناء ] وهو تصحيف ظاهر .
 والبيت من شواهد ( الصاهل والشاحج : ٣٩١ ) على ضياع الأثر .

٣ ــ سقط لفظ [ ابن ] من ك ، ز ، س ، . وكتبها في ط : [ بن ] بحذف الألف .

وقوله : وأنشد ، معطوف على قوله فى الصفحة السابقة : ولعله ، أى ابن القارح ، قد وقف بالمنمس. ع -- قابله على رواية الأبيات فى السيرة الحشامية ، مع الروض الأفف ١ / ٢٨٤ ، ٢٩٧ ، ٢٩٣

ابن أبى الصلت: أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة الثقى ، وأمه رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف ( جمهرة الأنساب ٢٥٧) قال و أبو عبيدة »: اتفقت الناس عل أن أشر ثقيف و أمية » قرأ كتب الدين ، ورغب عن الأوثان ، وأخبر أن نبياً يبعث ، وكان يؤمل أن يكونه ، فلما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر به حسداً له . وكان عليه الصلاة والسلام يقول في شعره: آمن لسانه وكفر قلبه .

(طبقات ابن سلام ، ط أوربا ٦٦- الشعر والشعراء ٢٧٩ - الأغانى ١٢٢/٤ ، السيرة ج ، وشعراء الصاهل والشاحج ) .

كلُّ دين يوم القيامةِ عندَ اللهِ إلَّا دينَ الحنيفةِ بورُ (١) وما عَدِم أَن تخطِرَ له أَبياتُ ﴿ نُفَيْلُ ۗ ﴾ : ألا حُييتِ عنا يا رُديناً نَعِمْناكمْ معَ الإصباحِ عَيْنا(١) رُدَيْنَةُ لو رأيتِ فلا تَرَيْهِ لدَى جَنْبِ المُغَمَّسِ مارأينا (١) إذا لعذرتني ورضيت أمرى ولم تأسَى على ما فات بينا(١٤) حَمِدت اللهَ إِذ أَبْصرتِ طيرًا وحَصْبَ حجارةِ تُلتَى علينا<sup>(٥)</sup> وكلُّ القوم يَسأَلُ عن نُفَيلِ كأنَّ على للحُبْشَانِ دَينا!

١ – أثبت بهامش (ك ، ش ، ز ، ت ) رواية أخرى – وهي رواية الأغانى ١٣٢/٤ : كل دين يوم القيامة عنه الله ، إلا دين الحنيفة زور γ ــ الأبيات و لنفيل بن حبيب » حين فر من « أبرهة » وهي مشروحة في السيرة ١ /٥٤ ورغبة الأمل ه/١٩) . ﴿

٣ - ويروى البيت في ( السرة ) :

له عنب المحسب ما رأينا ردینــة لو رأیت ، ولن تریه • لدى جنب الغمس ما رأينا • وجامت فی ( ط ) محرفة :

. إذن لمذرتني وحمدت أمرى .

ع ــ رواية ( السيرة ) الشطر الثانى : ـــ

 واية (السيرة) الشطر الثانى : • وخفت حجارة تلقى علينا • ورواية نسخ (النفران) : • وخيف حجارة تلتي علينا • . وقد أثبت في هامش (ك ، ش ، ت) رواية ثالثة : [وحصب] عن نسخة وهي التي اعترتها الذعائر ، فجاءت كذلك في ( ل : ٢٨٤ ) وليست من متن الأصل ! .

والحادثة التي يشير إليها هي ما قال فيها ( القرآن الكريم ) : • وأرسل عليهم طيراً أبابيل • ترميهم بحجارة من سجيل . فجملهم كعصف مأكول ، سورة الفيل . وكنت ضبطت هذا البيت في الطبعة الثالثة بضم التاء في ( حمدت ، أبصرت) على أنهما المتكلم ، وهو بالكسر في ضبط الأصل ، على الحطاب . فظهرت (ب) بمثل الضبط الأول ( ٣٨١).

• - نفيل : بن حبيب بن عبد الله الخثمى ( جمهرة الأنساب ٣٦٨ ) شهد حرب الفيل حين تهيأ و أبرهة ، لدخول مكة ؛ وأسره و أبرهة ، فافتدى نفسه بأن يكون دليلا له، حتى إذا نزلوا و المغمس ، وحبس ﴿ الفيل ﴾ ولوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن ﴿ نفيل ﴾ . ( السيرة ١ / ٥٢ ، رغبة الآمل ه / ١٩ ) وانظر السهيل في ( الروض ١ / ٢٦٩ ) .

وليت شعرى أَقَارِناً أَهَلَّ أَم مُفرِدًا ؟(١)وأرجو أَن لا تكونَ لَقِيتُه (عَكَّةً) شَهْلَةً تَعرِضُ عليهِ فُتيا<sup>٢١)</sup> وابنِ عباس ، تَحلِفُ <sup>٢١)</sup> ما بها من باسٍ ، فتذكَّر <sup>٢١)</sup> قولَ القائلِ :

قالت، وقد طفتُ سبعاً حولَ كعبتِها هلْ لكَ يَا شيخُ في فُتيا ابنِ عبَّاسِ؟ هلْ لكَ يَا شيخُ في فُتيا ابنِ عبَّاسِ؟ هلْ لكَ في رَخْصةِ الأَطرافِ ناعمةٍ تُمسِي ضجيعَكَ حتى مَصلَرِ الناسِ؟

فأَما المنتسبون إلى وجوهر " ، والجوهر بعد إدراك العظّ ، يرجع إلى تغيير وتَشَظَّ ( ) . كم دُرّة في تاج ملك ، لمّا رُمّى بالمهلك ، فَضَّتْها من الأَجلِ سراياه ؟ وأُخرى على نَحْرِ كَعَابِ الأَسفِ حظاياه () ، وهل تَشْنِي من الأَجلِ سراياه ؟ وأُخرى على نَحْرِ كَعَابِ



١ – الحديث هنا عن ابن القارح وحججه. والقران : الإحرام بحج وعمرة مماً – والإفراد: الإحرام
 بحج فقط .

٢ - في ( ط ) : [قتيا بن عباس] بحذف ألف ابن . وهو خطأ يجمله يشتبه بالعلم .

ويريد بالفنيا هنا ، زواج المتمة بأن يتمتع الرجل بالمرأة كذا مدة بكذا من المال . واشهر عن « ابن عباس » تحليلها . انظر ( شرح الكنز الزيلمي ١١٥/٢ بولاة، وسن الترمذي ٣ -- ٤٣١ ).

٣ - ف ت ، ط : [ تخلف ] وهو تصحيف ظاهر . '

٤ - فى ش ، ر : (فيذكر ) والماضى هنا أنسب .

ه ـ تشظى تشظيا ؛ انشق ، تطاير شظايا .

٦ - كَذَا فَى (ك ، ش ، ر) . وفي بقية النسخ : [ خطاياه ] . والأول أولى .

٧ - السرايا : جمع سرية وهي قطعة من الحيش . قيل سميت كفك لأنها تسرى ليلا في خفية .

ابن عباس ، عبد الله : ۲۹۱ .

جوهر : السقل ، أبو الحسن ، مولى المعز لدين الله الفاطعي وقائد جيشه ومؤيد دولته ، وفاتح مصر الفاطعيين ومؤسس القاهرة سنة ٢٥٨ ه . وأبو العلاء يشير هنا إلى مأساة آل جوهر على يد و الحاكم بأمر الله الفاطعي و وقد ذكرها ابن القارح في رسالته (ص٥٥) وافظر (النجوم الزاهرة : ج٤ ، والشنوات ١٦٦/٣)

شطَّتْ عن الدُّنيس والعَابِ ، مُنيَتْ بالنقابةِ أو النُّحازِ (١) ، فجعلتْها الواللةُ في مِنحاز (٢) .

وكأنى به وقد مر «بأنطاكِية » فذكر قول «امرى القيس " " ا عَلَوْنَ بأنطاكية فوق عِقْمة كجرمة [نَخْل] أو كجنة يَثرب (١) وخطرَ له أن النَّطْكَ ، وهو اللفظُ الذي يجبُ أن يُشتق منه «أنطاكية » - لو كانت عربية - مُهْمَلُ لم يَحْكِه مشهورٌ من الثَّقات .

ولما مرَّ « بملَطية \* \* \* ، أَنكر وزنَها وقال : فَعْلية (١) ، مثالٌ لم يُذكُّر ،

١ - النقب في الأصل : داه يصيب خف البعير ، وفي المادة أيضاً ، النقبة : الصدأ ، وأول
 ما يبدو من الجرب قطعا متفرقة .

والنحاز: داء يصيب الإبل في رئبًا فتسمل منه شديداً .

٢ – المنحاز : الهاون ، وقد نحز الشيء ، دقَّه بالمنحاز .

وأبو النلاء يشير بهذه الفقرة كلها إلى ما ذكره ابن القارح في( رسالته : ص ٥٨ ) عن ولد الحسين ابن جوهروما أصابهم من تشريد بعد أن كانت الدنيا لهم .

س . وروت على النسخ الأخرى ، بحاء مهملة وهو تصحيف ، صحته : [كجرمة نخل ]بالمعجمتين النظر ( الديوان ص ٥٨ والمختار ١ /٤٤ ) وقابل ( ب : ٣٨٢ ، ل : ٢٨٥ ) على ماهنا .

وهو هذا يصف الظمائن والعقمة : كل ثوب أحمر ، ضرب من الوشى – وجرمة النخل : ما جرم منه – قيل : شبه ما عل الهودج من وشى ، بالبسر الأحمر والأصفر ، أو بجنة يثرب لأنها كثيرة النخل . والبيت من بائيته المشهور :

خليل مرا بى عل أم جندب لنقضى حاجات الفؤاد المسنب ع ـ ف (ط): [فعليته] تصحيف .

- أنطاكية ، بتخفيف إلياء : من الثغور الشامية ( ص ٤١٦ ) .
  - . ١٣٦ ص ١٣٦ .
- • - ملطية : بتخفيف الياء والعامة تشددها : بلدة من بلاد الروم الأناضول تتاغيم الشام (ياقوت ١٣٤/٤) .



وإذا حَملناها على التصريف وجب أن تكونَ ياؤها زائدةً ، لأن قبلها ثلاثة من الأصول .

وأما صليقه (١) الذي جلبَ عند السَّبْرِ ، فهو يعرِفُ المثلَ : أعرِضْ عن ذي قَبْر . إذا حَجز دونَ الشخصِ ترابُ ، فقد تقضَّت الآرابُ ؛ من لِيم في حالِ حياتِه ، استحقَّ المعلرةَ في مماتِهِ. ولعلهُ نطق بما نطق في معنى انبساط (١) لا وهو بالكلِم ساط (١) ؛ ومَن غفرَ ذنب حيَّ وهو يُلحِقُ بهِ الأَداةَ ، فكيفَ لا يَغْفِرُ له بعد الميتةِ وقد عَلِمَ منه الشَّذَاةَ (١) ؟ و سلامٌ على رَمْسٍ من مُخالسٍ ، لا يَغْفِرُ له بعد الميتةِ فقد عَلِمَ منه الشَّذَاةَ (١) ؟ و سلامٌ على رَمْسٍ من مُخالسٍ ، يُعْدَلُ بأَلفِ تسليمةٍ في المجالِسِ ، وهو يعرِفُ ما قالوه في معنى البيتِ : وقل صاحى حيثُ ودّعا (١)

أى أزورُ قبرَه .



۱ – يمنى و أبا القاسم المغرب ، وقد أوسعه و ابن القارح ، في ( رسالته ) هجاء قاسيا مراً . ( ص ٩٠ : ٦٢ ) .

وجدبه: عابه . ومن معانى السبر: اللون ، والهيئة ، والشبه ، والعداوة . ولمل المعي الأخير أقربها إلى ما نحن فيه . والمعنى الذي اخترناه ، اختارته بعدنا (ب: ٣٨٣) وقوله بعد : فهو يعرف المثل ، يمنى ابن القارح . وقد استغى في (ك: ٢٨٥) عن الوقوف عند هذه الفقرة ؛ بل استغى جملة ، عن رسالة ابن القارح !

رقوله : فهو يعرف المثل ، يعنى ابن القارح .

٢ - يشير إلى ما ذكره و ابن القارح ، عن و ابى القاس ، فى قوله : و ... فقال لى يوما من
 الأيام : ما رأيتك . قلت : أعرضت حاجة ؟ قال : لا ، أردت أن ألمنك ، قلت : فالعى غائباً .
 قال : لا ، فى وجهك أشنى . . . .

<sup>«</sup> وقلت له ونحن على أنس بيني وبينه : لى حرمات ثلاث : البلدية ، وتربية أبيه لى ، وتربيقي لإخوته . قال : هذه حرم مهتكة : البلدية نسب بين الحدران ؛ وتربية أبي لك ، منة لنا عليك ؛ وتربيتك لإخوق ، بالحلم والدنانير » – ص ٥٥ .

٣ - في ط ، ت : [ولا هو بالكلم ساط ]. نقله إلى هامش (ل : ٢٨٥)

٤ - الشذاة : بقية القوة والشدة ، والشر ، والحدة ( نوادر أبي مسحل ١ / ١٠٣) والشذا ،
 بالقصر : الشر والأذى . ( تهذيب الألفاظ) .

ه – كذا فى النسخ التى بين أيدينا ، ولما نعثر عليه بعد فى مراجعنا ، ولا عثرت عليه (ب: ٣٨٣) ولعل الوزن يستقيم بمثل : ﴿ وَإِنْ أَنَّى صَاحِبَى حَيْثُ وَدَعَا ﴿

وفي س ، ا : [حث دعاء ]- تحريف \_.

وأما الذي أنكره من البديه (١) ، فمولاي الشيخُ مُكرَّرٌ في الأدب تكرير والحسن والحسين في وآل هاشم ، والوشم المرجّع بكف الواشم . وهل يُعجَبُ لسَجعة من قُمري ، أو قطرة تسبقُ من السحاب المريّ ولو بادّه (١) خُواى وعالج ، بالرائحة لجاز أن يرعَف غضيضها (١) ، أو البروق الوامضة لما امتنع أن يُعجِل وميضها . وفي الناسِ من يكون طبعه المُماظَّة (١) ، فيودِي الجليس ، ويُكثِرُ التدليس ، وهو يعلم أنه فاضل ، لا ينضُلُه في الري مُناضِل . والبديه ينقسم أفانين ، ويصرّف للنّفر أظانين (١):

فمنه القَبَلُ (١) ، ولعله فيه أَجْرَى من وسَبَل (٧) ، أو هو السَّبَلُ . والمرادُ

لقد آشبتی شمه کی صبابتی وفی هول ما آلتی ، وما آترقع نحول ، وحوق ، فی فناء ، ووحدة وتسهید عین ، واصفرار ، وأدمع

فقال : كنت عملت هذا قبل هذا الوقت ؟ فقلت : تمنعي سرعة الحاطر، وتعطيني علم الغيب ؟ ، اهـ. ٢ – ضمير الفاعل في قوله : [ولوباده ] لابن القارح .

٣ - رعف رعفاً ، باب نصر وفتح : سبق - والغضيض : الطرى .

. ٤ – المماظة : المخاصمة والمشاتمة .

ه - الأظانين : جمع ظن على غير القياس ، قال و ابن سيده » : « وقد يجوز أن يكون القياس
 جمع أظنونة . إلا أن لا أعرفها».

والنفر معان كثيرة ، أقربها إلى ما نحن فيه : الغلبة . والمبى أنه يصرف الغلبة أوجها من القول ووسالك في الأمر .

٦ -- القبل ، محركة : الإرتجال -- وقوله : ( لمله ) يمنى « ابن القارح » ، إشارة إلى ارتجاله وصف
 الشمعة .

٧ - سبل : اسم فرس قال و الحروى ، ؟: هو اسم فرس نجيب في العرب ، وأنشلوا لجهم بن شبل من بني كلب بن بكر :

أنا الحواد ابن الحواد ابن سبل
 الأعلام

( ٥ ) الحسن والحسين : السبطان ، ابنا على بن أبي طالب رضي الله عنهم : ص ٩٩٨ .

١ - الحديث هنا عن و أبي القاسم المغرب ، إشارة إلى قول و ابن القارح ، في (رسالته ، ص ٥٥) :
و وقال لى ليلة :. أريد أن أجمع أوصاف الشمعة السبعة في بيت واحد ، وليس يسنح لى ماأرضاه
فقلت ؛ أنا أضل من هذه الساعة . . . فأخذت القالم من دواته وكتبت بحضرته :

يد اسبك ، الفرس الأنثى المعروفة ؛ والسَّبلُ : المطرُ .

وبدية التمليطِ ، ولا تجود الراسية بالسَّلِيط (١).

وبك يه الإغنات (٢) ، وذلك المُوقِظُ من السَّنات ؛ وهو يختلفُ كاختلافِ الأَشكال ، ولا ينهضُ به ذو الوكال (٢) .

. . .

وأَما وأَبو عبدِ اللهِ بنِ خالوَيه \* و إحضارُه للبحثِ النَّسَخُ (أَ ) ، فإنه ما عجزَ ولا أَفسخ (أَ ) أَ في ما عجزَ ولا أَفسخ (أَ ) أَى نسِى َ ولكن الحازمَ يريدُ استظهارًا ، ويزيدُ على الشهادةِ الثانيةِ ظِهارًا :

أرى الحاجَاتِ عندَ وأبي خبيب و في نكِدن ولا أميَّة في البلادِ (١) و

١ - التمليط: أن يقول شاعر نصف بيت ويتمه آخر - ونى ( الأساس): هو أن يقول الشاعر مصراعاً ويقول للاخر : أملط ، أى أجز المصراع الثانى . وهو من إملاط الحامل ، يقال ملطت المليط : ولدته لغير تمام .

والراسية : واحدة الرواسي ، ومن معانيها : الجبال الثوابت الشوامخ ، والقدر لا تبرح مكانها لعظمها - والسليط : يمكن أن يكون هنا الزيت الجيد والدهن .

٢ - الإعنات : تكليف غير الطاقة .

٣ – الوكال ، بالفتح والكسر : الضمف والبلادة .

٤ -- يشير إلى قول « ابن القارح » في ( رسالته ) : « حدثنى أبو على الصقلى بدمشق قال : كنت في مجلس "ابن خالويه" إذ وردت عليه من "سيف الدولة" مسائل تتعلق باللغة فاضطرب لها ودخل خزانته وأخرج كتب اللغة وفرقها على أصحابه يفتشونها ليجيب عنها ؟ » . ص ٩٣ .

٥ - في ز: [نسخ ]وفي ت ، ط : [أنسخ ]تمسيف -.
 يقال أفسخ الكتاب : نسيه ، وقد فسخ يفسخ : ضمف عقله وجهل .

٢ - البيتمن أبيات في هجام عبدالله بن الزبير الأسدى القرشي، وقدوردت الأبيات في (الخزانة ٤/٥٤)
 منسوبة ، خطأ ، إلى عبد الله بن الزبير الأسدى . وفيس البيت يمنع هذه النسبة .

لكن الذي في (أنساب الأشراف البلاذري) أنها لفضالة بن شريك الأسلى ، حين وفد على وعبد الله بن الزبير ، وقد نفدت نفقته وكلت ناقته . فسأله ، فرده ، فهجاه . انظر (الأنساب ص ١٩٧ ج ه ط القدس) والنكد : العسر .

والبيت من شواهد « سيبوية » في تعريف اسم لا النافية العبنس – وهو على تقدير : إما ، ولا أمثال أمية ، وإما ولا أجواد في البلاد ، لأن بني أمية اشتهروا بالجود ، فأول العلم باسم الجنس لشهرته بالجود .

لأعلام

\* – أبوعبد الله بن خالويه : ص ٥١٨ .

\*\* - أبو خبيب : عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي – وأمه أسماء بنت أبي بكر ، وخبيب –

المسترفع الهذا

أَين كَ وَأَبِي عَبِدِ اللهِ \* ، ؟ لقد عَدِمَهُ الشامُ ! فكان كمكَّةَ إِذ فُقِد وهِشامُ \* \* ، – عَنيتُ وهشامَ بنَ المغيرةِ » لأَن الشاعرَ رثاه فقالَ :

أَصبَحَ بطنُ مكَّةَ مُقْشَعِرًّا كأَنَّ الأَرضَ ليس بها هشامُ (۱) يظلُّ كأَنهُ أَثْنَاءُ شَعْمٌ رُكامُ (۲) فللكُبراءِ أَكُلُّ كيفَ شاءوا وللصُّغَراءِ حَمْلٌ واقتثامُ (۱)

١ - هكذا روى بالحرم في النسخ التي بين أيدينا ما عدا (س، ١). و رواية ( الأغانى بـ ١ / ٨)
 وأصبح بطن مكة مقشعرا . و رواية ( الكامل : رغبة الآمل ٥/ ٥٨) : . فأصبح بطن مكة مقشعرا .
 ومثلها رواية ابن هشام في ( المغني ٣١٣) وهو من شواهده على : كأن ، في معنى التحقيق .
 والأبيات لتتاعر جاهلي ، لم تسمه مصادرنا .

٢ - الأثناء : جمع ثنى وهو من الثوب الطى ، ومن الحية : ما تعوج منها إذا تثنت - والركام ،
 بالضم : المتراكم بعضه فوق بعض ، و يقال قطيع ركام أى ضخم .

٣ ـ في ط، س ا : [ والصغراء حمل واقتسام ] ورواية ( السان) : ٥ حيث شاءوا ٥-

يقال قثم الشيء واقتشمه : جمعه واجترفه . وقثم له العطاء : أكثره ، وقيل أعطاه دفعة من المال جيدة . وانظره مع الشاهد ، في « كتاب الإبدال ١٦٣/١ ) .

#### الأعلام

= اسم ولده الأكبر . ولد بالمدينة في السنة الثانية للهجرة وكان أول مولود للمهاجرين بها . وهو من فقهاء الصحابة الأربحة العبادلة ومن الشعراء الصحابة (الاستيعاب ١٥٣٥) ، ومعجم المرزباني ٢٤٤ ، ٢٤٠) شهد « الجمل » مع أبيه وخالته السيدة « عائشة » وكان شهماً ذا أنفه وفصاحة وبأس ، إلا أن به بخلا . خرج على الأمويين و بويع سنة ٢٤ ه واجتمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان ، ثم حاصره « الحجاج » وقتل (نسب قريش ٢٠ ، ٢٣٧ ، الاستيعاب ٢/٣٦٢ ، الطبرى : سنة ٢٤ ه وما بعدها ) .

. - أبو عبد الله ، ابن خالويه : ١٨٥

•• - هشام بن المغيرة : بن عبد الله بن عمر المخزومى . من سادات قريش وعظمائها وأحد رؤسائها الثلاثة فى حرب الفجار ، وقد أرخت قريش بوفاته إعظاماً له - وقال « ابن المدم» : وكانت العرب تؤرخ بوفاته تسم سنين . ( تاريخ حلب ١٥ ، نسب قريش ٣٠١١ ذخائر ، الأغانى ٢٠/١١ ، ٢٠/١) .

و أبو الطيب اللغوى (السمه وعبدُ الواحدِ بنُ على الله كتاب في (الإنباع) صغيرً على حروفِ المعجّم ، في أيدى البغداديين ؛ وله كتاب يُعرفُ (بكتاب الإبدال) قد نحالاً به نَحوَ كتاب ويعقوب وه في في والقلّب ) ، وكتاب يُعْرَفُ (بشجرِ الدرّ) الله به مسلكَ وأبي عُمَر وه وكتاب في (القرق) قد أكثرَ فيه وأسهب . ولا شكّ أنهُ قد ضاع كثيرً من كتبِه وتصنيفاتِه ، لأن الروم قتلوه وأباه في فتح وحلب . وكان و ابنُ خالَويه و و الله عُر مُوطة في فتح وحلب . وكان و ابنُ خالَويه و و الله الله عُر مُوطة الله في فتح وحلب .

١ ــ يشير إلى قول و ابن القارح ، بعد حديثه عن و ابن خالويه ، ( انظر رقم ؛ جاش ص ١ ــ دوركته وذهبت إلى "أبي الطيب الغرى" وهو جالس ، وقد وردت عليه تلك المسائل بعينها وبيده قلم الحمرة ، فأجاب به و لم يغيره ، قدرة على الجواب ، ص ٥٩ .

٢ - ف (ز): [نمانيه ]تصحيف. وفي ت ، ط: [نحانيه ].

وكتاب ( الإبدال ) لأب الطيب الغزي ، نشره المجمع العلمي بدمشق ١٩٦٠ في مجلدين .

٣ - نشرت دار الممارف بالقاهرة ، كتاب (شجر الدر) في سلسلة ذخائر العرب.

ع في ط ، س ، ا : [أبي عمرو] تحريف - انظر الترجمة في الأعلام ، و (المداخل) : كتاب في اللغة و لأبي عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم الزاهد ، اطلمت عليه ضمن مجموعة كتب مخطوطة في دار الكتب ، تحمل رقم ( ٢٢٩) لغة ، ومه ( كتاب المطر والسحاب) لابن دريد - و ( النبات والشجر ) عن و الأصمى ، و ( الشاء ) و للأصمى ، و ( اللباء واللبن ) و لأب زيد ، وغيرها .

وصفحات (المداخل) غير مرقمة ، وهو في غريب اللغة .

ابو الطيب اللنوى : عبد الواحد بن على الحلبي ، عاصر و ابن خالويه ، ويعدونه من العلماء الحلاق المبرزين في اللغة . وقد ظل في حلب حتى قتل جا شهيدا عند دخول الروم سنة ٣٥١ هـ (انظر بنية الوعاة ٣١٧ ، المزهر ط بولاق ٢١٥/١ ، إعلام النبلاء ٢٥/٤) .

وأنظر التمريف بأن الطيب ، في مقدمة (كتاب الإبدال) تحقيق الأستاذ عز الدين التنوخي .

<sup>•</sup> و يمقوب : أبو يوسف ، يمقوب بن السكيت ، له كتاب (القلب والإبدال) توفى حوالى منتصف القرن الثالث في خلافة و المتوكل » . ( نزهة الألبا ٢٣٨، الفهرست : ١٠٨ مصر ) .

<sup>\*\*\* -</sup> أبو عمر : محمد بن عبد الواحد اللغوى الزلهد ، أخذ عن « ثعلب » وعرف بغلام ثعلب - وكان من أكابر أهل اللغة وأخفظهم لها – توفى سنة ه ٢٤ ه فى خلافة المطيع . ( نزمة الألبا ٣٤ ه ) .

<sup>• • • •</sup> ابن خالويه ، أبو عبد الله : ١٨٥ •

الكَبَرْثلِ (١) ، يريدُ [ دُحروجةَ ] (١) الجُعَلِ ، لأَنه كان قضيرا .

وحدّثنى الثقة أنه كان فى مجلس وأبي عبد الله بن خالويه ، وقد جاءه رسول وسيف الدولة ، يأمرُه بالحضور ويقول له : قد جاء رجل لغوى ـ ويعنى أبا الطيب ، هذا . قال المحدّث : فقمت من عنده ومضيت إلى والمتنبى \* ، فحكيت له الحكاية ، فقال : الساعة [يسأل] (١) الرجل عن شوط (١) براح ، والعِلَّوضِ (١) ونحو ذلك . يعنى أنه يُعْنِتُه .

وكان وأبو الطيبِ اللغويُّ ، بينه وبين وأبي العباسِ بنِ كاتب (١٦)

- ٠ سيف اللولة ، الحمداني : ١٦٦ .
  - - المتنبى : ١٦٧ .



١ - القرموط : زهر الغضا وهو أحمر - وعن « ابن الأعرابي » : يقال لدحروجة الجمل القرموطة .
 والكبرثل ، كسفرجل - أهمله « الجوهري » وقال « ابن الأعرابي » : هو ذكر الخنفساء ، وقيل :
 هو ولد الجمل ، أو الجمل نفسه .

٢ - فى ك : [دجروجة ] وهو تصحيف ظاهر ، وكلمة الجلمل فيها غير واضحة لعيب فى رسمها .
 وقد جامت فى س ، ١ ، ش : [الجمل ] وبقية النسخ : [الجبل ] بالباء وهو تحريف صوابه ما أثبتنا . فانظر (ب : ٣٨٦ ، ل : ٢٨٧)

والجمل : ضرب من الخنافس ، ودحروجته : ما يدحرجه .

٣ - فى الأصل: [يسلم] وفى ز ، ت ، ط: [يسلا]. ومن عجب أن يزيم فى ( ل: ٢٨٧ )
 أن حرفت لفظ الأصل ، مع وضوح مهجى أمانه وضبطا ، وحرصى عل تمييز ما عدلت إليه بأقواس مربعة ، وإثبات رواية الأصل بالهامش!

٤ - في س ، ا : [شواط ] تحريف ، وشوط براح هو ابن آوي أو دابة غيره .

ه ـ في ش ، ر : [العلوص ]بصاد مهملة وهو الذئب . والعلوض – على رواية النسخ الأخرى – هو ابن آوى بلغة حمير . قابل (ب : ٣٨٦) على ما هنا. وقد تمثر في (ل : ٢٨٧) فجاء في هامشه بما اختل ضبطاً وشرحاً وسياقاً !

وقوله : الآن يسأل عن شوط براح والعلوض ، يريد : الآن يعتنه بالسؤال عن الغريب .

٣ – كذا في (ك ، ش ، ر) . وفي س ، ا : [ابن كليب البكتمري ] . وفي ن ، ز ، ط : [ابن كلاب ]

البِكْتُمُري \* ، مودةً ومؤانسةً ، وله يقولُ :

يا عبدُ ، إنكَ عندَ القلبِ جَنَّتُه حُبًّا وإنَّكَ عِندَ الطَّرْفِ ناظرُهُ أَرْمِعتَ سيرًا ، فقلْ ما أنتَ قائلُه واذكر لراعِي الهوى ، ماأنت ذاكرهُ لا أشتكي سهرا طالت مسافته الليل يعلم أنى الدهر ساهره قولُه : «يا عبدُ ، يريدُ : «يا عبدَ الواحدِ ، كما قال «عدى بنُ زيد \* " ، في الأبياتِ الصاديّةِ التي مضت (١) :

غُيِّبْتَ عَنَى «عبدُ » في ساعةِ الشرّ م وجُنَّبْتَ أُوانَ العويصُ يريدُ «عبدَ هند » .

وقد كان وأبو الطيب ، يتعاطى شيئاً من النظم .

## وقد عَلِم الله أنى لا في العِيرِ ولا في النفيرِ (٢) ، ومَن للجارمةِ بالتكفيرِ ؟

١ – مضت في ص ١٨٦ : ١٨٩ من (رسالة النفران) .

٢ - و و أبو العلاء و يرد هنا على ما عاد و ابن القارح و يذكره في (ص ٢٢) من علمه وفضله : ووأنا في مكاتبة حضرته بمنظوم ومنثور ، كن أمد النار بالشر روأهلي الضوء إلى القمر ، وصبب في البحر جرعة ، وأعار سير الفلك سرعة ، . . . ولقد سمعت من رسائله عقائل لفظ إن نعبها فقد عببها ، وإن وصفتها فأ أنصفتها . وأطربتني - يشهد الله - إطراب الساع . وبالله لو صدرت عن صدر من خزانته وكتبه حوله ، يقلب طرفه في هذا ، ويرجع إلى هذا - فإن القلم لمسان اليد وهو أحد البلاغتين - لكان ذلك عجيباً صعباً شمياً .
 شديداً . وواقد لقد رأيت علماء - منهم و ابن خالويه هـ إذا قرئت عليم الكتب ولا سيا الكبار . -

#### الأعلام

ويمرف بابن الكاتب الشامى - انظر اختلاف النسخ فى الاسم ، رقم ٢ بهامش الصفحة السابقة - وهو ويمرف بابن الكاتب الشامى - انظر اختلاف النسخ فى الاسم ، رقم ٢ بهامش الصفحة السابقة - وهو من شمراء و آل حدان و قال فى (اليتيمة) : وله شعر يتنى بأكثر ملاحة ولطافة . ونقل أبياتاً له فى النزل ليست بعيدة فى روحها ، ولا فى مستواها ، عن الأبيات المروية هنا فى (الغفران) . انظر (اليتيمة ط الصاوى ١/٥٥١) وقداستراح فى (ب ٣٨٦) فقال : يدل سياق الكلام على أنه شاعر ! وسكت منه فى (ل) كا سكت عن كل أعلام الغفران .

\*\* -- على بن زيد : صفحة ١٤٦ .

كلَّما رغبتُ في الخُمولِ ، قُدَّرَ لى غيرُ المأمولِ ؛ كان حقَّ الشيخ إذا (١٠) أقامَ في ومَعرَّةِ النعمانِ ، سنةً أن لا يسمع لى بذكْرٍ ، ولا أخطر له على فِكر ؛ والآنَ فقد (٢) غَمَر إفضالُه ، وأظلَّنى دَوْحُ أدبِه لا ضالُه (١١) ؛ وجاءتنى منه فرائدُ لو تُمثَّلَت الواحدةُ منها تُومة (١٠) ، لم تكنْ بالصُحفِ مكتومةً ، ولاستغنى بثمنها القبيلُ ، وعُيرَ إليها السبيلُ ؛ ينظُر منها الناظرُ إلى جوهرةٍ ، مثلِ الزُّهَرَةِ ، كما (١) قال الراجزُ :

ذهبَ لمّا أَنْ رآها تُزْمُرَه (١) وقال: يا قوم (٢) رأيتُ مُنكرَه شَكرَه شَكرَه شَكْرَة واد إذ رأيتُ الزُّهرَة

وبعضُهم يروى . تُرْمُلَه . مكانَ تزمره ، وهي أكثرُ الروايتين على ما فيها من الإكفاء .

وهو \_ أَدَامِ اللهُ عزَّ الأَدبِ بحياتِه \_ كريمُ الطبعِ والكريمُ يُخدَعُ ، ومن مسمع جاز أَن يَخالَ ، والجَنْدلُ لايُنتِجُ الرِّخالَ

رجعوا إلى أصولهم كالمقابلين ، يتحفظون من سهو وتصحيف وغلط. والعجب العجيب ، والنادر الغريب ، حفظه – أدام الله تأييده – الأسماء الرجال والمنثور ، كحفظ غيره من الأذكياء المبرزين المنظوم . وهذا سهل بالقول صعب بالفعل ، من سمعه طمع فيه ، ومن رامه امتنعت عليه معافيه ومبافيه » .

١ - ف ت ، ط : [إذ]. ٢ - ف س : [فقد غمر فسأله ]. وفي ا : [فساله ].

٣ -- القمال : السدر البرى ، واحدته ضالة ، مخففة اللام .

إلتوبة: حبة من فضة تشبه الدرة ، والقرط.

ه ـ في ك ، ش ، س ، ١ . دون بقية النسخ .

٦ - فى ز ، ت ، ط : [ذهب لما رآها تزمره ] والوزن به يختل - وبهامش ك ، ش : ويروى [ثرملة ] وهى فى ( اللسان ) أما رواية [ترملة ] التى يشير إليها « أبو العلاء » فقد جامت فى ( تهذيب إصلاح المنطق : ٢/.٦٦) وفيه : « ترملة اسم رجل » .

والشلر : ما يلقط من الذهب بنير سبك ، والقطعة منه شذرة ، وهو أيضاً صفار الوال .

٧ - رفض في (ل: ٢٨٨) هذا الضبط ، بكسر الميم . وزعم أنه بالضم . ما حيلتي وقد التزمت ضبط الأصل (ك: ١١٧) ؟

وأما ما ذكرَه من ميله في ومصر ، إلى بعضِ اللذات (١) ، فهو يعرف الحليث : "أريحُوا القلوب تع الذَّكْر " وقال وأحيحة بن الجُلاَح " ، : صحوت عن الصّبا واللهو غُول ونفس المو آونة ملُولُ وكان (١) ينبغي أن يكون في هذا الوقت يضبِطُ. ما معه من الأدب بلرس من يلرسُ عليه ، إذ كانت السِّن لا بدَّ لها من تأثير ، وأن تَرِي بقلّة كُلُّ كثير ، ولكنَّ قطرتَه الفاردة (١) تُغرَّق ؛ ونَفَسَه إذا بردَ يُحرِّق . وقال رجلٌ من قريش :

فله ذرّى حين أدركنى البلى (أن على أيّما تأتى الحواثُ أنْدَمُ اللهُ حَرَى حينَ أدركنى البلى (أن على أيّما تأتى الحواثُ مقسمً اللهُ أَجْتَلِ البيضاء يبرُقُ حِجْلُها (أن لها بَشَرٌ صاف ووجه مقسم ولم أصطبح قبل العواذل شربة مشعشعة ، كأنَّ عاتقها الدم ولعلّه قد قضى الأرب من ذلك كلّه ، والأشياء لها أواخرُ ، وإنما العاجلة سرابٌ ساخر . وقد عاشرَ ملوكاً ووزراء ، فلا مَنقَصة ولا إزراء . وقد سبع نبأً

١ - يشير إلى قول و ابن القارح » في (رسالته) : و وأنا تعبت وحفظت نصف عمرى ونسيت نصفه . وذاك أنى درست ببغداد ، وخرجت عنها وأنا طرى الحفظ ، ومضيت إلى مصر ، فأمرجت نفسى فى الأغراض المهيمية . . . والأغراض المأثمية ، وأردت بزعمى وخديمة الطبع المليم ، أن أذيقها حلاوة الميش، كما صبرت في طلب العلم والأدب » . ص ٦٣ .

١ – أي و ابن القارح ، .

٣ - الفاردة : الواحدة ، المنفردة . ويقال ناقة فاردة ، تنفرد في المرعى ، والجمع : فوارد

٤ – فى س ، ا ، : [أدركني المني ].

ه – الحجل بكسر فسكون : الخلخال ، والقيد ، وأصله بياض في رجل الفرس .

أحيحة بن الحلاح: أبو عمرو، بن الجلاح بن الحريش من بن مالك بن الأوس. (جمهرة الأنساب ١٥) اشتهر بالعزة حتى قيل إنه أعز أهل يثرب، وزوجته «سلمى بنت عمرو» خلفه عليها هاشم ابن عبد مناف، فولدت له عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم – انظر (السيرة ١/٥١)، الأغانى ب ١٤٥/١٣ ، ١٩٧/٢).

«النعمانِ الأَّكبرِ\* » إذ فارقَ مُلكَه فِراقَ المُعْبَرِ ، وتعوَّضَ من الحريرِ المُسوحُ(١) ، ورَغبَ في أن يسوحُ(١) . وإياهُ عَنَى «العِبَادِيُّه » في المُسوحُ ال

وَلَذَكُّوْ رَبَّ الْخَوَرْنَيِ إِذَ فَكُّ رَ يُوماً وَلَلْهُلَى تَفَكَيرُ مَرَّهُ مِلْكُ وَالْبَحْرُ مُعْرِضاً والسَّليرُ مَرَّهُ ما يم لكُ والبحرُ مُعْرِضاً والسَّليرُ فارعوى جَهلُهُ فقال : وما غِب طة حيًّ إلى الماتِ يصيرُ ١٦٠٠ فارعوى جَهلُهُ فقال : وما غِب طة حيًّ إلى الماتِ يصيرُ ١٦٠٠

والسُّكُرُ مُحَرَّمٌ في كل المِلَل ، ويقالُ إن الهندَ لا يُمَلِّكون عليهم رجلاً يشربُ مُسكِرًا ، لأَنهم يَرونه منكرًا ، ويقولون : يجوز أن يَحدُثَ في المملكةِ نبأً والملك سكرانُ ، فإذا الملك المتَّبعُ هَكُران (٥).

١ - المسوح ، بالنم : جمع مسح ، بكسر فسكون ، وهو الكساء من الشعر ، ما يلبس من نسيج
 الشعر تقشفاً وقهراً البسد .

۲ - الذي في (القاموس والسان والتاج) : السيح - بفتح فسكون - الذهاب في الأرض العبادة أو الترهب . وقد ساح مفي على وجهه في الأرض تعبداً ، وقيل هو مطلق الذهاب في الأرض ولو لغير تعبد . وكذلك أورده و ابن سيده » في ( المحكم ) في مادة س ى ح . يائية لا واوية .

٣ - الأبيات و لمان ۽ ، من ( وائيته ) في تنصر و النمان ۽ وهي من مختارات و البحثري ۽ في حاست. ورواية ( المهامة ، والأغافي ١٣٩/٢ والروض ٢٣٢/١ سم خبر مجيب ) :

وتذكر رب الحورفق إذ أثر مرف يوماً والهدى تفكير سره ماله وكثرة ما يم الك والبحر معرضاً والسدير فارعوى قلبه فقال : وما غباطة حى إلى المات يصير

الأعلام

. - النمان الأكبر ، بن المنار : ٢٠٤ .

. ۱ ٤٦ : العبادي ، عدى بن زيد : ١٤٦ .

ا مرفع ۱۵۲ ا اکمکستر خواهد الموالدین عوامد الموالدین لُعِنت القهوةُ (١) ، فكم تبيطُ (١) بها رَهوةً ؛ لا خِيرةَ في الخفرِ (١) ، توطِئُ على مثلِ الجمرِ . من اصطبح فَيْهَجاً (١) ، فقد سلكَ إلى الداهيةِ مَنهجاً من اغتبقَ أمَّ ليلى ، فقد سَحَب في الباطلِ ذيلا . من غَرِي بأمِّ زَنْبَق (١) ، فقد أسرعَ للرَّشَدِ فقد سَمَح بالعقلِ الموبق . من حَمل بالراحةِ راحا (١) ، فقد أسرعَ للرَّشَدِ سَراحا . من رضي بصحبةِ العُقارِ ، فقد خلعَ ثوبَ الوقار . من أدمنَ قَرْقَفا (١) فليس على الواضحةِ مُوقَفا . من سَدِكَ بالخُرطوم (١) ، رجع إلى حالِ الفطوم . فليس على الواضحةِ مُوقَفا . من سَدِكَ بالخُرطوم (١) ، رجع إلى حالِ الفطوم . المواظبةُ على العانيُّ ، تمنعُ بلوغَ الأَماني . الخَيْبةُ لسبيئة (١) ، تُخرِجُ من سِرُّ كلَّ خبيئةٍ . لا فائدةَ في الكُميتِ (١١) ، تجعلُ حَيَّها مثلَ الميْت . من بُلِيَ بالصَّرْخَدِيِّ (١١) ، لم يكن من الفاضحةِ بالمَقدِيّ . ما أخونَ عهودَ السَّلافِ النَّ في بني (١١) تنقض مريرَ الأَحْلافِ (١١) . أما السَّلافةُ ، فسُلُّ وآفة . كم شابُّ في بني (١١) تنقض مريرَ الأَحْلافِ (١١) . أما السَّلافةُ ، فسُلُّ وآفة . كم شابُّ في بني (١١)

١ - القهوة : الحمر ، تقهى صاحبها ، أى تذهب بشهوة طعامه . ( فقه اللغة الثعالبي ص ٤٠٠)

٢ - لم يعجم حرف المضارعة في (ك) ، وجامت في (ش ، ر ، س ، ا) : [جبط ]

والرهوة : الجماعة من الناس ، والمكان المرتفع والمنخفض ، ضد .

٣ – [لا خير في الحمر ]بهامش (ك) .

٤ - الفيهج : من أنحاء الحمر ، وقيل : من صفاتها ، وقيل : هو الحمر الصافي .

ه - غرى بكذا وأغرى به : أولع به من حيث لا يحمله عليه حامل . وأم زنبق ، كجعفر : الحمر .

٦ - الراح : الحمر يرتاح شاربها لها ، وقيل بل هي التي يستطيب الشارب ريحها ، ويقال : هي التي يجد شاربها روحاً ( فقه اللغة ص ٤٠٠) .

٧ - القرقف : الخمر التي تقرقف شاربها إذا أدمنها ، أى ترعشه . قاله و الأصمعي » ، قال و الثماليي » : وأفكر سائر الأنمة هذا الاشتقاق ( فقه اللغة ص ٠٠٠ ) .

أول مايخرج منك بالأمر ، كفهم : لزمه ولم يفارقه وأولع به ، فهو سلك به - والحرطوم : أول مايخرج من الدن ، ويقال: بل هى الى إذا أخذها الشارب قطب لها فكأنها أخذت بخرطوم . ( عن فقه اللغة )

٩ - السبيئة : الخمر ، وأصلها من سبأ الخمر يسبؤها واستبأها : شراها . ويقال الخار : سباء .

١٠ – الكيت : الحمر الحمراء إلى كلفة .
 ١١ – نسبة إلى صرخد ، وهو امم موضع بالشام ينسب إليه الحمر – انظر ( ص ١٥٢ )

وانظر (بلدان ياقوت ٣٨٠/٣) . ١٢ – السلاف : التي تحلب عصيرها من غير عصر باليد ولا دوس بالرجل . (فقه اللغة) .

۱۳ – المرير : القرى الشديد المحكم – والأحلاف : جمع حلف وهو العهد ، والصديق يحلف لصاحبه ألا يغدر به .

١٤ – في ش : [كم شارب في بني كلاب) . وفي ز ، [ت : في كلاب ] بإسقاط (بني) .

كلابٍ مات عَبْطةً (١) ، وما بلغ من الدنيا غِبْطة ، رماهُ بسُحافِ قاتل (٢) ، إدمانُ المُعتَّقةِ ذاتِ المخاتل (١) . من بكر إلى الشمول (٤) ، فرأيهُ ينظرُ بطَرْفِ مَسمول (٥) . أقلُّ عَنَتاً من كرينة (١) ، ليثُّ زأر في العرينَة . كم بَرْبَطٍ (٧) ، عَصَف بجَعْدٍ وسَبْطٍ ! كم مِزْهَرٍ ، أوقع هاجدًا في السَّهَر !

وهو يَعرفُ أَبياتَ ﴿المُتنَخُّلُ ۗ ﴾ :

مِمًّا أُقَضَّى ومَحَارُ الفتى للضبع والشيبة والمقتل؟ الن يُسْ نشوانَ بمصروفة منها ، بنيء وعلى مِرْجَل (^)

الأعلام

. - المتنخل ، الهذلي : ص ٢٦٨ .



١ - مات عبطة : أي شابا صحيحاً ، واعتبطه الموت : أخذه شابا لا علة فيه ، وعبط اللبيحة ؛
 نحرها فتية سمينة بنير علة .

٧ – السحاف : داء السل .

٣ - كذا في ك ، ش ، ر . وفي ت : [الخائل ]بالممز . [المحابل ] في س . وفي ا :

إ - الشمول: الحسر التي تشمل القوم بريحها. (فقه اللغة ص ٤٠٠). وانظر في هذا الغصل عن أسماء الحسر ، باب صفة الحسر ، وآنيتها ، وألواتها والشراب ، في (تهذيب الألفاظ لابن السكيت هـ سمل عينه ، باب نصر : فقأها - والسمل : الكي بمسار محمى . عن (القاموس) أذكره في (ل : ٢٩٠) وفسر المسمول يا الدام !

٦ - الكرينة : المفنية الضاربة بالعود - والكران : العود .

٧ - البريط: المود والمزهر - أعجمي ، شبه بصدر البط .

٨ - في ( ط ) : [إن يمسي ]وهو خطأ ظاهر . والنيء والني ، بالهمز والتخفيف ، لغتان .

ورواية (ديوان الهذلين : ١٣/٢) الشطرالثانى : • منها برى رعل مرجل • وراية ابن السكيت (تهذيب الألفاظ : ٢٢٣).

# لا تَقِهِ المِنَ وَقِيَّاتُه خُطَّ له ذلك في المخبّل(١)

وينبغى أن يزمَّلُه فى الصهباء الصافية ، أن نداماهُ الأكرمينَ أصبحوا فى الأَجداثِ العافيةِ . كم جلس مع فتيانٍ ، أَتَى عليهم الزمنُ كلَّ الإتيان ، فكان كما قال والجعديُ ، بالله المالة على المالة ، المالة على المالة المال

ثذكرتُ والذكرى تبيجُ لَى الهوى ومن حاجةِ المحزونِ أَن يتذكرا نداماى عندَ المنذر بنِ مُحَرَّقِ \* فأصبحَ منهم ظاهِرُ الأَرضِ مقفرا

وهو يعرفُ الأبياتُ التي أَوْلُها ؟ خليسليٌ هُبًا طال ما قد رقلتُما أَجِدُّكُما لا تقضيانِ كَراكُما ؟

١ – عثلها رواية (ديوان المذليين : ١٤/٢) ويُذيب ألفاظ ابن السكيت ( ٢٢٣) .

وهروى : • خط له ذاك في المهبل • قال في (السان) : هو موضع الولد من الرحم . والحبل أوان الحبل ، وبه ضروا بيت و المتنخل ، ، قال : والأعرف ، في المهبل . اه .

٢ - يىلمانى (السلة : ٦٧) : ١

كهول وخيان كأن وجوهم دنانير مما شيف في أرض قيصرا

٣ -- اختلفوا في قائل هذا البيت \_: في رواية هو و قس بن ساعدة و ، في أخوين له ماتا قبله ،
 فأقام عند قبر يهما حتى لحق بهما -- ( الخزانة ط السلفية ٢٠٠٧) .

قيل: هولرجل من بني عامر بن صعمة، اسمه و الحسن بن الحارث و. الأغانى (طبولات ١٦ (٤١) وذكروا أن رجلين من بني أحد خرجا إلى أصبان ، فآخيا دهقانا بها ، فات أحدهما وظل الثانى والمحقان ينادمان قبره . ثم مات المعقان، فكان الأمدى ينادم قبر صاحبيه بهذا الشعر (الحمامة ١٧٦/٢). وعل عادة طبعة (ب) في اختصار شروحنا ، اكتفت بالقول الأولى . - أما السيد نصر الله فر به في (ل : ٢٩١) لم يقف عنه .

#### الأعلام

. ۲۰۲ : الجمعلي ، النابغة : ۲۰۲

المنفر بن محرق : من بن نصر بن ربيعة المخميين ملوك الحيرة (جمهرة الأنساب ،
 الافاق ٥/٥ والشعر والشعراء ١٥٨، والقلموس : حرق) .

المسترفع المخطئ

وهل يعجزُ أَن يكونَ كما قال الآخرُ: أمَّا الطلاء فإنى لستُ ذائقَها حتى ألاقي بعدَ الموتِ جبَّارا<sup>(۱)</sup> كأَنه كان نليمَه على الطلاء ، فلما رماه التلفُ من غيرِ بلاء ، حرَّم عليه شربَها ، حتَّى تُسكنَه الراكلةُ تُربَها .

وسَرْتَني فَيِئةُ اللغانيرِ إليه (٢) فتلك أعوانً ، تشتَبِه منها الأَلوانُ ؛ ولها على الناس حقوقً ، تَبَرُّ إِنْ خِيفَ عقوق .

قال (عمرُو بنُ العاصِ ، (لمعاوية ، : رأيتُ في النومِ أن القيامة قد قامت وجيء بكَ وقد أَلجمَك العرقُ . فقال (معاوية ، : هل رأيتَ ثمَّ من دنانير (مِصرَ ، شيئاً ؟

وهذه لا ريب من دنانير «مِصرً» لم تجيُّ من عندِ السُّوقِ (١) ، ولكن من

١ - العلاء : الحمر طبخت حتى ذهب ثلثاها .

٧ - هنا يبدأ حديث و أبي العلاء ي عن دنانير و ابن القارح ، ردا على قوله في (رسالته) : « ومن ظريف الأخبار ، أن بنت أختى سرقت لى ثلاثة وعمانين دينارا ، فلما هدها السلطان - أطال الله بقامه ، ومد مدته ، وأدام سموه ورفعته - وأخرجت إليه بعضها قالت : واقد لو علمت أن الأمر يجرى كذا ، كنت تتلته . . . و انظر صفحة ( ١٤) .

٣ - السوّة : الرعية من الناس ، الواحد والجمع والذكر والمؤنث ، وقد يجمع على سوق ،
 كحجرة وحجر .

عرو بن العاص: بن وائل السهمى (الجمهرة ١٥٤) القائد السياسى الداهية، أسلم سنة ٨ ه قبل الفتح. ولاه عمر – رضى اقد عنه – فلسطين والأردن ثم سيره إلى مصر ففتحها ووليها – وأقره عثمان – رضى اقد عنه – أربع سنوات ثم عزله ، فلعب دو ره السياسى فى النزاع بين ٥ على ومعاوية ٥ وعرو من الصحابة الشمراء ( الإصابة ٣/٣) منح المدح ٨٠ ، مؤتلف الآمدى ٢٤٦) و ( انظر السيرة ٢٦/١ ، الاستيماب ٣١٧/٣ ، تاريخ الطبرى )

<sup>. . .</sup> معاوية ، بن أبي سفيان : : ٣٤٩ .

عند الملوك ، ولم تكن مهر هلوك(١) . فالحمدُ الله(١) الذى سلَّمها إلى هذا الوقت ولم تكن كنهب مخرون ، صار إلى الخمَّارةِ مع الموزون ، كما قال : وخمَّارةٍ من بنات المجوس ترى الرَّقَ في بيتِها(١) شائلا ورَّنَّا لها ذهباً جامدًا فكالت لنا ذهباً سائلا

ولا أَلْغِزَ عنها هذا البيتُ(ا) :

دنا نيرُنا من قرنِ ثورٍ ولم يكن من الذهبِ المضروبِ بينَ الصفائح لو رآها والمُرَقِّشُ ، لَعَلِم أَنها أَحسنُ من وجوهِ حَباثِبه ، لمَّا غَدَا الظاعنُ بربائِبه ، فقال (٥):

النَّشْرُ مِسْكُ ، والوجوهُ دنا نيرٌ ، وأطرافُ الأَّكُفُّ عَنَمْ وإنها لأَحسنُ من الوجوهِ التي ذَكَرَها والجعديُّ ، ، وزعم أنَّ حُسنَها

بكيى ، فقال:

١ – الهلوك من النساء : إلغاجرة .

٢ - فى ش ، ر : [والحمد ]ولمل أصل الخلاف أنَّ الفاء لم تصبم في (ك) فاشتبهت بالواو .

٣ - شالت القربة أو الزق : ارتفعت قوائمها عند المل. أو النفخ .

٤ - الإلغاز في قوله ي دنا نيرناي أي قرب نيرنا - من الدنو وهو القرب .

ورواية ( السان ، مادة نير ) الشطرالثانى :

<sup>.</sup> من اللهب المصروف عند القساطرة .

قال : والقسطر والقسطاري ، منتقد الدرهم ، جمعه قساطرة .

البيت المرقش الأكبر من ميميته المفسلية المقيدة :

هل بالديار أن تجيب صم لو كان حيا ناطقا كلم وانظر في صفحة ٣٥٦ .

والمم : ثَمَر أَحْشِ يشبه به البنان الخضوب .

ه - المرقش : الأكبر - صفحة ٣٣٧ .

ه ه – الجعلى : النابغة – صفحة ۲۰۲ .

فى فُتُو شُمَّ العرانينِ أَمثا لِ الدنانيرِ شُفْنَ بالمثقالِ(١) أَخِذَتْ من جوائزِ كرام صِيد، تارةً بالخدمة وتارةً بالقصيد، ولم تكن فى العيديّة مُرهناتٍ ، ولا عند الغَرضِ مُوهناتٍ ، كما قال (ردَّادَّالكلاَبُّ \* ،(٢): يطوى ابنُ سلمى بها عن راكبٍ بُعُرًا عيديّةً أُرهِنَتْ ويها الدنانيرُ يطوى ابنُ سلمى بها عن راكبٍ بُعُرًا عيديّةً أُرهِنَتْ ويها الدنانيرُ وهى عند البلّهِ والكَيْسِ ، أَجودُ من الخاتم الذي ذَكَرَهُ «ابنُ قيسٍ \* \* الفقال :

إِن خَتَمَتُ جَازَ طِينُ خَاتَمِها كَمَا تَجُوزُ الْعَبْلِيَّةُ الْعُتُقُ أَرَادَ بِالْعَبْدِيةِ دَنَانِيرَ نَسْبَهَا إِلَى «عَبْدِ المُلكِّ بِنِ مَرُوانَ \*\*\* ، ، ويقالُ إِنْهُ أُولُ مِنْ ضَرَبَ الدَنَانِيرَ فِي الإسلام (٢) .



١ – فتو : جمع فتى – وشاف الدينار يشوفه شوفا : صقله وجلاه فهو مشوف أي مجلو .

٢ – كذا في النسخ كلها بدالين مهملتين : وفي (الصحاح واللسان) : [رذاذ] بالمعجمتين ،
 وروايته فهما :

<sup>•</sup> ظلت تجوب بها البلدان ناجية • قال : و بنو العيد ، حى من العرب تنسب إليه النوق العيدية وهى نجائب معروفة ، وقيل : العيدية منسوبة إلى عاد بن عاد ، وقيل إلى عادى بن عاد ، إلا أنه على هذين الأخيرين نسب شاذ . وقيل : العيدية تنسب إلى فحل منجب ، يقال له عيد ، وأنشد و الجوهرى » البيت « لرذاذ الكلابى » وقال : هى نوق من كرام النجائب منسوبة إلى فحل منجب ا ه . ٣ – انظر ( رسالة النقود الإسلامية المقريزى – ط الجوائب ) وكتاب ( النقود العربية وعلم

٣ – انظر ( رسالة النمود الإسلامية الممريزي - هـ الجوالب ) النميات ) للآب أنستاس الكرمل .

الأعلام

 <sup>-</sup>رداد الكلاب : كذا في الأصل . وفي الصحاح والسان ، رذاذ الكلاب

<sup>• • -</sup> ابن قيس : عبيد الله الرقيات ، بن قيس بن شريح الضبابى ، من بنى عامر بن لؤى ( جمهرة الأنساب ١٦٢ ) الشاعر الأموى المجيد كان من عصبة آل الزبير ، منقطماً لمدح « مصعب » فلما قتل ، كان و عبد الملك » على قتل و ابن قيس » فشفع فيه و عبد الله بن جعفر » فقر به و عبد الملك » وسمم مدائحه .

<sup>(</sup>الشعر والشعراء ٣٤٣، الموشع ١٨٧، الأغانى ب ٤/٥٥١ الخزانة ٢/٧٧، ٣٠٥). ••• –عبد الملك بن مروان : صفحة ٢٦٢

وَجَلَّتْ عن نقدِ الصيرِقُ ، وهي الرواجِحُ لدى الميزانِ الوقِ . حاشَ للهِ أن تكونَ كما قال «الفرزدقُ » :

تَنْنَى يداها الحَمَى في كلِّ هاجرة نني الدنانيرِ تنقادُ الصياريفِ

وهذا البيتُ يُنشَدُ على وجهين : الدنانيرِ ، والدراهيم (١) .

ولا هي من دنانيرِ ﴿ أَيْلَةَ (٢) \* \* ، باعَ بِهَا البائعُ نُخِيلَة ، وإنما ذكروا دنانيرَ ﴿ أَيلَةَ ﴾ لأَنها كانت في حيّزِ ﴿ الرومِ ِ ، فتأتيها الدنانيرُ من

الشام ، قال:

وما هِبْرِزِيٌ من دنانيرِ أَيلةٍ بأَيدِى الوشاةِ مُشرِقاً يَتَأَكَّلُ<sup>(۱)</sup> الوُشاةُ : النقَّاشون الذين يَشُونَه (١٠) .

من شواهد و سيبويه ، على الفصل بالمفعول بين المتضايفين : فإن أصله : ننى تنقاد الصياريف العراهيم . وإضافة ننى إلى تنقاد ، من إضافة المصدر إلى فاعله ، قال : وروى أيضاً بإضافة (ننى ) إلى دراهيم ، ورفع (تنقاد) فيكون من إضافة المصدر إلى مفعوله . وعلى هذه الرواية و ابن عقيل ، .

٧ -- من هنا ، إلى [يشونه] في آخر هذه الصفحة ، سقط من س ، ا

٣ - البيت و لأحيجة بن الحلاح ۽ ، من مرثية له في ابنه يقول فيها :

فإن تمتريني بالنهار كآبة فليلي إذا أسبى ، أمر وأطول أما من دنافير أيلة بأيدى الوشاة ناصع يتأكل بأحسن منه يوم أصبح غاديا ونفسني فيه الحمام الممجل وعلم رواية « ثملب » في ( كتاب المداخل ) - مخطوط - و ( بلدان الياقوت ٢ / ٢٢٤)

٤ - في ط: [يشون ]بحذف الفسير .



١ – رواية ( الحزانة ٤/٤/٤ ، وتهذيب إصلاح المنطق ٩/٢ه) :

نى الدراهيم تنقاد الصياريف .

<sup>. -</sup> الفرزدق: صفحة ٣١٨.

<sup>• • -</sup> أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم بما يلى الشام ، وقيل هي اخر الحجاز وأول الشام . ( بلدان ياقوت ٢٢٢/٢ – معجم البكري ٢٥٥١)

ولو رآها والضبِّيُّ مُحْرِزٌ \* ) لشهد أنها حين تبرزُ ، أجلُّ من تلك القساتِ(١) وإن كانت في أوجهِ ذي سِاتٍ ، قال :

كَأَنَّ دنانيرًا على قَسِماتِهِمْ وَإِن كَانَ قد شفَّ الوجوة لقاءُ ومعاذَ اللهِ أَن تُقرَنَ بحَوْذَانِ واد<sup>(٢)</sup> ، سقَتهُ (١) روائحُ وَغَوادٍ ، حتى إذا القيظُ وَهَجَ ، تمزَّق ما لبسَ وأَنهجَ (٤) ، قال الشاعرُ :

ورُبَّ وادِ سقاهُ كوكبُ أمِرٌ فيهِ الأوابدُ والأُدْمُ اليعافيرُ (٥) هَبَّطْتُهُ عَادِياً والشمسُ شارقة كأنَّ حَوِّذانَهُ فيهِ الدنانيرُ

ولو أَخذَ مثلَها النادمُ على بيع كُميتِه ، الأسكنَت البهجة ف خلاهِ وبيتهِ ، ولم يأسَفُ أَن عُوِّضَ حِمارًا من فَرَسٍ ، ولوُجِدَ على الشكوى ذا خَرَس ، ولم يقل :

ندمتُ على بيع الكُميتِ وإنما حياةُ الفتى هَمُّ لهُ وخسارُ ولل أَتانى بالدنانير سائمى أصاختُ وهَشَّتْ للبياعِ ونوارُ ، وقالتُ أَتِمَّ البيعَ واشترِ غيرَهُ فَحولَكَ في المشتى بنونَ صغارُ

١ - القسمة ، بكسر السين وفتحها : الوجه أو ما أقبل منه ، أو ناحيتاه ، أو ظاهر الحدين ، أو أمل الوجه ، أو مجرى الدمع . وانظر الشاهد في (معجم المرزباني : ٤٠٥)

٢ - الحوذان ، يفتح فسكون : نبات طيب الطم ، زهره أحمر في أصله صفرة .

٣ - في ش : [سنت ]وهي قاف مغربية ، وقد غاب دك عن ناسخ ( ر ) فرسمها فاه موحدة .

ع ــ أنهج الثوب : أخلق ويل . وأنهج الدابة : سار عليها حي أنهرت .

ه - الكلمة في (ك) غير وأضحة لتربيج بها ، وقد جامت في (ت ، ط) : [الميافير ] وهو تصميف صوابه : [المعافير ] جمع يعفور ، وهو النظبي . وبه سمى حاد النبي - صلى الله عليه وسلم - تشبهاً له بالنظبي .

والأمر : المبارك الميمون .

الأعلام

انظر (أيام عرز بن المكمبر الفي، من ولد بكر بن ربيعة . شاعر حماسي جاهلي . انظر (أيام المرب ٢١٨ ، ٢٨٦ ، المبج ٣٦ ، معجم الشعراء ٤٠٥) .

فأَنفقتُ فيهم ما أَخلتُ ولم يَزَلْ لدى شرابٌ راهِن وقُتَارُ إلى أَن تداعَى الجندُ بالغزْوِ وَانْجلَتْ غيومُ شتاء سُحْبُهنَّ غِزارُ وأعوزنى مُهْسرٌ يكونُ مكانَهُ كأَنْ لبسَ بينَ العالمينَ مِهارُ وسار عَلَى الخيلِ المُغِلَّةِ صُحبتى (١) وسرتُ وتَحتى للشقاء حِمارُ

واللهِ المِنَّةُ كَمَا نَجَّاهَا بِالقَلَرِ مِن بُكُور (١) ، ليس مَن بِكَرَهُ بِالمشكور ، يَحمِلُ معه دنانير ، ولا يصحَبُ من القوم صنانير (١) أَى بخلاء - فَيُقيمُ بهم في النَّسكرَةِ أَياماً ، أَيقاظاً في السُّكْر أَو نياماً ، فتُفِي الذهب أقداح (١) كأنها جزُورُ الميسر وهي القداح . قال والجعدي ) :

ودَسكَرةِ صوتُ أبوابها كصوتِ المواتعِ في الحَوْأَبِ (٥) سهت أليها صياحَ الديوكِ وصوتَ نواقيسَ لم تُضرَبِ

وقال آخرُ :

وقبضةٍ من دنانيرٍ غلوتُ بها للنَّسْكَرَى وحولى فِتيةٌ سُمُعُ

١ - في هامش ك رواية أخرى : [ وسار على الحيل المغذة رفقتي ] وقد أثبتها و الشنقيطي ، بخطه في
 هامش ش . فنقلناها في طبقات الذخائر فانظر هامش ( ل : ٢٩٤ ) .

٢ - أى ، نجى دنانير ، ابن القارح ، من بكور إلى الحانة ( الدسكرة ) . انظر الحاشية رقم ٢ بعد .

٣ - الصنائير : جمع صنارة - بفتح الصاد وكسرها - ويقال رجل صنارة ، أي مخيل سي الخلق .

٤ - في ط ، ت : [الذهب بأقداح] ولعل منشأ الاشتباه اتصال الباء من كلمة [الذهب] بألف أقداح في (ك).

الدسكرة: القرية، الصومعة، وهي هنا بيوت يكون فيها الشراب. والمواتح: نازعات الماء بالدلاء. والحواب : الواسع من الأودية ومن الدلاء...

والبيت من شواهد ( الصاهل والشاحج : ٢٤٦ ) في إملاء عن أذان الديك بالصبوح . وروايته كما هنا . والبيت بعده ، رواء الميداني في أمثاله :

<sup>•</sup> سبقت صياح فراريجها •

ولم يزلُ ثَمَّ يَسقينا ويأخذُها حتى استقلَّ بما فى الصَّرَّةِ القَدَّحُ ولو كان والشيخُ ، أدركَ مَن تقَدَّمَ من الملوكِ ، لكان كلُّ واحدٍ منها كالذى قال فيه القائلُ :

وأصفر (۱۱) من ضرب دار الملوك يلوح على وَجهِه جعفر السروا يزيد على مائة واحدا إذا ناله معشر أيسروا ودنانيره بإذن الله مُقلسات ، ما هُن بالحرَج مُلكسات (۱۱) . والحزامة من سُوسِه (۱۱) وشيكِه ، فَلا يلغع إلى مُقارِض شيئاً من عِيمِه ، أى مختاراتِه . وفي الكتاب العزيز : دومِن أهل الكِتاب مَنْ إنْ تَأْمَنُهُ بِقِينُطُل يُودِّه إليك ومِنْهُمْ مَنْ إنْ تَأْمَنُهُ بِلِينَارٍ لاَ يُودِّه إليك ومِنْهُمْ مَنْ إن تَأْمَنُهُ بِلِينَارٍ لاَ يُودِّه إليك ، (۱۱) وهذا قبل لرسول الله ويتأرّج ؛ فأما اليوم فلو أمِن كتابى على نُمِى (۱۱) ، لأسرعت إليه الظنن ويتارّج ؛ فأما اليوم فلو أمِن كتابى على نُمِى (۱۱) ، لأسرعت إليه الظنن السحاب سريع الإقشاع ، من قول والهذا " )

١ - في ط: [وأصغر ]وهو تصحيف ظاهر.

٧ - أي مثقلات أو مشويات . يقال : للست آلحف ، أثقلته ورقعته ، فهو مللس .

٣ -- الحزامة : الإحكام والضبط .

والسوس: الأصل والطبع . والضمير عائد على الشيخ و أبن القارح و .

٤ ــ من آية ٧٥ : سورة آل عمران .

ه – الني : صفار الفلوس ، روم .

٧ - النان والظنائن : جمع ظنة ، وهي الهمة .

والرى ، كقوى : السحاب شديد وقع المطر - وانظر رقم ١ بهامش الصفحة التالية .

الهذل : ألبيت معزو في ( أألسان : مادة ربى ) أثبي جندب الهذل .
 ولم نجده في شمره بديوان الهذايين ( ٢/ ٨٥ : ٩٤ ) .

أولئك لو [دعوت] أتاكِ منهم رجالٌ مثل أرْمِيةِ الحميم (١) وما عنيتُ بالكِتَاكِ (١) ، من نُسِبَ إلى توراةٍ وإنجيل ، دون من نُسِبَ إلى القرآنِ البجيل .

على أنه لا بد من أمانة مفترقة في البلاد ، تكونُ للخيرِ من التّلاد . وإنها في الآخرة لأَشرفُ ، وأَرْقَحُكُ لما يُقترفُ . فليُشْفِقْ على هذه الصّبابة (١٦) ، إشفاقِ النّدُس (١٤) ذي اللّبَابَةِ ، فكلُّ واحدٍ منها دينارُ أُعِزَّةٍ ، يَبْعَثُ الرابِي على الهِزَّة (٥) ، كما قال «سُحَمِ» » :

تُريكُ غداةً البينِ كَفًّا ومِعصَماً ووجهاً كدينارِ الأَعزَّةِ صافيا

ولو نظر إليه «قيسُ بنُ الخَطيم \* \* » لما شبَّهَ به وَجه َ «كَنودِه » ، وجعلَه من أنصرِ جنودِه ، ولم يسمح أن يقول :

# صرمْتُ اليوم حبْلُك من كنودا لتُبْدِلَ وصلَها وصلاً جديدالا)

١ - كذا فى ش ، ر . ومثلها رواية (اللسان) - وفى الأصل وبقية النسخ : [ لو دهيت ] مع تاء المخاطبة . وكذلك كانت فى ش ثم صححت . ونقلها فى ( أ، : ٢٩٥) مصححة كما فى طبعات الذخائر دون إشارة إلى العدول فيها عن روايه الأصل .

الأرمية آلوجمع رمى : قطع من السحاب ، وقيل هي سحابة عظيمة القطر ، شديدة الوقع . وأنشدوا البيت . والحميم : مطر الصيف ، و يكون عظيم القطر شديد الدفع .

والبيت لم نجده في ( ديوان الهذليين – ط دار الكتب ) لا في شعر أبي جندب ، ولا في شعر هذلي آخر.

٢ – يفسر هنا قوله آنفا : « فأما اليوم فلو أمن كتابي على نمى. . . . وانظر ص ( ٥٣١ ) .

٣ - يعنى ، فليشفق الشيخ « ابن القارح » على هذه البقية من دنافيره .

٤ - الندس: اللبيب.

ه - الهزة : الأريحية والحفة ، في الفرح والعطاء وأضرابهما .

٦ – مطلع قصيدته العاشرة في ( الديوان – ط ١٩٦٢ ) ص ٨٩ وما بعدها .

الأعلام

\* - سحيم ، عبد بني الحسحاس : ١٣٤ .

• • - قيس بن الحطيم : • • • • • .

عَشيَّةَ طالعتُ فَأَرَثُكَ قَصرًا مَحَاسِنَ فَخْمَةً منها وجِيدا ووجها خِلتُهُ لمَّا بدا لى غداة البَيْنِ دينارًا نَقِيدا(١) ووجها خِلتُهُ لمَّا بدا لى غداة البَيْنِ دينارًا نَقِيدا(١) ولئلهِ قصد وربيعة بنُ المُكدّم ، لما أيقن بحتف مُقدّم ، فقال : شُدِّى على العصب أمَّ سيَّار فقد رُزيتُ فارساً كالدينار(٢) أو ملكه ومالكُ بنُ دينار ٢٠٠٠ مع زُهدِه ، وبلوغِه في الورع ِ أقصى

١ - رواية الديوان (ص ٢٥ ط ١٩١٤ ، ط القاهرة ١٩٦٢) البيت الثاني :

ثبيت لى لتقتلى فأبدت سامم فخمة منها وجيدا

والمماصم : جمع معصم – والقصر : العشي ، ومنه قول ابن حلزة :

آنست نبأة وأفزعها القن اس قصراً وقد دنا الإساء

وقول كثير عزة : • كأنهم ، قصراً ، مصابيح راهب ه

٧ ــ في ز ، ت ، ط : [العضب] بضاد معجمة . وفي س ، ١ : [سدىعلىالعصب... فقد رزني].

والبيت من الشواهد العروضية على التقييد مع اللين ، في ( الصاهل والشاحج ٤٦٢ ) .

#### الأعلام

ربيمة بن المكدم: بن عامر ، من بني مالك بن كنانة ، فارس مضر والعرب (جمهرة الأنساب ١٧٨) وشاعر حماسي يضرب بزهوه المثل . وقد خرج يوماً في ظمن فلقيهم نفر من بني سليم يطلبون دماء لم في بني مالك ، و رماه أحدهم ، – وقد وهم في (ب: ٣٩٩) هنا ، فقال : أحد بني مالك . و إنما هو أحد بني سليم ، فتأمل ! – فلحق بالظمن يستدى حتى انتهى إلى أمه وهو يرتجز :

فشدت عليه عصابة ثم كر راجعاً يشتد على القوم ، ودمه ينزف حتى أثخن . فقال الغلمن : أوضعن ركابكن إلى أدنى بيوت الحى . ثم وقف دونهن معتمداً على رمحه فوق متن فرسه حتى مات وما يقوم القوم عليه . قال و أبو عمر و بن العلاء يه : ولا نعلم قتيلا ولا ميتاً حمى الأظعان غيره وهو من شعراء الصاهل والشاحج . وانظر ( العلري ١٨٧/٣ ما أوربا ، طبقات ابن المعتز ١٤٧ ، الحماسة ١٨٧/٣ أوربا ،

الأمالي ٢/٠٧٠ ، الأغاني ١٤ / ١٣٠ ط بولاق ) .

مالك بن دينار : الناجى ، مولاهم . أبويجيالبصرى. الحافظ الزاهد الواعظ . توفى بالبصرة سنة ١٣١ ه ( ابن خلكان ٢٩٧/١ ) .



جُهدهِ (۱) ، لجاز أَن يَحْجَأَ به عَلَى «دينارٍ ، أبيه ، وقد يكذبُ قائِلُ في التشبيه .

وكلُّ هَبْرِزِيٍّ من هذهِ الصَّفْرِ المبارَكةِ ، أَبلغُ في قضاءِ الحاجةِ من دينارِ الذي اختارهُ للمأرُّبة قائلُ هذا الببت : (٢)

هل أنتَ باعثُ دينارِ لحاجتِنا أو عبدَ ربِّ أَخا عونِ بنِ مِخْرَاقِ وهذا البيتُ يتداولُه النحويون ، وزع بعضُ المتأخرين من أهلِ العلم أنه مصنوعٌ ، وما أُجدرَه بذلك ! فأما قولُ «الفرزدق\* »(٣):

رأيتُ ابنَ دينارِ يزيد رَى به إلى الشامِ يومُ العنزِ واللهُ قاتِلُهُ فاتِلُهُ فلو كان «دينارٌ» هذا المذكورُ أحدَ هذِه الدنانيرِ ، لأَرِبَ به أَن يُنسَبَ إليه «يزيدُ».

الأعلام

۳۱۸ - الفرزدق : صفحة ۳۱۸ .



١ - أهملت ضبطه في الطبعات السابقة ، فأهمله في ( ل : ٢٩٦ ) وهو مضبوط في الأصل بضم الجميع . وجاء في القاموس بالفتح ، ويضم .

٧ - من شواهد الكشاف وآية الشعراء : هل أنتم مجتمعون و استبطاء ، والمراد به الاستعجال والحث .
 ٣ - ق س ، ١ : [يوم الدير واقد قائله] تصحيف .

وفي ط: [رأيت بن دينار يزيد ربى به إلى الشام يوم المتر والله قاتله]

بمحذف ألف ابن ، ونصب يوم ، على الظرفية ، والعتر بتاء مثناة وراء مهملة – وكله تصحيف .

من أشالهم : ولق فلان يوم المنز » ، يضرب لمن يلق ما صلكه . وحكى عن و ثملب » : يوم كيوم المنز ، إذا قاد حنفاً . وقال و المفضل » في شرح البيت : يريد حنفا كحتف المنز بحثت عن مدينها . ورواية ( اللسان ) : برفع و يزيد » فاعلا ، ونصب يوم ، ظرف زمان ، أما رواية ( الغفران ) - على ضبط الأصل - فالسياق يرجح أن و يزيد » بدل من ابن دينار ، بدليل قوله بعده : و فلو كان دينار هذا المذكور كأحد هذه الدنانير ، لأرب به أن ينسب إليه يزيد » وعلى هذه الرواية يكون ( يوم العنز ) بالرفع فاعلا . وقد استراح في ( ل : ٢٩٦ ) فمر بهذا كله ، لم يقف عنه ه .

وأين هي من دنانير النَّخَّةِ التي قال في واحدِها القائلُ ؟ :
عمِّى الذي مَنعَ الدينارَ ضاحِيةً دينارَ نَخَّةِ جَرْمٍ وهو مشهودُ(١)
ودينارُ النَّخَةِ دينارٌ كان يأخُذُه المُصدِّقُ إذا فرغَ من الجباية .
وكُلُّ نقيشِ(١) من هذه الراجعةِ بعد اليأسِ ، أَنقَعُ(١) لغليلِ الصديانِ ،
من ﴿ دينارِ ﴾ الذي دعاه لسقْيهِ راكبُ فَلاةٍ ، وهو على كُورٍ عَلاةٍ (١) ، فقال :
أقول لدينار وَهِنَّ شَوَائِلُّ بنا كَنَعامٍ طَالِبَاتِ رئالِ
لكَ الويلُ أَدرِكْني بشربةِ آجن من الماءِ ، ما مشروبُها بِزُلالِ(٥)
فما كادَ دينارٌ يُغِيثُ بنُطفةٍ حُشاشةَ نفسٍ آذنتْ بزوالِ
ولا هو كدينار ﴿ الأَخطل \* ﴾ الذي ذكرَه في قولهِ :

١ - في الحديث : ليس في النخة صلقة . قالوا : هي الماليك ، والبقر العوامل ، وكل دابة

والنخة أيضاً : أن يأخذ المصدق ديناراً لنفسه بعد فراغه من الصدقة . ورواية ( اللسان ) :

عى الذى منع الدينار صاحبه دينار نخة كلب وهو مشهود

٢ - لم تعجم القاف في (ك) ورسمت في ش : [نفش ] بقاف مغربية ، ونقلت إلى (ر) بفاء
 موحدة ، تصحيف . والحديث عن دنانير و ابن القارح ، التي رجمت إليه بعد أن سرقت .

٣ ـ في ط: [أنفع ]بفاء موحدة . والنقع أنسب لقوله : غليل الصديان .

إلى العلاة : الناقة المشرفة الجسيمة .

ه - ورد هذا البيت بهامش الأصل شبها بحاشية ، وقد سقط من (ز) ونقل حاشية بهامش (ش ، ت)وآ ثرنا درجه في المتن لأن فيه محل الشاهد على قوله قبل : و أنقع لغليل الصديان من دينار الذي دعاء لسقيه راكب فلاة » . وجاء في متن (ب : ٤٠٠) كما آثرنا! وكذلك جاء في (ل : ٢٩٧) دون إشارة إلى موضعه على هامش الأصل .

وروى الشطر الأول في (ط) محرفاً هكذا : [لك الويل أدركني بشربة آجر] نقله إلى هامش (ل ٢٩٧) موهماً أنى لم أقف عليه . وفسره : « بشربة ماء من الجرة » وهذا من إضافاته !
و يلحظ أن قوس النون في (ك) يشتبه بالراء . وجاء الشطر الثاني في (س ، ١)

من الماء لا مشروبة بزلال •

الأعلام

. - الأخطل: صفحة ٣١٢.

المسترفع الهميرا

كُمَّتُ ثلاثةً أحوال بطينتِها حتى اشتراها عِبادِي بدينارِ لو وقع إلى عِبادي لما مَذِل به لخمَّار ، ولو حُسِب فى الضَّار (۱). ولا كاللينارِ فى البيتِ الذى أنشده وأبو عمرَ الزاهدُ\* ، : وفى الكتابِ أسطرُ محكوكه لا حظَّ فى الدينارِ للكارُوكَهُ (۱) زَع أَن الكارُوكةَ القوّادةُ .

والعجبُ لها تفِرُّ من بَنانِ السِارقِ (١) ، فرارَ دنانيرِ الشَّارقِ ، وصفَها وأبو الطيبِ \* ، فقال :

وألتى الشرقُ منها فى ثيابى دنانيرًا تفيرُ منَ البَنانِ<sup>(٤)</sup> لو رآها و كُثيِّرُ عزَّةَ ، لآلى أوكَدَ أليَّةٍ ، أنها أحسنُ من الهِرقلِيَّةِ ، التى شبَّة عنفردِها نفسَه فقال :

يروق عيونَ الناظرين كأنه ﴿ وَلَيْ وَزِنْ ، أَحَمُّ التَّبْرِ ، راجعتُ

١ - مذلت نفسه بالشيء طابت وسيحت ، ومذل بنفسه جاد بها . والعبادي نسبة إلى العباد وهم نصاري الحيرة . والفيار ، بالكسر : الوعد المسوف . قال الشاعر :
 • عطاء لم يكن عدة ضارا .

والضهار أيضاً : ما لا تكون منه على ثقة .

٢ - لم نمثر على الشاهد في مراجعنا ، ومن ثم لم ندر على وجه اليقين ، ما إذا كان منشده أبو عمر الزاهد العربي ، أو أبو عمر الزاهد العربي ، تفسيراً الفظ الكاروكة .

٣ - أى العجب لدنانير الشيخ تفر من بنان السارق . يشير إلى عودتها إليه بعد أن سرقت .

٤ - فسر السيد نصر أمة (الشرق) في (ل: ٢٩٧) بضوء الشمس يدخل من شق الباب (!?)
 والبيت من قصيدة المتنى النونية في منح وعضد الدولة، وولديه، وفيها يذكر طريقه بشب بوان. ومطلمها:
 ( الديوان ط الحلبي ٢٠٣٢).

منافى الشعب طيباً في المنافى عنزلة الربيع من الزمان

#### الأعلام

أبو عمر الزاهد : الدمشق ، من كبار مدايخ الصوفية وساداتهم توفى سنة ٣٢٠ ه ( الشذوات ٢٨٧/٢) . أو لمله :

أبُو هر الزاهد : محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز الغوى غلام ثعلب : ص ٥٥٠) . واستزاح في (ب : ٤٠٠) فأهمل التمريف بأبي عمر الزاهد بعد أن توقفنا فيه ، وكذلك استراح في (ل : ٢٩٧) فلم يقف عنده ، ولا عند غيره من أعلام النفران !

هـ - أبو الطيب ، المتنبي : ١٦٧ .

وإن كانت زائدةً على النانين (١) ، فقد أُوفَتْ على عدَّةِ «أصحابِ موسى » الذين جاء فيهم : «واختار موسى قَوْمهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لمِيقَاتِنَا »(١) وعلى عدّةِ الذين جاء فيهم : «واختار موسى قَوْمهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لمِيقَاتِنَا »(١) وعلى عدّةِ الاستخفارِ المذكورِ في قولِه [تعالى] : «إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُمْ هُوْلَهُ وَعِلَى عِدةٍ أَذرع السلسلةِ في قولِه تعالى: «في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسلُكُوه»(١) .

ولو كان الإنسانُ في قَليبِ (٥) عمقُه ثمانونَ قامةً ، لجاز أن تستَنقِذَه هذه المُصفَرَّةُ من غيرِ مرَضٍ ، والزائلةُ بما يعترضُ (٦) من الجَرَضِ . وإنما ذكرتُ ذكرتُ ذكرتُ لك لقول (الأَعشى\* » :

ولو كنت في جُبُّ ثمانينَ قامةً ورُقِّيتَ أسبابَ الساء بسلَّم (١) ولو كانت سِنو «زُهَيرٍ \* » مثلَها لما وصفَ نفسهُ بالسآمةِ ، ولكانت له أَنهضَ قامَةٍ - والقامةُ الأَعوانُ ، كأنها جمعُ قائِم. قالَ الراجز :

١ - ذكر و ابن القارح » في ( رسالته : ص ٦٤ ) أن دنانيره التي سرقت كانت ثلاثة وهانين .

٧ ــ من آية ١٥٥ : سورة الأعراف .

٣ ـــ من آية ٨٠ : سورة التوبة .

ع ــ من آية ٣٢ : سورة الحاقة .

ه - القليب : البر ، أو العادية القديمة منها ، الجمع أقلبة وقلب ، بضم القاف وسكون اللام أو ضمها .

٦ ـ نى ت ، ط : [يتمرض ].

والحرض والحريض : الريق ينص به ، وقد جرض بريقه جرضاً : ابتلمه بالحهد على هم وحزك .

 $\gamma$  - البيت من قصيدته في « عمير بن عبد الله بن المنذر » . ورواية ( الديوان ) ط أو ربا ص ٩٤ :

لئن كنت في جب ثمانين قامة .

٨ ــ في س ، ١ : [ولكانت سنو زهير ] وهو خطأ .

وأبو العلاء يشير هنا إلى قول « زهير » في معلقته :

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ممانين حولا ، لا أباك لك ، يسأم

الأعلام

. ١٥١ : سيمون بن قيس : ١٥١ .

• • - زمير ، بن أبي سلس : صفحة ١٨٢ .



وقامتی ربیعة بن كعب حسبك ما عِنْدَهُم وحسبي(١) ولو أدركه (عروة بن حِزام ) وهو يقول :

يُكلِّفُنَى عَمَّى ثَمَانِينَ ناقةً وما لِىَ يا عَفراءُ غيرُ ثَمَانِ<sup>(۱)</sup> لجاز أَن يرق له فيُغيثهُ من هذه الثانين <sup>(۱)</sup> ببعضِها أو يسمح له بكلِّها ، لأَنه كريم طبع ، وعوده في النَّوب عُودُ نَبْع . ولو حارت (۱) في يد «عُروة ) هذه الثانون ، لبلغ بها الأَمنية (۱) لأن الناقة في ذلك الزمانِ كانت ربما اشتُريت منها المُعنية (۱) لأن الناقة في ذلك الزمانِ كانت ربما الشَّريت

٢ - رواه في ( الخزانة ) :

يطاليني عمى عمانين ناقة وما لى يا عفراء إلا عمانيا

هكذا بالنصب ، من شواهد و سيبويه ع على جواز النصب مع الاستناء المفرغ نظراً إلى المقدر ، مستشهداً بهذا البيت . فإن المستفى منه محفوف تقديره : وما لى نوق إلا ثمانيا . وعلق و البندادى و : أقول: هذا البيت من قصيدة نوفية طويلة علمها ثلاثة وسبعون بيتاً لعروة بن حزام ، والبيت قد تحرف على من استشهد به وروايته ، هكذا : • يكلفني عمى ثمانين بكرة •

و يروى : الشطر الثانى : ﴿ وَمَا لَى وَالرَّحْمَنُ غَيْرٍ ثُمَّانَ ﴿

والقصيلة في ( الخزافة ٢٤٣/٣) وعدتها ثلاثة وسبمون بيتاً.

وَأَمَا فَى( الأَمَالَى : الطبعة الثانية - ١٥٨ ) فعدتها اثنان وثمانون بيتاً .

٣ - من هنا إلى (قبع ) في السطر التالي ، سقط من (س ، ١) .

والنبع : شجر تتخذ منه السهام والقسى . يقال : ما رأيت أصلب منه نبماً .

٤ - فى ت ، ط : [ صارت ] . و زيم فى ( ل : ٢٩٩ ) أنها رواية الأصل . وأقول إن الذى فى الأصل ( لئ : ١٣٣ ) : [حارت] مع حرف حاء مهملة تحتّها ، ضبطًا لها !

#### 1828

عروة بن حزام: بن مالك ، أحد الشعراء المدّريين العشاق الذين قطهم العشق واستنفدهم،
 وصاحبته « عفراء بنت مهاصر بن مالك العدّرية » ( جمهرة الأنساب ٤٤٩ ثالثة ، الشمر والشمراء ٣٩٤٠)
 والخزافة ، والأمالى ، وشعراء الصاهل والشاحج ) .



۱ – رواية (اللسان): • حسبك أخلاقهم وحسبى • قال : نعب « ثعلب » إلى أن قامة جسم قائم ، مثل باعة وبائع . ومثله فيها ذهب إليه « الأصممى » وروى البيت شاهداً عليه .

بعشرة دراهم . وفى بعض أخبار «الفرزدق » ، أن رَجلاً من ملوك « بنى أمية » أعطاه مائة من إبل الصدقة ، فباعها بألف وخمسائة درهم ، بعدما عنى به ، وزيد فى الثمن . وقد مرّت به الحكاية التي يذكرها أصحاب التاريخ ، أن الجمل كان يباع فى زمن « أبى جعفر المنصور \* » بلرهم ، وأنه صادر قوما من أصحابه وكانت لهم نعاج ، فباعوها ثمانى نعاج بدرهم . هذا مما وُجد بخط « المرزُبانى \* » فى تاريخ (١) « ابن شجرة \* \* ) .

وهي أنصرُ من الثانينَ التي ذكرها ﴿ العلَوىُ البَصرِيُ \* \* \* في قوله : عَبَرْتُ إليهم في ثمانينَ فارساً فأدركت منهم بُغْيني ومُرادِيا ولولا خشيهُ الغُلوِّ لقلتُ : ومن ثمانينَ أَلفاً ذكرها ﴿ السِّنْبِسِيُ \* \* \* \* •

### فى قوليە :

ثمانونَ أَلْفاً ولم أُحْصِهمْ وقد بلَغَتْ رجْمَها (٢) أَو تزيدُ ١ - في ط: [تاريخ بن شجرة] وهو موم . ٢ - الرجم: القذف بالنيب والظن .

الإعلام

- أبو جعفر المنصور : ٤٩١ ، والمرزباني : ٢٩١ .
 - ابن شجرة : أبو بكر ، أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة القاضى ، أحد أصحاب

ه - ابن شجرة : ابو بكر ، احمد بن كامل بن صحح بن صحره .
 د ابن جرير الطبرى . تقلد قضاء الكوفة وكان من العلماء بالأحكام ، وعلوم القرآن ، والنحو والشعر والتاريخ . وله مصنفات في أكثر من ذلك .

ولد سنة ٢٩٠ هـ . وتوفى سنة ٢٥٠ هـ ( انظر ياقوت ٢٠٢/٤ ، تاريخ بغداد ٢٥٨/٤ ) .

• • • الملوى البصرى ، صاحب الزنج : ٤٨ .

• • • • – السنبسى . عثرت فى الطّبمات السابقة و راجعت خسة شعراء يحملون هذه النسبة ، ولم أعرف أيهم قائل هذا البيت . وهم :

حسامة بن رواحة السنبسي : ( المؤتلف ۱۲۷ ، الحماسة ۱۱/۳ ، المبج ٤٤ ) . جابر بن رالان السنبسي : ( الحماسة ١/٥٧١ ، ٢/٨٠ ، المبج ٣٨ ) .

يا بن السندي الطامى : ( الحماسة ٢/ ٧٠) شرح شواهد المفى ١٠٢) .

الطرماح بن الجهم السنسي : ( المؤتلف ١٤٨ ) والأعور ( المؤتلف ١٢٧ )

الطرماح بن اعجم السنبدي ؛ ( الموقعة ١٩٨٨) و و عود را من المعام النفران . وكذلك لم يهتد إليه في (ب : ٤٠٣) أما في ( ل ) فلم يشغل باله بأعلام النفران .

ثُمُ لقيته في شواهد الصاهل والشاحج ( ٢٩ ه ) مع بيتين قبله ، للأخرم السنبسي . وراجعت شعره في الحماسة ، لأب تمام ، فوجدته في حماسية الأخرم ( ٣٣٧/١ ) وكيف له «همَّام بن غالب \* » أن ترميَه الحوادثُ بهذه الثانينَ ، كما رمتُه بسنِيه في قولِه :

رمَتْ بالثانين الليال وسهم الدهرِ أقتلُ سهم رامِ وله م الدهرِ أقتلُ سهم رامِ وله مَلكَهَا راعى ضأن ثمانينَ (١١) ، ولو مَلكَهَا راعى ضأنٍ ثمانينَ الذي يقالُ فيه : أحمقُ من راعى ضأنٍ ثمانينَ المعلَتْ له عَقْلاً صافِياً ، وثوباً من الدعَةِ ضافياً .

والمثلُ السائرُ: "وجِدْانُ الدَّعةِ والرَّقين (٢)، يُذْهِبُ أَفَنَ الأَفِين "ويُروَى: يُغَطِّى أَفَنَ الأَفِين . وليس للرِّقةِ، شرفُ هذهِ الأَشكالِ المُشرِقَةِ، وللذهبِ على الفِضَّةِ صَرْفٌ، والمكارمُ لهَا عَرْفٌ (٣)

وهو يَعرفُ حكايةً (\*) ﴿ الحُطينةِ \* \* ﴾ مع ﴿ سعيدِ بنِ العاصِ \* \* \* ﴾ لمَّا

١ - يضرب المثل في الحمق براعي الضأن الثمانين . لأن الضأن تنفر من كل شيء فيحتاج راعيها إلى
 أن يجمعها في كل وقت . ( انظر نوادر أبي مسحل ١ / ١٨٨/ ) .

ويروى : أشتى من راعى ضأن ثمانين . قيل لأن الإبل تتعشى وتربض فتجتر ، أما الضأن فيحتاج صاحبها إلى حفظها من الانتشار ومن السباع .

ويروى : أحمق من طالب ضأن ثمانين ، قبل إن أعرابياً بشر «كسرى » ببشرى سر بها فقال له : سلنى ما شئت : فقال : أسألك ضأناً ثمانين . فضرب به المثل في الحمق . ( انظر فرائد اللآل ١ / ١٨٢)

٢ - في ط: [وجد أن الدعة ] وفي ز: [وجد أن الدعة والرفين ] تحريف ، وفي س ، ١:
 [والزفين ] بزاى وفاء - تصحيف . والصواب : الرقين ، جمع رقة وهي الدراهم - والأفن : الحمق .

والمثل يضرب في النبي يستر عيوب صاحبه .

٣ – الصرف : الفضل . والعرف : الرائحة مطلقاً ، وأكثر استعاله في الرائحة الطبية .

إولاد عن ا : [وهو يمرف حكاية الحطبة والتحريف فيها ظاهر ...

والحكاية التي رواها هنا ، موجودة في (الشعر والشعراء : ١٢٠ ، ١٨٤ ط الحلبي) وكذلك في (معجم الشعراء ص ١١٥) وغيرهما من كتب الأدب .

#### الأعلام

. - همام بن غالب الفرزدق : ٣١٨

\*\* – الحطينة : ٢٩٩ .

\*\*\* - سعيد بن العاص : الأموى القرشى ، ولد عام الهجرة وكان أحد الذين كتبوا المصحف لهنان - رضى الله عنه - وقداستعمله على الكوفة . وفتح طبرستان - وكان فيه تجبر وغلظة وشدة سلطان . اعتزل أيام « الحمل ، وصفين » فلما استوثق الأمر « لمماوية » ولاه « الدينة » ثم عزله . توفى سنة ٥٥ . (الاستيماب ٢/٥٥٥ ، نسب قريش ١٧٦ ، ١٧٨ ) .



قال له : أَيُّ الناسِ أَشْعَرُ؟ قال : الذي يقولُ ، وهو «أَبو دُوَّادِ الإِيادِيُّ \* » :

لا أَعُدُّ الإِقْتَارَ عُدْماً ولكنْ فقدُ مَن قد رُزِئتُهُ الإِعدامُ (۱)

قال : ثمّ مَن ؟ قال : الذي يقولُ ، وهو «حسانُ بنُ ثابت \* » :

رُب علم (۱) أضاعهُ عدَمُ الما ل وجهلٍ غَطَى عليهِ النعيمُ

قال : ثم من ؟ قال (۱) : الذي يقول ، وهو «أعشى قيس \* » :

بيضَاءُ ضحوتُها وصفوا الله العشِيَّةِ كالعَرارَه (۱)

قال : ثم من ؟ قال : ثم حسبُك بي إذا وضعتُ رِجُلاً على رِجلٍ ، ثم

قال : ثم من ؟ قال : ثم حسبُك بي إذا وضعتُ رِجُلاً على رِجلٍ ، ثم

وقال الشاعر (٥):

وجدتُ بنِي الجَعْراءِ قَوْماً أَذِلَّةً ومنْ لا يُهِنْهُم يُمْسِ وَغْدًا مُهَضَّمَا لا وَجدتُ بنِي الجَعْراءِ قَوْماً أَذِلَّةً ومنْ لا يُهِنْهُم يُمْسِ وَغُدًا مُهَضَّمَا وَأَحمقَ من راعى ثمانينَ ترتعي بجنبِ السّتارِ ، بقلَ روض مُوسَّمَا وَأَحمقَ من راعى ثمانينَ ترتعي بجنبِ السّتارِ ، بقلَ روض مُوسَّما وتلك الثانونَ (٢) \_ أُلْقِيَ فيها الربعُ إلى أَن يصيرَ قيراطُها قنطارًا ، ولا

١ - من أصبعيته المنصفة . انظر تخريجها في الأصبعيات ١٨٥/٦٥ مع (تهذيب الألفاظ دو) ١٥٠ والملطف ١١٥) .

٢ - في طبعات الذخائر السابقة : [رب علم] وهو خطأ جرنى إليه مقابلته بجهل . وتورط في
 ( ل . ٠٠٠) فنقله كما في الذخائر ! ورواية الأصل : [رب حلم ] كالديوان . ومثلها في (شجر الدر ١٩٨، والروض الأنف ٢١٩/٣) من قصيدة لحسان يوم أحد .

وفى الشطر الثانى ، أخطأت فى ضبط «غطى» بالطبعات السابقة مضعفا رباعيا ، فجاء كذلك فى طبيعتى بيروت . والصحيح أنه ثلاثى : غطاه غطياً ، كرى رميا : ستره . وقد حققه ، على هذا الضبط ، الإمام السهيل فى ( الروض الأنف ٣٠٧/٣ ) .

٣ - كذا في الأصل . ونقلناه سهوا ، في الطبعة الثالثة : [قال : ثم الذي يقول ] فجاء كذلك في طبعة بيروت ( ٤٠٤) وصححته في الطبعة الرابعة فجاء مصححاً في ( ل : ٣٠٠ )

ع - من قصيدة « الأعشى » في « شيبان بن شهاب » ومطلعها :

يا جارتي ما كنت جاره • والعرارة: شجر له نور أصفر وأراد صفرة الخلوق (الروض ٤٠١/٤)

ه - عود إلى الحديث عن دنانير و أبن القارح ، الثمانين . والمهضم : الذليل المكسور

إلى [ ولا فطر] اعتراضية دعائية .
 إلى [ ولا فطر] اعتراضية دعائية .
 الأعلام

. – أبو دؤاد الإيادي ، وحسان ، وأعشى قيس : ٤٠ ، ٢٣٤ ، ١٥٩

فتِى تَكُلُها مِعطارًا ، أَى هو قريب من عِطر ، لا يُعدَمُ في صيام ولا فِطر الْعَدَمُ في صيام ولا فِطر الْوَرُ حظًا في المحمَدةِ من التي ذكرها والحرَّاني السَّلمَيُّ ، أَبو المحلَّم عوفُ بنُ المُحلم عن قولِه :

إِنَّ النَّانين ، وبُلِّغَتَها ، قد أَحوجتْ سمعى إِلَى تَرجُمان (١)
وَبَدَّلَتني بالشطاطِ [البعنا] وكنت كالصعدةِ تحت السَّنان (١)
لأَن التي ذكرها تُضعِفُ ، وهذه تُنعِشُ وتُسعِفُ (١) ، وتلك تجعلُ الرجلُ
بعد كونهِ كالقناةِ ، كأنهُ قوسٌ في أيدى الحُناةِ ، وهذه تُقيمُ الأُودَ ،
وتَسُرُّ الأَسْوَدَ (٤) . والبيتُ المنسوبُ إِلَى ﴿ أَبِى \*\* العِتْرِيفِ (٥) ، معروفُ :

### الأعلام

عوف بن المحلم: الحرانى السلمى. شاعر عباسى حماسى ، كان منقطماً لآل طاهر بن الحسين ، مقرباً منهم محبوباً إليهم – توفى سنة ٢١٤ فى عهد المأمون . (شذرات الذهب ٣٢/٢ – الأغانى ١٤٥/٤)
 أبو العتريف : فى (ك ، ش) أو العتريف فى ( ز ، ت ط ) ، ولم نهتد إلى الشاعر بعد فى مراجعنا ، فأثبتنا رواية الأصل . وكذلك لم يهتد إليه فى ( ب : ١٤٠٥) واستراح فى (ل) من أعلام النص .



١ – قالوا إن «عوف بن المحلم » دخل على « عبد الله بن طاهر » فسلم عليه فلم يسمع عوف ،
 فأعلم بذك فارتجل قصيدته النونية ومطلعها :

يا ابن الذى دان له المشرقان طرا ، وقد دان له المغربان

إن الثمانين – وبلغتها – قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

والبيت من شواهد المغني ( ٦٢٥) على الاعتراض بين المبتدأ وخبره الذي علق عنه بالدعاء

٢ - في ك ، ز ، ت : [الجنا] وفي ط : [الخنا] وقد أخذها في ( ل : ٣٠٠ ) دون إشارة
 إلى مخالفتها للأصل ! وفي س : ، ا [ الحنا] .

والرواية التى أثبتناها هنا ، هى رواية ( ش ) و ( الأمالى : ١ / ٥٠ ) . والصعدة : القناة المستوية . ٣ -- أى دنانير الشيخ .

٤ – الأسود : القلب . انظر ص ١٣٢ .

٥ – كذا فى ك ، ش . وفى س : [أبى السريف] ونى ا : [أبى الشريف] تحريف .

وفى بقية النسخ [ العتريف] بغير أبى .

حبثى له غمانون عيباً كسّبته مهابة وجَلالاً ، ولعله قد اجتاز فى أرض والموصل ، بالقرية التى تُعرَفُ وبثانين ، وهي قريبة من الجبل المعروف وبالجُودي ، وفي قريبة من الجبل المعروف وبالجُودي ، وفي الإيناس ، كما قال : القرية وَطَنَ أناس ، فهذه (٢) تجري مجرى الوطن فى الإيناس ، كما قال : الفقر فى أوطانينا غربة والمال فى الغربة أوطان (٢) لله في أوطانينا غربة والمال فى الغربة أوطان (٢) ما هو كغيره بال ، أعطى نفيس المقدار ، فما هَم شرفه بانحدار ، واللّر إذا عبر ذهبت قيمته ، ولم يُحفظ إن تنحطم كريمته . ورب ذهب فى سوار ، غبر زماناً غير مُتوار ، ثم جُعل فى خَلخال ، تختال بلبسه ذات الخال ، ثم نُقِل إلى جام أو كاس ، وهو بحسنه كاس ، ما تغير ليشار النيران ، ولا غَدَر بوفي الجيران .

ولعل هذه الثمانين ، قد أدرك ذهبُها وقارونَ ، و وموسى ، المرسَلَ وأخاه

#### الأعلام

١ - في ط: [أكسبته] وفي س ، ١ : [كسينه]. نقله إلى هامش (ل : ٣٠١) مجهول الأصل!
 ٢ - أي الدنانس.

٣ - أنشده شيخ الأندلس ، أبو بكر الزبيدي (ت ٣٧٩ هـ) .انظر (شذرات النعب ٩٤/٣) .

مانون : بليدة عند جبل الجويى فوق الموصل ، قيل سميت بذلك لأن أهل سفينة و نوح » خرجوا عندها وكانوا ثمانين – و يمرف الموضع الآن بسوق ثمانين .

<sup>(</sup> بلدان ياقوت ١ /٩٣٤ – معجم البكرى ١٩/١ ) .

<sup>\*\* -</sup> الجودى : جبل مطل على الجانب الشرق من دجلة - وهو من أعمال الموصل ، قيل إن سفينة نوح استوت عليه حين غيض الماه . ( بلدان ياقوت ١٤٤/٢ ) .

« هارونَ » ، وليس للهلكة به اتصال ، ولا من العِزَّةِ له انفصال ، يُعظَّمُ في أَرْضِ والسِّندِ » ، وبلادِ « الهند » .

وأما ابنة الأخت (١) \_ أ دام الله لها الصيانة \_ فإنها أدَلَّت (١) على الخال إذ (١) كان أحد الوالدَينِ، فهمَّت أن تأكل بيدين . وما هي (١)بأُخت للرجلِ الذي قال فيه القائل :

ووراء الشارِ منى ابنُ أخت مَصِعُ ، عقدتُهُ ما تُحَلُّ<sup>(٥)</sup> ولا تجعلْها أختاً «للهِجْرِسِ\* » لأنه طالَب خالَه بثارِ (١٦) ، فلم يقبعُ ما فعلَ من الآثار . ولكنْ تُشْبِهُ أَن تكونَ أختاً «لابنِ مُضَرَّسِ\*\* » ، حين

#### الأعلام

١ - ابنة أخت الشيخ ، التي كتب يقول فيها : « ومن ظريف الأخبار أن بنت أختى سرقت لى ثلاثة - «وثمانين ديناراً » . ( بس ١٤ ) . وانظر أيضاً صفحة ( ٥٠٥ ) . وين الطريف أنه في ( ل. : ٣٠١ ) نقل إلى هامشه إشارتي هذه ، فخرج على عادته في إهمال رسالة ابن القارح !

٢ - فى ز : [أدلست ] تحريف - يقال أدل عليه وتدلل : وثق بمحبته فأفرط عليه . والاسم : الدالة والمثل : أدل فأمل .

٣ – في ت ، ط : [إذا ].

٤ - يبدأ و أبو العلاء و هنا حديثه عن الحثولة ، نظراً لصلة السارقة بابن القارح . وذلك بعد أن فرغ من الحديث عن المال ، وعن لفظ أعانين .

ه - المصع : المقاتل بالسيف ، الغلام الذي يلعب بالخراة .
 والبيت لتأبط شرا ، من حماسيته الأولى . وانظر (إنباه القفطى ٢٤٩/١ وشواهد الصاهل والشاحج)
 ٣ - يمنى خاله و جساس بن مرة » قاتل و كليب » .

الهجرس: ابن كليب بن ربيعة التغلي ، وأمه « جليلة بنت مرة » ، أخت « جساس » .
 كان جنيناً حين قتل خاله أباه ، ثم وضعته أمه بين قومها ، فلما شب طلب ثأر أبيه – وله في ذلك شعر جيد رواه « المرزباني » في ( معجم الشعراء ٤٨٩ ) .

ابن مضرس : توبة بن مضرس – انظر ترجمته في ذيل الصفحة التالية .

فاتتُها الأَخوَّةُ من «الهجْرِس» ، وهو المعروفُ به [الخِنَّوْتِ] (١) \* واسمُه «توبةُ \* » وكان له أَخُ يقال له «طارق» ، فقتله رهطُ خالِه ، قرأى أَنْ

يقتلَ خالَه ، وقال :

دَماً من أُخيها في المُهنَّدِ باديا حميمي الذي كانَ الخليلَ المصافيا وأولادَها لغوًا تُساقُ ، وراعيا دماً من بني عوف على السيفِ جاريا ليُوفيني من طارقٍ غيرُ خاليا

بكَتْ جَزِعاً أَى «رُمَيْلةُ » أَن رأَتْ فقلتُ لها : لا تجزعى إنَّ طارقاً وما كنتُ ، لو أعطيتُ ألنى نجيبةٍ لِأَرضَى بوتْرٍ منهمْ دُونَ أَن أَن أَرَى وما كان في عوفٍ دم لو أصبتُهُ وهو القائل :

ويبكينَ مرداساً (٢) قتيلَ قَنانِ إِذَا شبِعتْ من قَرْمل وأَفانِ

لتبك النساء المعولات لطارق تتيلان لا تبكي المخاض عليهما

إلى الله ، ت ، ط ، ز ، س ، ا : [الحتوت ] بحاء مهملة وتاء مثناة ، تصحيف . وفي ش : [الحنوت ] بحاء مهملة ونون ، تصحيف كذلك . والصواب : [ الحنوت ] بحاء معجمة ونون موحدة . والتصحيح من ( المؤتلف ، والقاموس واللسان) انظر الأعلام .

والحنوت ، كسنور : الذي يمنعه الغيظ أو البكاء من الكلام . وقد تعجل في ( له : ٣٠٢ ) فأغفل « الحنوت » علما ، من الأعلام ، واكتنى بنقل هذا الشرح لمعي اللقب !

 $\gamma = \pi_0$  مرداس  $\pi_0$ : اسم أخ له ثان ، قتل أيضاً . وانظر (حماسة البحترى :  $\pi_0$  رحمانية ) . والقرمل : شجر ضعيف لا شوك له ، الواحدة قرملة  $\pi_0$  والأفانى . واحدته أفانية ، كثانية : شجر انظر ص 171 .

#### الأعلام

\* - توبة ، الحنوت : بن مضرس من بنى سمد بن زيد مناة بن تميم ، وأمه رميلة بنت عوف بن علقمة ، وكان يعرف بها ، شاعر محسن ، قتل رهط خاله أخويه طارقا ومرداساً فجزع عليهما جزعاً شديداً ، وثأر لهما ، وقال فيهما مراثى جيدة روى « الآمدى » بعضها ، وظل توبة يبكيهما ، حتى طلب اليه الأحنف بن قيس أن يكف ، فلما أبى ، لقبه بالحنوت ، وهو الذى يمنعه النيظ أو البكاء عن الكلام . ( المؤتلف للآمدى ٦٨ ، ٦٩ ) .



ويجوزُ أَن يكونَ (١) قد وَشَحَ إِلَى هذه المرأةِ شيءٌ من آدابِ المُخُولِةِ ، فليتَّقِ مَعرَّةَ بَيانِها ، أَكثرَ من اتقائِه خُلْسَةَ بَنَانِها . فهو يعلمُ أَن الشعرَ ورِثَه وزهيرُ بنُ أَبى سُلمى \* همن خالِه وبَشَامة بنِ الغلير \* \* ، ولم يكن في ومُزَيْنَة شعرُ بُذكر . وحضره وزهير ، عند الوفاةِ ، فأرادَ أَن يعطيه شيئاً من مالِه ، فقال وبشَامة ، : أما يكفيك أنى ورَّتُتُك غرائب القصيد ؟

وربما كان فى نساء وحلب ، حرسها الله - شواعرُ ، فلا يأمن (١٠)أن تكونَ هذه منهن ، فطال ما كنَّ أجودَ غرائزَ من رجالِهن . وحدَّث رجلٌ ضرير من أهلِ وآمِدَ \* يحفظُ (القرآن) ويأنسُ بأشياء من العِلم ، أنه كان وهو شابٌ له امرأة مُقيِّنَةُ (١٣ تُزيّنُ النساء فى الأعراس ، وكان يُنجِّمُ على الطريق ، وكانت له قُرعةً (١) فيها أشعار كنحو ما يكونُ فى القُرع ، وكان يعتمِدُ حِفظَ تلك الأشعارِ ويلرسُها فى بيتِه ، ولا غريزة له فى معرفة

### الأعلام

١ - كذا في الأصل بحاء مهملة . ومثلها بقية النسخ عدا (ش) ففيها : [وشج] ولعلها أولى هنا ،
 وقد نقلها في (ب : ٤٠٨) - من الوشيجة والواشجة : وهي الرحم المشتبكة . وقد وشجت الأغصان: اشتبكت ، ويقال : وشجت بك قرابته أي اشتبكت . أو لعلها : [رشح] من الرشح ، قال نصيب :
 ومن حب سلمي راشح ليس بارحي ، وانظر نوادر أبي مسحل : ٢١٦/١ .

أما مادة [وشح]بالمهملة فلم نجد من معانيها ما يلائم السياق . إذ المادة تدور حول الوشاح والتوشح ، وزم فى (ل : ٣٠٣) أنها فى نسخة سى بورباط الخطية عن كوبريل : [رشح] وأقول : بل الذى فى مصورة الأصل (ك ٢٠٥) : [وشح] دون أى لبس أوأشتباه !

٧ – في ت ، ط : [ يأمن من أن ] بزيادة من ، ولا حاجة إليها . ﴿

٣ – المقينة : المزينة ، الماشطة ، يقال قانت المرأة وقينتها : زينتها .

إلى القرعة : واحدة القرع ، كحجرة وحجر : الجراب .

<sup>. -</sup> زمير بن أبي سلمى : ص ١٨٢ .

بشامة بن الندير : النطفانى ، من بنى عوف بن سعد بن ذبيان – شاعر محسن مقدم . وهو
 خال و زهير ، وكان و زهير ، مقيها فى خطفان بين أخواله . ومن و بشامة ، أتاه التجويد فى الشعر .

و ﴿ بشامة ﴾ من شعراء ( المفضليات ) . وانظر ( المؤتلف ٢٦/٦٦ ) .

<sup>••• -</sup> آمد : هي أعظم مدن ديار بكر – فيثهال الجزيرة – ودجلة محيطة بأكثرها (ياقوت ١/٦٦).

الأوزان ، فيكسِرُ البيت . فتقولُ له امرأتُه الماشِطَةُ : ويْلِى ، ما هذا جيدً . فيُلاجُها(١) ويزعمُ أنها مخطئة . فإذا أصبحَ مضى فسأَلَ مَنْ يَعرفُ ذلك ، فيلاجُها(١) أن الصوابَ معها ، وعرَّفه كيف يجبُ أن يكون . فإذا لقِنهُ عنه (١) ، عاد في الليلةِ الثانيةِ ، فَذكرَه وقد أصلِحَ ، فتقولُ الماشطة : هذا الساعة جيدً .

وكان لى كَرِى من أهلِ الباديةِ يُعرفُ بِ «علوانَ » وله امرأة تزعمُ أنها من «طبي » ، فكان لا يعرف موزونَ الأبياتِ من غيرِه ، وكانت المرأة تُحِسُّ بذلك . وكانت تتأسف على طفل مات لها يقالُ له رَجَبٌ ، وكانت تُنشدُ هذا البت :

إذا كنتَ من جَرًّا حبيبِك موجَعاً فلا بُدَّ يوماً من فراق حبيب فقالت يوماً:

إذا كنت من جرًا رُجَيبٍ موجَعاً .
 فعلمت أن الوزن مُخْتل ، فقالت :

إذا كنت من جرًّا رُجَيْبِنَ موجعاً \*(1)

فحرَّكَتَ التنوينَ وأَنكرتُ تحريكَه بالطبع . فقالت :

• إذا كنت من جرًّا رُجَيْبِكَ موجَعاً •(·)

فأَضافتُه إلى الكافِ فاستقامَ الوزنُ واللفظُ. .



١ - في ١ : [فيلاخبها ]وفي س: [فيلاجنها ]وهو تحريف صوابه : [فيلاجها]من لاج خصمه لحاجاً : تمادى معه في الحصوبة .

٧ – في ت ، ط : [ فأخبره ] بأن .

٣ -- لقن الكلام من فلان يلقنه لقناً ، كفهم : أخذه عنه مشافهة وفهمه .

ع - في س ، ا : [ رجين ... رحيبك ].

وفى ت : [ رحيبن ... رحيبك ] بحاء مهملة فى المرتين ، تصحيف .

ح کتبها فی س : [ إذا كنت من أجرار حبيب موجعاً ]. ويبدو أنه رعها دون أن يفهمها ،
 وفي ا: [ إذا كنت من جرار حبيبك موجعا ].

وَى (الكتابِ العزيز): «يا أَيُّها الذين آمنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُم ، وإِنْ تَعْفُوا وتَصْفَحُوا وِتَغْفِرُوا فإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحْيَمٌ "(١).

وأمًّا «أبوبكر الشبْليُّ »(١) وحمه اللهُ له فلا رَيبَ أنه من أهلِ الفضلِ ، وأرجو أن يكونَ سالمًا من مذهبِ الحلوليَّة .

## وأنشدني له مُنشِدً :

باحَ مجنونُ عامرٍ بهواهُ وكتمتُ الهَوى ، ففزتُ بوجدى وإذا كانَ في القيامةِ نودِي أَينَ أَهلُ الهَوى ؟ تقدّمْتُ وَحدى

هكذا أُنشِدتُه: نودِي، بسكونِ الياء، ولا أُحبُّ ذلك وإنْ كان جائزًا (١٦) وإنما يوجدُ في أَشعَارِ الضَّعَفَةِ من المُحْدَثين .

فإنْ صحَّ أَن هذين البيتينِ له ، فلا يمتنعُ أَن يعترِضَ عليه قائلٌ فيقُولَ: من زعم أَنه صَافٍ ، فما يجبُ أَن يأتى بغيرِ الإِنصافِ: وادعاؤه الانفرادُ (٤)

#### الأعلام

١ – آية ١٤ ، سورة التغابن .

٧ - يشير إلى ما قاله « ابن القارح » فى (رسالته) إثر شكواه : « وليس يحسن أن أشكو من يرحمنى إلى من لا يرحمنى ، وليس بحكيم من شكا رحيما إلى غير رحيم . . . وكان أبو بكر الشبلى يقول : ليس غير الله غير ، ولا عند غير الله غير » ص ٦٥ .

٣ – في ط : [و إن جائز أو إنما ]وهو هكذا مضطرب لا يفهم .

٤ – يشير إلى قول « الشبلي » أعلاه :

وإذا كان في القيامة نودي أين أهل الهوي ؟ تقدمت وحدى

ه - أبو بكر الشبل : الزاهد المتصوف ، قرأ أولا الفقه ، وبرع في مذهب « مالك » ثم سلك وصحب « الجنيد » . قوفى ببغداد سنة ٣٣٤ ه، في السابعة والثمانين من عمره ، ودفن بها .
 ( ابن خلكان ٢/ ٢٥٤ ) شذرات الذهب ٣٣٨/٢ )

من العَالَم ِ لا يُسَلِّمُه إليه البشرُ : إن كان هواه للمخلوقين ، أو الخالق – ولا يقينَ – فلهُ في الأَمم ِ نُظَراء (١) كثيرٌ .

وأنا أعتذِرُ إلى مولاى الشيخ الجليل من تأخير الإجابة ، فإن عوائق الزمن منعت من إملاء السوداء ، كأنها سوداء التي عناها القائل :

نُبِّتُ سوداء تنآنی وأتبعُها لقد تباعدَ شكلانا ومَا اقتربا وجدتُها فی شبَایِی غیرَ مُطلِبَة (۲) فکیف والرأس جَوْنٌ، تُسْعِفُ الطلَبا وأنا مستطیعٌ بغیری ، فإذا غابَ الکاتبُ ، فلا إملاء . ولا یُنکر الإطالَة علی ، فإن الخالص من النَّضَارِ العین (۳) ، طالما آشتُری بأضعافِه فی الزِّنَةِ من اللَّجَین ، فکیف إذا کان الثمنُ من النَّمِیَّاتِ (۱) ، یوجَدن (۱)



١ - أهملت ضبطه في الذخائر فجاء في ( ل : ٣٠٥ ) بغير ضبط !

وهو في الأصل بفتحة على الهمزة في آخره ، والوجه رفعه على الابتداء .

٢ ــ في ط : [وجدتها في سبابي ]بسين مهملة تصحيف .

يقال : أطلبه ، ألحاء إلى الطلب ، أعطاه ما طلب (ضد) . والحون : الأسود والأبيض (ضد) . والمتمن في البيت ، أنه بياض المشيب .

والذهب والعتيد من المال .

إلى النفيات ]. ورسمها في (س ، ا) غير مفهوم ولا مقروه . وفي الأصل وبقية النسخ : [النفيات ] أقوى في المني وأنسب لقوله : اللائي يوجدن في الطريق مرميات . والنفي والنفية ، كغني وغنية : النفاية ، ما أثارته الجوافر من حصا ونحوه ، ما تنفيه الريح من التراب في أصول الشجر .

وجاه في (ب: ١٢٤) النفيات ، كما رجحنا ! وأراد في (ل: ٣٠٥) المحالفة ، فنقل كل ما كتبته هنا . ثم زعم أنى عدلت عن رواية الأصل ، مع أنها المثبتة بالمتن في كل طبعات الذخائر ، وقلت بالهامش : ولها وجه .

وانتهى السيد نصر الله إلى ما بدأت به من تفسير النميات بصغار الفلوس ، وكل ما أضافه من عنده هو أنها قد ترمى في الطريق فلا يلتفت إليها أحد (؟!)

ه - كذا في ، ك ، ا س - وفي الباقيات : [ اللائل يوجدن ] .

فى الطريق مَرمِيّات ؟

وعلى حَضْرتِه الجليلةِ سلامٌ يتبعُ قُرومَهُ (١) إِفالُه وتلحَقُ بِعُوذِهِ أَطفالُه .

(نجزت (٢) الرسالةُ والحمدُ لله ربِّ العالمين ، وحسبُنا الله ونعم الوكيلُ ، وصلى الله على سيدِنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين وسلّم) .

١ - القروم : جمع قرم وهو الفحل إذا ترك عن الركوب والعمل ، السيد العظيم - والإفال والأفائل :
 صفار الإبل .

٢ - فى ١ : « والحمد لله رب العالمين ، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وسلم تسليها
 كثيراً ، آمين » . وما هنا ، من الأصل (ك ) بخط ناسخها الأصل . ومثله فى (ش) .

ولا أدرى ، على وجه اليقيز ، أهى من إملاء أبى العلاء فى ختام رسالته ، أم من إضافة الناسخ . ويبدو أن وقوفى عند هذه العبارة ، أغرى السيد نصر الله بحذفها والاستفناء علها ، ثم أراح نفسه فلم يشر إلى وجودها فى مخطوطة كوبريل : ( ل : ٣٠٦ ) .

وجاه بعدها في (ك) مباشرة: علقها لنفسه الراجي رحمة الله تمالى وغفرانه، محمد بن بلاج ... إلخ . انظر صورة هذه الصفحة الأخيرة ، بين الصفحات المصورة ، هنا ، من مخطوطات النفران .





# فهارس الغفران

١ - الفهرس الموضوعي

٧\_ « أعلام الأشخاص

٣- ١ ١ الأمم والقبائل والطوائف

٤ , الأماكن

ه \_ « الحيوان والنبات

 $^{\prime}$  الكتب الواردة في الغفران  $_{
m w}$ 

٧ ــ الشواهد الشعرية

ا \_ في رسالة ابن القارح

س \_ و الغفران







الفهرس الأول :

|           |     |     |   |            | ات      | ضوء      | ں المو    | فهرس     |           |         |                   |                                   |
|-----------|-----|-----|---|------------|---------|----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------------|-----------------------------------|
| صفحة<br>٧ |     |     |   |            |         |          |           |          |           |         |                   |                                   |
| 11        | •   |     |   |            | •       |          | •         |          | •         |         | بادسة<br>نانية    | قسة الطبعة ال<br>مقدمة الطبعة الث |
|           |     |     |   |            | _       | (#h      | 1         |          |           |         |                   |                                   |
|           |     |     |   |            |         | ے انعار  | الة أبز   | رسا      |           |         |                   |                                   |
| 1 0       |     |     |   |            | •       | •        | •         |          |           | •       |                   | نسخ الرسالة                       |
| .71       |     |     | • | •          | •       |          | •         | •        | •         | •       | •                 | فص الرسالة                        |
|           |     |     |   | •          | ز       | الغفراد  | رسالة ا   |          |           |         |                   |                                   |
| ٧١        | •   |     |   | •          |         |          | •         |          |           |         | زولی              | مقدمة الطبعة ال                   |
| ٧٤        | •   | •   | • | •          | •       |          | •         |          |           |         |                   | مهج التحقيق                       |
|           |     |     |   |            |         |          |           |          |           |         | ن :               | نسخ الغفرا                        |
| ٧X        |     | • . |   |            |         |          |           |          | 4         | بىل) :  |                   | ے<br>نسخة كوبريا                  |
| A 1       |     |     |   |            |         |          |           |          |           |         |                   | نسخة الشنقيطم                     |
| ۸۳        |     |     |   |            |         |          |           |          |           |         |                   | <br>النسخة التيمور                |
| Α ξ       | • : |     |   |            | •       | •        |           |          |           |         | : ز               | ً<br>نسخة الآستانة                |
| Α ο       | •   | •   | • |            | /       |          | 1.        | •        |           | ,       | ملة : ت           | نسخة الآستانة<br>التيمورية الكا   |
| ٨٧        | •   | •   | • | •          |         | •        | \ -       |          |           | •       | : س               | نسخة سوهاج                        |
| 41        | •   | •   | • | •          |         | •        |           |          |           | ٠ ١     | .رية:             | نسخة الإسكنا<br>نسخة نيكلسو       |
| 9.8       | •   | •   |   | •          | •       |          |           | ٠.       | •         |         | ن : ن             | نسخة نيكلسو                       |
| 1.0       | •   | • . | • | •          | $\cdot$ |          |           | ، (م)    | ) وكيلانى | ة (ط)   | : هنديا           | نسخه بيكلسوا<br>النسخ المطبوعة    |
|           | •   |     |   |            |         |          |           |          |           | روت:    | نان <b>ی</b> ی بی | طبعتان مزورة                      |
| 110       | •   | •   | ٠ | <b>\</b> . | •       | : ب      | للذخائر   | الثالثة  | الطبعة    | ن ، عر  | ر بیر وت          | طبعة دارصاد                       |
| 177       | •   | •   | • | •          | ل .     | ن :      | ن ، لبنا  | ببير وت  | التراث    | إحياء   | ، ، دار           | طبعة نصر الله                     |
|           |     |     |   |            | ,       | الخفرانا | نص ا      |          |           |         |                   |                                   |
| 174       | ٠   | ·   |   |            |         | •        |           | •        |           |         |                   | مقدمة الغفران                     |
| -         |     |     |   |            |         |          |           |          | : 4       | الرسالا | ل من              | القسم الأو                        |
| 1,414     | •   |     |   |            |         |          |           |          |           |         |                   | الإشارة إلى و                     |
| 18+       |     |     |   | •          |         | لته .    | نه فی رسا | جيده الد |           |         |                   | ما أعد لابن ا                     |
|           |     |     |   |            |         | • 44     | -         |          | J         |         | ۔ بی              | U, 5 5                            |



| صفحا  |     |   |   |       |         |                         |         |               |           |            |                |                          |           |
|-------|-----|---|---|-------|---------|-------------------------|---------|---------------|-----------|------------|----------------|--------------------------|-----------|
| ١٤٠   |     |   | • | •     |         |                         |         |               | •         |            |                | ىر الجنة                 | شج        |
| 1 2 1 | •   |   | • | •     |         |                         | •       |               |           |            |                | رها .                    | انها      |
| 1 2 7 |     |   |   |       |         | •                       |         |               |           | •          | رىق            | ننوس والآبا              | SJI       |
| 125   |     |   | • |       | ,       | •                       | •       | •             | •         | •          | •              | . Li                     | خور       |
| 104   |     |   |   | •     |         |                         |         |               | •         | •          | •              | لها .                    | عسا       |
|       |     |   |   |       |         |                         |         |               |           |            |                | ر بیتی « ا               | ذك        |
| 101   |     | • |   | •     | •       |                         | •       | •             |           | •          | . :            | في القافية               |           |
| 100   |     |   | • | اءِ . | ن الهجا | ية حروه                 | أبالقاف | ، متتبعاً     | الحكاية   | ل حده      | ake n a        | يع « أب ال               | تفر       |
| 171   | •   |   | • | •     | •       | •                       | •       | •             | •         | ل الجنة    | عن عد          | إلى الحديد               | عود<br>•  |
| 177   | •   |   | • | •     |         | •                       | •       | •             | •         | •          | •              | ك الجنة                  | أسمأ      |
|       |     |   |   |       | •• 11   | <b>-</b> . 3            | : 1     | eti .         |           |            |                |                          |           |
|       |     |   |   | ن     | العفراا | فىجنة                   | ارح     | بن القا       |           |            |                |                          | •         |
|       |     |   |   |       |         |                         |         |               |           |            |                | مى الفرد                 |           |
| 174   | •   |   |   |       | •       | •                       |         |               |           |            | برد »          | اله تالد ا               | أخو       |
|       |     |   |   |       |         |                         |         | •             | ~         | <b>a</b> - | بن دريا        | ر دوس « ا                | واخو      |
|       | •   |   |   | •     |         | •                       | •       |               | •         | ى .        | ب الضر         | س بن حبي<br>مسعدة المج   | و يوذ     |
|       | •   |   | • |       |         | <i>\( \bar{\chi} \)</i> |         | a L           | الأوس     | الأخفثر    | ا <b>شعی</b> « | مسعدة المج               | وابن<br>• |
|       | •   |   | • |       |         |                         | •       | •             | •         | (          | ه ثعلب         | ند بن یحیی<br>ریه ، والک | واحد      |
| 14.   | •   |   | • | •     |         | 7.7                     | ی ۰     | والأصمه       | يدة ، و   | وأبو عب    | ئسائی ،        | ريه ، والك               | وسيبر     |
|       |     |   |   |       |         |                         |         |               |           | :          | ردوس           | ة فى الفر                | نزها      |
| 14.   |     |   |   |       |         |                         |         |               |           | لمم ؟      | ې غفر          | ، الجنة ، و              | ∼ شعرا.   |
| ۱۷۷   | •   | • |   |       |         |                         |         |               | •         |            |                | ئى .                     | الأع      |
| 144   |     |   |   | •     | •       | . •                     |         | .•            |           |            | می             | بن أبي سا<br>            | زهير      |
| ١٨٥   |     |   |   |       | •       |                         |         |               | •         | •          | ٠.             | بن الأبرمر               | عبيد      |
| 141   |     |   |   |       |         | د بالجنة                | ملة مي  | ح <b>ف</b> ر- | ن القار   | نه مع اب   | وخر وج         | بن زید،                  | عدى       |
| 144   | • , | • |   |       |         |                         |         |               |           |            | •              | ں الجنة                  | وحوثم     |
| 111   |     |   |   |       |         |                         | _       | _             |           |            | ى ونافته       | ريب محد                  | بو .      |
| ۲٠١   |     |   |   |       |         |                         | غة      | با في الج     | وقصراه    | یانی ،     | دى والذ        | نان : الجم               | النابغ    |
| ۲٠٣   |     |   |   | •     | •       | •                       | •       | . •           | •         | •          | دب             | , منادمه واه             | مجلس      |
| 717   |     |   |   |       |         |                         |         | •             |           | الجنة      | من إوز         | مغنیات ،                 | فیان ،    |
| 110   |     |   | • | •     |         | •                       | •       | •             | •         |            | •              | ن ربيعة<br>لقيان من إ    | لبيد ب    |
| 778   |     |   |   |       |         | •                       | ى       | السعد         | بية الخبل | ن پير      | وز الجنا       | لقيان من إ               | غناء اا   |



| 219          |   |      |         |           | •              |                           |                |                                         |                  |                             |                       |                     |                         |
|--------------|---|------|---------|-----------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| مفحة         |   |      |         |           |                |                           |                |                                         |                  |                             |                       |                     |                         |
| **           |   |      |         | •         |                | •                         |                |                                         |                  |                             | الحملاء               | ک <u>م</u> ث ،      | فرة بين ال              |
| 221          |   |      |         | •         |                |                           |                |                                         |                  |                             |                       |                     | مرہ بیں ا<br>مار فی ابا |
| 774          | • | ,•   |         | •         |                |                           |                | _                                       | الد              | . فدع                       | ما <del>لما</del> لم  | ب .<br>ام⊸ ع        | بار ی ب<br>سان بن ث     |
| 777          |   | •    |         |           |                |                           |                | ان قــ                                  | ں ہے۔<br>۔ بعد د | ري <del>بي م</del><br>القار | ر به بسر<br>احقام ادد | بيد يم<br>ا. د      | سان بن د<br>راق المجلس  |
| ***          |   |      |         |           |                | _                         |                | •                                       | ے جرد            | , الدر<br>ا.                | لت.<br>بل بن ف        | ن ۰ ود<br>مستة      | رباق الجلم<br>الما ا    |
| 7 2 •        |   |      |         |           |                |                           | ·              | •                                       | •                | ور<br>ا                     | ں بن ک<br>مر الباھ    |                     | الساح                   |
| 787          |   |      |         |           |                |                           | Ī              | •                                       | •                | ى                           | عر آب<br>بن مقبل      | بی .تــ<br>. أ. ع   | عمر و<br>:              |
| 787          |   | •    | هيامة   | أهوال ال  | وقد شهد        | دت ،                      | خله للأ        | حف                                      | الدار ـ          | . ا. ٠                      | بن معبن               | ن اب <i>ی</i><br>ا: | عيم ۽ يت<br>عمم ۽ يت    |
| <b>7 £ A</b> |   | لرقف | ر هول ا | يواح مز   | - ·<br>ت له کم | أمل الــ                  | ثفاعة          | ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ، سارح<br>برماکا | و این<br>الم                | بوس عوس<br>مقمتا      | جب إد               | عم » يع<br>ابن القار    |
| 3 c 7        |   |      | نمرهے   | ى من ئ    | ء<br>نما رہ:   | الثماء                    | لدما           | د س<br>م                                | بارسات<br>الفلسا | احسر<br>آھا۔                | ی سب                  | حه پرو<br>الد       | ابن العار.<br>راك أدب   |
|              |   |      | ٠,      |           |                | <i>y</i>                  | <i></i>        | -y v                                    | العارمو          | اب عل                       |                       |                     |                         |
| 777          |   |      |         |           | •              | •                         | •              | •                                       | •                |                             |                       |                     | ود إلى عو               |
| 777          |   |      |         | •         | •              | •                         | •              | •                                       | •                |                             | ه الغیری<br>الاسا     |                     |                         |
| 777          |   |      |         | •         | 2·1            | د دا                      | :n .           | نار                                     | 10               | -1·                         | ر الحلالم<br>""       | . بن تو             | ميا.                    |
| Acr          |   |      |         | eladea al | ب<br>مام مأدر  |                           | حی اله<br>ناله | زائه ق ∙<br>عا ا                        | ه إلى منا        | و رفاه                      | ن القارح<br>- ا       | عو ابز              | لبيد ۽ يا               |
| Y 7 4        |   | _    |         |           | ورد ورد        | ه م <i>ن</i> ت<br>۱۱ د. ت | ون اجد         | دل من<br>د ا ا                          | إليا             | ريل عو<br>د ادا             | قيم مادب              | ح ۽ ي               | ابن القار               |
| 771          |   |      | •       | •         | •              | أعمر                      | حن بر          | مین تط                                  | عور ال<br>دان    | ليرها ا                     | جد، تا<br>ج           | در <del>وع</del> ۔  | رحاء من                 |
| TV1          | _ | •    | •       | •         | •              | •                         | •              | •                                       | الحللول          | لولدان                      | بانی بها ا            |                     | مناف ا <b>ا</b><br>•    |
| 777          | • | •    | •       | •         | •              | •                         | •              | ·                                       | •                | •                           | •                     |                     | لهاة المأدب             |
| T V T        | • | •    | •       |           |                | •                         | \ <u>.</u>     | ٠                                       | •                | •                           |                       | إلسقاة              | الأشربة و               |
| 777          | • | •    | •       | ٥         | وانوصه         | ریج ،                     | وابن م         | ج '                                     | ابن مـــ         | بد ، و                      | ں ، وسم               | الغريض              | الفنون :                |
| T V 2        | • | •    | •       | •         | •              |                           | فرادتاد        | ن، وا                                   | ، وعنان          | نانىر                       | س ، ودا               | : بعب               | المنيات                 |
| 777          | • | •    | •       | •         | •              | ·                         | •              | یں )                                    | ( او او          | عبيد                        | ان بمائية             | ، تغنيا             | الحرادتان               |
| rv4          | • | •    | •       | •         | C              |                           | •              | •                                       |                  | إن الم                      | فائية جر              | ، تغی ب             | ئينة أخري               |
| · · ·        | : | •    | •       | •         | •              |                           | •              | لمليل                                   | بة إلى ا         | منسوي                       | ل آبيات               | من ع                | الحور يرة               |
| A£           | • | •    | •       | ۵.        | •              | •                         | •              | بة                                      | ق المادي         | لطمام                       | موائد ا               | ی ، عل              | حوار لغو:               |
|              | • | •    | •       | ر الجنه   | من حوا         | وريتين                    | <b>≠</b> – ,   | الجلس                                   | نضاض             | بعد ان                      | يخلو –                | ارح ۽               | , ابن ا <i>لة</i>       |
| /A7          | • | •    | •       |           |                | لسوداه                    | ويق ا          | للبية و                                 | بلونة ا-         | بما حد                      | إن له أخ              | ن تذكر              | الحوريتا                |
| 'AY          | • | •    | لفانية  | , الدار ا | ا یکن و        | ر عن ا                    | ن حو           | رنکة ء                                  | أحد الله         | يسأل                        | . فيهما و             | ح يزها              | اعوريد<br>ابن القار     |
| 'AA -        | • | •    | •       | •         | •              | •                         | •              | •                                       | •                | •                           | •                     | ود                  | شبر الم                 |
|              |   |      |         |           |                |                           |                |                                         |                  |                             |                       |                     |                         |
| • •          |   |      |         |           |                |                           |                |                                         |                  | •                           | الجنة                 | راف                 | في أطر                  |
| ٦٠<br>• ،    |   | •    | •       | •         | •              | •                         | •              | •                                       | •                | •                           | المؤسنين              | اریت ا              | جة المغ                 |
| 11           | • | • .  | •       | •         | •              | •                         | •              | •                                       | •                |                             |                       | j                   | شبر الم                 |



| صفحة          |     |       |          |                     |             |           | .1         | i <b>-</b> i | 1.      |           | a CL.    |                             |
|---------------|-----|-------|----------|---------------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------|-----------|----------|-----------------------------|
| 797           | •   | ٠. ٩  | ن من شعر | ئصيد <sup>ن</sup> ر | م ينشد ه    | ب ، .     | ل آل يتو   | مرانه فبز    |         |           |          | « أَبُو هدرش<br>أ . ١٣١ - ت |
| 3 • 7         | . • | •     | •        | •                   | •           | •         | •          | •            |         |           |          | أسد القاصرة                 |
| 4.1           | •   | •     | •        |                     | •           | •         | •          |              |         |           |          | ذئب الأسلمي                 |
| <b>7. · V</b> | • . | •     | • ,      | •                   |             |           |            |              |         |           |          | « الحطيئة العب              |
| ۲۰۸ .         | • , | . • . | •        | . •                 | م فی راسا   | . تضطر    | مرا والنار | خاها مح      | تشهدا   | الجنة ،   | ن طرف    | « الحنساء » و               |
|               |     |       |          |                     |             |           |            |              |         |           |          |                             |
|               |     |       |          |                     | <i>:</i> st | . الخة    | ، جح       | •            |         |           |          |                             |
|               |     |       |          |                     | ران         | ج         |            | •            | .,      |           |          |                             |
| ۳٠٩ .         | •   | •     | • •      |                     | ن           | ، المحلدي | بالولدان   | ىل الجنة     | يفمل أه | وح عما    | ابن القا | إبليس يسأل                  |
|               |     | :     | الأدبية  | قضايا               | خوية وال    | سائل الا  | بعض الم    | ئهم في ا     | و يناق  | اء النار، | لمتى شعر | ابن القارح ي                |
| r.1 •         |     |       |          |                     | •           | •         |            |              |         |           |          | بشار بن برد                 |
| 717           |     | •     |          |                     |             |           | •          |              |         |           |          | امرؤ القيس                  |
| 444           |     |       |          |                     |             |           |            |              |         |           |          | عنترة العبسى                |
| 444           |     | •     | •        |                     |             |           |            |              |         | ل . ر     | ، الفح   | علقمة بن عبدة               |
| 444           |     |       |          | ٠.                  |             |           |            |              |         |           |          | عمروابن كلثو                |
| 441           | . • |       | •        |                     |             |           |            |              | •       |           | ي .      | الحارث اليشكر               |
| 778           | •   |       | •        |                     |             |           |            |              |         | •         |          | طرفة بن العبد               |
| 774           | •   |       |          | •                   |             | 4.        |            |              |         |           |          | أوس بن حجر                  |
| 727           |     |       |          |                     |             |           | •          |              |         |           | _        | أبو كبر الهذلي              |
| 7 2 0         | • . |       |          |                     |             |           |            |              |         |           |          | ميخر الغي<br>ميخر الغي      |
| 720           |     |       |          |                     |             |           |            |              |         |           |          | الأخطل التغلى               |
| T01           |     |       | •        |                     |             |           |            |              | . :     | بن ربيعا  | عدی      | مهلهل التغلبي :             |
| 700           |     |       |          |                     | <b>/</b>    |           |            |              |         | •         |          | المرقش الأكبر               |
| T.V           |     |       |          |                     |             |           |            |              |         |           |          | المرقش الأصغر               |
| T 0 A         |     |       |          |                     | ٠.          |           |            |              |         |           | . (      | الشنفرى الأزدى              |
| 701           |     |       |          |                     |             |           |            | •            |         | •         |          | تأبط شرا .                  |
| •             |     |       |          |                     |             |           |            |              |         |           |          |                             |
|               |     |       |          |                     |             |           |            |              |         |           |          |                             |
|               |     |       |          |                     |             |           | عود إلى    |              |         |           |          |                             |
| ۳٦٠           |     | •     |          |                     | وب إليه     | حر المنس  | ه عن الث   | ، وسؤال      | ق بآدم  | فى الطري  | ارح »    | التقاء « ابن الة            |
| 415           |     |       |          | •                   |             | •         |            | لنابغة       | فصيدة ا | الصفا و   | : ذات    | روضة الحيات                 |
| 414           |     |       |          |                     |             |           | . •        | ت            | القراءا | ىحدث ۋ    | المة ، ت | حية ، فقيهة عا              |
| **            |     |       |          |                     |             | Ŋ         | ی مهر و    | سها و يمض    | فيذعرم  | قاء معها  | ح بالب   | وتغرى ابن القار             |



| 091         |      |       |         |          |              |              |                |                      |                                         |                      |                              |                                   |    |
|-------------|------|-------|---------|----------|--------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----|
| مفعة        |      |       |         |          |              |              |                |                      |                                         |                      |                              |                                   |    |
| <b></b>     | 6    | , أوس | ذافر بز | ، رعا    | الأرقط       | وحمياد       | جم ،           | وأبواك               | ۇبة ،                                   | ج ، ور               | ، والعجا                     | جنة الرجز :<br>أغلب بني عجل       |    |
| 448         | •    | •     | •       | •        | •            | •            | . •            | •                    | •                                       | •                    | •                            | وأبونخيلة                         |    |
| . 444       | •    | •     | •       | •        | •            | •            |                |                      |                                         | رۇبة                 | نارح و                       | شجاربين ابن الة                   | j  |
| ***         | •    | •     | •       | •        | •            | •            | دوس            | عيم الفر             | ح على ذ                                 | بن القار             | إقبال ا                      | انتهاء الرحلة ، و                 |    |
|             |      |       |         |          |              |              |                |                      |                                         |                      | :                            | القسم الثاني                      |    |
|             |      |       |         | i        | لقارح        | ابن ا        | رسالة          | د علی                | الر                                     |                      |                              |                                   |    |
| 441         |      |       |         |          | į            | ي الشي       | فداء مملا      | للاشة                | la <b>-</b>                             | 126 •                | .1.1:                        | أبوالعلاء يرد ع                   |    |
| 441         |      |       |         |          | ع<br>والنفاق | ر<br>الحديمة | مان<br>مان على | تى است<br>لما لم محد | ح . حــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ں مصارح<br>، ہے وال  | ان مورب به<br>ان القا        | ابوالعلاء يردع<br>العجب لانفراد   |    |
| 444         |      |       |         |          | ليه          | ۔<br>انوب عا | ر<br>ر آنه مک  | ، و یقتم             | رود.<br>مفضله ،                         | رح ہو۔<br>مد علیه    | اب <i>ن</i> الت<br>الم القال | العجب وعدراد<br>أبوالملاء يتبرأ ا |    |
| 444         | . •  |       | •       | •        |              | •            | ا<br>په        | وفرحما               | حلب ۽                                   | ال جاء               | سيت<br>داد: الا              | ابوالندء يجرد ا<br>الاغتباط بورو  |    |
| 440         | •    | •     |         | . •      |              | ار           | على الحبا      | ، قلومه ،            | ء<br>ثم رهب                             | الانتحار<br>الانتحار | يونب <i>ن</i><br>آنه مرد     | أبوالعلاء يذكر                    |    |
| \$ • Y      | •    |       | •       | •        | ىلب ۽        | إلى و -      | ما رجم         | قاء عند              | ، الأصد                                 | ن فقد مر             | ۔<br>تاریح عم                | بوسر<br>تمزیته لابن ال            |    |
| 4.4         | •    |       |         | •        |              |              | ٠.             |                      | 4-4                                     | ن<br>غلوا في م       | ت<br>ر <b>، ال</b> ذين       | استغفارأبي العا                   |    |
| <b>{•</b>   | •    | •     | •       | بديل له  | سرقهاء       | ے ، ف        | ابن القار      | ليه سر ا             | رجي ۽ ا                                 | يا و الزم            | لة بعث ٠                     | أسفه لفقد رسا                     |    |
| 1.4         | •    | •     | •       | •        |              |              |                |                      | ).                                      | •                    |                              | تشاكى الأدباء<br>حرفة الأدب و     | ٠. |
| 113         | •    | •     | •       | •        | •            | •            | 4.             |                      |                                         |                      | إمويها                       | حرفة الأدب و                      |    |
| \$ 1 Y      | •    | •     | •       | •        | . 4          | •            |                | •                    | •                                       | •                    | رح                           | حساد ابن القا                     |    |
|             |      |       |         |          |              |              |                |                      |                                         |                      | •                            |                                   |    |
|             |      |       |         |          |              |              |                |                      |                                         | :                    | ئادىق                        | الزندقة والز                      |    |
| 111         | •    | •     | . •     | ن أميله، | مذا الزما    | ذم إلى ا     | i.,,           | المتني               | ل قول و                                 | لقارح ع              | يند اين ا                    | الرد على ما أخ                    |    |
| 111         | •    | •     | •       | •        |              |              |                | •                    |                                         |                      |                              | ولم المتنبي بال                   |    |
| 413         | •    | •     | •       |          |              | •            |                | •                    |                                         |                      |                              | طبعه فی شیء                       |    |
| 414         | •    | •     | •       |          | . 4          |              | •              | i                    | الإنساد                                 | ن اعتقاد             | ب<br>'پنیء ء                 | <b>نطق ال</b> سان لا              |    |
| <b>17</b> • | •    | •     | •       |          |              | •            |                | •                    | •                                       |                      |                              | دخيل وأبونوا                      |    |
| 173         | •    | •     | •       |          |              | •            |                |                      |                                         | ٠ ,                  |                              | الإغاد قديم                       |    |
| 173         | •    |       | •       | •        | •            |              | •              |                      |                                         |                      |                              | ک سادات قریهٔ                     |    |
| 144         | •    |       |         |          | •            | •            | •              | •                    | <u>.</u>                                | دعائه الن            | لعلب وا                      | عدال أن ا                         |    |
|             | خبار | ، ـ ق | تأليف   | جتمعا عإ | ?زهر ا.      | ن أبي الأ    | للى وابر       | القطر ب              | ح أن                                    | اب <b>ن الق</b> ار   | ، ذكر ا                      | الكتاب الذي                       |    |
| 171         | •    |       |         | •        | •            | •            | •              |                      |                                         | يعرف م               |                              |                                   |    |
| EYE         |      |       | -       |          |              |              |                |                      |                                         |                      | f                            |                                   |    |



#### 644

| • • .        |   |   |   |     |               |         |            |              |       |                  |               | 7 7 7 7                             |
|--------------|---|---|---|-----|---------------|---------|------------|--------------|-------|------------------|---------------|-------------------------------------|
| مقم          |   |   |   |     |               |         |            |              |       | الاء .           | . أبي الم     | حد الزمان عند                       |
|              | • | • | • | •   |               |         |            |              |       |                  |               | الدهرية                             |
| <b>YY</b>    | • | • | • | !   | ر<br>دا حالات |         | قة واللي   | ما الاناد    | لفظه  | لأحر             | ناد ہے ما     | الدعاء لابن الة                     |
| EYA          | • | • | 2 | ,   | ر حيان ،      | - ين ۱۰ |            | <i>ی</i> ر   |       | ع بنو د<br>حلمان | ئے۔<br>قدم مل | لا ملة إلا ولما                     |
| 144          | • | • | • | •   | •             | •       | •          |              | •     |                  |               |                                     |
| 174          | • | • | • | . • | •             | •       | بويه       | ومته سي      | وحم   |                  |               | بشارین برد و<br>۱۳۰۰ الدندین        |
| 177          | • | • | • | •   | •             | •       | •          | •            | •     | -اراه            |               | كمان الزندقة                        |
| <b>17</b> £  | • |   | • | •   | •             | •       | •          | •            | •     | •                |               | إظهارها تظريأ                       |
| 173          |   | • | • | •   | •             | •       | زندفة      | شهر بال      | مد ان | القدوس ب         |               | مقتل صالح ب                         |
| £ 4 V        |   | • |   | •   | •             | •       | •          | •            | •     |                  |               | القصار الأعور                       |
| 473          | • |   | • | •   | •             | •       | •          |              |       |                  | •             | الصناديق                            |
| 279          |   |   |   |     |               |         |            |              |       | أهوانهم          | بتملق         | أستعباد الطفام                      |
| <b>t</b> t • |   |   |   |     |               |         |            |              |       |                  | . :           | الفلاسفة والنبو                     |
| 11.          |   |   |   |     |               |         |            |              | . (   | إلى الرو         | وهر به        | ربيعة بن أمية                       |
| £ £ 1        | • | • | • | •   |               | الشع    | آب کا دخمہ | ين الحطا     |       |                  |               | إجلاء أهل الذ                       |
|              | • | • | • | •   |               |         | د د        | .ن<br>سە∴ىاك | المتك | . ويو<br>، معدنا | د<br>د کان    | ما زال اليمن من                     |
| 117          | • | • | • | •.  | •             | •       | ٠          | - , 0,.      |       |                  |               | الفرامطة .                          |
| £ £ Y        | ٠ | • | • | •   | •             | •       |            |              | •     | •                | •             | الوليد بن يزيد                      |
| 111          | • | • |   | •   | •             | •       |            | •            | ٠     | •                |               | _                                   |
| <b>£ £ •</b> | • | • | • | •   | ·             | •       | •          | •            | •     | •                | رسيد          | أبوعيسى بن ال<br>المساما            |
| 113          | • | • | • | •   | •             |         | •          | •            | •     | •                | •             | ديك الحن                            |
| ŧŧV          | • | • | • |     | •             | •       | •          | •            | •     | •                | •             | الحنابى                             |
| 4 \$ \$      |   | • | • |     | •             | •       |            | •            | •     | •                |               | العلوى البصرى                       |
| į.           |   |   | • | •   |               | •       |            | •            | •     | •                | ٠. ب          | ادعاء علم الغيم                     |
| £ • 1        |   | • |   |     | (.            |         | •          | •*           |       |                  |               | التنجيم .                           |
| <b>10</b> Y  |   |   |   |     |               |         |            |              |       | لاج              | سوواط         | الحسين بن منص                       |
| 107          | • |   |   |     |               |         |            |              |       |                  |               | الحلولية .                          |
|              |   |   |   |     | •             | •       |            |              |       |                  |               | التناسخ .                           |
| 104          | • | • |   |     | •             | •       | •          | •            | •     | ·                | -             | ا<br>الهند والتنامخ                 |
| 104          | ٠ |   | • | •   | •             | •       | •          | •            | ٠,    | : 15 - 15 -      | د تیم اد      | التظاهر بالمذهب                     |
| 171          | • | • | • | •   | •             | •       | . •        | •            | ٠ ५   | in o             | ، نوم.ر       | الصاطر بالمعمي<br>أدم داذ " الكاد   |
| 173          | • | • | • | •   | •             | •       | •          | •            | •     | •                | لىي<br>1      | ויַט אונט וייַנער<br>י ז            |
| 277          |   |   | • | •   | •             | •.      | . •        | •            | غانى  | غر الشلم         | وابوج         | ابن هاني الأند<br>ابن أبي عون ،<br> |
| 171          | • |   | • |     | • 3           |         | •          | وتقليد       | تلقين | ، والدين         | الغرائز       | التاله موجود في                     |
| 470          |   | • |   | •   | •             |         | •          |              | •     | •                | •             | الإمامية .                          |
| 170          |   |   |   |     |               |         | •          | •            |       |                  |               | الممتزلة .                          |



| 094       |    |     |   |      |         |       |          |          |              |                 |                     |               |         |
|-----------|----|-----|---|------|---------|-------|----------|----------|--------------|-----------------|---------------------|---------------|---------|
| مفحة      |    |     |   |      |         |       |          |          |              |                 |                     |               |         |
| 173       |    |     | • | •    | •       |       |          |          |              |                 |                     | رة            | الأشاعر |
| 177       | •  | •   |   |      |         |       |          |          |              | يمون القا       |                     |               | الشيعة  |
|           |    | •   |   |      | •       | •     |          | ~ :      |              | •               | کتبه .              | واندی و       | ابن الر |
| 273       | •  | •   | • |      |         | •     |          | •        |              | •               |                     | لتاج          | 1       |
| 143       | •  |     |   |      |         |       |          |          |              |                 |                     | _             |         |
| £ VT      | •  | •   | • |      | •       |       |          | •        | •            |                 |                     | ے<br>القضیب   | 1       |
| \$ V \$   | •  | •   | • | •    | •       | •     | •        |          |              |                 | • .                 | الفريد        | (       |
| £ ¥ ₹     | •  |     |   |      |         |       |          |          |              | •               | •                   | المرجان       |         |
| 173       | •  |     |   |      |         |       |          |          | •            |                 | طير                 | ومی والت      | ابن الر |
| 444       | •  |     |   | •    |         |       |          |          |              | •               |                     |               |         |
| 1 1 1     | •  |     |   |      |         |       |          |          |              | ذف في ال        |                     | قصائد         | مأتم ال |
| £.A.\$    | •  | •   | • | •    | •       | •     | •        | •        | •            | •               | شين                 | ر والأف       | المازيا |
| ٤٩٠       | •  |     |   |      |         |       |          |          |              |                 |                     | الخرى         | بابك    |
| 183       | •  |     |   |      | •       |       |          |          | <b>.</b> (1) |                 | سانى                | لم آلحرا      | أبرس    |
| 193       | •  |     |   | •    |         |       |          | مانية    | ، والكيد     | ، بن سبأ        | عبد الله            | ۔<br>لشیعة ،  | غلاة ا  |
| 191       | •  |     |   | •    |         |       |          |          |              |                 |                     |               |         |
| 113       |    |     |   |      |         |       |          |          |              |                 |                     | ۔<br>وف       | _       |
|           |    |     |   |      |         |       |          |          |              | قارح            | ث ابن ال            |               |         |
| 4.83      | •  | • . |   | •    |         | 1     | 1.       |          | المالية      | ت<br>وغ السن    |                     |               |         |
| • • •     |    | •   | • |      | . <     |       | •        |          |              | ى<br>ى رغبته فى |                     |               |         |
| ۰۸        |    |     |   |      |         |       |          |          |              | ، د.<br>مکوف ء  |                     |               |         |
|           | •  | . • |   |      |         |       |          |          |              | . اللهوثم ا     |                     |               |         |
| • A       |    |     | • |      |         |       |          |          |              |                 |                     |               |         |
| • •       |    |     | • | •    | . /     |       | يفة      | أبوحا    |              | ما <b>لك</b> بن |                     |               |         |
| 1.        | •  |     |   |      |         |       |          |          |              | الإسلام ء       |                     |               |         |
| 11        |    | •   |   |      | . 4     |       |          |          |              | 1 .             |                     | ۔.<br>د بن حن |         |
| 10        | ٠. |     |   |      |         |       |          |          |              | نمر             |                     |               |         |
| 17        | •  |     |   |      |         |       |          |          |              | يتوب            |                     |               |         |
| 17        |    |     | • |      |         |       |          | •        | •            | يوب<br>رح .     | رح القا.<br>ان القا | ر بن حد       |         |
| 17        |    |     |   |      |         |       |          |          |              |                 |                     |               |         |
| *1        | •  |     |   |      |         |       |          |          |              | ظ في أح         |                     |               |         |
| * *       |    |     | • | ۳ن ۰ | ہن جارا | دن وج | ته فيمر- | ن بتوب   | ، يتسامه     | في الجنة        | .ات له              | ريه المعا<br> | حوا     |
|           |    |     | • | •    | •       | •     | •        | •        |              | -               | مر .<br>-           | يب والح       | المش    |
| <b>**</b> | •  |     | • | •    | •       | •     |          | ن المازي | وأبوعها      | والمبرد،        | المعتز،             | الله بن       | عبد     |



#### -044

| : .                           |       |            |         |     |       |            |        |           |           |           |         |                |                       |
|-------------------------------|-------|------------|---------|-----|-------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------------------|
| -4-                           |       |            |         |     |       |            |        | ، مالت    | ۔<br>ا: م | ومحمد بن  | د د د د | د ال           | مصوری<br><b>اداهم</b> |
| 70                            | •     | •          | •       | •   | •     | • ,        | ٠, ٦   |           | -درا      | ر حب بن   |         | - U. (         | 7II                   |
| Y •                           | . • " |            | •V.     | . • | •     | •          | •      | . •       | . •       | •         | . (     | النصو          |                       |
| 77                            | •     | .* •       | •       | •   | •     | •          | •      | •         | ٠         | •         | •       |                | آمل الا<br>1          |
| <b>74</b> :                   | •     | •          | •       | •   | •     | •          | •      | •         | رح        | بابن القا |         |                |                       |
| • <b>* 1</b> • <sub>j</sub> . | . •   | •          | •       | •   | •     | •          | •      | •         | •         | •         |         | ابن الق        |                       |
| • 4 4                         | •     | •          |         |     | •     | •          |        | •         | بى .      | ن المغر   | إبرالح  | نارح و         | ابن الة               |
| o T & :                       |       | • ,        | •       | • . | •     |            |        | •         |           | •         |         | ، الحسر        | جججا                  |
| 072                           |       | •          | •       |     |       |            |        | •         |           | هلية      | في الحا | ، العرب        | تلبيات                |
| 0 T V .                       |       | •          |         |     |       |            |        | •         |           | کن        | د م الر | شد استا        | مثله ء                |
| 079                           | o i   |            |         |     |       |            |        |           |           | لنفر      | وعند ا  | واف ،          | وق العا               |
| 130                           |       |            |         |     |       |            | •      |           |           |           | لغبس    | وف با          | وفي الوق              |
| ott                           |       |            |         |     |       |            |        | ت الدنيا  | أن كاذ    | محن بعد   |         |                |                       |
| 0 2 7                         |       | ·          |         |     |       |            | ָר ַ   |           |           | م المغربي |         |                |                       |
| 0 £ V                         | •     | •          | •       |     |       | ·          |        |           |           |           |         | ارے وا         |                       |
|                               | •     | •          | •       | •   | •     | •          |        |           |           |           |         | س<br>الويه و   |                       |
| o £.A .                       | •     | •          | • • •   | •   | •     | •          | •      |           |           | •         |         | ح.<br>ب اللغ   |                       |
| •••                           | •     | •          | •       | •   | •     | . 1:       |        | ١.        |           | 1-11      |         |                |                       |
| 004.                          | •     | •          | •       | •   | •     | لدات       | ړی ابا | ی مصر     | من میله   | القارح    | ره این  |                | بيرد عو<br>لعنة الم   |
| 0.00                          | •     | • • • •    | •       | •   | •     | <b>( )</b> | •      | •         | •         | •         | •       | •              |                       |
|                               | •     | •          | •       | •   | •     | مرقبا      | : اخته | ، إن ابنة | الى قال   | ، القارح  |         |                |                       |
| •••, .                        | . •   | •          | . •     |     | •     | •          |        | •         | •         | •         |         | ن الدنا        |                       |
| <b>0.1</b> Y <b>0</b> 1.      | •*    | . •        | • 4.    |     | - • 4 |            | . •    |           |           | عدد الدز  |         |                |                       |
|                               | ي•••ي | . <u>.</u> | , • ∨ ≥ | •   |       | •          | رة :   | ح يالسا   | بن القار  | لصلة إ    | لنولة ؛ | ، عن الم       | الحديث                |
| • ٧٨                          |       | e •        |         |     |       |            |        |           | ساس ٠     | خاله ج    | یب ،و   | <b>, بن کل</b> | الحجرس                |
| ev4                           |       |            | •       |     |       |            |        |           | •         |           | رخاله   | رس ،           | ابن مض                |
| •                             |       | 1.         |         |     |       |            |        | الغدير    | شامة بن   | وخاله يا  |         |                |                       |
| •                             | •     |            |         |     |       | _          |        |           |           |           |         | إلادب          |                       |
|                               |       | . •        |         |     | •     | •          | •      | •         | •         | -         |         |                | بويكر                 |
| •AY                           | •     |            |         | •   | •     |            | •      | •         | _\        | عن تأخ    | _ ,  2  |                |                       |
| OAT.                          | •     | • 4        | •       | •   | •     | •          | •      | به .      | بر اوجي   | عن ت      | سرح     | . د بن         | رحد.<br>خاتمة         |
| PAT                           |       | •          | •       | . • | • .   | •          | •      | . •       | •         | •         | •       | , •            | 44 UP                 |



#### الفهرس الثانى :

## أعلام الأشخاص

```
أوردنا الأعلام هناكما وردت في النص ، ووضعنا علامة ، بجانب رقم الصفحة المترجم فيها
                            للعلم . أما حرف ق ، فإشارة إلى مكان العلم في رسالة « ابن القارح » .
        آدم «س» : ۸۳ ق – ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ ، ۲۹۱ ، ۲۰۷ ، ۲۳۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳
                                      177 . 277 . 173 . 273 . 703 . 773
                                                    إبراهيم « الخليل » س : ٣٥ ق – ١١ ٥
                                     إبراهيم بن محمد « س » : ٢٣٥ ، ٢٥٩ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢
                                           إبراهيم بن المهدى ، ابن شكلة : ٢٥ ق - ٢٤ ٠ ه
                                                              إبراهيم الموصلي : ٢٧٣ *
إبليس ، أبو مرة ، أبو زوبعة : ٢٥٢ ، ٢٩١ ، ٢٩٠ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩
                                                           أبيل « صاحبة رؤبة » : ٠٠٠
                                                      أحمد بن حنبل : ٤٨٧ * ، ١٢٥
                     أبوأحمد ، عبد السلام بن الحسين المعروف بالواجكا : انظره في « عبد السلام »
                                                    أحمد بن الحسين : انظره في « المتنبي »
                                              أحمد بن عبيد بن ناصح ، أبوعصيدة : ٣٨٤ *
                                                      أحمد بن يحيى: أنظره في « ثعلب » .
                                                 أحمد بن يحيى : انظره في « ابن الرواندي »
   ابن أحمر « عمرو ، الباهل » : ١٤٥ ه ، ٢٣٧ ، ٢٤٠ ، ٢٤٣ ، ٢٤٦ ، ٢٤٦ ، ٢٤٦
                                                           أحيحة بن الجلاح : ٥٥٤ *
          الأخطل ، التغلبي : ٣٤٧ * ، ٣٤٥ ، ٣٤٧ ، ٣٥٠ ، ٣٥٩ ، ٣٥٠ ، ٣١٩ ، ٣٩٠
                                                الأخفش الأكبر ، أبو الحطاب : ٤٠١ *
                                             الأخفش الأوسط: انظر في « سعيد بن مسعدة »
                                                               أخنس بني زهرة : ٤٨٠ *
                                                           أريد ۾ أخو لبيد ۽ : ١٧١ ه
                                               ابن أبي الأزهر : ٢٩ ق - ٤١٨ * ، ٢٢٤
                                      أبو أسامة ، جنادة بن محمد الهروى : انظره في « جنا دة»
                                                    إسحاق ، بن إبراهيم الموصلي : ٢٧٣ =
                                                أخو بني أسد : انظره في « عبيد بن الأبرص »
                                                              الأسدى : « أبو القطران »
                                                                      إسرافيل: ۲۹۹
                                                    الأسلمي « أهبان بن أوس » : ٣٠٦ •
```



أسماء و صاحبة المرقش الأكبر و : ٣٥٦ أبو الأسود الدولي : ١٣٧ هـ ، ٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ١٠٥ الأسود بن زمعة : ١٣٤ • الأسود بن عبد ينوث : ١٣٥ ه. الأسود بن معد يكرب ( أبو الأسود ؟ ) : ١٣٣ . الأسود بن المنفر : ١٣٣ . الأسود بن يعفر : ١٣٣ \* ، ١٥٧ أسودان ، نهان بن عرو الطائي : ١٣٦ . الأصمعي ﴿ أبو سميد ، عبد الملك بن قريب ﴾ : ١٧٠ + ١٧٠ ، ١٨٠ ، ٢٠٦ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، 737 3 307 3 007 3 . 47 2 9 . 3 7 1 3 7 . 0 الأعشى ، أعشى قيس ، ميمون بن قيس بن جندل ، أبو بصير ، البكرى ، ١٥٩ . ١٧١ ، ٧٧ ، 771 6 774 6 777 6 717 6 717 6 711 6 70 6 1A1 6 1A0 6 1VV 6 1V7 970 C 971 C 77A C 770 C 777 C 777 أغلب بني عجل : ٣٧٤ ٠ الأفشين: ٢٤ ق - ٤٩٠ . الأقيشر و الأسلى ۽ ١٤٧ . أبو أمامة : انظر و نابغة بني ذبيان . . أمرو القيس ، أبو هند ، الكندى : ١٣٦ • ، ٢٢٨ ، ٢٣٣ ، ٢٨٤ ، ٢٨٩ ، ٢٩٢ ، COTO C OTA C ETE C TAA C TYT C TYY C TTA C TTA C TTA C TTY امرؤ القيس وبن ربيمة التغلبي و ٢٥٣ أمية بن أبي الصلت : ٥٤٢ . أنو شروان : ٤٧٠ الأودى و الأفود : ٢٩٧ . الأوزاعي : ٥٧ • ق أوس بن حجر ، أبو شريح : ٢٧٤ ه ، ٢٩٨ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٤٥١ ، ٤٥١ إياس بن الأرت : ١٤٨ . ٢٧٨ إياس بن معاوية ، القاضي : ١٥١ . بابك و اغرى ، : ۲ ق - ۹۰ م

بابك ه الحرمى » : ٤٢ ق – ٤٩٠ ه باقل : ٦٤ ق – ٤١٤ البتى الشاعر : ٦٠ ه ق بثينة ه صاحبة جميل » : ٣١٢ ، ٤٠١ ابن بجرة : ١٥١ ه بجير ه بن زهير » : ١٨٣ ه أبو بجير : انظر ه زهير بن أبي سلمي »

```
البحترى ، أبو عبادة : ٥٥ ق - ٢٠٦ •
                                                   بديح : ٢١٣ •
                                       بسيل ، ملك الروم : ١٥٦ •
بشار بن برد ، أبو معاذ : ٣٠ ق ٣١٠ ، ٣١٣ ، ٤٢٩ ، ٤٣٠ ، ٤٣١
                                          بشامة بن الغدير: ٥٨٠ ٠
                                     بشر و بن أبي خازم ، ١٦٦ ٠
                                                بصبص : ۲۷۳ *
                                  البصرى: انظر و العلوى البصرى ه
                                        أبو بصر: انظر و الأعثى ،
                                  البطريق المعروف بالدوتس: ٤٩٧ ٠
                                               اليكتمري: ٢٥٥ ٠
                        أبو بكر بن السراج : ٤٢٥ • ، ٤٧٧
أبو بكر الشيل : ٣٦ ، ٦٥ ، ٧٧ ق – ٨٨٠
           أبو بكر الصديق: ٧٤ ق - ٤٣٣ ، ٤٤٠ * ، ٤٤١ ، ٢٦٨
                                       أبو بكر العزرى : ٢٣ ق •
                               أبو بكر بن مجاهد : ٥٦ ق ٠
                                البكري ، أخو بكر: انظر و الأعشى ،
                                           البكرى النسابة: ٥٣٠ •
                                                  بلال : ٤٦ ق.
                                                  خيس : ۳۰۳
                                               بهرام جود: ۲۹۱
```

ا ت ۽

```
تأبط شراً : ٣٥١ • ٣٥٨ ، ٣٥٩ ، ٣٦٠ التغليم : انظر و الأخطل »
أبر تمام ، حبيب بن أوس ، الطائى : ٤١ ق – ٣٢٤ • ، ٣٦١ ، ٤١٢ ، ٤٨٢ ، ٣٩٠ ٥٣٠ ٥٣٠ ٥٣٠ متم بن أب بن مقبل العجلانى : ٣٣١ • ، ٢٤٥ ، ٣٧٠ متم بن أوس الدارى : ٥١١ • أبر تميم بن أوس الدارى : ٥١١ • أبر تميم ، معد = انظره في و المعز »
ثوبة بن مضرس ، الخنوت : ٣٧٥ • ، ٩٧٩
```

رث

ثملب ، أحمد بن يحيى : ٦٣ ق - ١٦٩ • ، ٩٥ أخو ثمالة : انظره في « المبرد »



جريل: ٥٠ ، ٥٠ ق - ١١٩ ، ٢٠٧ ، ٢١١ ، ٢٧٥ أبو الحماف : انظره في و رؤبة ، الحميلول : ٢٦١ جذيمة و الأبرش ، : ١٧٠ ه ، ٢٧٨ الحرادتان : ۲۶۲ ، ۲۶۲ . ۲۶۶ ، ۲۷۲ جران العود ، الميرى : ٧٧٧ ه الجزمى : ۲۶۳ جرير : ۲۲۱ ه الحمدى : انظره في و نابغة بني جمدة ، أبو جسر الشلمعاني انظره في و ابن أبي العزاقر ، جنفر ، الصادق : ٤٢ ق - ٤٦٧ ه ، ٤٩٤ أبو جغر ، المنصور : ٤٩١ ، ٤٩٤ ، ٧٧ه الجمني : افتاره في و المتنبي ، جلم ، صاحب المتجردة : ١٩٦ جميل ، العذرى : ٣١٧ ه ، ١٠٤ جناب بن موف : ۲۵۷ ه ، ۲۵۸ الجنابي و أبو طاهر القرمطي ، : ٣٤ ق – ٤٤٧ ه أُمْ جِنْكِ وَ رَوِجِ امريُّ القيس ۽ : ٣١٩ جنادة بن محمد الهروي = أبوأسامة : ٣٠٥ ه جندلة ، أم مازن بن مالك بن عمرو بن تميم : ٣٢١ أبو جوف : ٤٩٦ جوهر : انظر « آل جوهر » في فهرس القبائل والأسر جيش بن محمد بن صمصامة : ٤٩٧ .

4 7 3

حاتم ، الطائى : ٣٣١ ، ٢٩٨ ، ٤٨٨ ، ٢٧٥ ، ١٩٨ ، ٢٧٥ ، ابر حاتم ، سهل بن محمد و السجستانى ۽ : ٢٠٥ ، ابن حاجب النمان و أبو الحسين ۽ : ١٤٧ ، الحادرة ، الذيبانى : ٣٨٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ٣٠٠ الحارث بن طازة ، اليشكرى : ١٣٦ ، ١٣٣ ، ٣٠٠ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، ٣٩٨ ، ١٤٠ ، الحارث بن طائم : ٣٩٨ ، ٢٠١ ، الحارث بن طائم : ٢٠١ ،

```
الحاكم « بأمر الله الفاطمي » : ٤٣ ، ٥٨ * ق
                                      حامد بن العباس ، الوزير : ٣٨ + ق
                                           حبيب ، بن أوس = و أبو تمام ،
                                                   حجر بن على ٢٠١ *
                         الحراني السلمي ، أبو المحلم عوف بن المحلم : ٥٧٦ .
حرملة بن المنذر : ١٤٤ انظره في و أبي زبيد الطائي »
  حمان بن ثابت ، أبو عبد الرحمن : ٢٣٤ * ، ٢٣٦ ، ٥٠٢ ، ٥٠٥ ، ٥٧٥
                                             أبو الحسن الأثرم : ٣٩٦ ٠
                                                الحسن البصرى: ٣٦٧ ٠
                                     الحسن بن رجاء : انظره في و ابن رجاء ،
                                          أبو الحين : و سعيد بن مسعدة »
                                        الحسن بن على المسكرى: ٣٨ ٠ ق
                                             أبو الحسن : و ابن القارح ،
                            أبو الحسن و المغربي ۽ : ٦ ، ٥ ، ٥ ق - ٥٣٢ •
                                 أبو الحسن اليزيلي ( الوزريني ؟ ) : ٣٥ ق
                 الحسن والحسين ، ابنا على - رضي ألله عبم : ٤٩٨ * ، ٤٧٥
                                                        الحسى : ٢٢ ق
                                           أبو آلحسن البصري : ٥٢٩ *
                          الحسين بن جوهر ، أبو عبد الله : ٨٥ * ق - ٤٤٥
                                         أبو ألحسين الحياط : ٣٩ • ق .
                                   الحسين بن الضحاك ، الخليع : ١٥٠ •
الحسين بن منصور ، الحلاج : ٣٦ ، ٣٨ ق – ٢٥٢ * ، ٣٥٢ ، ٢٥٤ ، ٣٢٤
                              الحليثة ، المبنى : ۲۰۷ + ، ۲۰۸ ، ۷۷
                                         أبر حفص = وعربن الخطاب ،
                                 أبر حفص الكتاني : ٥٦ + ق - ٣١ +
                                                 المكي: وأبو نواس،
                                         الحلاج : و الحسين بن منصور »
                                          حاد عجرد : ٥٠٩ * ، ٥١٠
                                              حباونة و الحلية ، : ٢٨٦
                                      حمزة بن حبيب : ٣٦٨ * ، ٥٥٥
         حمزة بن عبد المطلب ، سيد الشهداء ، صريع وحشى : ٢٥٢ * ، ٢٥٣
                                               حميد الأرقط: ٢٧٤ *
                                         حميد الأمجى: ١٦٥ * ، ١٧٥
                   حبيد بن ثور الحلال : ٢٣٨ * ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٦٧
                                             الحمري ، السيد : ٩٩٤ *
                                 أبو حنيفة و النعان ۽ : ٥٠٩ هـ ٠ ١٠٠
```

7..

حواء : ۳۹۶ حية بن أزهر : ۳۷۱

מ ל ש

أبو خالد = « يزيد بن معاوية » اللاليان : ٢٤ ٠ ابن خالویه ، أبو عبد الله : ٥٦ ، ٦٢ ، ٦٣ ق – ١٨٥ ﴿ ، ٢٨ ، ٢٥ ، ٥٤٩ ، ٥٥٠ ، ٥٥١ أبوخبيب ، عبد آلله بن الزبير : انظره في « عبد الله » خديجة « بنت خويلد ، أم المؤمنين » : ٢٥٩ ه ، ٠ ٥٠٤ أبو خراش الهذلي : انظره في « الهذلي » ابن خرداذبه : ۰۰ ه ه أبو الحطاب « الأخفش الأكبر » : انظره في « الأخفش » ابن خطل : انظره في «عبد الله بن خطل» خفاف السلمي : ١٣٢ . ١٥٩ خلف ، الأحمر : ١٥٤ . ٢٨٣٠ خلف بن هشام البزاز : ١٢ ٥ ٠ الخليل ، بن أحمد ، أبو عبد الرحمن ، صاحب العين : ٢٦ ق – ٢١٧ \* ، ٢٤٥ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠، 000 (0.1 ( 700 ( 77) ( 7) الخنساء السلمية : ٣٠٨ \* الخنوت = « توبة بن مضرس » خولة بنت سعد الدولة ، المايسطرية : ٥٨ ، ق الحيثمور ، أبو هدرش « الحني » : ٢٩١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧

a c »

ابن الدان : ٢٩٥ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ داود و س » : ٢٠٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ داود و س » : ٢٠٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ داود و س » : ٢٠٠ ، ٢٩٠ دام ابن درستویه : ٢٩٠ ، ٢٩٠ درم الشیبانی : ٢٤١ الله بکر ، محمد بن الحسن ، شیخ الأزد ، أخو دوس : ١٦٩ ، ١٩٠ ، ٣٦٢ ، ٢٩٤ م. ١٤٠ دمیخ الشیطان : ٢٧١ ه. دمیخ الشیطان : ٢٧١ ه. دمیخ النی : ٣٤٠ ه. ١٩٠ ه.



أخو دوس = « ابن دريد » الدوقس = « البطريق » ديك الحن ، عبد السلام بن رغبان : ٤٤٦ • دينار « أبو مالك » : ٨٦٥

g i g

ذو الرمة ، غيلان : ٤٠١ • ، ٤٦٩ أبو ذويب الهذل : انظره في « الهذل »

(L)

راعی الإبل ، عبید بن الحصین النمیری ، الراعی : ۲۳۸ ه ، ۲۹۸ ، ۲۲۸ الراوندی ، أحمد بن یجیی : ۳۸ ق – ۶۹۹ ه ، ۹۹۵ ربیعة بن أمیة بن خلف الحمحی : ۶۶۰ ه ، ۱۹۵ و ربیعة بن أمیة بن خلف الحمحی : ۶۶۰ ه ابن رجاه را الحسن » : ۶۱ ق – ۶۸۳ ه آبو رجاه العطاردی : ۳۲۱ ه الکلابی : ۲۱ ه ه الرشید ، هارون : ۲۰ ق – ۶۲۲ ه ، ۲۱۱ و ربیلة یا الکلابی : ۲۱۱ ه ه الرشید ، هارون : ۲۰ ق – ۲۲۱ ه ، ۲۱۱ و ۲۲۱ و ۲۰۰ ۲۰۰ و ۲۲۱ و ۲۲ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۰ و ۲۰

د ز ،

الزبرقان ، بن بدر : ٣٠٨ و زبيبة « أم عنترة العبسى » : ١٣٢ أبو زبيد ، الطائى ، حرملة بن المنذر : ١٤٤ ه ، ١٦٠ ، ٣٦٠ ، ١٦٥ زبيدة « أم الامين » : ١٥٤ ه زفر « حارس الجنة » : ٢٥٦ الزهراه = « فاطمة بنت محمد ، عليه الصلاة والسلام » زهير بن جناب : ٣٥٣ ه ، ٢٨٢ ه ، ١٨٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ٣٨٨ ، ٣١٥ ، ٥٧١ ، ٥٧١ ، ٣٨٨ ، ٥٧١ ، ٥٠٢ ، ٥٧١ ، ٥٠٢ ، ٥٧١ ، ٥٠٢ ، ٥٧١ ، ٥٠٢ ، ٥٧١ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٧١ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢ ، ٥٠٢



7.4

زهیر بن مسعود الفبی : ۳۲۰ ه آبو زوبعة = إبلیس آبو زید و النحوی ی : ۳۰۶ ه زید بن حارثة : ۲۰۱ ه زید بن علی و بن الحسین – رضی الله عنه ی : ۲۰۸ ه زید بن عمرو بن نفیل : ۲۱۰ ه زید بن مهلهل و زید الحیل الطائی ی : ۲۸۶ ه زید و آبورعلیی ی : ۱۸۰

# س ۽

سابور : ۲۹۵ أبو ساسان : ۲۹۰ ساعدة ، بن جؤية الهذل : انظره في الهذلي معيم ، عبد بني الحسماس : ١٣٤ ه ، ٢٧٧ ، ٢٥٧ ، ٥ این سریج : ۲۱۴ . ۲۷۳ السروى : انظر و على بن زيد ، سعد بن أن رقاص : ٧٧ . ق سعنی و صاحبة نصیب و : ۱۳۶ السعدى : انظره في و الخبل و سيد (؟) : ۲۰۲ أبر سيد : « الأصمى » أبر سيد السيراني : ٥٦ ق – ٣٦٣ • ، ٤٧٤ سعيد بن ألعاص : ٧٤ ه سيد بن مسعلة ، أبو الحسن ، الحجاشي- و الأخفش الأوسط ۽ : ١٤٤ ه ، ١٦٩ ، ١٨٠ ، ١٠٩ أبو سفيان بن حرب : ٣٤٩ . ، ٥٧٠ سلامة دو فائش : ١٧٥ . السلكة وأم السليك و : ١٣٢ سلمان الفارسي : ٤٩٧ . أم سلمة و أم المؤمنين و : ٥٠٤ . البلع = وخفاف و السليك : ١٣٢ • سلمان وس و : ۲۰۰۰ اين الساك و الزاهد ، : ٥٠ ، ق السول : ۲۹۸ • سير بن أدكن : ٤٤١ اسمية وصاحبة الحادرة و: ٢٨٧ ، ٢٠١



السنبس ، الأخرم : ٣٠٥٠ سهم بن حنظلة ، الغنوى : ٢٠٥٠ • أبو سوادة = وعلى بن زيد » سوادة « بن على » : ١٣٨ • سودة بنت زمعة « أم المؤمنين » : ١٣٨ • سويد بن الصامت : ١٣٧ • سويد بن أبي كاهل : ١٣٧ • سويد بن أبي كاهل : ١٣٧ • السيد الحميرى : انظره في « الحميرى » سيبويه : ٢٦ ق – ٢٦٢ • ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٣٢٥ ، ٣٣١ ، ٣٤١ ، أم سيار ، في شعر « ربيعة بن المكلم » : ٧٥ . سيف اللولة : ٢٨ ، ٣٠ ، ٣٢ ق – ٢١٤ • ، ٤٢٤ ، ٥٥١ ، ٥٠١

« ش »

شاباس . ٤٩٤ شاتم الدهر : ٢٧٨ شاس « بن عبدة » : ٣٧٨ شبل الدولة : ٢٥٦ ه ابن شجرة « القاضى » ٣٧٥ ه شد.د بن الأسود : ٢١٤ ه أبو شريح = « أوس بن حجر » أبو شريح = « أوس بن حجر » الن شكلة = « إبراهيم بن المهدى » الشاخ ، ممقل بن ضرار : ٣٣٧ ه ، ٣٣٨ شمملة التغلبى : ٣٠٤ ه شيخ الأزدى : ٣٠١ ه ، ٣٠٨ شيخ الأزد = « ابن دريد » شبخ الأزد = « ابن دريد » شبخ الأزد = « ابن دريد »

« ص »

صاحبة عنرة « عبلة » : ٣٧٠ صاحب العين = الحليل بن أحمد صاحب كتاب الورقة = محمد بن داود بن الحراح صاحبا لمك : ٣٠١ • صالح بن عبد القدوس : ٣١ ق – ٤٣٦ • ، ٤٣٧

حضر الني : ٣٤٥ ه حضر و بن عمرو بن الحارث بن الشريد السلمي » : ١٧١ ه ، ٣٠٨ أبو صفر الهلك : انظره في و الهلك » صريع وحثى == و حمزة » صفية و بنت عبد المطلب » : ٢٥٣ ابن أبي الصلت : انظره في و أمية » الصناديق : انظره في و المنصور » الصنويرى ؛ ١٤٩ ه ، ٢٠٠ الصنويرى ؛ ٢٤٤ ه ، ٢٠٠

ا ض ۽

الضبَّى ، محرز : ٩٣٠ •

وطي

طارق و بن مضرس »: ٧٩٥ أبو طالب و بم الرسول صلى الله عليه وسلم » : ٧٤ ق طالوت : ٠٢٠ الطاهر و بن محمد صلى الله عليه وسلم » : ٢٠٩ الطاق = و أبو تمام » طرفة بن العبد : ٣٣٤ \* ، ٣٣٨ > ٢٢٥ الطرباح : ٣٧٤ \* الطرباح : ٣٧٤ \* ابن الطفيل = و عامر بن الطفيل » طفيل الغنوى : ٤١٥ \* ، ٢٤٥ أبو طلحة و الحزرجي » : ٣٧٥ \* أبو الطيب الغنوى ، عبد الواحد بن على : ٣٣ ق – ٥٥٠ \* ، ٥٥١ ، ٥٥٠ أبو الطيب = و المتنبي »

، ظ ،

الظاهر الشاعر : ٢٧ ق

972

عازر ه عزير » : ۲۸۲ عامر بن الحليس = ه أبو كبير » انظره في الهذل عامر بن الطفيل : ۱۷۶ ه ، ۴۰۵ ابن أبي عامر ، المنصور ، صاحب الأندلس : ۴٦٢ .



```
عائشة « أم المؤمنين » : ٤٠٢ هـ
                                          أبو عبادة = « البسترى »
                                         العبادى : « عدى بن زيد »
                            ابن عباس « عبد الله » : ٣٦١ * ، ٤٤٥
                                     أبو العباس: انظره في البكتمري
             أبو العباس ، أحمد بن خلف ، الممتع : ٤٦ ق – ٥٠٧ *
                                    عبد الحيار « المعتزلي » : ٢٦٦ *
                               \alpha أبو عبد الرحمن \alpha حسان بن ثابت
                               أبو عبد الرحمن = « الحليل بن أحمد »
                         عبد الرحمن « بن حسان بن ثابت » : ۲۳٥ ه
              عبد السلام بن الحسبن ، أبو أحمد ، الواجكا : ٢٩ هـ
                                  عبد السلام بن رغبان = ديك الحن »
                                 عبد شمس « بن عبد مناف » : ٤٦ ق
                              عبد القدوس « بن عبد الله » : ٢٣٦ *
                                       عبد الله بن جعفر : ۲۱۳ *
          أبو عبد الله الحسين ، بن جوهر : انظره في « الحسين بن جوهر »
                                     أبو عبد الله = « ابن خانويه »
                                         عبد الله بن خطل : ٤٨٦ *
                            عبد الله بن الزبير ، أبو خبيب : ٥٤٨ ه
                                          عبد الله بن سبأ : ٩٩٣ ه
                            عبد الله بن محمد صلى الله عليه وسلم : ٢٥٩
                               عبد الله بن المعتز : ١٥٥ ه ، ٢٣٥
                                 عبد الله بن ميمون القداح : ٤٦٧ ه
                                ابن عبد المطلب : انظره في « حمزة »
                                     عبد الملك بن قريب = الأصمعي
                             عبد الملك بن مروان : ۲٦٢ ه ، ٦١٥
                                               عبد مناف : ٤٦ ق
                       عبد المنعم بن عبد الكريم ، قاضي حلب : ٢٥٦
                           عبد المؤمن بن عبد القدوس : « أبو الهندى »
                            عبد الواحد بن على : « أبو الطيب اللغوى »
                                             ابن عبدة = « علقمة »
                 عبد هند « اللخمي » : ١٧٨ ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، ٢٥٥
                             العبسى ، أخو بني عبس = ، عنترة ،،
         العبقسي : هو ﴿ المفضل النكرى ﴿ مَنْ بَنَّي عبد القيس : ٨٥٠
عبيد بَنُ الأبرص ، أخو بني أسد : ١٨٧ ه ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ٢٧٤ ، ٣
                    عبيد الله بن قيس الرقيات ، ابن قيس : ٥٦١ ه
                         أبو عبيد الله المرزباني : انظره في « المرزباني » ـ
```



أبو عبيلة ، معمر بن المثني : ١٧٠ ﻫ ، ١٧٧ ، ٢٠١، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٤٠٢ ، ٤١١ ، ٤٧٥ عتبة بن أبي لهب : ٣٠٥ ٠ عتبة بن غزوان : ٢٧ ﴿ قَ أبوالمتريف ( ؟ ) : ٧٦ه عتيق = و أبو بكر الصديق ه عَبَانَ بِنَ سَعِيد : انظره في « و رش » عيان بن طلحة المبدري : ٥٠ \* ق أبو عَبَّانَ المَازَقُ : ٢٨٣ \* ، ٢٨٤ ، ٣٣٧ ، ٢٣٠ أبو عبَّان الناجم : انظره في و الناجم ، المجاج : ١٤٨ - ٢٧٤ ( + ١٤٨ ابن العجاج = و رؤبة ، بنت عجلان ، فاطبة : ٣٥٧ عدى بن ربيعة ، مهلهل : انظره في و مهلهل ه عدى بن زيد ، العبادى ، أبو سوادة ، السروى : ١٤٦ ه ، ١٤٧ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٩٠ 000 C 007 C EAA C TTO C TIT C TOT C TOO C 199 C 19V عذافر بن أرس : ٣٧٤ ٠ المذري = و جميل ه عروة بن حزام : ٧٧ ه عروة بن مسعود الثقني : ٤٩ ، ق عروة بن الورد : ١٥٥ ٠ ابن أبي العزاقر ، أبو جعفر الشلمغاني : ٣٨ ق – ٤٦٣ \* عز: و صاحبة كثير يا : ٤٠١ أبو عصيدة = و أحمد بن عبيدة بن ناصم » عضد الدولة : ٩٤٩ ٠ عفراه و صاحبة عروة بن حزام ، : ٧٧٥ عقرب و بنت النابغة الذبياني ، ٢٣٨ أبو عقيل = و لبيد و عقيل و نديم جذيمة الأبرش ، : ١٧٠ . ، ٢٧٨ علقمة بن عبلة : ١٤٧ هـ ، ١٤٥ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٤٧٨ علقمة بن على : ١٩٧ . ، ١٩٧ علقمة بن علاثة : ١٧٥ . العلوى البصرى ، علوى البصرة : ٣٥ ق - ٤٤٨ \* ، ٤٤٩ عل بن الحسين و زين المابدين ۽ ٢٥٨ ٠ أبو عل الصقل : ٦٣ ﴿ وَ إِ

. على بن حمزة = و الكساني ،

على بن أبي طالب ، أمير المؤمنين : ٣٤ ، ٣٤ ق - ١٧٨ - ١٨٠ ١ م

```
071 ( 290 ( 292 ( 297 ( 200 ( 729 ( 702
                                              على بن العباس بن جريج = ابن الرومى
                على بن عيسى ، الوزير ، أبو الحسن بن داود بن الجراح : ٢٩ • ، ٣٦ ق
                                                    على بن عيسى الرماني = ٢ ه ، ق
            أبو على الفارسي : ٣٦ ، ٥٦ ق -- ٢١٧ هـ ، ٢٥٤ ، ٢٨٤ ، ٥٠٥ ، ٢٥٤
                                                         على بن قطرب : ٣٣٧ ه
                                           على بن محمد بن سيار بن مكرم : ٤١٦ ه
                                              على بن منصور ﴿ الحاجِبِ ﴾ : ٥٣٠ *
                                                  على بن منصور = ﴿ ابن القارح ﴾
                                                                  عمار : ٤٦ ق
                                                      العماني « الراجز » : ١٥٨ »
عمر بن الخطاب ، أبو حفص ، أمير المؤمنين : ٦٨ ق -- ٤٣٣ ، ٤٤١ ، ٤٦٨ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠
                                             ۱۲۰ ، ۲۱۰
أيو عمر الزامد : الصوق ، ۵۷۰۰
                                                     عربن عبد العزيز: ٥٠٩ .
                             أن عر ، الزاهد، النوى ، غلام ثملب : ٦٣ق - • • • •
                                   أم عرو ، في شعر عرو بن على : ٢٧٧ ، ٢٧٨
                                         أم عمرو ، صاحبة أبي الأسود الدؤلي : ٥٠١
                                            عرو بن أحمر = انظره في « ابن أحمر »
                                                       عمرو بن حممة : ٤٠٨ ه
                                                        عرو بن العاص : ٥٥٥ ٠
                                                عمرو بن عدى ، اللخمي : ٢٧٨ ه
                                       أبو عمرو الشيبانى : ٢٠٦ ﻫ ، ٢١٠ ، ٢٦٧
            أبو عمرو بن العلاء ، المازني : ١٧٧ ﴿ ، ٢٠٦ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٧٥ ، ٥
                                 عمرو بن كلثوم ، التغلبي : ۲۷۸ ه ، ۳۲۱ ، ۳۲۲
                                           أبو عمرو المازني : « أبو عمرو بن العلاء »
                                                         عمرو بن هند : ۳۳۸ *
                                                    عميرة « صاحبة سحيم » : ١٣٤
                                                                 عنانِ : ۲۷۳ ه
                               عنترة ، أخو عبس ، العبسى : ١٣٢ هـ ، ٣٢٢ ، ٣٢٦
                                                 عوف بن المحلم = ١ الحراني السلمي ،
                                                  ابن أن عون : ٣٨ ق – ٤٦١ هـ
                              أبو عيسى بن الرشيد : ٣٤ ق – ٤٤٥ هـ ، ٤٤٦ ، ٤٤٧
                                           عيسى ، بن مريم : « المسيح عليه السلام »
                                                        عيينة ۾ بن أسماء ۽ ٤١٠
```



الغريض: ٢١٣ ٠ ، ٢٧٢

النفل : ٥٥٠

الفنوي = انظره في و سهم بن حنظلة »

غيلان = <math> x ذو الرمة x

ر ن ۽

فادره : ٤٥ ، ٥٥ ق - ٢٨٥

فاطمة ، الزهراء ، بنت محمد عليه الصلاة والسلام ، : ٢٥٧ • ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦١ ، ٢٦١

الفراء: ۱۷۹ ه ، ۲۵۹

أبو الفرج الزهرجي : ٢٦ ، ٢٧ ، ٨٦ ق – ٤٠٤ \* ، ٥٠٠

الفرزدق ، همام بن غالب : ۳۱۸ ه ، ۳۲۱ ، ۳۸۹ ، ۲۱۳ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۸۰ ، ۷۷۰

فرعون : ٥٥ ق – ٣٩٩ ، ٢٥٧

الفزاري يو مالك بن أسماه » : ١٠٠ ٠

أبو الفضل وسعيد (؟) : ٤١١

الفضل بن سهل : ١٥١ ه

الفضيل بن عياض : ٥٠٨ ه

. 5 .

قابیل بن آدم : ۳۹۲ ، ۳۹۲

ابن القارح : أبو الحسن ، على بن منصور ، الأديب الحلبي ، الشيخ : ١٤١ ه

القارظ « العنزي » : ٣٩٤ ه

قارون: ۷۷ ه

القاسم \* بن محمد صلى الله عليه وسلم \* : ٢٥٩

أبو القاسم ، الحسين بن على ، الوزير المغربي : ٥٥ ه ، ٥٧ ، ٢١ ق – ٤٩ ه وما بعدها

ابن القاضي : ٩٢ ؛

أبو قتادة الأنصاري: ٢٧ ه ه

القصار « الأعور » : ٣٢ ق - ٤٣٧ ه

قصی بن کلاب : ۲۶ ق

قصير: ٥٣٣ه

القطامي : ٢٦٥ ه

أبو القطران ، الأسدى ، المرار بن سعيد : ٢٥ ق – ٣٩٦ ﻫ ، ٣٩٧ ، ٣٩٨ ، ٠٠٠



```
قطرب : ۳۳۷ ه
        القطر بللي : ٢٩ ق – ١٨٤ * ، ٢٢٤
                  ابن القنسري المقرئ : ٥٠٥
            قيس بن الحطيم : ١٠٥٠ ه ، ١٦٥
                   قيس بن عاصم : ٤١٧ *
ابن قيس : انظره في « عبيد الله بن قيس الرقيات »
                قيصر: ٩٠ ، ٨١ ، ٩٩ ق
             قيل بن عتر : ٢٤١ ، ٢٤٣ *
                   قينتا ابن خطل : ٤٨٦ ٠
```

« L »

```
أبو كبر الهذل ، عامر بن الحليس : انظره في « الهذل »
                    الكتاني : انظره في « أبي حفس »
كثير ، عزة : ١٥ ق - ٣٨٦ * ، ٤٠١ ، ٢٨٦ ، ٧٠٥
             الكسائي ، على بن حمزة : ١٧٠ ه ، ٤١٢
       کسری : ۲۱ ، ۲۸ ، ۹۹ ق – ۳۸۱ * ، ۴۰۰
                              أخو كسع : ٣٥٠ ﻫ
                کعب « بن زهیر » : ۱۸۳ * ، ۱۹۳
                   أبو كعب = « زهير بن أبي سلمي »
                           كعب بن مالك : ٢٥٣ ٠
                           كعب بن مامة : ٣٣١ *
                                 الکلابی = « لبید »
                            كليب وائل : ٣٥٢ *
                         الكندى : « امرؤ القيس »
                 كنود ، صاحبة قيس بن الحطيم : ٦٦ ه
```

« U»

```
لبيد، بن ربيعة الكلابي ، أبو عقيل : ١٧١ ه ، ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢٣٤ ، ٢٥١
                                                                     لقمان: ٣٠٢
                                                                       لك: ٣٠١
                                                     ليلي « العامرية » : ٤٠٠ ، ٣٨ه
                                                         أبو ليلي = « النابغة الجعدي »
```



```
أخت مارية وسيرين القبطية ، : ٢٣٥ .
                                                                                                                                                         المازن = و أبو عثمان م
                                                                                                                                            المازيار : ٢٤ ق - ٨٩٩ .
                                                                                                                                                  مالك بن أسماء = الفزاري
                                                                                                                                                  مالك بن أنس: ٥٠٨ ٠
                                                                                                                          مالك و خازن النار ، : ۲٤٩ ، ۸۸۶
                                                                                                                                                   مالك بن دينار : ٧٧٥ ٠
                                                                                                                     مالك « ندم جذمة » : ١٧٠ • ، ٢٧٨
                                                                                                                                                                        مانی : ۳۳ ق
                                                                                                             ماوية « زوج حاتم الطائى ۽ : ٤٨٩ ، ٢٢٥
                                                                                                                المايسطرية : خولة بنت سعد اللولة : ٥٨ ق
                                                                     المبرد ، محمد بن يزيد ، أخو ثمالة : ١٦٢ . ، ١٦٩ ، ٢٣٥
                                                                                                                                                    المتجردة : ١٩٥ ، ٢٠٧
                                                                                                         المتى ، إبراهيم بن المقتدر العباس : ٣٣٠٠
المتنبي، أبو الطيب، أحمد بن الحسين، الجعش : ٢٨ ، ٢٩ ق -- ١٦٧ . ، ١١٤ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٣٢٤
                                                                                                                                              av. . av. . 270
                                                                                                                            المتنخل ، الهذلي : انظره في و الهذلي ه
                                                                                                                         مجنون عامر ، مهدی : ۰۰ ؛ ۵ ، ۲ ، ۵
                                                                                                                                                 المحسن الدمشتى : ٩٠ . ق
                                                                                                                                محمد بن حازم : ۲٥ ق – ۲٤ ه ه
                                                                                                                                        محمد بن الحسن = « ابن درید »
                                                                                                                                محمد بن الحنفية : ٤٩٣ % ، ٤٩٤
                                                           محمد بن داود بن الحراح ، أبو عبد الله ، صاحب كتاب الورقة : ٣٢ ؛ •
                                                                                                                                                         محمد بن رائق : ٣٣٥ ٥
                                                                                                             محمد بن على الحازن = انظره في ﴿ أَبِّ منصور ﴾
                                                                                                   محمد بن على بن رزام الطائى ، أبو عبد الله : ٣٥ ق
                                                                                                    محمد بن على بن الحسين و زين العابدين ، ٢٥٨ ه
  محمد، النبي، ابن هاشم، صلى الله عليه وسلم: ٢١ ، ٣٩، ٣٥، ٤٦ ، ٤٦ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٩،٤٨
   . TO . LAL . LOL .
    ٨٧٤ ، ١٠٥ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥
                                                                                   أبو محمد ، يوسف بن أبي سعيد السيرافي : انظره في « يوسف »
                                                                                                                                      محمود و بن سبکتکین ، ۲۹۰ م
```



```
الخيل السعدى : ٢٢٤ * ، ٢٢٥ ، ٢٢٥
                         أبو المرجى ، الأمير : ٢٦٢
                         مرداس « بن مضرس » : ۷۹
                المرار بن سعيد = « أبو القطزان الأسدى »
                                أبو مرة = q إبليس »
     المرزباني ، أبو عبيد الله : ٥ ه ق - ٢٩١ م ، ٧٣٥
              المرقش الأصغر: ٢٥٦ ه ، ٣٥٦ ، ٣٥٧
المرقش الأكبر : ٣٣٧ م ، ٣٣٨ ، ٣٥١ ، ٥٦٠ ، ٥٦٠
                                ابن مسجع : ۲۷۳ ه
                                   مسطح : ۲۳۵ ه
                ابن مسعدة المجاشعي = « سعيد بن مسعدة »
              أبو مسلم « الحراساني » : ٣٧٦ ه ، ٤٩١
                         مسلمة بن عبد الملك : ١٠ ؛ ٥
المسيح ، عيني عليه السلام : ١٨٦ ، ٤٠٢ ، ٤٤٢ ، ٢٦٤
                                  ابن مضرس = توبة
                           أبر مماذ = و بشار بن برد »
              معاوية ، بن أبي سفيان : ٣٤٩ * ، ٥٥٩
         معاوية ي بن عمرو بن الحارث بن الشريد ي : ١٧١
                            معاوية بن يزيد : ٢٣٥ *
                             معيد : ۲۱۶ ه ، ۲۷۲
                   المعتصم : ٤٢ ق – ٢٤٥ • ، ٢٥٥
                         معد بن عدنان : ۲۵۳ ، ۳۵۹
         المعز « لدين الله الفاطمي » ، أبو تميم : ٤٦١ •
                            أبو معشر المانى : ١٠ ه .
                                معمر = و أبو عبيدة »
                المفجع ، البصرى ، مضراب اللبن : ٣٧٥
                                   المنخل: ٣٤٠ ه
                                      المنذر: ٤٧١
                            بنت المنذر ، هند : ۳۵۷
                             المنذر بن محرق : ٥٥٨ •
              المنصور ، الصناديق : ٣٢ ق - ٤٣٨ .
             أبو منصور ، محمد بن على الخازن : ٢٨٧ *
                 المهدى و العباسي ، : ٢٠ ق - ٤٣١ ٠
                              مهدی = و مجنون عامر ہ
                           المهدى و المنتظر ۽ : ٤٤٤
```



موسى « عليه السلام » : ٢٩٥ ، ٢٤٤ ، ٥٧١ ، ٧٧٥ أبو موسى الأشعرى : ٢٣١ \* ميكال : ٣٠٢ مية « صاحبة ذي الرمة » : ٤٠١ \*

, ن

نابغة بني جملة ، أبوليل ، الجملى : ٢٠٢ \* ، ٢٠٣ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١١ ، ٢١١ ٠١٥ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ النابغة ، نابغة بني ذبيان ، أبو أمامة ، كوكب بني مرة : ٢٠٢ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ 440 . 411 . 45. . 444 . 444 . 414 . 4.4 . 4.A الناجم ، أبوعثمان : ٤٠ ق - ٤٧٨ \* ، ٤٨٢ النحاشي الحارثي: ٢٤٧ \* النجاشي ( الحبشي ) : ٤٩ ق أبوالنجم : ٣٧٤ \* أبونخيلة : ٣٧٤ • ندبة « أم خفاف » : ١٣٣ ندماناجذيمة ، مالك وعقيل : ١٧٠ \* ، ٢٧٨ نصر الدولة : ٢٦ \* ق نصيب : ١٣٤ \* النضربن شميل : ٢٨١ ٠ النعمان بن المنذر: ۲۰۶ ، ۲۰۵ ، ۲۰۸ ، ۳۳۸ ، ۹۹۰ ، ۱۷۱ ، ۵۵۰ نفیل ، بن حبیب الخثممی : ۹۶۳ • النمر بن تولب : ١٥٤ \* ، ١٥٤ النمري = « راعي الإبل » نېشل بن حرى : ۳۳ \* أبونواس ، الحكمي : ١٤٩\* ، ٣٩٩٠٢٣٢ ، ٢٣٤، ٤٣٤ ، ١٥،٥١٥ ، ١٩٥ نوح « س » : ه ۲۹ ، ۲۸۹ ، ۲۲۶ ابناً نويرة ﴿ مالك ومتمم ﴾ : ١٧١ \*

4 A B

هابیل ، بن آدم : ۲۹۲ ، ۳۰۱ هارون : « الرشید » هارون « س » : ۷۸۰ هاشم « بن عبد مناف » : ۲۹ ق ابن هاشم : « محمد صلی انتمالیه وسلم »



```
ابن هاني، « الأندلسي » : ٤٦١ .
         الهجرس « بن كليب وائل التغلبي » : ٧٨٠ * ، ٧٩٠
                                أبو هدرش = « الحيتعور »
                            .
الهذلي : أبو جندب : ٥٦٥ •
                            الهذلى ، أبوخراش : ٣٨٣ •
        « أبونؤيب: ١٥١ * ١٦٦ ، ١٩٩ ، ٢٠٠
                         ساعدة بن جؤية : ٣٨٩ *
                               أبوصخر: ٢٨ ٤ ٠
                       أبوكبر: ٣٤٢ * ، ٣٤٤
               ر المتنخل: ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۷۵۰
                              أبو الهذيل العلاف : ٢٩ ه ه
                                  ابن هرمة : ۱۸ ٥ ه
                   المزانية « مطلقة الأعشى » : ٢٢٩ ، ٢٣٠
                              هشام بن المغيرة : ٤٩ ه
                            همام بن عالب = « الفرددق »
                                أبو هند = « امرؤ القيس »
      أبو الهندي ، عبد المؤمن بن عبد القدوس : ١٤٢ * ، ١٤٣
                                  هوذة بن على : ١٧٤ ها
                           الواجكا : عبد السلام بن الحسين
                                    وحشى : ۲۵۲ ه
وحشية « صاحبة أني القطران » : ٢٥ ق - ٣٩٦ ، ٣٩٦ ، ٤٠٧
                          ورش ، عنمان بن سعید : ۱۹۱ ه
          الوليد بن يزيد : ٣٢١ ، ٣٣ ق - ٤٤٤ * ، ٤٤٤
         u O»
                          يزيد بن الحكم الكلابي : ٢٥٤ •
                                 یزید بن دینار : ۹۸۸
                         يزيد بن مزيد الشيباني : ١٥٤ ٠
                                يزيد بن سهر: ١٧٤ ٠
     يزيد معاوية ، أبوخالد : ﴿ ، ٣٤٧ ﴿ ، ٣٤٨ ، ٤٥٤
                         الیشکری = « الحارث بن حلزة »
                       يعقوب بن داود : ۲۰۰ ه ، ۳۱
                        يعقوب « بن السكيت » : ٥٥٠ •
                           یوسف « س » : ۲۰ ، ۲۹ ، ۳۹ ه
            يوسف بن أي سعيد السيراني ، أبو محمد : ٢٤ هـ
                  يونس بن حبيب الضي : ١٦٩ ٠ ٠ ٢٩ ٠
```



#### الفهرس الثالث:

# أعلام الأمم والقبائل والأسر والطوائف

```
بنوآدم ، ولد آدم ، ابن آدم : ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۱۰ ، ۳۵۰ ، ۳۵۰
                                                YPT . 173 . 073 . A03
                                                      بنوآكل المرار: ٢٨٥
                                                 رهط الإجبار، المجبرة : ٤٩٥
                                                 أهل الأدب : ٢٩٩، ١١٥
                                          . بنوأسد : ۱۸۵ اسدشنوه : ۲۸۲
                                                         الأشاعرة : ٢٩١
                                                         الأطباء : ٤٤٠
                                                         الإمامية : ١٤٤
                                      أمية (بنوأمية) : ٤١١ ، ٤٣٠ ، ٨٤٥ ، ٣
                                                         الأنصار : ٣٢١
                                                      أنمار : ٤٤٨ .
                                                         أهل الذمة : ٢٤١
                                  (ب)
                                                           باهلة : ۲۷۷
                                                           البرامكة : ١٧٠
               البصريون ، أهل البصرة ( النحاة ) : ٣١٥ ، ٣١١ ، ٣٦١ ، ٣٨٥
                 البغداديون ( الرواة ، أهل بغداد ) : ٢٩ ق - ٣١٧ ، ٤٢٥ ، ٤٧٧ ، ٥٥٠
                                   بكر، بكربن وائل: ١٨٤، ٣٦٥
                                  (ت)
```

318

المربغ بهغل

(ث) ثملبة بن سعد بن ذبيان : ٢٠٨ ، ٢٣٨ ثملبة بن عكابة : ٢٠٨ ثمود : ۳۷ ق (ج) الحان ، الحن : ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ جدیس : ۲۹۸ جرهم : ۲۸۸ ، ۲۹۸ ، ۸۸۳ جعدةً ( بنوجعدة ) : ۲۲۹ ، ۲۳۱ بنوالحمراء : ٥٧٥ آل جفنة : ٢٨٥ ، ٣٣٨ بنو جمرة : " ٤٧٩ آل جوهر : \$\$٥ (ح) بنو الحارث بن عدى الكندى ( الحي الفريد ) : ٤٦٧ بنو الحارث بن كعب : ٤٦٦ الحبشان : ٥٣٥ أهل الحجاز: ١٣٥ الحلواية ': ٤٦٨، ٤٦٨ **171 ( 110 ( 770 :** بنوحبدان : ٢٥٥ 181 : 377 4 377 4 777 4 777 4 377 4 778

(٤)

اللَّاار ( قبيلة من لخم) 011: 111 : بنو دب بن مرة الشيباني 🗎 بنو الدردبيس ( حي من الحن ) : ٢٩٨ 14: الدهرية

الحور ، الحور العين ، حوريات الجنة :

TYA . TYT . TYY . TAA

( ¿ ) أهل الذمة : ٤١١ ( ) ربيعة الفرس الروم : ۲۰۱ ، ۴۰۷ ، ۲۹۷ ، ۲۳۱ ، ۲۰۱ ، (;) الزبانية ، إخوان مالك، مهنة مالك: ١٧٨ ، ٢٥٧،٢٤٧ ، ٢٧٣ ، ٢٧٥ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، آل الزبرقان : ١٣٤ : . T 5 - 173 . A73 . P73 . A73 الزنادقة الزنج : ۳۵ د وه٠ د ۲۹٥ - ق٥٠ : بنورهرة (س) سعد ، بتوسعد بن بكر : ٢٨٩ ، ٢٧٩ (ش) أهل الشام : د٢٤، ١٤٥ بنو الشيصبان (قبيلة من الجن) : ٢٩٢ الشيعة : ٣٦ ق - ٣٦٤ ٨٥٨ ، ٢٦٨ ، ٧٩٨ ( ص ) الصابئة : ٢٤٤ الصحابة : ١٠٠٥

الصوفية : ٣٦ ق - ٣٥٤ ، ٢٦٤

```
( ض )
                                   (4)
                                   (ع)
                                                 : ۲۲ ق - ۲۲۲
                                                        : 113
                                                       : ۱۸ ق
                                                         عدس بن زید : ۳۳۰
                                                                 أهل العراق
العرب : ٤٨ ، ٦٢ ق - ١٦٠ ، ١٧٢ ، ٢٣٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٢ ، ٢٥٧ : ٢٥٩ ، ٢٦٧
                                                                     عرينة
                                                                    العلوية
                                                                      عنزه
                                                         غفيلة بنقاسط: ٣٨٢
                                                                     الغور
                                                                    الغيلان
                                 (ت)
                                         الفرس (فارس) : ۳۹۹ ، ٤٠٠ ، ٢٩٩
                                         : • 73 > 710 > 710
                                                                  الفقهاء
                                                      ££• :
                                                                  الفلاسفة
```

(5)

القرامطة : ٤٤٢

أحل القريات : ٣٠٩

قریش : ۲۱ ، ۵۰ ق – ۱۷۲ ، ۱۸۱ ، ۲۰۷ ، ۲۲۱ ، ۸۸۳ ، ۲۲۱ ، ۵۰۱

قيس ، آل قيس : ٢٣١ ، ٢٣٧

عبد القيس : ۲۸ ، ۲۸

(4)

بنوأبي كرب : ٤٧٥

کسع : ۳۵۰

ېنو دلا*ب* : ۱۹۹

الكوفيون (النحاة) : ٣٣٦ ، ٣٨٥

الكيسانية : ٤٩٤

(J)

لخم : ١٣٣

(r)

مازن : ۳۲۱

إخوان مالك = الزبانية

بنوالمثل : ه٧٤

الحبوس : ۲۰۰، ۲۱۶، ۲۰۰ المرازية : ۲۹۹

آل محمد ، بنومحمد عليه الصلاةِ والسلام : ٢١ ، ٢٢ ، ٨٨ ق – ٢٥٩ ، ٨٤ ه

بنومرة : ۲۰۹

مزينة : ٨٠٠

أهل مصر: ٢٩ ق ملوك مصر: ٣٣٠

أهل مكة : ٨٤

مضر : ۲۳۱، ۲۵۱، ۲۳۹

المعتزلة : ه٢٤، ٢٦٤

المغنون والمغنيات ، طبقات المغنين : ٢٧٢ ، ٩٠٥

اللائكة : ۱۱۰، ۲۵۲، ۹۲، ۷۹۲

الملحدون : ٣٠ ق - ٢٩

المنجمون : ۲۰۱۱ ، ۲۰۸ آل المنذر ، أسرة المنذر : ۲۰۳

(ن)

النحويون : ٣٥٢ ، ٣٦٩ ، ١٦٥

النصارى : ۳۰۰

نصاری الشام : ۱۲۰

بنونصر بالحيرة : ٣٨٥

النصيرية : ٥٩١

بنو الفر : ۳۷ ه

بنونهشل بن دارم : ۱۳۳

قوم نوح : ۳۷ ق

**(•)** 

هاشم ، آل هاشم ، بنوهاشم : ۲۹۸ ، ۳۸۸ ، ۷۹۰

هذيل : ٣٤٢

هدان : ۳۰ ، ۳۷

المند ، أهل المند : ٨٥٨ ، ٤٦٠ ، ٥٥٥

(0)

الولدان المخلدون : ۱٤۱، ۲۷۱، ۲۸۰، ۳۰۹

آل وهب ، بنووهب : ٥٣١ ، ٥٣٢

(ی)

یشکر : ۳۰۲

يعرب ، بنويعرب : ٣٦٢ ، ٣٦٨

يهود خيبر : ١ ؛ ؛

اليهود (هُـُودً) : ٣٠٠

### الفهرس الرابع:

# أعلام الأماكن

(1)

أحدث: ٢٠٠ آمج: ٢٠٥ آمد: ٢٠٠ آمد: ٢٠٠ أحدث: ٢٠٠ آمد: ٢٠٠ ق – ٨٠٠ الأحساء: ٢٠٠ أوساء: ٢٠٠ ١٠٠ الأندلس: ٢٣١ أنطاكية: ٨٥ ق – ٢١٤ ، ٥٤٥ أسراباذ: ٢٤٠ أسراباذ: ٢٠٠ أيلة : ٢٠٠ أيلة : ٢٠٠ أيلة : ٢٠٠

( )

باب البصرة ببغداد : • ؛ ق بصری : ۱۵۰ ياب العراق بحلب: ٢٨٧ بطن عردة : ۲٤٣ بابل : ۲۰۹، ۲۰۹ بطن قو : ۲۳۹ البحرا : ٣٤ ق بغداد ، مدينة السلام : ٢٩ ، ١٤ ، ٥٥ ، ٥٥ بخاری : ۲۲ ق ٨٠ ، ٢٢ ، ٧٢ ق - ٢١٦ ، ١٢٢ بدر( الحجاز) : ۲۰۲ ، ۲۳۱ 071 ( 202 ( 771 ( 747 بدر (بباهلة) : ٣٣٠ بقة ، البقتان : ٣٣ ه براقش: ۲۲۰ البصرة : ٣٥ ، ٤٠ ، ٤٣ ق – ٢٣١،

ة : ۳۰ ، ۰ ؛ ۲۰ ق – ۲۳۱، البیت (الحرام) : ۲۲۳ ، ۳۸۸ ، ۹۳۹ ۱۱۱ ، ۳۲۲ ، ۵۰ ، ۶۹۱ ، ۲۱۰ ، بیت راس : ۱۵۰ ، ۲۲۴

(ご)

تبالة : ٢٨٠ تنيس : ٢٧٦ ق نبوك : ٤٨ ق

( ث )

ثبرة : ۲۰۳ ثبیر : ۲۰۹۰ څیلان : ۲۶۰

77



(ج) الحودى : ۷۷ه جلق: ٣٤٧ جور: ۲۹۹ جنابة : ٤٤٧ (7) الحجاز : ٤٤٠ ، ٢١٥ حلب : ۲۶ ، ۲۸ ، ق – ۲۰۷ ، ۲۷۱ ،۲۸۲ ، · 2 · V · 2 · T · T 9 2 · T 9 7 · T · 9 6 0T. 6 01A : 24V 6 247 6 22. ٥٨٠ ، ٥٤٠ الحديبية : ٤٩ ق حران : ۲۸۶ الحيرة: ٢٤٠، ٢٠٨ ، ٢٨٥ ، ٣٠٣ ، ٣٤٠ الحطيم : ٣٨٥ (¿) الحورنق : ٥٥٥ خراسان : ٤١ ق خيبر : ٤٤١ الحصوص: ١٨٦ الحنلق : ٣٠٢ (٤) دمشق : ۳۶ ، ۳۵ ، ۸۸ ، ۲۲ ، ۲۳ دارالعلم (بيغداد): ۲۸۷، ۲۸۷ الدهناء : ۲۸۹ دارة جلجل TYT ( TIV : دومة : ۲۲۰ ، ۲۲۲ YYY 4 YY1 : دارین ديبلان : ١٩٠ EVY: دباوند 1.76710-377: دجلة (٤) ذات الرضم : ٣١٢ ذات الغضى : ٢٣٩ (c) الركن راوند : ۲۷۶ الرملة رقادة : ۲۲٤ (أرض) آلروم : ٤٤٠ ، ٦٢ ه

(i) زمزم: ۳۸۰ (س) سفهنة : ٣٢ ق ساياط 1.1: السند ، بفتحتين : ٢٠٣ السدير ...: السند ، بكسر فسكون : ٧٨ه 197: سرمين سوق یحیی : ۴۵۸ ( رمال ) بی سعد : ۲۸۹ (ش) شاس (شاش ؟) : ۲۹۹ شبام : ۱۵۲ ، ۲۸۲ شلمغان : ۲۸ ق الشام : ٢٥ ق - ٢٨٠ ، ٢٨٥ ، ٢١٨ ، شیراز : ۱۱۲ 073 3 743 3 830 3 750 (س) صراة دجلة : ٤٠٧ صفین : ۳۰٤ صنعاء : ٣٢ ق صرخد : ۱۵۲ الصيبون : ١٧٦ صريفين : ١٥٢ الصين : ۲۹۶ مف : ٤٢٢ الصفا : ٤٨ ق – ٤٣٨ (4) طرابلس : ٥٨ ق باب الطاق ببغداد : ٦٧ ق الطور : ٢٩٥ الطَّائِف = ( وج ) (ع) 071 6 0.0 6 270 عاقل: ٣٢٠ العرب ( إقليم العرب ، جزيرة العرب) : ٢٥٢ ، عالج : ۲۸۹، ۲۰۰، ۷۹۰

133 3 703

علوة ( علوي ؟) : ۲۹۹

عرفة

المقيق

EYA :

: ۲۰ ق

عالز : ۲۳۹

المذيب : ١٧٦

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

العراق: ۲۸۰ ، ۳۳۷ ، ۳۹۹ ، ۴۱۸ ،

(غ) النور: ٢٩٠ \* \* \* \* \* الغيل: ٢٠٢ 100: غزة غير الصوص: ١٨٧ (ف) النطاط : ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۰ فائش: ١٧٥ الفلسطية : ١٥٠. فدك : ٥٣٥ الفرات : ۱٤۱ ، ۲۰۷ (ق) **£YT** : القاضرة : ٣٠٥ **{•V**: قويق قاصرین : ۲۳۱ القيسية ( حي في الجنة ) : ٢٦٧ قرطبة : ۲۹۶ القريات : ٣٠٩ (4) : ١٠٠٠ كتيفة **: 773** : YTY > 3 P 3 الكوة كفرطاب : ٢٦١ (7) لصاف : ۲۰۳ اللانقية : ٢٣٥ (1) المشقر: ٢٢٥ مأسل : ۲۲۸ ، ۲۲۰ مصر: ۵۷ ، ۵۸ ، ۲۳ ق - ۴۱۱،۳۰۵ الماطرون : ٣٤٧ المعيرة : ٣٢ ق مدينة السلام = ( بغداد ) مرو: ۲۹ ق معرة التعمان : ٥٠ ق - ٢٢١، ٥٥٠ مروالرود: ۲۸ ق المغرب : ٤٦١ الزدنقة : ٤٢٨

المنس : ۱۶م، ۱۶۲، ۱۶۵، ۱۶۲، ۱۹۶، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۵،

المقام : ۳۸۸ تا

ملطية : ٥٤٠ ق – ١٤٥ ملي : ١٤٥

حكة : ۲۳، ۲۴، ۳۵، ۷۷، ۹۸ ق- المرصل : ۲۱۲، ۲۲۶، ۷۷۰

۳۹۳ ، ۲۹۸ ، ۲۶۱ ، ۲۰۲ ، میافارقین : ۸۵ ق

(ن)

نجد 🔷 : ۲۰ ق حکة النميمة ببغداد : ۶۰ ق

نجران : ۳۰۷

نصبين : ٢٩٠ النيرب : ٤٩٦

نعاف عرق : ۳۷۰ نیسابور : ۳۹ ق

نعمان : ۲۹۱ ، ۲۵۳

(\*)

هرشی : ۲۶۰ مرشی : ۲۶۰ ، ۲۷۵

هکر : ۲۸۰ میلان : ۲۲۰

(,)

واسط: ۳۸ ق وج ( العائف ) : ۱۰۱

(3)

يثرب ، المدينة : ١٧٨ ، ٢٩٧ ، ٣٤٩ ، اليرموك : ٣٠٣

٠ ١٣٩ : ٢٣ ق - ١٩٩٧ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩

يبرين : ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹

```
الفهرس الحامس:
    الحيوان والنبات
            (1)
                                     إبل الصنقة : ٧٧٥
             أسد القاصرة ( الذي افترس عنبة بن أبي لهب) : ٣٠٥
            (ب)
                              براقش (كلبة يضرب بها المثل)
            (ج)
                  الحمل ( الذي سميت به الوقعة المعروفة ) : ٣٠٣
            (ح)
                                    حيزوم ( فرس جبريل)
                   T.Y :
           (٤)
ذات أنواط ( سمرة بعينها كانوا يعظمونها في الجاهلية ) : ١٤٠ ، ١٤٠
                                       ذات الصفا (حية)
777 · 778 :
                    ذئب الأسلمي ( الذي كلم أمبان بن أوس)
       ۲۰٦ :
            (w)
                              سبل ( فرس يضرب بها المثل)
            (ش)
                                      شجر الحور: ۲۸۸
            (ع)
                      عصافير المنذر ( النوق العصفورية ) : ٣٩٠
                                     العيدية ( نوق نجائب)
```

(ن)

يل أبرهة : ١١ه ، ٢١٠

(5)

قرد و زبيلة ، ١٠١٤

قرد و يزيد ي : ١٥٤

· (J)

لبد ( نسر لقمان) : ۳۳۵

(<sub>1</sub>)

﴿ إِلَمُورِيةِ ( إِبَلِ مُنسُوبِةِ إِلَى مِهْرَةِ بِنِ حِيدَانَ ) : ٣١٩

(ů)

. 1--

**(**2)

رحش الحنة : ١٩٨

الفهرس السادس:

أسهاء الكتب

(1)

كتاب الإبدال ، لأبي الطيب اللغوى : ٥٥٠

كتاب الإتباع ، لأبي الطيب اللنوى : ٥٥٠

كتاب الأجناس ، للأصمى : ١٨٠

أشعار الجن ، للمرزباني : ۲۹۱

إصلاح المنطق ، لابن السكيت : ٦٣ ق

الأصول : لابن السراج ، ٤٢٥

الأغان : ٣٤٣

كتاب الإقناع ، السيران = ( المقنع )

الإنجيل : ٢٦٨ :

(ت)

التاج ، لابن الراوندي : ٢٩ ق - ٤٧٠

-تاريخ ابن شجرة ، لأبي بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضى : ٧٣٠

التشبيه ، لابن أبي مون عرب

التوراء : ۲۰۰ ، ۳۰۰

(ج)

الجمل ، لابن السراج : ٤٢٥

(ح)

كتاب الحجة ، لأبي على الفارسي : ٢٥٥

حد الإعراب ، المفجع : ٧٧٥

(<del>j</del>)

كتاب الخاء ، لأبي عمرو الشيباني : ٢١١

177



(٤)

الدامغ؛ لابن الراوندي : ٣٩ ق - ٤٧١

ديوان أبي تمام : ٤٨٤

و الحارث بن حلزة : ٥٠٣

و الحالديين : ٢٤٥

« طفيل الغنوى : ٤٢ ه

« عبيد بن الأبرس : ١٣٠

ه على بن زيد : ١٤٧

و المتنبي : ١٥٥، ١٩١٩، ٢٥٥

و المرقش الأكبر : ٣٥٦

ر أبي الهندى : ١٣٥

(٧)

رسالة ابن القارح : ۱۳۹ ، ۳۷۹ « أبي الفرج الزهرجي : ۲۲ ، ۲۸ ق – ٤٠٤

**(**i)

الزمرد ، لابن الرواندي : ٣٩ ق

(ش)

شجر الدر ، لأبي الطيب اللنوى : ٥٥٠

(2)

كتاب المين ، الخليل بن أحمد : ٢٤٥

(ن)

الفرق ، لأب الطيب المغوى : ٥٥٠

الفريد ، لابن الراوندي : ٤٧٤

الفصيح ، لثعلب : ٦٣ ق

(5)



```
القضيب ، لابن الراوندى : ٣٩ ق - ٤٧٣
                            القلب ، لابن السكيت : ٥٥٠
كتاب القطر بللي وابن أبي الأزهر ، في أخبار المتنبي : ٢٩ ق – ٢٢٤
           (4)
                  الكتاب ، لسيبويه : ٢٦١ ، ٣١١ ، ٣١٥
          (4)
                                              كتاب المبتدأ
                              كتاب المبعث ، لأبي معشر المدنى
                      المداخل ، لأبي عمر اللغوى« غلا م ثعلب »
    ٠٤ ق - ٢٧٦
                                     المرجان ، لابن الراوندي
                                      المفضليات ، الضبي
            ٤ ٢٤ :
                               المقنع (أو الإقناع) ، للسيراني
            £70 :
                                       الموجز ، لابن السراج
          (ن)
                        نمت الحكمة ، لابن الراوندي : ٣٩ ق
                        £ £ V :
                                          النوادر ، الصول
         (1)
                              الورقة ، لابن الحراح : ٤٣٢
```



#### الشواعد الشعرية:

## ا \_ في رسالة ابن القارح

العد شبسي أصبو والشهيب الموء حرب (٨ أبيات) (٨ أبيات) على إذا تركت وحشية النجد لم يكن العينيك عما تبكيان طبيب (٣ أبيات) العب بالنبسوة هاشسمي بلا وسي أتاه ولا كتاب ٤٣ ليس بيشي كلوم غيرى كلوى ما به به ، وما بي ما بي ٤٣ لين الأسود أسود العاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب يفر جبان القوم عن أم رأسه ويحمى شجاع القوم من لا يناسبه (٣ أبيات)

١٥٠ كأني أنادى صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشى بها العصم والتي

٤٣ لا بد المصدور أن ينفشا والذي في الصدر أن يبعنا

اله واحسوق في يوم يجم ع شيسرتى كفن ولحد في منه بد ضيعت ما لا بد من سه بالذى لى منه بد الخدا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب خراً فني الوليد و النامه من البيض بيض ما رأين المفارق السود سودا (٤ أبيات)

ا الستر دون الفاحشات ولا يلقساك دون الخير من ستر الشر كان منه الخير إذ كان شره عتيداً ، لقلنا إن خيراً مع الشر (٣ أبيات)

ولا صمت شهراً بعده أبد الدهر

٣٤٪ دهاني شهر الصوم لاكان من شهر ولو كان يعديني الإمام بقسدرة على الشهرلا ستعديت دهرى على الشهر

وعشش في وكريه جاشت له نفسي حی یکواری فی ثری رمسه

٤٥ ولما رأيت النسر عز ً ابن داية ٣١ والشيخ لا يترك عساداته إذا ارعوى عداد إلى غيب كنى الضنى عاد إلى نكسه

٥٥ للسود في السود آثار تركن بها للعا من البيض تثني أعين البيض

(٣أبيات)

١٠٤٤ ألا ليس شيبك بالمتزع فهل أنت عن غيسه مرتدع أ

وفي هول ما ألتي وما أتوقع ً ﴿ وتسهيد عين واصفرار وأدمع ومن يقوم لمستور إذا خلعا ٦٠ لقد أشبهتني شمعة في صبايتي نحول وحرق في فناء ووحدة ٣٩ ومن يطيق مرداً عنــد صبوته

(٤ أبيات)

٥٤ أمن بعد شربك كأس النهى وشمك ريحان أهل النبي

ينسون ذنبك عند ذكرك عند (٣ أبيات)

٥٣ أنسيت ذكر أحيّـة

وجودك في العشيرة دون لومك

٤٠ أبا عثمان أنت قريع قومك تمتع من أخيك فا أراه يراك ولا تراه بعد يومك

أخرس أو ثني لساني عقل لم یکن لی فی غیر حبسی أکل إذا حصلت منه ألبُّ وأعقلُ

٢٤ كناطح صخرةً يوماً ليوهنهــا فلم يضرها وأوهى قرنـَه الوعلُ ٣١ رب سر كتمته فكأني ولو آنى أظهرت للناس ديني ٥٩ به جنــة مجنونة غير أنهــا

م ومن يدعي أنَّها تعقلُ وقلبي يريد ولا أعمل وأعلم لكنى أجهل ويأتى الــويل والعــول 4 هول دونه الهــول واحيال الرأسين عبء ثقيل ن فإنى بواحــد مشغول

٢٩ فتبــــا لدين عبيـــد النجو ٢٥ لساني يقول ولا أفعل وأعرف رشدى ولا أهتلى 11 غــداً ينقطع البول ألا إن لقاء اللـ ٣٠ يا ابن نهيا رأسي على ثقيل فادع غيرى إلى عبادة ربي ٦٥ ولو لم يكن في كفــه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائلُهُ \* تراه إذا ما جنت متهللا كأنك معطيه الذي أنت سائله ٤٣ أحمل رأساً قد ملك حمله ألا فني يحمسل عني ثقله

٣٧ أرى جيلَ التصوفِ شرَّ جيلِ فقل لهمُ وأهونُ بالحلولِ أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي ۲۸ أسير إلى إقطاعه في ثيابه على طرفه، من داره، بحسامه

أيام ليس له عقل ولا دين ت شید فی أعلی مكان (٣ أبيات)

٣٠ وتغضبون على من نال رفد كم ُ حتى يعاقب التنغيص والمن ٦٧ يا ربِّ عفوك عن ذى شيبة وجل كأنه من حذار النار مجنونُ قد كان ذم أفسالا مذعبة ٦٠ بلغ السماء علو بيا

أحاديث طسم تترك العقل واهيا فقدت حبيباً والبلاد كما هيا يجل عن وصف كل حيّ (٣ أبيات)

٥٩ جنون عنون ولست بواجد طبيباً يداوى من جنون جنون

٣٣ إذا مت يا أم الحنيكل فانكحى ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا فإن الذي حُدِّ ثته عن لقائنا ٢٥ إذ زرت أرضاً بعد طول اجتنابها ۳۷ یا سرً سرً یدق ختی

## أشفلن الأبيات

م تیبه منعن وظرّف زندیق ۲۰ کم این منعن وظرّف زندیق ۲۸ کم آذم ایل هذا الزمان آهیلکه (وغد ) ۲۸ ومن ذا الذی یؤنی الکمال فیکمل کم آتی الوادی فطم علی القری کم ۱۶ کم الوادی فطم علی القری

### ب \_ في رسالة الغفران

١٨٤ وقد أغسلو على ثُبِّة كرام نشساوى واجسدين لما نشاء يجسرون البرود وقلاً تمشت حميسا الكأس فيهم والغناء وإن كان قد شفَّ الوجوه لقاءُ ٢٣٠ كَأَنْ دنانيراً عَسَلَىٰ قَسْمَاتُهُم ١٣٦ فهداهم بالأسودين وأمسر الله ه بلغ تشقی به الأشقیاء ٣٣٤ أتلهى بها المواجر إذ كل (م) ابن هم بلية عمياء رً مُوَّالِ لنا وأَنَّا الولاء ٣٣٧ زعموا أن كل من ضرب العد ٢٣٤ كأنَّ سبيئة من بيت راس يكون مزاجها عسل وماءُ ( اليات) . ٢٣٦ فمن يهنجو رسول الله منكم ويميسلحه وينصره سواءك ٣٥٧ سفقة تذكره خويلة بعدما حالت ذرى نجران دون لقائها

على ظمأ لشاؤيه يشاف خــزراً كأنهم غيضاب ولكل من ساس الأمور عجربُ (٥ أبيات)

١٣٩ ولكنسه يمضى لى الحول كله ومالى إلا الأبيضين شراب ١١٩٧٦ فا عسل ببسارد ماه مزن. بأشهى من لقيتكم إلينا فكيف لنا به ومتى الإياب ۲۲۷ ما بال قومك يا رباب غساروا عليك وكيف ذا ك ودونك الخرق اليباب ١٣٨٩ حلف امرئ بنَرُ سرفت بمينه ٤٤٢ يصـُــول أبوحفص علينا بدرَّة ﴿ رَوَيْلُكُ إِنَّ الْمُرْهِ يَطْفُو وَيُرْسُبُ

٤٧٣ إن الطرماح يهجوني الأشتسمه هيهات هيهات عيلت دونه القضب

(٤ أبيات)

(٦ أبيات)

( ٤ أبيات )

وما قولحا فها أراه مصيبُ (٤ أبيات)

عنها بأسهم لحظ لم تكن غربا واخلع ثيابك عنها ممعنا هربا فإن أطيب نصفيها الذي ذهبا

١٥٧ ولست أبالى بعدما اكمتَّ مربدى ﴿ مَنَ التَّمَرُ أَلَا يَمَطُرُ الْأَرْضُ كُوكُبُ ٤٦٨ مشيت إلى جعفر حقبة فألفيت خادعاً يخلب

٣٢٦ واضحــة الغرة محبـــوبة والفـــرس الصـــالح محبوب ٣٢٨ فلا تعدلي بيني وبين مغمر سقتك روايا المزن حين تصوب

١٩٠ يقولون مهلاً ليس للشيخ عيـــل ُ فهـا أنا قد أعيلت وأن رقوب ٣٧٨ أعاذل لو شربت الحمر حتى يظل لكل أنمـــلة دبيبُ إذن لعذرتني وعلمت أنى لما أتلفت من مالي مصيب ٤٧٠ ترجيها وقد صابت بقر الله كا ترجو أصاغرها عتيب ٣٨٣ بعثت في ســواد الليل يرقبني ﴿ إِذْ آثُرُ النَّوْمُ وَالدَّفَّءِ المُناجِيبُ ٥٣٨ ذكرتك والحجيج له عجيج بمكة والقلوب لها وجيب

١٨٦ من يسأل الناس يحسرموه وسسائل اقد لا يخيبُ ٢٥٥ هذا سراقة للقـــرآن يدرسه والمرء عند الرشا إن يلقها ذيبُ ١٧٥ تعاتبي في الراح أم كبيرة

٣٣٦ مشائيم ليسوا مصلحين قبيلة ولا ناعب إلا ببين غرابها ٥٣٠ في رتبة حجب الورى عن مثلها وعلا فسيموه على الحاجبا ٤٥٦ لا يمنع الناس مني ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا ٥٨٣ نبئت سوداء تنآنى وأتبعها لقد تباعد شكلانا وما اقتربا وجدتها في شبابي غير مُطْلبة فكيف والرأس جون تسعف الطلبا ۱۳۱ رمت حماطة قلب غير منصرفً ً ٥٠١ لا تنكحن عجوزاً إن أُتيت بها وإن أتوك فقالوا إنها نكصف

(٣ أبيات)

من غالب ومن لفيف غالب إنى لنجأة من الكرائب

سفاحاً ولا قولي أحاديث كاذب حسب ك ما عندهم وحسبي (ه أبيات)

(۸ أبيات)

(٦ أبيات)

۲۹۸ فانصاع كالدرى يتبعسه نقع يشور تخاله طنبا ع٦٥ ودسكرة صوت أبوابها كصوت المواتح في الحوأب سبقت إليها صياح الديو ك وصوت نواقيس لم تضرب ٠٤٠ ديار التي كانت ونحن على مني تحل بنا لولا نجاء الركائب

٤٥١ لئن نجوت ونجت ركائي

٢٢٦ إحب لحبها السودان حتى إحب لحبها سود الكلاب ٣٧١ ما ولدتني حيسة ابنسة مالك ٣١٩ خليل مرا بي على أم جندب لنقضي حاجات القؤاد المعذب ٥٤٥ علون بأنطاكية فوق عقمة كجرمة نخل أو كجنة يثرب ۷۷ وقامی ربیعة بن کعب ٧٦٥ تلفعت في طل وريح تلفي وفي طرمساء غير ذات كواكب

٤٣٨ خذى اللف يا هذه والعبي وبثى فضائل هذا النبي

٣٧٤ فلو كان يفي الشعر أفناه ما قرت حياضك منه في العصور النواهب ولكنه صوب العقول إذا انجلت اسحائب منه أعقبت بسحائب ٣٩٨ إذا أكلوا الفراس رأيت شاماً على الأنباث منهم والغيوب فا تنفك تسمع قاصفات كصوت الرعد في العام الخصيب ٨١ إذا كنت من جرًا حبيبك موجعًا فلا بد يومًا من فراق حبيب ٤٣١ وما كل ذى لب بمؤتيك نصحه ولا كل مؤت نصحه بلبيب ٥٣٢ كل شعب كنتم به آل وهب فهو شعبي وشعب كل أديب ٤٧٤ فلم أر مغلوبيش يفرى فريَّنا ولا وقع ذاك السيف وقع قضيب ۲۳۰ فلخلت إذ نام الرقيب (م) فبت تحت ثيابها ومعصم ذى برُرَة لويت لو كان للدهر بلِي أَبليته أو كان قرنى واحداً كفيته

١٣٧ خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فا نحن بالأحياء فيها ولا الموقى
إذا ما أتانا زائر متفقد فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا
١٣٦ كم أهلكت مكة من زائر خربها الله وأبياتها
لا رزق الرحمن أحياءها وأشوت الرحمة أمواتها
١٣٥ هي الحمر تكني الطلاء كما الذئب يكني أباجعدة مواتها
٢٥٣ صفية قوى ولا تعجزى وبكتي النساء على حمزة

٤٨٦ حبال سلامة أضحت رثاثا فسقيا لها جادا أو رماثا

الما وشمول تحسب العين إذا صفقت جثدعها نور الذَّبعَ (٨ أبيات) (٨ أبيات) عسمًّ حك الجير ومسمَّك الفلح سيفان كالبرق إذا البرق لمح (٥٠٥ ما العيش إلا القفل والمفتاح وغرفة تخرقها الرياح لا صخب فيها ولا صياحُ

جثناك للنصاحه لم نأت للرقاحه

٧٠ يروق عيـــون الناظرين كأنه هرقلي ُ وزن أحمر التبر راجحُ ﴿ ٥٦٤ وقبضة من دنانير غدوت بها لللسكرى وحولى فتية سُمُحُ ولم يزل ثم يسقينا وبيأخفها حتى استقل بما في الصرة القدح ٤٦٧ حسل برقسادة المسيح حسل بها آدم ونوحُ حــل بها الله ذو المعــالى وكل شيء ســواه ريح ١٦٣ لنــا غم يرضى النزيل حليبها ورخف يغاديه لها وفبيح ٣٦٢ تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح وأودى ربع أهليها فبانوا وغودر في الثرى الوجه المليح 047

(٣ أبيات) قد فنكت في فساد بعد إصلاح (۸ أبيات)

(٨ أبيات).

• ٣٥٠ ولست بصائم رمضان طوعاً ولست بآكل لحم الأضاحي

٢٧٤ ودع لميس وداع الوامق اللاحي

٧٧٥ إنى أرقت ولم تأرق معى صاح المستكف بنُعيدً النوم لمنَّاح

٥٦٠ دنانيرنا من قرن ثور ولم تكن من الذهب المضروب بين الصفائح

١٤٥ لا تسقني الحمر إلا نيئة قدمت تحت الحتام فشرُّ الحمر ما طبخا

٤٠٩ ويصيخ أحيانًا كما استمع ال مُضلِ عاء ناشد ٣٦٠ نحن بنـــو الأرض وسكّانها منهـــا خلقنـــا وإليهـــا نعود° والسعد لا يبتى لأصحابه والنحس تمحوه ليالى السعود

ذهب الزمان وأنت منفرد في الحي لا يدرون ما تلد بني مَن بغي خيراً لديها الجلامد (٦ أبيات)

(٤ أبيات)

وعُمُّر حَى قبل هل هو خالد (٤ أبيات)

جلاه طل وقيظ ليسلة ومدُ قد عادني من حبابها زؤدُ بها تنضو الوغى وبها ترود في السود كلهم لا بيضت السود ُ دينسار نخة جرم وهو مشهود وسؤال هذا الناس كيف لبيد بلین بلی الریطات ، وهی جدید وقد بلغت رجمها أو تزيد ما طل فیه سماکی ولا جادا (٤ أبيات)

ك النوك ما أعطيت جدا فإن لما في أهل يثرب موعدا ( ٩ أبيات )

إلى الموت يأتى الموت للكل معمدًا لهند ولكن من يبلغه هندا (۳ أبيات)

(٣ أبيات)

٣١١ ارجع إلى سكن تلــوذ به ترجو غدا وغد كحاملة ٢٦٤ جلبسانة ورهاء تنخصي حمارها

٧٦٥ تأوَّبها في ليل ِ نحس ِ وقـــرة خليلي أبو الحشخاش والليل بارد

٢٦٦ فجاء بذى أونيني أعبر شأنه

٢٤٩ كأن بيض نعام في ملاحفها ٣٤٥ إنى بدهماء عز ما أجد ١٥٩ ورح بالسزماع مرد فات ۲۸۷ لو أن من نوره مثقـــال خردلة ٩٦٠ عمى الله منع الدينار ضاحية ٧١٥ ولقد سثمت من الحياة وطولما ٥٠٢ ضناك على نيرين أمسى لداتها ٧٧٠ ثمانون ألفاً ولم أحصهم ٣٥٩ أنا الذي نكح الغيلان في بلد

٢٣٣ فعشن بخير لا يضر ١٧٨ ألاً أيهذا السائلي أين يمت

٤٥٧ رأيت الغنى والفقير كليهما ٣٥٦ تخيرتُ من نعمان عود أراكة

٥٦٦ صرمت اليوم حبلك من كنودا لتبدل وصلها وصلا جديداً

فخذها يا معاري عن يزيدا أقامت بها في المربع المتجرده ( ٤ أبيات )

براجع ما قد فاته برداد نكلن ولا أمية في البلاد تبحبــح في المربــد ويعلم ما فى غــــد رقاب بنات الماء أفزعها الرعد وكتمت الهوى ففزت بوجلنى أين أهل الموى تقدمت وحدى قامت تراءی إذ رأتنی وحدی ( ه أبيات )

وما أريق على الأنصاب من جسك ركبان مكة بين الغيل والسند وما أثمر من مال ومن ولد ستعلم إن متنا غداً أينا الصدى كقبر غوى في البطالة مفسد و إن كنت عنها ذا غني فاغن وازدد عنب إذا ما ذقته قلت ازدد يشفى ببرد لثاتيها العطيش الصدي على النار واستودعته كفُّ مجمد أن أشهد اللذات حل أنت مخلدي فدعني أبادرها بما ملكت يدى عجــــلان ذا زاد وغير مزود

٥٢٣ تلقاها يزيد عن أبيه ٧٠٧ ألماً على المعطورة المتأبدة

٣١٧ رما كل مغبون إذا سلنت صفقة ٥٤٨ أرى الحاجات عند أبي خبيب ٤٥٠ وأهدى لنا أكبشا وزوجك في النادي ١٤٣ سيغني أبا الهندى عن وطب سالم أباريق لم يعلق بها وضر الزبد مفسدمة قزا كأن رقابها ۵۸۷ باح مجنون عـامر بهواه وإذا كان يوم القيامة نودى ٣١١ واها لأسماء ابنة الأشد

۲۰۷ فلا لعمر الذي قد زرته حججاً والمثمن العائذات الطير تمسحها ٣٨٥ مهلا فداء لك الأقوام كلهم ۲۳۴ کریم بروی نفسه فی حیاته ٣٣٥ أرى قبر نحام بخيل بماله مي تأتني أصبحك كأماً روية ٢٠٤ زعم المسام بأن فاها بارد زعم الهمام ، ولم أذقه ، بأنه ٢٣٥ وأصغر مضبوح نظرت حويره و٣٣٠ ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغي ٥٢٧ فإن كنت لا تسطيع دفع منيتي ٢١٣ أمن ال مية رائح أو مغتـــد ١٣٦ وذلك من خبر جامل ونبيته عن أبي الأسود

قطيفة أرجوان في القعود

وقد مضى لما عهدت عصر (٣ أبيات)

٤١٧ ظلت علوم على بكر سمحت به إن الرزيئة في الدنيا ابن مسعود خادره القوم بالمسزاء منجدالا وكان المعل التدى والجزم والمود ١٠٠٠ يني أمية هبوا طال نوم كم • إن الحليفة يعقوب بن داود ليس الخليفة بالموجود فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود ٣١٣ أعادل قد لاقيت ما يزع الفتي وطابقت في الحجلين مشي المقيد ٥٠٢ كثوب اليماني قد تقادم عهده ووقعتمه ما شئت في العين واليد ٣١٨ فا رد السلام شيوخ قسوم مردت بهم على سكك البريد ولا سيما اللبي كانت عليه ٢١٨ وَفِينَ الْخِلِيفِينَة مِن مِغْلِهِمَا وَسِيسِد يَيمَا وَمِسْتَادِهَا ۲۷۷ رویست جرم دنستلا فری جرهما منهن فوق وغرار ۲۹۷ كشهاب القذف يرميكم به فارس في كفه المحرب نار ٢٩٧ كشهاب مثل ماذي مشار ٢٠٢٣ وسماع بأذن الشيخ له وحديث مثل ماذي مشار ٥٦٦ شدى على العصب أم سيار وفقد بليت وفارسا كالدينار 

٢٥١ يمنى ابنتاى أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر ٤٨٤ ، وقولًا هو الميت الذي يلا حريمه أضاع ولا خان الصديق ولا غدر إلى الخول ثم أسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر ٢٨٦ كأن المدام وصوب الغمام وربيح الخزاى وشر القطر ينُعَـلُ به برد أنيابها إذا غـرد الطائر المستحر ٢٨٥ كعاطفتين من نعاج تبالة على جؤذرين أو كبعض دى هكر إذا قامتا تضوع المسك منهما وأصورة من اللطيمة والقطر ٤٨٨ قسرن الظهر إلى العصر كما تقسرن الحقة بالحق الذكر ه النمر الأمسر لبنك عن يني النمر النمر النمر النمر النمر النمر النمر النمر النمر السن كان لـــه والملك منــه طـــويل وقصـــير جنساك في العسام الزمر فأمسل غيشاً ينهمر يطرق بالسيل الخمر

١٦٣٠ ندمت على بيع الكميت وإنما حيساة الفتى هم له وخسارً (۷ أبيات)

( ۱۲ أبيات)

(٣ أبيات)

(٣ أبيات)

٥٦٥ وأصفر من ضرب ددار الله ك يلوح على وجهه جعفرً ( ٤ أبيات )

٤٠١ وعينان قال الله كونا فكانت فعولان بالألباب ما تفعل الحمرُ خوف أحاذره ولا ذعر (۱۱ بیتاً)

٤٢٧ الدهر لاءم بين ألفتنا وكذاك فرق بيننا الدهر لكالدهر لا عارً بما صنع الدهر فلما انقضي ما بيننا سكن اللهر من الفصافص بالنمي سفسير

١٦٧ يُرجُ بَن الصلاح بذات كهف وما فيها لهم سلع وقارً ٣٠٨ وإن صخرًا لتأتم المداة به كأنه علم في رأسه نار ٤٦٢ مَا وَشَيْتَ إِلَّا مَا شَاءِتَ الْأَقدارِ وَفَاحَكُم فَأَنْتُ الواحد القهار ١٤٠١٨ هات المنقني المجمؤة يا سنبر اقليس عندي أني أنشر

٣٣٧ لو كان في ألملاكنا ملك يعصر فينا كالذي تعصر

٤٥٨ رأيت ربي يمشى بالالكه في سوق يحيي فكدت أنفطر

ويزيد عيلى مماثة واحداداً إذا طله معشر أيسروا ١٣٣٠ وقد علم الأقوام لو أن حاتماً الراد الراء المال كان اله ، وفر

٢٤٠ بان الشبلب وأخلف العمسر وتغيير الإخسوان والدهر ٢٤١١] ولقسد غدوت وما يكفر عني

٤٢٧ فإن أمير المؤمنين وفعله ٤٢٨ عجبت لسعى الدهر بيهي وبينها ٣٣٩ هل علجل من متاع اللحي منظور أم بيت دومة بغد الوصل مهجوراً ٣٣٩ وقارفت وهي لم تجرب وباع لها

تسفى على رحلها بالحيرة المور أمسوا ومن دونهم ثهلان فالنير ومسا وداعك من قعنَّت به العير ُنعـَـــلُ<sup>\*</sup> الراح خالطها المشورُ ما يمارى فيهن إلا الكفور (٣ أبيات)

أنت فانظر لأى حال تصير ً ر يوماً والهدى تفكير (٣ أبيات)

كما لم يُطع بالبقتين قصيرً (٣ أبيات)

بناجيــة إذا زُجــرت تغير كأن حوذانه فيه الدنانير عيدية أرهنت فيها الدنانير حبًا وإنك عند الطرف ناظرهُ (٣ أبيات)

ألذ من السلوي إذا ما نشورها (٣ أبيات)

(٣ أبيات)

إذا أدلجوا في الليل يدعون كوثرا صحاها ولا مستنكراً أن تعقرا وبضيف جائع يبغى القرى

٣٤٠ قد عريت نصف حول أشهر جلداً - إن الرحيل إلى قوم وإن بعدوا ۲٤٤ تغنينا الجراد ونحن شرب ٥٤٧ إن آبات ربنسا ظاهرات

١٩١ أرواح مودع أم بكسور ٥٥٥ وتذكر رب الخورنق إذ فك

٥٣٣ ومسولي عصاني واستبد برأيه

١٨٠ فعد طلابها وتسل عنهسا ٥٦٣ ورب والا سقاه كوكب أمير فيسه الأوابد والأدم اليعافير هبطته غاديا والشمس مشرقة ٥٦١ يطوى ابن سلمي بها عن راكب بعرا ٥٥٧ يا عبد إنك عند القلب جنته

١٦٧ فقاسمها باقد جهداً لأنتم ٥٥٩ أما الطلاء فإني لست شاربها حتى ألاتي بعد الموت جبارا ٢٢٧ بعاصى العراذل طلق اليدين يعطى الجليل ويرخى الإزارا

١٨١ فا أيبلي على هيكل بناه وصلَّب فيه وصارا

٤١٧ فهم ألملات حول قيس بن عاصم ۲۱۰ ولیس بمعروف لنا أن نردها ١٤٥ عــللاني بسمــاع وطلا

ومن حاجة المحزون أن يتذكرا فأصبح منهم ظاهر الأرض مقفرا ذكرنا عليها حية ابنة أزهرا وإنا لنبغى فوق ذلك مظهرا بصارمه بمشي كمشية قسورا عنى فأصبح ذنبي اليوم مغفورا (آتیر ۲۱)

فسُقُ له يا رب مالا حيرًا راء العشية كالعواره جعلت أختنا سكينة فاره واتركيها وما تضم الغراره وما أصبحت تشكو من البث ساهره ( ٩ أبيات )

٥٥٣ ذهب لما أن رآهـا تزمره وقال يا قوم رأيت منكره

٣١٠ إبليس أفضل من أبيكم آدم فتبينوا يا معشر الأشرار ( ٤ أبيات )

لست من عامر ولا عمار يفتديني من خلمة الأحرار حتى اشتراها عبادى بلينار إوز بأعلى الطف عوج الحناجر متقسم الأشــجان والفكر عمر وصاحبه أبو بكر

٥٥٨ تذكرت والذكرى تهيج لى الهوى ندامای عند المنذر بن محرق ٣٧١ إذا ما شربنا ماء مزن بقهـــوة ٢٢٨ بلغنا الساء عجدنا سناءنا ٣٢٢ وعمرو بن درماء الهمام إذا مشي ۲۹۶ حملت من حط أوزارى ومزقها

۲۸۷ یا ربنا من سرَّه أن يكبرا ٥٧٥ بيضاء ضحوتها وصف ٤٥٩ اعجبي أمّنا لصرف الليالي فازجرى هذه السنانير عنها ٣٦٦ وإنى لألتي من ذوى الضغن منهم

شذرة واد إذ رأيت الزهره

النار عنصره وآدم طينة والطيين لا يسمو سمو النار ٤٤٣ أدنيا مى خليلى عبدلا دون الإزار

ه ٥٠ أنا من ياسر ويسر ونجح ما بأرض العراق يا قوم حر ٥٧٠ كُمَّت ثلاثة أحوال بطينتها ١٤٤ وغيداء إبريق كأن رضابها جني النحل ممزوجاً بصهباء تاجر ١٤٨ كأن أباريق المدامــة بينهم ٤٣٣ أصبحتُ جمَّ بلابلِ الصدر م\_ا جناه على أبي حسن

( } أبيات )

إذا أنت انقضيت فلا تحوري

إذا حسرت عن العربين كوز لما تركتنا بالمياه نجوز قرف الحتى وعندى البر مكنوين وحيــــاك ربك بالعنقز

( ۲۷ بیتاً )

حبتها بأنواع التصاوير فارس مهتى تدريها بالقسى الفوارس لآل منك جمل حمارسُ مثل الحصي يعجب منه اللامس تقراباً وصادفه ضبيسُ هل لك يا شيخ في فتيا ابن عباسس تمسى ضجيعك حتى مصدر الناس

١٥٩ قروا أضيافهم ربحاً ببسع يعيش بفضلهن الحي سمر ٤٣٠ على الغزك منى السلام فطالما لهوت بها في ظل مخضرة زهر 48. خفت بأرض الروم غير مفكر بترك صلاة من عشاء ولا ظهر

٣٥٣ أليلتنسا بذي حُسمَ أنيري ١٥٦ سـقوني النسء ثم تكنفوني عداة الله من كلب وزور ١٣٥ عللاني. بشربة من طــلاء نعمت التيم في شبا الزمهرير

٢٣٩ عفا من سليمي بطن قو فعالز فذات الغضى فالمشرفات النواشز ٥٠٣ إذا ما أعرض الفتيات عنى فن لى أن تساعفي عجوز كأن مجامع اللحيين منهسا ٥٠٤ عجوزاً لو إن الماء يستى بكفها ٢٦٨ لادرً دري إن أطمعت رائدهم ٣٤٨ اسلم سلمت أبا خالسد أكلت الدجـــاج فأفنيتهـــا فهل في الحنانيص من مغمز

٢٩٨ مكة أقوت من بني الدردبيس فسا لجني بها من حسيس

٠٠٠٠ تدور علينا الراح في عسجدية قسرارتها كسرى وفي جنباتها ٢٣٩ لو شاك من رأسك عظم يابس سوى عليك الكيل شيخ بائس ٣٦٠ فنار الزاجرون فؤاد منهم ٥٤٤ قالت وقد طفت سبعاً حول كعبتها هل لك في رخصة الأطراف ناعمة ١٥٥ قالوا كبرت فقلت ما كبرت يدى عن أن تسير إلى في بالكاس

لله ذاك النزع لا للناس سميت إنساناً لأنك ناس لا يذهب العرف بين القدوالتاس أشهى إليه من بارد الدبس ليس يومى يا صاحبي مثل أمسي ملذ عرفت الخمسين أنكرت نفسي

١٦٦ فإذا نزعت عن الغواية فليكن ا٣٣١ لا تنسيكن تلك العهب ود وإنمنا ٣٠٧ من يفعل الحير لا يعدم جوازيه ١٦١١ فنهيزة من لقوا حسبتهم ۲۳ ولا تطل بالكئوس مطلى وحبسى لا تسلني وسل مشيى عني

٢٠٨ ولقد أغدو بشريب أنف قبل أن يظهر في الأرض ربش ( ٩ أبيات )

٣٣٠ إنك يا قطين ولست منهم الألام مالك عقباً وريشا تناءت منكم عدس بن زيد فلم تعرفكم إلا نئيشا

١٨٩ يسِعد ذو الجد ويشتى الحريص ليس لخلق عن شقاء محيص (۳) أبيات).

(۲۲ بیتاً)

١٨٦٦ أبلغ خليلي عبسه هند فما زلت قريبًا من سواد الخصوص

٥٥٧ غُيبت عنى عبدُ في ساعة الش رَّ وجُنبت أوان العويصى (٤ أبيات)

٣١٦ على نقنق هيق له ولعسرسه بمنقطع الوعاء بيض رصيص ١٠٥٠ إن كان نسكك لا يتم (م) بغسير شتمى وانتقاضى

وإذ بعد المزدار غير القريض

٤٧٤؛ وروحة دنيا بين حَيَّين رحتُها أسير عروضاً أو قضيبا أروضُها ١٦٦١ إذا أكلت لبنسا وفرضاً ذهبت طولا وذهبت عرضا ٣١٦ فأسقى به أختى ضعيفة إذ نأت

١٣٢٩ أبيت على معارى فاخوات بهن منلوب كلم العباط

١٣٠ إذا أم الوليسيد لم تطعني و حنيون له يلي بعصا حماط وقلت لما عليسك بي أقيش فإنك غير معجبة الشطاط ٢٧٠ عرفت بأجدث فنعاف عرق عسلامات كتحبير الماط ١٤١ لنا المهيمن يكفينا أعادينا كما رفضنا إليه ذات أنواط ٤٩٥ قسمت بين الورى معيشتهم قسمة سكران بتين الغلط لو قسم الرزق هكذا رجل قلنــا له قد جننت فاستعط ٣٦٩ منى أنام لا يؤرقنى الكرى ليسلا ولا أسمع أصوات المطيى

٤٣٥ يا ربَّ أباز من العصم صدع تقبض الظل عليه فاجتمع ( ٤ أبيات )

(٣ أبيات)

(٣ أبيات)

٣٤٧ ولحسا بالماطسرون إذا أنفيد النمل الذي جمعا (٤ أبيات)

لما رأى أن لا دعه ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فاضطجع ٢٧٩ إن الحليط تصدع فطر بدائك أو قع

٢٠٣ حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو إمة وهو طائع بمصطحبات من لصاف وثبرة يردن إلالاً سيرهن تدافع ٤٤٨ أيا حرفة الزمنسي ألم بك الردى أما لى خلاص منك والشمل جامع

٤٤٧ لسانى كتوم الأسراره ودمعى غوم بسرى مذيع ولولا دموعی کتمت الهـوی ولولا الهوی لم یکن یل دموع ٢٠٠ فصاف يفرى جلده عن سراته للبسند الرهان فارها متتابعاً ١٩٠ إن لم أقاتل فالبسوني برقعــاً وفتخات في اليدين أربعا ٤٢٨ ولما رأيت الدهر وعراً سبيله وأبدى لنا وجهاً أزبَّ 'مجَدَّعا

٢٥٤ الألمعي الذي يظن لك الظن (م) كأن قد رأى وقد سمعا ٢٨٧ بكرت سمية غلوة فتبتع غلبت غلو مفارق لم يرجع

١٧٥ شربت المدام فلم أقلع وعوتبت فيها فلم أرجع (٣ أبيات)

لها قتب خلف الحقيبة رادف بعليساء في أرجائها الجن تعزفُ (٣ أبيات)

ويضطمني ماوي بيت مسقف فهم ثقال عل أكتافها عنـُفُ لو أن ذا منك قبل اليوم معروف (٣ أبيات)

لمن خلع تضمنُه القروف ماء قد جيب فوقهن خنيف فبطن عسردة فالغريف (٣ أبيات)

فغمتها حولين ثم استودفا فسن في الإبريق منها نزفا

وتسويف الظنون من السواف بكل كميت جكدة لم توسيَّف أم لا خلود لعاجز متكلف بين الشتاء إلى شهور الصيف (٣ أبيات)

٣٦٣ عمرو الذي هشم الثريد لقسومه ورجال مكة مسنتون عجاف ٣٤١ تواهق رجــــلاها يداه ورأسه ۲۷۷ حملن جران العود حتى وضعنه

> ٤٨٨ وإنى لمجزئٌ بما أنا عـــامل ١٩٦ لم يركبوا الحيل إلا بعد ما كبروا ٣٢٥ أمن سميــة دمع العين تذريف

١٦٢ كلي اللحم الغريض فإن زادي ١٤٤ وأباريق مثل أعناق طير ال ٢٤٣ أقفر من أهله المصيف

١٤٨ قطف من أعنابها ما قطفا صهباء خرطوما عقارا قرقفا من رصّف نازع سيلا رصفا

> ٤٤٦ هي الدنيا وقد نعموا بأخسري ۱۵۷ وکنت إذا ما قُرُّب المزاد مولعا ٣٤٣ أزهير هل عن شيبة من مصرف ٣٤٤ ولقد وردت الماء لم يشرب به

٥٦٢ تنفي يداها الحصا عن كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف

٥٦١ إن ختمت جاز طين خاتمها كما تجوز العبدية العُتُـق

(ه أبيات)

. ( 11) بيتا

١٣١٠ أبيات)

ه ٨٥ يجاوبن الكلاب بكل فجر فقد صحلت من النوح الحلوق ٢٤٠ خُدُا وجه هرشي أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشي هن طريق ١٤٦ بكر العاذلات في غلس الصب ح يعاتبنه أما تستفيق ودعا بالصبوح أفجرا أفجاءت أقيئة أفي يمينها إيريق ٤٤٩ قتلت الناس إشفاقاً على نفسي كي تبقى

البيك حقيًا حقيًا تعبسداً ورقا ١٩٧٧ تف اول بها تهوى يكن فلقلما يقال لشيء كان إلا تحققا ١٩٧٥ الله علمت ولا أنهاك عن خلق الا يكون امرؤ إلا كما خلقا ٣١٧ يَطْلَبُ شَأُو الْمِرْأَيْنِ قَدُّمَا حَسِبًا ۖ نَالًا الْلَوْكُ وَبِدًّا هِذَهُ السُّوقَا ١٨٥٥ هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق ٣٥٩ طيف ابنة الحرّ إذ كنا نواصلها مم اجتننت بها بعد التفراق ١٩٣٣ ومجَـُودِ قد اسجهرَّ تناوير م كلون العهود في الأعلاق

٣٥٢ ضربت صدوها إلى وقالت يا عديثًا لقد وقتك الأواق مَا أَرْجِي بَالْعِيش بعد نداى كلهم قد سُقُوا بكأس خلاق ١٣١٧ إذا طلبوا من اليمين منحتهم عيناً كبيرد الأتحمي الميزق

٣٢٦ ووالله لولا تمسره ما حببته ولا كان أدنى من عبيد ومرشق ١٤٧ أفني تلادي وما جمَّعت من نشب قرع القواقيز أفواه الأباريق ٤٣٤ نديم وقيسِل عداله ملك تيسه مغن وظرف وفلكرف وفلديق ٥٣٥ لبيك إن الحمد الك والملك لا شريك الك إلا شريك هــو لك تملكــه ومــا ملك أبو بنــات بفدك ﴿

٥٣٧ لبيك مع كل قبيل لبوك ممدان أبناء الملوك تدعوك قد تركوا أصنامهم وانتابوك فاسمع دعاء في جميع الأملوك

٥٣٤ لبيك لوبنا لبيك والحير كله بيديك مرد التاس ويكفرونكا ١٣٦ لبيك التاس ويكفرونكا منا عشج يأتسونكا

٥٧٥ وفي الكتاب أسطر محكوكه لاحظً في الدينار للكاروكه
 ٥١٥ وشاطرى اللسان مختلق التكر يه شاب الحجون بالنسك
 (٥٠ أبيات)

و ١٥ أخذت حوران من رمل عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك

من حياة قد مللنا طولها وجدير طول عيش بجل من حياة قد مللنا طولها وجدير طول عيش أن يمل الآن من العيش بجل من تقوى ربنا خير نفسل وبإذن الله ريني والعجل أحمد الله فلا ند له بيديه الحير ما شاء فعل من هداه سبل الحير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل المعمد انعم صباحًا علقم بن عدى أثويت اليوم لم ترحل الا أبيك خير إن إبل محمد غزل تناوح أن تهب شمال (٣ أبيات)

(۱۲۰ بیتاً) الرضم صرد محجل بدات الرضم صرد محجل ۱۲۰ من أو ممن الرجل من أن يذال بمن أو ممن الرجل من أن يذال بمن أو ممن الرجل من الرجل من أسج المحبد عسرجوا تقف بكم أسج المحبد المح

مهسرية دليج في سيرها معجُ الرِّحسَلُ

(۳ مخمسات) منی ابن أخت مقسدته ما تُحلَّ مُن أَرَى الله وراء الثأر منی ابن أخت مقسع عقدته ما تُحلَّ لُ مُن ابت بيعى موليا لا أزيده عليه بها حتى يئوب المنحل لُ ثلاثة أبراد جياد وجرجة وأدكن من أرَى الدبور معسلًا

﴿ ﴿ أَبِياتٌ ﴾

(٣ أبيات)

الله عوا لى هنداً والرباب وفرتنى ومسمعة ، حسبى بذلك مالا (٣ أبيات)

ره أبيات)

١٧٧ / فازعتهم مستخضب الريخان متكتك فهسوة مزة راووتها الخضل

١١٤ من لى بفهم أهيل عصر يلعى أن محسب الهندى فيهم باقل ٥٦٢ وما هبرزى من دنانير أيلة بأيدى الوشاة مشرقاً يتأكل ۳۵۸ غوی فنوت ثم ارعوی بعد وارعوت والصبر إن لم ينفع الشكو أجمل 210 هل حبل شهاء بعد الهجر موصول أم أنت عنها بعيد الدار مشغول

٥٥٤ صحوت عن الصبا واللهو غول ونفس المرء آونة ملول ً ٤٣٩ تبارك الله في عسلاه فرّ من الفســـق جبرئيل وظــــل من تزعمون رباً وهـــو على عرشـــه قتيل ٥٦٨ رأيت ابن دينار يزيد رمى به إلى الشام يوم العنز واقه قاتله ٣٠٧ أبت شفتاى اليوم إلا تكلسا بهجر فا أدرى لمن أنا قائله أرى لى وجهاً شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله ۷۷ه حبشی له ثمانون عیباً کسسبته مهابة وجلالا

٣٥٤ لما توقل في الكراع هجينهم هلهلت أثأر مالكا أو صنبلا وكأنه باز عليه كبرة يهدى بشكته الرعيل الأولا ١٠٤ يشكو إلى جملي طول السرى صبر جميل فكلانا مبنالي ١٤٥ بل رب ليل جمعت قطريه لي بنت ثمانين عروساً تجتلى فإن أمت فقد تناهت للتي وكل شيء بلغ الحد انتهى ٤٤٤ أنا الإمام الوليد مفتخراً أجسر بردى وأسمع الغزلا

١٦٥ ولا ترى بعسلا ولا حلائلا كه ولا كهن إلا حاظلا ٥٦٠ وخمسارة من بنات المجوس ترى الزق في بيتها شائلا وزنًا لهما ذهبًا جمامتاً فكالت لنسا قعبًا سائلا

ء دار غـير محلوله (۸ أبيات)

عجوز من عرينة ذات مال (۳ أبيات)

( ۳ أبيات )

(٣ أبيات)

٣٥٤ أرعـ دوا ساعة الهياج وأبرق نا كما توغد الفحول الفحولا ٤٦١ أمديرها من حيث دار لشد ما زاحمت تحت ركابه جبريلا ٢٦٣ أيام قوى والجماعة كالذى لزم الرحالة أن تميل مميلا ٢١٩ فظللت أرعاها وظل يحوطها حيى دنوت إذ الظلام دنا لها فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالما ٢١١ أمسن قتسلة بالأنقسا

> لبيك عن بجيله الفخمة الرجيله ونعمت القبيله جاءتك بالوسيله تؤمل الفضيله

٢٠٠ فليت دفعتَ الهم عنى ساعة فنمسى على ما خيسَّلت ناعمي بال ٣١٩ ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالى وهل ينعمن من كان فىالعصر الحالى ٣٨٨ فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأمي لديك وأوصالي ٥٦١ في فتو شم العرانين أمشا ل الدنانير شفن بالمثقال ١٥٥ ُذكر العلج أنهم طبخوها فرضينــا ولو بِعُود خلالَ ٥٠٣ وقالوا ما نكحت فقلت خــيرآ نكحت كبيرة وغرمت مالا كذاك البيع مرتخص وغال ٥٦٩ أقول لدينار وهن شاوائل بنسا كنعام طالبات رثال

٤١٣ فإن تهج آل الزبرقان فإنما هجوت الطوال الشم من آل يذبلُ وقد ينبح الكلب النجوم وبينها فراسخ تقصى ناظر المتأمل ٥٣٩ أطوف بالبيت فيمن يطوف وأرفع من مثزرى المسبك

٣١٣ ومقيـــد بين الديار كأنه حبشي داجنـــة يخر ويعتلى .٥٥٧ بما أقضى ومحار الفتى للضبع والشسيبة والمقتل (٣ أبيات)

على إثرنا أذيال مرط مرحل (۳ ابیات)

أولاد جندلتي كخير الجندل وجارتها أم الرباب بمأسل من الحمر لم تبلل لهاتي بناطل والمستغاث إليه في شغل بطينا وأنساك الهوى كثرة الأكل لتهلك حيبًا ذا زهاء وجامل إذا غبت عنه باعني بخليل

١٨ و لا أمتع العود بالفصال ولا أبتاع إلا قريبة الأجـل

٥٢٩ منيتنا بغيله وبعد غيد حتى بخلت كأسول البخل ٣١٧ ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيا يوم بدارة جلجل ٣٧٧٪ فقمت. بها: أمشى تنجر وراءنا

۳۲۱ وإذا غضبت رمت ورائى مازن ٢٨٥ كدأبك من أم الحويرث قبلها إذا قامت تضوع المسك منهما نسيم الضبا جاءت بريا القرنفل ١٦٨ أقسلُ ما في أقلهها سمك يلعب في بركة من العسل ١٥٨ ولو أن ما عند ابن بجرة عندها ١٩٩ وإن حديثًا منك لو تعلمينه جني النحل في لبان عوذ مطافل مطافيل أبكار حديث نتاجها يشاب بماء مثل ماء المفاصل ٤٣٥،٣٦٨ فاليوم أشرب غير مستحقب إثماً من الله ولا واغــل ٤١٠ أعيين هسلا إذ بليت بحبها كنت استعنت بفارغ العقل أقبلت تبغى الغوث من رجل ٣٩٩ فلو كنت عذرى العلاقة لم تبت ١٤٥ تقلدت إبريقاً وعلقت جعبة ٥٣٤ وستورة علم لم تسدد فأصبحت وما يتارى أنها سورة الجهل ٣٤٣ أزهير هل عن شيبة من معدل أم لا سبيل إلى الشباب الأول ٣٣٣ متى تشيّى يا أم عمان تصرى وأوذنك إيذان الخليط المزايل ٣٨٦ وليس خليلي بالملول ولا الذي ٣٨٤ ويها فسداء لك يا فضاله أجسره الرمح ولا تبساله

٤٠٣ ولقد علمت بأن قصرى حفسرة ما بعدها خوف على ولا عدم . فأزور بيت الحق زورة ماكث فعلام أحفل ما تقوض وانهدم

لو كان حيًّا ناطقًا كلم° من آل جفنــة ظالم مرغم نير وأطراف الأكف عم فهم نعيجــون قد مالت طلاهم فقد من قد رزئتــه الإعدامُ إنى امرؤ قتلى عليك حرام وكأنما من عاقل إرمام كأن الأرض ليس بها هشام (٣ أبيات)

على أيما تأتى الحوادث أندم ( ٣ أبيات)

(٣ أبيات)

حيا الحطيم وجوههن وزمزم منهن صاء الصدى مستعجم ولا يصدق قوماً في الذي زعموا بعـــد وُلا ما بعده علم (٤ أبيات)

من الجمال كثير اللحم عيثوم لبعض أربابها حانيسة حوم مكلل بسببا الكتان مفدوم مقلد قضب الريحان مفغوم غير أن الشباب ليس يلوم

٣٥٦،٣٣٧ هل بالديار أن تجيبَ صمم " ٢٦٨ ماذا علينا أن غزا ملك ٥٦٠ النشسر مسك والرجوه دنسا ٤٨٣ كأن القوم عُشوا لحم ضأن ٥٧٥ لا أعد الإقتار عدماً ولكن ۳۲۰ جالت لتصرعني فقلت لها قرى فكأن بدرأ واصل بكتيفة . ٥٤٩ أصبح بطن مكة مقشعرا

٤٨٠ هن الحمام فإن كسرت عيافة " من حاثهن فإنهن حمام ً ٥٥٤ لله دري حين أدركني البلي

٢٢٤ ذكر الرباب وذكرها سقم ُ وصبا وليس لمن صبا عزم

٥٣٨ لو كان حياً قبلهن ظعائناً لكنه عسا يظيف بركنسه ١٩٤ ما أقدر الله أن يخزى بريته ٢٢٥ وتقول عاذلتي وليس لما

٣٢٧ إن ابن حارث إن أشتق لرَّوْيته ﴿ أُو أَمَّلُحُهُ فَإِنَّ النَّاسُ قَدْ عَلَمُوا ٣٢٩ يهدى بها أكلف الحدين مختبر كأس عزيز من الأعناب عقفها ٤٧٨ ومن تعرض للغـــربان يزجرها ١٤٥ كأن إبريقهم ظبى برابية أبيض أبرزه للضح راقبه ٢ م لم تفتها شمس النهار بشيء

وفى كفها كيسر أبح رذوم إن النباب إذن على كريم ل وجهـــل غطى عليـــه النعيم مخافة الرمى حتى كلها هيم ولا يخالط منها الرأس تدويم أو يرتبط بعض النفوس حمامها بموتر تأتاك إبهامها فإنك لن تذل ولن تضاما لحب فراقه قد أحما أن يردوا جمالهم فتزما أبي من تراب خلقه الله آدما ومن لا يُهنهم يُمس وغداً مهضا بجنب الستار بقل روض مُوسَّما أجدكا لا تقضيان كراكما وحسبك داء أن تصح وتسلما إذا طلبا أن يدركا ما تيمما فنفسك ول اللوم إن كنت لائما لا أذوق المدام إلا شميما (٦ أبيات)

ثمانين حولا لا أبالك يسأم ليوم الحساب أو يعجل فيُنقَم رجال بنوه من قريش وجرهم ١٥٩ وعاذلة هبت على تلــومني £1٣ أو كلما طن الذباب أروعـــه ٥٧٥ رب حلم أضاعه عدم الما ٤٧٠ عني إذا لم يجد وعلا ونجنجها ١٤٢ تشي الصداع ولا يؤذيه صالبها ٢١٦ تراك أمكنة إذا لم أرضها ۲۱۷ وصبوح صافیة وجذب كرينة ٤٠٧ فلا تشلل يد فتكت بعمسرو ٥٣٩ ودعى القلب يا قريب وجودى ليس بين الحياة والموت إلا ٣١٢ وقالوا ترابي فقلت صدقتم ٧٥٥ وجدت بني الجعراء قوماً أذلة وأحمق من راعي ثمانين تبتغي ٥٥٨ خليلي هبا طال ما قد رقدتما ۲۲۳ أرى بصرى قد رابى بعد صحة ولن يلبث العصران يوم وليلة ٣٥٧ فآلي جناب حلفة فأطعتــــه ٢٣٢ أيها العاذلان في الراح لوما

۱۸۲ سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ١٨٤ فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخني ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخــــر ٣٨٨ فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم ٥٣٢ وإذا رأيت صديقه وشقيقه لم تدر أيهما ذوو الأرحام ۱۳۸ الأبيضان أبردا عظامي الماء والفت بلا إدام كالمسك بات وظل في الفدام من خمر عانة أو كروم شبام أسعد الله أكثر أم جذام وسهم الله أقتل سهم رام فحيسوا أم بكر بالسلام (٩ أبيات)

لبين رتاج فأثماً ومقام ولا خارجاً من في زور كلام أخوالنا وهم بنو الأعمام وليس قبل حوادث الأيام أباً عن كليب أو أباً مثل دارم منى بمنزلة المُحب المكرم (۱۰ أبيات)

ورقيت أسباب السهاء بسلم

بكـل حرف مذعان ل طال بالريف ما قد رجن · ( ٣ أبيات )

٢٨٦ أيام فوها كلما نبهتها أنف كلون دم الغزال معتق ٣٢١ فا تدرى إذا قعدت عليه ٧٤ رمتني بالثانين الليالي ٤٢١ ألت بالتحية أم بكسر

۳۸۹ ألم ترفی عاهدت ربئی وإنبی على حلفة لا أقتل الدهر مسلماً ٣٥٢ ولقد خبطن بيوت يشكر خبطة ۲۲۸ دار لمند والرباب وفرتني 112 فهل ضربة الروى جاعلة لكم ٣٢٥ ولقد نزلت فلا تظنى غـــيره ٣٧١ وكأن فـ ارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من القم ٣٢٣ ولقد شربتُ من المدامة بعد ما ركد الهواجر بالمشوف المعلمُ بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مفدم ٢١٩ طيبة النشر والبداهة والعكلات م عند الرقداد والنسم

٧١ ولو كنت في جب ثمانين قامة ٣٦٩ إذا اعرججن قلت صاحب قَوَّم في الدوّ أمثال السفين العوَّمُ ٥٦٦ أولئك لو دعوت أتاك منهم رجال مثـل أرمية الحميم

هر البيك رب همدان من شاحط ومن دان ً جئناك نبغى الإحسان نطوى إليك الغيطان نطلب فضل الغفران ۲۱۸ **وأش**سرب بالريف حتى يقا

إن همى في شراب وأذن \* ذاقه الشيخ تغنى وارجحن وجسه منزوف وخد كالمس (۱۳٪ بیتاً)

٣٠٣ أيُّها القلب تعلل بددن وشسراب خسسروانی إذا ١٩١ ولقسد أغدو بطرف زانه

فكلهم يغدو بسيف وقرن° مني ما تلين عظامي تلن والجهــل في الغربة أوطان وإنما هاج من جهالها اللبن لكالبدن لاتدرى متى حتفها البدن شسجاغ في الحماطة مستكن جونة يتبعها برذينها فك عن خاتم أخرى طينها وقطعوا من حبال الوصل أقرانا وتمسى بالعشى طلنفحينا ولؤ تعطني المغازل ما عيينا (٣ أبيات)

٢٣٣ يا ابن حشام أخلك النائس اللبن ۲۷۰ سقتنی بصهباء دریاقه ٧٧٥ الفقر في أوطاننسا غربة ٣٣٣ ما دهر خلبة فاغلم ننحت أثلتنا ٤٦٧ وإنا ولا كقران له ربنسا ١٣٠ أتيج لها وكان ألحا عيال ١٨٥ ولنسا باطيسة ممسلوءة فإذا ما حاردت أو بكأت ٠٥٠ بان الحليط وأو طووعت ما بانا ٢٧٠ ونصبح بالغداة أتَرَّ شيء ونطلحن بالهرجتي شترزأ وبتسا ٧٤٦ يا دار سلمي خلاف لا أكلفها إلا المرانة حتى تسام الدينا ٣٧١ باتت رقوداً وبات الركب مداجلاً ﴿ وَمَا الْأُوَّانِسَ فَى فَكُر لَسَارِينَا

لها من تسعة إلا جنينا ( ه أبيات )

٠٣٣٠ كأن متونهن متون غُدن تصفقها الرياح إذا جرينا ٣٣١ فنا وجدت كوجدى أم سقب أضلته فرجعت الحنينا ولا شَمَطَاء لم يترك شقاها ٧٧٨ تصد الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك التي لا تصبحينا ١٤٥ ألا حُبيت عنا ياردينا نعمناكم مع الإصباح عينا

٧٢ أنعم الله بالخيالين عينا وبمسراك يا أميم إلينا

(٣ أبيات)

تتعساوران لا ترأمان وهما ظئران

دنافيراً تقسر من البنان ويبكين مرداسا قتيل قنان خيسال طارق من أم حصن (۴ أبيات)

عجب أ ما جزعت من ورصة الله حد ومن ظلمة القبور علينك ٧٧٢ تطوف البجسود بأبوابه من الضر في أزمسات السنينا ٢٦٠ سستةً إن أغيساك أمرئ فالحمسليني زقسونه ٢٠١١ صلحت حالتي للخلف لما صرب أمشي إلى الورا زقفونه ١٩٥ إذا الكهل المرقب غاض ألنا إلى سي له في القرو ثان كَأَنَّ النَّارِعِ المخلولُ منها سليب من رجال الديبلان ٤٥٧ أنا أنت بالا شك فسبحائك سبحساني

٢٦٩ أعددت للضيف وللجيران حريثتسين

٣٠٥ أنَّت نعم المتاع لو كنت تبقى غير أنْ لا بقاء للإنسان ٧٧٠ يكلفني عمى ثمانين ناقة ومالي يا عفراء غير ثمان ٧٦٠ إن المَّانين وبُلِّغتهـا قد أُحوجت معمى إلى ترجمان وبدلتني بالشطاط انحنا وكنت كالصعدة تحت السنان ٢٨٤ أعلمنه الرماية كل يوم فلمسا استد ساهده رماني ٤٧١ رمانيٰ بأمر كنت منه ووالدى بريثاً ومن جول الطوئ رماني ٣١٦ لمن طلل أبصرته فشجساني كخط زبور في عسيب يمان فإن أسس مكروباً فيارب غارة شهدت على أقب رجو اللبان ٠٧٠ وَأَلْقِي الشرق منها في تيسايي ٥٧٩ لتبك التساء المولات لطارق قتيلان لا تبكي الخاض عليهما إذا شبعت من قرمل وأفان ٥٠٣ يا عَزَ هل لك في شيخ في أبدأ وقد يكون شيوخ غير فتيان ١٥٤ ألمَّ بصحبي وهم هجوع لها ما تشتهی عسلا مصنی إذا شافت و محوّاری بسمن ٤٥٩ تبارك الله كاشف المحسن فقد أرانا عجائب الزمن ١٤ فإن أمت فقد تناهت لذتى وكل شيء بلغ الحد انتهى

۲۰۶ فلیت کفافاً کان شرك کله وخیرك عنی ما ارتوی الماء مرتوی تبدل خلیلا بی کشكلك شكله فإنی خلیلا صالحاً بك مقتوی تبدل خلیلا بی کشكلك شكله خلید حدیثات إنی لا أسر التناجیا (۲ أبیات)

۱۳۳۲ دار لظميا وأين ظميا أهلكت أم هي بين الأحيا و٧٩ بكت جزعاً أي رميلة أن رأت دما من أخيها في المهند باديا (ه أبيات)

٥٧٣ عبرت إليهم في ثمانين فارساً فأدركت منهم بغيني ومراديا ٥٦٦ تريك غداة البين كفاً ومعصما ووجهاً كلينار الأعزة صافيا ١٨٣ ألم ترنى عمرت سبعين حجة وعشراً تباعاً عشتها وثمانيا ٢٥٥ يا إسلى ما ذنبه فتأبيه ماء روي ونصي حولية ٤٥٥ يا سر يدق حتى يجل عن وصف كل حي ٤٥٥ يا سر يدق حتى يجل عن وصف كل حي ٢٥٥ أبيات)

٤٥٦ قال لها هل لك ياتا في قالت له ما أنت بالمرضى

## أشطر الأبيات

من أهله ملحوب ( فالذنوب ) ٣٢٧ طحا بك قلب في الحسان طروب (مشيبُ) ۱۳۲ وقد تطویت انطواء الحضب (وشقب) ٤٥٢ نقساب يحسدث بالغائب ٤١٤ أذم إلى هذا الزمان أهيله (وغد ُ) ٢٠٥ وإذا نظرت رأيت أقمر مشرقاً (اليد) ٤١٥ ونام الخــويدم عن ليلنا (کری) ٣٢١ تلكم قريشي والأنصار أنصارى ٣٤٣ أزهير هل عن شيبة من مقصر (المدبر) ٥٤٦ وآتي صاحبي حيث ودّعـــا ٣٨٣ موت الإمام فلقسة من الفيلتق ٤٠٧ أوردها سعد وسعد مشتمل · ( الإبل )

من: ۳۳۸ أقصر فكل طالب سيمل. (عيول)

۱۵ حبیبت قلبی فؤادی هیا جمل ۱۵ آن کل یوم تحت ضیبی شویعر (یطاول )

٤٧٤ مثل الفراخ نتقت حواصلة ٢٤٢ والحلق ٢٤٢ والحيال خارجة من القسطال ٢٩٢ قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل (فحومل)

٣١٣ وكأن ذُرًا رَأْس الحبيمر غلوة (مغزل)

٣١٥ من السيل والغثاء فلكة مغزل ٢٢٨ وجارتها أم الرباب بمأسل ٢٢٨ وكأن السباع فيه غرق عشية

ه ۳۱ فجثت وقد نضت لنوم ثيابها ( المتغضل)

۳۱۶ وکأن مکاکی الجواء غدیة ً (مفلفل ِ)

۳۱۶ كبكر المقاناة البياض بصفرة (مجلل)

وه كما ولسَّت الصفواء بالمتنزل و هور استودعت مكتوم و المعروم و ال

من المحيمة يا حليم المراكبة الله المحيمة يا حليم المراكبة الله الله المحكما المراكبة المراكب

| 1997/27-4 |                     | رقم الإيداع    |
|-----------|---------------------|----------------|
| ISBN      | 977 - 02 - 4086 - 9 | الترقيم الدولى |
|           |                     |                |

۱/۹۳/۵۱ طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

